



## عصر لطالمال ق مركز المنطق المالي في وختاج العلمي والأدبي

اليف مح و روسكم محمورون مهم الدرس بكلت اللث العرب

المجلد الشالث وهو النسم الأول من الجزء التاني

فى الحركة العلمية

الناشر : مكتبة الآداب بالجماميز تليفون ٤٣٧٧٧

المطلعة المنموة بمبت. ٢ بكذا ينابزي الجلبة الدّبن

## بيم مد احم الحسيم

#### مقلمة

لله الحمد من قبل ومن بعد ، المالم النرد ، الذي ليس كمثله في علمه أحد يهب من علمه لمن يشاء من خلقه ، ويرزق النوفيق إليه والعمل به . أغدق على عهد ابن عبد الله من فيضه ، فملاً الأرض نوراً وسنا. أنس به الآنس ، وقبس منه القابس، واهندي به من اهندي ، وتزود منه من تزود فعليه أفضل الصلاة والسلام .

و بعد فقد هيأ الله الأسباب منذ أكثر من عام فأصدرنا الجزء الأول بقسميه من كتابنا « عصر سلاطين الماليك ونتاجه الدلمي والأدبى » . واليوم نهدى إلى القراء هذا المجلد الجديد وهو القسم الأول من الجزء الثاني من هذا الكتاب، على رجاء أن يتلوه على الأثر قسمه الثاني .

والجزء الثانى بقسميه يؤرخ الحركة العلمية فى العصر المماوكي ، وقد ضمناه البحث فى الأسباب والعوامل التى أدت إلى قيام هذه الحركة المباركة ، سواء منها ماكات من الموامل والأسباب الخارجية التى هيئتها الاقدار خارج الديار المصرية ، أوالداخلية التى جهد فيها أهلوها على اختلاف ظروفهم

وتحدثنا فيه عن الحركة التعليمية والناليفية ، و بعد أن سرداً تاريخ عدد من المدارس والمساجد التي كانت دورا التعليم ومثابة العلم ، وما كان فيها من نظم ومواد دراسية ، نوهنا بالمؤلفات والمؤلفين في مختلف العلوم والفنون ، ما عدا ما كان من المؤلفات أدبا خالصاً ، أومن برع من المؤلفين في لون من ألوان الآدب كتابة أو شعراً أو نحوها ، فهذا مدخر المجزء الثالث والرابع من هذا السكتاب .

ثم ذكر ناجمهرة عظمى من المؤلفات تشعر بنباهة هذه الحركة ونشاطها وعظيم قدرها وكريم أثرها ، منوهين بالمودع منها في دار الكتب المصرية بخاصة ، المطبوع منها والمخطوط ، مشيرين إلى أن من بين مخطوطاتها نفائس ذات قيمة ، من شأنها لو

فيض لها الطبع والذيوع أن تحدث أثراً جليلا في تاريخ مصر وأدبها ، وتقلب بمض الأوضاع المستقرة ، والمعلومات الفجة المركزة في نفوسنا عن هذا العصر ·

وقد عنينا بالتمريف ببعض هذه المؤلفات عناية قد يعرض خلالها شئ من النقد، غير أن النقد ليس غرضاً أصيلا في هذه العناية ، و إنما هو العرض فحسب ، العرض الذي تتوخى منه وضع صورة للمؤاف كا تراءت في نظرنا ؟ دون غلو أو تضخيم ، أو جرى وراء إظهار المحاسن أو المساوئ ، فهي صورة هادئة خالية من صخب النقد وحلاته ، أو الحمد وغاياته ، آملين أن نجد لنقدها الصحيح الصريح مجالا آخر غيرهذا الكتاب، وحسبنا من الصورة الوضوح و بروز الخصائص الأصيلة ،

وثنينا بالتعريف بالمؤلفين ، وترجمة حياتهم وبيان أعمالم وعرض مؤلفاتهم ، وينقسم هذا التعريف إلى مبسوط ، طول ، ومقتضب موجز ، والأول توخينا فيه أن ند كرالحوادث البارزة في حياة المترجم له ، وما أنرعته من الاسفار جاهدين في بيان المطبوع منها والمخطوط ومكان كل منها ، عارضين في شيء من الاسهاب عددا من هد دالمؤلفات النافعة لإبراز خصائصها كذلك . والثاني أجملنا فيه تراجم عدد ضغم من علماء المصر على اختلاف ما تخصصوا فيه من علوم وفنون معنيين عند كل خطوة ونص وترجمة ونحوها ، بذكر المصدر والمرجع - على قدر مستطاعنا - وذلك كذا بنا في الجزء الأول. وكا سنعني في الأجزاء التالية إذا شاء الله ، لنريج الباحث المنقب ، أوالمراجع والمعقب أو غيرهم ، من بعض ما يلقون من عناء .

وترجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ بهذا الكتاب النفع للناس، وأن يجعله أساسا لأسفار أخرى جديدة تتجه إلى إبراز محاسن مصر فى تاريخها وأدبها، وتكون حسنة من حسنات جيل مصر فى عهدمليكها المحبوب فاروق الأول، نضر الله أيامه ورفع أعلامه والله وجده — جلت قدرته — العليم بما نبذل من جهد، وما نضم من نية ، وما رجو من ثواب وهو المستعان و به النوفيق، والسلام ما

# البابلاقك

## م\_\_\_ود

## 

قد يدهش القارى، حين نبدؤه في هذا الجزء من كتابتا بذكر مدينة بفداد ، ووصف مركزها العلى والأدبى . ولكن الدهشة تزول إذا علم أن مصر ، وأن عاصمتها القاهرة ، يرتبط مركزهما العلمي والأدبى في عصر الماليك بمركز بغداد قبل سقوطها في يد التنار عام ٢٥٦ه ، ارتباطا وثيقا . فإذا عرضنا لمدينة بغداد ووصف مركزها قبل العام المذكور ، فإنما نعرض من باب التمهيد لشرح المركز العلمي والأدبى للقاهرة ، وفهمه .

ولعل أقرب الروابط بينهما ، عما يتبادر إلى الذهن ذكره ، أن القاهرة حملت بعد سقوط بغداد ، ماكانت بغداد تحمله من أعباء العلم والأدب ، وأن سيرة القاهرة في ميدانهما امتداد لسيرة بغداد في نفس الميدان ، و إن اختلفت الا شكال والألوان .

ونحن لا نطمع هنا إلا في عجالة يسيرة في هذا الموضوع ، نوردها لنبين الربط، ونحكم الصلة فحسب، فنقول :

اتخد بنو العباس هذه المدينة الزاهرة عاصمة لملكهم العتيد، ومقدرا لعرشهم المجيد، الذي امتد سلطانه طولا وعرضا، وغربا وشرقا. وضم إلى رايته كثيراً من الأوطان المجاورة، ثم بدءوا فيها حركة علمية ولسعة النطاق، فدونوا العلوم العربية والشرعية، وترجوا كثيرا من كتب العلوم الكونية كالطب والهندسة والغلاك وسياسة

الملك والحكمة والفلسفة والمنطق . وجد أبوجعفر المنصور ثانى خلفاء العباسيين في تشجيع المشتغلين بهذه الحركة ، وتكليفهم القيام بها ، ودفعهم إلى العمل فيها . وسار على سنته هذه بعض الخلفاء ولا سبالرشيد والمأمون .

وفي عهد المأمون كانت بغداد تموج عن فيها من رجالات العلم والأدب، وأعضاء البعثات العلمية التي وكل إليها اختيار الكتب المناسبة لترجمها أو الزيادة عليها، مع جمهرة كبيرة من الكتاب والشعراء.

وهكذا أصحت بغداد دارة العلم وهالة الأدب، وامتد تفوذها إلى الأوطان النائية ، فلونت آدابها بالوانها الخاصة، ووجهت النابين من أبنائها إلى النادب بأدبها هي فاتخذوها قبلة للم في تفكيرهم ، وسموا إليها سعى الحاج إلى البيت الحرام، وتوافدوا عليها من فارس والحجاز ومن مصر والشام ، ومن المغرب والأندلس . وتركزت فيها الحركات الادبية والعلمية زمنا طويلا، يعينها على ماهي بصدده علماء الامصار العراقية وأدباؤها ، وكذلك الحجازية .

ومازال أمر بغداد على ما وضفا، حتى ضعف بنو العباس ، واستشرى خطر الأعاجم بها ، فانشق عن سلطانها كثير ومن عواصم الاتطار النابعة ، واستقات بنفسها من الناحية السياسية . وتعددت عواصم المسلمين .

ها ظهرت الدولة الفاطمية في مصر، وأسس الفاطميون مدينة القاهرة، فاحتات مركزها عاصمة كبرى لدار من أضخم الديار الإسلامية، وهي مصر، وبدأت تكون محورا جديدا لحركات علمية وأدبية أخرى.

ومع ذلك بقيت بغداد — على بمدها — أستاذاً لأهل هذه الأقطار ، ومعينا فياضا سائفا ينهلون منه و يردون على الدوام حياضه ، و يقتفون أثره و يحملون رسالته و يتمون أداءها . ولبثت بغداد نفسها تجنى تمار نهضتها العلمية الأولى ، فرخرت بنحول العلماء وكبار المؤافين وأساطين الادباء و بلغاء الشعراء ، والمبتكرين من أهل الفلسفة والكلام وغيرهم . واتضحت في رجالها روح التخصص في النواحي العلمية . كما ازدهرتالتآليف الشائقة بها . وحج إليها في ذلك الحين عديد من أبناء الأومان الأخرى ، يشهدون حلقاتها ودروس علمائها ومناظرات أدبائها ، ومحاورات ظرفائها ومسابقات شعرائها ، ومفاكهات أغة الحجالس فيها ، ومعابئات الحجونيين من أبنائها .

وامتلأت كذلك ، في خلال هذه المدة ، بشتى الكتب طارفها وتليدها ، وتضخمت دوركتبها ، فأصبحت تراثا فكريا ثمينا ، وذخيرة علمية نفيسة ، ورمزا إنسانيا ساميا لمرحلة من مراحل العلم ، ودور من أدوار الحضارة والمدنية .

بدلك كله ظلت بغداد زهاه خسة قرون ، العاصمة الروحية والفكرية للمسلمين . قاطبة وللناطقين بالعربية ، بل ولغير هؤلاه وهؤلاه

نم آل بها ضعفها السياسي ، وخور ملوكها من بني العباس ، وتفاقم الخطب بأطاع الأم المجاورة لها ، واعتدائهم عليها ، إلى سقوطها مرارا ، حتى لم يبق لخليفتها من أمر حكما شيء • ثم أعقب هذا الانحلال ، الطامة الكبرى والداهية العظمى ، وهي سقوطها في يد التنار عام ٦٥٦ ه .

#### ٢ ــ كلمة موجزة عن التتار (١)

النتار أم وثنية جاهلة من الجنس المغولى الأصفر، منهم الياقوتية والجيرجيزية والساموية مساكنهم الأولى الأطراف الشهالية لبلاد الصين. ومنذ الأزمنة السحيقة كانوا يميشون عيشة البداة ، ويخضعون لأحد ملوك الصين · ثم نجم فيهم رجل منهم قوى الشكيمة شديد البأس ، استطاع أن يتملك عليهم ، وأن يغوز بعرش الحكم

١ -- ق كتاب ( ابن خلدون : حياته وتراثه الفكرى ) لعبدالله عنان ص ٨١ ما يفهم منه
أن ابن خلدون تكام ق كتا ٩ ( لتمريف ) عن نشأة التتار والسلاجقة .

فيهم ، ودانته أم التنار جميعها . وأخذ يقودهم من ندسر إلى نصر ، حتى خصع لحكمهم كثير من الأم المجاورة لهم . ذلك الرجل هو : جنكيزخان (١)

ثم ما لبث جنكيزخان حتى زحف بهم كالجراد على أواسط آسياً وغربها منذ عام عدم ما لبث جنكيزخان حتى زحف بهم كالجراد على أواسط آسياً وغربها منذ عام عدم فلكوا كثيرا من البلاد وقتلوا ما لا يحصى من أهلها ، حتى بلغوا خراسان . فانتزءوها من ملكها « خوارزم شاه مجد بن تكش » عام ٦١٧ ه بعد أن أفنوا عددا في خما من مسلمها .

تنابعت بعد جنكيزخان هجات التنار على بلاد العراق ثم على بلاد الشام ، حتى كان ما كان بينهم و بين سلاطين الماليك المصر بين — ثما أشرنا إليه فى الجزء الأول حيث أوقعوا بهم فى « بيسان » وأجلوهم عن بلاد الشام وردوهم عنها داحر بن فوقف تيارهم عند هذا الحد ، ولم يتعده من بعد إلا غرارا غرازا . ولم يستطيعوا قط ، أن يجتازوا إلى بلاد مصر . وتفرقت دراتهم من بعد ذاك دولا عاصرت بقايا السلاجة ، ومجاليك مصر ، وغيرهم .

ومن صفات التتار؛ الشجاعة وشدة البأس وحب البطش ومن أعظم ملوكهم بعد جنكيزخان : هو لاكو، وهو الذي نكبت بغداد على يده وتيمورلنك (٢) الذي خرب بلاد الشام من بعد ، وأذل أهل دمشق ومنهم أولوغ بك وأرخان بك ، وغازان وأبو سعيد وغيرهم

ويما يذكر أن كثيرا منهم اعتنق الإسلام بعد غزو بغداد بأكثر من نصف قرن . وشرّعوا يعوضون الدبن والعلم ما فقداه من نفائسهما العلمية على يدهم من قبل، وذلك بتشجيع العلماء .

۱ --- فى فوات الوفيات لابن شاكر قصل طويل عن جنكيزخان . ج ۱ ص ١٣٩
 ٣ جب بمن ترجم لتيمور لنائي ، ابن عريشاه فى كتابه (مجائي المقدور فى أخبار تيمور ) .
 والسخاوى فى كتاب ( الغيوم اللامع ) ج ٣ رقم ١٩٢

### ٣ \_ سقوط بغــداد عام ٢٥٦ ه

تتلخص هذه الحادثة في أن التتاركانوا قد اقتربوا من العراق بجيوشهم الجرارة قبيل عام ٢٥٦ ه. وكانت بغداد إذ ذاك تلتهب بالفتن والمؤامرات المشبوبة بين الرافضة وأهل السنة وكان الخليفة إذ ذاك ، المستعصم بالله العباسي ، ووزيره مؤيد الدين العلقمي من الرافضة (١) . فحلاله أن يمهد لدخول التتارخي تكون له النصرة على يدهم ، فيحكم بغداد وحده بإرشادهم فكاتبهم بما في نفسه وأطمعهم في دخسول بغداد وانتزاع ملك العراق ، ومحو الدولة العباسية ليقيم خليفة من آل على ، ثم أعلمهم بنواحي الضعف في البلاد ، و بصرهم بثغراتها التي يطمنونها منها .

اقترب النتار من بغداد ، فهاج أهلها وماجوا ، واجتمعوا صفا فی وجه العدو ، وهزموه وردوه علی أعقابه . فحز ذلك فی نفس این العلقمی ، وعاد إلی مكاتبة النتار ، وقطع جسر دجلة علی جنود بغداد ، وهم يستجمون ، فأغرق عددا منهم ، وأشاع الاضطراب فی صفوف الباقین ، فكر عليهم النتار كرة صادقة زلزلوا تحت تأثيرها زلزالا شديدا . ودخل النتار مدينة بغداد فی نحو ماثنی ألف جندی بقيادة هولا كو . وتم ذلك فی عام ۲۵۲ ه .

قيل: أشار الوزير ابن العلقمى بعدئد على الخليفة المستعصم بمصانعة التنار وقال له أخرُرُجُ أنا إليهم لأقرر معهم شروط الصاح . ثم عاد من لدنهم وهو يقول للخليفة و إن الملك هولاكو قد رغب فى أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبى بكر . . ويبقيك فى منصب الخلافة كا أبنى صاحب الروم فى ساطنته . . ولا يريد إلا أن تكون له الطاعة منك ، كا كان أجدادك مع السلاطين السلاجقة . ثم ينصرف عنك بجيوشه . فليجب مولانا إلى هذا فإن فيه حقن دماه المسلمين » .

١ -- ق فوات الوفيات ج ٧ ص ١٨٩ فصل عن ابن العلقمي .

فخرج الخليفة إليه فى جمع حاشد من كبار رجال دولته وأعيانها وعلمائها . فأنزله فى خيمة . ثم دعى الفقها، والأعيان ليحضروا كتابة العقد . . . وقد خرج لاستدعائهم الوزير ابن العلقمى لتتم فصول الرواية على يديه . · فتوافدوا من بغداد زمرا بعد زمر ، حتى صاروا بين يدى التتار فضر بت رقابهم . . . واستدعيت طبقات العلماء والأمماء والحجاب والكبار طبقة إثر طبقة ، فقتلوا عن آخره .

بعد ذلك أبيحت المدينة للجند، فاخترقوا فجاجها، وجاسوا خلال سباها، يشخنون في أهلها قتلا وعثيلا. وظلوا على هذا العمل الاجرامي نحو أربعين يوما، حتى ملئوا الطرقات دماء، وجمعوا من جماجم السكان أهراما وقيل باغ عدد القتلى أنحوا من ألغي ألف نسمة، ولم يسلم من يدهم إلا من اختني في بنر أو قناة. ثم قتل الخليفة وجمع من أولاده وأعمامه. وأحرقت دور السكتب، وأغرقت كتب لاتحصى في نهر دجلة وهدمت القصور وخر بت الدور. وكانت نكبة لم يبل الإسلام ولا المسلمون بمثلها. ولم ينل ابن العلقمي شيئا من وراه ذلك، بل استبد به التتار وأذلوا مكانته، واستأثروا بالسلطة دو نه حتى مات كمدا. (١)

## ع ـ انتقال النشاط العلمي إلى مصر والقاهرة

تلفت المسلمون في مشارق الأرض ومفاريها ، يبحثون لأنفسهم عن ملجأ يلجئون إليه ، ومأوى يأوون فيه ، بعد كل هذه النكبات المنلاحقة ، و بعد سقوط أ كبر دولهم سقوطاً نهائياً ، وأعنى بها الدولة العباسية ، و بعد زوال أهم رمز روحى كانت تجتمع القلوب حوله ، على الرغم من تشتنها ، وأعنى به الخلافة . فلم يجدوا أمامهم غير مصر

 <sup>(</sup>۱) (تراجع حوادث ۲۰۱ ق: تاریخ الحلفاء للجلال السیوطی ، و بدائم الزهور لان إلى المئنی جا س ۳۲۷ ، و طبقات السیکی و ه فی ترجمة عبد العظیم المنذری ، و النجوم الزاهرة ح ۷ ص ۷ و و دائرة معارف و جدی ) .

و بالاد الشام ، حيت أسس الماليك لهم لمكا ، وأقاموا الانفسهم سلطانا ، وكونوا لمرشهم جنداً ، يذود عنه و يدفع كيد الاعداء .

وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم من دولة الماليك ، في هذه الآونة العصيبة من تاريخ المسلمين ، حاجزاً منيعاً ، وسداً متينا ، يقف حجر عثرة في سبيل تدفق سيل النتار الجارف على البلاد المصرية . فوقاهم شر يومهم ، وأبعد عنها مافي جعباتهم من نكبات يفيضون بها على الأمم المفتتحة ، ودفع عن القاهرة بوارا كالبوار الذي حاق ببغداد وطامة كالطامة التي أصابتها .

وما ذلك إلا لوتوف المماليك فى وجوههم من ناحية . وتفرق أمرهم من ناحية أخرى . وقد وقعت بين الفريقين وقائع عدة تناثرت فى خلال مدة حكمهم ، كانت ذات نتائج حاسمة فى ردطفيان التتار وعدوانهم ، وإن لم تسلم بلاد الشام جملة من هذا المعدوان والطفيان .

وما وقف سلاطين المماليك وأمراؤهم مواقفهم تلك، إلا لأنهم مسلمون معنيون بشئون دينهم، مطالبون بدفع الأذى عنه، ورد المعتدين عليه، ومما شحد همتهم لذلك، وأثار ثائرتهم، أن النتار عرفوا بالجهل واعنلال الدين، كما أشراء وعرفوا بحب البطش والفتك، واشهروا بما أذاقوا المسلمين من ويل، وما اقترفوه في أواسط آسيا من آثام لا قبل لأحد باحتماله. فكم أراقوا هناك من دماه، وكم بعثروامن أشلاه وكم أبادوا من جماعات، وكم شتتوا من أسر. أضف إلى ذلك ما اجترحوه في بغداد وما ألحقوه بأهلها من ذل و بوار.

فالتنار إذاً كانوا أعداء الإسلام ، وخصوم المسلمين . أحس الماليك بهذه الحقيقة السافرة ، وشعروا بالخطر القريب الدام ، و بالشر العاجل المستطير ، فهبوا على بكرة أيهم ، ذادة مدافعين عن دبن اعتنقوه ، وملك أسسوه ، ومجد تسنموه ، وجاه بلغوه .

نم لا ننسى أن المماليك قد ورنوا عن دولة بنى أيوب، نرعتها القوية الشديدة ، ووقفتها الرائمة الرشيدة ، فى مكافحة الصليبيين ، أعداء الدين والمسلمين ، فكا ورنوا عنها كثيراً من عاداتها وتقاليدها الرسمية وغير الرسمية ، حتى ليمكن القول إن دولتهم امتداد لدولة بنى أيوب . ورنوا عنها كذلك هذه النعرة الاسلامية ، وتلك العصبية الدينية لمعاداة كل من قصد بلاد المسلمين بشر ، أو أراد المسلمين بضر .

ولم ينس الماليك أنهم يحكون أعاً أغلب أهلها من العرب، ومن المسلمين الذين يبهرهم دائما كل ذائد عن حمى الدين، ويروعهم كل مدافع عن بلاد المسلمين، ويعجبهم الرجل الأغلب الصمصامة الذي يهب نفسه لله، ويقاتل في سبيل الله.

ومن حسن سياسة سلاطينهم أن أفسحوا في مصر مكانا للخلافة جديداً ، بوءوا فيه أحد سلائل خلفاء بني العباس ، بعد ثبوت نسبه ، و بذلك أعادوا للخلافة سيرتها، وأنشئوها نشئا آخر ، بعد أن طوى بساطها وانفض ساورها ، وزالت عنها الغضارة والنضارة ، فوجهوا بعملهم هذا أنظار المسلمين إلى مصر ، ولفتوا قلويهم وأرواحهم إلى القاهرة باعتبارها عاصمتهم الجديدة ومتبوأ خلافتهم الجيدة .

وبذلك كله اكتسبت مصر مكانا فى الحياة جديداً ، وأصبحت عاصمتها مركزاً تطيف به قلوب المسلمين قاطبة ، وصار ملوكها الحصن الحصين والركن الركين ، الذى يلوذ بأكنافه ذوو الحاجات العليا السامية من أبناء البلاد الإسلامية .

ومصر - إلى ذلك الخين ، وبجوارها الشام كذلك - كثيرة الخيرات موفورة النمرات ، لا ماؤها العذب ممنوع ، ولا جناها الرطب مقطوع ، فطمع فيها أبناء البلاد الاخرى طمع للمقير العبي ، في المسكريم المحسن القوى . وقاء إلى حاها كثير منهم ، تراموا على صعيدها الخصب، من كل حدب وصوب ، وسقطوا عليها سقوط المطير حيث يلتقط الحب وهبوا بحيون من الإسلام بجده الدارس ، و يستصحكون وجهه للعابس

و بجددون له وللمربية ذخائرهما العلمية النفيسة . ونهموا فى التجديد حتى ضاق نطاق الزمان عن أشباع رغبتهم . وكأنما أرادوا الانتقام من هذا الزمن الخنور ، والآخذ بالثأر منه ، لما ساقه على المسلمين وتراثهم من هلكة وخسار ، وعبث ودمار .

بهذا كله انتقل النشاط العلمي من العراق و بغداده ، إلى مصر وقاهرتها .ونشرت القاهرة زعامتها العلمية وقيادتها الأدبية على البلاد الإسلامية تقريبا ، زها هذه القرون الثلاثة التي عاشت فيها دولة الماليك .

#### ه \_ خاتم\_ة

ولم تكن بلاد المغرب والأندلس في هدد الظروف بأسعد حالا من العراق ، فقد أخدت تتفاقم فيها الفتن وتتجدد أتواع الخلاف وتزيد ضروب المحن وتطنى عليها الأعداء عالا يدع للعلم سندا ولا للأدب موردا .

و يحسن في هذا المقام أن تختتم هذا الباب الأول بمقتبسات يسيرة بما كتبه ابن خدون ( ١٠٨ ه ) في مقدمته تحت عنوان «فصل في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع» فإنه عرض في الفصل المذكور للموازنة بين علم أهل المشرق وأهل المغرب قبيل عهده و إلى عهده ، منوها بانتشار العلوم والصنائع في المشرق و بخاصة في القاهرة . قال:

«و بقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلواً من حسن النعليم ، من الذن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ، ولم يتصل سند التعليم فيهم . فعسر عليهم حصول الملسكة والحذق في العلوم ، وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمتاظرة في المسائل العلمية ، فهو الذي يقرب شأنها و يحصل مرامها ، فتجد طلاب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعماره في ملازمة المحالس العلمية سكونا الاينطقون ولا يفاوضون . وعنايتهم بالحفظ

أكثر من الحاجة ، فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العام والتعليم ، ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل ، تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم . وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده ، و إلا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم ، لشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية ، وليس كذلك .

ومما يشهد بذلك في المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة ، وهي بتونس خمس سنين ، وهذه المدة بالمدارس على المنعارف هي أقل ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول مبنغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلها ، فطال أمدها في المغرب لهذه المدة الأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة الا مما سوى ذلك .

وأما أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من بينهم ، وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مثين من السنين .

ولم يبق من رسم العلم فيهم إلا فن العربية والأدب واقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهم ، فانحفظ بحفظ بينهم فرسم خلو وأثر بعد عين، وأما العقليات فلا أثر ولا عين ، وما ذاك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران ، وتغلب العدو على عاملها إلا قليلا بسيف البحر ، شغاهم بمعايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها والله غالب على أمره .

وأما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه ، بلأسواقه نافقة ، وبحوره زاخرة لاتصال الممران الموفور ، واتصال السند فيه ، و إن كانت الأمصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت ، مثل بغداد والبصرة والكوفة ، إلا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار أعظم من تلك ، وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر من

المشرق، ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب، فلم يُزل موفورة، وحمرانها منصلا، وسند التعليم بها تأمًّا.

فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم ، بل سأتر الصنائع ، حتى إنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم على الجملة أكل من عقول أهل المغرب ، وأنهم أشد نباهة وأعظم كيسا ، بفطرتهم الأولى وأن نفوسم الناطقة أكمل بفطرتهم من نفوس أهل المغرب . ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الأنسانية ، ويتشيعون لذلك ، ويولعون به ، لما يرون من كيسهم في العلوم والصنائع ، وليس كذلك ، وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت في الحقيقة الواحدة . . . » الح .

## البائللقاف

## عوامل نشاط الحركة العلمية

ألمنا فيا سبق إلى قيام هذه الحركة العلمية فى مصر، وأجملنا القول فى العوامل التى شجعت القائمين بها، وأدت إلى نشاط أهلها. والآن نفصل القول تفصيلا فى بيان هذه العوامل . فنقول إنها تنقسم إلى قسمين : خارجية وداخلية . ونعنى بالعوامل الخارجية ، ما وقع منها فى خارج مصر، ولم يكن لمصر ولا لأهلها يد فى تدبيرها ، غير أن هذه العوامل كان لها من الآثر العظيم داخل مصر ما أدى إلى تنشيط هذه الحركة . أما العوامل الداخلية فنعنى بها ما وقع منها داخل مصر ، وكان لأهلها يد فى تدبيرها ، وأثرت بدورها تأثيرها المباشر فى تنشيط الحركة العلمية .

ولم تكن الحركة العلمية خاملة بالديار المصرية على عهد الأيوبيين ، فقد كان لها هى الآخرى نشاطها الملحوظ ، ولكن العوامل المتعددة التى طرأت عليها فى العصر المذكور ، والتى طرأت مجتمعة ، كان لها أثرها الواضح فى نشاطها فى العصر المذكور ، ولا نغلو حين نذكر أنها كانت أكثر نشاطا وأدأب عملا وأضخم إنتاجا فى العصر الملوكى ، مما كانت فى العصر الأيوبى بل وما قبله من عصور مصر الإسلامية ، وأن مصر استطاعت أن تكون لنفسها ثقافة تحمل طابعها ، تأثرت بها البلاد الاسلامية الأخرى ، وبخاصة بلاد الشام ،

الآن توضح هذه العوامل فنقول:

## العوامل الخارجية

## ١ ـ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في دالمغول

طغى سيل التتار الجارف من أواسط آسيا إلى شمالها مكتسحاً ما أمامه من بلاد المسلمين. وأنحن في أرضهم، وقتل كثير امن أهلها . وأنى في خراسان ما تقشعر منه الأبدان ، وما تأباه النفوس السليمة . ثم واصل زحفه حتى بلاد العراق، فزق بغدادها شر بمزق . ثم عرج على بلاد الشام التى لبثت مسرحا للنزاع العنيف بين دول التتار والماليك زمنا طويلا . فكان لابد لنسلمين من أن تلتف قلوبهم حول المدافعين عنهم من سلاطين الماليك ، ملتمسين فيهم الزعامة التى تدافع عنهم، وأن يشدوا أزرهم ويدعموا ملكهم ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، إذ في تدعيمه إبقاء على دينهم وأنفسهم . ومن أهم وسائل تدعيم المالك إحياء العلوم والمعارف . في ذلك علماء المسلمين آنئذ ، وأنوا بما يعد فريدا في بابه ، عجيبا في صنعه .

### ٢ ـ قتل العلماء وانلاف الكتب العلمية

قتل التتاركثيرا من علماء المسلمين ببغداد وغيرها. وممن قتل ببعداد الشيخ على الدين بن الجوزى وأولاده (١). وكذلك أتلفواكثيرا من دورالكتب. وقد أمر هولاكو وقت فتح بغداد بإلقاء جميع الكتب التي في دور الحلفاء في سردجلة. وبذلك ضاعت على الدين ذخائره؛ وعلى العلوم والآداب نفائسها وفقدت العربية إلى الأبد آلافا من مؤلفات بنيها.

فلما نبا المقام بمن فر من العلماء، من وجه التتار، أوأنف من الإقامة فى ظلهم استقر بهم فى كنف سلاطين مصر. ولقوا، هم ومن لف لفهم من رجال الامم الاخرى، فى جوار هؤلاء السلاطين، الامن والدعة والسلامة والعيش الهادى.

<sup>(</sup>١) عن مختصر أبي الفداء ج ۾ ص ١٩:

كما وجدوا أنفسهم ـــ بعد هذه الكارثة العلمية الرهيبة ـــ مسئولين أمام الله عن دينه ، وأمام الناريخ عن إنهاض العلم وإقالة عثاره ، وأمام ضمارُ هم عن معارفها ، وأمام أوطانهم عن تدعيمها . فدفعهم شعورهم العميق بهذه المسئولية وضخامتها إلى الجد في العمل لملافاة مافات ، ويذل الجهد لإعادة هذا الصرح المهار .

## ٣ ــ وفرد العالم. والأدباء إلى مصر والشام

ولا شك أن مما عاون مصر على بلوغ إربتها ، وساعد على تزعم حركة الإحيا. العلمية ،كثرة من أمها من بني الاقطار الإسلامية الآخرى ، سواء أكانوا فاربن من وجه الطغيان والظلم ، أم كانوا طامعين في كرم مصر وحسن وفادتها . وبين هؤلاء وهؤلاء علما. فضلاء وأدباء أجلاء ولم يقتصر وفودهم إلى مصر ، على أوائل العصر المملوكي ، بل ظل متتابعا خلال العصر المذكور . ومنهم من ألف وكتب ، ودرس وخطب ، وتولى القضاء وحكم وأفتى ، وأفادت مصر والشام منهم الحير الكثير والنفع الجم بما نشروا وألفوا ، وبما علموا من ناشئين .

ومن هؤلاء ابن خلكان الإربلي ، وابن مالك الأندلسي ، وابن أبي حجلة المقربي ، وابن منظور الإفريق ، وابن خلدون المغربي . (١) والحافظ رشيد الدين النابلسي، والبكري أبو على الحسن بن محمد النيسا، ورى الدمشتي. وسعد الدين العراق. وممن فر إلى مصركال الدين بن العديم هجر مدينة حلب فارا من التتار إلى الناصر بن قلاوون وأقام بها حتى مات (٢) ودفن بها ومثله ابن الاستاذ كمال الدين المتوفى عام ٦٦٧ هـ. رحل إلى مصر لما أخذ النتار حلب (٣) .

وهاجر من حران إلى دمشق عام ٦٦٧ ه والد ابن يتميَّة الحراني ومعه ولده المشهور وكان حدثًا صغيرًا .

١ -- راجع طبقات الحفاظ والأئمة في حسن المحاضرة ج ا وراجع باب التراجم الموجزة في كتابنا هذا .

۲ سراجع تاریخ آداب اللغة لجرجی زیدان ج ۳ س ۱۷۰
 ۳ سحن الهاضرة ج ا س ۱۹۳

وقد ذكر محمد جميل الشطى في كتابه و طبقات الحنابلة ، عددا من العلماء الذين هاجروا من بغداد فرارا من التتار حينها دهموها . ومما لا ريب فيه أن هؤلا. الفارين والمهاجرين عاونوا مع من نشأ في مصر من علمائها وأدبائها ، ومن تربوا على أيديهم من ناشأتها على إنعاش الروح العلمية ، متجهين إلى إحياء علوم الدين واللغة ، ولم يستطيعوا أن يضيفوا إلى أعبائهم أعباء الإصلاح السياسي ورفع الظلم عن رقاب الناس، وكف المعتدين من رجال الحكم ، إلا لماما لماما ، ذلك لأن منطق الظروف وسياق الحوادث يقف سدا منيعًا دون ذلك، فقد ألقت الأقدار مصائر الأمور في مصر إلى هذه الطبقة الحاكمة من أمراء المهاليك وجنودهم فلم يجعلوا الأهل البلاد الأصليين قلامة ظفر في الحكم، وبخاصة في المناصب العسكرية، ولم يتركوا المتعممين إلا مناصب القضاء والكتابة وما إليها، وهم من نابتة البلاد في الغالب . فلم يستطع العلما. مجاهدة هذه الطبقة لئلا يزيدوا عبمًا إلى عبثهم أو ينحرفوا عما نصبوا أنفسهم له أولا،وهو إحياء علوم الدين والمحافظةعليها ووصل سندها . ــ ومهما يسكن من شيء فقد عاونوا معاونة مذكورة على إنماش الروح الفكرية ، ولو إلى حدما . وفي محاكات ابن تيمية الحراني وما أذاعه بين الناس من آراه، وما رد به عليه علما. عصره، صورة منصور هذا الانتعاش الفكرى .

#### ع \_ زوال الخلافة العباسية

قتل التتار الخليفة العباسي المستعصم بالله ، وولى عهده ، وأزالوا الخلافة العباسية وعفوا أثرها . وقد كانت – على علاتها – محورا تطوف به قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ورمزا يرمز إلى تآلفهم وتآزرهم ، وعلما روحيا يستظلون به . وقد أصابها الوهن ونال منها الضعف ، ولكن المسامين كانوا يتعللون بها ويأنسون بوجودها . فلما زالت دولتها جملة ، كبرت المسألة في نفوس المسامين، وحمى الآمر ، واتقدت حاستهم ، وكأنهم أخذوا يتطلعون إلى خلافة جديدة ، تعيد السيرة في جمع القلوب ، وفي الرمز إلى الصلة الدينية .

لم تكنها الدولة حينة ، بين دول المسلمين أكثر جندا وأقوى عدة ، وأوسم كنفا ، وأشب حماسة ، من مصر . فكان طبيعيا أن تتطلع نفوس أهلها \_ على الأقل \_ إلى إعادة هذا الرمز الروحى الجليل — وأعنى به الخلافة . فأسسها الظاهر بيبرس ، كا بينا في الجزء الأول من هذا السكتاب . ولو لازوال خلافة بغداد ماو جد السبيل إلى تجديدها في مصر . وتجديدها بمصر كان له أثره في الحركة العلمية كما سنبينه بعد قليل .

## العوامل الداخلية

### ١ ـ غيرة السلاطين والأمراء

أبدى السلاطين والأمراء غيرة دينية بارزة . وتعصبوا للدين تعصبا قوياً واضحاً . ورغبوا فى القيام برعايته مع-رعاية أهله ، رغبة قوية . وأسبغوا على أعمالهم ثوباً دينيا سواء أكان ذلك فى الحسكم أم الغرو أو غير ذلك .

ولا نبحث في هذا المقام عن حقيقة هذه الغيرة ، وصدقها ، ومقدار هذا الصدق . وهل كانت عن دقيدة صحيحة حقا أم هي إيهام وخداع للعامة والناس، حتى يبهروا أنظارهم ويضمئوا معونتهم ويأمنوا جانب فتنهم أو غير ذلك .

لا يهمنا أن نبحث فى ذلك كله أو يعضه ، وإنما يهمنا القول إن هؤلاء السلاطين والأمراء كانت فيهم غيرة على الدين والدفاع إلى الذود عنه ، ورغبة فى التمكين له وإن الإسلام أفاد من هذه الغيرة فوائد جمة ، إذ درأت عنه كثيراً من الاذى ، وردت عنه ضروباً من العدوان ، ومكنت له فى مصر والشام وغيرهما .

ولعل أه مادفعهم إلى هذه النزعة أنهم مسلون ، وأنهم شعروا بعد زوال . الأبوبيين ودولة الحلافة أنهم أصبحوا وحدهم فى الميدان حماة لهذا الدين، وذادة عن بلادالمسلين . وأن الاقدار نقات إلى كواهلهم عبه الدفاع عنه . وأنهم إن قصروا فى هذا المصاركان ذلك سبة لهم أبد الدهر . وقد عاونهم على بلوغ مأربهم ما يتصف به جديهم من شجاعة وثبات على الرأى و تهصب للعقيدة ، درن مبالاة بما يصبهم في سبيل ذلك من سوه .

وقد تجلت هـذه الغيرة منهم فى كفاحهم للتتار، ومحاربتهم للفرنجة ، حتى ردوا هؤلاء وهؤلاء عن مصر والشام والبلاد المقدسة . وتجلت فيها أفاضوا من معونة وما ذلوا من رعاية للبيت الحرام وسكان الحجاز، ولغيرهم من أهل البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة . (١)

هذه النزعة من دأبها أن توقظ أمثالها فى نفوس الدلماء، وتحفز أهل الدين إلى حياطته ورعايته . وتدفعهم إلى تجديد شبابه و عث روحه . ونشر رايته . وأداتهم إلى ذلك ، التعليم والتأليف ومواصلة البحث والاطلاع .

## ٢ \_ تعظيمهم لأهل العلم

نعنى بأهل العلم، المتفقهين فى الدين . لأن و العلم و أطاق فى عرف هذا العصر على و الدين ، والمتفقه فيه هو و العالم و . أما غيره من المتفقهين فى الدلوم الآخرى فندر أن يطلق عليه لفظ و العالم ، وكان الطبيب يقال له و الرئيس ، أو و الحسكيم ، كما يقوله عامة زمننا . ويقال لطبيب العيون و السكحال ، ولمهندس المبانى و الشاد ، وأطلق على هذا الآخير لفظ و المهندس ، أحيانا (٢٠) و هكذا .

ومما يذكر أن سلاطين العصر المملوكيو أمراءه أقاموا وزنا كبيرا لعلماء الدين وبجلوهم وقدموهم في مسائل كثيرة ، وقد استشاروهم مراراً في أمور الدولة العلياء

إلى الجزء الأول من كتابنا هذا تحت عنوان حسنات المصر وسيثاته . ومحجت عنوانى السفارات .

٧ ـ قال المتريزى في الحطط ج ٣ ص ٣٤٤ تحت عنوان (الدهيشة) أن المك المالح مجاد الدين عمرها في عام ٧٤٥ هـ بعد أن بعث الاميز أقبجا وأنجيج (المهندس) الكشف دهيشة حاد. الح . .

وسمعوا شكاياتهم إذا تقدموا إليهم بها ، وأجابوا ملتمساتهم ، بل توجسوا من بعضهم خيفة وذلك لماكان لهم لله العلماء من سلطان على العامة ، ولما كان لهم بهم من صلة ، وقدرة على سرعة التفاهم معهم ، لأن أغلبيتهم تمت إلى هذه العامة بأوثق الصلات . فهم جميعاً أبناء شعب واحد ، ولغة واحدة .

وقد بلغ علماء الدن هذه المنزلة السنية عند الخاصة والعمامة ، لسنن درجوا عليها ، وصفات اتصفوا بها ، فقد كان من بينهم من هو مضرب المثل في الزهمة والقناعة والورع ، والتمسك بما يراه حقا ، والثبات على أيه إذا اعتقد فيه الصواب، لا يتزحزح عنه قيد أبملة ، إذا شعرانه موافق للشريعة ، مالم يناضله مناضل ويجادله مجادل ويغلبه مناظر بالحجة والبرهان ، وإلا فهو عند رأيه ، ولو لوح له بالعذاب عزلا أو سجنا أو مصادرة أو غير ذلك من ألوان العقوبة .

وليس ذلك منهم عن عناد ومكابرة: بل عن تفقه في الدين، و تدمق في العلم و تمسك بالحق، وشغف بالبحث والدرس والاطلاع، وصبر على حسن، النظر . وجد في التأليف والتصنيف.

ضرب العلماء بذلك كله أحسن الامثال للناس ، ووضعوا لهم أفضل قدوة يقتدون بها ، فرغب كثير من أبناء الشعب فى طلب العلم ووهبوا له نفوسهم ، وسموا فى تحصيله حتى يصل الاواخر منهم إلى مثل ماوصل إليه الاوائل .

وتصدى العلماء للفتيا العامة ، كل بمذهبه . وقد كانت أسئلة العامة وغير العامة تتهاوى إليهم منكل فج ، عارضة ما يتراءى لهم من مشاكل ومعضلات، وشبه و خلافات يطلبون فيها الآجابة والفتوى . وكثيرا ما تثير هذه الاستفتاءات خلافا بين العلماء أنفسهم فيتجادلون ويتحاورون بغير ملل أو سأم حتى يصلوا إلى قرار الحق ، وفي تاريخ عز الدين بن عبد السلام ، وتقى الدين بن تيمية الحرافى ، وتتى الدين السبكي وغيرهم أمثلة متعددة لذلك . هذه كلها سنن وصفات درج عليها علماء العصر ، أسبلت عليهم من المهابة سترا ومن الجلال ثوبا ، وتوجت هامهم بتاج العزة والوقار ، وجعلت لهم عند العامة مكانة ، ولدى الخاصة جاها ، وبين الحكام رعاية وتعظيما ، وعناية وتكريما . حتى حسبوا حسابهم فى كثير من خطواتهم ، والتمسوا معونتهم ورأيهم فى عديد من أعمالهم .

وكان على رأس عداء العصر قضاة قضاته ، فهم الما دمون فى الفتيا والرأى . وكثيرا ما تعقدت الأمور بسبب حرب أو نحوها ، ورام السلطان فرض ضريبة أو أخذ مال من أوقاف المسلمين ، فكان لابد له من استشارة هؤلام القضاة وأخذ رأى الناجين من العلماء البارزين . كما وقع فى عهد قايتباى وبرقوق (١) . وكثيرا ما خرج السلطان إلى الحرب وصحب معه قضاته ، تقوية للعنوية بين العامة والجند.

ومما نذكره مدللين على تعظيم السلاطين والأمراء لأهل العلم؛ مارُوى من أن الظاهر بيبرسكان منقمعا تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وأنه قال لما مات الشيخ : ما استقر ملكي إلا الآن (٢)

وروى السيوطى في حسن المحاضرة ـ ج ٢ ص ٧٤ ـ أن الظاهر بيبرس حضر مرة إلى دار العدل في قضية بينه و بين أحد الأمراء أمام القاضي ابن بلت الاعر ، فقام الناس له تعظيما ، إلا القاضي فقد أشار إليه السلطان بهدم القيام .

وقال أيضا ـ ج ٢ ص ١١٣ ـ إن الشيخ تتى الدين بن دقيق العيد حضر مرة عند السلطان لا جين ، فقام إليه السلطان ، وقبل يده . فلم يزدعلى قوله : م أرجوها لك بين يدى الله . .

وقال أيضا \_ ج ٢ ص ١٦٣ \_ إن السلطان برقوقا لما أنشأ مسجده ، وقرر فيه شيوخا يتولون التدريس ، كان من بينهم الشيخ علام الدين السيرامي مدرض الحنفية

<sup>(</sup> ١ ) راجع ما كتب من «فداحة الضرائب وتعدد أنواعها » في تشمُّ ﴿ ٢ مَنْ كَتَا بِنَاهُدُهُ .

<sup>(</sup> ٧ ) واجم ترجة الشيخ عزالة بن بن عبد السلام في هذا الجوير .

وشيخ الصوفية . وقد بالغ برقوق في تعظيم هذا الشيخ حتى فرش له السجادة بيده.

وذكر المقريزى فى الخطط \_ ج٤ ص١٣٩ \_ أن السلطان المؤيدشيخا المحمودى لما أنشأ جامعه ، وقرر فيه عددا من المدرسين ، كان من بينهم شهاب الدين بن حجر العسقلانى ، مدرس الشافعية . فجاء إليه السلطان ليستمع درسه ، فلما أقبل ، هم ابن حجر بالقيام للسلطان فنعه المؤيد من القيام فلم يقم .

وروى ابن إياس أيضا فى بدائعه \_ج ٢ ص ٧ \_ أنه لما كملت عمارة الجامع المذكور \_ جامع المؤيد \_ واجتمع الطابة للدرس ، خرج إليهم الشيخ شمس الدين الديرى من خلوته ، وأمامه ابن السلطان المؤيد ، وهو المقر الصارمي ابراهيم ، حاملا سجادة الشيخ حتى فرشها له فى المحراب .

وروى السخاوى فى الضوء - ج ٤ رقم ٢٥٢ - فى سياق ترجمته لزين الدين العراقى المتوفى عام ٨٠٦ ه، فقال ما نصه: وكان للأمراء فى أواخر ذاك القرن - يعنى القرن الثامن الهجرى - اعتناء بالعلماء فكان لكل أمير عالم بالحديث يسمع الناس ، ويدعو الناس للمماع ، ثم ذكر أن العراقي كان أميره إما وإيتد ش ، صاحب المدرسة بباب الوزير ، أو ، يشبك الناصرى الكبير ، .

ومن طرائف الحوادث التي تروى في هذا المقام ما قصه ان حجر في كتابه. الدرر ، ـ ج ٣ رقم ٣٢١ ـ في سياق ترجمته و لنور الدين على بن يعقوب بن جديل البسكرى، الفقيه الشافعي المتوفى عام ٧٢٤ ه ، قال ما ملخصه : وإن البكرى بلغه في منتصف المحرم عام ٤٧١ه ـ على عهد السلطان الناصر بن قلاوون ـ أن الأقباط استعاروا عددا من قناديل جامع عمرو بن العاص ، وعلقوه في يحمع كان معقودا بالكنيسة المعلقة . فثار البكرى لهذا الحادث ، وجمع طائفة من الناس من الناقين ودهموا الكنيسة ومن فيها من المجتمعين ونكلوا بهم ثم عاد إلى الجامع وأهان قومته ، وأكثر من الوقيعة في خطبه . ثم إن البكرى ذهب إلى النائب أرغون ، واتهم كلا من كريم الدين الصغير ناظر النظار ، وكريم الدين ناظر أرغون ، واتهم كلا من كريم الدين الصغير ناظر النظار ، وكريم الدين ناظر أخاص ، وشنع علهما ، ونسب إلهما أن الاستمارة تحت بأمرهما . وبلغت الحادثة

سمع السلطار ، فأمر بإحضار البكرى في مجلس قضاة القضاة ومعهم ان الوكيل . فلما دخل البكرى على السلطان والقضاة ، تكام ووعظ و تلا آيات من القرآن ، وجملة من الأحاديث النبوية ، وأغلظ في عبارته السلطان ، قائلا : . أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ، فاشتد خضب السلطان وقال له : . أنا جائر ، ؟ قال : . نعم ! أنت سلطت الأقباط على المسلمين وقويت دينهم ، فلم يتمالك السلطان نفسه ، وتناول سيفه وهم بضربه ، لولا أن بادره الأمير طعاى وأمسك يده . تم التفت السلطان إلى القاضى ابن مخلوف ، وقال : يا قاضى يتجرأ على هذا ! ما الذى يحب عليه ؟ . ، قال : د لم يقل شيئا يوجب عقوبة 1 ، فصاح السلطان في وجه البكرى أن ، أخرج عنى ، ثم أمر بقطع لسانه فصرخ البكرى وار تاع لصر خته الأمراء . ثم توسط له ابن الوكيل قائلا للسلطان : ، إن البكرى عالم صالح ، ولكنه ناشف الدماغ ، . قال صدقت وسكن غضبه وأمر بإخراجه ،

و بعد ، فهذه جملة من الحوادث أو المظاهر التي ترينا منزلة العلماء التي بلغوها بعلمهم و فضلهم ، ولا ريب أن تعظيم السلاطين والأمراء لهم، له الأثر المباشر في نفوسهم على أن يظلوا مجاهدين في سبيل الدين ، حريصين على الشريعة مستزيدين من العلم والفضل ، بائين هذه الروح في طلابهم و ناشئتهم لينهجوا نهجهم و يلحبوا طريقهم و ينسجوا على منوالهم .

## ٣ ـ شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أدائه

لما دالت دولة العلم فى بعداد والعراق. وأبيدت كتبه ومؤلفاته. وامتلك التتار هذه البلاد الى عاشت زمنا طويلا منارا للإسلام وكعبة للسلمين ، واستشرى حطر الوثنية من احية ، والنصر انية من احية أخرى ، رأى العلماء أنهم إزاء مسئولية تاريخية كبرى ، تقتضيم القيام يواجب نشر الدين وتجديد العلم ، وجمع شتات المعارف ، وتضميم اكتبا طارفة تكون عوضا عما أبيد ، وصدى لما فقد . ورأوا أنهم إذا لم يغذوا الدير فى ميدان التذوين ، ولم يثبتوا بالتصنيف ما تعيه قرائحهم

وتحفظه صدورهم، أثموا فىحق الدين والعلم إئما لا يغتفر، وأحرجوا أمام التاريخ؟ وألقيت على كاهلهم تبعة بتر السلسلة العلمية .

شعر العلماء بهذه المسئولية ورهبتها. فامتلات قلوبهم حماسة، وفاضت نفوسهم تحفز ا إلى القيام بالواجب الذي هيأته لهم الاقدار، والاضطلاع بالمسئولية التي اختارتهم العناية لادائها. . فقاموا بذلك قياما مشكورا، وسعوا إليه سعيا حميدا، وأشاعوا حركة إحياء علمية جليلة، على الرغم من كل الملابسات والعقبات التي تعوق النهوض وكان بينهم في هذا الإحياء ، وبخاصة في ميدان التعليم والتأليف.

### ع .. انصراف العناية إلى اللغة العربية

ولاشك أن مما عاون أهل العلم فى تلك الآونة عناية السلاطين باللغة العربية، عناية اصطرتهم الظروف إليها اصطرارا. فأطلقوها تجرى كاشاءت لها الاقدار فى ضبط أمور الملك والسياسة والقضاء والعلوم. وذلك لعجز لغهم التركية أو الجركسية عن أداء ما يتطلبه هذا الملك الواسع من ضبط وأمن وربط، ونشر تعليمات وبعث مراسلات، وكتابة تقاليد وقضاء وتشريع. وما ذلك إلا لانها لم تتخذ من قبل فى عصرما، أداة للعلوم وتدوينها، أو التأليف فيها، كما اتخذت العربية. فتقاصرت همتها عن أداء حاجة العصر، لانها لغة فقيرة. ولا سيما إذا قيست باللغة العربية الفنية بمفرداتها وتراكيها وطرق الاداء فيها، ومصطلحاتها. فلقد سايرت الحركات العلمية منذ نشوئها فى العصر العباسى، وكابدت التدوين والتأليف والترجمة، والمعلمية منذ نشوئها فى العصر العباسى، وكابدت التدوين والتأليف والترجمة، والمعلمية منذ نشوئها فى العصر العباسى، وكابدت التدوين والتأليف والترجمة، والمعلمية منذ نشوئها فى العمل العباسى، وكابدت التدوين والتأليف والترجمة، والمعلمية منذ نشوئها فى العصر العباسى، وكابدت التدوين والتأليف والترجمة، والمعلمية منذ نشوئها فى العصر العباسى، وكابدت التدوين والتأليف والترجمة، والمعلمية منذ نشوئها فى العملية كادق ما تؤديه لغة.

هذا إلى أن التركية لم تكن لغة الشعب المصرى ولا الشامى، إذ ذاك ، وإن كانت لغة سلاطينه وحكامه والعربية لغة أهل العلم فيه بلوفى العالم الإسلامى أجمع تقريبا . فليس فى مكنة إنسان كائنا من كان ، أن يجول هذه الجموع الزاخرة عن

لسانها إلى لسان غيره ، إلا بإحدى الأعاجيب ، وهى التى لم يكن للماليك بها خبرة (١) ولى الم يكن للماليك بها خبرة والمنافقة ولا ملكهم بلغتهم لأعوزتهم حيل جمة وسنين عدة، حتى ينهضوا هذه اللغة القميدة ، ولاحتاجوا لبذل المستحيل حتى تسوى خلقا آخر جديدا يصلح لحياة العلم والأدب .

لهذا كله لووا عنان الحاجة إلى طائفة المتعممين الذين تخرجوا في اللغة والدين، وبرعوا في الإنشاء والترسل، فاتخذوا منهم بطانة ووليجة وسايروا الحالة التي سار عليها بنو أيوب من قبلهم، فأفسحوا بجال العمل والترقى في ديوان الإنشاء وأعمال المكتابة والضبط، للتابغين من هذه الطبقة السالفة الذكر، حتى كانت بين أيديهم إلى حد ما، أسرار الدولة وتسيير أحوالها والبت في شئونها وفي ذلك كله ما فيه من التشجيع على الاشتغال باللغة وعلومها. وأكبر الظن أن السلاطين ما عنوا بفتح المدارس وإنشاء المساجد الجامعة وتقرير الدروس فيها إلا لضمان استمرار تخريج أفراد من هذه الطبقة العاملة، التي يقع على كاهلها عبء كبير من أعباء الدولة وتصريف أمورها وضبط مشاكلها.

## ه ـ إنشاء دور التعليم، ونظامها

لاشك أن إنشاء دور التعليم ، يعتبر سببا أساسيا وحيويا لتنشيط الحركة العلمية لما تضمه من مدرسين وطلاب. ولما يقرر فيها من دروس. وهي البيئات الطبيعية التي ينمو فيها العلم ويزدهر .

وتتمثل دور التعليم فى العصر الملوكى ، فيها أنشىء من مدارس ومساجد المذاهب الاربعة ، وما شيد من خوانق وأربطة وزوايا للصوفية . وكان إلى جوار هذه المعاهد التعليمية مكاتب صغيرة متواضعة ملحقة بها ، تعنى بتعليم الصبية مبادىء القراءة والكتابة، وطرفا من العلوم الأولية وتحفيظ القرآن الكريم ، وتمهد للالتحاق ملدارس الجامعة .

١ -- اقتبت بعض هذه للفتار من كتابنا : الآدب العربي من عهد الفاطبيين إلى اليوم

ونشير هذا أولا إلى أن هذه المعاهد كانت بمثابة جامعات علمية عظيمة الشأن، اعترف كثير من المستشرقين – كالسير وليم موير – أن الجامعات الأوربية الحديثة اقتبست منها نظمها . وفي رأبي أن جامعات أوربا وغيرها من جامعات العصر الحاضر ، كثيرا ما يجد طالب العلم فيها ضروبا من العقبات ، وألوانا من الصعوبات، تقف حجر عثرة في سبيل انتظامه في سلكها . وتمنعه دون الآخذ بأسباب العلم الذي يشتاق إليه ويتطلع نحوه . وذلك كنفقات مالية أو رسوم معينة ، وشراء كتب ومؤلفات مرتفعة الثمن ، وكالشهادات الدراسية المشروطة ، وغير ذلك .

لكن الجامعات المصرية في عهد الماليك لم تسكن لتفرض على طلابها مثل هذه العقبات . بل كانت أبوابها مفتحة ، ومشايخها حصورا ، يفيء إليهم الجاهل والعالم على السواء ، والكبير والصغير ، ويلازمهم طالب العلم في غدوهم ورواجهم ، ويطوف بهم ذو الرغبة فيه ، سواء المدمن العاكف ، والمتفكة المستطرف وهكذا . ويطوف بهم ذو الرغبة فيه ، سواء المدمن العاكف ، والمتفكة المستطرف وهكذا . وليس هناك من غرم ولا نفقة ولا إرهاق . بل كان المشايخ والطلاب معا يحدون من صنوف البر ألوانا شتى تعينهم على طلب العلم وحبه والاستمرار فيه ، عما أوقف عليم أو منح لهم وأهدى إليهم . وقد تزود المدارس بمساكن يأوى اليها شيوخها وطلابها "ا ونعترف أننا نشعر بما في هذا الذوع من التعليم من الفوضي والاضطراب، وعدم النظام وقلة الدقة المطلوبة في التعليم . كاختلاط الطلاب ، الكبير منهم مع الصغير ، والمجد مع الحامل ، وكانعدام الامتحانات التي تظهر الكفاءة ، وعدم التقسيم المدرسي الذي يقسم الطلاب إلى سنوات دراسية حسب كفايتهم العلمية . وغير ذلك مما يراعي في نظم التعليم الحديث .

وكان قصارى الطالب أن يدأب على تحصيل العلم حتى يأنس فى نفسه القدرة على التصدى للفتيا أو الندريس أو الوعظ أو الناليف أو ما شاكل ذلك فيتصدى لذلك لما أنس فى نفسه ، فإذا أجاد وأفاد ، ذاع ذكره وشاع وملا البقاع . وأصبح

<sup>(</sup>١) انظر في خطط المتريزي ج 1 س ٢٠٥ ماكتبه من المدرسة النهائية

شيخا يشار إليه بالبنان ، ودفا على نحو ماكان متبعاً فىالاز هرقبل إنشاء الشهادات الدراسية والامتحانات السنوية حديثا .

ومن الحق علينا لأولنك العلماء من أهل ذلك العصر أن نذكر أن بعضهم تصدى للفتيا أو التدريس وهو في سن العشرين أو أقل.

ومهما يكن من شيء فإن هذا الضرب من التعليم له مزايا لايستهان بها ، منها ترك الطالب لميله الحاص وقدرته الشخصية وكفاءته العلمية ، ليختار وحده شيخه وكتابه . فإذا سلك السبيل وبلغ الغاية ، سما قدره وبزغ نجمه ، وإلا تكص على عقبه فعاود طلب العلم أو انحرف إلى حرفة .

وكان ثمة مايشبه الشهادات الدراسية الحديثة. وأعنى بذلك ماسماه أهل العصر والإجازات الدلية ، وهي شهادات شخصية بمنحها أحد أعلام العلماء لاحد طلابه ويشهد فيها أن الطالب المذكور قرأ عليه كتاب وكذا ، قراءة فهم وتدبرومعرفة . أو أنه مهر في الفقه مثلا وأصبح أهلاللفنيا ، وأنه أجازه بها . أى صرح له مزاولتها . أو أنه برع في الادب وأصبح كفنا لرواية كتاب فيه أو ديوان . أو أنه سمع عنه جملة من أحاديث الرسول عليه السلام ، ورواها عنه بسندها ، وحفظها بهدذا السند، وأنه أجاز له روايتها عنه ، باعتباره حافظا جديدا من حفاظها فيها المهاد ما عنه ، باعتباره حافظا جديدا من حفاظها في المهاد السند،

وقدكان يعين ـ عادة ـ لـكل مادة مقررة ، شيخ ـ أستاذ ـ فيتعدد الأساتذة في المسجد الواحد بتعدد ماقدر فيه من المواد. وعدر ف بجوار ذلك نظام الاعادة ، فيكان لبعض الاساتذة معيدون يعاونونهم في عملهم الشاق. ويرقى المعيد من بعد فيصير أستاذا ، فهو أقل منزلة من الاستاذ. وعا يشعر بذلك ما يلى:

قال التاج السبكي في طبقاته ـ ج ه ص ٢ في ترجمة علم الدين القمى المتوفى في عام ٦٨٦ هـ بالقاهرة : • إنه كان معيدا بالمدرسة الظاهرية . ،

وقال ابن دقاق في كتابه و الانتصار ، ج ٤ ص ٩٦ عند الكلام عن المدرسة

١ ـ انظر تراجم العلماء يعد ، واقرأ ترجه السيوطي لنفسه في حسن المحاضرة

الطيبرسية التي أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداري عام ٧٠٥ ه مانصه :

د ثم وقفها مدرسة للفقهاء الشافعية والمالكية ، يجلسون الشافعية في الإنوان الغربي، والمالكية في الإيوان الشرقي . ورتب من كل مذهب مدرساً ومعيدا وخمسة عشر طالبًا. وقرن الإمامة لمعيد الشافعية ، والمنزلين علوها للمدرسين . وعمر مكتبا للسبيل وشرط الكل مدرس ستين درهما . ولمعيد الشافعية الإمام في كل شهر أربعين درهما ، ولمعيد المالكية في الشهر أربعين درهما ، .. الج. (١)

ونستطيع أن نفهم ما يذكره المؤرخون في سياق حديثهم عن علما. هذا العصر أن ثمة نظامًا في إلقاء الدروس، يشبه نظام المحاضرات المتبع في الجامعات الحديثة، فقد كان بدض العلما. • يملي مجالسه ، على طلابه . قال السيوطي في حسن المحاضرة ـ ج ١ ص ١٦٨ ـ عن الحافظ العراقي المتوفى عام ٨١٦ هـ؛ ﴿ إِنَّهِ أَحِيا اللَّهِ تَعَالَى بِهِ سنة الإملاء. وإنه شرع في إملاء الحديث. وإنه أملي أكثر من أربعائة مجلس.

وقال أيضا \_ ج ٢ ص ١٧٠ \_ عن ابن حجر العسقلاني المتوفى عام ٨٥٢ ه : د إنه أمل ألف مجلس.

ومعنى الإملاء بلغة عصرنا الحـديث ، محاضرة الطلاب ومشافهتهم، وهو مكتبون .

وعلينا أن نشير \_ وأشر نا(٢) من قبل \_ إلى أن سياسة التعليم وافتتاح المدارس لم تكن سياسة ثابتة للدولة . وإيما هي سياسة فردية مرتجلة مقيدة برغبة السلطان أو الأمير ، الرغبة العارضة الطارئة التي يدفع إليها ـ عادة ـ حب الظهور أو الزلغي إلى الله ، أو الإبقاء على بعض الممتلكات بوقفها علىالمدرسة المنشأة أونحو ذلك . ومن المؤسف أن بعض المدارس كانت تعيش بمعيشة منشئها يرعاها ويكفلها ويعني بشئونها ، فإذا مات، لحقها البوار، ولعبت يد العبث في أوقافها ، وانتامها الإهمال من كل مكان، حتى يعفى أثرها ويزول خبرها .

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا ما كتبه ألمقريزي عن المدرسة انصالحية ، خطط ج ٤ ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَرَأُ مَا كُتَبِنَاهُ مِنَ التَّملِمِ فَنَ كُتَا بِنَا هَذَا جِ ١ قَسَم ٢ مَن ٢٩٨

ويرجع الفضل في تأسيس المدارس في مصر إلى الفاطميين، فإنهم بنوا الجامع الازهر، ثم جامع الحاكم، وأقاموا المجالس التي تدرس فيها مذاهبهم الديلية. وقنى على آثارهم صلاح الدين الآيوبي ورجال أسرته من بعده، فافتتحوا عدداكبيراً من المدارس، وإن أتوا على مذهب الفاطميين الشيعي، ومكنوا لمذاهب أهل السنة.

وقد اقتدى الماليك بمؤلا. وهؤلا. ، فاستبقوا كثيراً مما أسسه أسلافهم ، وأخذوا ، جيلا بعد جيل ، في إنشا. عدد جديد من دور التعليم حتى امتلات بها القاهرة على رحبها . وكذلك الاسكندرية . ومنها ما أنشأه السلاطين أو الامرا. أو العلما، والرؤسا. .

ولم يقتصر إنشاء دور التعليم الجامعة على العاصمة والثغر ، بل أنشىء عدد منها في المدن المصرية الآخرى ، ف كأنت كلها بيئات علمية جليلة تخرج فيها كثير من أنذاذ العلماء .

قال ابن دقاق فى كتابه و الانتصار ، \_ ج ه . يذكر المدارس المصرية المنشأة فى غير القاهرة والإسكندرية ، ما ملخصه :

وكان في منية بني خصيب مدارس الشافعية والمالكية . وفي ميرو القوصية مدرستان . وفي منفلوط عدة مدارس . وفي أسيوط عدة مدارس ، وفي بوتيج عدة مدارس ، وفي إخميم عدة مدارس ، وفي سوهاج عدة مدارس ، وفي قوص ستة عشر مكانا المتدريس . وفي إسنا مدرستان . وفي الاقصرين مدرسة . وفي أسوان ثلاث مدارس . وفي بليس مدارس . وفي دمياط عدة مدارس ، وفي الحلة عدة مدارس . وفي دميارس ، وفي دميارس

وإذا أضفنا إلى عدد هذه المدارس التي تدرس بها المذاهب الأربعة والحديث وغيرها من العلوم الشرعية والعربية ، ما أنشىء من الزوايا والربط والحوانق التي كانت مباءات للصوفية وعلومها ، وجدنا أمامنا عددا ضخها من المعاهد العلمية الختلفة الألوان .

قال أمين باشا ساى فى كتابه تقويم النيل : ج ١ ص ٢٠٠، . وبحموع ماشيده حكام مصر للتعليم من أول الفتح الإسلامى إلى عصر المقريزي وابن دقاق، من مدارس وجوامع ومساجد وزوايا وربط وخوانق ١٥٥، .

وقد توفى ابن دقاق فى عام ٨٠٨ ه، وتوفى المتريزى عام ٥٤٥ ه، وقد أنشى. من بعدهما عدد جديد من دور التعليم، فقد أنشأ الغورى مثلا جامعه ومدرسته بالأسكندرية. غير مدارسكثيرة أخرى أنشأها فى أماكن متعددة كبيت المتدس، ومكة، ودمشق.

ولاننسى بهذه المناسبة أن نذكر أن حكام مصر لم يتصروا فى إنشاء المدارس والمساجد فى الأرجاء الآخرى من أمبراطوريتهم الواسعة كبلاد الشام والحجاز. وأن التعليم فيها كان يسير على نمط من التعليم فى مصر .

هذا . وقد جرت العادة بافتتاح المدارس باحتفال يتفاوت فى عظمته وأبهته بتفاوت أقدار المؤسسين . فيتقدم السلطان أو الآمير المنشى مثلا ، فى ركب ، ويتصدر مجلسا بالدار المفتتحة ، ويشرع أحد شيوخها فى إلقساء درسه فقها أو حديثا . ثم تمنح المنح وتهدى الهدايا . وتمد الموائد وقد يلقى بعض الشعراء أبياتا مناسبة للمقام . وسنشير إلى شىء من ذلك بعد .(١)

وقد عنى ان دقاق والمقريزى والسيوطى وان إياس، يذكر المساجد ودور التعليم من أول إنشائها إلى عهدهم، على اختلاف بينهم فى طريقة العرض. ونحن هنا ننقل عنهم أخبار بعض هذه المدارس على سبيل المثال. وبخاصة مابنى منهافى العصر المملوكى، أو ظل على ازدهار الدراسة فيه إلى العصر المذكور، مهتمين فى أخبارها فى هذا العصر أكثر من سواه. معتمدين فى أكثر ماننقل على ما دونه المقريرى فى خططه (٢). فنقول:

<sup>(</sup>١) انظر الدرسة الظاهرية والاقبفاوية والصرغتمشية ومدرسة الأمير جيال الدين

 <sup>(</sup>٣) اعتمدنا في أخيار مده للدارس على الخطط المقريزية ج ٤ ، لذلك اكتفينا لذكر أرقام الصفحات من هذا الجزء . وإذا نقلنا عن تحيره تصصنا عليه .

#### ۱ —جامع عمرو:

أسسه عمرو بن العاص فانح مصر، عام ٢٦ هجرية فى الفسطاط. ولا يزال ماثلا فيها حتى اليوم. وعنى بأمره منذ تأسيسه كثيرون من ولاة مصر وتصاتها وأمرائها وسلاطينها. وهوأول مسجد أسس بالديار المصرية، ويقال له أيضا: الجامع العتبق.

وعن عنى به فى عصر المماليك: القاضى تاج الدين بن بنت الأعز، فقد أصلح ما مال منه، وهدم بعض غرفه وأبطل فسقيته الني كان المساء يصل إليها من النيل، بحجة أن ماءها المجلوب يضر بجدران المسجد. ومنهم السلطان الظاهر بيبرس فقد أمر بترميم ما تهدم منه وتجديد بعض أجزائه ومحتوياته وذلك فى رجب عام ١٦٦٦ه. ومنهم السلطان المنصور قلاوون ، فقد جدده فى عام ١٨٧٥ه. وجدده كذلك الأميرسلار نائب السلطنة، فقد جدده عقبزلزال عام ٧٠٧ه. وجدده كذلك رئيس التجار برهان الدين إبراهيم بن عمر عام ٨٠٤ه فى عهد الظاهر برقوق.

هذا ، وقد سمدت مصر منذ إنشاء هذا الجامع بضروب من الدراسات الدينية والأدبية وتخرج فيه كثير من البلغاء والادباء .

وتجد حديثا ممتما عنه في الخطط ج ؛ من ٤ ، وحسن المعاضرة ج ١ والانتصار ج ٤ ٢ ـــ جامع ابن طولون (١١)

هو الجامع المشهور بالقاهرة ، فى طريق العابر بين حيى السيدة زينب والقلعة بناه أحمد بن طولون بالقطائع عام ٢٦٣ هـ . وفرغ من بنائه عام ٢٦٦ هـ . وقد لبث هذا الجامع منارة كبرى تشع نور العلم والعرفان فى مصر زمنا طويلا .

وعن عنى به فى العصر المملوكى: السلطان لاحين، فإنه قبل سلطنته عام ٦٩٦ه م قتل الاشرف خليل بن قلاوون سلطان البلاد، ثم هرب واختنى فى منارة هذا الجامع،

١ ـ يوجد عن هذا الجاءركلام طويل فى كل من حسن المحاضرة والحفاط المتريزية. وفصل ابن دقيق في «الانتصار» عن عن من ١٢٧ الحديث عنه وعن همارته و للاستاه عمق هكوين كتاب مطبوع سنة ١٣٠٦ هـ ، ومنه نسخة بدار السكتب المصرية ـ شكام فيه عنه وعن ابن طولون وخروبه .

فنذر لله إن نجاه من هذه الفتنة ليعمرنه. فنجاء الله ، وآلت إليه سلطنة مصر. فأمر بتجديد هذا الجامع ، وفوض هذا الأمر إلى الامير ، علم الدين سنجر الزيني ، فعمره . ووقف عليه لا چين أو قافا نمينة . ورتب فيه دروس التفسير والحديث والفقة ، على المذاهب الاربعة ، والقراءات والطب والميقات .

قال ابن دقماق , إن لاچين وقف على هذا الجامع وقفا يختص بالديكة تكون على سطحه فى مكان مخصوص بها لتعين المؤذنين على الأوقات ، . ونقل السيوطى عنه ذلك .

ويمن قام فيه بتدريس الطب : شمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى المتوفى عام ٧٧٦ ه .

وعن تولى نظره بعد تجديده: الأمير علم الدين سنجر العادلى دوادار السلطان لاچين. ثم وكل أسره إلى القضاة. وعن تولاه منهم: بدر الدين بن جماعة، آنا، وعزالدين بن جماعة آنا آخر. وبعد مدة وكل أمره ثانية إلى الامراء فتولاه: الامير صرغتمش، ثم الجاى اليوسنى، ثم قطلو بغا الصفوى. ثم عادت وكالته إلى القضاة مرة أخرى.

( ۳۱ — وحسن المحاضرة . ج ۱ ص ۲۹۲ ـ والانتصار ج ٤ ص ۱۲۲ ) "٣ ــ الجامع الأزهر

هو ذلك الطود الأشم والحصن المنيع ، والركن المتين ، والعضو القوى الذي وجد فيه الدين الحنيف واللغة العربية أكبر معين على البقاء . وكما شاء أنه أن تقوم القاهرة مقام بغداد بعد محنتها عام ٦٥٦ ه ، فيحيا في ربوعها العلم والدين واللغة ، شاء أيضا أن يقوم الازهر وسطها ، ويبتى حقبا طويلة منارا للدين ، وحياة للغة ، حتى بعد محنة الفاهرة عام ٩٢٣ ه . وظل وصلة صالحة بين علم الماضين ، وعلم الحاضرين .

وقد بناه جوهر الصقلي قائد المعر لدين الله الفاطلمي ، أثناء بناء القاهرة .

وُبُدى. فى ذاك البناء فى يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى عام ٣٥٩ ه ، وتم بناؤه فى رمضان عام ٣٦٩ ه ،، وصليت به أول جمعة لسبع خلون منه .

وقيل إن الفضل في بنائه يعود إلى جوهر . فهو صاحب الاقتراح بذلك أغرى به سيده المعز ليكون لهما أثرا خالدا يذكر الناس بهما أبد الدهر ، ولينافسا به جامع عمرو ، وجامع ابن طولون . وليكون مثابة يفد إليها المتشيعون يدرسون مذهبهم على علمائه ومباءة تنتشر منها جراثيم هذا المذهب في أرجاء البلاد .

وظل الجامع الأزهر يقوم برسالته العلمية في عهد الفاطميين، وإن شابها مذهب التشيع، حتى آل الأمر إلى الأيوبيين. فأبطل صلاح الدين خطبة الجمعة فيه اكتفاء بها في جامع الحاكم، وأبطل تدريس المذهب الشيعى، وظل الجامع مفتوحاً لما عدا ذلك من صلاة ودراسة.

والجامع الأزهر ثالث المساجد العظيمة التي بنيت بمصر بعد الفتح الدربي .
وقد عني به كثير من خلفاء الفاطمين وسلاطين آل أيوب والماليك وأمرائهم ،
لما ناله في عالم الدياسة من سمعة طيبة، ولما حازه من مركز ديني عظيم . وقد أكسبه موقعه وسط القاهرة وعلى مقيبة من مساكن الأمراء والرؤساء حينذاك أهمية كبرى، إذ صرفوا إليه كثير امن عنايتهم وله في التاريخ الحديث مكانة حافلة إذ تحول إلى جامعة دينية علمية إسلامية كبرى . ومن مظاهر العناية به في العصر المملوكي ما بلي :
ا - في سنة ١٥٦ ه جدد دالأمير عز الدين إيدم الحلى ، بعد استئذان السلطان الطاهر بيبرس ، فاكتبا واكتب معها كثير من الأعيان بطائفة من المال .
الظاهر بيبرس ، فاكتبا واكتب معها كثير من الأعيان بطائفة من المال .
المنطان ، وفتوى من قاضي قضاة الحنفية ، بعد عطله من الخطبة نحوا من مائة السلطان ، وفتوى من قاضي قضاة الحنفية ، بعد عطله من الخطبة نحوا من مائة عام ، بناء على أمر صلاح الدين الأيوبي ، وفتوى قاضيه الشافعي صدر الدين بن درباس عام ، بناء على أمر صلاح الدين الأيوبي ، وفتوى قاضيه الشافعي صدر الدين بن درباس عام ، بناء على أمر صلاح الدين الأيوبي ، وفتوى قاضيه الشافعي صدر الدين بن درباس عام ، بناء على أمر صلاح الدين الأيوبي ، وفتوى قاضيه الشافعي صدر الدين بن درباس عام ، بناء على أمر صلاح الدين الأيوب ، وفتوى قاضيه الشافعي على أثره بعض المساجد عالم مع المساجد وفسنة ٧٠٧ ه . أصاب مصر زلزال شديد تهدم على أثره بعض المساجد

فهب الأمراء يتقاسمون إصلاحها . فكان إصلاح الأزهر من نصيب الأمير سيف الدين سلار ، فجدد مبانيه .

٣ – وفى سنة ٧٦١ه، فى عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، استأذنه الأمير سعد الدين بشير الجمدار الناصرى فى إصلاح الأزهر ، فنزع كثيرا من مقاصيره التى كانت قد ضيقت من سعته ، وأقام جدرانه وسقفه وبيضه وبلطه، حتى عاد جديدا وأنشأ ببابه القبلى موردا ومكتبا يحفظ به الايتام القرآن الكريم. وخصص طعاما يوميا لفقراء الجاورين به ، وأقام شيخا يدرس فقه الاحناف للطلاب. ثم أوقف على ذلك كله أوقافا واسعة .

٤ - ومنذ عام ٨٠٠ه، في عهد السلطان برقوق وابنه فرج، أقيمت منارته
 عدة مرات. وبني له صهريج للمياه وميضأة.

وفى عام ٥٠١ ه ، أنشأ الاشرف قايتباى ميضأة جديدة فى وسطها
 حوض بديع وموردا للماء ومكتبا .

٣ ـــ وفى عام ٢٠٠ هـ أنشأ الأشرف الغورى منارته ذات الرأسين ، ومنحه
 كل سنة ،٧٧ دينارا و ١٠٠ قنطار من العسل و ٥٠٠ إردب من القمح .

وقد ازدهرت الدراسة فى الجامع الازهر فى عصر المداليك أيمـا ازدهار ، لمـا وهبوا له من عناية ، وما أغدقوا عليه من أرزاق . لذلك أمه كثير من الطلاب على اختلاف أوطامهم . وكانوا عنه لسان صدق، ورسل حق، إذا عادوا إلى بلادهم ذكروا بالخير مصر وسلاطيها ، وكسب الجامع شهرة عظيمة من وراء ذلك ، ينغم بالتمتع بها حتى اليوم ، ويجهد فى المزيد منها .

وأهم ماكان يدرس به علوم الدين ومذاهبه الاربعة والحديث واللغة والآدب والوعظ . وتخرج فيه كثير من الفطاحل . وعما يذكر أن السلاطين كانوا يلون أمره بأنفسهم ، ويعنون بانتقاء شيوخه ومدرسيه وخطبائه ، وكثيرا ماكانوا يؤمونه لاداه صلاة الجمعة .

ولا بأس من إيراد بعض ما رواه المقريزى عنه ، قال ما يفهم منه أنه حتى عام ٨١٨ه كان بهذا الجامع عدد كبير من الفقراء المنقطمين لطلب العلم يبلغ عددهم ٧٥٠ رجلا ، وهم ما بين عجم وزيالمة ، ومن أهل ريف مصر ومغاربة . ولكل طائفة رواق يعرف بهم .

وة ٰل: . فلا يزال هذا الجامع عامرا بتلاوةالقر آنودراستهوتلفينه . والاشتغال بأنواع الفقه والحديث والتفسير والنحو ومجالس الوعظ و- اق الذكر . .

وقال: ويجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من الآنس بالله والارتياح وترويح النفس مالا يجده فى غيره. وصار أرباب الآموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البمن الذهب والفضة والفلوس إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى. وكلً قليل تحمل إليهم أمواع الاطعمة والحيز والحلاوات، لاسيما فى المواسم .

## ( ٤٩ ـ حسن المحاضرة . يج ٢ ص ١٥٤ )

## ٤ ـ جامع الحاكم:

أُسسه العزيز بالله الفاطمى، ثم أكله ابنه الحاكم بأمر الله . وتمت عمارته فى عام ٣٩٣ ه، وأوقف عليه الحاكم بأمر الله أوقافا واسعة وأسواقا.

ولما تهدم إثر زلزلة عام ٧٠٧ ه جدده الأمير و بيبرس الجاشنكير ، ورتب فيه دروسا على المذاهب الآر بعة . ودرسا فى الحديث ، ودرسا فى النحو ، ودرسا فى القراءات . ووقف عليه أوقافا عدة وكان بجانبه مكتب لتعسلم الآيتام وتحفيظهم القرآن الكريم .

### ه ـ المدرسة الصلاحية:

أنشأها صلاح الدين الآيو بي عام ٥٧٢ ه بجوارقبة الشافعي . وجعل ما مدرسين ومعيدين . وبلغ عدد المعبدين مها أحيانا عشرة . وقد عاشت هذه المدرسة في العصر المملوكي مدة طويلة . . . . . . . . . . . (حسن الحاضرة ج ٢ ص ١٥٧)

#### ٦ ـ المدرسة القمحية :

أنشأها صلاح الدين الايوبي بجوار جامع عمرو ، عام ٥٦٦ ﻫ ، وخصصت

لفقها المالكية وهى أفضل مدارسهم . وعرفت بالقمحية نسبة إلى ماكان يرسل من القمح إلى فقهائها ، من ضيعتها الموقوفة عليها بالفيوم . وعند إنشائها أوقفت عليها الأوقاف ، ورتب عليها المدرسون · قال المقريزى : «وقد أحاط بها الحراب ، ولو لا ما يتحصل منها للفقها ملاثرت . » وفى شعبان عام ٨٢٥ هـ أخرج السلطان الاشرف برسباى بعض أوقافها عنها .

(ص ١٩٣ ـ الانتصار ج ؛ ص ٩٥)

### ٧ ـ مدرسة المادل أو مدرسة ابن شاس:

أنشأها الملك العادل أبو بكر بن أبوب، أخو صلاح الدين الأبوب. وهي من مدارس المالكية . وعمن درس بها قاضي القضاة تتى الدين بن شاس، قال المقريزي و فعرفت به . وقيل لها مدرسة ابن شاس إلى اليوم . وهي عامرة . . مدارس الما مدرسة ابن شاس إلى اليوم . وهي عامرة . .

#### ٨ ـ المدرسة السيوفية:

أسسها صلاح المدن الآيوبى، وتقع بالفاهرة بجوار سوق السيوفيين، فعرفت بالسيوفية: وقال المقريزى: وهذه المدرسة هي أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر، وهي باقية بأيديهم،

#### ٩ ـ المدرسة الفاضلية: ٠

أنشأها بدرب ملوخيا بالقاهرة ، القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى، المكاتب المدشى. المشهور ، بجوار داره ، عام ٥٨٠ ه . ورتب فيها دروسا للقراءات وفقه الشافعية والمالكية . وأوقف عليها نحو مائة ألف مجلد فى مختلف العلوم . وظلت مفتحة الأبواب فى عصر المهاليك ، حتى وقع الملاه عام ١٩٤ ه فى عهد السلطان كتبغا المنصورى . فعبث طلابها ومدرسوها بما أوقف عليها من الكتب ، دفعا للحاجة . قال المقريزى و وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها . وقد تلاشت لحراب ما حولها . .

#### ١٠ ـ المدرسة الصالحية:

كانت تقع بخط بين القصرين (۱) با قاهرة . أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب، ابتداء من سنة ٦٣٩ هـ. وتتكون من أربع مدارس معا ، واحدة لـكل مذهب من المذاهب الأربعة . وهى أول مدرسة أنشئت على هذا النمط . وأوقف عليها منشؤها أوقافا .

وقد اهتم بشأبها فى العصر المملوكى الملك السعيد ماصر الدين محمد بركة خان ابن الظاهر بيس ، وأضاف إليها أوقافا جديدة بنواحى متعددة ، منها أماكن بالقاهرة والجملة بالغربية ، وبالجيزة . ورتب بها أربعة من المدرسين ، لكل مدرس معيدان وعدة طلبة . وعين له جميع من يحتاج إليهم من خدم دائمة ومؤذنين وذلك في عام ٧٧٧ ه . قال المقريزي : وهي جارية في وقفها إلى اليوم ،

وبمن اهتم بها الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك . إذ رتب لهاجمال الدين الفزاوى خطيبا بقسم الشافعية وجعل له فى كل شهر خمسين درهما . وأضاف إليها أوقافا جديدة وذلك فى عام ٧٣٠ه . قال المقريزى : • فاستدرت الخطبة هناك إلى يومنا هذا . . .

والسيوطى (٩١١ه ه) قال عرهذه المدرسة نقلاعن المقريزى: وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة إلا أبها قد تقادم عهدها فرثت ، ولم نجد العبارة المذكورة فيها رواه المقريزى ، ونعتقد أن السيوطى نقلها عنه فيها رواه فى الخطط عن المدرسة الظاهرية ، التى نذكرها بعد . كما نقل عنه فى أخبار تلك المدرسة والصالحية ، أنباء افتتاح و الظاهرية ، وما أنشد فيه من الشعر ، على اعتبار أنه قيل فى افتتاح الصالحية . والمقريزى هنا أوثق وأصدق لسبقة على السيوطى ولأن السيوطى ينقل عنه .

<sup>(</sup> ۱ )كتب المقريزى نصلا نمتما عن هذا الحط فى الحطط ج ٣ص ٤٤ ، وذكر عنه أنه كان ملهى من ملامى القاهرة كثر فيه الزحام كثرة مضنية للمارة وأن الناس كانوا يسيرون` فيه إلى يسارهم دائما تلافيا للاصطدام ، وظل زمنا على هذا الحال إلى عصر المؤلف .

### ١١ ـ ألمدرسة الكاملية:

كانت منشأة بخط بين القصرين كذلك. أسسها الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن العادل الآيوبى فى سنة ٦٢٢ هـ. وتعرف بدار الحديث، وهى ثانية الدور التى بنيت لرجال الحديث بخاصة. والآولى بناها العادل نور الدين بن زنكى بدمشق.

وقد أوقف الملك الكامل على هذه المدرسة أوقافا عدة وظلت عامرة برجالها وبطائفة من المدرسين المشتغلين بالحديث حتى عام ٨٠٦ه. ومنذ ذلك العام ولى أمرها من لم يحسن القيام به ، فأخذت في الزوال.

١٢ ـ. المدرسة المعزية : عمرها السلطان عز الدين بن أيبك الجاشنكير أول ملوك

الدولة البحرية وذلك عام ٢٥٤ ه، و درسها الصاحب برهان الدين السنجاري

تم شمس الدين الجزرى ثم نجم الدين أحمد بن الرفعة ثم جمال الدين بن الزرعي . الانتصار ج ، ص ٩٢

#### ١٢ ـ المدرسة الظاهرية:

كانت منشأة بخط بين القصرين أيضا . ومنشؤها الملك الظاهر بيبرس البندقدارى . قال المقريزى : وابتدى في عمارتها في ٢ ربيع الآخر سنة ٦٦٠ ه. وقال السيوطي في سنة ٦٦٦ ه. واتفقا على أن بناءها قد تم في سنة ٦٦٦ ه.

ويسميها السيوطى و المدرسة الظاهرية القديمة ، تمييزا لها عن و المسدرسة الظاهرية ، التي أنشأها الملك الظاهر برقوق عام ٧٨٦ه .

وقد عنى الظاهر يبرس بهذه المدرسة أكبرعناية . وأوقف عليها أوقافا كثيرة وألحق بها خزانة كتب جليلة تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم . وبنى بحانبها مكتبا التعليم الايتام القرآن الكريم وأجرى عليهم الطعام والشراب . ورتب بها دروسا فى المذاهب الاربعة والقراءات .

وعندما تم تشييدها افتتحها بيبرس باحتفال شائق، تناظرفيه العلماء، وتبارى الشعراء، ومدت الموائد الحافلة . وكان شعراؤها ثلاثة : أبو الحسين الجزار ، والسراج الوداق . وجمل الدن بوسف بن الحشاب .

#### فقال الجزار:

ألا هــكذا يبني المدارس من بني لقد ظهرت للظاهر الملك همة تجمع فيها كل حسن مفرق وماهى إلا جنة الخلد أزلفت

فشيدها للعلم مدرسة غدا ولاتذكرن يوما نظامية(١) لها ولا تذكرن ملكا فبيبرس مالك ولما بناها زءزعت كل سعة

ومن أبيات الوراق : مايك له في العلم حب وأهله

وقد برزت كالروض في الحسن أنبأت ألم تر محراباً كأن أزاهرا

قصد الملوك حماك والخلفاء أنت الذي أمراؤه بين الوري ملك تزيات المإلك ماسمه وترفعت لعلاه خير مدارس يبقى كما يبقى الزمان وملكه كم للفرنج وللتتار ببابه

ومن يتغالى في الثواب وفي الثنا بها اليوم في الدارين قد بلغ المني فراقت قلوبا للاثنام وأعينا ومذجاورت قبر الشهيد فنفسه النقية منهـــا في سرور وفي هنا له في غد فاختار تعجلها هنا

فلله حب ليس فيه ملام عراق إليها شيق وشآم فليس يضاهي ذا النظام نظام وكل مليك في يديه غلام متى لاح صبح فاستقر ظلام ؟

بأن يديه في النوال غمام تفتح عنهن الغداة كمام وقال جمال الدن يوسف ن الخشاب:

فافخر فإن محلك الجوزاء مثل الملوك وجنده أمراء وتجملت عديحه الفصحاء حلت بها العلماء والفضلاء باق له ولحاسديه فناء ربيل مناها العفو والإعفاء

١ \_ بشير الشاءر إلى المدرسة النظامية المشهورة ببنداد.

قال المقريزى: ﴿ وَهَذَهُ الْمُدَرَسَةُ مِنَ أَجِلَ مَدَارِسَ الْفَاهِرَةُ ﴾ إلا إنها قد تقادم عهدها فرثت: وبها إلى الآن بقية صالحة ونظرها تارة يكون بيد الحنفية ، وأحيانا بيد الشافعية . وينازع في نظرها أولاد الظاهر فيدفعون عنه ولله عاقبة الأمور ، ص ٢١٦ - حسن المجاضرة ج ٢ ص ١٦٠

### ١٤ - المدرسة المنصورية:

كانت بخط بين القصرين أيضا. أنشأها تجاه المارستان داخـل ابه، الملك المنصور قلاوون، على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعى . ورتب بها دروسا فى المذاهب الاربعة ، ودرسا فى الطب، كما رتب بقبته المجاورة لهذه المدرسة درسا فى الحديث، ودرسا فى تفسير القرآن الكريم، وميعادا للوعظ . وعُنى باختيار مدرسيها عناية تامة . وزودت بخزانة كتب .

قال السيوطى: ووقد مدحه الشرف البوصيرى لذلك بقصيدة أولها: أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحم الأديان والابدانا

ويبدو أنها كانت فى أيام المقريزى على غير ما يُرجى لها و تولى أمرها من ليس قمنا به قال:

وكانت هذه التداريس لايليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين. ثم هى اليوم كما قيل: تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع فى كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس

ومما يذكر أن الامير أرغون العلائى زوج أمالملك الصالح اسماعيل بنالناصر

﴿ أَنِ قَلَاوُونَ ، رَبِّ بِالْعَتِّبَةِ الْمُنْصُورِيَّةَ أَيْضًا دَرُوسًا فَى الْمُذَاهِبِ الْأَرْبِعَةِ ، عرفت بدروس وقف الصالح. وذلك أن الصالح المذكور أراد بناء مدرسة فمات قبل أن يبلغ مأربه . فاستبدل بها زوج أمه الأمير أرغون ، هذه الدروس في القبة ،وأوقف عليها أوقافاً . وزاول قضاة القضاة تدريس هذه الدروس زمنا ، ثم زاوله غيرهم . ص ۲۱۹، ۲۱۹ ، حسن المحاضرة ج ۲س ۱۹۰ ۱۵ ـــ المدرسة الصاحبية البهائية :

كانت بزقاق الفناديل بمصر قرب جامع عمرو بن العاص . أنشأها الوزير الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن حِناً عام ٢٥٤ هـ. وكان زقاق القناديل إذذاك أكثر أحياء مصرعمرانا وسكانا، وكان يسكنه الأشراف ويعلقون القناديل على أبواب منازلهم . وقد توفى هذا الوزير فى مستهل ذى الحجة عام ٦٧٧ ه بعد أن وقف على مدرسته جملة أوقاف. وخصص لها خزانة كتب ثمينة .

وأول من درس مهذه المدرسة الصاحب فخر الدين محمد بن الوزير بهاء الدين ، وعدد آخر من أبنائه ، ووايها أبناؤه أيضاً بالنظر ابنا بعد آخر حتى عام ٨١٣هـ. وفى العام المذكور توفى آخر من وليها منهم وهو شمس الدين محمد بن بهاء الدين، فاستولى بعض نواب القضاة على مابقي لها من وقف ، ولم ترع مصالحها فعطلت الدراسة بها ، وبعثرت خزانة كتبها ، وأخذ أمرها في الزوال .

قال المقريزى: . وكانت من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصر، يتنافس الناس من طلبة العلم في النزول إليها ، ويتشاحنون في سكني بيوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة ، ثم تلاشي أمرها ،

#### ١٦ ــ القية المنصورية .

كانت تجاه المدرسة المنصورية السالف ذكرها ، داخل المارستان المنصورى يخط بين القصرين بالقاهرة . بناها المنصور قلاوون وجملما خاصة لنفسه ، وأبدع ماشاء في زخرفتها . وقد أعدت لتـكون مقبرة له . ودفن بها هو وبعض أبنائه . وكان ابتداء عمارة المارستان والقبة والمدرسة عام ٦٨٧ ه وقد رتبت في هذه القبة دروس الفقهاء على المذاهب الأربعة ، ودرس في الحديث ، وآخر في التفسير ، ودروس في الوعظ ، وعدة من المدرسين والمعيدين والفراء ، وزودت بخزانة كتب عظيمة الشأن . وأسس بجوارها مكتب لتحفيظ القرآن الكريم . وأوقفت على ذلك كله أوقاف عدة مختلفة ، وأجريت المرتبات على موظفيها . وكذلك عنى بتزويدها بما تحتاج إليه من أدوات وأثاث وماإلى ذلك على موظفيها . وكذلك عنى بتزويدها بما تحتاج إليه من أدوات وأثاث وماإلى ذلك على موظفيها .

### ١٧ ـ المارستان المنصوري:

كان يقع بين القصرين . بناه المنصور قلاوون عام ٦٨٢ ه . وهو بناه ضخم فسيح الأرجاء يحتوى على مستشنى للمرضى ومدرسة للطب . وهو مر . أعظم المؤسسات التي خلدت ذكر المنصور ، ومن أهم دور التعليم بمصر حينذاك . ويندر أن تجد له نظيرا في تلك العصور الخالية .

وقد أنفق المنصور في سبيل انشائه هو والمدرسة والقبة أموالا طائلة . وأوقف عليها نحو ألف ألف درهم سنويا .

ويقال فى سبب إقدام المنصور على بنائه، أنه توهم رة أن العامة خالفت أمره، فأطلق فيهم عاليكه ، فأشخنوا فيهم وقتلوا وجرحوا ماشاءوا ثلاثة أيام . ثم كف عنهم بشفاعة بعض العلماء . وعاد فندم وقدم ، هذا المارستان قرباناته تكفيرا عنذنيه . ويقال إنه لما مرض فى بلاد الشام حيما كان أميرا بها على عهد الطاهر بيرس ، عولج بأدوية جلبت من مستشفى نور الدين ، ثم شفى فنذر لله إن آتاه الملك أن يبنى ما رستانا .

وكان هذا المارستان ينقسم إلى جملة أقسام: منها قسم للحميات، وآخر للرمد، وآخر للرمد، وآخر للجراحة، وآخر للامراض النسوية، وآخر للإسهال. وتجهز بصيدلية تطبخ فيها أنواع الادوية. وزود بما يحتاج إليه من أدوات وأسرة وموظفين. وأسست به قاعة تلقى بها دروس العلب، وضمت إليه خزانة كتب قيمة.

#### ١٨ ـ المدرسة الناصرية :

تقع بخط بين القصرين شرق القبة المنصورية. بدأ بناءها الملك العادل كتبغا المنصورى. ثم خُلع قبل تمامها ، وتولى مكانه الناصر محمد بنقلاوون ، فأكل بناءها عام ٧٠٣ه : وقد عنى بزخرفتها وتزويدها بالرخام البديع . وصنع لها باب منه دقيق الصناعة . أصله باب إحدى كنائس عكا ، نقل إلى مصر بعد أن هدم الأشرف خليل بن قلاوون أسوارها .

وقد أوقف لها الناصر بن قلاوون ماشؤها أوقافا عـــدة ، ونظم بها حركة الندريس ، فقرر درسا يلقى لكل من المذاهب الآربعة ، وأجرى على مدرسيها وطلبتها الأرزاق الوفيرة · ورتب بها إماما يؤم الناس فى الصلوات الحنس ، وزودها بداركتب جليلة .

قال المقريزى: • وأدركتهذه المدرسة وهي محترمة إلى الغاية ، يجلس بدهايزها عدة من الطواشية ، ولا يمكن غريبا أن يصعد إليها . وكان يفرق بها على الطابة والقراء وسائر أرباب الوظائف بها السكر في كل شهر ، لكل واحد منهم نصيب . ويفرق عليهم لحوم الاضاحى في كل سنة . وقد بطل ذلك ، وذهب ما كان لهامن الناموس وهي اليوم عامرة من أجل المدارس ، .

وهذه المدرسة غير « المدرسة الناصرية ، التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي بجوار الجامع العتيق عام ٥٦٦ ه وجعلها وقفا على الشافعية والتي تعرف وبالمدرسة الشريفية ، أيضاً ، نسبة إلى الشريف القاضي شمس الدين الأرموى الذي اشتغل بالندريس فها زمنا

وهى أيضا غير و المدرسة الناصرية ، التى أنشأها صلاح الدين كذلك بجوار قبة الشافعي ، وسيأتى ذكرها .

ص ۱۹۰ ، ۲۷۱ ، ۲۰۱ \_ حسن المجاضرة ج ۲ ص ۱۹۰ \_ ۱۹۰ \_ حسن المجاضرة ج ۲ ص ۱۹۰ \_ ۱۹

في أول حارة زويلة . أسسم السيدة عصمة الدين مؤنسة خاتون المولودة عام ٦٠٣ هـ ، والمتوفاة عام ٦٩٣ هـ و سبت إلى الملك الأفضل قطب الدين أحمد ، شقيق

مؤسستها هذه التى كانت مولع بحب الحديث وروايته ، فأسستها وأوقفت عليها أوقافا ، وجعلتها مدرسة للشافعية والحنفية . قال المةريزى وهي إلى اليوم عامرة ، . وقال وكان وقفها في سنة ٩٠٠ ، ه وفيه نظر ، فلعلها سنة ٩٥٠ ه .

ص ۲۳۷ ، ۲۰۰

### ٢٠ ـ المدرسة الخروبية :

كانت تقع فى مدينة مصر (١٠ ــ مصر القديمة ــ على شاطى. النيل. أنشأها تاج الدين محمد بن صلاح الدين الحروبي المتوفى عام ٧٨٥ ه ، وأوقف عايها أوقافا، ورتب بها مدرسا للحديث.

#### ٢١ ــ المدرسة الفارقانية:

كانت تقع فى القاهرة بجوار سويقة حارة الوزيرية. أنشأها الأمير وشمس الدين آق سنقر الفارقانى السلحدار ، وفُتحت فى يوم الاثنين ع جمادى الأولىسنة ٦٧٦ هـ، وخصص فيها درس للشافعية وآخر للحنفية .

وهذه المدرسة غير المدرسة الفارقانية التي أسبسها الامير . ركن الدين بيبرس الفارقاني ، خارج باب زويله بين حدوة البقر وصليبة جامع ابن طولون .

من ۲۰۱ ، ۲۴۸

### ٢٧ ــ المدرسة الخروبية :

هى غير المدرسة الخروبية السالفة الذكر – رقم ٢٠ – كانت واقعة فى ظاهر مدينة مصر ، تجاه المقياس بخـُط كرسى الجسر . أنشأها بعدعام ٨٥٠ ه بدرالدين محمد بن محمد بن على الحروبي التاجر المتوفى عام ٧٦٧ ه . ورتب بها مدرسا للفقه ، ومعيدا له . وشرط ألا يلى وظائفها أحد من الاعاجم بل من العرب

حل ۲۰۲

ملحوظة: هناك ثلاث مدارس تعرف ، بالخروبية ، الأولى أنشأها تاج الدبن الخروبية ، الأولى أنشأها تاج الدبن الخروبي ، والثانية أنشأها عز الدين محمد بن صلاح الدين الحروبي المتوفى في عام ٧٧٦هـ ، قبل تمامها . م

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ يتصد بمصر قاهده المواقع ، مصرالقديمة حيث بق همرو بن العاص فسطاطه وجامعه التهير

#### ٣٠ – المدرسة الحجازية

أنشئت برحبة باب العيد "" بالقاهرة بجوار قصر الحجازية ، وهي السيدة خوندتتر الحجازية ابنة السلطان الملك الناصر بن قلاوون وهي زوجة الأمير بكتمر الحجازي. وكان إنشاؤها عام ٧٦١ ه ورتبت بها درسا للشافعية ، ودرسا للمالكية ، وإماما وزودتها بخزانة كتب. وبنت لنفسها بجوار هذه المدرسة قبة رتبت نها عدة من القراء يتلون القرآن الكريم . وألحقت بها مكتبا يتعلم فيه الأيتام القرآن الكريم على معلم خاص . وأجريت عليهم الاطعمة والاكسية في مناسبات كثيرة . وأوقفت المؤسسة على ذلك كله أوقافا كبيرة . وكان يلى أمرها أكابر الأمراء ثم أثقلها الزمان بمن وليها من الحدم .

قال المقريزى: • إن الامير جمال الدين يوسف البجاسي أستادار السلطان الناصر فرج بن برقوق اتخذ هذه المدرسة سجنا لمن يصادره ويعاقبه . واقتدى به غيره من بعده . فزالت عن المدرسة أبهها . ومع ذلك فهى من أبهج مدارس القاهرة إلى الآن ، .

ص ۲۲۳ ، ۲۲۲

### ٢٤ - المدرسة الطيبرسية

كانت تقع بجوار الجامع الازهر من الناحية الغربية . أنشأها الامير علام الدين طيبرس الحاز ندارى الذى كان نقيب الجيوش في عهد السلطان لاچين المنصورى والذى توفى فى شهر ربيع الآخر سنة ١٧٥هـ وقد جملها وزينها بأبدع زيئة وأنفق فى سيلها مالاكثيرا، وانتهت عمارتها فى سنة ٢٠٥هـ وقرر بها درسا للشافعية . ووقف علما أوقافا عدة .

قال المقریزی: «وقد تداولت أیدی نظار السو، علی أوقاف طیبرس هذا ، فخرب أكثرها ، وخرب الجامع والخانقاه نـ وكانا من منشآته ــ و قیت هذه المدرسة . عمرها الله بذكره ، .

١ ــ بأب الهيد أحداً بواب تفر الحلانة الفاطمية، مخرج منه الحليفة الهلاة العيد ، وقد كتب المقرري عن هذه الرحبة في الحطط ج ٣ ص ٧٥ .

وقد ذكر ابن دفاق هذه المدرسة في كتابه و الانتصار ، وذكر تاريخ مكانها حتى انتقل ملكه إلى الامير علا الدين طيبرس . وقد قال ما نصه : ، ثم وقفها مدرسة للفقهاء الشافعية والمالكية يجاسون الشافعية في الإبوان النرفي والمالكية في الإبوان الشرقي . ورتب من كل مذهب مدرسا ومعيدا وخمسة عشر طالبا . وقرن الإمامة لمعيد الشافعية ، والمنزلين علوها للمدرسين ، وعمر مكتبا للسبيل ، وشرط لكل مدرس ستين درهما و لمعيد الشافعية الإمام في كل شهر أربعين درهما و لمعيد المافعية الإمام في كل شهر أربعين درهما، ولمعيد المالكية في الشهر أربعين درهما . . . ، الخ.

ثم ذكر ان دقاق بعض من تولوا التدريس فى هذه المدرسة . ونثبتهم فيما يلى ( رقم ٨ بعنوان العناية باختيار العلماء .. ) .

ج ؛ خطط من ٢٢٣ ـ الانتصار ج ٤ ص ٩٦

### ٢٥ - المدرسة الحسامية:

كانت تقع بخط المسطاح بالقاهرة قريبا من حارة الوزيرية بناها الأمير حسام الدين طرنطاى المنصورى نائب السلطنة في عهد الملك المنصور قلاوون . وقد توفى في يوم الاثنين ١٥من ذى القعدة عام ٦٨٩هـ وقد خصصت هذه المدرسة لفقها ما الشافعية . قال المقريزى : ووهى في وقتنا هذا تجاه سوق الرقيق . .

2 خطط من ۲۲۸

## ٧٦ للدرسة المنكوتمرية:

كانت تقع بحارة بهاء الدين بالقاهرة . بناها الامير سيف الدين منكو تمر الحسامى نائب السلطنة فى عهد السلطان لاچين المنصورى . وقد قتل هذا الامير فى ليلة الجعة - ١ ربيع الاول سنة ٢٩٨ ه . وقد بنى هذه المدرسة بجوار داره ، وانتهى بناؤها فى صفر عام ٢٩٨ ه ورتب بها درس للمالكية ، ودرس للحنفية . وزودت بخزانة كتب . وأوقفت عليها أوقاف ببلاد الشام . قال المقريزى : ووهى اليوم بيد قضاة الحنفية يتولون نظرها وأمرها متلاش وهيمن المدارس الحسنة ، وطع م ٢٣٠٠

#### ٢٩ - المدرسة الجالة:

كانت بجوار درب راشد بالقاهرة على باب درب سيف الدولة نادر . بناها الامير علاء الدين مغلطاى الجمالى الذي كان وزيرا في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون . وقد توفى عام ٧٣٠ه بعد أن بني هذه المدرسة عام ٧٣٠ه . وأوقف عليها عدة أوقاف بالقاهرة وبالشام ، ورتب بها درسا للحثفية ، وجعلها خانقاه للصوفية وتداول العمل فيها أكابر العلماء .

قال المقريزى: , وكان شأن هذه المدرسة كبيراً يسكنها أكابر فقهاء الحنفية . وتعد من أجل مدارس القاهرة . ولها عدة أوقاف بالقاهرة وظواهرها ، وفى البلاد الشامية . وقد تلاشى أم هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها . وتخريبهم أوقافها وتعطل منها حضو رالدرس والتصوف . وصارت منزلا يسكنه أخلاط عن ينسب إلى اسم الفقه . وقرب الخراب منها » .

### ٢٧ ـ المدرسة القراسنقرية:

كانت تقع تجاه خانقاه سعيد السعداء بين رحبة باب العيد وباب النصر. أنشأها الأمين شمس الدين قراسنقر المنصورى نائب السلطنة في عهد السلطان لا جين المنصورى قبل النائب منكوتمر. وقد توفى هذا الأمير بمدينة المراغة من أعمال أذربيجان وهو منضم إلى النتار. وذلك في يوم السبت ٧٧ شوال عام ٧٧٨ ه في عهد الناصر محمد، وكان يطارده.

ولما بني هذه المدرسة بني بجوارها مكتبا لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله العزيز." وجمل بها درسا للفقها. . وووقف عليها داره وغيرها .

قال المقريزى: وولم يزل نظر هذه المدرسة بيد ذرية الواقف إلى سنة ١٨٥٥ ثم انقرضوا وهي يهن المدارس المليحة . وكنتا نمهد البريدية إذا قدموامعن الشام وغيرها ولا ينزلون إلا في هذه المدرسة ، حتى يشيأ سفوهم . وقف بطلق ذلك من سنة ٧٨٠ ه

### ٢٨ ـ المدرسة البوبكرية .

أنشأها الأمير سيف الدين أسلبغابن الأمير سيف الدين بكتمر البوبكرى الناصرى. بجوار الدرب العباسي قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة، في سنة ٧٧٢ه وبني بجانبها حوضا لها. وسيلا وسقاية ، ومكتبا للايتام ، ووقفها على الحنفية .

### ٢٩ - المدرسة البقرية:

أنشأها الرئيس الماضي شمس الدين شاكر بن غزيّ ل المعروف بابن البقرى المتوفى عام ١٠٠٥ هـ و تقع في الزقاق المواجه لباب الجامع الحاكمي المجاور لمسره وكان ابن البقري ناظرا للذخيرة والأوقاف وغيرهما في عهد السلطان الناصر حسن. وقد جمل مدرسته هذه و نظم بهادرسا لله افعية وميعادا للوعظ، ووظف ما عدة من كبار الفقهاء.

#### ٣٠ المدرسة الملكية:

بناها بخط المشهد الحسيني، الآمير الحاج سيف الدين آل الكالجوكندار. ورتب بها درسا للشافعية وزودها بخزانة كتب جليلة وأوقف عليها أوقافا. قال المقريزي، وهي الآن من المدارس المشهورة . ع خطط ص ٢٣٧ ٢٣٠ المدرسة السابقية .

القاهرة بكانت داخل قصر الحلفاء الفاطميين قريبا من خط بين القصرين بالقاهرة بالماه الطواشي الأميرسابق الدين مثقال الانوكي مقدم المهاليك السلطانية الأشرفية. وقد توفي عام ٧٧٦هـ ولما بناها بني بجوارها حوضماء للسبيل ومكتبا يحفظ فيها الايتام القرآن الكريم وزودها بخزانة كتب. وقرر بهادرسا للشافعية وقراءات. عطط من ٤٠٠

#### ٣٧ للدرسة الزمامية.

مكانت بخط رأس البندةانيين من القاهرة على مقربة من المدرسة الصاحبية . بناها الأمير الطواشى زين الدين مقبل الروى الزمام فى عهد برقوق . وذلك عام ٧٩٧ هـ ورتب بها درسا للصوفية .

### ٣٣\_ المدرسة المحمودية:

كانت بخط الموازينين خارج باب زويلة . أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار فى سنة ٧٩٧هـ . ورتب بها درسا ، وزودها بداركتب جليلة الشأن . قال المقريزى ، وقد مات هذا الآمير محبوسا و مربضا عام ٧٩٩ بعد أن ذاق أهو الاكثيرة . ع خطط س ٢٤٧

#### ٣٤ - المدرسة المهذبية:

كانت بحارة حلب خارج القاهرة. بناها الطبيب مهذب الدين بن أبي الوحش المعروف بابن أبي حاليقة رئيس الأطباء بمصر ومدرس الطب بالمارستان المنصوري.

### ٣٥ ـ المدرسة الجاولية:

كانت بحوارقلعة الكبش فيمابين القاهرة ومصر. أنشأها الأميرعلم الدين سنجر الجاولى عام ٧٢٣هـ . وقد مات هـذا الأمير في ٩ رمضان سنة ٧٤٥هـ . ودفن عدرسته هذه .

غ خطط س ۲۱۷

### ٣٦ ــ المدرسة البشيرية:

كانت خارج القاهرة قرب بركة الفيل . بناها الأمير الطواشى سعد الدين بشير الجمدار الناصرى فى سنة ٧٦١هـ . وزودها بخزانة كتب .

٤ خطما ص ٢٤٨

### ٣٧ ـ المدرسة المهمندارية:

كانت خارج باب زويلة بخط المارداني . بناها الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزى المهمندار عام ٧٢٥ه . مدرسة وخانقاه . ورتبها دروسا للحنفية .

### ۳۸— مدرسة الجای :

كانت خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل . أنشأها الأمير سيف الدين

الجاى عام ٧٦٨ هـ . وجعل ما درسا للشافعية ودرسا للحنفيةوزودها بخزانة كتب. وقد تو في هذا الأمير غرقا في المحرم سنة ٧٧٥ هـ .

ع خطط ص ۲٤۸

### ٣٩ - مدرسة أم الماطان:

كانت حارج بابزويلة بالقرب من قلعة الجبل. أنشأتها السيدة مركة أم السلطان الأشرف شعبان عام ٧٧١ه و قررت بها درسا للشافعية ودرسا للحنفية قال المقريزي و وهي من المدارس الجليلة ، . وقد توفيت هذه السيد عام ٧٧٤ه .

### • ٤ - المدرسة الايتمشية :

كانت خارج القاهرة داحل باب الوزير تحت قلعة الجبل أنشأها الأدير سيف الدين ايتمش البجاسي الظاهري في سنة ٧٨٥ هـ وقرر بها درسا في فقه الحنفية . قال المقريزي وهي مدرسة ظريفة .

٤ خطط س ٣٥٠

### ١ع - المدرسة المحدية الخلية:

كانت بمصر بدرب البلاد – مصر العتيقة – عمرها الشيخ الإمام محي الدين أبو محمد عبد العزيز الخليلي الدارى. فتحت في ذى الحجة سنة ٣٦٣ هـ. وقرر بها مدرسا للشافعية ، ومعيدين وعدة من الموظفين لحدمتها . وجملها ووقف عليها أوقافا عدة . وقد تولى الدريس بها زمنا ابن مؤسدها وهو الصاحب الوزير فخر الدين عمر . وتوفى مؤسسها بدمشق في ١٣ ربيع الثاني عام ١٨٠ هـ.

٤ خطط ص ٥٠٠٠

### ٤٧ ـ المدرسة الناصرية بالقرافة:

كانت بجوار قبة الشافعي. وهي غير الناصرية الشريفية، وخير الـاد مرية التي بدأها كتبنا وأكملها الناصر محمد. وقد مر ذكرها. أما هذه فقد أسمها صلاح الدين الأيوني. ووقف عليها عدة أوقاف . وأقام فيها دروسا للشافعية وأجرى

الأرزاق على علمائها وطلابها . وقد ظلت هذه المدرسة مزدهرة زمنا كبيرا في عهد المهاليك . وولى التدريس بها عدد من أعاظم علماء ذلك العهد .

٤ خطط من ٢٥١

#### ٣٤ — المدرسة المستَّلية:

كانت بمدينه مصر فى خط السيوريين . أنشأها كبير التجار ناصر الدين محمد بن مسلمً البالسي . ومات عام ٧٧٦ هـ ، قبل تمامها فأوصى بتكملتها وخصص لها مالا وأوقافا عدة . وشرطأن يكون فيها مدرس للهالكية ، ومدرس للشافعية ، ومؤدب أطفال . وغير ذلك . فا كملت . قال المقريزي ، وهي الآن عامرة ، .

٤ خطط س ٢٥١

#### عع – مدرسة إينال:

كانت خارج باب زويلة بالقرب من باب حارة الهلالية بخط المهاحين . أوصى بعارتها الاميرالاتابكى سيف الدين إينال اليوسنى، أحد المهاليك اليلبغاوية . فابتدأت عمار بها عام ٧٩٠هـ . وفرغت فى العام التالى . وكان الامير قد مات فدفن من بعد فها .

٤ خطط من ٢٥٢

### ٥٤ مدرسة الأمير جمال الدين الاستادار :

هذه المدرسة كانت نقع برحبه باب العيد من القاهرة . أنشأها الأمير جمال الدين محرد الاستادار الذي اعدمه السلطان عام ٨١٢ه . ويفهم من سياق ماأورده المقريزي أنه الاستادار محمود صاحب المدرسة المحمودية الني مر ذكرها، والذي قيل إنه توفي عام ٧٩٩ه . أما هذه المدرسة التي نحن بصددها ، فقد جملها منشئوها أبدع تجميل ، وزخرفها ، واشترى لها جملة قيمة من الكتب النفيسة في الفقه والحديث وغيرهما ، وبينها مؤلفات مخطوطة عظيمة القيمة . وعشرة مصاحف كبيرة الحجم أحدها بخط ياقوت ، وآخر بخط ابن البواب ، هي بحلدة تجليدا أنيقا بالجلد . وقد اشتراها من مكتبة الملك الاشرف شعبان ودفع قيمه ثمنها إلى الملك الصالح المنصور حاجي بن الاشرف .

وقد تم بناؤها عام ٨١١ ه . فاحتفل الأمير جمال الدين بافتتاحها في يوم الخيس ٣ رجب عام ٨١١ ه . ومد سماطا جليلا للمحتفاين وملا البركة بوسط المدرسة سكرا مذابا مخلوطا بعصير الليمون . ورتب بها ستة من كبار المدرسين، واحد لكل مذهب ، وواحد للحديث ، وواحد للتفسير ، ووظف بها عددا من الرجال الآخرين لخدمتها في كل ناحية . وأوقف عليها أوقافا كثيرة جداً ، وأجرى الرواتب والأرزاق على موظفيها وطلبتها . وأنشأ قسما بها لتحفيظ الفرآن وتأديب الصغار .

ولما بطش الملك الناصر فرج بن برقوق بمنثى. هذه المدرسة وهو جمال الدين الاستادار وقتله عام ٨١٢ ه، هم به مدرسته كذلك والاستئثار بأوقافها فأقعده عن ذلك كاتب سره فتح الدين فتح الله وكر"ه إليه هذا العمل . ثم تحييل وعاونه فى تحييله بعض الفقها، والقضاة، حتى غير معالم هذه المدرسة وأزال منهاكل ما ميحرف ممنشها وكتب مكامه اسمه ووضع علاماته الخاصة ، حتى اسم المدرسة غير ، وأطلق عليها اسم والناصرية ،، ولكن لما ذهبت دولة هذا السلطان استطاع ورثة الامير جمال، بمعاونة الملك المؤيد شيخ و بعض القضاة من رد بعض ما سلبه منهم السلطان فرج . والحلاصة أن المسألة كانت على حد تول المقريزى وكانت قصة هذه المدرسة من أعجب ما سمح به فى تناقض القضاة وحكم م بإبطال ماصحوه ثم حكمهم بتصحيح من أعجب ما سمح به فى تناقض القضاة وحكم م بإبطال ماصحوه ثم حكمهم بتصحيح ما أبطاوه . . كل ذلك ميلا مع الجاه ، وحرصا على بقاء رياستهم . . ستكتب ما شهادتهم ويسألون ، .

## جع ــ مدرسة الــلطان حسن :

واقعة تجاه القلعة . أنشأها السلطان الناصر حدن بن الناصر محمد بن قلاوون ابتداء من سنة ٧٥٧ ه ، واستمر العدل فيها نحو اللاث سنوات . وقد أنفق عايها من الأموال الشيء الكثير ، فجاءت ضخمة البناء بديمة الرواء . وهي في الواقع عبارة عن مسجد عظيم أنشت فيه ثلاث مآذن . وهم السلطان بإنشاء رابعة ، لولا أن تهدمت واحدة من الثلاث . فعدل عن إعادتها مكتفيا بالاثنتين . ويضم المسجد

فى قاعته أربع مدارس معا وبجوارها مكتب لابناء السديل والايتام ، كان يضم أكتر من للثمانة طفل وكانت تدرس بها المذاهب الأربعة .

وشهد هذا المسجد ضروبا من الصراع العنيف الذي كان ينشب بين القينة والفينة بين زعماء المهاليك ، وكان بعضهم يتخذه حصنا يرى من ورائه أعداءه . وقد عبث السلطان برقوق – لهذا السبب – بأجراء من بناء المسجد.

ويبدو لما أن الدراسة لم تزدهرطو بلابهذه المدرسة، فقدمات بانيها بعدسقوط إحـــدى مناراتها الثلاث بثلاثة وثلاثين يوما . وعبث العابثون من بعده في أوقافها .

وعا يذكر أنه لما تهدمت منارتها المدكورة وذلك بعد تمام بناء المدرسة بنحو عامين ، لهجت العامة بمصر والقاهرة بقرب زوال الناصر حسن بانيها . فقال الشيخ بهاء الدين أبو حامد أحمد بن على بن محمد السبكى يعلل سقوطها ، وكأنه يُنظمن السلطان :

أبشر فسعدك باسلطان مصرأتى إن المنارة لم تسقط لمنقصة من تحتها قرىء الفرآن فاستمعت لو أنول الله قرآنا على جبل تلك الحجارة لم تنقض بل هبطت وغاب سلطام افاستو حشت ورمت فالحمد لله حظ العن زال بما لا يعترى البؤس بعد اليو ممدرسة ودمت حتى ترى الدنيام المتلات

بشيره بمقال حار كالمثل لكن لسر خنى قد تبين لى فالوجد فى الحال أداها إلى الميل تصدعت رأحه من شدة الوجل من خشية الله لا للضعف والخال بنفسها لجوى فى القلب مشتعل قد كان قدره الرحمن فى الأزل شيدت بنيانها بالعلم والعمل علما فليس بمصر غير مشتغل

خطط ٤ ص ١١٧ حسن المحاضرة ج ٣ ص ١٦٧ بدائم ج ١ ص

### ٧٤ ــ المدرسة الصرغتمشية:

كانت تقع خارج القاهرة بجوار جامع ابن طولون ، بينه وبين قلعه الجبل.

أنشأها الامير سيف الدين صرغتمش الناصرى رأس نوبة النوب بدأ في عمارتها في رمضان عام ٧٥٦ ه والتهت في جمادى الأول سنة ٧٥٧ ه وكانت من أجمل المبانى. وقد دتب فيها درس للحنفية أسند إلى الشيخ قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر ، العميد بن العميد أمير غازى الإتقانى. ودرس آخر في الحديث.

وقد افتتحت هذه المدرسة يوم الثلاثام و منجمادى الأولى عام ٧٥٧ه بحضور مؤسسها الأمير صرغة مش ، ومدير الدولة الأمير سيف الدين شيخو وغيرهما من كبار الأمراء، وقضاة الفضاة ومشايخ العلم فألفى أساذ الحنفية قوام الدين الإتقابى درسا ، وألفى قصيدة منها هذه الأبيات الغثة :

والابيات واحد وعشرون .

قال المفريزى و وخلع – أى صرغتمش – فى هذا اليوم على القوام خلعة سنية ، وأركبه بغلة رائعة وأجازه بعشرة آلاف درهم على أبيات مدحه بها فى غابة السهاجة ،

وقال فيه الملامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفى: ليهنك ياصرغتمش مابنيته لأخراك في دنياك من حدن بنيان به يزدهي الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله من باني

وقد مدت في هذه الحفلة ما ثدة حافلة ، وملتت بركة المدرسة بالسكر المذاب فاكل المدعون ماشاءوا وشربوا ، وأبيح الباقي للعامة فانتهبوه .

خطط ٤ ص ٧ ه ٢ \_ جسن الهاشرة ع ٢ ص ١٩٢

### ٨٤ ــ المدرسة الظاهرية:

وهي غير الظاهرية التي أسمها الظاهر بيبرس . أما هذه يفقد أسمها الظاهر

برقوق بين القصرين ابتداء من عام ٧٨٦ ه إلى عام ٧٨٨ ه. وقد افتتحما السلطان رقوق باحتفال عظيم شهده الأمراء والقضاة والقراء ومدلهم مائدة حافلة وشربوا السكر والليمون وفكرق منه على العامة بالطاسات : وخلع السلطان خلعا ثمينة على المهندسين وجميع الفنانين والعمال الذبن اشتركوا في بنائها مع قدر من المال ،

وقد أسند مشيختها إلى العلامة علاء الدين السيرامي مدرس الحنفية، وفي وم الافتتاح بالغ السلطان في تعظيم هذا الشيخ حتى فرش له سجادة بيده.

ورتب بها دروسا في المـذاهب الأربعة ودرسا في الحديث ودرسا في القراءات.

وقد كثرشعر الشعراء في افتتاحها ، ومن ذلك قول بعضهم :

الظاهر الملك الملطان همته كادت لرفعته تسمو على زحل وبعض خدامه طوعا لحدمته يدعو الجبال فتأتيه على عجل وقال الشاعر بن العطار

وقدأ نشأ الظاهرال لطان مدرسة فاقت على إرم مع سرعة العمل يكفى الخليلي أن جاءت لخدمته شم الجبال لها تأتى على عجل

حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٦٣ ــ البدائم ج ١ ص ٢٦٤

### ٤٩ – جامع آق سنقر:

كَانَ قَرِيبًا مِنَ قَلْعَةَ الجَبِلَ، أَنشَأَهُ الْأَمِيرِ آقَ سَهَقَرُ السَّلَارِي الْمُتَوَفَّى فَي نَحُو عام ٧٤٤هـ: وأَنشأ بجانبه مكتبالتحفيظ القرآن السكريم وقرر بهعدة من الدروس. ٤ خطف ١٠٧

## ٥٠ ـ جامع الخطيرى:

كان بناحية بولاق . أسسه الأمير عز الدين الخطيرى المتوفى عام ٧٣٧ه . وقد كملت عمارة المسجد قبيل وفاله بقليل عام ٧٢٧ه وقرر فيه درسا لفقها. الشافعية . ووقف عليه عدة أوقاف .

### ٥١ ـ جامع القلعة:

كَانَ بِمَلَعَهُ الجِبلِ. أَنشأه الملكِ الناصر محمد بن قلاوون عام ٧١٨ ه. وجعر فيه درسا وقراء.

٤ خطط س ١٣٢

### ٢٥ - جامع ابن المغرب:

كان بالقرب من بركة قرموط مطلا على الخليج المصرى ، أنشأه صلاح الدين يوسف بن المغربى رئيس الاطباء بديار مصر ، ورتب به درسا وقراء . وخرب معد حين .

٤ خطط ص ١٣٦

## ٣٥ ـ جامع الفخرى:

كان بحمة باب السورين. أنشأه الامير فحر الدين عبد العنى بن الامير تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج الاستادار في سند ٨٢١ هـ ورتب فيه عدة دروس في المداهب، وقد توفي هذا الامير في نصف شوال من تلك السنة.

٤ خطط ض ١٣٦

### ٤٥ - المدرسة المؤيدية:

هي الجامع المعروف بجوار باب زويلة . أسسها الملك المؤيد شيخ المحمودي. وانتهت عمارتها سنة ٨١٩ ه وأنفق عليها أربعون ألف دينار وكان مكانها السجر المشهور إذ ذاك بخزانة شمايل ، وقد حبس به المزيد مرة ونذر أن يبنيه جامعاً لله إذا أطلق سراحه وآلت إليه السلطان ، فحكان كذلك . ونقل إليها باب مدرسة السلطان حسن بعد أن اشتراه بخمسهائة دينار ، ومما يذكر أن مالت مئذنة همذه المدرسة بعد نحوعام من بنائها ، وقد اتحذ بعض أدباه العصر هذا الميل موضوعا لدعانات شعرية طريفة .

وقد احتفل المؤيد بفتح هذه الدار احتفالا شائقا اجتمع فيه كثير من عظاء الدولة على اختلاف طبقاتهم وقدمت إليهم الأسمطة الفاخرة ، ووزع على الناس البكر المذاب والحلوى . ومنحت الخلع ، وألقيت الدروس ، وقد رتبت بها عدة دروس دينية فى كل مذهب .

خطط ج٤ ص ١٣٦ حسن المحاضرة ج٢ ص ١٦٧

### ألخوانق والربط والزوايا :

لم نشر فيما سبق إلى الخوانق والربط والزوايا باعتبارها دورا تعليمية إلا إشارات عارة. وإنما عنينا بذكر المساجد والمدارس لآنها بنيت من أول آمرها، والتعليم أحدالاغراض الرئيسة من بنائها، ولآنها كانت دورا عامة مفتحة الآبواب العلم على اختلاف ألوانهم، في كل آن، ولآن الاشتغال بالتعليم فيها كان الحركة الدائبة البارزة في حياتها. ولأنها كثيرة العدد قريبة المنال، وتخرج فيها لحول علما. مصر في عصرها المملوكي،

أما الخوانق والربط والزوايا فهى أقرب إلى أن تكون ملاجى. منها إلى أن تكون ملاجى. منها إلى أن تكون دورا للتعليم المنتظم . فقد أنشئت فى أول أمرها لمكى تكون منزلا للذرباء والفقرا. والمحتاجين ، لا أن تكون دورا تلقى فيها دروس العلم على اختلاف موادها .

وليس هناك من فارق كبر بين هذه الأسماء الثلاثة وماترى إليه من الممانى ، غير أنه يبدو لنا أن الحوانق امتارت باتساعها ، وبكثرة من أوى إليها من غرباء الصوفية وفقرائهم ، وقد يكون بعض منهم على علم وبصيرة وفقه بالدين وما يتصل به ، فيكون وجوده مؤذنا بنشر العلم وبث أحكام الشريعة . وفى أحايين كثيرة كان نظر الحوانق يسند إلى أحد علماء الدين الفضلاء كالسيوطي مثلا، فيكون وجوده جرثومة من جراثيم التعليم ونواة لدروس العلم و بعض هذه الحوانق رتبت في المداروس في المذاهب الاربعة وفى الحديث ، فشابهت بذلك ، خيرها من المساجد والمدارس غير أن الحوانق كان منقطعا ينقطع فيه هؤلاء اللاجئون للمبادة والتأمل ، أى لتصوف العملي لا العلمي ، والنهذيب الروحي لا العقلي ، ولول هذا أهم الذوارق بين الحوانق والمدارس ولا يمنع هذا الوضع أن ينجب بهض هذه الخوانق بين الحوانق والمدارس ولا يمنع هذا الوضع أن ينجب بهض هذه الخوانق

علماء أجلا. يجمعون بين التصوف العملي والعلمي . ويكونون ذوى خبرة وبصرًا بأحكام الشريعة ، بل وبغيرها .

ونظرا إلى هذا الانقطاع ، كان السلاطين أو الأمراء أو غيرهم ، يفيضون عليهم بضروب من البر والإحسان والمعونة فيو قفون عليهم الأوقاف أرضا أو دورا أو نحوهما ، ويقدمون إليهم الطعام والشراب والسكسى ، فضلا عما ينعمون به من الأثاث . فكانت حياتهم في داخل خوانقهم ، أحفل من حياة الفقراء في خارجها، وأقرب إلى النمتع والترف . ويعتقد بعض صوفيتها أن الأموال الموقوفة عليها حق خالص لهم لا ينبغي المساس به ، ولو كانت حقوقا لم ينص عليها شرط الواقف ، بل كانت حقوقا مكتسبة .

ومهما يكن من أمر فالخوانق وماشابهها من ربط وزوايا تعتبر إلى حد ما دورا من دور التعليم، وبيئة من بيئات العلم، ومنشأ من مناشى. العلماء . وكان التصوف ضربا من ضروب الحياة النفسية والعقلية معا . في هـذا العصر، وهي نزعة نعتبرها امتدادا للمزعة التصوفية التي برزت في عصر بني أيوب .

وقد فصل المقريزى فى الخطط ، الحديث عن الخوانق والربط والزوايا ، ونوه السيوطى فى حسن المحاضرة ببعضها — ونكتفى هنا بالإشارة الوجيزة إلى ثلاث منها ، وذكر طرف من أخبارها لبروز المظهر التعليمي فيها أكثر من سواها ؛ فنها :

### ١ \_ خانقاه سعيد السعداء:

سعيد السعداء، هو أحد الأساتذة المحنكين الذين كانوا يخدمون فى قصور الفاطميين، واسمه الأستاذ قنبر، أو عنبر. وكانت داره بخط رحبة باب العيد بالقاهرة، فلما آلت سلطنة مصر إلى صلاح الدين الآيوبي، رأى أن يجعل هذه الدار ملجأ يأوى إليه نقراء الصوفية الغرباء فجعلها موقوفة عليهم، وذلك عام ٢٥٩ ووهب لها أوقافا أخرى واسعة للإنفاق عليها. ورتب لساكنيها الطعام واللحم

والخزيوميا . وهى أول خانقاه بديار مصر ، ولقب شيخها دون غيرها بشيخ الشيخ الشيخ العلم . ونزل الشيوخ ثم شاركه شيوخ غبرها في ذلك ، وقد ولى مشيختها أجلاء العلم . ونزل بها فضلاء الصوفية . واستمرت العناية بها فى العصر المملوكى ، وبلغت عدة نزلائها نحو ثلثهائة صوفى ، لهم فى كل يوم خبز ولحم . وفى كل شهر صابون وحلوى ، وفى كل سنة كسوة بأربعين درهما لسكل منهم . غير أن ذلك لم يسلم جملة من عبث العابثين .

ومن ولى مشيختها فى العصر المذكور. تاج الدين بن بلت الأعز، وبدر الدين ابن جماعة، وعلاء الدين القرنوى. ومنهم أيضا الشيخ محمد البلالى أحد القادمين من الشام، بانت عقيدة الاميرسودون الشيخونى نائب السلطنة به حداً كبيراً، فسعى له فى مشيختها ووليها بعده كثيرون.

حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٠٨- الحطط ج ٤ ص ٢٧٣

#### ٧ \_ الحانقاء البيرسية:

أنشأها السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصورى ، قبل أن يلى سلطنة مصر . تم إنشاؤها بموضع دار الوزارة تجاه رحبة باب العيد ، في عام ٧٠٩ هـ (١) قال المقريزى : ، وهي أجل خانقاة بالقاهرة بنيانا وأوسعها مقدارا وأتقنها صنعة ، وأنشأ ما أيضاً رباطا وقبة .

وقال: و ولما كملت فى سنة تسع وسبعائة ، قرر بالخانقاه أربعائة صوفى ، وبالرباط مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت . وجعل بها مطبخا يفرق على كل منهم فى كل يوم اللحم والطعام وثلاثة أرغفة من خبز البر ، وجعل لهم الحلوى ، .

وقال: • ورتب بالقبة درسا للحديث النبوى له مدرس ، وعنده عدة من المحدثين. ورتب القراء بالشباك الكبير ، يتناوبون القراءة فيه ليلا وتهارآ . .

وقال: • ووقف عليها عدة ضياع بدمشق وحماة ومنية المخاص بالجيزة من أرض مصر، والصعيد والرحه البحرى والربع والقيسارية بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) قال السيرطئ : سنة ٧٠٧ ه .

ولما خلع بيبرس من السلطنة ، فوليها الناصر بن قلاوون ، أغلق هذه الخانقاه فلبثت نحو عشرين عاما معطلة . حم فتحها ثانية وأعاد إليها ما كان موقوفا عليها . غير أنها من بعث ، عانت كثيرا من الاضطراب. وضعف أمرها .

وكانت لهذه الخانقاه مهابة فى نفوس الناس وكان لا 'يسمح لأحدهم بدخو لها، وذلك فى أوائل أمرها.

حسن المحاضرة ج ٢ س ١٦٠ - الخطط ج ٤ س ٢٧٦

### ٣ – خانتماه شيخو :

أنشأها الأمير سيف الدبن شيخو العمرى فى حى الصليبة تجاه جامعة ، فى سنة ٧٥٦ه . ورتب بها دروسا عدة ، منها أربعة دروس فى المذاهب الدينية ، ودرس فى الحديث ، ودرس فى القراءات بالروايات السبع . وجعل لكل درس من هذه الدروس الستة مدرسا ، وعنده عدد من الطلبة مقيد بالحضور والاستماع إليه، مع الاشتراك فيما يقوم به الصرفية من ضروب العبادات.

ووكل مشيختها إلى الشيخ العلامة أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى الحننى ووكل إليه كذلك درس الحنفية ، ونظر أوقاف الخانقاه ، ووكل درس الشافعية إلى الشيخ بها الدين أحمد بن على السبكى . ودرس المالكية إلى الشيخ خليل . . ودرس الحنابلة إلى موفق الدين الحنبلى .

وقد أجرى على كل طالب مقدارا من الطعام واللحم والخبز والحلوى والزيت والصابون ووقف عليها أوقافا واسعة . قال المقريزى . « فعظم قدرها واشتهر فى الأقطار ذكرها ، وتخرج بهاكثير من أهل العلم ، .

وقد ذكر السيوطى عددا من أفاصل العلماء الذين تولوا مشيخة هذه الخانقاه بعد وفاة البابرتى عام ٧٨٦ه. ومنهم عز الدين الرازى، وجمال الدين بن العجمى وسيف الدين السيرامى، وبدر الدين الكلستانى، وجمال الدين بن العديم، وزين الدين التفهنى، وغيرهم.

حسن المعاضرة ج ١ س ١٦١ ـ الخطط ج ٤ ص ٢٨٣

# ٦- رصد الأوقاف على إهده المدارس والإحسان إلى اهلها

أما وقد انتهينا من ذكر بعض المساجد والمدارس ودور التعليم ، فلنشر في هذا الفصل إلى أوقافها بعض الإشارة ذاكرين أنه لا يمكن لعمل من الاعمال الحيرية ، أو منشأة من المنشآت العامة . أن تبتى و تؤدى واجبها كاملا ، دون أن توجه إليها عناية ورعاية ، ودون أن ترصد عليها أوقاف ، أو تر طلما مبالغ خاصة بها ، تهيى لها استمرار حياتها وبخاصة في دصر كوسر المهاليك ، لم تتخذ فيه للتعليم سياسة عامة عليا، تكفلت الدولة بتنفيذها ، والإنفاق عليها من أموالها العامة . بل كانت سياسة التعليم فردية شخصية موكولة إلى هم الامراء وضائر السلاطين ورغبات الرؤساء ، كل منهم على خدة ، يكيفها حسما تملى عليه أهواؤه وظروف حياته ومقدرته المادية . وقصارى هذه السياسة أنها كانت إلى باب البعليم الذي هو حق الشعب واجب أداؤه .

وقد كانت هذه السياسة التعليمية الفردية - لحسن الحظ - بجالا للمنافسة وحب الظهور بين السلاطين والأمراء، ومن إليهم، وسبيلا إلى تخليد الذكر، وطريقا إلى حفظ بعض الأموال المقطعة، في ذرية الواقف، قبل عودها إلى السلطان بموته أو بشيء آخر. لذلك كان السلطان أو الأمير يلجأ إلى إنشاء مسجد أو مدرسة أو نحوهما، ثم يهب لها الارض والدور والرباع والمال، وقفا خيريا لوجه الله، الإنفاق من ربعها على مرافقها المختلفة، ويشترط أن يكون له نظر الوقف، أو لأحد من أعقابه. كما أن بعضهم قد يوقف أوقافا على منشآت غيره. وقد قلنا و لحدن الحظ، الأن هذه الغزعة كانت سببا في إسعاد البسلاد، وقد قلنا و لحدن الحظ، الذا المناد المناد المناد المناد ألم على مناد المناد المناد

وقد قلباً وحدن الخطر، ، لان هذه اللوعة قالت سبباً في إسعاد البسسارد ، بتأسيس عدد ضخم من دور التعليم . ولا ندرى إلى أى مدىكانت تصل الطامة ، لو لم توجد هذه النزعة ، فلم تؤسس تلك الدور . .

وقد كان أكثر هذه الدور مؤسسا عدينة القاهرة ، فكانت هذه المدينة منها ذات حظ عظيم ، بالقياس إلى غيرها من مدن البلاد . وهذا أمر لابد منه، إذكانت القاهرة مقر السلطان ، ومهد الجد . ومرتبع الأمراء، ومهوى الرؤساء ، ومثابة

الطامعين، ومسرح الظهور، ومراح الجاه. فهى لذلك أنسب المدن لهذه المؤسسات. غير أن كثيرا من هذه الدور كانت أوقافها خارج القاهرة وبعيدا عنهـا في

النواحي الآخرى من البلاد ، بل قد تكون أوقافها خارج القطركله . كان تكون ببلاد الشام مثلا .

وكثيرا مالعبت الآيدى بأوقافها ، وعبث العابثون بريمها . بعد وفاة مؤسسها، فكان ذلك وبالا عليها ، قد يصدبها فى الصميم ، فيكون مآ لها إلى الزوال .

وإلى جانب هذه الأوقاف كانت تجرى الرواتب أحيانا على العلماء والطلاب على حد سواء، وتقدم لهم الاطعمة والكسى والعطايا المختلفة في مناسبات شي، كما كانت لبعضهم أماكن للنوم في نوافذ المدرسة وخرجاتها العريضة، أو جوارها الواسع،

كل ذلك عون من المؤسسين وغيرهم ، لهؤلا. المشتغلين بالعلم وتشجيع لهم على الانتساب إليه ، ودفع إلى الدأب والتحصيل .

وإليك بعضا من الامثلة من أخبار هذه الاعمال الخيرية من وقف وغيره نقلا عما رواء المقريزى فى الخطط ج ٤ :

١ ـــ لمسا جدد الآمير عز الدين إيدمر الحلى ، بناء الجامع الآزهر عام ١٦٥٥ وجمّـله وزاد فيه ، ورتب به الدروس المختلفة ـــ قال المقريزي ـــ ، وقف على ذلك الأوقاف الدارة . .

ولما جدده كذلك الأمير سعد الدبن بشير المجدار عام ٧٦١ ه وأنشأ فوقه مكتب سبيل ، لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله العزيز ، قال المقريزى : ، ورتب للفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل يوم ، وأنزل إليه قدورا من تحاس جعلها فيه ، ورتب فيه درسا اللفقهاء من الحنفية ، يجلس مدرسه م لإلقاء الفقه في المحراب الكبير ، ووقف على ذلك أوقافا جليلة باقية إلى يومنا هذا ، .

ص ۴۲،۳۳

٢ - فى عام ٧٠٧ ه أصيبت البلاد بزلزال أحست القاهرة وما قاربها بشدته.
 وتهدم بسببه بعض الابنية وفى جملتها جامع الحاكم بأمر الله ، فتعهد الامير

ركنالدين بيبرس الجاشنكير بتجديده . ثم أوقف عليه أوقافا بالجيزة وبعض بلاد الصعيد، والإسكندرية ، ذات ربع عظيم .

وقد زاد الملك الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون عام ٧٦٠ هـ فى مخصصات هذا الجامع ونى أوقافه ، ويقال إنه أوقف عليه نحو ٥٦٠ فدانا بجهة طندتا.

حی ٥٧ نه ٥

٣- وقد أوصت السيدة عصمة الدين مؤنسة خانون المتوفاة عام ٩٩٣هـ بإنشاء مدرستها المعروفة بالمدرسة الفطبية واشتكرى لها بأمرها وقف لينفق من دخله عايها وعلى ما قدر فيها من الدروس . س ٢٠٠ ، ٢٣٧

وقد أوقف تاج الدين محدد بن صلاح الحروبي المتوفى عام ١٨٥ ه على مدرسته
 الحروبية جملة من الاوقاف .

ه ـ وقد أوقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون على مدرسته الناصرية المنشأة عام ٧٠٣ه، قيسارية أمير على بخط الشرابشيين بالقاهرة، والربع الذي يعلوها، وكان يعرف بالدهيشة، وقف عليها أيضا حوانيت بخط إب الزهومة بالقاهرة أيضا، ودار الطعم خارج مدينة دمشق.

ولما مات ابنه ، أنوك، عام ٧٤١ه دفنه بقبة هذه المدرسة وخصص لها وقفا جديداً . قال المقريزيءنه ، وهو باق إلى اليوم يصرف لقراء وغير ذلك .·

ولما رتب الناصر الدروس بهذه المدرسة خصص لكل مدرس عددا من الطلبة ينقطعون الطلب العسلم وأجرى عليهم و المعاليم، أى الرواتب وكان يُدفر ق بها على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائف بها ، السكر في كل شهر لمكل أحد منهم نصيب، ويفرق عليهم لحوم الاضاحى في كل سنة . قال المقريزي في أعقاب ذلك : و وقد بطل ذلك و ذهب ما كان لها من الناموس، وهي اليوم عامرة من أجل المدارس ،

٦-وقال المقريزى فىسياق حديثه عن المدرسة الصالحية التى أنشأها الملك الصالح
 نجم الدين أيوب منذ سنة ٩٣٥ ه :

و ثم إن الملك السميد ناصر الدين محمد بركة خان ابن الملك الظاهر بيبرس، وقف ـــ أى على هذه المدرسة ــ الصاغة التي تجاهما وأماكن بالقاهرة وبمدينة

المحلة الغربية ، وقطع أراضى جزائر بالأعمال الجيزية والإطفيحية على مدرسين أربعة ، عندكل مدرس معيدان وعدة طلبة ، وما يحتاج إليه من أثمة ومؤذنين وقومة ، وغير ذلك . وثبت وقف ذلك على يد قاضى القضاة تتى الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعى ، ونفذه قاضى القضاة شمس الدين أبو البركات محمد بن هبة الله بن شكر المالكى ، وذلك فى سنة ٧٧٧ه ، وهى جارية فى وقفها إلى اليوم . . وقد رددنا بعض هذا الحديث فى أخبارها السالفة .

٧- ولما أنشأت الست خوند تتر ، بنت الناصر محمد بن قلاوون ، مدرستها الحجازية عام ٧٦١ ه أوقفت عليها عدة أوقاف واسعة يعطى منها أرباب وظائفها معلوماتهم . وأجرى على الأيتام الذين يحفظون القرآن بجوارها خبزا يوميا لكل واحد خمسة أرغفة ومبلغا من المال ، وأردية صيفية وشتوية . وكان يوزع عليهم فى كل سنة ، أيام عيد الفطر الكعك والخشكنان « بعض الفطار » . وفي عيد الاضحى يعطون اللحوم ، ويطهى لهم الطعام في رمضان ، قال المقريزى: ،وقد بطل ذلك ، ولم يبق غير المعلوم في كل شهر »

٨ ــ وقد أوقف الآمير سيف الدين منكو تمر الحسامى نائب السلطنة على مدرسته
 ١ المنكوترية المنشأة عام ٦٩٨ هـ ، أوقافا ببلاد الشام .

ه .. وقد أوقف الامير سيف الدين صرغته الناصرى على مدرسته التى
 بناهاعام ٧٥٧ ه وقفا ينفق منه على مشايخها وفقهائها.

• ١ - وقد قال المقريزى عن الأمير جمال الدين الاستادار بعد ما أنشأ مدرسته برحبة باب العيد ، والتي افتتحها في ٣ رجب عام ٨١١ ه وقرر بها عسددا من المدرسين ، قال ، وقرر عند كل من المدرسين الستة طائفة من. الطلبة ، وأجرى لكل واحد ثلاثة أرطال من الخبز في كل يوم ، وثلاثين درهما فلوسا في كل شهر. وجعل لكل مدرس ثلثما ثة درهم في كل شهر . ورتب بها إماما وقومة ومؤذنين ، وغراشين ومباشرين ، وأكثر من وقف الدور عليها ، وجعل فائض وقفها مصروفا لدريته . ه الخ .

## ٧ \_ إنشاء دور الكتب

ومما هو جدير بالذكر أنك قل أن تجد مدرسة أو مسجدا أو دارا تعليمية ، أنشئت فى ذلك العصر ، دون أن تزود بخزانة كتب نافعة تعين المدرسين والطلاب فيها ، والهاوين إليها . وظل الأمر يزداد بطول الآبام حتى غصت البلاد بذخائر علمية نفيسة من هذه المؤلفات ، فوق ما خلفه العصر الآبوبي .

وكان بعض السلاطين معرما باقتناء الكتب النفيسة ، فكان لذلك أثر صااح . كالسلطان الملك الناصر حسن ابن الناصر ابن قلاوون .

وكذلك كانكثير من الأمراء والعلماء، وقد روى ابن إياس فى البدائع . ج ٢ ص ٢١٨ ما نصه :

وفيه – أى فى ربيع الأول سنة ٨٨٨ هـ توفى القاضى نجم الدين يحيى بن حجى، وهو يحيى بن محمد بن أحمد الحسبانى الدمشق ثم القاهرى الشافعى . وكان عالما فاضلا رئيسا حشما ، و عد من العلماء وكان كريما سخيا . ولى نظارة الجيش بمصر ، وكان من أعيان الرؤساء بمصر والشام فلما مات وجد عنده زيادة عن ثلاثة آلاف مجلد من الكتب النفيسة . .

ولا ريب أن هذا العدد له قيمته، في عصر كان اعتباد التدوين فيه على الكتابة الخطية ، ولا ريب أيضا في أن وجود دور الكتب العامة أو الحاصة له أثر ه المحمود في النهوض العلمي، ونشاط الحركة التأليفية .

ونذكر فيما يلى بعض دور الكتب التي عرفت في العصر المملوكي وأخبارها ، نقلا عن المقريزي في الجزء الرابع من خططه . فنها :

۱ حزانة الكتب بجامع الحاكم بأمر الله ، وهى التى زوده بها الأمير بيبرس
 الجاشنكير عام ٧٠٣ ه ، لما رعه أثر زلزلة عام ٧٠٧ ه .

ص ۷ ه

٧ - خزالة الكتب بجامع الخطيرى ببولاق، زوده بها منشؤه الأمبر عزالدين

إيدمر الخطيري عام ٧٣٧ ه.

ص ۱۱۱

٣ - خزانة الكتب بجامع المؤيد . قال المقريزى عنه : و نزل الداهان - أى المؤيد - فى ٢٠ المحرم - أى عام ١٨٩ - إلى هذه العمارة ، و دخل خزانة الكتب التي عملت هناك . وقد حمل إليها كتبا كثيرة فى أنواع الدوم كانت بقامة الجبل . وقدم له ناصر الدين محمد البارزى كاتب السر خمسمائة مجلد قيمتها ألف دينار ، فأقر ذلك بالخزانة ، وأنعم على ابن البارزى بأن يسكون خطيبا ، وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته .

144 0

خزانة الكتب بالقبة المنصورية ، التي أنشأها المنصور قلاوون . قال المقريزى : « وبهذ. القبة خزانة كتب جليلة ، كان فيها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم ، مما وقفه الملك المنصور وغيره . وقد ذهب معظم هذه الكتب وتفرق في أيدى الناس ، .

ص ۲۹۱ ، ۲۱۹

ه - خرّانة السكتب بالمدرسة الناصرية التي بدأها كتبغا ، وأكلما الناصر
 محد بن قلارون عام ٧٠٣هـ .

ص ۲۲۲ ، ۲۲۲

٦ خزانة الكتب بالمدرسة الحجازية المنشأة في عام ٧٦١ه.
 س ٢٧٣

٧ - خزانة كتب المدرسة المنكوتمرية المشأة عام ٦٩٨ ه .

ص ۲۳۰

٨ - خزانة السكتب بالمدرسة السابقية التي أنشأها الأمير سابق الدين مثقال
 الأموكى مقدم المماليك السلطانية الأشرفية ، المتوفى عام ٧٧٦ ه .

71.

٩ --خزانة المدرسة المحمودية التي بناها الاستادار جمال الدين محمو دعام ٧٩٧ه.

## ٧ \_ إنشاء دور الكتب

وعما هو جدير بالذكر أنك قل أن تجد مدرسة أو مسجدا أو دارا تعليمية ، أنشئت فى ذلك العصر ، دون أن تزود بخزانة كتب نافعة تعين المدرسين والطلاب فيها ، والهاوين إليها . وظل الأمر يزداد بطول الآيام حتى غصت البلاد بذخائر علمية نفيسة من هذه المؤلفات ، فوق ما خلفه العصر الآيوبي .

وكان بعض السلاطين مغرما باقتناء الكتب النفيسة ، فكان لذلك أثر صااح . كالسلطان الملك الناصر حسن ابن الناصر ابن قلاوون .

وكذلك كانكثير من الأمراء والعلماء ، وقد روى ابن إياس فى البدائع . ج ٢ ص ٢١٨ ما نصه :

وفيه \_ أى فى ربيع الأول سنة ٨٨٨ ه \_ توفى القاضى نجم الدين يحيى بن حجى، وهو يحيى بن محمد بن أحمد الحسبانى الدمشتى مم القاهرى الشافعى . وكان عالما فاضلا رئيسا حشما، وتُعد من العلماء وكان كريما سخيا . ولى نظارة الجيش بمصر، وكان من أعيان الرؤساء بمصر والشام فلما مات وجد عنده زيادة عن ثلاثة آلاف مجلد من السكتب النفيسة ، .

ولا ريب أن هذا العدد له قيمته، فى عصر كان اعتباد التدوين فيه على الكتابة الخطية ، ولا ريب أيضا فى أن وجود دور الكتب العامة أو الخاصة له أثر ه المحمود فى النهوض العلمى، ونشاط الحركة التأليفية .

ونذكر فيما يلى بعض دور الكتب التي عرفت فى العصر المملوكى وأخبارها، نقلا عن المقريزي في الجزء الرابع من خططه. فنها :

۱ حزانة الكتب بجامع الحاكم بأمر الله ، وهى التى زوده بها الأمير بيبرس
 الجاشنكير عام ٧٠٧ ه ، لما رعه أثر زلزلة عام ٧٠٧ ه .

می ۷ ه

خزانة الكتب بجامع الخطيرى ببولاق ، زوده بها منشؤه الأمير عزالدين

إيدم الخطيري عام ٧٣٧ ه.

ص ۱۱۱

٣ – خزانة الكتب بجامع المؤيد . قال المقريزى عنه : ، نزل الداهان ، أى المؤيد ـ فى ٢٠ المحرم ـ أى عام ١٨٩ ـ إلى هذه العهارة ، و دخل خزانة الكتب التي عملت هناك . وقد حل إليها كتبا كثيرة فى أنواع الدوم كانت بقامة الجبل وقدم له ناصر الدين محمد البارزى كاتب السر خمسمائة مجلد قيمتها ألف دينار ، فأقر ذلك بالخزانة ، وأنعم على ابن البارزى بأن يمكون خطيبا ، وخازن الكتب هو ومن يعده من ذريته » .

ص ۱۳۲

٤ - خزانة الكتب بالقبة المنصورية ، التي أنشأها المنصور قلاوون . قال المقريزى : « وبهذ. القبة خزانة كتب جليلة ، كان فيها عدة أحمال من الكتب فى أنواع العلوم ، مما وقفه الملك المنصور وغيره . وقد ذهب معظم هذه الكتب وتفرق في أيدى الناس ، .

ص ۲۹۱ ، ۲۱۹

خزانة السكتب بالمدرسة الناصرية التي بدأها كتبغا ، وأكملها الناصر
 عد بن قلارون عام ٧٠٣هـ .

ص ۲۲۲ ، ۲۲۲

٣ - خزانة الكتب بالمدرسة الحجازية المنشأة في عام ٧٦١ه.
 ٣ - حرانة الكتب بالمدرسة الحجازية المنشأة في عام ٧٦١ه.

٧ - خزانة كتب المدرسة المنكوتمرية الماشأة عام ٦٩٨ ه .

ص ۲۳۰

٨ -- خزانة السكتب بالمدرسة السابقية التي أنشأها الأمير سابق الدين مثقال
 الأبوكي مقدم المماليك السلطانية الاشرفية ، المتوفى عام ٧٧٦ ه .

ص ۲٤٠

٩ --خوانة المدرسة المحمودية التي بناها الاستادار جمال الدين محمو دعام ٧٩٧ه.

قال المقريزى: « وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها . وهد القية إلى اليوم لا يخرج لاحد منهاكتاب إلا أن يكون فى المدرسة . وبهذه الحزانة كتب الإسلام فى كل فن » .

ويفهم من حديث المقريزى المذكور أنه كان ثمة نظام للاستعارات الخارجية والداخلية في دور الكتب، غير أن دار الكتب بالمدرسة المحمودية كانت لانسمح بالاستعارات الخارجية.

#### 727 0

١٠ خزانة الكتب بالمدرسة البشيرية التي بناها الأمير الطواشي سعد الدين
 بشير الجمدار الناصري في عام ٧٦١هـ

YEA on

۱۱ — خزانة كتب مدرسة الجاى وهى من بنا. الأمير سيف الدين الجاى ،
 أسسها عام ٧٦٨ ه .

ص ۲۱۹

١٢ - خزانة الكتب بمدرسة الأمير جمال الدين الاستادار - ولعلما غير الحزانة السابقة - راجع المدارس أيضاً .

قال المقريزي بصدد الحديث عن المدرسة المذكورة.

وكان بمدرسة الملك الأشرف شعبان بقية من داخلها ، فيها شبابيك من نحاس مكفت بالذهب والفضة ، وأبواب مصفحة بالنحاس البديع الصنعة المسكفت . ومن المصاحف والسكتب في الحديث والفقه وغيره من أبواع العلوم جملة . فاشترى ذلك \_ أى الأمير جمال الدين الاستادار \_ من الملك الصالح المنصور حاجي بن الاشرف شعبان بمبلغ ستمائة دينار . وكانت قيمتها عشرات أمثال ذلك . ونقلها إلى داره ، وكان مما فيها عشرة مصاحف طول كل مصحف منها أربعة أشبار إلى خسة ، في عرض يقرب من ذلك ، أحدها بخط ياقوت ، وآخر بخط البواب .

وباقيها خطوط منسوبة . ولها جلود في غاية الحسن معمولة في أكياس الحرير، الاطلس . ومن الكتب النفيسة عشرة أحمال . . .

هذا ، ولما بطش الملك الناصر فرج بن برقوق ، بالأمير جمال الدين الأستادار وقتله عام ٨١٢ه ، غير معالم مدرسته ،وعبث بمكتبة ، ونقل كثيرا من كتبها ، إلى قلعة الجبل .

ص ۲۰۲ ، ۲۰۲

١٣ ـ خزانة الكتب بالمدرسة الملكية التي أنشأها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار.

ص ۲۳۷

١٤ خزانة كتب المدرسة الظاهرية البيبرسية التي أنشأها الظاهر بيبرس عام
 ٦٦٢ ه، وكانت تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم.

٣١٨ ص

### ٨\_ العناية باختيار العلماء

وقد عتى السلاطين والأمراء ومنشئو المدارس باختيار عدائها الذين يشرفون على أمورها وأساتذتها الذين يتولون التدريس فيها وغير التدريس . فانتخبوهم من بين الأفداذ ذوى الشهرة المعروفين بالعلم والفضل. منهم من يزاول التدريس في أحد المذاهب الدينية . ومنهممن يلى الإمامة والخطابة ، ومنهمهن يلقى دروس الوعظ . أو يتولى غير ذلك من الوظائف بها .

ولا نريد الآن أن نستوعب الكلام عن هؤلاء المدرسين أو ذكر آ ثارهم أو مؤلفاتها . لا . فسيرد لذلك باب خاص متشعب النواحي مفصل الجهات وحسبنا أن نسوق عرد ثبت موجز ، لنستبين منه جانبا من هؤلاء العلماء الأفاصل الذين متملوا أعباء النهوض العلمي ، وحافظوا على التراث الديني واللغوى، في هدده الحقبة القاسية من تاريخ مصر . فأسدوا إليها يدا بيضاء لا تلسى . فهم .

١ - بمن تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية في عصور مختلفة وولى أمرها: تقى

الدين بن رزين . تقى الدين بن دقيق العيد . برهان الدين الخضر السنجارى . شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن حمويه الجويى وكان يدرس مذهب الشافعى . تاج الدين بن بنت الآعز . تقى الدين بن بنت الآعز عز الدين محمد ابن منصور اللسائى ابن محمد بن الحرث بن مسكين . ضياء الدين عبد لله ن محمد ابن منصور اللسائى محمد الدين حرمى بن قاسم بن يوسف الفاقوسى . شمس الدين بن القياح ضياء الدين محمد ابن ابراهيم المناوى . شمس الدين بن اللبان . شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد ابن أبو البقاء محمد بن عبد البر السبكى . ثم ولده بدر الدين محمد . ثم برهان الدين بن جماعة . سراج الدين البلقينى . عماد الدين أحمد بن عيسى الكركى . ومنهم ابن حجر والقاياتي والسفطى والسراج الحصى وغيرهم .

حسن المعاضرة ج ٢ ص ١٥٧

٧ ـ وعن تولى الدراسة فى المدرسة الكاملية وهى دار الحديث : ابن دقيق العيد، أبو عمرو بن سيد الناس. البدر بن جماعة عماد الدين الدمياطى الجمال بن التركماني. الحافظ زين الدين العراق. سراج الدين بن الملقن.

حسن المحاضرة ج ٢ س ١٥٩

٣ ـ وممن تولى التدريس في المدرسة الظاهرية القديمة : تقى الدين بن رزين للشافعية. ومحب الدين عبد الرحمن بن الكمال عمر بن العديم للحنفية . والحافظ شرف الدين الدمياطي للحديث. وكمال الدين القرشي للقراءات.

حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٦٠

٤ - ومن تولى التدريس بالمدرسة الخروبية المنشأة بعد عام ٥٥٠ ه. الشيخ
 بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل مدرسا للفقه . والشيخ سراج الدين
 عمر البلقيني معيدا له .

الخطط ج ٤ ص ٢٠٢

ه ــ وبمن تولى التدريس بالمدرسة الصاحبية البهائية المنشأة عام ٢٥٤ ه، بزقاق القناديل : الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين بن جنا،بانى هذه المدرسة. ثم ابنه مخيى الدين أحمد بن محمد. ثم الصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين. ثم ولده الصاحب شرف الدين. وما زال أبناء المؤسس وأحفاده يتوارثون التدريس بهذه المدرسة حتى وليها الصاحب الرئيس شمس الدين محمد بن أحمد، بعد أبيه عز الدين، وكلاهما من نفس الاسرة، فلما مات الصاحب شمس الدين عام ٨١٣ ه. وانتقل أمر المدرسة إلى بعض نواب الحكم بدأ الخراب يدب إليها واضمحلت الدراسة فيها.

### الخطط ج ٤ ص ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥

7 — وعن ولى التدريس بالمدرسة الناصرية التى أنشأها العادل وأكلما الناصر ابن قلاوون : القاضى زين الدين على بن مخلوف المالكى لتدريس فقه الحالكية . وشرف الدين عبد الغنى الحرانى لتدريس فقه الحنابلة . وأحمد بن السروجى الحنفى لتدريس فقه الحنفية . وصدر الدين محمد بن المرحل المعروف بابن الوكيل الشافعى لتدريس فقه الشافعة .

الخطط ج ٤ س ٢٢٢

بابن الملقن ،وكان يدرس فقه الشافعية وكمال الدين عربن على الأنصارى المعروف بابن الملقن ،وكان يدرس فقه الشافعية وكمال الدين بن موسى الدميرى الشافعي للميعاد الوعظ ، وزين الدين أبو بكر بن الشهاب أحمد النحوى للقراءة .

الخطط ج ٤ ص ٢٣٦

٨ - وبمن تصدى للتدريس فى المدرسة الجمالية : علاء الدين على بن عثمان التركمانى الحنفى وتولى فيها مشيخة الصوفية ودراسة فقه الحنفية . ثم ابنه جمال الدين عبد الله التركمانى الحنفى . ثم ابنه صدر الدين محمد بن عبد الله بن على التركمانى الحنفى . ثم قريبهم حميد الدين حماد .

الخططع ع س٢٣٨

ه ـ وعن درس في المدرسة السابقية سراج الدين عمر بن على الأنصاري المعروف باين الملقين، الذي مر ذكره في المدرسة البقرية وكان يدرس فقه الشافعية .
 الخطرج ٤ س ٢٤٠٠

الحوى ثم تق الدين بن دقيق العيد. والصاحب برهان الدين الخضر السنجارى.
 الحوى ثم تق الدين بن دقيق العيد. والصاحب برهان الدين الخضر السنجارى.

11 - رعن تصدى للتدريس بمدرسة الأمير جمال الدين الاستادار المؤسسة عام ١٨٠ ه ، ١٦١ ه : الشيخ همام الدين محمد بن أحمد الخوارزى الشافعي ، وقد تولى مشيختها وتدريس فقه الشافعية بها . وبدر الدين محمود بن محمد المعروف بالشيخ زاده الخرزياني وقد تولى تدريس فقه الحنفية . وشمس الدين محمد بن البساطي ، وقد تولى تدريس المالكية . وفتح الدين أبو الفتح محمد بن نجم الدين محمد بن الباهلي وقد تولى تدريس فقه الحنابلة . وشهاب الدين أحمد بن على بن حجر، وقد تولى تدريس الحديث . وشيخ الإسلام القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن البلقيني وقد تولى تدريس التفسير .

الخطط ج ٤ ص ٢٥٣

١٧ ــ وبمن درّس فقه الحنفية بالمدرسة الصرغتمشية : قوام الدين أمير كاتب ابن أميرعمر العميد ابن العميد أمير غازى الإتقاني ، وكان شاعرا كذلك .

الخطط يج 1 ص ٢٥٦

۱۳ ـ و عن درس فى المدرسة الظاهرية ، مدرسة برقوق ، المنشأة عام ۷۸۸ ه : علا الدين السيراى وقد ولى مشيخة المدرسة ، وتدريس فقه الحنفية . وأوحد الدين الرومى وتولى تدريس فقه الشافعية . وشمس الدين بن مكين وتولى تدريس فقه المنابلة . وأحمد فقه المالكية . وصلاح الدين بن الأعمى، وتولى تدريس فقه الحنابلة . وأحمد زاده العجمى وتولى تدريس الحديث . وفخر الدين الضرير الذى كان إماما للجامع الأزهر ، وتولى تدريس القراءات . ثم سراج الدين البلقيني وتولى التفسير والميعاد ، الوعظ ، .

حسن المعاضرة ج ٢ ص ١٦٣

15 ـ وممن درس في جامع الفخرى : شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوى، ودرّس فقه الشافعية وأضيفت إليه مشيخة التصوف بهذا الجامع . وشمس الدين

محمد الديرى المقدري الحنني، ودرّس فقه الحنفية . وجمال الدين عبد الله بن المقداد المالكي ودرّس فقه المالكية .

خطط ج٤ ص ١٣٦

10 ـ وممن درس فى الجامع المؤيدى: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على ابن حجر، وقددرس فقه الشافعية، ويحيى بن محمد بن أحمد العجيسى البجائى المغربى، وقد درس فقه المالكية. وعز الدين عبدالعزيز بن على بن الفخر البغدادى، وقد درس فقه الحنايلة . وبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابى، وقد ولى تدريس الحديث . وشمس الدين محمد بن يحيى، وقد ولى تدريس القراءات . وشمس الدين محمد بن سعد الديرى، وقد ولى تدريس فقه الحنفية ومشيخة الصوفية بالجامع .

17 - وعندرس بالمدرسة المعزية و نسبة إلى المعز أيبك رأس الدولة التركية ، الصاحب برهان الدين السنجارى وهو الخضر بن الحسن، إلى أن توفى، فدرس الفقيه شمس الدين الجزرى ، ثم عزل و درس بها الفقيه نجم الدين بن الرفعة إلى أن توفى، فدرس بها الفقيه شمس الدين الجزرى المشهور بالخطيب ، وكان يومنذ خطيب الجامع الطوار في، إلى أن توفى، فدرس بها قاضى القضاة جمال الدين الزرعى .

(الانتصار لابن دقاق ج ٤ س ٩٢)

۱۷ ـ و بمن درس بالمدرسة القمحية و المالسكية ، : ولى الدين أبو زيد عبد الله بن خلدون والشيخ جمال الدين بن الشيخ صفى الدين ابن أبى المنصور ، والقاضى أبو البركات المتطبب، وقاضى القضاة شمس الدين الركراكي .

( ذكره ابن دفاق في ج ٤ من الانتصار ص ه ٩)

۱۸ ـ و ممن درس بالمدرسة الطيبرسية : قال ابن دقاق فى ج ٤ ص ٩٧ من كتابه و الانتصار ، : • وأول من درس بها الشيخ الإمام شرف الدين قاضى الكرككان ، إلى أن توفى . ثم درس بها الفقيه أقضى القضاة جمال الدين المشهور بابن السقطى، إلى أن تعفف عن جميع ماكان بيده، وعزل نفسه من الحكم ولزم بيته إلى حين وفاته .

من درسبها من المالكية الشيخ الإمام شهاب الدين القرافي. ثم نجم الدين الباليي \_ وأول من درسبها من المالكية الشيخ الإمام شهاب الدين القرافي. ثم نجم الدين القاياني ثم الفاضي بها الدين بن أبي المنصور، ثم زين الدين أبو الحسن على البوشي . . هذه عجالة يسيرة نثبت بها صورة موجزة لهيئات تدريسية متعددة في هذا العصر وليس غرضنا هنا الاستيماب كما ذكرنا في أول الفصل وللاستيماب محل آخر سيجيء عما قريب بعون الله .

### ه \_ الدروس المقررة وأثرها

أعتقد أننا إذا تصفحنا صفحات هذا السكتابالسالفة يمكن بسهولةأن نستنبط أي الدروس تقررت دراستها وتقرر إلقاؤها في هذا العصر .

لقد مهدت الحوادث التى سبقت هذا العصر كنكبة العباسيين ، وكالحروب الصليبية ، وغير ذلك بماكرث المسلمين ، لحدوث رد فعل فى نفوسهم ، دفعهم إلى التعصب للإسلام ومن ثم إلى التعصب لعلومه ولعلوم لغته . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، عُدى عظماء العصر با فتتاح المساجد والمدارس ونحوها تقربا إلى الله وزلنى فلا يمكن ـ والحالة هذه ـ أن تتقرر فيها دروس غير دينية . وإذا كان ثمة دروس أخرى فلتكن لغوية لمتاتها إلى الأولى بصلة . ثم تأتى بعد ذلك العناية بالدروس السكونية . وليس بمستساغ عادة أن يدرس الطب والفلك مثلا فى أحد مساجد الله ، و تهمل علوم الدين أو علوم اللغة المرابطة بها .

لهذا كانت الدروس الدينية في مقدمة الدروس المقررة. أو قل إنها أهم ماعنوا بتقريره من الدروس. ونخص بالذكر من بينها فقه المذاهب الاربعة وأصولها. ويليها في الأهمية دروس الحديث. ثم دروس التفسير ثم دروس الوعظ والكلام والتصوف. ثم دروس النحو والصرف. وقد عنى بغير المك الدروس عناية فرعية كدروس الادب والطب والفلك والهندسة والتاريخ والتقويم والرياضة. ولعل المندسة كانت أحظاها بالعناية للحاجة إلها في البناء

وأغلب الظن أن الذين نيغوا في أحدى المواد الفرعية المذكورة إنماكان نبوغهم لفرط ذكا. وقوة ميل ولاشتغال شخصي فردى . وقد لحظنا عند سرد تاریخ بعض المدارس أن الدروس المقررة بها، لیستاً متشابهة فی کل حالة . و نعنی بالدروس و المراد الدراسیة ، فقد کان بعضها یقرن فیه درس للشافعیة ، و بعضها درس للحنفیة ، و هکذا ، و بعضها درس فی الحدیث، و نحوذلك . ف کا نما کان ل کل مذهب مدرسة أو مدارس . غیر أن بعضها اجتمعت فیه دروس المذاهب الاربمة کلها ، ویذكر المقریزی فی الحطط ج و ص ۲۰۹، أن الملك الصالح الایونی أول من جمع المذاهب الاربعة فی مکان .

ومما يذكر أنه لم تكن فى دور التعليم برامج معينة مقررة تحدد للناشئين سبيل الدراسة و تنزمهم باستيعابها، كما نشاهد فى النظم الحديثة. بل ثمية كتب فى الفقه أو الحديث أو الاصول أو المنطق أو النحق أو القراءات ، ونحو ذلك، يدرسها الشيوخ فى دور التعليم . يختار كل شيخ منها ما يروقه ويزاول تدريسه للناس ، فيسمعه منه من يشاء من الطلاب وغير الطلاب .

فإذا لازمه أحدهم ملازمة نافعة ولارس عليه كتابا معينا منحه شهادة بذلك، و تسمى و إجازة ، يشهد له فيها أنه درس الـكتاب المذكور .

وكان الطلاب أو النابغون منهم يعنون عناية تامة بحفظ عدد من الكتب المذكورة المشهورة عن ظهر قلب. ويبدو أنه كانت هناك عناية كبرى بتقوية ملكة الحفظ ولعل الرغبة فى حفظ أحاديث الرسول عليه السلام ، كان لها دخل فى توجيه هذه العناية وجهتها تلك.

وإنك لتقرأ جليا فى كتب تراجم الأعلام وسيرهم مايدل دلالة قوية على هذه العناية. فيقال مثلا إن فلانا حفظ كتاب كذا وكذا. الح.

وليس الحفظ مقصوراً على علم دون آخر ، بل يتناول كتب الحديث والفقه والنحو والمنطق وتحوها ، ولعله كان أكثر انصرافا إلى المنون والمختصرات منه إلى المطولات .

يقول السخاوى فى ترجمة الزين العراقى . فى الصورج ؛ رقم ٤٥٢ ، إنه حفظ القرآن وهو ان ثمان وحفظ التنبيه والحاوى ، والإلمام لابن دقيق العيد .

دقيق العيد الفشيرى . وابن تيمية الحرانى . وابن قيم الجوزية ، والاقصرائى. والسيوطى ، والانصارى . وغيرهم كثيرون .

حسن المجامرة ج ١ ص ١٣٢

وزخر العصر كذلك بعلماء الحديث وحفاظه، وعارفى مصطلحاته ورواته. وهم بمن يشار إليهم بالبنان، ومنهم:

تق الدين السبكى , وابن دقيق العيد القشيرى ، والمنذرى ، والرشيد العطار ، وابن العهاد ، والأبيوردى ، والإسعردى ، وشرف الدين الدمياطى ، وقطب الدين الحلى ، وفتح الدين بن سيد الناس ، وأحمد بن أينبك الحسامى الدمياطى ، وجمال الدين الزيلعى، وعز الدين بن جماعة ، وزين الدين العراقى . وولى الدين أبوزرعة . وابن حجر العسقلانى ، والقسطلانى ، وغيرهم \_ .

حسن المعاضرة ج ١ ص ١٦١ ـ طبقات الحفاظ للذهبي ،

وامتلاً العصر بعدد من علماً الإصول والصوفية والنحويين وأهل البلاغة وحفاظ اللغة ومنهم على سبيل المثال :

أمين الدين المحلى، والرضى الشاطي، وابن مكرم الإفريق، وأثير الدين أبه حيان الآندلسى، وابن هشام المصرى، والسمين شهاب الدين أحمد الحلمي، وابن عقيل العقيلى، وناظر الجيش محب الدين محمد الحلمي، وشمس الدين الأسيوطى، وشمس الدين الشنطوفى، وبدر الدين الدمامينى، وجلال الدين السيوطى، وغيرهم.

حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٤

ومن بينهم علماء القراءات، فمنهم :

ابن وثيق توفى عام و ٢٥٤ هـ. والناشرى و ٢٦٦هـ، والحكال الضرير د ٢٦٦ هـ، وأبو الحسن الدهان و ٢٦٢ هـ، وعبد الله بن محمد الاسكندرانى د ٣٨٠ هـ، والراشدى و ٣٨٥ هـ، وسحنون و ٣٩٥ هـ، وسحنون و ٣٩٥ هـ، والراهيم بن فلاح الجذامى الإسكندرانى و مات بعد سنة ٧٠٠ هـ، الشنطوف

ومما قيل عن أن حجر العسقلاني إنه حفظ مختصر أبن الحاجب ، والعمدة والحاوى الصغير ، والملحة وألفية العراقي .

وهناك كتب جليلة سعدت بهذا الحفظ، وظفرت بعناية الطلاب والشيوخ دون غيرها، فكانت قوام التعليم، ومنهاجه وسراجه فى تلك الحقبة. ومنها عن الصوء كما نستقرى. فى تراجم رجاله ما يلى:

النابيه . المهاج الأصلى المنووى . والمنهاج الفرعى ، والشاطبيتان في القراءات والعمدة لحافظ الدن النسنى في أصول الدين . والسكافية لابن الحاجب في العربية ومختصر القدورى في الفقه، وجمع الجوامع ، والأربعون حديثا النووية ، وتلخيص المفتاح في البلاغة ، والجعبرية في الفرائض ، والحزرجية ، والهداية لابن الجزرى والكنز في فقه الحنفية ، والمنارة في الأصول ، وألفية ابن مالك في النحو، والملحة ، ومختصر أبي شجاع ، والرحبية ، والمختار والمنظومة كلاهما للنسفى في الفقه ، ونظم قواعد الإعراب لابن الهائم ، وإيساغوجي في المنطق ، وفصيح ثعلب في اللغة ، وألفية العراقي ، والحاوى والإلمام . وكتب الحديث وفي مقدمتها موطأ مالك ، وصحيح البخارى وصحيح مسلم . والمجمع ، والمغنى في أصول الفقه الحنني .

هَذا وقد كان اللَّتِجاه التعليمي الَّماذ كور أثره البالغ في نوع الإنتاج العلمي، سواء أكان ذلك في طبقات العلماء، أم في أنواع المؤلفات.

أما العلماء:

فقد زخرالعصر بصنوف منهم شى منعلماء المذاهب الأربعة وما يتصل بها . ومنهم من بلغ حد الاجتهاد، أو لم يقل عن الأثمة المجتهدين السابقين كفاءة وقدرة على الاستنباط، وعلما بأحكام الشريعة، وتصرفاً فى الوقائع، بالفتيا الدقيقة المحكمة، مع قوة استدلال، ووضوح حجة ، وتمسك تام بالحق ، كل هذا فى ورع وتقوى وزهد فى الدنيا . ومن هؤلاء :

عز الدين بن عبد السلام . وابن المنير الاسكندراني . وابن الرفعة . وتتى الدين السبكي . وسراج الدين البليقيني . وتاج الدين عبد الوهاب بن بنت الاعز وابن

دقيق العيد القشيرى . وابن تيمية الحرانى . وابن قيم الجوزية ، والاقصرائى. والسيوطى ، والانصارى . وغيرهم كثيرون .

حسن المجافرة ج ١ ص ١٣٢

وزخر العصر كذلك بعلماء الحديث وحفاظه ، وعارفى مصطلحاته ورواته . وهم بمن يشار إليهم بالبنان ، ومنهم :

تقالدين السبكى. وابن دقيق العيد القشيرى ، والمنذرى ، والرشيد العطار ، وابن العهاد ، والأبيوردى ، والإسعردى ، وشرف الدين الدمياطى ، وقطب الدين الحلى ، وفتح الدين بن سيد الناس ، وأحمد بن أينبك الحسامى الدمياطى ، وجمال الدين الزيلعى، وعز الدين بن جماعة ، وزين الدين العراق . وولى الدين أبوزرعة . وابن حجر العسقلانى ، والقسطلانى ، وغيره \_ \_ .

حسن المعاضرة ج ١ ص ١٦١ ـ طبقات الحفاظ للذهبي ،

وامتلاً العصر بعدد من علماً الاصول والصوفية والنحويين وأهل البلاغة وحفاظ اللغة ومنهم على سبيل المثال :

أمين الدين المحلى، والرضى الشاطي، وابن مكرم الإفريق، وأثير الدين أبو حيان الآندلسى، وابن هشام المصرى، والسمين شهاب الدين أحمد الحلي، وابن عقيل العقيلى، وناظر الجيش محب الدين محمد الحلبى؛ وشمس الدين النهارى، وشمس الدين الأسيوطى، وشمس الدين الشنطوفى، وبدر الدين الدمامينى، وجلال الدين السيوطى، وغيرهم.

حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٥٤

ومن بينهم علماً. القراءات، فمنهم:

ابن وثيق توفى عام ه ٢٥٤ ه. والناشرى ه ٢٦٦ه، والحكال الضربر د ٢٦٦ ه.، وأبو الحسن الدهان و ٢٦٢ ه.، وعبد الله بن محمد الاسكندرانى د ٣٨٠ ه.، وسحنون و ٣٩٥ ه.، وسحنون و ٣٩٥ ه. وابراهيم بن فلاح الجذامي الإسكندراني و مات بعد سنة ٧٠٠ ه.، الشنطو في

و ۷۱۷ه، وأبو العلاء السلام و ۷۱۸ه، والتق الصائغ و ۷۲۹ه، وأبو حيان المعروف بابن السراج و ۷۶۷ه، وعثمان بن عبد الرحمن المخزومى البليسي و ۸۰۶ه، حسن المحاضرة و ۲۳۰ م ۲۳۰

وتد نبغ عدد أقل من هؤلاء وهؤلاء في المواد الآخرى كالطب والهندسة والفلك والكلام والحكمة والمنطق . وما إلى ذلك . هذه القلة على الرغم من أن العصر كان من العصور الذهبية في تاريخ الفن الهندسي العربي وما امتزج به . وذلك لعناية السلاطين والأمراء بإنشاء ما يخلد ذكرهم من مساجد ومدارس وقناطر ورم بيط وخوانق ونحو ذلك ويغالون في إنشائها غلوا يخرج ببعضهم أحيانا إلى حد العجز عن التمام . وقد كان السلطان حسن الناصر يقول وهو ينشى مسجده الشهير ، ما مؤداه : إنه عاجز عن إتمامه لكثرة ما أنفق عليه ، ولولا رميه بالعجز لكف عن إكماله .

ولكن لاننسى فى هذا المقام أن نشير يوجه خاص إلى أن مادة التاريخ بأنواعه ومادة التقويم والمعلومات العامة قد وجدت فى هذا العصر رجالا هاموا بها هياماً، وأغرموا بها غراماً، فوضعوا فيها من المؤلفات ما ميعد \_ إلى وقتناهذا \_ فى مقدمة الاسانيد والمراجع ، وما مُيعد مفخرة للعلم ومأثرة لمصر . \_ ومن هؤلاء جميعا من ولى التدريس .

فنهم: ابن النفيس الطبيب، والأصبهاني الأصولي المنطقي، والتقي شبيب بن حدان الحراني الطبيب الكحال وعلاء الدين الباجي في الأصول والمنطق، والصني الهندي في الكلام، صلاح الدين المعروف بأبن الدهان في الطب، شمس الدين محد بن عبدالله المصري مدرس الأطباء بجامع ابن طولون، صلاح الدين المعروف بأبن المغربي في الطب، العلاء على ابن أحسد في المعقولات، ضياء الدين القرى في المعقولات، ابن صغير في الطب، قنبر بن عبد الله الشرواني في المعقولات، باكير زين الدين الكختاري في البلاغة، الكافيجي في المعقولات.

ومنهم : ابن خلكان المؤرخ صاحب وفيات الأعيان . وركن الدين بيبرسُ المنصوري الدوادار المؤرخ صاحب زبدة الفكرة. وابن المتوج المؤرخ صاحب كتاب إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل في تاريخ مصر . والأدفوى المؤرخ صاحب الطالع السعيد . والنويري المؤرخ والمفوم صاحب نهايةالأرب وابن دقماق مؤرخٌّ مصر،وله عدة كتبمنهاالانتصار وشهابالدينالاوحدي ولهكتاب فيخطط عرو والقاهرة. والمقريزي صاحب لخطط وغيرها، والفلقشندي صاحب صبح الاعشي. وابن حجر صاحب الدرر الكاءلة . وصلاح الدين الصفدى صاحب كتاب الوافي بالوفيات في تاريخ الرجال وابن شاكر مؤلف فوات الوفيات في تاريخ الأعلام وابن خلدون صاحب تاريخه المسمى بالعبر . وابن الوردى صاحب تاريخه ﴿ والسخاوي المؤرخ صاحب الضوء اللامع . والسيوطي مؤلف تاريخهالمسمي حسن المحاضرة . وابن إياس صاحب تاريخه المشهور ببدائع الزهور . وابن تغرى بردى صاحب مؤلفه الأشهر في التاريخ وهو النجوم الزاهرة . وابن عبد الظاهرصاحب الروضة البهية في التاريخ والتقويم . وابن فعال الله صاحب مسالك الأبصار في التاريخ والنقويم والأدب. ويضاف إلى هؤلاء وهؤلا. عدد ضخم من الأدباء سنذكره في الجزء الخاص بالشعر أو الكتابة .

راجع حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٠ هذا ولا ننسى – ونحن ننوه بهؤلاء العلماء الأفاضل والمدر بين الأماثل – أن نذكر أن كثيرا منهم أجني عن مصر وعن القاهرة ولدهو أو أبوه أو أحد أجداده في بلد آخر و نسب إليه منهم كانت جائمة مطاف أخدهم مصر ، قدم إليها ، ونعم بخيراتها واتخذها وطنا له ثانيا ولذله فيها المقام وسواء في ذلك هي أو الشام . وسنعود إلى هذا الموضوع بالكلام المفصل والحديث الطويل ، ونعرض تراجم عدة لبعض هؤلاء الأعلام ووصفا لجهودهم العلية .

أما المؤلفات فسنتناول الحديث عنها كذلك .

## ١٠ \_ تشجيع المؤلفين

أشعر بأن العلماء الذين وجدوا كل ضرب من ضروب النشجيع على المضى قدما فى الناحية العلمية ، ففتحت لهم المدارس، وعنى باختيارهم لتولى الدراسة فيها، وسعى إلى استشارتهم وسمع لشكاياتهم، وقد أجريت عليهم المرتبات القيمة ، وأغدةت عليهم الذمم الوفيرة، ورفعت منازلهم ... إلى غير ذلك. أشعر أن هؤلاء العلماء قد وجدوا فى كل هذا ما يشجعهم كذلك على المضى قدما فى التأليف والتدوين والنصنيف ، وإن كنا لا نجد تشجيعا صريحا مباشرا فى هذه الناحية ، تشجيعا ينصب على ناحية النأليف. وتنشيط حركته ، وإغراء المؤلفين بالأقدام على عملهم وإتقانه .

وربما وجدنا بعض الحوادث في هذا الباب، ولكنها في نظرنا حوادث فردية ، وليست سياسة عامة أو اتجاها شاملا . ومن هنا لانستطيع اتخاذ مثل هذه الحوادث تكأة نعتمد عليها في اعتبار هذا العامل – وهو عامل التشجيع – كان ذا خطر كبير وذا تأثير خطير في حفزهم العلماء ودفعهم إلى ميدان التأليف، كما دفع نظرا مهم تشجيع خلفا مبنى العبام ن مشلا – ووزرائهم وغيرهم من رؤسا مدولتهم لعلماء عصرهم وأدبائه .

ومن هنا نشعر شعورا قويا بجلال هذا الإقدام العجيب الذي أقدمه علماء العصر المملوكي على اقتحام ميدان التأليف والاضطلاع بحمل أعبائه . فأية قوة نفسية تلك التي كانوا يدخرونها بين ضلوعهم ، وأية شجاعة قلبية تلك التي كانوا يحتازونها بين حناياهم ا إن بعضهم بل كثيرا منهم - يعتبرها ويا من هواة التأليف، قد تعددت مؤلفانه في شتى العلوم ، حتى عدت بالمثات .

على أننا، وقد اعترفنا بضعف هذا العامل باعتباره حافزا من حوافز الاشتغال بالعلم والتأليف لا نرى مناصا ، للعصر إنصافا، منذكر ماقر أناه عن حوادث التشجيع الفردية فنها :

ما ذكره ابن أبى حجلة المغربى عن كتابه و ديوان الصبابة ، و فقد قال فى مقدمته إنه احتفظ لنفسه بهذا الكتاب بعد تأليفه حتى برزله مرسوم شريف من الملك الناصر حسن بطلبه ، فقدمه إليه .

وكذلك قال عن كتابه و سكر دان السلطان ، فإنه ألفه للسلطان الناصر حسن المذكور . ولعل هذا برجع إلى المزاج الآدبي لهذا السلطان ، ويبدو أنه كان كثيرا ما يشجع الادباء، فإنه كذلك طلب إلى الشاعر ابن نباتة المصرى ، أن يقدم إليه ديوانه الشدرى، فقدمه . وقدو ظفه السلطان بديوان الإنشاء بالقاهرة ، فلعل ذلك كان إحدى جوائزه على ديوان شعره .

وذكر السيوطى فى حسن المحاضرة وج ٢ ص ٧٧، أنه ألف للخليفة المتوكل على الله أبى العز عبد العزيز المتوفى عام ٩٠٣ هكتابين أولهما : «كتاب الأساس فى فضل بنى العباس ، وثانيهما «كتاب رفع الباس عن بنى العباس ».

وقيل إن المؤرخ أبا بكر بن أيبك، ألف كتابه وكنز الدرر وجامع الغرر، للسلطان الباصر محمد بن قلاوون ــ راجع تاريخ آداب العربية لجورجي زيدان ج ٣ ص ١٩٢٠

كما عرف أن السلطان الغورى، ألفت له كتب منها كتاب و نفائس المجالس السلطانية فى حقائق الأسر ارالقرآنية، من تأليف حسين بن محمد الحسيني . ومنها كتاب والدرى فى مسائل الغورى ، وقد نشرا أخير الملخصين عام ١٩٤١ م.

وقال جورجي زيدان أيضا – ج ٣ ص ٢٥٤ أن محمدا القوصوى الطبيب ألف للغورى بإشارة منه كتابه الطي وكمال الفرحة ، .

وقال أيضا ـ ج ٣ ص ٢٥٤ ـ إن عماد الدين موسى بن محمد اليوسنى المصرى المتوفى عام ٥٧٥٩ ألف للسلطان جقمق كتابه وكشف الكروب في معرفة الحروب، وهو في الفنون العسكرية .

وقال أيضا في ص ٢٥٧ إن محمد بن لاچين الحسامي الطر ابلسي الرماح، ألف

كتابه فى الفروسية ، وهو « بغية القاصدين فى العمل بالميادين ، للأميرسيف الدين المارديني صاحب حلب .

وقال أيضا فى ص ٢٥٩ إنحسن بن عبد الله العباسى ألف كتابه . آثار الأول فى تدبير الدول ، للسلطان المظفر بيبرس المنصورى .

وقال أيضا فى نفس الصفحة إن محمود بن اسماعيل الجيزى ألفٍ كتابه والدرة الغراء فى نصائح الملوك والولاة والوزراء ، للملك الظاهر أبى سعيد چقمق العلائى .

وقال فى ص ١٨٦ إن شهاب الدين الآشر فى ألف كتابه ، البرهان فى فصل السلطان ، للسلطان الملك الظاهر خشقرم .

وذكر ابن حجة الحموى فى خزانة الأدب ص ٨٠، أن شمس الدين بن ناهض الفقاعى كتب سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى سلطان مصر ما بين نظم ونثر ، وقدمها إليه فى عام ٨١٨ ه .

وفى فهرس دار الكتب المضرية ج ٥ ص ٢٠٥ ، أن كتاب و روض المناظر، ألفه قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة المتوفى عام ٨١٥ ه ، إجابة لرغبة الأمير عماد الدين محمد نائب السلطان بقلعة حلب. وبهذا الكتاب حديث عن المخلوقات والمشاهر وغير ذلك.

وفى ص ١٣٣ منه أيضا أن كتاب ، تذكرة الملوك إلى أحسن السلوك ، ألفه أحد العلماء الافاضل برسم السلطان الاشرف الفورى . وجذا الكتاب سير ملوك وو زراء وقضاة .

### ١١ \_\_ تنافس العلماء

لا أعنى بتنافس العلماء هذا، تنافسهم فى سبيل العلم وفى سبيل التأليف ومباراتهم بالمناظرات والمحاورات، وما إليها مما يكون ذا أثر بعيد وبديع فى الحركة العلمية. لا، وإنما أقصد تنافسهم فى سبيل بلوغ هذه المراكز العالية التى خصصت لهم فى القضاء وفروعه وفى مشيخة الإسلام وفى مشيخة المساجد والمدارس، وفى تولى الندريس بها وفى مشيخة الحرائق كذاك وسواء فى ذلك أكان مغربهم الروانب المادية أم المنزلة الادبية التى يصلون إليها بمصاحبة السلطان والامراء وأعيان الدولة، وفى التقدم فى الصفوف الأمامية، وفى دعوتهم للاستشارة، وفى دعوتهم للفتيا، وهكذا . — كان هذا كله ميدانا لتسابق علماء العصر، وتنافسهم . وهذا النسابق والتنافس له أثره غير المباشر فى تقدم الحركة العلمية . فإن العلم هو أهمسلاح يتقلده كل منافس .

لذلك كان على كل طامع فى جاه أو منصب أو مال أو شهرة أو نحو ذلك من على العصر، أن يسمى إلى مطمعه من ناحية العلم أولا، فعليه أن يتتامذ ويتنقل من شيخ إلى شيخ وأن يدأب على الدرس والمطالعة وأن يلم بشتات من علوم عدة ثم عليه بعد ذلك أن يحرب نفسه فى التصدى للتدريس والفتيا والتأليف، وأن يبنى بيديه أساس مستقبله، وأن يتصدى للنفع العام، وتفقيه الطلاب والعامة، فإذا أفلح فى ذلك ذاع صيته واشتهر، وعرف خبره وكثر ذكره، وسما اسمه إلى مسامع الملوك والأمراء، وتولدت لديهم الثقة به، والركون إليه فيدعى حينتذاك إلى تربع فى منصب، أو جلوس فى دست، أو استشارة فى أمر، وهكذا. لذلك نقول إن تنافس العلما. من هذه الناحية كان من وسائل تشجيع الحركة العلمية.

وحسبك أن تقرأ ما كتبناه فى الجزء الأول من هـذا الكتاب عن القضاء والفضاة لتدرك بعض ما أشرنا إليه هنا .

### ١٣ .. تجديد الخلاقة

فصلنا فى الجزء الأول (١) من هذا الكتاب ، حديث الحلافة وتجديدها فى مصر ، بعد زوالها من بغداد ، بنحو ثلاث سنوات . ونوهنا بالجهود التى بذلها السلطان الظاهر بيبرس فى سبيل إنشائها . وهى فرصة انتهزها بيبرس ليدعم مجدة بعمل دينى عظيم ، يلفت إليه أنظار المسلين فى مشارق الأرض ومغاربها ، ويهر أبصادهم ، ويجمع من حوله قلوبهم ، ويبرز سلطنته بين دولهم باعتبارها حاضنة الحلافة ورافعة علم الإسلام . ولدكى يكسب سلطنته صفتها الشرعية ، إذ يضفيها عليه خليفة مبايع يملك التولية والعزل ولو من الناحية الشكلية .

وقد عاشت هذه الخلافة — على علاتها — فى مصر ، إلى آخر عصر الماليك، ثم زالت بزواله . ولبث سلاطين مصر طيلته يستمدون سلطتهم الشرعية من الحلفاء .وكذلك فعل بعض ملوك المسلمين غيرهم .

ولا ريب أن وجودها كان له أثره المعنوى العظيم فى جعل البلاد المصرية محورا إسلاميا ومركزا دينيا هاما ، وعشا للعلماء ينشئون فيه أو يفدون إليه ، ويستمدون منه الإلهام والتوجيه ، فى جهادهم العلمى ، والسعى سعيا غير شعورى، فى سبيل تدعيمه. إذ فى بقائه بقاءلهم، وفى زواله طامة عليهم.

وهكذا استكملت القاهرة كل العناصر اللازمة للشاط العلمى ، فإنها لم يكن ينقصها قبل إنشاء الحلافة بها إلا هذه الخلافة ، لسكى يتم لها وجوه الشبه بينها وبين بغداد .

<sup>(</sup>١) القبيم الثاني منه ص ٧

### خاتمت

, و ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم ، إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر ، لما أن عمرانها مستبحر ، وحضارتها مستحكمة ، منذ آلاف من السنين ، فاستحكمت فيها الصنائع ، و تفننت . ومن جملتها تعلم العلم . وأكد ذلك وحفظه ، ما وقع لهذه العصور بها منذ ما تتين من السنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب ، وهلم جرا .

وذلك أن أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفو نه من ذريتهم، لما له عليهم من الرق أو الولاء ، ولما يخشى من معاطب الملك و نكباته . فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ، ووقفوا عليها الاوقاف المغلة ، يجعلون فيها شركا، لولدهم، بنظر عليها أو نصيب منها ، مع مافيهم غالبا من الجنوح إلى الخير ، والتماس الأحور في المقاصد والافعال . فكثرت الاوقاف لذلك ، وعظمت الغلات والفوائد ، وكثر طالب العلم ومعلمه ، بكثرة جرايتهم وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ، ونفقت بها أسواق العلوم ، وزخرت بحارها . والله علق ما يشاء ، . (١)

<sup>(</sup>۴) راجع تقويم النيل ج ١ ص ٢٠٠ ، ومصر والفيل ص ١٥ ، كلاهما لامين سامى باشا .

# النالغلالقالقا

# نتائج نشاط الحركة العلمية

تكاد تنحصر نتائج هذا النشاط العلمى فى ثلاثة أمورهى: أولا: وفود الطلاب إلى دور التعليم · ثانيا : كثرة العلماء والأدباء . ثالثا : نشاط الحركة التأليفية .

## ١ ـ وفود الطلاب إلى دور التعليم

لاريب أن افتتاح المدارس، وتعيين العلماء فيها للتدريس، والعناية باختيارهم ورصد الأوقاف للإنفاق عليها ، وإجراء الرواتب على طلابها، وتهيئة المساكن لنومهم ، وتزويدهم بالطعام والكسوة وما إلى ذلك مما فصلناه فيها سبق ، من شأنه أن يجذب إليها قلوب الطلاب، ويحببهم في الانتظام في سلكها، بل وإلى الانقطاع إلى طلب العلم فيها .

وليس لدينا ثبت نرجع إليه فى معرفة عدد الطلاب المنتظمين فى كل مدرسة، وفى كل جيل ، حتى نستطيع أن ندرك بالضبط إلى أى مدى وصلت هـذه الحركة التعليمية .

غير أنه قد نُص فى سياق بعض الحوادث والآخبار ، على أن عدد الطلبة كان يحدده ملشى. المدرسة ، وبخاصة عند كتابة شروط وقفها . وهذه نصوص فردية ، لاعامة .

والمفهوم أن هذا التحديد ـــ إن كان ــ منشؤه أن الوقف محدود، وفي طاقة ربعه أن ينفق على عدد محدود من الطلاب .

وكارب بعض الواقفين يحدد عدد طلاب مدرسته بعثيرة . وبلغ العدد

أحيانًا ثلاثين وهذا يدلنا على قلة من انتظم في سلك الطلبة انتظاما ثابتا مستمرا. زد على ذلك ماكان يصيب الاوقاف المدرسية ، بعد وفاة الواقف ، من عبث وضياع ،كان لهما أثرهما بلا ريب في نقص عدد الطلاب المنتظمين .

ومع ذلك كله ، فقد كانت أبواب المدارس مفتحة يلجها من شاء من الطلاب، منتظمين وغير منتظمين على السواء ، فى أى وقت ، لسماع دروسها ، والاغتراف من مناهلها . وفى ذلك ما فيه من الحرية التعليمية ، التى تعين كثيرا من العامة والراغبين فى العلم ، غير المنقطمين إليه ، عن لا يتقيدون برواتب أو جرايات، يعطونها من الأوقاف، لقاء حضورهم الدروس ، نقول تعينهم بل تستهويهم إلى طلب العلم ، فيترددون على هذه الدور الفينة بعد الفينة طلبا للثقافة .

وبهؤلاء وهؤلاء زخرت دورا لتعليم وما جت بطلاب العلم ، لا من البلاد المصرية وحدها ، بل ، ومن كل إسلامى آخر . إذ أصبحت مصر أهم كعبة علمية إسلامية يحج إليها محبو العلموطلابه بلد وقد قيل إن الجامع الازهر انتظم في سلك طلابه أحيانا ما يزيد على سبعائة وخمسين طالبا في آن واحد ، وأنه ضاق عن أن يتسمع لمثل هذا العدد الضخم ، فخرج الطلاب منه إلى العراء بجواره بين الهواء الطلق ، يتناولون هناك ما يحلولهم من أطايب العلم والأدب. وكان من بينهم أحيانا، العجم والزيالية والمغاربة ، وغيرهم من الطلاب الغرباء . (1)

### ٢ ـــ كثرة العلماء والادباء

وهذه من أهم نتائج النشاط العلمى، إذ زخر العصر بالعدد الوافر من علماء المذاهب الاربعة والعلماء المجتهدين، وكثير من المتصوفة وأهل الكلام، والاصوليين، والنحويين واللغويين والادباء والمنجمين والفلكيين والمؤرخين، إلى ذير هؤلاء.

<sup>(</sup>١) راجع ماكتبه المقريزي عن الأزهر ج ٤ من الحطط

وحسبك العودة لمسما ترجمناه فى باب القضاء والقضاة فى الجزء الأول من هذا السكتاب، ولمن نوهنا بذكرهم فى باب الدورس المقررة وأثرها، ومن سننوه به منهم فى باب المؤلفين الآتى:

وقد نشط كثير من هؤلا. العلما. إلى التأليف والفتوى والتدريس والوعظ، وشغلوا مناصب القضا. والكتابة وما إليهما، وشغفوا بالمحاورات والمناظرات فى علوم الدين وعقائده، فسكان من وراء ذلك كله حركة فسكرية نافعة ممتمة.

ومن المناظرات ما ذكره السبكى فى طبقاته () فى سياق ترجمة أبيه تتى الدين السبكى، أن عددا من العلماء اجتمع معه وناظره كل منهم، حتى أبطل حجة كل ومقالته، ثم عاد فدعمها، ثم عاد فاختار مذهب الشافعي ودعمه.

وقال صاحب الدرر الكامنة (٢) ، فى سياق ترجمة تاج الدين محمد المراكشى الثافعى المولود بالقاهرة إنه تناظرهو والفخرى، فكان من حضر لايفهم مايقو لانه لمرعة عبارتهما .

ومن المناظرات ماجرى بين ابن تيمية الحراني وأنصاره من جانب: وبين معارضيه من جانب، وما جرى له في مجالس التحقيق فيها أدعوه عليه .

وسنعود إلى توضيخ هذا الموضوع فيما بعد .

## م سيد نشاط الحركة التاليقية

هذه الحركة هي أهم نتائج النشاط العلمي، وهي أهم ما نعني بوصفه في هذا الجزء من كتابنا، إذ هي الثمرة الحالدة والآثر الباق، والوصلة الصالحة بين الماضي والحاضر. وهي بما أنجبت من مؤلفات، سلسلة ذهبية وثنى، سرى بها العلم وروحه من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. وكان لمصر بسبيها مفخرة أي مفخرة.

<sup>(</sup>١) الطبقات ج ٦ ص ١٧١ ، ١٧٤

<sup>(</sup>٢) ج٩ رقم ٩٠٨

إذ ماجت ضفتاها بهذه الأمواج الكثر من المؤلفين ، وبهدا الجم الغفير مر. المؤلفات .

وهي، فيما بين هذا وذاك، رحبة الصدركثيرة الخير، تحمل للإنسانية والعلم ما ألقاه الزمان على كاهلها من أعباء النهوض بهما، فجهدت فى القيام على ذلك، وحملت الامانة فأحسنت حملها وأداءها.

و نتناول هنا بالـكلام، العلوم المختلفة، مشيرين إلى ماهيتها في هذا العصر، والاتجاهات التي انجهت فيها، والنواحي التي سلـكتها. مع ذكرطائفة من المؤلفين والمؤلفات في كل مادة على حدة . ثم نترجم لعدد من هؤلاء النوابغ، مابين إيجاز وتفصيل .

ولم نعن فى هذا المقام إلا بالمؤلفين الذين اتصاوا بمصر والشام فى ذلك العصر ايصالا ما ، مثل الاستيطان ، أو الزيارة والمرور ، أو الوظيفة أو نحو ذلك . ولولم يكن أحدهم مصريا خالصا صميما . وعوامل اكتساب المصرية كثيرة . . . ثم أغضينا عمن عدا هؤلاء لضعف صلتهم بمصر أو الشام ، فنقول والله المستعان :

### المؤ لف\_ات

لا نبالغ إذا قلنا إن مؤلفات علماً مصر فى خلال العصر المملوكي، وهو أقل من ثلثمائة عام، تبلغ عدة آلاف، وحسبنا دليلا على ما نقول أن بعضهم عثرف

١ إـــ اعتبدنا في هِذَا البابِ على كتب كثيرة ومراجع عدة ومنها:

مسن المحاضرة للسيوطي ورمزنا إليه بحرف «س» ، وطبقات الشاخية للتاج السبكيورمزنا إليه بحرف «طبع» ، وطبقات الحنابلة لمعمد إليه بحرف «طبع» ، وطبقات الحنابلة لمعمد جبل الشطى ورمزنا إليه بحرف«طن» وهوات الونبات لابن شاكرورمزمنا إليه بحرف«طن» والطالع السعيد للادنوى ورمزمنا إليه بحرف «طن» والجزء الثالث من تاريخ آداب الانة الربية للردورمزنا إليه بحرف «ج» ـ وورد الكثبورمزنا إليه بحرف«م» .

عنه أنه وحده ألمف مثات من الكتب والرسائل ، كالسيوطى فقد قيل إن مؤلفاته أربت على خمسائة ، أربت على خمسائة ، وكان تيمية الحرانى فقد قيل إن مؤلفاته أربت على مائة وخمسين ، وهكذا .

وبلا ريب، كانت هذه المؤلفات تملأ دور الكتب المصرية فى العصر المذكور بحوار دور التعليم ، عدا ماكان منها فى خزائن الكتب بدور بعض الأمراء أو الرؤساء والعلماء. وكانت تحتل مكانها بجانب غيرها من تمار القرائح فى العصور الأدبية السابقة.

فلما فتح العثمانيون مصر عام ٩٣٣ هـ، وأزالوا حكم سلاطين المهاليك ، نهبوا ذخائر البلاد ونفائسها، وفي مقدمتها تلك المؤلفات. فحملوها فيها حملوا إلى عاصمة بلادهم، وجملوا بها دوركتبهم، ولم تبق في مصر إلاصبابة من تلك الكائس المليئة، مبعثرة هنا وهناك : وقد كانت هـذه الصبابة نواة لإنشاء دار الكتب المصرية بالقاهرة، في عهد عاهل مصر العظيم الحديو إسماعيل.

وتسرب كثير من هذه المؤلفات كذلك إلى مكاتب أوربا، فازدانت بها هذه المكاتب .

ولا تزال هذه وتلك، تنادى المصريين وتهيب بالكرماء منهم والغيورين على تراث مصر ومجدها، والحريصين على كنوزها العلمية، أن يردوا عليها غربتها، ويعيدوها هي أو صه رة منها إلى الوطن العزيز

إن هذه المؤلفات بلاريب ، أعانت هي وأمثالها كثيرا من المستشرقين على ما هم بصدده من البحوث الإسلامية والمشرقية . ونحن أولى بأن تسكون قريبة منا لتقدم إلينا مثل هذه المعونة .

على أن عددا ضخما من هذه البقية الباقية من المؤلفات المصرية ، التي كان من نصيبها السلامة من عبث العثمانين ، وتزدانهما الآن دورالكتب، بالقاهرة وغيرها، لا يزال مخطوطا ، لم يزل عنه غبار النسيان ، في عصر اكتمات فيه كل أدوات الطباعة ووسائلها. ومست حاجة النهضة إلى طبعها.

وحقا ، أخرجت مطبعة بولاق وغيرها بعضا من هذه الأسفار المجفوة ، وكذلك عُدِين بها بعض كرام الأدباء، وسهرعلى إخراجها إلى النور، فكان لذلك كله أثر بارز فى النهوض العلى والثقافة الحديثة ، غير أن هذا لم يعد قطرة من بحر، ونشقة من زهر.

وبعد، فلنعد إلى هذه المؤلفات المصرية، وعصر تأليفها، وهى العصر المملوكى. فنقول إنها قد تنوعت صنوفها، واختلفت ضروبها، وكان لكل علم نصيب منها. وها نحن أولاً ننوه بيعض منها. فن ذلك:

## كتب التاريخ

التاريخ في مقدمة الفنون التي سعدت بالعناية ، ورزقت الرعاية في هذا العصر . فقد تضافرت الجهود ، وتضاعفت للهمم ، وتنافست العقول والآيدى على إخراج كتب تاريخية حافلة . فامتلأت بها خزانات الكتب ، وتعددت أنواعها وتكاثرت مزاياها ، حتى أصبحت ذخيرة نفيسة عظيمة القيمة ، لا غنى عنها للإنسانية والتاريخ في مناقاتهما الحافلة . ولو لم توجدهذه الكتب التاريخية التي ألفها رجال المصر المملوك ، لاصيب تاريخ مصر وتاريخ الإنسانية معها ، بنقص ذريع . ولبانت فيه ثغرة فاغرة واسعة لا يستطيع أحد من بعد سدها .

ولعلنا نعرف مزايا هذه النهضة التاريخية العجيبة \_ أكثر بما عرفنا \_ إذا علمنا أن هـ ذه المؤلفات تضم بين ثناياها ضروبا أخرى من أقوال تاريخية وأنباء ، تتواردفي سياق الموضوعات الرئيسية التي تمكلفت الحديث عنها ،كذكر مؤلفات العلماء ،وحوادث الاعلام ، وأخبار المناظرات والمجادلات ، وما وضع بسببها من الرسائل والمقالات والبحوث الفقهية وغيرها ، وتدوين نصوص عدة من منثور الكلام ومنظومه ، وتسجيل الطرف الادبية ، والحوادث الفكاهية وما إلى ذلك . عما يوقف الباحث على الاتجاهات الادبية ، ويعينه على فهم النزعات

الاجتماعية ، والعادات والتقاليد المرعية . ولا يزال ميدان البحث في هذه الأمور وما شاكلها، خلوا لم يخترقه من الجياد إلا قلائل . ولا يزال في حاجة قصوى إلى الكروالتجوال .وفيه للمنقب الخبيرا لجامع للشعث ، اللام للشتات، المتعمق المستنبط، مدى فسيح ، وأنق رحب وعمل بارع مجيد، عظيم القيمة جميل العاقبة .

وإننا مع إعجابنا الشديد بهذه اللمحات البارقة، و بمن تهد ي إليها من المؤرخين، لا ننكر أن فيها خلطا بب العناصر التاريخية، وتقطيعا للبحوث الرئيسية، وإجهادا للقارى. أو الباحث المعنى بناحية ما وحدها، وإضاعة لزمنه. ولكن هكذا كانوا يؤلفون. كا نما أرادوا أن يقدموا للباحثين من بعدهم بذورا يستولدون عليها نباتهم، وإن اختلطت حباتها، أو فيسائل يستنبتون عليها غراسهم، وإن تداخلت أصولها.

لذلك نرى ضرورة تجديد هذه الكتب، وطبعها، لبعثها بأثواب قشيبة تجاب إليها أنظار الناشئة والحمواة ، بما لها من طبع جميل ، وما بها من نظم تيسر سبيل الاستفادة منها ، وأبسطها ترتيب فهارسها وتنوعها بتنوع الاعلام والحوادث والموضوعات ونحوها.

ومن مزايا بعض هذه الكتب ظهور روح النقد فيها، مع حسن الصبط وتحرى الصواب، وتغلفل النظر فى بواطن الحوادث والنزوع إلى استنباط القضايا العامة. وعلى رأس القائمة مقدمة ابن خلدون وتكاد تكون نسيج وحدها فى هذا العصر وفيها ما فيها من كثرة القضايا، وعمق النظر، وحسن الاستنباط، وشمول الحكم، وصوابه فى كثير عاذهب إله.

ومن المؤلفات التاريخية المشهورة كذلك: وفيات الاعيان لابن خالكان، واشتهر بحسن الضبط ودقة النقل وإيراد الروايات.

وخطط المقريزى وسلوكه وغيرهما من كتب هذا العلامة الذى اشتمر بطرافة موضوعاته مع الحرص على الاستيماب وكشف الحنى الدقيق من اجتماعيات ونظم إدارية.

والضوم اللامع للسخاوى ، فقد شاعت فيه روح النقد ، مع العناية بأخبار معاصريه وأنداده مهم بخاصة .

وكتاب الوافى بالوفيات لصلاح الدين بن أيبك الصفدى، وقد عُــرف بضخامته وسعته.

ومن يقرأ كتاب ابن إياس فى تاريخ مصر ، وهو بدائع الزهور ، يشعر فى ثناياه بروح نقد قوية تتجلى، وبصراحةواضحة لاهوادة فيها، تترا.ى.

فلـكل مؤلف خصوصيات ترسم شخصيته ، وسنعود إلى هذا الحديث بتفصيل وتمثيل فما بعد .

ولعل ظهورروح النقدفى كتب المؤلفين ، كان من أسبابها: استعجام الموك العصر، وبعدهم عن فهم مايدونه المؤرخون فى بطون أسفارهم ، وكذلك عدم سيطرتهم المادية عليهم ، هذا إلى تلك الشدائد التى قاساها العصر ، والمحن التى شغلت ملوكه وأمراءه بالحروب الخارجية والفتن الداخلية . فأ احت لهؤلاء غفلة من حكامهم القساة ، نعموا فيها بطيب النقد ، والاسترواح إليه بين الفينة والفينة .

على أن العصر كان عصر تزويق وتنميق ومداهنة ، بدت هذه الظاهرة فى أمور كثيرة ، وهى بدورها تولد روح النقد وتنميها ، وتمدها بمادة ثرية للحديث . كما أن هؤلاء المؤرخين ، هم فى أصالة أمرهم، رجال دين وعلماء شرع ، الحق فى أغلب أمرهم ضالتهم . فلا يبالون فى سبيله بشىء .

هذا ، على أن منهم من خرج إلى ميدان من النقد فسيح آمن ، بعيداً عن عنت الملوك والأمراء وكيد الرؤساء ، فتكان من نقده مادة طريفة من مواد البحث .

ومن لطیف مانظفر به فی مؤلفاتهم ماکتبوه عن معاصریهم وأهل جیلهم بما رأوه بعیونهم ، واشترکوا أحیانا فی حوادثه . وفیکثیر منه استیعاب ودقة وصدق .

ولم يقصروا موضوعاتهم الرئيسية على ضرب من التاريخ دون ضرب. بل طرقوا صنوفه المتعددة وأبوابه المختلفة فتباينت أسفارهو تعددت أنواعه.

بهذا كله نراهم قد استجابوا لذلك النداء المدوى في أرجاء الضمائر الإسلامية

داعيا إلى تعويض الإسلام وتاريخه ، عما فقده من ذخائره فى بغداد بالتتار ، و فى الشام الصليبيين ، و فى الاندلس بالفرنجة .

وإننا لنسوق هنا ثبتا ، نذكر فيه عددا من الكتب التاريخية في كل نوع حسما وسعته المقدرة ، و بلغه جهد الاطلاع ، ذكرا فيه سرد وإيجاز ، أما التفصيل فأه موضع آخر.

# ١ ــ كتب تراجم الاعلام

إنما قدمنا ذكر هذا النوع من الكتب التاريخية لأنه أكثرها عددا وأوفرها عناية، وأفضلها ضبطا وأكثرها سعة، وأضخمها استيعابا وأعمها نفعا، وأوسعها تنــاولا.

وقد لاتجد في عصر ما من العصور السابقة ولا اللاحقة، بحموعات من كتب النواجم شبهة بما وضع منها في هذا العصر حو أجمل ما يلفت النظر فيها ، عناية المؤرخين بترجمة أعلام العصر نفسه ، المعاصرين لهم وغير المعاصرين . فتركوا ببن يدينا بذلك حلقات متتابعة ، كل حلقة منها حسنة الصلة بالاخرى . ويتكون من كل عدة حلمات منها سلسلة متهاسكة وثيقة ، يقرأ المره فيها حياة رجال هذا العصر من أوله إلى آخره . ولا يقرأ المره فيها حياة هؤلاء الرجال فحسب ، بل يحدكثيراً من نواحى العصر الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية والعلية وما إلى ذلك ، كما نوهنا

وإليك مثلا لذلك: كتاب وفيات الأعيان لابن خلسكان المتوفى عام ٦٨١ ه وبه أكثر من تماتمائة ترجمة. بينها عشرات التراجم لبعض أهل القرن السابع. وقد وضع ابن شاكر الكتبي المتوفى عام ٧٦٤ هـ ملحقا لهذا السكتاب سماه، فوات الوفيات، ضمنه عشرات التراجم لبعض أهل الفرن الثامن. وقد اقتدى بهما الصلاح الصفدى المتوفى عام ٧٦٤ ه أيضا في كتابه الجامع للسمى والوافى بالوفيات،

ضمنه ـ على مايقال ـ مثات من تراجم أهل القر نين السابع والثامن .

وإليك مثلا آخر: كتب البرزالى المتوفى عام ٧٣٩ هكتابه , مختصر المــاثة السابعة ، به تراجم كثيرين بمن عاشوا فيها . وكذلك صنع الأدفوى المتوفى عام ٧٤٨ فــكتابه والبدرالسافر وتحفة المسافر ، فى تراجم مثناهير القرنالسابع .

ثم وضع ابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ه كتابه و الدرر المكامنة فى العيان المائة الثامنة ، ترجم فيه مشاهير القرن الثامن ، ومن قبله وضع الصفدى صلاح الدين المتوفى عام ٧٩٤ه كتابه و أعيان العصر وأعران النصر ، وهو فى تراجم مشاهير القرن النامن الهجرى .

ثم وضع السخاوى المتونى عام ٩٠٠ هكتاء والصور اللامع فى أعيان القرن التاسع ، ترجم فيه لمشاهير هذا القرن .

وقد أتم هذه السلسلة من الكتب ، كتب أخرى كطبقات الشافعية للسبكى ، وطبقات الشافعية للاسنوى وغيرهما ..

ويجب أن يكون مفهوما أن بين ثنايا تراجم الكُتُب المذكورة تراجم كثيرين عن لم يعيشوا في مصر ، ولا يعنينا أمرهم في عصر نا الذي نحن بصدده .

هذا وقد اعتبرنا كتب الإنساب الخاصة برجال الحديث داخلة ضمن كتب هذا الياب .

كما أنه من ظرف هذه الكتب أن تراجمها مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الإعلام. وهذا مما يسمل تناولها فكائها تحمل في طياتها فهارسها. \_ وإليك ثبتا بيان بعضهذه الكتب.

١ وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان عا ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان : مؤلفه

شمس الدين بن خلـكان المتوفى عام ٦٨٦ ه. وهـــو معجم تاريخى به أكثر من ثمانمائة ترجمة مرتبة ترتيبا أبجديا. وبه أعـــلام من عصور مختلفة وطبقات مختلفة. ويمتاز بالضبط والدقة وتحرى الصواب. وهو جزءان كبيران.

- الطالع السميد الجامع لأسماء نجباء العيد: مؤلفه كمال الدين جعفر بن تعلب الادفوى المتوفى عام ٧٤٨هـ. وهو معجم حافل بهأ كثرمن ٩٠٥ ترجمة لأعلام الصعيد من معاصر ىالمؤلف و من سبقهم كذلك وهو مرتب على حروف المعجم.
- البدر السافر وتحفة المسافر : مؤلفه الادفوى السابق ذكره أيضا . وهو فى تراجم مشاهير القرن السابع الهجرى .
- إ الوافى بالوفيات: وهو لصلاح الدين الصفدى المتوفى عام ٧٦٤ه. وهو في نحو خمسين مجلدا، ولا يوجد مجتمعا فى مكتبة واحدة. وهو موسوعة جامعة فى تراجم الأعلام اقتدى فيها بابن خلـكان فى وفيات الأعيان. ذكره السيوطى فى خطبة كتابه و بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة، وأنه أطلع عليه بخط الصفدى فى أكثر من خمسين مجلدا.
- هو اعيان العصر وأعوان النصر . مؤلفه صلاح الدن الصفدى كذلك .وهو بحموع تراجم مشاهير القرن الثامن الهجرى إلى أيام المؤلف ،من النساء والرجال.
- ٣ فوات الوفيات: مؤلفه محمد بن شاكر الكتي المتوفى عام ٧٦٤ ه. وهو تذييل على كتاب وفيات الاعيان ومرتب على حروف المعجم. وبه نحو خسمائة وخمسين ترجمة لأعلام من عصور مختلفة على نمط كتاب الوفيات. وهو جزءان.
- ٧ عيون التواريخ: مؤلفه إن شاكر أيضا. وهو مجموع تراجم مرتب السنين، انتهى
   فيه إلى سنة ٧٦٠ ه فى ستة مجلدات.
- ٨ الإصابة فى تمبيز الصحابة: كتاب مشهور لابن حجر العسقلانى المتوفى عام
   ٨٥٢ ه، وهو مرتب على الحروف.
- ه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : مؤلفه ابن حجر العسقلاني أيضاً .ذكر فيه أسماء شيوخه ورتبه على الحروف .

- ١٠ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : كتاب نفيس لابن حجر العسقلاني
   أيضا . وهو أربعة أجزاء تحتوى على أكثر من ألف ترجمة لأعلام هذه
   المائة .مرتبة حسب الحروف .
- ١١ رفع الإصر عن قضاة مصر: مؤلفه ابن حجر العسقلاني أيضا. ذكرفيه
   قضاة مصرمن أول فتحها إلى آخر المائة الثامنة.
  - ١٢ ــ تقريبالتهذيب في رجال الكتب الستة : وهو لابن حجر العسقلاني أيضا
- ١٣ ـ تاج التراجم : وهوفى طبقات الحنفية ، ومؤلفهأبوالفضلبن قـُطلو ُبُـغاً . المتوفى عام ٨٧٩ ه، مرتبعلى الحروف .
- ١٤ حنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأفران: مؤلفه برهان الدين البقاعي المتوفى
   عام ٨٨٥ ه . جمع فيه تراجم شيوخه وأساتذته ومعاصريه وتلاميذه على
   حروف المعجم .
  - ١٥ عنوان العنوان: وهو مختصر الكتابالسابق. ألفه البقاعي كذلك.
- ١٦ الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع : من أنفس كتب التراجم ، ومؤلفه شمس الدن السخاوى المتوفى عام ٩٠٢ هـ وهو كتاب جامع لأعلام القرن التاسع الهجرى فى ١٢ جزءا
- ١٧ ــ ذيل رفع الإصرعن قضاة مصر، مؤلفه شمس الدين السخاوي أيضاً . استدرك فيه و ذيل لكتاب شيخه ابن حجر .
- ١٨ ــ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ،مؤلفه شمس الدين السخاوى أيضا .
   عرف فيه التاريخ وما ألف فيه . وأسماء المؤرخين على حروف الهجاء .
- ١٩ -- طبقات الشافعية ، مؤلفه الإسنوى المتوفى عام ٧٧٧ هـ، وهوفى رجال المذهب الشافعي (١)

<sup>(</sup>۱) هذا ما ذكره جورجى زيدان ج٣ص ٧٠ هـ وذكر السيوطى فى حسن المحاضرة ﴿ بَابِ فَتْهَاءُ الشَّانِمَيَةِ ﴾مَايْنَهُم مَنْهُ أَنْ محيىالدينَ بَنْ حَمْمُ الاستوىاليَّةُ وَوَعَاءً ٥ هُ لَهُ طَبِّتَاتُ الشَّافَعِيَّةُ وَإِنْ جَالَ الدَّيْنِ بَنْ عَبْدُ الرّحِمِ الاستوى المُتوفى عام ٧٧٧ هـ له طَبِّتَاتُ لِشَافَعِيَّةً.

- ٢٠ مختصر المــائة السابعة: مؤلفه القاسم علم الدين البرزالي المتوفى عام ٢٠٩٩
   وهو مرتب حسب الوفيات.
- ٢١ ــ درة الاسلاك في ملك الاتراك: مؤلفه بدر الدين بن حبيب الحلي الدمشق المتوفى عام ٢٧٩ ه. وهو في تاريخ السلاطين المهاليك المصرية، ومرتب حسب السنين من سنة ٦٤٨ ه إلى ٧٧٧ ه. وفي أثناء ذلك أورد تراجم من مات من العلماء والاعمان في تلك الفترة .
- ٢٧ ــ نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان : مؤلفه صارم الدين بن دُ قاق المصرى المتوفى عام ٨٠٩ هـ . ثلاثة مجلدات الأول في مناقب أبي حنيفة .
- ٢٧ كتاب المقنى : مؤلفه تتى الدين المقريزى المتوفى عام ٨٤٥ ه ، وصف فيه عيشة الأمراء والمشاهير الذين أقاموا بمصر . مرتب ترتيبا أبجديا أراده ثمانين مجلدا فأخرج منها ١٦ مجلدا .
- ٢٢ ــ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة : ومؤلفه المفريزي كذلك .
   وهو معجم في ثلاثة مجلدات : التراجم الأعيان من معاصري المؤلف .
- ٢٠ إمتاع الاسماع فيمن للني من الحفدة والاتباع : وهو للمقريزي كذلك في
   ستة مجلدات . في تاريخ أقرباء الذي وأصحابه كتبه وحدث به .
- الذهب المسبوك في ذكر من حج من الملوك: مؤلفه المقريزي أيضا. ذكر
  فيه ترجمة ٢٦ عدا منهم النبي عليه الصلاة والسلام ، والحلفا. الراشدون
  ومن بعدهم إلى أيام المؤلف. وهو خمسة أجزاء.
- ١ مورد اللطانة في من ولى السلطنة والخلافة: مؤلفه أبو المحاسن بن تغرى بردى المتوفى عام ١٧٥٤ه . وابتدأ فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفا.
   الراشدين ، و هكذا إلى القائم بأمر الله الفاطمى . وعقب على ذلك بذكر العبيدين ومن بعدهم إلى أيامه .
- المنهل الصافى المسترفى بعد الوافى: مؤلفه أبو المحاسن أيضاً. وهو كتذييل للوافى بالوفيات تأليف الصفدى. وهو معجم المشاهير الرجال من سنة

- مه ه <sup>(۱)</sup> إلى آخر أيام المؤلف. وهو ثلاثة مجلدات كبيرة .
- ٢٩ الإعلام في وفيات الأعلام: مؤلفه اسماعيل الذهبي المتوفى عام ٧٨٠ ه.
   وهوغيرشمس الدين الذهبي
- ٢٠ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام: مؤلفه شمس الدين محمد الذهبي المتوفى عام ٧٤٨ه. وهو تاريخ كبير في نحو ١٢ مجلدا رتبه على السنين من أول الإسلام إلى سنة ٧٠٠ه. وجمع فيه بين الجوادث والوفيات.
- ٣١ ـ تهذيب تهذيب المكال: مؤلفة شمس الدين محمد الذهبي أيضا. أما والكال، فهو معجم في ثلاثة مجلدات لرجال الحديث وضعه أبو محمدالمقدسي الجماعيلي. وقد وضع له جمال الدين أبو الحجاج المزى المتوفى عام ٧٤٧ ه و تهذيبا، ووضع الذهبي و تهذيبا ، لهذا التهذيب هو المذكور هنا وهو في خمسة مجلدات .
- ١٢ ــ التجريد في أسماء الصحابة : وهو معجم كبير في أربعة مجلدات لشمس الدين الذهبي أيضاً .
- ٣٣ ــ العبر فى أخبار البشر بمن غبر : وهو مختصر من تاريخ الإسلام . وكلاهما للذهى شمس الدين أيضا .
- ٣٤ ـ طبقات الحفاظ : وهو لشمس الدين الذهبي أيضاً ، واقتطفه من كتابه الكبير , تاريخ الإسلام ، .
- ٣٥ ــ طبقات القراء: وهو لشمس الدين الذهبي كذلك. اقتطفه من كتابه الكبير أيضاً و تاريخ الإسلام. '
  - ٣٦ ــ تاريخ النبلاء: استخرجه الذهبي أيضاً من تاريخه الـكبير .
- ٣٧ ــ معجم الأشياخ : وهو لشمس الدين الذهبي أيضا ترجم فيه لنحو ١٣٠٠ من أشياخه على حروف الهجاء .

١ - ذكر في الخطط التوفيقية ج ٩ ص ٦٩ ، ٧٠ في سياق ترجة المتريزي أن معجم و المهن عبال » لاني المحاسن يبتديء بترجمة الرجال من سنة ٥١ ه ه .

- ٣٨ ــ المشتبه في الأسماء والأنساب: وهو لشمس الدين الذهبي أيضا. وفيهتراجم لحكثير من الرجال والنساء الذين تشابهت ألفاظ أسمائهم أو كناهم أو أنسابهم. مرتب ترتيبا أبجديا.
- ٢٩ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف شمس الدين الذهبي أيضاً. جمع فيه أسماء الرواذمن كتب الحديث الستة وزاد عليهم. وهو في نحو "لا ثة مجلدات.
- وع المسانيد والسنن الهادى الاقدم السنن : مؤلفه أبر الفداء اسماعيل بن كثير المتوفى سنة ٧٤٨هـ . ترجم فيه رواة الحديث نقلا عن كتب الحديث الستة. مرتب على حروف المعجم .
- الشافعية . مؤلفه أبو بكر تق الدين بنقاضى شُهبة الأسدى الدمشق المترفى عام ٨٥١ هـ . مرتب المترفى عام ٨٥١ هـ . وفيه تراجم مشاهير الشافعية إلى سنة ٨٤٠ هـ . مرتب حسب الحروف .
- ٢٤ طبقات النحويين واللغويين: هناك ثلاثة كتب للسيوطى ٩٩١٠ ه، فى طبقات النحاة مختلفة الحجم أصغرها يسمى ، بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . . . وقد ضاعت كبراها .
- ٢٤ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : وهو للسيوطى كما قلنا . ترجم فيه لكثير من أهل اللغة وعلماء النحو . وهو منقطع النظير . ترجم فيه للمحمدين أو لا ثم للأحمدين، ثم رتب البقية ترتيبا هجائيا من الهدرة إلى الياء .
- ١٤ تاريخ الخلفاء : وهو لجلال الدين السيوطى أيضاً . ترجم فيه للخلفاء من
   عهد أبى بكر إلى الأشرف قايتباى المتوفى سنة ٩٠١ه .
- وهو لجلال الدين السيوطي أيضا . لخصه من طبقات الحفاظ الدين الذهي .
- جه معجم أبحدى المفسرين : وهو لجلال الدين السيوطى كذلك . وهو معجم أبحدى المفسرين على اختلاف طبقاتهم .

- الدرارى فى أبناء السرارى: وهو للسيوطى أيضا. ذكر فيه أسماء أبناء الخلفاء المولودين من الجوارى.
- ٤٨ ـ المنجم في المعجم : وهو للسيوطي أيضاً . ذكر فيه أعيان شيوخه الذين
   سمع منهم .
- ٩٤ عيون الأنباء في طبقات الاطباء: ومؤلفه موفق الدين بن أبى أصيبعة المتوفى
   عام ٦٦٨ ه. وهو فريد في بابه ومن خيرة كتب التراجم
- • طبقات الشافعية الكبرى: مؤلفها تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب السبكى المتوفى عام ٧٧١ه، وهى ستة أجزاء أورد فيها رجال المذهب الشافعى مرتبين أو لا حسب قرونهم، أى رجال كل مائة على حدة. ثم رتب رجال كل مائة ترتما أبحديا.
- ١٥ ــ الكوكب المضىء : مؤلفة شمس الدين السخاوى المتوفى عام ٩٠٣ ه .
   ترجم فيه لكثير من العلماء المعاصرين له .
- ٥٢ تذكرة الحفاظ : مؤلفه شمس الدين المذهبي المتوفى عام ٧٤٨ ه . وهو
   معجم كبر في أربعة مجلدات .
- ٣٥ الإعلام بتاريخ الإسلام: مؤلفه أبو بكر بن قاضى شهبة المتوفى عام ٨٥١ هـ
   وهو مختصر لتاريخ الذهى و تاريخ الإسلام .
- ٤٥ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : مؤلفه أبو اليمن العالمة على المتوفى عام ٩٢٧ هـ . وهو في أصحاب ابن حنبل .
- ه منه الطالب في نسب آل أبي طالب : مؤلفه أحمد بن على بن عنبة المتوفى عام ٨٢٨ هأو. عام ٨٢٥ هـ وهو في نسب العلويين وتراجمهم .
  - جو الانساب: مؤلفه ابن عنبة أيضا. وهو في نسب بني هاشم.
- ٥٧ ـــ الكاشف : مؤلفه شمس الدين الذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هـ . وهو في معرفة رجال الحديث .
- ٨٥ إسعاف المبطأ في رجال الموطأ . مؤلفه السيوطي المتوفى عام ٩١١ ه .

٥٥ ـ در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة : مؤلفه السيوطي أيضا.

٩٠ أنكئتُ الهُمَسَيانُ ونسكنتُ العميان : مؤلفه صلاح الدين الصفدى المتوفى
 عام ٧٦٤ ه وهو في تراجم مشاهير العميان .

71 تهذيب الأسماء . مؤلفه محيى الدين أبو زكريا يحيى النووى المتوفى عام ١٢٧٧م وهو فى تراجم مشاهير رجال الشافعية مرتباً على حروف المعجم ، ما عدا الذين اسمهم محمد فقد أوردهم مستقلين أول الكتاب .

٦٢ ـ كتاب التنيين في طبقات المحدثين المتقدمين والمتأخرين : مؤلفه جمال الدين
 يوسف بن عبد الحادى المتوفى عام ٩١٠ هـ . وهو في سبع مجلدات .

مد الرياض اليانعة فى أعيان المائة التاحة : مؤلفه جمال الدين يوسف بن عبد الهادى أيضا .

ط

٦٤ معجم الشيوخ: مؤلفه الإمام الحافظ وجيه الدين بن العهاد المتوفى عام ٦٧٣هـ
 وهو معجم شيوخه .

ص

م٠٠. إسعاف المبطأ برجال الموطأ : لجلال الدين السيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ
 س

77 ـ عين الإصابة في معرفة الصحابة : لجلال الدين السيوطي أيضاً .

٧٧ .. معجم في رجال الصحيحين : مؤلفه الحافظ شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أحمد الهكارى المتوفى عام ٧٦٣هـ.

س

٦٨ - طبقات الحافية : مؤلفه عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى
 المتوفى عام ٥٧٥ هـ

١٠ طبقات الحنفية : مؤلفه بدر الدين محمود العيني المتوفى عام ١٥٥ هـ .
 ٢٢٤ س ١ مس ١ مس ٢٣٤

٠٧ - تراجم العلماء : مؤلفه عبد الرحمن البسطامي الحنفي المتوفى عام ٨٥٨ ه ، عاش زمنا في القاهرة .

ج س ۲2۹

٧١ ـ طبقات شعراء العرب: للسيوطي المتوفى عام ١ ١ ٥ه.

س ۱ ص ۱۹۰

۷۲ ـ حاطب ليل وجارف سيل : للسيوطى كذلك . وهو معجم شيوخه . س١٦١ س

٧٣ ـ تاريخ النحاة : مؤلفة تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن مكتوم المتوفى عام ٧٤٩ ه

س ۱ س ۲۳۷ ۷۶ ـ طبقات الفقها. : مؤلفه جمال آلدین عبد للرحیم بن الحسن الإسنوی المتوفی عام ۷۷۷ ه

س ۱ س ۲۰۱

٥٥ - سجع المطوق : لجمال الدين بن نباتة المصرى الشاعر المتوفى عام ٧٦٨ هـ،
 وهو يشتمل على تراجم من قرظواكتابه , مطلع الفوائد ,

ج ص ۱۲۲

٧٦ - نزهة الألباب في الألقاب : لا بن حجر العسقلاني المتوفى عام ٨٥٧ ه ، وهو في ألقاب المحدثين مرتبة ترتيبا أبجدنا .

ج ص ۱۹۷

٧٧ ـ تهذيب الكمال : أو مختصر تهذيب الكمال ، لا بن حجر أيضا ، اختصر فيه كتاب ابن النجار ، في معرفة المحدثين . ٧٨ ـ مختصر أخيار النحويين لا بن القفطى : مؤلفه شمس الدين الذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هـ

ج می ۱۹۱

٧٩ مختصر درة الأسلاك للذهبي : اختصره تتى الدين بن قاضى شهبة المتوفى عام ٨٥١ هـ . وهو فى سير ملوك مصر الماليك من عام ٦٤٨ هـ إلى عام ٧٧٧ هـ . ج ص ١٩٥٠

٨٠ ـ طبقات الشافعية الوسطى والصغرى لتاج الدين السبكى المتوفى عام ٧٧١ هـ ٢٤٣ ـ

٨١ غاية النهاية في رجال القراءات أولى الرواية والدراية: لشمس الدين بن
 الجزرى الدمشقى المتوفى عام ٨٣٣ هـ

ج ص ۲٤٧

٨٢ ـ تراجم الحنابلة :واضعه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادى الدمشقى الحنبلي المتوفى عام ٧٩٥ هـ، وهو تذييل لمن سبقه .

طن ٦٤ ٨٣ ـ طبقات الأصحاب : واضعه برهان الدين ابراهيم بن مفلح الحنبلي المتوفى عام ٨٨٤ هـ ، وهو في تراجم الحنابلة .

طن ۲۷ ، ج ۱۸۳

## ٢ \_ كتب السيرة النبوية

ونعنى بها هذا الكتب التي تحدثت عن حياة الذي عليه السلام، وماكان له من وقائع وغزوات وما عرف له من مواقف، وما جرى منه من حوادث ، وتتضمن كثيرا من أقواله وأفعاله وأقوال بعض صحابته . والعالب أن مؤلني هذه المكتب هذا إنما جروا في الميدان الذي جرى فيه أسلافهم وساروا على غبارهم واستقوا من معينهم . وليس بينهم من مجدد مبتكر، كتب الديرة على تمط حديث .

1 - عيون الآثر في فنون المغازى والشهائل والسير في غزوات سيد ربيعة ومضر ، وفي شهائله إذ هي أشرف شهائل البشر : مؤلفه فتح الدين اليعمرى الأندلسي المشهور بابن تسيِّد الناس المتوفى عام ٧٣٤ه . وهو مجلدان مطولان في السيرة النبوية.

٢ ـ نور العيون في تلخيص سيرة الأمين والمأمون: ومؤلفه ابن سيد الناس أيضا
 وقد اختصره عن كتابه السابق وعبون الأثر ،

٣ ـ المواهب اللدنية فى المنح المحمدية : مؤلفه شهاب الدين القسطلانى المتوفى عام ٩٢٣ هـ وبه بحوث عددة فى نسب النبى عليه السلام وولادته ورضاعه وحروبه وأسمائه وأولاده وأزواجه إلى آخره وقد طبع فى ثانية أجزاه.

المفصل ٢٦

- عتصر سيرة النبي وثلاثة من الخلفاء الراشدين : لمؤلفه برهان الدين بن عمر البقاعي المتوفى عام ٨٨٥ ه .
- ه ـ المقتنى فى ذكر فضائل المصطنى : وهو مختصرالسيرة النبوية لمؤلفه ابن حبيب
   الحلمى الدمشقى المتوفى سنة ٧٧٩ هـ .
- ٦ ـ النجم الثاقب في أشرف المناقب : مؤلفه ابن حبيب الحلمي الدمشقى أيضا .
   وهو مرتب على ثلاثين فصلا
- ٧ ـ الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم : مؤلفه أبو عبد الله مُغَلَّلُطَاي المتوفى عام ٧٦٧هـ
- ٨ الخبر عن البشر : مؤلفه تقى الدين المقريزى المتوفى عام ٥٤٥ ه ، وهو ستة أجزاء فى نسب القبائل ونسب النى دلميه السلام .
- هـ تصنیف ق السیرة: مصنفه عب الدین أبو الولید بن الشحنة المتوفى
   عام ۸۱۷ هـ.
- م المتوفى عام المتورة النبوية . واضعه عز الدين بن جماعة الكنانى المتوفى عام ٧٦٧ هـ

11 ـ بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب منظومة شعرية في مدح النبي عليه السلام لابن سيد الناس المتوفى عام ٧٣٤ه

ج ۳ س ۵ ه ۱

۱۲ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول : لتق الدين بن تيمية الحراف المتوفى عام ۷۲۸ هـ .

١٣ ـ المنهج السوى والمنهل الروى، فى الطب النبوى : للجلال السيوطى :

ج ص ۲۳۳

١٤ - طب النبي ، عليه السلام ، : لمؤلفه شمس الدين الذهبي .

ج ص ۱۹۱

١٥ ـ الخصائص النبوية رهو في المعجزات وما اختص به النبي عليه السلام ،
 للجلال السيوطي .

# ٣ ـ كـتب تاريخ مصر والقاهرة

فى مقدمة ما عنى بدمؤرخو هذا العصر، الكتابة عن تاريخ مصر عامة ، وتاريخ القاهرة خاصة . وذكر ما جرى فيهما من أحداث ، ودن حكمها من سلاطين وأمراء ، ومن عاش فهما من أعلام مشاهير .

وقد ظهرت العناية بهـ ذا الجانب التاريخي منذ بدأت مصر تسترد استقلالها بعد الاحتلال العربي ، أي منذ العهد الطولوني . و قبل ذلك قل أن تجد عن مصر كلاما تاريخيا مستقلا . و بعده أخذت العناية بها تتضح وتستقل، ونشطت هذه العناية في العصور المتوالية حتى العصر الذي نحن بصدده .

ف هذا العصر :وهو عصر المهاليك ، يمكن القول إن فسكرة الكتابة المستقلة عن تاريخ مصر وقاهرتها ، قد اختمرت وتحورت إلى مشروعات تأليفية ضخمة ، تفصل القول تفصيلا لا مجال المزيادة عليه وبدت على المؤرخين المصربين أعراض هذا الحب الحالد الذي نثيره مصر دائما في قلوب أبنائها ، بدواراتعا،

حتى لكا نهم آلوا على أنفسهم أن ينقذوا تاريخها من يد النسيان ، وأن يشبعوه شرحا وبيانا، وأن يدونوا منه كل ما بطن أو ظهر ، وبان أو استتر . ، وأصيبوا بما يعد تهيجاً تأليفياً . . .

فكان من أثر ذلك وضع هذه الموسوعات التاريخية الضخمة الجامعة لتاريخ مصر و تاريخ قاهرتها. واعتمد المؤرخون على ما دونه أسلافهم من حوادث هذه البلادحتى أيامهم. وأشاروا إلى ذلك فى مقدمات كتبهم. ولم يعنوا العناية كالما التي كان يبذلها أسلافهم فى النص على السند والرواية فى كل مناسبة ، فأعفوا كتبهم من ذلك كله فى كثير من أخبارها.

ونذكر القارى. \_ فى هذا المقام \_ بماكتبناه فى صدر الكلام عن كتبالتاريخ، من أن هذه المؤلفات ذات طرافة وإمتاع يبدوان فيهاكتبه واضعوها عن الاحداث والملوك والأعلام المعاصرة، وفيها لذلك من صدق وصراحة ودقة، ونقد .

غير أننا نمترف أن روح النظام والتعليل والتعقيب المشمر بذكر النتائج، وما إلى ذلك ما شاع فى المؤلفات التاريخية الحديثة ، قليلة الوجود فى مؤلفات هذا العصر.

ونذكر الآن بعض هذه المؤلفات فنقول:

- إ ــ السلوك لمعرفة دول الملوك : مؤلفه المقريزي تتى الدين المتوفى عام ٨٤٥ هـ .
   وهو تاريخ مصر من عام ٧٧٥ ه إلى سنة ٨٤٤ ه ، مرتبا حسب السنين . وقد بدى م في طبعه منذ أكثر من عام . \_ وهو أربعة أجزام .
- ٧ ــ التبر المسبوك في ذيل السلوك: مؤلفه شمس الدين السخاوى المتوفى عام ٩٠٠ ه.
   وهو يوميات في تاريخ مصر دون فيه مؤلفه حوادث عصره اليومية واعتبره
   تكلة لسلوك المقريزي.
- جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور: مؤلفه ابرهيم بن وصيف شاد المصرى المتوفى أواخر القرن السابع، وهو موجز فى أخبار مصر من أقدم أزمانها إلى سنة ٦٨٨ ه.

- ﴿ ... نزهة الآنام في تاريخ الإسلام : مؤلفه ابن دفاق المصرى المتوفى عام ٨٠٩هـ وأكثره عن مصر إلى سنة ٧٧٩هـ في ١٢ بجلدا .
- ه الجوهر الثمين في سير الخلفاء والسلاطين : مؤلفه ابن دقاق أيضا . وهو
   تاريخ مصر إلى سقوط السلطان برقوق .
- الدولة الفاطمة . وهو فى تاريخ مصر من الفتح العربى إلى قبيل تأسيس الدولة الفاطمة .
- ٧ ند اتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء: مؤلفه تقى الدين المقريزى أيضا . وهو فى تاريخ الدول الفاطمية عصر .
- ۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: مؤلفه أبوالمحاسن تغرى بردى المتوفى عام ٨٧٤ هـ. وهو جملة بجلدات في تاريخ مصر والقاهرة وأعلامهما، وفيضان النيل من الفتح الإسلامي إلى سنة ٨٥٧ هـ، ويعتبر من خير الكتب المؤلفة في تاريخ مصر. ويطبع الآن طبعا أنيقا.
- ﴾ ــ منشأ اللطافة فى ذكر من ولى الخلافة : مؤلفه أبو المحاسن أيضا . وهو تاريخ مصر من أقدم أزمانها حتى سنة ٧١٩ ه
- ١٠ حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور: مؤلفه أبو المحاسن أيضا. وجعله ذيلا لكتاب سلوك المقريزى فبدأ به حيث انتهى المقريزى فى سلوكه حتى سنة ٨٥٦هـ. وبه تاريخ مصر فى مدة ١٢ عاما مع كثير من التراجم.
- ١١ التحفة الملوكية في الدولة التركية : مؤلفه بيبرس المنصوري ركن الدين الدوادار المتوفى عام ٧٢٥هـ . وهو تاريخ السلاطين المماليك إلى عام ٧٢١هـ
- ۱۷ العقود الدرية في الأمراء المصرية : مؤلفه محمد بن الحسن البنبي المتوفى عام ٨٢٦ هـ . وهو إلى عصر برسباي .

- ۱۳ ــ الدرالئمين المنظوم فيما وردعن مصروأعمالها بالخصوص والعموم : للخطيب الجوهري بن داود المتوفى عام ۸۹۰ هـ
- ١٤ الإعلام فيمن ولى مصر في الإسلام: مؤلفه ابن حجر العدة لانى المتوفى
   عام ٨٥٧ ه في ثلاث مجلدات .
- ١٥ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : مؤلفه جلال الدين السيوطي المتوفى عام ٩١١ هـ و هو جزءان . و به تراجم موجزة لـكثير من الأعلام .
   ومختصرات عن حوادث مصر من قديم الزمان حتى عهد المؤلف .
- ١٦ بدا" ع الزهور فى وقائع الدهور: مؤلفه أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس المصرى الحننى المتوفى فى نحوعام ٩٣٠ هـ . وهو أر بعة أجزا . كبار فى تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام ٩٣٨ هـ . وهو بديع ممتع. ونحن نعتبر هذا الرجل من رجال عصر الماليك الأنه لم يعش فى العصر العثمانى إلاقرابة ثمانية أعوام.
- ١٧ ــ مفرج الـكروب فى أخبار بنى أيوب : مؤلفه جمال الدين بن واصل المتوفى عام ٦٩٧ هـ . وهو تاريخ الدولة الآيو بية فى ثلاث مجلدات .
- ١٨ -- تاريخ مصر: مؤلفه الحافظ القطب الحلي أبو على عبد الكريم بن عبد
   النور الحنق المتوفى عام ٧٢٥ ه وهو فى بضع عشرة مجلدا.
- ۱۹ ــ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين : مؤلفه شهاب الدين عبد الرحمن أبو شامه المتوفى عام ٦٦٥ ه ، وهو كتاب جليل فى أخبار دولة صلاح الدين الآيوبى ودولة نور الدين بن زنسكى . وإنما اعتبرناه من رجال هذا العصر لأنه عاش فى مصر زمنا ، وتوفى بعد بدم هذا العصر بنحو سبع عشم ة سنة .

# ﴾ \_ كتب تاريخ المدن والأمصار الأخرى

نقصد بها تلك الكتب التى عنيت بذكر حوادث المدن أو وفياتها ،كل مدينة على حدة فى مؤلف خاص . أر التى عنيت بوصف حوادث الافطار الاخرى غير مصر . وقد وضعت كتب من هذا النوعفى عصر المهاليك لابأسبها .نذكر بعضها .

- 1 أنباء الغمر بأبناء العمر : مؤلفه ابن حجر العسقلاني المنوفى عام ٨٥٧ ه . وهو تاريخ مصر والشام معا من الناحية السياسية والآدبية من ولادة المؤلف حتى عام ٨٥٠ ه . مرتبا حسب السنين . وبه ذكر الأحداث والوفيات .
- بغية الطلب في تاريخ حلب: مؤلفه كال الدين بن العديم المتوفى عام ٩٦٠ هـ.
   تقريباً . وفيه تراجم علمائها مرتبة ترتيباً أبجديا في عشرة أجزاء . \_ ولم يتم تبديضه في حياته .
- وقد اختصره
   وقد اختصره
   عن كتابه بغية الطلب . ورتبه على السنين حتى عام ٦٤١ ه .
- إ تاريخ مصر ودمشق: ومؤلفه علم الرين البرزالي المتوفى عام ٧٣٩ ه. وهو
   تاريخها حتى عام ٧٣٨ ه. واعتبره تذبيلا لتاريخ دمشق لأبي شامة .
- الدرة المضيئة فى فضل مصر والاسكندرية: مؤلفه ابن دقماق المصرى المتوفى
   عام ٨٠٩ه. وهو مقتطف من كتابه الانتصار بواسطة عقد الامصار الآتى
   ذكره فى باب تقويم البلدان.
- الدرالمنتخب فى تكالة تاريخ حلب ملكة : مؤلفه علاء الدين بن خطيب الناصرية المتوفى عام ٨٤٣ هـ وهو مختصر لكتاب ابن العديم . السابق ذكره و بغية الطلب ، ويبدو أنه تكلة أيضاً لهذا الكتاب .
- ــ الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب : مؤلَّفة عب الدين بن الشحنة المتوفى عام ٨٩٠ه.

- ٨ مختصر تاريخ بغداد: مؤلفه شمس الدين الذهبي المتوفى عام ٧٤٨هـ. اختصره عن كتاب ابن الدبيثي ، مع زيادات .
- ه ـ تراجم ملوك الغرب: لتقى الدين المقريزى المتوفى عام ٨٤٥ه. فيه أخبار أبو حمو ومن خلفه على تلمسان.
- . ١ الأنيس الجليل في تاريخ القدس والخليل: مؤلفه أبو اليمن العليمي المتوفى عام ٩٢٧ هـ. وهو في وصف مدينتي القدس والخليل وذكر أخبارهما وآثارهما وما جرى فيها من وقائع حريبة .

طن ۷٤ ، ج ۱۸۳

- ١١ ــ الطرفة الغريبة فى أخبار حضر موت العجيبة : لتتى الدين المقريزى المتوفى
   عام ٨٤٥ هـ . وبها إرشاد للحاج بطريق مكه .
- ١٢ الإعلام بفضائل الشام: مؤلفه برهان الدين الفزارى المتوفى عام ٧٧٩ هـ
   وهو مختصر كتاب فضائل الشام ودمشق للربعي المتوفى عام ٤٣٥ ه.
- ۱۳ ــ تاريخ الاسكندرية : للامام الحافظ وجيه الدين بن العهاد المتوفى عام ۹۷۳ هـ س
- ١٤ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ، واضعه ابن منظور الإفريقي المتوفى
   عام ٧١١هـ .

ج ص ١٤٢

- ١٥ مختصر تاريخ بغداد للسمعانى: واضعه ابن منظور الإفريق أيضا .
   ١٤٢ ج س ١٤٢
- ١٦ ــ الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام : لتق الدين المقريزي

# ه \_ كتب التاريخ العام

ونعنى بكتب التاريخ العام تلك التى تناولت تاريخ الدول الآخرى وأحداثها السياسية وذكر ملوكها إسلامية أو غير إسلامية ، عربية أو غير عربية ، سواء أكان فيها ذكر مصر أم لم يكن . وقد وضعت فى ذلك كتب عدة .

غير أن الفالب عليها سرد الحوادث في السنين ، متتابعة كل سنة على حدة ، في جميع الأمصار ، فيصبح المطاع عليها بين مشرق ومغرب ، مضطرا إلى بذل مجهود حتى يجمع في ذهنه أشتات حادثة معينة وقعت في سنين متفرقة ، أو يجمع حوادث مصر ما في عدة سنين . ومها يكن من شيء، فبعضها موسوعات تاريخية واسعة النطاق من أخذ نفسه بتنظيم التاريخ حسب الطرق الحديثة ، بحد لجهود دفي هذه الموسوحات مراحا طيبا ومرعى خصيبا . وإليك بعضا منها.

- ١ وجيز الكلام فى ذيل تاريخ دول الإسلام: مؤلفه شمس الدين السنحاوى
   المتوفى عام ٢٠٠ هـ وهو تذييل على كتاب تاريخ دول الإسلام للذهب الآتى ذكره
- ب جهينة الأخبار في ملوك الأمصار: مؤلفه بدر الدين بن حبيب الحلي الدمشق المتوفى عام ١٧٧٩ يشتمل على نبذ تاريخية موجزة مرتبة حسب العصور والدول، عن الانبياء والبهود والفرس واليونان والمقبط والعرب والمسلمين والمغول وغيرهم.
- البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر: لأبي المحاسن بن تغرى بردى المتوفى
   عام ٨٧٤ه. وهو مطول في التاريخ مرتب بالسنين.
- إ المجموع المبارك : لجرجيس المكين بن العميد المتوفى عام ٦٧٦ ه. وهو جزءان في التاريخ العام من بدء الخليقة إلى ظهور الإسلام في جزء. ومن ظهور الإسلام إلى سنة ٦٥٨ هـ : في جزء ثان. وقد ذيل له ابن أبى الفضائل في النهج السديد.
- ۵ كتاب الناريخ العام: ألفه أبو شكر بطرس بن الراهب القبطى المتوفى عام
   ۱۸۱ ه. وبدأ بذكر آدم إلى قصاة بنى إسرائيل فلوك الروم إلى مجىء المسبح.
   وذكر سير البطاركة والحلفا. الراشدين ومن يعدهم إلى أيامه.

- ٣ ـــ زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة: ألفه ركز الدين بيبرس المنصورى الدوادار
   المتوفى عام ٧٢٥ هـ. وهو تاريخ عام للدول الأسلامية مزيدتها حتى عام ٧٢٤ هـ
   فى أحد عشر مجلدا. مرتب على السنين .
- المختصر فى أخبار البشر: ألفه السلطان الملك المؤيد إسماعيل المعروف بأبى الفداء المتوفى عام ٧٣٧ه. وهو مشهور متداول بين أيدى محبى التاريخ العام منذ بدء الجاهلية ثم الإسلام حتى عام ٧٢٩ه. فى أربعة أجزاء.
- ٨ الدول الإسلامية: أو دول الإسلام لمؤلفه شمس الدين الذهبي المتوفى عام
   ٧٤٨ ه. وهو مختصر في التاريخ العام للدول الإسلامية من الهجرة حتى عام
   ٧٤٠ ه. ومرتب على أحرف الهجاء.
- ه تتمة المختصر فى أخبار البشر: مؤلفه زين الدين عمر بن الوردى المتوفى عام
   ٧٤٩ . وهو تكملة وتذييل اكتاب أبى الفداء السابق ذكره . كتب فيه
   التاريخ العام بإيجاز حتى سنة ٧٤٩ ه . فى جزئين .
- 10 كنز الدرر وجامع الغرر: مؤلفه أبو بكر بن أيبك المتوفى فى أواسطالقرن الثامن. وهو فى تسعة أجزاء تكلم فيه عن بدء الخاق والأمم القديمةوسير ذالنى عليه السلام والخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالعباسية، وهكذا حتى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون. ورتب الحوادث حسب الأعوام.
- 11 ــ درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان: مؤلفه ابن أيبك أيضا ورتبه حسب السنين. وذكر فيه الخليقة في بدئها والجاهلية وشعر الهاوالسير ةالنبوية والخلفاء وذكر فيضان النيل. وذلك حتى عام ٧١٠ه.
- 17 ــ البداية والنهاية : ألذه اسماعيل أبو الفداء المعروف بابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ . وهو مطول في التاريخ العام يبلغ عشرة أجزاء . وفيه حديث طويل عن النبي عليه السلام وحياته .
- ١٣ ــ الاجتهاد في طلب الجهاد : ألفه ابن كثير أيضا ، وذكر فيه جانبا من الحروب الصليبية وحروب صلاح الدين .

- ٣ ــ زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة: ألفه ركن الدين بيبرس المنصورى الدوادا.
   المتوفى عام ٧٢٥ هـ. وهو تاريخ عام للدول الأسلامية مزيدتها حتى عام ٧٢٤ فى أحد عشر مجلدا. مرتب على السنين.
- الختصر فى أخبار البشر: ألفه السلطان الملك المؤيد إسماعيل المعروف بأباله الفداء المتوفى عام ٧٣٧ه. وهو مشهور متداول بين أيدى محبى التاريخ العامنذ بدء الجاهلية ثم الإسلام حتى عام ٧٢٩ه. فى أربعة أجزاء.
- ٨ الدول الإسلامية : أو دول الإسلام لمؤلفه شمس الدين الذهبي المتوفى ء
   ٧٤٨ ه . وهو مختصر في التاريخ العام للدول الإسلامية من الهجرة حتى ء
   ٧٤٠ ه . ومرتب على أحرف الهجاء .
- و تتمة المختصر فى أخبار البشر: مؤلفه زين الدين عمر بن الوردى المتوفى على المحتصر فى أخبار البشر: مؤلفه زين الفداء السابق ذكره . كتب التاريخ العام بإيجاز حتى سنة ٧٤٩ه . فى جزئين .
- ١٠ كنز الدرر وجامع الغرر: مؤلفه أبو بكر بن أيبك المتوفى فى أواسطالقه الثامن. وهو فى تسعة أجزاء تكلم فيه عن بدء الخاق والامم القديمة وسيرة اعليه السلام والخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالعباسية، وهكذا حتى عليه الناصر محمد بن قلاوون. ورتب الحوادث حسب الاعوام.
- 11 درر التيجان وغرر تواريخ الازمان: مؤلفه ابن أيبك أيضا ورتبه حد السنين. وذكر فيه الخليقة في بدئها والجاهلية وشعرا مهاوالسيرة النبوية والخ وذكر فيضان النيل. وذلك حتى عام ٧١٠ه.
- 17 البداية والنهاية: ألنه اسماعيل أبو الفداء المعروف بابن كثير المتوفى ٧٧٤ هـ. وهو مطول في التاريخ العام يبلغ عشرة أجزاء. وفيه حديث طويل النبي عليه السلام وحياته.
- ١٣ ـــ الاجتهاد في طلب الجهاد : ألفه ابن كثير أيضا ، وذكر فيه جانبا من الحر الصليبية وحروب صلاح الدين

- المتوفى عام ٧١٥ه . وهو مطول فى التاريخ العسام من بدء الحليقة حتى المتوفى عام ٧١٥ه .
- و آ ـ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان : مؤلفه بدر الدين العينى المتوفى عام ٨٧٥ هو وهو تاريخ عام للخليقة من بدئها حتى سنة ٨٥٠ ه . مرتب حسب العصور والامم . وهو فى أكثر من عشرين مجلدا .
- 17 تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر : مؤلفه بدرالدين العيني أيضاً، وهو تاريخ كبير مرتب حسب السنين منذ البد. إلى أمام مؤلفه .
- ١٧ مختصر سير الأوائل والملوك ووسيلة العبـــد والمملوك : مؤلفه ابن بركات الحموى في أواخر القرن السابع . وهو في تاريخ الجاهلية والإسلام حتى الحليفة المهدى أي عام ٢٥٥ هـ
- ١٨ ـ روضة الأعيان فى أخبار مشاهير الزمان: مؤلفه محمد بن أبى بكر الموصلى المغروف بابن حماد المتوفى عام ٥٠٠ هـ بدأ بسيرة النبى إلى الفاطميين. وفيه تراجم كثيرة.
- ١٩ ـ تاريخ الدول و الملوك: مؤلفه ناصر الدين بن الفرات المتوفى عام ٧٠٧ ه.
   من الهجرة حتى سنة ٧٩٩ هـ
- ٢٠ ـ النجوم الزواهر في الأواخر: ألفه اللبودي الدمشتي من أهل القرن التاسع.
- ٢١ بهجة السالك : مؤلفه نصر الدين الجعفرى من أهل القرن التاسع . وهو فى تاريخ الخلفاء والسلطان والملوك من ظهور الإسلام إلى عام ٨٨٦ه.
- ٢٢ نهج الطرائق والمناهج والساوك إلى تو اريخ الانبياء والحلفاء والملوك: مؤلفه نصر الدين الجعفرى أيضاً.
- ٣٣ ـ مخدرات القصور في تاريخ أهل العصور : لابن قطرى المتوفى عام ٨٩٨ هـ وهو مختصرفي التاريخ العام .
- ٢٤ ـ درر الأبكار في وصف الصفوة الأخيار : لأبي الفتح بن صدقة السرميني
   من أهل القرن التاسع فيه أخبار عن الصحابة والأثمة..

۲۵ ـ تاج المعارف وتاج الحلائف: مؤلفه أبو السعادات بن أبى الجود السلم
 من آدم إلى سلطنة قايتباى. وبه تراجم لقضاة مصر وأعيانها.

٢٦ ـ الجمان في أخبار الزمان: مؤلفه محمد الشطيبي المغربي من أهل القرن التا.
 وهو تاريخ عام من أول الخليقة إلى عهد النبي عليه السلام ، ثم إلى أيام المؤ
 وعهد خشقدم .

٧٧ ـ الدرر المضية فى تاريخ الدولة الإسلامية: مؤلفه تقى الدن المقر المتوفى عام ١٤٥ هـ وهو من مقتل عمان إلى المستعصم آخر خلفاء بنى العباس ٢٨ ـ نزهة الرأى فى التاريخ. مؤلفه أبو المحاسن بن تغرى بردى المتوفى ١٨٥ هـ وهو مفصل فى التاريخ مرتبعلى السنين والشهور والآيام فى عدة بجلدا ٢٨ ـ مورد المطاغة فيمن ولى السلطنة والخلافة: لأبى المحاسن كذلك . ذ فه الحلفاء والسلاطين.

من ذوى السلطان الأكبر: مؤلفه ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون المشهو من ذوى السلطان الأكبر: مؤلفه ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون المشهو المتوفى عام ٨٠٨ ه وموضوعه واضح من عنوانه . ونحن نعتبر هذا السكتار ومقدمته المناصة عناصة عن مفاخر التراث العربي ، وهو سبعة مجلدات . وقد عاش ابن خلدوا زمنا طويلا في مصر ، كما سنفصله في ترجمته .

٣١ ــ مرآة الجنان وعبرة اليقظان : مؤلفه أبو محمد عبد الله اليافعي المصري من رجال القرن الثامن الهجرى . المتوفى عام ١٣٦٤ م وهو فى التاريخ العام إلى سنة ١٣٤٩ م .

٣٣ ـ كتاب فى التاريخ العام: لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن محمد العليمى المتوفى فى أوائل القرن العاشر. وهو فى التاريخ العام من لدن سيدنا آدم إلى سنة ٨٩٦ه مرتبا حسب السنين.

٣٣ ـ الدرر في الحوادث والسير: لعبد الرحمن البسطامي الحنفي المتوفى عام ٨٥٨ ه

وقو مختصر مرتب على السنين من لدن وفاة النبي عليه السلام إلى سنة ٧٠٠ هـ . وقد عاش مؤلفه زمنا طويلا في القاهرة وتوفى بها .

ج ص 719

معلم كتاب فىالتاريخ العام : لمحب الدين أبى الوليد بن الشحنة المتوفى عام ٨١٨هـ تمكلم فيه من ابتداء خلق السموات والارض حتى آخر عام ٧٠٦هـ

ومر النهج السديد والدر الفريد فيما بعدتاريخ ابن العميد: مؤلفه ابن أبى الفضائل القبطى المصرى. وهو تذييل على كتاب المجموع المبارك للمكين بن العميد السابق ذكره. وفي كتاب النهج السديد تراجم سلاطين مصر من لدن الظاهر بيبرس إلى الناصر محمد بن قلارون من عام ٦٥٨ ه إلى عام ٧٤١ هـ

ج ص ۱۸۰

٣٦ العبر فى أخبار البشر عن غبر: لشمس الدين الذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هو وهو تاريخ عام فى مجلدين مقتطف من كتابه الكبير و تاريخ الإسلام، وهو مرتبحب السنين، وفيه أشهر الحوادث والوفيات من أول الهجرة حتى عام ٧٤٠هم علم ١٨١٠

٣٧ ـ مختصر كتاب العبر للذهبي ، السابق ذكره : مؤلفه تقى الدين بن قاضى شهبة المتوفى عام ٨٥١ هـ

#### 7 ــ كتب السير

وهى الـكتب التى يستقل كل منها بالترجمة لأحد الأعلام ، سواء أكان سلطانا أم غير سلطان. يكون الحديث فها دائرا حول هذا الشخص.

ولعل السبب فى كثرة ما ألف من هذا النوع تعدد الدول وكثرة السلاطين فها، وانتهاءكل سلطان إلى أسرة، وتشعب الآسر المالسكة وحب السلاطين ومن لف لفهم إلى إخلاد ذكرهم بتدوين سيرة حياتهم، كما حاولوا إخلادها بطرق أخرى. ومدهى أن ظهور كثير من الشخصيات البارزة فى ميدان السياسة أو العلم كان له أثر دكذلك فى نماء هذا الضرب من كتب التاريخ.

- ومن بينها سير مستوعبة وافية ، وبعضها مكتوب بأسلوب أدبى بديع . وإليالم بعضها منها .
- 1 عجائب المقدور في أخبار تيمور: مؤلفه شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي الرومي المعروف بابن عربشاه المتوفى عام ١٨٤٥ هوهو في تاريخ تيمورلنك ملك التتار المشهور. مكتوب بعبارات أدبية مسجوعة في مجلد واحد
- ٢ ـ الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية: لمؤلفه محيى الدين ابن عبد الظاهر . وهو تاريخ مصر فى عهد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون . ألفه فى أيامه مرتبا على السنين .
- ٣ ــ التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر : مؤلفه ابن عربشاه السابق الذكر،
   وهو جزءان في سيرة السلطان چقمق .
- ٤ ـ سبك النضاد وكسب المفاخر ، ونثر الدرر ونظم الجواهر : كتبه عبد الله بنؤ
   عمد بن عبد الله التركى الغزى ، في سيرة السبني أقباى .
- و ـ تاريخ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وبنيه . وقلفه شمس الدين الشجاعي . وهو جزءان .
- ٦ ـ الدر النشيد في مناقب الملك الظاهر أبي سعيد : مؤلفه محد بن عقيل . وهو تاريخ السلطان خشقدم
- ٧ ــ الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية : مؤلفه محمد بن صرصراء، وهو تاريخ السلطان برقوق . كتب في نجو عام ٨٠٠٨ ه
- ٨ ـ الدر الثمين في سيرة نور الدين زنكي : مؤلفه بدر الدين محمد بن الشهيد الدمشقى كتبه عام ٨٧٤ه.
- هـ إيضاج الظلم وبيان العدوان، في تاريخ النابلسي الخارج الخوان: مؤلفه الحسن بن شهاب الدين أحمد المعروف بابن عربشاه مؤلف عجائب المقدور وهو تاريخ الراهيم النابلسي المتغلب على دمشق في القرن التاسع والمستبد بهوالظالم أهلها.

و المترجمة أحمد السيد البدوى: مؤلفه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٧ ه. ويترجمة أحمد الساعى في مناقب الأوزاعي: مؤلفه ابن حجر العسقلاني أيضاً وهو ترجمة الأوزاعي المحدث.

الغيطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر: مؤلفه ابن حجر أيضاً وهو ترجمة الشيج عبد القادر الجيلاني (١).

174-47

- آآءً الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر : مؤلفه شمس الدين السخاوي المتوفى عام ٩٠٢ هـ وهو ترجمة شيخه ابن حجر العسقلاني المحدث المؤرخ.
- عهد تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه : مؤلفه ابن حبيب الحلبي الدمشق المتوفى عام ٧٧٩ ه . وهو فى أخبار السلطان المنصور قلاوون وبنيه .
- و١٥ ـ الفول المستظرف فى سفر الملك الأشرف : مؤلفه أبو البقاء بن يحيى بن الجيمان المتوفى عام ٩٠٠ هـ . وهو وصف لسفر الملك الأشرف قايتباى عام ٨٨٢ هـ .
  - ١٦ ـ مناقب الإمام الشافعي : مؤلفه ابن قاضي شهبة المتوفى عام ٨٥١ هـ .
- ١٧ ـ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد: مؤلفه بدر الدين القيني المتوفى عام ٥٥٥ هـ
  - ١٨ ـ تزيين المهالك في مناقب مالك: مؤلفه السيوطي المتوفى عام ٩١١ ه.
    - ١٩ ــ المنهاج السوى في ترجمة النووى : مؤلفه السيوطي أيضاً .
- ٢٠ ضوء السارى فى معرفة خبر تميم الدارى : مؤلفه المقريزى تقى الدين المتوفى عامه ٨٤٥.
- ۲۱ ـ تاریخ و مناقب مالك : مؤلفه عیسی بن مسعود أبو الروح الزواوی المتوفی
   عام ۷۶۳ ه فی تاریخ سیدنا مالك .

١ عبد النادر الجيلاني أحد رجال الصوفية الحنبلية ويعتبر من الاولياء الصالحين والعلماء الراسخين : توقى عام ٦١٠ هـ وله ترجمة في نوات الوفيات حـ ٢٠ وترجم له كذلك جيل الشطى في طبقات الحنابلة .

۲۲ – لطائف المنن : مؤلفه تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى الشاذلى المتوفئ عام ٥٠٩ هـ وهو فى مناقب الشيخ أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن الشاذلى وبه بحوث صوفية .
 ۲٤٨ صوفية .

٣٣ ــ ترجمة البلقيني : وهو للسيوطي كذلك .

٢٤ ــ تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة ، لمؤلفه السبوطي أيضاً . ج س٢٣٠ ـ

٢٥ — الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية ، في تاريخ الإمام الليث : لمؤلفة ابن حجر العسقلاني .

٢٦ ــ توالى التأسيس بمعالى ابن ادريس: في تاريخ الإمام الشافعي ، لمؤلفه ابن
 حجر العسقلاني أيضاً .

۲۷ – سيرة الملك المؤيد شيخ : كتبها شمس الدين محمد بن ناهض الفقاعي المتوفى
 عام ۸۱۸ هـ .

# ٧ \_ تاريخ الخطط والآثار 🗥

نقصد بذلك ، المؤلفات التي تحدثت عن البلاد والمدن والمواضع فوصفت بناءها وتاريخ هذا البناء وما اعتوردمن زيادة أو نقص على مر العصور. فكلامها عبارة عن جغرافية تاريخية . وهو ممتع جداً يجد فيه المؤرخ الأثرى لذة لايجدها في سواه .

وقد نشط مؤرخو الخطط فى عصر المهاليك نشاطا محودا، وأكثر ما اهتموا به وبوصفه خطط مصر والقاهرة. وقد وُجدمن بينهم رجال هم مضرب الأمثال فى تاريخ الخطط ، وعلى رأسهم المؤرخ القدير تقى الدين المقريزى صاحب الشهرة الذائعة فى هذا المضار .

<sup>،</sup> ـــ للاُّحتاذ عبد الله عنازكتاب مستقل في هذا الوضوع ، غير مستقل بعصر دون غيره.

وهى تتحدث عادة عن المدن وأنهارها ومبانيها الشهيرة وشوارعها ومساجدها ومدارسها وكنائسها ودياراتها وجبالها وجزائرها وبحير اتها وبركها وبساتينها وما إلى ذلك . وماتقلبت هذه الاشياء فيه من أحداث ، وماصاحبها من وقائع. ومن لطائفها أن يستطرد كاتبوها إلى ذكر الحوادث الادبية يوردونها بمناسباتها عند الكلام عن أثر ما . ويذكرون ما صحب هذه الحوادث من فكاهات وأشعار ورسائل . ويذكرون ما صحب هذه الحوادث من فكاهات وأشعار ورسائل . ويترجمون عادة للاعلام الذين يرد ذكرهم في هذه المناسبات ولا سيما منشئو هذه الخطط . فهي بذلك كتب تاريخ وتقويم وأدب واجتماع .

ومن كتاب المقريزى وغيره من كتب الخطط المؤلفة في عصر المهاليك استقى على مبارك باشا مؤرخ الحفطط التوفيقية في عصرنا الحديث أكثر معلوماته . \_ وإليك بعضاً منها :

- ١ الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة : مؤلفها محيى الدين بن عبد الظاهر المتوفى عام ٦٩٢ هـ . ويظهر أنها موسوعة نفيسة نقل عنها ابن نضل الله و المقريزى ولكنها الآن مفقودة .
- الانتصار بواسطة عقد الامصار: مؤلفه ابن دقاق المصرى المتوفى عام ١٨٠٩ هـ. وهو كتاب عظيم الاهمية في عشرة مجلدات. وصف المؤلف فيها الفسطاط وأسواقها وجو المعها ومدارسها وأبنيتها وشوارعها. والاسكندرية وبعض قرى مصر. ونقل عنه كثيرون.
- ٣ المواعظوالاعتبار بذكر الخطط والآثار: مؤلفه تقالدين المقريزى المتوفى
   عام ٨٤٥ه. وهو أربعة أجزاء فى وصف الخطط المصرية. وبه تراجم عدة.
   واشتهر بالدقة والصدق وحسن العبارة . وهو عمدة كثيرين من الباحثين فى تاريخ مصر .
- إ ـ جنى الازهار من الروض المعطار: للقريزى أيضاً. وصف به أقاليم عدة .
   ويقال إنه لمقريزى آخر غير تتى الدين .

# ۸ - كتب تاریخیة أخرى فی موضوعات شتی

كتبت فى هذا العصر مؤلفات عدة فىموضوعات تاريخية مختلفة رأينا إثبانها. فيها يلى :

- ١ نبذة العقود في أمور النقود : للمقريزي تتى الدين المتوفى عام ٨٤٥ ه. وهو
   تاريخ للنقود عند الفرس والروم وعرب الجاهلية والإسلام . ونقود مصر .
- للكاييلوالموازين الشرعية : للمقريزىأيضاً . وهى رسالة فى المكاييل و الموازين العربية و تطبيق الشرع عليها .
  - ٣ ـــ البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب: للمقريزي أيضا.
- ٤ الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الاسلام: كتاب صغير للمقريزي أيضاً.
  - ه ــ النزاع والتخاصم بين بني أمية وهاشم : المقريزي كذلك .
  - ٦ ـــ إزالة انتعب والعنا. في معرفة حال العناء: للمقريزي أيضاً .
  - ٧ ذكر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الأقوال: للمقريزي أيضاً .
- ٨ إغاثة الأمة بكشف الغمة: للمقريزى كذلك. وهو كتاب صغير طبع حديثا، وبه موضوعات كثيرة طريفة منهاذكر ماحل بمصر من غلاء، والحوادث الهامة التي صحبت هذا. وكلام عن التعامل والنقد. وفصل في أقسام الناس وأصنافهم وفصل عن الاسعار زمن المؤلف. وهكذا.
- ه عالك عباد الصليب: مؤلفه شهاب الدين بن فضل الله العمرى المتوفى عام٧٤٨ه.
   وصف فيه ملك فرنسا وملك ألمانيا وأحوالهما السياسية والاجتماعية .
- ١٠ نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب: مؤلفه شهاب الدين القلقشندي المتوفى
   عام ٨٢١ه، صاحب صبح الاعثى. وهو معجم في الأنساب رتب فيه أسماء القبائل والبطون على أحرف الهجاء.
- ١١ حـ قلائد الجهان فى التفريف بقبائل عرب الزمان : مؤ الهه شهاب الدين القلقشندى
   أيضاً . وهو فى أنساب عرب زمانه المقيمين بمصر .

# تقويم البلدان وما يتصل به

عنى بعضء لماء هذا العصر بالقيام برحلات في نواحي الأقطار المختلفة ، وتدوين ما يشاهدونه فيها أو يسمدونه من بليها . وعنىالبعض بوضع تقاويم تصف الأرض وأقطارها ، ومنهم من تكلم في طبقاتها ومنهممن تكلم عن التقويم البشرىوهكذا . وقصارى الكاتبين هنأ الأخذعن أسلافهم والاقتداء بهم والاقتباس منهم وللوقوف عندنظرياتهم. والكنهذا لايدعنا ألا نذكر لهم بالخيروالشكر مؤلفاتهم الحافلة وموسوعاتهم الصخمة التي يربى بعضها على الثلاثين مجلدا . ـــ وهو يدلعلى سعة الاطلاع والصبر علىالتأليفوالرغبة الجدية فىخدمة العلم. ولا ننسى لهم تلك المزية الىذكرناها للمؤرخين عند الكلام على التاريخ. وذلك أن مزجوا التقويم بغيرهمن الموادالمختلفة فتجدأ حياناً تاريخا وأحيانا كلاما عن النبات أو الحيوان، مثلا . ولكنهذا كلهوإن أوخذوابه واعتبروا من أجله مجهدين للمطلع ومتعبين للقارى الذي لايجب الاستطراد، معين فياض للباحث في إحدى هذه المواد بجد فيه مدداأيما مدد. ومها يكن من شيء فإن لرجالهذا العصر بصفة عامةأو لبعضهم،جهودا موفقة ونظريات جديدة محمودة لايتسع للجرى ورامها والتنقيب عنها هذا البحث الجامع لذلك نكتني بأن نذكر هنا على سبيل المثال ما قيل في مقدمة الجزء الأول من مسالك الأبصار من أن الشبيخ أبا الثناء محود بن أبي القاسم الأصفهاني المتوفى عام ٧٤٩ هـ. ( ۱۳٤٨ م ) نزيل مصر تلبأ بوجود أمريكا قبلأن يكشفها خرستوف كولمبس، أو بالاحرى يفتح الطريق إلى كشفها بنحو قرن ونصف. هذا هو قوله بالنص: لا أمنع أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتنا. منكشفًا من الجمة الآخرى . وإذا لم أمنع أن يحكون منكث فما من تلك الجمة ، لا أمنع أن يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندنا أو من أنواع وأجناس أخرى ، .

هذا والآن نسوق جدولا بأسماء بعض المؤلفات في هذا الموضوع . فنها .

- ١ تقويم البلدان : مؤلفه أبو الفداء اسماعيل وهو الملك المؤيد صاحب حماة المتوفى عام ٧٣٧ه. وهو في الجغرافيا العامة . وفيه تصحيح لبعض الاسماء والانساب . وكلام عن الاطوال والعروض . ووصف للأرض والاقاليم؛ وهكذا . وهو صاحب المختصر في التاريخ العام .
- تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر: مؤلفه شمس الدين الدمشتى المتوفى عام ٧٢٧ه. وهو يُستمل على العلم بهيئة الأرض وأقاليمها واختلاف القدماء فى ذلك. وما فيها من بحار وجزر وجبال وطرق وآثار وعمائر وحيوان نادر ونبات غريب. وأحجار كريمة . ومساحات الارض ومسافاتها . وكذلك أنساب الامم واختلاف طبائعهم إلى آخره . وهو كتاب هام . ج
- ٣ ــ التحفة السنية فى أسماء البلدان المصرية : مؤلفه شرف الدين يحيى بن الجيمان كتبه عام ٧٧٧ ه. وهو يشتمل على إحصاءات إدارية وخراجية عن الأرض فى أيام الملك الأشرف شعبان . وبدأه بالوجه البحرى ج
- ع خريدة العجائب وفريدة الغرائب: مؤلفه سراج الدين بن الوردى المتوفى
   في نحو عام ٨٥٠ ه. وبه رسم لدائرة الأرض ووصف لأقاليمها وما فيها من العجائب. روصف لمدنها.
- الفضائل فى محاسن مصر والقاهرة: مؤلفه أبوحامد القدسى المصرى المتوفى
   عام ۸۸۸ ه. فى وصف جغرافيتهما و تاريخها.
- ٦ التحفة الفاخرة فى ذكر رسوم خطط القاهرة : مؤلفه أقبغا الخاصكى وزير
   السلطان قانصوه الغورى المتوفى عام ٩١٥ ه .
  - ٧ ــ فضائل الشام : مؤلفه عماد الدين الحنني المتوفى عام ٩٢٠ ه . ج
- ۸ مسالك الابصار في ممالك الامصار : مؤلفه شهاب الدين بن فضل الله العمرى المتوفى عام ٧٤٨ه. وهو موسوعة ضخمة ، في أكثر من عشرين العمرى المكتب استمد منه كثيرون وخصوصا كتاب الخطط م

وفيه موضوعات شتى منها وصف الارض وسكانها وحيوانها . وأقطارها ومسالحها وما فيها من أنهار وجبال وجزر وبحار وبرك ومبانى وديارات وكنائس إلى آخر ما هنالك . واستطرادات تاريخية وأدبية ممتعة جداً ، قليلة الوجود فى سواه . وكثير من تراجم الاعلام وقد طبع منه حديثا جزؤه الأول وسنعود إلى وصفه قريبا بعون الله .

و منهاية الارب في فنون الأدب : مؤلفه أبو العباس شهاب الدين المعروف بالنويرى المتوفى عام ٧٣٧ه . وهو في أكثر من ألاثين مجلدا . وهو في فنون مختلفة . ويعتبر أحد السكتب الجامعة الهامة ذات المواد العامة . وهو عمدة بين الكتب كذلك ، اعتمد عليه كثير من المؤرخين والأدباء تديماً وحديثا . وفيه فصول عن الاسماء والاجرام والسحاب والمطر والثاج والصواعق والنيازك والفصول . ووصف الارض وما فيها من جبال وأنهار وبحار . ووصف لطبائع الإنسان والحيوان والاسماك والنبات وغير ذلك . ويطبع الآن طبعة حديثة صدرت منها عدة أجزاء . وسنعود إلى وصفه بعون الله في ترجمة النويري .

١٠ مباهج الفكر ومناهج العبر: مؤلفه جمال الدين محمد بن ابراهيم الوطواط المتوفى عام ٧١٨ه. وهو ضخم فى أربعة أجزاء تمكلم فيها عن علم الهيئة ووصف الأرض والحيوان والنبات.

11 – سرور النفس بمدارك الحواس الخس: مؤلفه ابن منظور الافريق المتوفى عام ٧١١ هـ. وهو تهذيب لكتاب شرف الدين التيفاشي. وهو جزءان في وصف الليل والنهار والحلال والفجر والشمس والكواكب والمطر والبرق وغير ذلك . عتزج بالروح الادبية .

۱۲ ــ مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام : واضعه شهاب الدين أبو محمود أحمد القدسي المتوفى عام ٧٦٥ هـ .

#### المؤلفات الدينية

سبق أن بينا تلك النزعة الدينية والروح الإسلامية التي سرت في أرجاء البلا المصرية والشامية في عصر الماليك، بعد حوادث التتار ببغداد ثم بالشام، وبها حوادث الحروب الصليبية، وما أصاب الكتب والعلماء من جرائهما. فكانك هذه النزعة وتلك الروح، بمثابة رد الفعل.

وقد غذاها سلاطين الماليك بظهورهم بمظهر حماة الإسلام ، وذادة الدين لأمهم مسلون ويحكمون شعباً أغلبيته من المسلمين . هذا فضلا عن أن مصلحها السياسية تفتضيهم الظهور بهذا المظهر . فنحوا نحوا دينيا في معظم تصرفاتهم فأقاموا الشعائر وقربواعلما الدين ورفعوا منزلتهم ، وجالسوهم وناظروهم . واهتموا في مجالسهم بتحقيق المسائل الدينية . وأقاموا قضاة الشرع يحكمون بين الناس بما أنزل الله . واستشاروا القضاة والعلماء في كثير من معضلات الدولة — وعززوا نفوذهم في الشعب بإنشاء المساجد ودورالتعليم ليتلي فيها كتاب الله ، ويقرأ حديثا نبيه . وتسرس شريعته . كما أنشئوا الربط والخوانق والزوايا للصوفية ومن لفها نبيه . وأوقفوا على ذلك كله الأوقاف . وأجروا المال والزاد على المنقطمين للعالفهم . وأوقفوا على ذلك كله الأوقاف . وأجروا المال والزاد على المنقطمين للعالفهم . وأوقفوا غير ذلك عاسبة فيها الاشارة .

طذا كله كان طبيعيا أن تنشط روح التأليف في النواحي الدينية وأن تثمر خبر الثمار. \_ وكان بما زادها نشاطا منافسة محمودة بين علما. مصر والشام، وطمع في المنافسة من علما. غيرهما من الاقطار الإسلامية في ميادين العــــلم والادب ولا سيما أن كثيرا من الوظائف السنية في الدولة كان يناط بها النابغون النابهون من هؤلاء المتنافسين ذوى الأثر العلمي المعروف بين الناس.

إِذِنِ : ُعِنى أَهُلَ العَلَمُ وَالدِّينِ بِنشرِهُ بَمُختَلَفُ الطّرقُ ، وَفَى مَقَدَّمَتُهَا التّأليف

ولكن إلى أبة ناحية نحوا في تأليفهم؟ لقد كان نشاطهم هذا بعد عهود أن عاش فيها أثمة محققون مجتهدون اعتنق الناس مذاهبهم و لا سيما الآئمة بعقة ، وانتشرت مذاهبهم في جميع بلاد المسلمين تقريبا . وكاد يختصكل ببلد منها . ثم قني على آثارهم تلاميذهم وأتباعهم ، فنشر كل مذهب إمامه ، منه به و دلل عليه ، وشرحمرماه ، حتى استتب لكل مذهب سلطانه ، ورضى النام عامة عن هذه المذاهب ، حتى وقر في النفس أنه لم يعد في الإمكان أفضل كان وأنه لم تعد قدرة على الاجتهاد . لمنابه ، وأوصد وصرف بوابه . .

كل هذا مع أن الدين سمح . ودائرة مرنة، ودستور مطاط، يتسع لـكمل قبيل بحيل، ويصلح لـكمل زمانومكان تستنبط منه باستدرار الأحكام الصائبة المناسبة لكل حادثة ومشكلة . ويضاف إليه كل قانون يحقق العدالة وتجمع عليه .

في ذلك الزمان الذي استعجم أهله ، سوى أن يتجهوا وجهة أخرى بها ييسر العلم وتأخيط مسائله ، وتسرى الدقة في صوغ عباراته ، ويُحكم التعبير عن معانيه . ويُكلنت وسيلتهم إلى ذلك ، وضع المتون الني تجمع مسائله وتلم شعثها في صعيد واحد. وهم موجزة العبارة جامعة الإشارة ، حتى يستطيع طالب العلم أن يستوعبها كام الميسر طريق وفي أقل زمن . — وغلا بعضهم في الإيجاز وفي ضغط العبارة في هذه المتون حتى بلغت حد الرموز، فاستغلق بسبب ذلك على الطلاب فهمها واحتاج الامراحة لهذه المكتب الشارحة وكذلك صنعوا في كتب متقدمهم ، فهى في يديهم شارحة لهذه الكتب الشارحة وكذلك صنعوا في كتب متقدمهم ، فهى في يديهم بين اختصار وشرح . وهكذا حتى عج العصر بالمتون والشروح وشروح الشروح، أو التحشية عليها وتهميشها والتنبيه على ما فات واضعها . بلغيت مسائل العلم عودا على بدء ، وبدءا على عود . . وترجحت لذلك فيها أساليب الاحتجاج والاعتراض والتدليل والقياس ، وسرت الروح المنطقية في عباراتها .

وزيدت مصطلحاتها وتنوعت وتفايرت . وإن تـكن في مؤلفات مصر والشام أبّـ منها في مؤلفات غيرهما .

فشره عبكل هذه القيود تلك المؤلفات الدسمة السمينة ، حتى صعب على العقو از درادها . . . بل وكان لها من العواقب السيئة من بعد مالا نزال نشهد آ ثاره حاليوم . . . إذ صرفت عقول الطلاب عن التفكير والاستنباط والابتكار والتجد إلى حفظ المتون واستظهارها ، وإلى مقارنة الشروح بعضها بالبعض الآخر ، ونه عبارتها وموازنة ألفاظ هذه بألفاظ تلك . . . وهكذا انحدر طلب العلم من جم المعانى وفهمها وتوليدها ، إلى مناقشة اللفظ واستيعابه ، والنحيل المتعب في ترجيعه فرقف بذلك تقدمه وشح في مسائله الابتكار . مع أن حوادث الزمان اليو كوج البحر الجارف يسوق الناس أمامه سوقا . . .

واستساغ العلماء إذ ذاك طعم الوقوف، واستلانوا هذا التراخى، واكتفوا عقارية أسلافهم بعضهم بالبعض والتقايب فى صفحات مؤلفات هؤلاء الأسلاف حتى يعثروا على ضالتهم فيها. وأصبح حسبهم من العلم أن عرفوا ما دُون منه، واقتنوا فى صدورهم ماألف فيه. وحسبوا علما أن يقولوا: قال فلان وقال فلان. ولا سبهاأن مستمعيهم قد بهرهم منهم هذا النحو من العلم، وأن الوظائف والتطاحن على بلو نهاكان شغل الكثيرين منهم . . . لهذا كله وقف العلم، أو كاديقف حيثكان.

ولسنا بذكر هذه الحقائق، تريد أن نغمط حق هؤلاء العلماء أو ننتقص من قيمتهم أو نتجنى عليهم . فإن بعضهم كملت له أدوات الاجتهاد من ورع وزهد وتقوى . ومن عقل وحدة ذهن . ومن معرفة بالعربية وطرق أدائها وأسرار بلاغتها . ومن فهم دقيق لكتاب الله . وسعة علم بحديث الرسول والصحابة وسيرتهم . كل هذا مع دقة فهم للظروف الطارئة وملابساتها . وهكذا . وإن بعضهم بلغ فعلا حد الاجتهاد ، وله من الفتاوى والآراء ما يضعه في مصاف الأثمة المقتدى بهم ومن الأمثلة لذلك: تق الدين بن دقيق العيد القشيرى المتوفى عام ٧٠٧ه . وهوشافعى

المذهب. قال عنه تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى ولم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف فى أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السسبعائة المشار إليه فى الحديث المصطفوى النبوى صلى الله عليه وسلم، وأنه أستاذ زمانه علما ودينا .

والشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء المتوفى عام ٦٦٠ ه ، الشافعى المذهب وأستاذ ابن دقيق العيدقال عنه الذهبي في العبر: , انتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع وبلغ رتبة الاجتهاد ، . وقال عنه ابن كثير في تاريخه ، انتهت إليه رياسة المذهب وقصد بالفتوى من سائر الآفاق . ثم كان في آخر عمره لا يتعبد بالمذهب بل اتسم نطاقه بما أدى إليه اجتهاده ، "

والثميخ سراج الدين البلقيني المتوفى عام ٨٠٥ ه والشافعي المذهب أيضا ، قال عنه السيوطى في حسن المحاضرة ما ملخصه ، مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة . انتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء وبلغ رتبة الاجتهاد . وله ترجيحات في المذهب خلاف ما رجحه النووى . وله اختيارات خارجة عن المذهب ، .

ولا ننس الشيخ ابن تيمية الحرائى، المتوفى عام ٧٢٨ ه. وهو حنبلى المذهب وقد عرف عنه الاجتهاد والفتوى بما يراه ، ولو خالف فى ذلك ما أجمع عليه معاصروه. ولتى من وراء ذلك كثيرا من العنت . وأهم ما اختلف فيه مع علماء عصره، زيارة القبور؛ والطلاق. وسنفصل دلك فى ترجمته إن شاء الله.

وتلميذه ابن قيم الجوزية المتوفى عام ٧٥٣ه، وقد قال عنه صاحبالشذرات هو المجتهد المطلق. وله آزاء اجتهادية كثيرة كأستاذه ابن تيمية .

ومنهم تقى الدين السبكى العالم المجتهد المتوفى عام ٧٥٦ هـ ، قيل عنه فى حسن المحاضرة نقلا عن ابنه فى الترشيح ما ملخصه : • قال الشيخ شهابالدين بن النقيب جلست بمكة بين طائنة من العلماء وقلنا : لو قدر الله تعالى بعد الآئمة الاربعة

<sup>، -</sup> أنله الديوطي وأحسن المحاصرة .

فى هذا الزمان مجتهداعارفا بمذاهبهم أجمعين، يركب لنفسه مذهبا من الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها، لازدان الزمانبه، وانقاد الناس له. فاتفق رأينا على أن هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تتى الدين السبكى، ولا ينتهى لها سواه..

ومنهم ولده تاج الدين السبكى صاحب طبقات الشافعية الكبرى . قال عنه السيوطى إنه كتب مرة عن نفسه ورقة إلى نائب الشام يقول فيها : • وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق ، . قال السيوطى بعدها : • وهو مقبول فيها قال عن نفسه ، . (١)

وأمامنا جلال الدين السيوطى ، فقد قال عن نفسه فى ترجمته بكتابه حسن المحاضرة ، وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى . أقول تحدثا بنعمة الله تعالى لا لافخر ، وأى شى. فى الدنيا حتى يطلب تحصيله بالفخر ، وقد أزف الرحيل وبدا الشيب وذهب أطيب العمر ، .

والسيوطى بما وصف نفسه جدير. فإن رجلا ألف الإتقان فى علوم القرآن، والمزهر فى علوم اللغة، وحسن المحاضرة فى التاريخ، والأشباء والنظائرفى النحو. والدر المنثور فى التفسير المأثور فى سبعة مجلدات. والجامع الكبير فى الحديث وبلقيت مؤلفاته نحو ستمائة كتاب ورسالة فى علوم شتى، لجديرا بأن تكون أدوات الاجتماد قد كملت له، وأن يعد من الأثمة المجتمدين.

على أننا لا نستطيع أن ندعى أن من بين هؤلا. الأعلام من بلغ به اجتهاده إلى استنباط مذهب جديد كامل تام الأحكام في جميع نواحي الحياة كما أرادتها الشريعة ، على تمط من مذاهب الأثمة المتقدمين الذين هم القدوة والإمام . \_ ولوكان اجتهاده في استنباط مذهبه بطريق التلفيق من المذاهب المعتبرة .

ومهما يكن من شي. ، فإننا نحمد لرجال العصر وقف جهودهم على نشر العلم ، والمحافظة على الدين ، ووضع المؤلفات الممتعة في مسائله، فوصلوا المباضي بالحاضر.

١ -- ج ١ ص ١٥٠ من حسن المحاضرو .

وقد عقد السيوطى فصلا فى كتابه و حسن المحاضرة ، خاصا بذكر الآئمة المجتهدين الذين كانو بمصر وسنعود إليه فى مناسبة أخرى

والآن نسوق شواهد من مؤلفاتهم علىسبيل التمثيل، فنها :

## كتبالشافعية في الفقه والأصول

١ - الروضة : مؤلفه محي الدن النووى المتوفى عام ٩٧٦ هوله أيضاً و المجموع،
 ف شرح المهذب للرافعى ، لم يتمه .

٢ ــ الفتاوى الموصلية : مؤلفه عز الدين بن عبد السلام المتوفى عام ٦٦١ ه
 وله أيضاً : مختصر النهاية . والقواعد الكبرى . والقواعد الصفرى .

س

٣ ــ منهاج الطالبين: مؤلفه أبو زكريا محي الدين النووى المتوفى عام ٦٧٦ ه
 وهو مختصر كتاب المحرر تأليف عبد الكريم أبى القاسم القزويني المعروف
 بالرافعي صاحب الشرح الكبير المسمى بالفتح العزيز والمتوفى عام ٦٢٣ ه

E

ع ـ تصحیح التلبیه : مؤلفه أبو زكریا محي الدین النووی أیضاً . وهو تهذیب للکتاب لمذکور .

ه ـــ شرح العنوان : مؤلفه ابن دقيق العيد القشيرى المتوفى عام ٧٠٧ ه وهو في أصول الفقه .

٦ ـــ الكفاية: مؤلفه نجم الدين أحمد الانصارى المعروف بابنالرفعة المتوفى
 عام ٧١٠ ه. وهو عشرون مجلداً .

٧ ـــ المطلب : مؤلفه نجم الدين بن الرفعة أيضًا . وهو ستون مجلدا .

۸ -- الابتهاج فی شرح المنهاج: مؤلفه تقی الدین السبکی المتوفی عام ۲۵۷۵،
 و هو شرح لمنهاج النووی و صل فیه إلی باب الطلاق.

ه تكلة المجموع في شرح المهذب: مؤلفه تق الدين السبكي كذلك. وهو بناء على ما هذبه النووى ، وذلك من باب الربا إلى التفليس، في خمسة مجلدات

م الله جمع الجوامع ومنع الموانع: مؤلفه تاج الدين السبكي المتوفى عام ١٠ حمع الجوامع ومنع الموانع.: مؤلفه تاج الدين السبكي المتوفى عام ٧٧١ هـ صاحب طبقات الشافعية الكبرى. وهذا الكتاب في أصول الفقه الشافعي ويعتبر من أمهات كتب هذا المذهب.

۱۱ – توشیح التصحیح : مؤلفه تاج الدین السبکی أیضا . وهو فی أصول الفقه الشافعی کذلك .

١٢ 🗕 - واشي الروضة : مؤلفه سراج الدين البلقيني المتوفى عام ٨٠٥ ه

١٣ – الأزهار الفضة في حواشي الروضة : مؤلفه جلال الدين السيوطي المتؤفى عام ٩١١هـ . وله أيضاً : , مختصر الروضة ، .

من الوافى فى شرح التابيه: لجلال الدين السيوطى. وله أيضا: الأشباء والنظائر فى الفقه. واللوامع والبوارق فى الجوامع والفوارق. ورفع الخصاصة، وهو شرح الخلاصة. والحلاصة نظم كتاب الروضة وكلما من تأليفه، وله أيضا: الجامع فى الفرائض. وشرح الرحبية فى الفرائض أيضا.

10 - شرح التنبيه: لجلال الدين أحمد بن عبد الرحمن الدشناوي و ٧٧٢ه، س س

١٦ ـــ شرح مشكل الوسيط : لظهير الدين جعفر بن يحني التزمنتي ه ٦٨٢ هـ، س

١٧ ـــ المغنى : لسراج الدين بن موسى بن دقيق العيد : ٦٨٥ هـ، وهو أخو الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد .

١٨ ــ شرح التبيه: للكمال أحمد بن عيسي بن رضوانالقليوبي و ٧٢٥ ه.

١٩ ــ جامع المختصرات : لـكمال الدين أبى العباس أحمــــد النشائى ، ٧٥٧ ه.، وله أيضا شرحه.

- ۲۰ مختصر الروضـــة : لمحي الدين يحيي بن عبد الرحيم بن زكير الفرضى
   ۷۱۸ هـ » .
- ٢١ تصحيح التحبير: لقطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي ، ٢١ م م ١٠٠٠ م ،
- ٢٢ مختصر الوسيط: لنور الدين ابراهيم بن هبة الله الإسنائي ( ٧٢١ هـ ، وله
   أيضا : مختصر الوجيز . وشرح المنتخب وهو في الأصول .
- ٢٢ الجمع والفرق والمسائل المهمة في اختلاف الآئمة : لسراج الدين يونس بن
   عبد المجيد الأرمنتي ( ٧٢٥ هـ ) .
- ٢٤ ــ البحر المحيط في شرح الوسيط : لنجم الدين أبي العباس أحمــــ القمولى
   ٢٧٧ ه ، . وله أيضاكتاب الجواهر ، وهو تلخيص لكتاب ، البحر ، .
- ٢٥ ــ التنجيز في تصحيح التعجيز : لفخر الدين محمد بن محمد المعروف بأبن الصقلي. ٧٢٧هـ.
- ٢٦ ــ شرح التنبيه : لنجم الدين محمد بن عقيل بن الحسن المحاسني ( ٧٢٩ ه. . "
  - ٧٧ ــ شرح التنبيه : لمجد الدين أن بكر بن اسماعيل الزنكلونى . ٧٤٠ . هـ وله أيضا : شرح المنهاج .
- ۲۸ شرح التلبيه : لضياء الدين محمد بن إبراهيم المناوى « ٧٦٥ هـ ، وله أيضا شرح فرائض الوسيط .
- ٢٩ شرح المنهاج: لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن على الإسنوى «٧٧٧هـ»
   صاحب طبقات الشافعية . وله أيضا : شرح التنبيه ، كتب منه مجلداً .
   وله الهداية إلى أوهام الكفاية .

- ٣٠ مختصر الكفاية: لشهاب الدين بن النقيب أبى العباس أحمد بن لؤ لق ٧٦٩٥ م
   وله أيضا: كتاب نكت التغييه . وتصحيح التهذيب .
- ٣١ ـــ شرح الحاوى : لبهاء الدين حامد بن أحمد بن تتى الدين السبكى، ٣٧٣. وله أيضا تكلة شرح المنهاج . وهو تكلة لشرح أبيه تقى الدين ، عل كتاب المنهاج .
- ٣٢ ـــ الحنادم على الرافعي . لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي • ٧٩٤ ه ، . وله أيضا . شرح المنهاج . وشرح التنبيه .
  - ٣٣ ــ شرحان على المنهاج والتنبيه: لسراج الدين بن الملقن و ٨٠٤ هـ.
- ۶۶ ــ شرح المنهاج : لـكمال الدين الدميري . ۸۰۸ ه. .
  - ٣٥ شرح المنهاج: لشهاب الدين بن العاد الاقفسي و ٨٠٨ هـ.
  - ٣٦ ــ شرح مختصر المزنى. لشرف الدين يحيي المناوى و ٨٧١ هـ.
- س بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لشهاب الدين بن حجر العسقلاني و٢٥٨. في الفقه والحديث وله أيضا : مناسك الحج.
- ۲۸ منیة الباحث عن حکم دین الوارث : للتق السبکی ۲۵ ه، وله أیضا : السهم الصائب فی قبض دین الغالب . والغیث المغرق فی میراث ابن المعتق وضرورة التقدیر فی تقویم الخنزیر . والفتاوی جمها ولده تاج الدین .
- ٣٩ ــ القواعد : لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى عام ٧٩٤هـ في الفقه . ولمه أيضا : البحر . وسلاسل الذهب في الأصول .
- س ۱ ص ۲۰۹ من ۱ می ۲۰۹ من المين المتوفى عام ۲۰۹ هـ، في درج منهاج البيضاوى . لسراج الدين بن الملقن المتوفى عام ۲۰۹ هـ، في الأصول.
- ٤١ منهج الطلاب. لزين الدين ذكريا الانصارى المتوفى عام ٩٧٦هـ، في الفقه.

وله أيضاً : نحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب . وفتح الرحمن ، فى الفقة والأصول.

٢٤ ـ فرائد الفؤائد ومقاصد القواعد : لكمال الدين الادفوى صاحب الطالح
 السعيد ، المتوفى عام ٧٤٨ ه ، وهو فى الفروض .

۲۶ ـ شرح منهاج النووى . لكمال الدين الدميري المتوفى عام ۸۰۸ هم ج ، ص ٢٠٠٠

٤٤ ـ نظم الحاوى. للملك المؤيد أبى الفداء اسماعيل صاحب حماة المتوفى عام ٢٣٧هـ
 ٢٠ م. ٣٠

٥٤ - قيام الليل، وقيام رمضان، والوتر. ثلاث كتب وضعه ــــــا أبو عبد الله محمد
 ابن نصر المروزى المتوفى عام ٢٩٤ هـ وقد اختصرها جميما تقى الدين المقريزى.

٤٦ منظومة فى الأصول: وضعها شمس الدين محمد البرماوى المتوفى عام ٨٣١ه م
 ٤٧ صطرح التثريب فى شرح التقريب: لزين الدين العراقى « ٥٧٥٥ ، وولده ولى الدين أبى زرعة « ٨٠٦ه » والتقريب هو « تقريب الاسانيد ، لزين الدين العراقى .
 كتب الحنفية فى الفقه وأصوله

١ ـ شرح الجامع السكذير : لعلاء الدين على بن يليان الفارسي المصرى المتوفى
 عام ٧٣١هـ.

٢ ـ شرح الهداية: لبرهان الدين بن على بن أحمد الواسطى المتوفى عام ٧٤٤ هـ س
 ٣ ـ شرح الجامع الـكبير : لفخر الدين عثمان بن ابراهيم بن مصطفى المـاددينى المشهور بابن التركمانى المتوفى عام ٧٣١ هـ

ع ـ شرح الهداية (١): كتاج الدين بن فخر الدين المارديني المشهور بابن التركاني ــ توفى عام ٧٤٤ه. وله أيضاً شرح الجامع السكبير.

<sup>(</sup>١) الهداية: من أهم كتب الحنفية ، وهو عبارة عن شرح لمحتصر اسمه وبداية المشترى » والكتابان مما من تا ليف شيخ الاسلام برهان الدين أبي الحسن على المرغنياتي المتوقى هام ١١٩٦ م ، وكتاب و البداية ما خوذ باختصار من كتاب و مختصر القدورى » المتوفى عام ١٠٣٧ م ، ومن كتاب و الجامع الصنبر » للشبياتي المتوفى عام ١٠٨٠ م، وجسيع هؤلاء الرجال من جلة علماء الحنفية . مد المنتخب .

- ه ـ مختصر الهداية : لعلاء الدين بن فحر الدين المارديني المتوفى عام ٧٤٥ هـ.
- ٣ ـ شرح متن الكنز : لفخر الدين عثمان بن على بن مججن البارعى المشهور بالزيلعي ، المتوفى عام ٧٤٣هـ . ويسمى هذا الشرح : « تبيين الجِقبائق على كنز الدقائق » . (١)
  - ٧ ـ شرح الهداية : مؤلفه أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني المتوفى عام ٧٥٨ ه.
- ۸\_شرح الهداية : للسراج الهندى عمر بن اسحق بن أحمد الغزنوى المتوفى عام ۷۷۳هـ.
- ه ـ التحرير : مؤلفه أحمد بن على بن منصور بن شرف الدين أبو العباس الدمشقى
   المتوفى عام ٧٨٧ هـ . وهو مختصر كتاب المختار فى الفقه . وله عليه تعليق .

س ۲.۲۳

- . ١ ـ شرح الهداية : لا كمل الدين مجمد بن محمد بن مجمود البابرتى المتوفى عام ٧٨٦ هـ. س
- 11 ــ البناية فى شرح الهداية . لبدر الدين محمود العينى المتوفى عام ٨٥٥ ه وله أيضاً رمز الحقائق : وهو شرح متن الكنز للنسنى . وشرح المجمع . وله أيضاً . درر اليحار..
- ۱۲ ـ شرح التحرير: مؤلفه ابن الحهام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيراشي الكندي المتوفى عام ٨٦١ه.
- ۱۳ ـ شرح النقاية: مؤلفه تقى الدين أبو العباس أحمد الشُّمُنَىُّ المتوفى عام ۸۷۲هـ س
- 44 ـ فتح القدير . مؤلفه ابن الحمام السالف الذكر المتوفى عام ٨٦١ هـ. وهو شرح الهداية ،كتب فيه إلي باب الوكالة . وله أييناً . زاد الفقير ، وهو في مسائل الصلاة .

 <sup>(</sup>١) كتاب «كنز الدقائق» من أهم كتب الجنفية ، مؤلفه أبو اليركات جافظاليدين النيبيل
 المتوفى عام ٧١٠ ه .

## كتب المالكية في الفقه وأصوله

- ١ الذخيرة : للعلامة شهاب الدين أن للعباس أحمد القرافي المتوفى عام ١٩٨٤.
- ٢ شرح مختصر ابن الحاجب: مؤلفه عيسى بن مسعود أبو الروح الزواوى المتوفى عام ٧٤٣ه. وله أيضاً شرح المدونة (١) والرد على ابن تيمية ، وهو خاص بمسألة الطلاق.
- ۳ شرح مختصر ابن الحاجب: ۱۲ مؤلفه خلیل بن اسحق الجندی المتوفی عام
   ۷٦٧ هـ، وله أیضاً: والمختصر، وقد اشتهر به وله أیضاً و مناسك الحج و .
- علام الله على المحاجب : مؤلفه ناصر الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الزبيرى الاسكندرانى المتوفى عام ٨٠١ هـ.
- هـ الشامل : مؤلفه بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز المتوفى عام ٨٠٥ ه. وله
   أيضاً : شرح أصول ابن الحاجب .
- ج شرح المختصر : مؤلفه بهرام بن عبد الله كذلك. والمختصر المذكور هو
   مؤلف خليل بن اسحق السابق ذكره .

#### كتب الحنايلة في الفقه وأصوله

١ ـــ الرعاية الــكبيرة: النجم الدين أبي عبد الله أحمد بن حمدان الحراني المتوفى عام
 ١ ـــ ١٩٥ هـ.

المدونة: من أهم كتب المالكية وهي آراء لابي عبد الله القاسم المئق المتوفى عام ١٠٨ميلادية. نقحها تلميذه أبو سميد عبد السلام التنوخي المعروف بمعدون المتوفى عام ١٠٨٥م ١٤٠٨م. -- منتخب ص ١٠٨٨

٢ -- ابن الحاجب من أبرع علماء المالكية ، ألف المحتصر في الاصول. والمحتصر في الفقه. والسكافية في النحو. والشافعية في الصرف والخط وغير ذلك. ومايت بالإسكندرية عام ٩٤٦ هـ -- حدن المحاضرة ج ا من ٢١٥٠.

- ٢ مختصر تهذیب الـكال : لعاد الدین أبی بكر بن أبی المجد ماجد السعد الحنبلی المتوفی عام ٨٥٤ هـ.
- سبع بحلدات. ولابن تيمية مؤلفات أخرى منها: تحقيق الفرقان بين الطلاق والايمان. بحموعة من الرسائل في مسائل فقهية ، الدرة المضية . رسالة في معنى القياس. رسالة في حكم السباع والرقص. رسالة في الكلام على القصاص: مناسك الحج . خلاف الأثمة في العبادات . زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور . النية في العبادات . معارج الوصول، وهوفي أصول الدين وفروعه. شرح العمدة وهو في الفقه والأصول والكلام .
- كتاب الكبائر: وهو مجلد، ألفه شمس الدين بن القيم، المتوفى عام ٧٥١ هو لابن القيم مؤلفات أخرى، منها: رفع اليدين فى الصلاة. نكاح المحرم، إغمام هلال رمضان. زاد المعاد فى حج خير للعباد. وهو أربعة أجزاء فى الفقه والتصوف. الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية، وهو فى « هل يصح الحكم بالفراسة والقرائن، إذا لم تتوفر الأدلة الشرعية، وبه فوائد تاريخية واجتماعية .
- الفروع: مؤلفه شمس الدين بن مفلح المقدسي الصالحي المتوفى عام ٧٦٣ هـ.
   ولابن مفلح مؤلفات أخرى منها :كتاب في أصول الفقه . شرح المقنع لابن
   قدامه (١) ، وهذا الشرح في ثلاثين مجلدا .

۱ — ابن تدامة هو الشيخ موفق الدين ، وهو من رؤوس الحناية ، توفى عام ٦٣٠ هـ ، وقد ترجه الشطى فى طبقاته — والسكتي فى فواته ج ١ س ٢٦٠ سـ وتعتبر مؤلفات ابن قدامه من أمهات كتب الحنايلة ، وله كتاب : المقتم ، وكتاب : العبدة ، — وله أيضا كتاب المغنى فى مشرة مجلدات ، وشرح فيه كتاب « المختصر » فى فقه الحنا بلة لابى القاسم محمر ان الحزق المتوفى عام ١٤٥٥ م — عن المنتخب .

- ٩ مغنى ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة فى الأحكام : لجمال الدبن يوسف بن عبد الهادى المتوفى عام ٩١٠ ه ، ويحتوى على مهمات مسائل الدبن فى المذاهب الاربعة .
- ٧ شرح المقنع: مؤلفه برهان الدين ابرهيم بن مفلح المتوفى عام ٨٨٤ هـ. وله
   أيضا، كتاب في الأصول.
- ٨ الإنصاف: وهو شرح آخر للقنع: كتبه علاء الدين على بن سليان السعدى المتوفى عام ٥٨٥ ه، وله أيضاً كتاب: التنقيح المشبع في أمحرير أحكام المقنع. وهو مختصر لكتابه والانصاف، المذكور، وله أيضاً كتاب والتحرير في أصول الفقه.

# تفسير القرآن الكريم وما يتصلبه

لم يقصر علماء هذا العصر فى مضهار التفسير، وكيف يكون التقصير، والتفسير كان من كان وما زال فى مقدمة علوم الدين ، وهم رجاله وحفظته . ثم إن التفسير كان من بين المواد الدراسية المقررة . واشتهر بإلقاء دروس التفسير طائفة من العلماء جليلة ، لهذا نال التفسير نصيباً محمودا من عناية المؤلفين .

ومنهم من فسر القرآن كله ، ومنهم من فسر بعضاً منه . كما أن منهم من شرح وأسهب ، ومنهم من أوجر واقتضب ، ومنهم من اقتصر على الشرح بطريق ذكر المرادفات . ومنهم من خلط التفسير بيحوث أخرى . أو تكلم عما فى القرآن من الغريب أو المبهم ، أو المشكل . وهكذا . وبعضهم تحدث عن أسباب النزول ، وتكلم فى تاريخ القرآن . إلى غير ذلك .

وأفضل ماتصفحته من تفاسيرهم ، تلك التي امتزج فيها التفسير بالحديث وشرحه وبالفقه والتصوف والحديث عن العقائد . وتتراءى لك خلاله دروس قيمة فى الاخلاق الإسلامية ، والتربية النفسية ، مع توضيح تام لروح الإسلام وسموه .

وإليك بعضا من مؤلفاتهم.

١ ـ تفسير القرآن : للعلامة ناصر الدين الجذاى الإسكندرانى المعروف بابن المنير المتوفى عام ٦٨٣ هـ.

٢ ـ الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم : للعلامة تتى الدين السبكي المتوفى عام
 ٣٠٥ه.

س الدر المنثور في التفسير المأثور: للجلال السيوطي. وله أيضاً مؤلفات أخرى في التفسير منها. ترجمان القرآن. الاتقان في علوم القرآن. مفحات الأقرآن في التفسير منها. ترجمان القرآن. المهذب (۱). فيماوقع في القرآن من المغرب. وقطف الأزهار ولباب (۲) النقول في أسباب النزول. تفسير الجلالين. ألف بعضه الجلال المجلى ثم أتمه السيوطي. التبحير ، تناسق الدرر في تناسب السور ، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع . محمع البحرين ومطلع البدرين . معترك الأقران في مشترك القرآن (۲).

س ، ج ٤ ـ نفسيرالقرآن: لبهاءالدينهبةاللهبنعبداللهبنسيدالكلالقفطيالمتوفيعام٦٩٧هـ

ه ـ تفسير القرآن : لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى عام ٢٠٦ هـ وصل فيه إلى سورة مريم .

٦ ـ تفسير القرآن: لعلم الدين صالح البلقيني بن سراج الدين ، وهو المتوفى عام
 ٨٦٨هـ

<sup>(</sup> ۱ ) المهذب: هكذا ذكره السيوطى فى حسن محاضر ته . وسماه جورجى زيدان تا لمذهب فيها وقع فى القرآن من المعرب . ٢

 <sup>(</sup> ۲ ) اللباب : هكذا ذكره السيوطي في حدى معاضرته . وشاه جورجي زيدان ، الباب لعقول .

<sup>(</sup> ٣ ) للسيوطي كتب اخرى في التفسير كثيرة .

٧- تفسير القرآن : لجمال الدين أبي عبد الله محمد البلخي بن الملقن المفسر العلامة الكبير المتوفى عام ٦٩٨ هـ . وهو كتاب ضخم .

٨- تفسير سورة الإخلاص: للتقى بن تيمية الحرانى. وله أيضاً تفاسير أخرى منها: تفسير سورة النور. تفسير المعوزتين، فتوى فى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. التبيان فى أسباب نزول القرآن. العبودية وهى رسالة فى تفسير قوله تعالى. يأيها الناس اعبدوا ربكم، الإكليل فى المتشابه والتأويل. تفسير البسملة. تفسير قوله تعالى وإياك نعبدو إياك نستعين ، تفسير آية الكرسى. تفسير سورة المائدة. تفسير سورة يوسف. سورة القلم. بعض آى سورة البقرة. قوله تعالى ووإذ أخذ ربك من بنى آدم. ، (3)

أمثال القرآن: الشمس الدين بن قيم الجوزية المتوفى عام ٧٥١ ه. وله أيضاً رسائل كبيرة فى التفسير ، منها: إيمان القرآن. تفسير المعوزتين. تفسير قوله تعالى: « ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا » . الكلام عن لفظ « غير » فى قوله تعالى . « غير المغضوب عليهم » . (د)

١٠ المنة فى تفسير قوله تعالى: لتؤمن بالله ولتنصرنه. لتتى الدين السبكى المتوفى عام ٧٥٦هـ. وله أيضاً: الحـكم والاناة فى إعراب قوله تعالى ، غير ناظرين إناه ، . تفسير قوله تعالى ، يأيها الرسل كلوا من الطيبات ،

11 - إتحاف الأريب بما في القرآنَ من الفريب. لأثير الدين بن حيان المتوفى عام ٧٤٥ . حيان المعبان س ٢٨٠،

١٢ ـ البحر الحيط: وهو لأثير الدين أبي حيان أيضاً.

ج ٢٦٤١ س ٢٤٩

<sup>(</sup>٤) لابن تيمية رسائل أخرى في التفسير كثيرة.

<sup>( • )</sup> هذه البِيَّعُوث الثلاثيّة الآخيرة ضمن تجوعة لابن القير في علوم شتى ـ راجع - فهرس دار. الكتب المصرية ،

- ١٤ ـ تفسير القرآن: لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلي السمين المتوفى عام ٧٥٦ه.
- ١٥ تفسير القرآن : مؤلفه عبد العزيز أحمد بنسميد الديريني المتوفى عام ١٩٧٨
   ١٩٠ س ١ س ١٩٧
- ١٦ البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
   ١٦ المتوفى عام ٧٩٤ه
  - ١٧ شرح البسملة والحمدلة : لزين الدين ذكريا الأنصاري . ٩٢٩ ، هـ .
- ۱۸ تفسير القرآن : لعبد الواحد بن شرف الدين بن المنير المتوفى عام ٢٧٦هـ في عشر مجلدات .
  - ١٩ تفسير القرآن : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ
     ١٩٣ ح ٣ ١٩٣٠
- ٢٠ ـــ تفسير القرآن : للعلامة مجير الدين عبد الرحمن العليمي المتوفى عام ١٩٢٧هـ طن ٢٣ ـــ

### الحديث ومصطلحه وشرحه ونقده

يمكن القول إن عصر المهاليك من العصور الذهبية ، في تاريخ الحديث ومصطلحه وشرحه ونقده. فقد تكاثر فيه الحفاظ ، وعنوا بالرواية عناية بالمه الخفظ وكثرة الخطاطين ، مما كان يكون له شأن في التقليل من العناية بالحفظ والرواية .

ولكن عداء العصر ، كأنما وجدوا أنه لابقاء لعلمهم في صدورهم ، ما لم تعاونه ذخيرة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام . فحفظوه كما حفظوا كتاب الله والهتموا به أى اهتمام . واشترطوا على رواته الحصول على الإجازة ، بالرواية من عالم حافظ راوية مجاز من شيخه . والإجازات بمثابة شهادة دراسية ، يحتهد

الطالب فى الحصول عليها من أستاذه، بعد ملازمة له طويلة، وحفظ الحديث ومعرفته، يجيزه ومعرفته، يجيزه برجاله. فيجيزه شيخه بعد تأكده من حفظه وروايته ومعرفته، يجيزه برقاية حديث عنه، أو عدة من الأحاديث. وينضم بذاك الراوية الجديد إلى السلة رواة هذا الحديث أو تلك الأحاديث.

وسمت العناية بالحديث ـ كما أشرنا ـ سموا كبيرا . حقى كان قصارى كثير من طلاب العلم الحصول على الإجازات ليصيروا فى زمرة ، الحفاظ ، . وكانت هذه العناية سببا فى شحد الهمة وتنبيه الحافظة والذاكرة ، أعنى قوة الحفظ والذكر حتى أصبح بعضهم مضرب المثل فيهـا . ويذكر فى تاريخه وأوصافه أنه «سريع الاستحضار للأحاديت فى مناسباتها ، وأن بعضهم يحفظ حديثا أو عدة أحاديث مجمع أسانيدها ورواياتها المتغايرة ، مع علم برجال كل سلسلة من سلاسل هذه الأسانيد من ناحية ضبط الأعلام والكنى والنسبة ، وتاريخ كل علم منها ، وكل ما قبل فيه من تجريح أو تعديل أو نحو ذلك . وقد أشرئا إلى شيء من هذا فيها سبق .

فكانطبيعياأن يكون لهذه العناية أثر بارز في ميدان التأليف. فانصر فت العناية إلى وضع مؤلفات في الحديث ورجاله و في مصطلحه و نقده وشرح كتبه و اختصارها كذلك. فظفر العصر بجملة بارعة نافعة في هذه الأبواب، وحسبك منها كتب الذهبي والعيني والسيوطي، والقسطلاني، والعسقلاني الذي قال السخاوي عن كتابه في شرح البخاري إن الأمة به وفت دينها.

وقد عقد السيوطى بآباً فى حسن محاضرته ألم فيه بالحفاظ وسنشير إليه فيها بعد ونقتيس منه .

وقد نوهنا فى كتب تاريخ الأعلام ببعض كتب رجال الحديث . وإليك عددا من كتب الحديث أو نقده مصطلحه و شرحه ، فنها :

١ - الاقتراح : فى المصطلح لتقى الدين بن دقيق العيد القشيرى ، ٢٠٧ه ، وله أيضاكتاب
 ١ الإلمام ، وقد قال السيوطى عنه إنه لم يؤالف فى الحديث كتاب أعظم .

- ب ـ شرح البخارى للعلامة سراح الدين "للقيى ، ١٠٥ه، وله أيضا شرح الترمذي الله على على التوشيح على الجامع المعطى في شرح الموطا، للجلال السيوطي. وله أيضا التوشيح على الجامع الصحيح. الديباج على صحيح مسلمين. الحجاج. مرقاة الصعود إلى سنا في داود. شرح سنن ابن ماجه. نظم الدرر في علم الآثر، وشرحه المسمى قطر الدرر. اللآلي، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. جمع الجوامع ويسم الجامع الكبير. وغير ذلك
- ع ـ شرح سنن أب داوود : لسعد الدين أبي محمد مسعود بن أحمدالعر اقى المصرى الحنبلي المعروف بالحارثي . ٧١١هـ،
- ٣ ـ شرح الترمذي لفتح الدين بن سيد الناس و ٧٣٤ هـ، مؤلف السيرة النبوية
   وقد أتم هذا الشرح الحافظ العراقي و ٨٠٦ هـ،
- ٧ ـ تخريج أحاديث الهداية وأحاديث الـكشاف : لجمال الدين الزيلعي ، ٧٦٧ هـ، وهو أحد الحفاظ وقد أخذ عن فخر الدين الزيلمي شارح الـكنز في فقه الحنفيا
- ٨ ــ تخريج أحاديث الرافعي . لعزالدين أبى عمر بن جماعة ، ٧٦٧ هـ ، وهو ابز
   قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة .
- ه . وله أيضا
   م ـ شرح البخارى: للحافظ مفلطاى بن قليج الحنفى ، ٧٦٧ ه ، . وله أيضا
   شرح سنن ابن ماجة ،
- . ١ ـــ تخريج أحاديث الاحياء : للحافظ العراقي . ٨٠٦ هـ ، والإحياء للغزالي . س
- ۱۱ ــ فتح البارى بشرح البحارى : لشهاب الدين بن حر العسقلانى ، ۸۵۲ هـ و يقع هذا الكتاب فى عشرة أجزاء ضخام . وله مقدمة ثمينه هى ، هدى

السارى، ولا بن حجر مولهات أحرى مها. نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر، وهو فى مصطلح الحديث وقد شرحه المؤلف فى كتابه وشرح نخبة الفكر، ومن كتبه الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف. المعجم المفهرس، رتب فيه الاحاديث ترتيبا أبجديا مع حذف الأسانية. نزهة السامعين نصب الراية . هدابة الرواة توالى التأسيس، ذكر فيه لأحاديث المروية عن طريق الشافعي،

۱۷ – شرح البخاری لبدر الدی الزرکشی، ۷۹۱ ه.. وله أيضا التنقيح تخريج آگاديث الرافعي.

۱۳ ــ شرح البخاري السراح الدين بن الملقل ۱۸۰۶ هـ.

۱٤ – شرح مسلم: لعيسي بن مسمود أبي الروح الزوازي و ٧٤٣ هـ ، . . .

١٥ - مختصر سن البيهي: لبرهان الدين بن على بن أحمد ، ٧٤٤ه . . .

١٦ - مختصر علوم الحديث لابن الصلاح: لفخر الدين عثمان بن ابراهيم المارديني
 المعروف بابن التركماني • ٧٤٥ هـ ،

۱۷ – تخریج أحادیث افدایة الصد القادر بن محمد بن أبی الوفاء القرشی و ۷۷۵ م. - بر ۱ س ۲۲۲

۸۰ - عمدة القارى في شرح البخارى لبدر الدين العيني د ۸۵۵ هـ .
 ۲۲۱ - س ۱ س ۱۹۹ - س ۱ س ۲۲۱ مين د ۱۹۹ - س ۱ س ۲۲۱ مين د ۱۹۹ - س ۱ مين ۲۲۱ مين د ۱۹۹ مين د ۱۹۳ مين د اين د

١٩ – شرح حديث النزول: لتقي الدين بن تيمية الحراني .

۲۰ \_ إرشاد السارى إلى شرح البخارى: للشهاب أبى العباس القسطلاني . ۹۲۳ هـ ،
 ۲۰ ج ص ۱۰٦ مـ ۱۰٦

٢١ – جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على حير الآنام: لشمس الدين بن القيم .
 وفيه بحث عن جميع الاحاديث التي وردت في الصلاة والسلام على النبي
 الكريم . وله أيضاً شرح منز أبي داود

۲۲ ــ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : لمحيي الدين النووى ، ٦٧٦ هـ مراد وله أيضا : الاربعون حديثا . وشرح صحيح مسلم .

۲۳ ــ فتح البارى فى شرح البخارى : للحافظ زين الدين بن رجب البغدادم الخنبلى و ۷۹۵ ه ، . وصل فيه إلى الجنائز . وله أيضا شرح جامع الترمذي طن ١٤٠

۲۶ – نظم علوم الحديث لابن الصلاح : ناظمه شهاب الدين الخوبي , ۹۹۳ هـ. س ۱ س ۲۹۰

۲۵ – شرح البخاري : لبدر الدين الدماميني و ۸۲۷ ه. . س ۱ س ۲۰۸ ه

#### التصرف والعقائد

من الطبيعي أن يزدهي التصوف ويكثر المتصوفون في هذا العصر ، ويتردم الحديث عن العقائد، ويكثر الاخذوالردفي مسائله، وتظل بين إثبات ونني، وقبول ورفض، وتراخ وشد، وهكذا . وتقع بسبب ذلك الحوادث أحياناً ، الحوادث المفكّمة المسلية، أو الحوادث الآزمة القاسية .

أقول. إن هذا كان من الطبيعي، لأن الروح السارية روح إسلامية ، غذاها السلاطين ، ورفع العلماء لواءها ، وانقاد لها العامة . وأدى النظرف إلى إنشاء الزوايا والربط والخوانق لإيواء والفقراء ، أى أهل الطريق الذين يزعمون التصوف ويدعون القرب لله . ونحن طبعا لا ندرى مبلغ صدقهم ، فعلم ذلك عند علام الغيوب اولكن عددهم تكاثر وازداد ، وعجت القاهرة بصنوفهم . وامتلات بهم المؤسسات المنشأة لهم خاصة ، بل وكانت تنشأ لهم المدارس أيضا لإلقاء وعظهم للناس وإرشادهم ، وتجرى عليهم الأرزاق شتى مختلفة الأنواع كما بينا فيما سبق ولا شك أن ذلك من أهم ما أطمعهم في السير في طريقهم ، وشحذ همتهم إلى التشبث عكانتهم المكتسبة .

والصوفية هم أهل الباطن، يدعون الصلة والكشف، ويحبون أن يعبروا عما يقع لنفوسهم من الرؤية، فلاتسعفهم اللغة، ولا تجودهم ألفاظها، ويضيق نطاق عباراتها عن أن تحمل معانيهم ، فيضطرون إلى التجوز في التعبير ، والانتقال بالالفاظ والعبارات من معانيها الحقيقية إلى معانيهم هم التي تجول بخواطرهم . وقد تمكون كناياتهم خفية واستعاراتهم بعيدة العلاقة · وقد لا يحسنون هذا الانتقال، فيقع بسبب ذلك الاضطراب في حديثهم ، والارتباك في كلاهم ، ويستشعر منه أهل اللغة ، وذوو الذوق الادبي ، وأهل الظاهر من العلماء ، شذوذا وبعدا عن الحقيقة ، وتلبيسا وخلطا ، واضطرابا في الذوق ، وإيهاما ، وأخيرا يستشعرون الحقيقة ، وتلبيسا وخلطا ، واضطرابا في الذوق ، وإيهاما ، وأخيرا يستشعرون المهم خلافا لصريح الكتاب والسنة وظاهر الدين . فيقع بسبب ذلك الحوادث منهم خلافا لصريح الكتاب والردود والمناظرات ، لذلك ترى شدة ارتباط علم الكلام محديث التصوف .

على أن عامة المصربين ، كانوا ولا يزالون يعتقدون فى أهل الطريق ، تد يكون من بينهم من بلغ مرتبة الولاية \_ وإن كنا لا نستطيع أن نشير إليه ، ولايستطيع غيرنا أيضا أن يشير إليه \_ إلا أنهم لايخلو أمرهم من أن يكون بينهم الرجل الصالح الجدير عذه المرتبة .

وقد اشتهر كثير من الأشياخ فى هذا العصر ، من أهل التصوف الرسميين وغيرهم بكرامات وأحوال كشف متعدده . عرفوا تها وروتها عنهم كتب التاريخ . ولا غرابة، فقد كان بعض السلاطين والأمراء يعتقدون في بعض هؤلاء اعتقادا راسخا، أنهم أولياء ، وأنهم إلى الله مقربون ، وأنهم من الممكن أن يستشفعوا بهم إلى الله .

وعلى القارىء الكريم ، أن يعود إلى الجزء الأول من كتابنا هذا ، ويتصفح الفصل الخاص بالقصص والنوادر ، يجد من بينها ما يدعم ما ذكر ناه هنا . ومنها: حكاية الشيخ أبى العباس الشاطر الدمنهورى ، الذي قال إنه لا يحجبه عن أصحابه

التراب فطلب منه الشيخ تاج الدين الفاكهاني ، طلبات عند قبر ، فتحققت ومنها حكاية انشقاق العلماء بسبب عقيدتهم في عمر بن الفارض الشاعم المتصوف المشهور .

ومنها حكاية السلطان قايتباى وتقبيله رجل الشيخ الدشطوطي .

ومنها حكايةطومان باى آخر سلاطين مصر فى العصر المه لوكى وعدم قبوله السلطاناً الا بعد أن ذهب مع الامراء إلى الشيخ أبى السعود الجارحي، أحد المتصوفاً بكوم الجارح...

ولاندسأن بحوار الصالحين منهم قومازا ثفين، يتجرون بالتصوف، ويتكسبون بدعوى الصلاح. وتصدر منهم تحت الستار شرور كثيرة. وهناك في باب القصص بالجزء الأول، قصة الشيخ سنطباي المتصوف الذي كان يزيف الدراهم والدنانير في عهد السلطان الغوري.

ومها يكن من أمر ، فإن لصلحا. هذه الطائفة ، ومن نهج منهم منهج العلم ، أثرًا محمودًا في تقويم الناس ، بالوعظ والقص ونحوه ، وبالقدوة الطيبة .

وقد عند السيوطى فى حسن محاضرته ، فصلا ، ترجم فيه لعدد من الصوفية ، منوها ببعض مآثرهم .

وقد وضع بعض علماء العصر ، كتبا فى النصوف ، وفى العقائد ، هى من أفضل ما تخلفه حركة كحركة الصوفية . ويبدو لنا أن كثيرا من أهل هذا العصر ، ومن عامته ، شغلت أذها نهم ببعض المذاهب فى العقائد . ينظر ون فيها ، ويو از نون بينها وينقدونها ، ويوجهونها وينقادون لها ، أو يردون عليها ويتعصبون ضدها . وذلك كذهب الأشاعرة والصفاتية ، والجهمية والمعطلة ، وغير ذلك . فكان هذا مثارا لعلماء الدين ، ودافعا لهم إلى وضع رسائل فى هذه الموضوعات ، يفصح كل منهم فيها عن حقيقة عقيدته ، ويدلل على مبلغ صحتها ، و يزيف ما عداها ، ويرد على الخارجين عامها ، والمنحر فين عنها . ولذلك أثرة الدولة وطوائفها وجمعهم أو تفريقهم ،

وكثيرا ما ترى مؤلفاتهم مزيجا من العقائد والأخلاق والتفسير والحديث والفقه والأخبار ، ونحو ذلك مما يدفع إليه الاستشهاد والاستطراد .

وننوه ببعض هذه المؤلفات فنها .

- ر الحكم العطائية: لتاج الدين بن عطاءالله الاسكندري الشاذلي ، ٧٠٩هـ، على ٢٤٨ عن ٢٤٨
- ع ــ الفوائح المسكية فىالفواتح المـكية : لعبدالرحمن البسطامى الحنني ٨٥٨ هـ ، وهو فى علوم عدة . وقد عاش مؤلفه فى القاهرة زمنا .

729 س

- برح العمدة : لتتى الدين بن دقيق العيد القشيرى ، ٧٠٧ه ، وكتاب العمدة يسمى ، عمدة عقيدة أهــــل السنة والجماعة ، للحافظ النسفى ، في علم الكلام .
- ع ـ تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية: للجلال السيوطى. وله أيضاً كتب أخرى منها: تشييد الاركان في ليس في الإمكان أبدع عاكان. ودرج الممالي في نصرة الغزالي والخبر الدال على وجود القطب والاوتاد والنجاء والابدال. والمعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.

س ۱ س ۱۹۰

ه - شرح العمدة: لسراج الدين بن الملقن « ٨٠٤ ه » .

س ۱ س ۲۰۶

٣ - شرح العمدة . لشمس الدين البرماوي « ٨٣١ هـ ،

٧ ــ شرح العمدة : لتاج الدين الفكهاني و ٨٣٤ هـ مر١٠ مر٢١٦

٨ ــ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لتق الدين بن تيميه الحرانى
 ٩ ٧٣٨ ه ، وله كتب أخرى منها: التحفة العراقية فى الأعمال القلبية .
 الفرقان بين الحق والباطل . رسالة فى القضاء والقدر . الدين والدنيا .
 الواسطة بين الخلقوالحن. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، فى أد بعة

أجراء . إثبات المعاد والرد على ابن سينا . تقارض العقل والنقل . ثبوت النبوات عقلا و نقلا ، وفيه حديث عن المعجزات والكرامات . منهاج السنة النبوية فى نقض الشيعة القدرية . الإيمان . منهاج الاستقامة . الرد على الفلاسفة

ه – مدارج السالكين: لشمس الدين بن القيم ، ٧٥١ ه ، . وهو كتاب كبير في شرح كتاب , منازل السائرين ، للشيخ أبي اسماعيل الهروى للتوفى عام ١٨٤ ه . – ولابن القيم كتب أخرى منها : الفوائد فى التصوف والأخلاق وبه فصول عن البعث والجنة والنار وغيرهما . وكتاب مفتاح دار السعادة وبد فصول فى حكم المخلوقات ودعوى إلى الإيمان وحسن العبادة وردود على الفلاسفة ، وشفاء الغليل فى مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل .
 وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المرجئة والجهمية .

ج س ۲۶۱، م ۱۰ ـــ البيان المفيد فى الفرق بينالتوحيد والتلحيد : لنق الدين المقريزى «۸٤٥» وله أيضاً : تجريد التوحيد .

#### القراءات

إن العناية التى وجهت إلى علوم القرآن الـكريم ، وما يتصل به ، دعت القوم إلى أن يعنوا كذلك ، بطرق قراءته وحسن أدائه ، وتأثر رسمه . ولم يخرجوا فيما صنعوا عما رسم القدماء .

ومن أهم الدعائم التي استند إليها علم القراءات بمصر ، مانظم الشاطبي المشهور المتوفي عام . ٥٥ هـ ، لقد أصبحت منظوماته متنا ، يتناوله الشراح بالشرح وللشاطبي قصيدتان في القراءات ورسم المصحف وهو من جالية الاندلس بمصر ، وفد إليها واشتخل بالتدريس فيها ، وبذلك أصبح للاندلس الفضل في نشر هذا العلم بالمشرق، كما لها الفضل كذلك في اشتغال أهله بعلوم النحو والصرف .

وكثر علماء فن القراءات بمصر، حتى عقد لهم السيوطى فصلافى حسن محاضرته ومنحوا وكثر علماء فن التعليم ، ومنحوا ومنحوا النابهين منهم . وأكب كثير منهم على تدريسه بدور التعليم ، ومنحوا الطلابهم النابغين فيه ، الإجازة ، بالرواية ، على نظام إجازات الحديث وغيره من العلوم .

وأكب بعضهم أيضاً على التأليف فيه ، وتوضيح مسائله ، ودارت هذه المؤلفات فى أغلب أمرها على غرارها . وكتب بعضهم فى تاريخ أعلامه . ومن كتب هذا الفن :

١ - كتاب القراءات: لمعين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله أبى بكر النكر اوى
 الاسكندر انى المتوفى فى عام ٦٨٣ هـ:

س ۱ س ۲۳۹

۲ ـ قصيدة فى القرامات: لنور الدين على بن محمد بن الناصح المقرى . ٨٠١ هـ، س ١ س ١ م ٢٤٢

٣ ـ شرح الشاطبية : لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي السمين
 ٣ ٠ ٥٠٠ ٠

إ ـ شرح الشاطبية : لجلال الدين السيوطي ( ٩١١ هـ )

س ۱ **س ۱** ۱ مس

ه ــ المقصد لتلخيص ما فى المرشد : لزين الدين زكريا الانصارى , ٩٢٦ هـ .
 وله أيضاً كتاب , الدقائق المحكمة , وهو فى شرح المقدمة الجزرية .

٦ للقدمة الجزرية: وهي منظومة في التجويد وضعها شمس الدين أبو الحير عمد بن الجزري الدمشتي القرشي المتوفى عام ٨٣٣ه. وله أيضاً كتاب النشر في القراءات العشر ، . وله أيضاً ، غاية النهاية في رجال القراءات ، .
 ٢٤٧ ج ص ٢٤٧

٧ ــ شرح الشاطبية : لشهاب الدين أبي شامة ، ٦٦٥ هـ ، ٢٢٠ م ٢٢٢ . • ١ م ٣٢٢

٨ - شرح الشاطبية: لشهاب الدين القسطلاني و ٩٢٣ هـ.

المفصل ص 140

### مؤلفات العربية

بنفس الروح التي أثارت الجد في نفوس علماء الدين ، ثار الجد في نفوس علم العربية بجميع فنونها . ونبغ فيها علماء أجلاء ، منهم من يعتبر إماما في فنه ، وقد في مادته .

والدربية كانت – ولا تزال ، وستبق – أهم الأدوات لفهم الدين وتوضيح مسائله ، بينها من الوشائج ما لا تستطيع الآيام فصمه .

ولقدكان الاشتغال بها وبفنونها ، منذ صدر الإسلام ، وليدا للعناية بالدين والاشتغال بعلومه . وهذا هو نفس ما حدث فى العصر المملوكى . إذ اهتم با العلماء اهتماما دعا إليه لنصراف العناية إلى إحياء علوم الدين .

غير أن ولوع أهل العصر بإحياء علوم الدين ، جعل اللغة وفنونها في المرتبة الثانية بالنسبة إليها . ومن ثم ، لم تكن لعلماء اللغة تلك المنازل المرموقة التي سما إليها علماء الدين . لذلك لم يكن غرّيبا أن يحرص العلماء على أن ينبغوا أولا في علوم الشريعة ، ثم يفيتوا إلى اللغة وفنونها فيتعهدوها بالعناية .

على أن هناك بعضاً من العلماء ، غلب عليه الاشتغال باللغة وفنونها . لرغبة فيها أ وولوع بها ، فأجاد وأفاد ، وسجل لنفسه بما ألفه ودونه من مسائلها ، سجلا خالداً

## كتب النحو والصرف

ولعل النحو والصرف فى مقدمة فنون العربية ، التى حظيت منالعناية بنصيب أوفر . فقد وضعت فيهما أسفار قيمة ، وعُـرف بهما رجال أفذاذ .

ونحن لا ننكر أن نحويي هذا المصر ، لم يأتوا بجديد متع ، ولا بمبتكر رائع ،

وقصارى جهودهم بذلت فىتوضيح مسائل النحو ، وتوجيه قواعده ، والاستدلال لها ، مع عرض الآراء المتناقضة ، أحيانا ، والموازنة بينها وترجيح أحدها .

ونحابعضهم إلى وضب المتون، ثم إلى شرحها، ثم إلى شرحها الشرح، أو اختصاره، وذلك على تمط ما كان يفعل علماء الدين بكتب الفقه. وزادت التحشية على المؤلفات، والاستدراك عليها، ونحوه. حتى نتج من ذلك كله نتاج وفير، في هاتين المادتين: النحو والصرف.

غير أننا لا نرى مناصا من التنويه بأن بعضهم كانت له في بحوثة شخصية وقوة تشعرنا بأنه كان حسن التذوق لمادته ، عميق الفهم ، كامل الإلمام ، دقيق الملاحظة والموازنة ، جديد التوجيه والتعليل . وأفضل الأمثلة لذلك . أبن هشام المصرى ، ذلك العلامة الذى قال فيه ابن خلدون . • مازلنا ونحن يالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر ، عالم بالعربية ، يقال له : ابن هشام، أنحى من سيبويه ، .

ونشير فى هذا المقام إلى جالية علماء الاندلس، بالمشرق، وعلى رأسها جمال الدين بن ما لك الاندلسى الذى وفد إلى بلاد الشام فى عهد الملك الظاهر بيبرس، وتتلمذ له كثير ون من أبنائها، وانتشرت بينهم كتبه ومنظوماته. كالالفية والتسميل، وكلاهما فى مقدمة الكتب التى اتخذت محورا للتأليف.

وكذلك أبوحيان الآنداسي ، فقد وفد على مصر ، وتتلمذ لبعض رجالها ، وتتلمذ له بعض رجالها . وأفادوا منه كما أفاد منهم .

وإليك بعضا من المؤلفات والرسائل في هذين الفنين :

ا ــ البهجة المضية فى شرح الألفية . للجلال السيوطى م ٩١١ه ه ، . وله أيضا . الأشباه والنظائر فى النحو والفريدة فى النحو والصرف والخط . والنكت على الألفية . والفتح القريب وهو شرح على مغنى ابن هشام . والاقتراح فى أصول النحو وجمع الجوامع ، وهو مختصر فى النحو ، شرحه بمؤلف

آخر هو همع الهوامع . شرح شواهد المغنى . شرح القصيدة الـكافي في التصريف . وللسموطي كتب أخرى غير ذلك .

ج ص ۲۳۲ س ، ۱ می ۱۹۰

- الآلفية: وهى المنظومة المشهورة لجمال الدين بن مالك الآندلسي ، ٩٧٢ هـ، وله أيضا: التسهيل والكافية الشافية وهي أرجوزة في أكثر من ١٧٥٠ بيتا لخص منها الفيته. وسبك المنظوم وفض المختوم ولامية الآفغال وإيجاز التعريف. وشواهد التوضيح.
- ٤ شرح القواعد لابن هشام: مؤلفه جلال الدين المحلى ( ٨٦٤ هـ ، وله أيضاً شرح التسهيل ، كتب بعضه .
   ٢٠٦٠ س ١٠ ص ٢٠٦٥
- مرح ألفية ابن مالك: لشمس الدين بن الصائغ محمد بن عبد الرحمن بن على الزمردى و ۷۷۷ هـ ،
  - ٦ شرح ألفية ابن مالك: لأكمل الدين البابرتي ، ٧٨٦ هـ ،

س ۱ س ۲۲۲

- ب ضرح التسهيل: لبدر الدين المرادى، وهو ابن أم قاسم، حسن بن قاس
   ب ٧٤٩ هـ، وله أيضا شرح الألفية.
- ه شرح الالفية: لناظر الجيش محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد ب
   عبدالدائم الحلى ، ۷۷۸ هـ ، وله أيضا شرح التسميل .

رَّبُ حَاشَيَةً عَلَى مَغَنَى اللَّبِيْبِ : لَبَدَرُ الدِّينِ الدَّمَامِنِيُ الْمُتَوَفَّى بِالْحَنْدُ عَامُ ، ١٨٥٥ ، و ١٨٥٥ . وله أيضا شرح على التسهيل .

آآ - الكناش: لذلك المؤيد إسماعيل أبي الفـــدا. صاحب حماة ، ٧٣٢ه. ق عدة مجلدات .

١٧ ــ مفتاح الإعراب: لأمين الدين المحلي و ٦٧٣ هـ .

ج ص ۱۲۶

آآ – شرح الألفية : لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوى . ٧٧٧ هـ ، كتب بعضاً منه . وله أيضا شرح التسهيل .

الألفية أيضا . الألفية أيضا . المام الدين بن عقيل ١٩٩٠هـ وله شرح الألفية أيضا .

١٦ ــ الألغار النحوية . لخالد الأزهري الجرجاوي . ٥٠٥ ه. .

ج ص 1 ٤٤

١٧ ــ بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب : لزينالدين زكريا الأنصارى،٩٢٦ه. وله أيضا . المناهج الكافية في شرح الشافية .

## بقية فنورب العربية

أما علوم البلاغة ، فالمعروف أنها نضجت قبل هذا العصر ، نضوجا محمودا ، فقد هذب عبدالقاهر الجرجانى – المتوفى سنة ، ٤٧١ ه ، – مسائلها ، ووجه أنواعها ، ورتب قواعدها فى كتابيه ، و أسرار البلاغة ، و ، دلائل الأعجاز ، ، بعد تلك المحاولات التى سبقه بها غيره من علماء العصر العباسى وأدبائه . ثم جاء السكاكى وهو أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر المتوفى عام ، ١٣٦ ه ، ، فوضع علم مالبلاغة فى قالها العلمى الأخير ، على ضوء ما صنع الجرجانى . وذلك فى كتابه الشهير ، مفتاح العلوم ، .

وجاء العصر المملوكي ، فاشتغل علماؤه بالشرح والتفصيل ، أو الاختصار وعلى رأسهم جلال الدين القزويني ، وهمو محمد بن عبد الرحمن بن عمر المثوق عام ٧٣٩ ه الذي تولى قضاء الشافعية بمصر زمنا ، فوضع كتابا لخص به جزءا من كتاب السكاكي . ومفتاح العلوم ، وسماه و تلخيص المفتاح ، حازفا من المفتاح ما فيه من حشو أو تطويل أو تعقيد . وزاده ما يحتاج إليه من أمثلة وشواهد، وأزال ما فيه من عقادة . ثم عاد القزويني، فوضع لهماذا الكتاب شرحا سماه ؛ التوضيح ، .

وقد اتخذ الكتابان المذكوران محورا للتأليف فى علوم البلاغة فى العصر المملوكى، وأساسا للحديث فيها. لذلك جاءت كتب المؤلفين شروحا لهما أو تلخيصاً أو نحو ذلك. ثم لانشكر أن كثيرا منها ذو عبارة جافة تتودها المعاظلات، وتثقلها مصطلحات اللفظ والاسلوب.

على أنه كان بحوار هؤلاء العلماء الذين اشتغلوا بالبلاغة باعتبارها علما ذاقوانين وتعاريف ، علماء آخرون أو قل أدباء ، كان لهم ذوق أدبى خاص ، فأخضعوا \_ ما استطاعوا \_ علوم البلاغة وقواعدها لهذا الذوق، ومزجوا مباحثها بالروح الادبية ، بيان طغت عليهم نزعة البديع . ووضعوا على هذا الاساس كتبا محمودة قيمة في يابها ، وعلى رأسها و خزانة الآدب ، لابن حجة الحموى أحد كبار النقاد في العصر المملوكي .

لذلك لاتغلو إذا قلنا إن النقد انقسم إلى شطرين. نقد بلاغى، ونقد أدنى. وسنعنى فى الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب، بالحديث عن هذين النقدين لاتصالح ابالثفافة الادبية، أكثر من اتصالح ابالثقافة العلمية البحت.

وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء ، عدد من المؤلفين ، وجهوا عنايتهم إلى فنون اللهة الآخرى ، كوضع المعجهات ، والحديث فى العروض والقافية . ونحن نذكر هنا بعضا من مؤلفاتهم جميعاً فنها .

- ي ـ كتاب العروض: لابن مالك النحوى الاندلسي ، ٦٧٢ ه ، . وله أيضا : تحفة المودود في المقصور والممدود ، وهي منظومة همزية ، كأنها معجم للألفاظ المنتهية بألف ، فتشتبه بالمقصور أو الممدود . وله أيضاً : الألفاظ المختلفة ، وهو في المترادفات . والاعتقاد ، في الفرق بين الصاد والضاد . والاعلام عثلت الكلام وهو منظومة في ثلاثة آلاف بيت ، ذكر فها
- والإعلام بمثلت الكلام وهو منظومة فى ثلاثة آلاف بيت ، ذكر فيها الألفاظ التى تختلف معانيها باختلاف حركات حروفها.
- المصباح المنير : وهو معجم لغوى مشهور لمؤلفه أحمد بن على المقرى الفيوى
   ١٠٠٠ هـ ، فرغ من تأليفه عام ، ٧٣٤ هـ .
- ٣ ــ المسترجل في الكني: لشمس الدين الذهبي ، ٧٤٨ ه ، . وله أيضاً : المقتنى
   في سر د الكني .
- ملخص تلخيص المفتاح: لزين الدين زكريا الأنصاري ، ٩٢٦ ه ، . وله أيضا : فتح رب البرية بشرح القصيدة الحزرجية للشيخ ضياء الدين أبي عبد الله الحزرجي الأندلسي ، في العروض والقافية . وله أيضا : فتح منزل المثاني اشرح أقصى الأماني ، وهو في البلاغة ، شبيه بكتابه ، ملخص التلخيص ،
- الإفصاح: للجلال السيوطى ، ٩١١ ه ، ، وهو نكت على التلخيص فى البلاغة . وله أيضا : عتمود الجمان فى المعانى والبيان وشرح أبيات تاخيص المفتاح ، وهو فى البلاغة كذلك . وله أيضاً : المزهر ، وهو كتاب جليل فى مجلد واحد وموضوعه علم اللغة وفقهها . وله أيضا : جناس الجناس .
- ٧ شرح تلخيص المعانى والبيان : لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتى
   ٧ ٣٢٠ ١٠٠

- ٨ خزانة الأدب وغاية الأرب: لتق الدن بن حجة الحموى « ٨٣٧ هـ ، وضائر حاليه الله وسنتحدث عنه لل شرحا لبديعيته ، فضمنه الحديث عن البديع والبلاغة . وسنتحدث عنه لل الأجزاء القادمة . ولابن حجة أيضا : كشف اللثام عن وجم التورية والاستخدام .
- ه لسان العرب. لابن منظور الإفريق. ٧١١ ، وهو معجم لغوى مشهور نافع العصر .
- ١٠ ــ كتاب القوافى. لبدر الدين الدمامينى « ٨٢٧ هـ ، وهو فى علم القوافى . وله
   أيضا . جواهر البحور ، فى العروض .
- ١١ ـــ شفاء العليل في علم الحليل . لأمين الدين المحلى , ٦٧٣ هـ . . وله أيضا :
   العنوان في معرفة الأوزان .
- ١٢ ــ جُوة الأمداح الجمالية ، في حلتي العروض العربية : قصيدة في العروض لشهاب الدين بن عريشاه « ٨٥٤ هـ .
- ۱۳ جنان الجناس: لصلاح الدين الصفدى ، ٧٦٤ هـ، فى البديع والآدب . وله أيضاً: فض الختام فى التورية والاستخدام وهو فى البيان والآدب . واختراع الحراع: فى اللغة والعروض ، ونفو ذالسهم فيما وقع فيه الجوهرى من الوهم ، وهو انتقادى على كتاب الصحاح للجوهرى فى اللغة .
- ١٤ مختصر أساس البلاغة للزمخشرى: لشهاب الدين بن حجر المسقلاني بريد من ١٦٧ م ١٦٧ م

# العلوم الكونية ومؤلفاتها

نقصد بالعلوم الكونية ،كلماعدا العلوم الشرعية واللسانية ،وما عدا التاريخ كذلك . ومنها : التقويم والسياسة والاجتماع والطب والهندسة ، وعلم الحيوان والنبات ،والرياضيات، والمنطق والفلك والنجو موالفلسفة والطبيعيات والصناعات . وما إلى ذلك .

ولم ينصرف إلى هذه العلوم، اهتمام بالغ، كما انصرف إلى هلوم الدين، فعلوم اللغة. وما ذلك إلا لآن منطق العصر، ومنطق ظروفه، اتجه بالعلماء نحو تجديد علوم الدين واللغة، أكثر من سواها. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، في أكثر من مناسبة. وكان لهذا الاتجاه أثره في ضعف الإنتاج التأليني في العلوم الكونية. ومخاصة إذا قيس بالإنتاج في علوم الدين واللغة.

وإذا أخرجنا التاريخ من عداد العلوم اللسانية ، وجدناه الوحيد المقدم من بين العلوم الكونية ، الذى حظى بعناية ملحوظة . ويبدو أن هذاكان نتيجة للعناية بعلوم الدين . فإن كثيراً من كتب التاريخ — كما رأينا — كان فى تراجم علماء المذاهب ورجال الحديث .

على أنه كانت هذاك يلا ريب ، عناية بالهندسة ، نتيجة لحاجة العصر إلى فن وخوانق ، وقصور ، وقباع ، وتجو ذلك . ولم يكن البناء بجرد استجابة لنداء الحاجة العامة فحسب ، بل كان مجالا للتفاخر والظهور ، ولهذا كان ملينا بألوان من الزخرف والزينة . فكان طبيعيا بجوار هذا ، أن ينبغ عدد كبير من المهندسين وشادى العائر وأهل الفن وأرباب الصناعات عن خلفوا لنا آثارا قيمة ، لاتزال ما نلة للعيان، تشهد بعلم غزير ، ودقة كاملة وذوق سام ، وفن دقيق . هذا فضلا عما خلفوه خارج البلاد المصرية من آثار .

وكان يطلق على أهل فن البناء و الشادّين ، أو شادّى العارُر ، وعرفت أحيانا كلة ومهندس ، مرادفة للشاد . ــكما أشرنا فى موضع سابق .

 • المعلم شمس الدين الطولونى • كبير المهندسين كان هو وأنوه ، عليها المقرافى المعلم شمس الدين الطولونى • كبير المهندسين كان هو وأنوه ، عليها المقرافى العائر السلطانية وإليها تقدمة الحجارين رالبنائين بديار مصر ، وتزوج رفوا ابنته ، وتزوج ابنه — أى ابن الطولونى — واسمه شهاب الدين أحمد ، ابنة رقوق — أى السلطان الظاهر برقوق —

ومن أعماله أن قام بعهارة المسجد الحرام، وشهد أيام عز فى عهد برقوق أ وكان بجوار مهندس البناء ، عدد من خبراء الرى ، الذين كانوا براقبول فيضان النيل وتصريف مائه ، وحفر خلجانه وبناء قناطره، ونحو ذلك .

وكانت هناك عناية لا بأس بها بعلوم الطب وقد ذكر فى تاريخ بمض المدارير أن الطبكان يدرس فيها ومن الامثلة لذلك جامع ابن طولون . فقد نقلنا م قبل ، فى تاريخه ، ما رواه المقريزي عن السلطان لاچين . أنه عنى بهدا الجامع، ووسع فى أوقافه ورتب فيه دروسا منها درس فى الطب .

وقال السيوطى فى حسن المحاضرة عن شمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى المتوفى عام ٧٧٦ه ، أنه كان مدرسا للأطباء بالجامع الطولوني .

و نذكر بالفخر ، المارستان المنصورى الذى أسسه السلطان المنصور قلاوون، فقد كان بحوار أنه مستشنى لعلاج المرضى ، كان مدرسة عظيمة للطب . وأسست به قاعة خاصة لإلقاء دروس الطب على الطلاب .

و عرف عدد من أفذاذ الأطباء بمصر ، قيل فى تاريخهم عبارات تدل على نبوغهم ، ورسوخ قدمهم فى صناعتهم . ويلقب كل منهم و بالرئيس ، ومنهم على سبيل المثال : الرئيس علاء الدين على برعبد الواحد بن محمد ، المشهور بابن صغير قال عنه السيوطي فى حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٢ :

«كان أعجوبة الدهر في الفن ، ولى رياسة الطب دهرا طويلا ، وله فيه المعرفة التامة ،كان يصف الدواء الواحد للمريض الواحد ، عا يساوى ألفا ، وبما يساوى درهما وكان الشيخ عز الدين بن جماعة ، يثني على فضائله . مات في دى الحجة سنة ست وتسعين وسبعائة » .

هم ومنهم أيضاً: ابن المفر بى الطبيب، قال عنه السيوطى: ورثيس الأطباء بالقاهرة. الله في عام ٧٧٦ه. وسنردد ذكر هؤلا. وغيرهم في مناسبات آتية .

وما نحب أن ننوه به فى هذا المتمام ما رواه ابن إياس فى البدائع ــ ج ١ ص وما نحب أن ننوه به فى هذا المتمام ما رواه ابن إياس فى البدائع ــ ج ١ ص وق ، وسم ـ قال : ﴿ إِنّه فى عام ٧٩٥ هـ ، حضر رسول إلى السلطان الظاهر برقوق ، من قبل السلطان بايزيد بن مراد ، سلطان العثمانيين ، يطلب إليه أن يرسل له طبيبا في أمراض المفاصل، لأنه مربض بهذا الداه . فأرسل إليه السلطان برقوق : الرئيس شمس الدين بن صغير ، ومعه أدوية كثيرة . .

على أنك تقرأ فى تاريخ المارستان المنصورى المتقدم ذكره ، أنه كان يحتوى على أنك تقرأ فى تاريخ المارستان المنصورى المتقدم ذكره ، أنه كان يحتوى على جملة أقسام منها : قسم للحميات ، وآخر للرمد ، وآخر الإمهال ، وتقرأ فى تاريخ بعض العلماء أو الادباء أنه كان وكعالا ، أى طبيب عيون .

من هذا وذاك، نشعر بمقدار النباهة التيكان عليها فن الطب في الديار المصرية خلال العصر المملوكي . وأنها حازت به شهرة عظيمة طارت إلى الآفاق . وأن عذا الفري لم يقتصر على إحدى نواحيه ، بل امتد أفقه ، واتسع مداه ، وتعددت انجاهاته .

إلى جانب هذا عُنى بعضهم بعلم التقويم ـ وقدنوهنا به فيما سبق ـ ونذكر في هذا المقام ، الملك المؤيد أبا الفداء اسماعيل صاحب حماة المتوفى عام ٧٣٧ه. صاحب كتاب و تتويم البلدان ، نظم فيه معلومات الجغرافيين المتقدمين ، مع عناية ودقة وتحقيقات لا بأس بها تتناسب مع عصره .

كما لذكر أيضاً أبا الثناء محمودا الآصفهانى نزيل مصر، وهو الذى تنبأ بوجود الأمربكذين، قبل كشفهما بنحو قرن ونصف. وقال ما ملخصه إنه لايمنع وجود يابس فى الجزء المقابل لهذه البلاد، من وجه الأرض، روى ذلك ابن فعنل الله فى مسالك الأبصار ج 1. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

ثم إن مصر بموقعها الجغرافي، كانت بمرا تجاريا بين الشرق والغرب ، لذلك (١١)

لاغرابة إذا رأينا عددا من المصريين، يشتغلون بالملاحة في البحرين. ولا سائهم يرون أمامهم ملاحي البندقية وچنوة و پيزا وغيرهم، يروحون في البحر الابيط ويندون. والملاحة تتطلب بلاريب علما بالبحرين ومسالكهما وظروف الملاحة فيهما. ولقد اشتغل بعض المصريين بنقل المتاجر عبر البحار. وبلغوا بسفينهم مرافى المحيط الهندى. وقد استطاع بعض السلاطين أن ينشى لمهم أسطولا بحريا، يفزو باسمها فيما وراء البحار. كأسطول الأشرف برسباى، الذي أسطول الإشرف برسباى، الذي أرسله لاستئصال شأفة البرتفاليين من سواحل المحيط الهندى. حدا كما الذي أرسله لاستئصال شأفة البرتفاليين من سواحل المحيط الهندى. حدا كما يستدعى خبرة بالملاحة وصناعة السفن.

وبهذه المناسبة نشير إلى أن الطبقة الحاكمة عاشت معظم حيانها ـــكا بينا المعيشة جندية، فبرع في فنون القتال، وصناعة الأسلحة، عدد من الصناع.

و بعد الله أدل على وفرة أهل الفنون والصاعات فى تلك البلاد ، من هذا العدد الضخم العظيم الذى جمعه منهم السلطان سليم العثمانى . بعد تمام الفتح ، وشحنه شحنا فى سفن شراعية إلى عاصمة ملكه (١).

ثم نعود فنقول. إنه يبدولنا، أن تعاطى هذه العلوم والحرف والصناعات، كان في أعلب أمره مبنيا على التقليد، والتجارب الشخصية أكثر من بنائه على أسس تعليمية دقيقة منظمة. وكانت حقائقها فردية جزئية متفرقة، أكثر من كونها عامة بحموعة، مؤسسة على قواعد علمية ثابتة. وعلى أقل تقدير، لم تمكن متقنة منظمة يستطاع إلقاؤها في دروس مرتبة، كما كان الشأن في العلوم الدينية، كما لم تمكن دروسها واسعة المجال، منتشرة فميسورة، كتلك الدروس.

ولعل مما يناسب ذكره في هذا المقام أن بعض الناس كان يشتغل بعلم الكيمياء، ومعنا، وموضوعه تحويل الزئبق إلى ذهب. وتعددت حوادث

<sup>(</sup>١) راجع بدائع الزهور لابن إياس الحنفي ح ٣ حوادث سنة ٩٢٣ هـ.

المشتغلين بهذا العلم. حتى خدع أحد السلاطين وهو الظاهر چقمق العلائي، واحد منهم، اسمه والشيخ أسد الدين، فأنفق عليه تحوا من عشرة آلاف دينار منظهر زيفه . (١).

وكان الناس ينظرون بريبة إلى كل مشتغل بالكيمياء ، ويرجفون حوله بالاطاديث . ويذهبون في هذا الاشتغال مذاهب شتى . فمنهم من يحرمه ، ومنهم من يحله .

ومهها يكن من شيء، فإن العصر لم يكن بالمسرح الصالح لظهور رجال المنطق والفلسفة، المجدد منهم والمبتكر. ولا رجال الحسكمة والنظر فيهاوراء الطبيعة. ولعل صغف الثقافة بعامة، والعناية بعلوم الدين بخاصة، كان لههادخل فى ذلك. وربما كان للحروب والفتن الداخلية التي شفات العصر وأهله، وضعف وسائل التشجيع في هذا الباب، دخل آخر.

أما متمدمة ابن خلدون ، فى فلسفة التاريخ ، وقوانين الاجتماع ، فحدث فذ فى العصر ، لم ينتجه سياقه ومنطقه ، وإن هى إلا ذكاء المؤلف وع قريته .

وكانت الروح الدينية سائدة إلى حد بعيد ، وإلى جانبها النزعة الأدبية ، حتى إنك لتراها طاغية السهات على المؤلفات . ومن اشتغل بالنظر في الإلهيات ، تناولها تناولا إسلاميا ، على نحو ما وصفنا عند الحديث عن التصوف والعقائد . فلا يقيض الاشتغال الحربهذا النظر . وكان لذلك أثره في تفاهة النتاج التأليق في هذا الباب . إذ كان التأليف في الفقه والحديث والتفسير ونحوهما يستهوى قلوب العلماء المؤلفين أكثر من سواه . وقد قال جلال السيوطي في سياق ترجمته لنفسه في حسن المحاضرة . . ما يلي بالنص : و وقد كنت في مبادى الطلب ، قرأت شيئا في علم المنطق ، ثم ألتي الله كراهته في قلبي . وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه . فتركته لذلك فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو السياس . .

<sup>(</sup>١) راجع القمة في الجزء الإول من هذا الكتاب، قسم ٧ من ١٤٤٠.

- والعلنا لا نغلو إذا قاننا إن شعور السيوطى · هو شعور علماء العصر كله . ولنذكر الآن بعض المؤلفات في هذه الموضوعات فمنها (١) .
- ١ المختار من الاغذية: مؤلفه علاء الدين نالنفيس المتوفى عام ٦٩٦هـ. في الطبرة
   والنبات. وله أيضاً: موجر الفانون وهو في الطب.

خ ص ۵۰ س ۲۲۰

ب كال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة: لمحمد القوصوى الطبيب. قدم لفانصوه الغوري بإشارة منه. وبه تفاصيل مفيدة عن معالجة السموم.

ج ۳ س ۲۵۰ س

- ٣ ـ مطالع الانوار: لسراج الدين أبو الثناء الارموى المتوفى عام ٦٨٢ هـ. وهو في الحكمة والمنطق.
- ٤ ــ زيج ابن الشاطر : لا بن الشاطر الموقت في الجامع الأموى والمتوفى عام ٧٧٧٩
   و هو في النجوم .
- خلاصة الآفوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال : لشهاب الدين بن طيبوغا
   القاهري المتوفى عام ٨٥٠ هـ
- ٦ حياة لحيوان الـكبرى: مؤلفه كمال الدين بن عيسى الدميرى المتوفى عام ٨٠٨ه
   و هو في علم الحيوان واللغة والأدب والناريخ.
  - ٧ ـ عين الحياة : وهو مختصر حياة الحيوان للدميري . اختصره الدماميني .

Y 0 5 00 7

- ۸ دیوان الحیوان : وهو للسیوطی جلال الدین المتوفی عام ۹۱۱ هـ وهو مختصر
   آخر لحیاة الحیوان للدمیری
- هـ حاوى الحسان: وهو لمحمد بن عبد القادر الدميرى. وهو مختصر خياد الحيوان
   للدميرى كمال ألدين.

 <sup>(</sup>١) اعتمدنا في هذه المؤلفات على كتاب جورجي زيدان ج٣، وعلى حدن الهاضرة للسيوطي ج١، وعلى فهرس دار الكتب المصرية ، له ولم نذكر شيئا في كتب التاريخ والتتويم فقد سبق لنا ذكرها .

- الم أنه المجاهدين في العمل بالميادين: مؤلفه الأمير لا جين بن عبد الله الذهبي الحسامي الطرا بلسي المتوفى عام ٧٣٨ ه وهو في الحركات العسكرية \_ وينسب حمد .
- ۱۹۰ كشف الكروب فى معرفة الحروب : لعهاد الدين موسى بن محمد اليوسنى المصرى المتوفى عام ٧٥٩ ه وهو فى فن الحرب ونظام الجند مرتب على عشرة أبواب .
- ۱۲ ــ كتاب الفروسية : لبدرالدين بكتوت الرماح الخازندارى نائب الأسكندرية سنة ۷۷۱ هـ .
- آآ الاحكام الملوكية والضوابط الناموسية : مؤلفه محمد بن منكلى نقيب الجيش فى زمن الآشرف شعبان . وهوفى فن القتال وجميع آلاته وحركاته وله أيضاً . التدبيرات السلطانية فى سياسة الصنائع الحربية . ألفه للسلطان الاشرف شعبان . وله أيضاً : أنس الملابوحش الفلا .

ج س ٤ ٢ ٥ ٤ ٥ ٣ ١

18 – بغية الفاصدين في العمل بالميادين . مؤلفه محمد بن لاجين الحسامي الطرابلسي الرماح المتوفى عام ٧٨٠ه . وهو في الفروسية ألفه للأمير سيف الدين المارديني صاحب حلب. وله أيضاً . غاية المقصود من العلم والعمل بالبنود. وله أيضاً : كتاب في الرماح ·

ج ص ۲۰۷

- ٢٥ الأنيق في المجانيق . مؤلفه . . . ارنبغا الزردكاش المتوفى سنة ١٨٦٧هـ
   ٢٠٧ هـ ٢٠٧٠
- ٢٦ الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان . مؤلفه صنى الدين أدريس
   ابن بيدكين بن عبد الله التركماني . . وهو من تلاميذ ابن تيمية الحراني .
   و في هذه الرسالة ينتقد شبان زمانه .
- ٧٧ ــ بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية : في

- والعالما لا نغلو إذا قاننا إن شعور السيوطي، هو شعور علماءالعصر كله . والنذكر الآن بعض المؤلفات في هذه الموضوعات فمنها (١) .
- ١ المختار من الأغذية : مؤلفه علاء الدين النفيس المتوفى عام ١٩٦٦هـ . في الطبر والنبات . وله أيضاً : موجر القانون وهو في الطب .

يَّدُ مُن ٥٠٠ مُن سُرُ ٢٩٠ أَ

لا ـ كمال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة: لمحمد القوصوى الطبيب . قدمه الفائصوم الفائدة عن معالجة السموم .

ج ۳ س ۲۵۰ ص

- ٣ مطالع الأنوار: لسراج الدين أبو الثناء الأرموى المتوفى عام ٦٨٦ ه. وهو في الحكمة والمنطق.
- ٤ ـ زيج ابن الشاطر : لا بن الشاطر الموقت في الجامع الأموى والمتوفى عام ٧٧٧ه
   وهو في النجوم .
- خلاصة الأفوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال : لشهاب الدين بن طيبوغا
   القاهري المتوفى عام ٨٥٠ هـ
- حياة الحيوان الكبرى: مؤلفه كال الدين بن عيسى الدميرى المتوفى عام ١٠٨٨
   وهو في علم الحيوان واللغة والأدب والتاريخ.
  - ٧ ـ عين الحياة : وهو مختصر حياة الحيوان للدميري . اختصره الدماميني .

ج ص ؛ ٥٧

- ۸ ـ دیوان الحیوان : وهو للسیوطی جلال الدین المتوفی عام ۹۱۱ هـ وهو نختصر
   آخر لحیاة الحیوان للدمیری
- هـ حاوى الحسان: وهو لمحمد بن عبد القادر الدميرى. وهو مختصر خياد الحيوان
   للدميرى كمال الدين.

<sup>(</sup>۱) اهتمدنا فی هذه المؤلفات علی کتاب جورحی زیدان چ ۳ ، وعلی حدن الهاضرة للسیوطی چ ۱ ، وعلی فهرس دار الکتب المصریة ، به ولم نذکر شیئا فی کتب التاریخ والتتویم فقد سبق انا ذکرها .

- 10- نحفة المجاهدين في العمل بالميادين: مؤلفه الأمير لا جين بن عبد الله الذهبي الحسامي الطرا بلسي المتوفى عام ٧٣٨ ه وهو في الحركات المسكرية \_ وينسب لاينه محمد .
- أ آا كشف الكروب فى معرفة الحروب : لعاد الدين موسى بن محمد اليوسنى المصرى المتوفى عام ٧٥٩ه وهو فى فن الحرب ونظام الجند مرتب على عشرة أبواب .
- ۱۲ كتاب الفروسية : لبدرالدين بكتوت الرماح الخازندارى نائب الأسكندرية سنة ۷۷۱ هـ.
- 17 الأحكام الملوكية والصوابط الناموسية : مؤلفه محمد بن منكلى نقيب الجيش فى زمن الآشرف شعبان . وهوفى فن القتال وجميع آلاته وحركاته وله أيضاً . التدبيرات السلطانية فى سياسة الصنائع الحربية . ألفه للسلطان الأشرف شعبان . وله أيضاً : أنس الملابوحش الفلا .

760 6 Y 0 8 ...

العدين في العمل بالميادين . مؤلفه محمد بن لاجين الحسامى الطرابلسي الرماح المتوفى عام ٧٨٠ه . وهو في الفروسية ألفه للأمير سيف الدين المارديني صاحب حلب . وله أيضاً . غاية المقصود من العلم والعمل بالبنود . وله أيضاً : كتاب في الرماح .

ج ص ۲۰۷

- ٢٥ الأنيق في المجانيق . مؤلفه . . . ارنبغا الزردكاش المتوفى سنة ٨٦٧ هـ
- ٢٦ ــ الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان . مؤلفه صنى الدين أدريس
   ابن بيدكين بن عبد الله التركمان . . وهو من تلاميذ ابن تيمية الحرانى .
   و في هذه الرسالة ينتقد شيان زمانه .
- ٧٧: ــ بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية : في

السياسة والإدارة وهو بحث شرعى فى واجبات السلطان والولاة والرعية مؤلفه نجم الدين أحمد بن محمد بن الرومة المصرى محتسب القاهرة المتوفى عام ٧١٠ ه

۱۸ — آثار الآول فى تدبير الدول: وهو فى السياسة أيضاً ألفه حسن بن عبدالله العباسى ، للملك المظفر بيبرس المنصورى . وبه كلام عن قواعد المملكة وأحوال الملك مع خواصه وخدمه والامور المختصة بما شيته والحروب وشروطها برا وبحرا . وغير ذلك

١٩ - محاسن الملوك: كتبه أحد أدباء القرن الثامن الهجرى للسلطان برقوق وبه بحوث عن الآداب السلطانية وواجبات السلطان نحو الرعية.

ج س ۲۵۹

- الدرة الغراء في نصائح الملوك والولاة والوزراء : وهو في السياسة ، ألفه عمرد بن اسماعيل الجيزى المتوفى نحو عام ١٤٥ ه ، وقد ألفه للسلطان أبي سعيد جتمق . وهو في عشرة أبواب
- ٢٦ ــ زَبَرَة كَشَف المهالك وبيان الطرق والمدالك: وهو في السياسة، ألفه غرس المدبن خليل بن شاهين الظاهرى المتوفى عام ٨٤٠ ه، وبه بحوث شتى منها قدم ن تاريخ بعض الخطط بمصر ، ومنها في وصف السلطان ومحاسنه ومواكبه وملابسه، وكذلك الحنفية والقضاة، وكبار الرجال في الدولة، وأبناء المسلوك ونظام الملك والامراء والحزانة والاسلحة والمطابخ والاسطبلات والمهالك التابعة لمصر، فهو كتاب سياسي اجتماعي إداري .

٧٢ ــ البرهان فى فعنل السلطان: فى السياسة أيضاً. مؤلفه شهاب الدين توغان المحمدى الآشر فى المتوفى عام ٨٨٠ ه. ألفه لاسلطان خشقدم. وله أيضاً منهج السلوك فى سيرة الملوك. فى السياسة أيضاً. وله كذلك: المقدمة السلطانية فى السياسة أيضاً.

ابن محيى بنأ حمد بن محيى الصالحي قدمه الملك الناصر؛ في السياسة . ألفه عبد الصمد ابن محيى بنأ حمد بن الملك الأشر ف والمبالي . ذكر فيه مآثره وبه بحوث عنأحوال الرعية والشكاوى وواحبات الولاة والعمال إلى غير ذلك

بنل الرائد فى النيل الزائد ؛ ألفه أبو الطيب شهاب الدين الحجازى الانصارى المنوف عام ٨٧٤ هـ . وهو عبارة عن جداول لزيادات النيل حسب الزمان عن جداول الريادات النيل حسب الزمان عن ١٣٦٠

ورب طوالع البدور فى تحويل السنين والشهور : مؤلفه أبو البُفاء بن يحيى بن الجيعان المتوفى عام ٩٠٠ه . وهو فى علم الميقات الجيعان المتوفى عام ٩٠٠ه .

و بهجة الخلد فى نصح الولد: وهى أرجوزة فى التربية نظمها بهاء الدين محمد الله بن يوسف الباعرنى الدمشقى المترفى عام ٩١٠ هـ . ج س ١٨٧

٧٧ ــ مقدمة ابن خلدون: واضعها ولى الدين بن خلدون الشهير المتوفى عام ٨٠٨ه وهى مقدمة تاريخه العبر. وقد أثبتناها هنا لما بها من فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع.

٢٨ ــ كتاب السياسة في علم الفراسة : مؤلفه شمس الدين أبو عبد الله الدمشتي المتوفى عام ٧٢٧ هـ من ٢١٠٠

٢٩ ــ المنائح لطالب الصيد والذبائح : مؤلفه برهان الدين الفزارى المتوفى عام
 ٢١٩ هـ .

وج - اللؤلؤ النظيم في روم النملم والتعليم : مؤلفه زين الدين أبو يحيي زكريا الأنصاري المتوفى عام ٩٢٦ هـ . ذكر فيه أصناف العلوم وحدودها .

یج ،س ۲۱۳

٣١ ــ أخبار النسلم: واضعه شمس الدين بن القيم المتوفى عام ٧٥١ هـ، ويشتمل على أخبار النساء وأوصافهن وما يقال فى التحذير مهن ومن غدرهن . وهر فى وصف إحدى نواحى المجتمع .

- ألمدخل: ألابي عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير أبر الحاج، المتوفى بالقاهرة عام ٧٣٧ه. وهو في أربعة أجزاء، وفيه نا لحالة البلاد الاجتماعية والحلقية، وعاداتها وتقاليدها المرعية عند العوا وغيره، وعلاج ذلك علاجا شرعيا.
- ٣٣ ــ النمواعد: صنفه شمس الدين محمد بن محمود الاصبهاني المتوفى بالقاهرة عا ٦٨٨ هـ . وهو في الجدا, والمنطق .
  - ٣٤ ــ كتاب الترياق: للمفضل بن هبة الله الحميرى الإسنائي . ٧٦٩ ه.
- وهو فى وصف المحمة الغمة : لتق الدين المقريزى ، ١٤٥٥ هـ وهو فى وصف المجاعات وحوادث الفلاء التى وقعت مصر فى . وبه وصف العادانها وطوائفا وقد تولى الاستاذان محمد مصطفى زيادة وجمال الدين محمد الشيال نشر هذا الكتاب عام ١٩٤٠ م .
- ٣٦ ــ نفائس المجالس السلطانية : ألفه حسين محمد الحسيني للسلطان الدوري وفيه وصف لمجالس هذا السلطان وبحوثه ومناقشاته مع علمائه في الفقة وغيره . وقد نشر هو وكتاب و الـكوكب الدرى في مــائل الغوري مختصرين ، عام ١٩٤١ه . تولى نشرهما الدكتور عبد الوهاب عزام .
- . . ٤ ـــ تقويم البلدان : لأبى الفداء اسماعيل وهو الملك المؤيد صاحب حماة المتوفى عام ٧٣٢ ه.
- وع ــ التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية: لشرف الدين يحيى بن المذر المعروف بابن الجيعان الذي كان موجودا عام ٧٧٧ه. ذكر فيه بلدان مصرة ومساحة كل منها بالفدان، كما كانت حالتها عام ٧٧٧هـ أي في هيد الأشر ف شمان .
- ۶۶ ــ خريدة العجائب وفريدة الفرائب : لزين الدين بن الوردى ، ۷۶۹ م، تكلم فيه عن الآقاليم ومعادنها إلى غير ذلك من محتوياتها .

النبل على التحرير: المجلال المحلى ، ٨٦٤ هـ، وهو فصل فى مبدأ النبل مرابعة مبدأ النبل ومنتهاه ويليه نبذة فى النبل للسيوطى جلال الدين .

🚂 🛋 الخضر أوات السبعة: للجلال السيوطي و ٩١١ هـ، في الزراعة

جهامج الفكر ومناهج العبر: لجمال الدين محمد بن ابراهيم بن يحيي الوراق
 الممروف بالوطواط المتوفى عام ٨١٨ ه وهو فى الزراعة .

٤٧ ـــ اللؤلؤ النظيم في رومالتعلم والتعليم : لزكريا الأنصاري . ٩٢٦ هـ . .

# الكتب الجامعة

من مميزات عصر المهاليك: وضع كتبجامعة واسعة النطاق، تحدثت في مواد علية وأدبية كثيرة. أيستطرد فيها إلى هذه المواد حسب المناسبات. فترى فيها أحياما: التقويم ومرة التاريخ أو الآدب شعرا أو نثرا، أو الفكاهات الطريفة أو الاشارة إلى الحوادث السالفة، أو مزايا نوع من النبات أو الحيوان، أو الحديث عن قوم حديثا يفصح عن عاداتهم، أو الكلام عن خلق أو الإشارة إلى سياسة أو النزوع إلى طب. وهكذا. فهى موسوعات علية أو دوائر معارف جليلة النفع عظيمة الآثر.

وقد ضممنا فيما سبق ،كل موسوعة إلى باب من أبو اب المواد العلمية ، واعتبرنا في ذلك المادة الأساسية التي وضعت الموسوعة لأجلها ، لا المواد الفرعية التي استطرد إلها .

وتدانا هذه الكتب الجامعة على سعة جعبة واضعيها، ومقدار اطلاعهم البعيد للدي، ومقدار كرمهم بما تهى صدورهم من معلومات مفيدة. ضنوا بها على النسبان، فسطروها أو قبل سجلوها فى هذه الكتب الخالدة، وتحيلوا فى إيجاد مناسباتها التى تخول لهم ذكرها. وصبروا الدمر الطويل على تدوينها مما يدخل فى حز الخيال ويبعد عما يطيقه الجهد.

ونحن وإن آخذناهم بالخلط بين هذه المواد، وبعدم العناية بوحدة الموضوع وأستقلال الفكرة، وبسعة الاستطراد حتى ليضيع الزمن على الباحث بسببه، نقيت لهم يدهم الطولى في تدوين هذه المعلومات ولا سيما التاريخية والادبية منها، فهمي ذخيرة ثمينة. بل وبقية المعلومات الاخرى، لأنها على الاقل ترينا مقدان ما كان يفهمه أهل هذه العصور في مسائل العلم المختلفة و تظرياته. و ونشكر لهم سبادرتهم بتعويض العلم عما فقده في حوادث التتار والصليبين والفرنجة امة. ثم نتحى على أنفسنا بعد ذلك بالملام، و نؤاخذها بما قصرت فيه من طبع هذه المؤلفات في وقت مبكر، وفي تزويدها بالفهارس النافعة المنظمة للاستفادة منها، وفي تهذيبها هي و تفريفها في قالب جديد، وفي البحث في أبوابها المختلفة واستخلاص النواحي المؤتلفة فيها المتفرقة بين صفحاتها، وحشدها في صعيد واحد، تيسر العلم على طاامه، وتسهل سبيل الادب على مجتازه. وما تلك البحوث التي نقرؤها في الصحف والمجلات أحيانا بكتبها المتعالمون إلاقشور من ذلك اللباب. وهكذا.

ولا أربد أن أقصر هذه الموسوعات على ما قصرها عليه مؤرخو الأدب فى العصر الحديث، بل أدخل فى عدادها عددا آخر من المؤلفات فى التراجم والتاريخ والتقويم والمديث والتفسير والفقه والأدب، فنى كثير منها استطرادات قيمة جدا فى بحوث شتى.

وقد جدّ تالهمة منذ أعوام لطبع هذه المؤلفات طبعاً نافعاً مع العناية بفهارسها ، ولحكن أقول والآسى يملز الفؤاد إن العمل في هذه الناحية بطيء بطئا يدخل اليأس على الأمل. ولا تزال مؤلفات قيمة مقيمة على خطيتها بلاطبع حتى اليوم ، ولايدرى أهل عصرنا عن أمرها شيئا. وبعضها طبع طبعا سقيها كثير الأخطاء وبعضها مشتت في مكاتب الأمم الأخرى لم تبذل إلا عناية جزئية لود بعضها أو نقله مصورا.

ومن الموسوعات ذات الاهمية عما سبق بيآنه أو سيأتى ذكره ما بلي :

١ ــ المان العرب؛ وهو المعجم اللموى المثمهور. مؤلفه ابن منظور الإفريق

المثوق عام ٧١١ه، وفيه غير اللغة ومفرداتها أدب وتاريخ وتفسير وحديث. وهو في أكثر من عشرين جزءاً.

- السبكى المتوفى عام ٧٧١ه ، وهو فى تراجم أعلام الشافعية مؤلفه تاج الدين السبكى المتوفى عام ٧٧١ه ، وهو ملى. بالآثار الأدبية ذات القيمة التاريخية وملى، بالنوادر الطريفة ، وملى، بمسائل الفقه السكثيرة العدد . وهو في ستة أجزاء .
- بر تأريخ ابن إياس: وهو المعروف ببدائع الزهور فى وقائع الدهور . أو تاريخ مصر . مؤلفه ابن إياس الحننى المتوفى عام . ٩٣ هـ وهو كتاب تاريخى جامع ترى فى تضاعيفه عادات وتقاليد ونظم إدارة وسياسة .
- إرشاد السارى إلى شرح البخارى: وهو مؤلف جليل الشأن فى الحديث.
   مؤلفه شماب الدين القسطلانى المتوفى عام ٩٣٣ هوفى ثناياه بحوث تاريخية وفقهية. وهو فى عشرة مجلدات.
- وسد فتح البارى بشرحالبخارى : وهو مؤلف قيم فى الحديث . وضمه ابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ و فى ثناياه بحوث فقهية و تاريخية . وهو فى عشرة مجلدات ضخام . ومقدمته ثمينة جدا .
- ب مسالك الابصار في ممالك الامصار: كتابكبير في أكثر من عشرين مجلدا،
   وبه بحوث في التقويم والتاريخ وتاريخ الحطط وتراجم الاعلام وبه النوادر الطريفة والنظريات العلمية في الجغرافيا والتاريخ الطبيعي. مؤلفه شهاب الدين ان فضل الله العمري المتوفى عام ٧٤٨ ه. وقد طبع منه حديثا جزء وأجد.
- ١ صبح الاعشى فى صناحة الإنشا: مؤلفه شهاب الدين القلقشندى المتوفى
   عام ٨٢١ ه و هو فى نحو عشر بن مجلدا . وفيه استطرادات تاريخية نادرة ،
   وتراجم، و نصوص أدبية ثمينة ، و دراسة للعادات والتقاليد الديو انية ، هذا فوق

- موضوعه الأصلى وهو الكلام في ضناعة الإنشاء وما يتصل بها من علم وأدب وخط ورسم .
- ۸ ــ نهایة الارب فی فنون الادب: مؤلفه شهاب الدین أحمد النویری المتوفی
   عام ۷۲۷ه. و هو فی نحو ثلاثین جزءا کبیرا.
- ه النجرم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة : لأبي المحاسن بن تفرى بردئ المتوفى عام ٨٧٤ ه وهو مجلدات عدة . وقد طبع منه نحو تسعة أجزار بدار الكنب المصرية ، وهو في التقويم والتاريخ والأدب والنبات والحد، أن والطب والفلكوالسياسة وغير ذلك .
- النقاية: للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ وهو فى التنفيذ والحديث والفقة وأصول الدين والطب والنشريج والتصرف والنحو والبلاغة وغير ذلك وتسمى الأصول المهمة فى علوم جمة.

وهذا قل من كثر ، ذكرناه على سبيل المثال بما بين أيدينا من الكتب التي تناولها الطبع . فما بالك بما لم يطبع وهو موجود مخطوطا بدور الكتب ويعرف المطلعون منه .؟ ثم ما بالك بما لا يعرفه المطلعون منه .؟ ثم ما بالك بما يقال عنه إنا مفقود كاروضة البية لمحيى الدين بن عبد الظاهر . أو مشتب كالوافى بالوفيات لمصلاح الدين الصفدى ـ ولقد كان مسالك الأبصار غير معروف إلى عهد قريب ثم نفله أحمد ذكى باشا مصورا إلى مصر .

والمسالة فى نظرنا تحتاج إلى تأليف لجنة علمية كبيرة يكون عملها البحث عن هذه المؤلفات النفيسة ثم طبعها طبعاً حديثاً مزودا بالفهارس على أن يكون لهـــا مال خاص ·

ثم تكوين لجنة أخرى يكون همها النشاط العلى التأليق ولاسيها التأليف في الديخ مصر و فإنه على الرغم من الجهود الكهيرة التي بذلت وتبذل في هذا السديل و الديخ مصر مبتوراً القصاء وأعنى بتاريخ مصر تاريخ احداثها السياسية

واحوالها الاجتماعية ووصف قوانينها وتقاليدها وعادانها واتجاهاتها الأدبية وتجهودها العلية وتراجم رجالها في كل دور من أدوار حياتها ·

#### خاتم\_ة

البنناه على سبل المثال، لا على سبل الاستقصاء . أما الاستقصاء فلا مقدرة لنا عليه البناه على سبل المثال، لا على سبل الاستقصاء . أما الاستقصاء فلا مقدرة لنا عليه المناق، ولا نستطيع ادعاء اليوم غير أنه كان بو دنا ، لو و فقنا إليه و تغلبنا عليه ، و وجدنا بين صفحات كتابنا هذا متسماً له ، إذا لتمت لنا أمنية عزيزة ، و تحققت رغبة غالبة . لاننا إنما نقصد من حشد هذه المعلومات في هذا السفر ، وترتيبها و تبويبها أن نبرز فيه مفاخر العصر ، و نظهر مآثره ، حتى تكون ماثلة للعيان ، غنية عن الإشارة بالبنان ، وبذلك يكون هذا السفر سجلا لها ، يجد فيه كل ذى حاجة حاجته وكل صاحب ضالة ضالته . و يجد الباني الجديد ، أساسا راسخا واضح المعالم ، يبنى عليه ، و و خامة ، معدة يتخذ منها غزله و نسيجه . غير أننا خشينا أن ترمى بأننا حولنا بعض الكتاب إلى فهارس مكتبية .

وفى الحق ، إنه لامل أن نعود إلى مراجع هذه الاسفار ، ككتب تراجم الاعلام ، وفهارس دور الكتب بالقاهرة وغيرها ، وكشف الظنون ، وكتب الفهارس الحديثة ، وما إلى ذلك ، فلستخلص منها ما يختص بالعصر المملوكى ، من مؤلفات أبنائه . مع التعزيف الموجز المناسب ، بكل مؤلف منها ، ومحتوياته ، والإشارة إلى الموجود منها والمفقود ، وإلى المطبوع منها والمخطوط ، وإلى المغترب منها والمتوطن .

وفى تحقيق هذا الأمل، نفع ـ لا ريب ـ عظيم . فلعل الظروف تسمد، والآيام تواتى، والزمان يجود . وكنا قد استخلصنا من دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ما فى فهارسها با مؤلفات هذا العصر . وكنا على وشك إثبانه فى هذه الصفحات لولا أن عن الا الاكتفاء بما أثبتناه فيما مضى من الصفحات ، وما سنذكره فى الصفحات التالة بعون الله ، وفى ذلك كله كفاء وغنية .

غير أننا لانترك هذا المقام، دون إبدا. ملاحظات:

فنها أن كثيرا من مؤلفات العصر ، مما ورد فى تراجم أعلامه ، وأثبتنا بعضه فيما سبق ، منهقود ، لا وجود له فى فهارس دور الكتب المصرية \_ على مقدار اطلاعنا \_ ، ولا فى فهارس دور الكتب الاخرى خارج مصر ، على ضوم مارواة جورجى زيدان فى كتابه : تاريخ آداب اللغة العربية . وكتب الفهارس الحديثة الأخرى ، كفهرس سركيس .

ومنها أن كثيرا من هذه المؤلفات مغترب عن مصر ، يقاسي ألم الاغتراب، في دور الكنب الأجنبية . ولم تؤهل غربته حتى اليوم .

ومنها أن كثيرا من هذه المؤلفات – وإن كان موجودا بدار الكتب المصرية مثلاً – لايزال مخطوطاً لم يقدم للطبع، يعيش فى القرن الرابع عشر الهجرى، كما كان يعيش قبل ذلك فى القرن الثامن أو التاسع مثلاً.

ولقد أحصينا منها نحوا من ألف وخسمائة مؤلف فى عاوم مختلفة، بالدار المذكورة، من بينها نحو ألف مؤلف مخطوط.

وبين هذه الاسفار المغتربة أو المخطوطة، ما يلق أضواء ساطعة على تاريخ مصر وآدابها. فلعل الايام تسعد الغربب بالإياب. والمخطوط بجديد الثياب.

# الفضيُّ اللَّاكِّ اللَّهُ الْفُضِيِّ اللَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يضيق نطاق هذا الكتاب، مهما اتسع، عن أن نسطر فيه كل ما يعن لنا من الحديث عن علماء العصر، ومؤلفاتهم. لننوه بآثارهم، ونصف جهودهم، ونشهر الرخيم، وهم بذلك كله ــ وأكثر منه ــ حربون.

ولوأننا ذهبنا نفصل الحديث عنهم جميعاً ، تفصيلاً، مدونين خوادتهم ، واصفين فلأطهم في نشر العلم والتأليف فيه ، معترفين بآثارهم العلمية ، لما أسعفتنا في ذلك جملة العار ضخام .

ولو أننا ذهبنا نوجز الحديث عنهم ، وكانحسبنا منه الأثارة الدالة ، والإشارة المقتضبة ، لضاعت من تاريخهم معالم ، ولحفيت من أعمالهم آثار . ولتضاءل أمام القارىء ، ذلك الجمال والجلال الذي نشعر به لمؤلفاتهم .

لهذا كله قسمنا الحديث عنهم إلى ثلاثة أبواب: باب للتراجم التفصيلية ، تتاح الفاقيه الفرصة للتعريف ببعض الرجال وعرض مؤلفاتهم عرضا مناسبا . وباب التراجم الموجزة ، نجمل فيه الحديث عن المئات منهم ، قانعين في هذ المقام بالتسجيل. وباب للتعريف ببعض المؤلفات النافعة ، التي لم تسعف النراجم التفصيلية بعرضها ، مع الهمينها . وبذلك نستطيع بلوغ مأربنا ، مع الإحاطة المناسبة .

فهذا الباب الرابع، هو باب الحديث المسهب عن بعض العلماء المؤلفين ذوى الأثر البارز فى حياة معاصريهم، أو فى حياة العلم ، بمن زادوا الإنسانية تراثا، وأضافوا إلى الزمان بجدا ، وخلدوا على صفحاته مآثر.

فيما يلي، إذاً ، توضيح لحياة رجال العصر ، وعرض لمؤلفاتهم ، مع ذكر

المراجع التي اعتمادا عليها ، في أعقاب كل ترجمة .

وسنصف هذه المؤلفات، وصفا، اعتمدنا في تقريره، على اطلاعنا ودراسنا إذ ناجينا أصحابها فيها، فناجونا، وساس ناهم فساهرونا، واستوحيناهم فأوحوا إلينا لذلك لانغلوا إذا قلنا إن القارى والسكريم سيجد خلال حديثنا شيئا جديدا ممتعا ونحب مع هذا كله – وعلى الرخم من هذا كله – أن نذكر الفارى أنه ليس من غرضنا الاستيعاب والاستقصاء، ولا النقد بثتى نوازعه واتجاهاته وعمقا وتحليله وتعليله ، وهذه مسألة نوهنا بها في مقدمة السكتاب ، ولو أردنا الاستيعاب والنقد ، لاحتاج كل رجل من رجال العصر ، إلى سفر خاص ، وهو بذلك قين المومع هذا فديجد محبو الاستيعاب ، ومحبو النقد ، شيئا منهما يروقهما .

وقد أغفانا تراجم بعض الأفداذ، بمن نبغوا فى الشعر أو الكتابة ، مدخرين الحديث عنها، إلى الجزء الثالث والرابع من كتابنا هذا . رالله الموفق والمعين . والتراجم الآتية مرتبة حسب الوفيات .

# ١ - عزالدين بن عبد السلام ٧٧٥ ه - ٦٦٠ ه

هو الإمام المجتهد القدوة ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن حسين ابن مهذب السلمي . سماه تلميذه ، تق الدين بن دقيق العبد القشيرى ، بسلطان العلماء ، لعلمه الغزير ، واطلاعه الواسع ، وإيمانه القوى ، وحجته البالغة ، وزهده وحبه للحق . وكان شافعي المذهب .

#### مولده ووفاته :

ولد سنة ٧٧٥ هـ، وقيل سنة ٧٧٥ هـ. ببلاد الشام ـــ وتوفى في ٩ جمادىالأولى عام ٦٦٠ هـ ١١١ . وقد عاش نحوا من ٨٣ سنة .

۱ ــ روی السبکی فی طبقاته ج ۲ ص ۱۰۲ ، أن وفائه کانت فی یوم ۹ جادی الاولی ، وعاد فذکر فی ص ۱۰۳ آنها کانت یوم ۱۰ منها ، وروی السیوطی وفاته یوم ۱۰ . .

وقد حكى ان حجة الحموى فى كتابه و ثمرات الأوراق ص ٢٢ ،: أن شخصا علم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي، سلطان العلماء، فقال : رأيتك في المنام تنشد :

وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشكت فسكت الشيخ عز الدين ، ثم قال: أعيش ثلاثا وثمانين سنة . . . فإن هذا الشيعر ، لكثير عزة ، وقد نظرت ، فلم أجد بينى وبينه نسبة ، فإنى تسدى ، وهو شيعى . وطويل وهر قصير . وهو شاعر ، ولست بشاعر . وأنا سلى ، وهو خزاعى . وشاى وهو حجازى . فلم يبتى إلا السن ، فأعيش مثله ، قال : فكان كذلك .

#### ېىض شيوخە :

وقد أغرم بالعلم منذ صغره ، ويفهم من سيرته أنه ولد ببلاد الشام ، وتتلمذ لكئير من أفذاذها ، ومن شيوخه : فحر الدين بن عساكر (١٠) وسيف الدين الآمدى والحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ السكبير أبي القاسم بن عساكر . وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن اسماعيل بن أبي سعد البغدادي ، وعمر بن محمد بن طبرزد ، وحنبل ابن عبد الله الرصافي . والقاضي عبد الصمد بن محمد الحرستاني ، وبركات بن ابراهيم الحشوعي .

#### طرف من حياته :

عاش الشبيخ عز الدين ، زمنا طويلا . فى أيام حكم الأيو ببين . وطاب العلم حيث كان منشؤه . وقبل إنه سمع هاتفا يقول له : « يا ابن عبد السلام ، أتريد العلم أم العمل ؟ ، فقال : « العلم ، لانه يهدى إلى العمل ، .

وقد فتح الله عليه ، وهداه إلى العلم ، وعبد له طريقه ، وذلل سبله . فحفظ منه الشيء الكثير ، في زمن وجيز . وقد أقبل على عبادة الله ، حتى صار أعبد أهل

۱ الفخر الدین برعساکر ترجمه فی طبقات السیکی ج ، من ۹۹ ، وقد توفی عام ۹۲۰
 ۱ (۱۲)

زمانه ، وأحد متصوفیه، الذین یعبدون الله علی علم و هدی و بصیرة و حسن معرفة، وأصبح علما یشار إلیه بالبنان .

ولقد برع فى الفقه والأصول، والحديث والتفسير والتوحيد. وتولى كثيراً من المناصب الهامة، خدمة للعلم، ورغبة فى النفع العام. ومن المناصب: التدريس فى الزاوية الغزالية وغيرها بدمشق والحطابة بالجامع الأموى، والإمامة به كذاك قال عنه شهاب الدين أبوشامة، وهو أحد تلاميذه: . وكان أحق الناس بالخطابة والإمامة، .

ولما خرج من الشام إلى مصر ، عام ٦٣٩ ه تقريباً ، ولاه سلطان مصر ، الصالح بحم الدين الآيوني الحطابة بجامع عمرو بن العاص ، والقضاء عصر والوجه القبل. فلبث في دست القضاء زمنا . ثم ولاه هذا السلطان تدريس فقه الشافعية عدرسته الصالحية ، التي بناها بين القصرين بالقاهرة . وفوض إليه كذلك ، عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة .

وعا بذكر أنه عزل نفسه مرارا من القضاء، والسلطان الصالح يعمل على إعادته إليه . وهو بين هذا وذاك ، لا يني ينشر العلم ، ويستكثر من للاميذه .

واتصل الشيخ عزالدين بعدد من سلاطين عصره، وعظمت مهابته في نفوسهم ولم يرتفعوا في نظره إلا بمقدار حرصهم على مصالح المسلمين ومحافظتهم على الدين. مع شدة منه في معاملتهم، وقسوة في إسداء النصيحة إليهم.

## حادثة خروجه من دمشق إلى مصر :

وممن اتصل بهم ، سلطان دمشق ، الملك الصالح اسماعيل ، المدروف بأبى الحبيش وهو من سلائل الآيو بيين. وكان هذا السلطان قد استعان بالفرنجة من الصايبيين ، على منازعيه فى الملك من بنى أيوب. كماكان يتوجس خيفة من ملك مصر ، الصالح نجم الدين الآيوبي فاتفق معهم على أن يعاونوه على عدوه . ويسلم إليهم لقاء هذا ،

مدينتي صيدا والقشيف ، وغير هما من حصون المسلمين . وسهل لهم دخول دمشق الابتياع السلاح .

شق هذا الاتفاق والنسليم والتفريط ، على الشيخ عزالدين ، وحز فى نفسه أن يتعاون سلطان دمشق المسلم ، مع أعداء الدين ، على إخوانه المسلمين ، مهما يكن سبب الخلف بينهم .

فما يصنع عزالدين؟ لقد أهمل الدعاء لهذا السلطان، على المنهر. وجهد معه في هذا الأمر رأس مالـكية زمانه، أبو عمر بن الحاجب. فكان هذا منهما إيذانا بالعقيان، وتحريضا للناس. فغضب السلطان عليها واعتقل الشيخ زمنا، ثم أطلق سراحه، خوفا من استشراء الفتنة.

عول الشيخ عز الدين على الرحيل من دمشق إلى القاهرة . وكان ذلك في عام ٩٣٦ ه تقريباً . وخرجت معه دمشق تودعه .

وقد قيل إن ملك دمشق أرسل رسولا خلف الشيخ ، يراوده على العودة . فأدركه وهو ببيت المقدس فقال له الرسول : و بينك وبين أن تعود إلى مناصبك ، وماكنت عليه وزيادة ، أن تنكسر للسلطان وتقبل بده لا غير ، . فقال له الشيخ : ووالله مسكين ما أرضاه أن يقبل يدى ، فضلا عن أن أقبل يده . ياقوم أنتم فى واد ، وأنا فى واد . والحمد لله الذى عافانى بما ابتلاكم ، قيل ، فاعتقله الرسول . وكانت هناك حرب بين جيوش مصر ودمشق ، فأنهزمت جيوش دمشق ، فأطلق سراح الشيخ وسار إلى مصر فى عودة جنودها . وهناك تلقاه صديقه سلطان مصر الصالح نجم الدين الايوبى . وولاه التدريس والقضاء ، وعاش بهذه البلاد مرموق المكانة ميب المنزلة ، معترفا له بالفضل .

## النزاع بينه وبين مبتدعة الحنابلة :

وعن اتصل بهم ، الملك الأشرف موسى بن الملك العادل بن أيوب ، ملك دمشق ، قبل الصالح أسماعيل . وكان هذا الملك – موسى – يحل الشيخ ويعظمه

ويضمر له فى نفسه مكانة سامية . غير أنه كان ميالا إلى جماعة من مبتدعة الحنا الذين يقولون بأن لله سبحانه وتعالى ، حرفا وصوتا ، ويعتقد معتقدهم . وها المذهب غير مذهب الاشاعرة . مع أن المبتدعين أفهدوه أن مذهبهم هو مذهبا السلف الصالح ، وأنه رأى ابن حنبل .

وقد هال جماعة المبتدءين من الحنابلة ، ماللشيخ عز الدين ، من منزلة لدي السلطان الأشرف . فحقدوا عليه ، وخشوا على منزلتهم منه . فسعوا لديه بالوشائة وقالوا للسلطان الأشرف : إن الشيخ أشعرى العقيدة ، يخطى من يعتقد الحرف والصوت ، ويعده مبتدعا . وأنه يقول كما يقول الاشعرى : إن الخبز لا يشبع والماء لا يروى ، والنار لاتحرق

وانتهى الأمر بهذه الوشاية ، أن كتبت فتيا فى هذه المسائل ، ودفعت إلى الشيخ ليبدى فيها رأيه . فكتب الشيخ رأيه فى هذه المسألة ، ببيان واضح ، وأسلوب جميل ، مقررا مذهب السلف وابن حنبل والأشاعرة، وبين أن هذا هو مذهب أهل السنة والجاعة . وقد حمل فى بيانه هذا ، حملة شعوا. على المبتدعين .

وقد أثبت تاج الدين السبكي في طبقاته ، نص هذا البيان .

فلما اعلم عليه السلطان ، هاله الأمر . ووقعت بينه وبين الشيخ مشاداتًا ومراسلات ، أدت إلى أن أصدر أمره بمنع الشيخ من الفتيا ، وعدم الاجتماع بالناس ، وأن يلزم بيته .

وقد فرح الشيخ بهذا الأمر ، وقال لرسول الساطان :

وإن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة على ، الموجبة للشكر لله تعالى ، على الدوام . أما الفتيا فإنى كنت والله متبرما منها ، وأكرهما . وأعتقد أن المفتى على سفير جهنم . ولو لا أنى أعتقد أن الله أوجبها على "، لتعيينها على " في هذا الزمان ، لما كنت تلوئت بها . والآن ، فقد عذرتي الحق ، وسقط عنى الوجوب ، وتخاصت ذمتى ، ولله الحمد والمنة .

وأما رَك اجتماعي بالناس، ولزومي لبيتي، فما أنا في بيتي الآن، وإنما أنا فيستان،

الشيخ في تلك السنة، قد استأجر بستانا متطرفا عن البسانين ..

## ثم قال الشيخ:

ومن سعادتی لزومی لبیتی ، و تفرغی لعبادة ربی ، والسعید من لزم بیته ، وبکی علی خطیئته، واشتغل بطاعة الله تعالی ، وهذا تسلیة من الحق، وهدیة من الله تعالی، إلى أجراها، علی ید السلطان، وهوغضبان، وأنا بها فرحان ، ،

ثم قال للرسول: ووالله ياغرز لوكانت عندى خلعة تصلح لكعلىهذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة، لخلعت عليك، ونحن على الفتوح. خذ هذه السجادة صل عليها..

وما زال أمر الشيخ أو السلطان على هذه الحال، حتى أصلح بينهما العلامة جمال الدين الخضيرى شيخ الحنفية فى زمانه وأفهم السلطان أن عقيدة الشيخ ، هي عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة ، ومن ذلك الحين عادت صلة الشيخ بالسلطان إلى ما كانت عليه وأخذ السلطان فى استرضائه ، تكفيرا عا اقترف فى حقه فيماسبق وأخذ نفسه بقراءة مؤلف للشيخ اسمه ومقاصد الصلاة ، .

ولما مرض السلطان مرض الموت ، استقدم الشيخ إليه ليسدى إليه النصح الاخير . فكان بما نصحه به أن يصلح ما بينه وبين أخيه الكامل ملك مصر ، حيداك ، وأن يبطل المفاسد المنتشرة في عهده مر زنا وشرب خر ، فرسم بإبطال ذلك

و بمودة المياه إلى مجاريها بين الشيخ والسلطان، انخذل المبتدعة وأهل الضلال بمن يدعون الحنبلية .

#### موقفه من السلطان الظاهر بيبرس:

وعن اتصل بهم الشيخ ، السلطان الظاهر بيبرس ، ملك مصر . وكان بيبرس يهاب الشيخ ، ويجله ويخشاه ، ويستشيره فى أموره . ولم يبايع خليفة من الخليفتين اللذين بايعهما من بنى العباس ، قبل أن يبايعه الشيخ عز الدين .

ومن مواقفه الرائعة مع بيبرس أنه حينها أراد أن يأخذالبيعة لنفسه بالسلطنة جمع الناس من الأمراء والقضاة والعلية ، وكادت البيعة تنعقد له ، لو لا أن امتنع الشيخ عز الدين عن مبايعته . لا نه لم يثبت لديه عتق بيبرس وحريته . وقال له : و ياركن الدين ! أنا أعرفك علوك المبندا فدار . . . .

فاستحضر بيبرس شهودا شهدوا بخروجه من ملك البندقدار، وأنه صار حرا فبايعه الشيخ . . . قيل : إن الشيخ لما توفى، ومرت جنازته تحت القلمة، وشاها الملك الظيام كثرة الخلق فيها، قال لبعض خواصه : . اليوم استقر أمرى في الملك ، لأن هدا الشيخ، لو كان يقول للناس: اخرجوا عليه . لانتزع الملك منيه! أمثلة من فسوته في الحق :

فى سيرة الشيخ حوادث ، تنبى. بما كان عليه من قسوة فى التمسك بالحق ا وحرص على تنفيذ رأيه ما دام صوابا وعدلا ، فمنها .

# بيع الأمراء:

لعل هذه القصة من أبدع قصصه وأروعها . وبخاصه لأنها وقعت فى ذلله العصر الذى طغى فيه الأمراء الحاكمون ، فتصدى الشيخ عز الدين ، وهو الهر الاعزل إلا من قوة إيمانه ، وأشهر بعض كبار هؤلاء الأمراء فى مزاد علنى . . .

لقد ثبت له أن هؤلاء الأمراء ، لم يعتقوا ، وأنهم بذلك من حق بيبت ما المسلمين . . وجهر بذلك بين الأمراء وأعلن أن حكم الرق لا يزال مصاحباً لهم وينبغى \_ إذا أرادوا العتق \_ أن يشهر بيعهم ويحصّل تمنهم ويمضم إلى بيت المال ثم أفتى أن تصرفاتهم من بيع وشراء وعقود نكاح ، ونحو ذلك . لا تنعقد

قاندت هذه الفتوى هلى الأمراء حياتهم ، فقد توقف الناس عن التعامل معهم ، فعلا مصالحهم . وكان فى جملتهم نائب السلطنة فاستشاط النائب غضبا ، وملا ألحنق نفسه ، وعجب من جرأة هذا الشيخ على الحاكمين بأمرهم . وأقسم ليشجكن وأسه ، وليقدن هامته بحد حسامه وليلقين عليه درسا فى معاملة الأمراء . . وقال: وكيف ينادى علينا هذا الشيخ ، ويبيعنا ، ونحن ملوك الأرض . والله لأضر بنه بسيق هذا ، .

المرع الأمير إلى دارالشيخ ، ممتطيا صهوة فرسه ، قابضا على قائم سيفه ، وشرر الفضب يتطاير من عينيه . وطرق الباب ...

نزل الشيخ للفاء الأمير . وابنه يرتعد فرقاعلى أبيه . وأبره يقول له : دياولدى البوك أقل من أن يقتل في سبيل الله . .

بهذا الإيمان الراسخ ، و بتلك العزيمة الثابتة ، لتى الشيخ هذا الأمير الثائر .

هذا، وقدت المعجزة، وظهرت كرامة الشيخ ا فقد يبست يد الأمير ، وسقط السيف منها وارتعدت مفاصله . . . فبكى ، وسأل الشيخ أن يدعو له . . . واستطلعه رأيه في مسألتهم . . .

• فطلب الشيخ أن يباعو او ُيضم ثمنهم إلى بيت المال ، فكان له ماأراد ، وأشهروا في مزاد علني ، وقف الشيخ فيه ، وغالى في ثمنهم ، وأضاف الثمن إلى بيت المال .

وسواء أكانت يد الإمير قد يبست رهبة من الشيخ وهيبة ، أم هي كرامة من كرامانه أيبستها ، فإنما يعنينا تخاذل الامير وجبنه عن أن يلحق أى أذى بالشيخ ، كما يعنينا ثبات الشيخ وقوة نفسه التي أذلت له هؤ لاء الطغاة .

يروى السبكى فى طبقاته هذه القصة رواية الواثق بما يروى ، الحريص على تفاصيلها، بما لايدع لإنسان مجالا للشك فى صحتها.

وقد قيل بصددها إن الشيخ سمع أن السلطان أنكر عليه ندخله فيما لا يعنيه . فعول الشِيخ على الرحيل من مصر ، عائدا إلى بلاد الشام ، فلحق به كثير من المسلمين، حتى خشى السلطان مغبة الأمر، وأسرع باسترضائه فعاد. إسقاط الاستادار فخر الدين (١) عثمان:

وهذا الاستادار ، كان ذا حول وطول فى عهد الملك الصالح نجم الدين الايوبي وكان الشيخ حينذاك ، قاضيا بمصر و الوجه القبلى . فعلم أن فخر الدين هذا ، قد بني وطبلخاناه ، مكانا للموسيقا – فوق سطح أحد المساجد بمصر . فحكم بهدمهذا البناء ، ومضى بنفسه ومعه أو لاده ، وهدمه . وعزل نفسه من القضاء ، بعد أن أفتى بإستماط فخر الدين الاستادار ، – أى أنه أصبح غير عدل .

وقد قيل إن السلطان الصالح أرسل بعد ذلك ، رسولا إلى خليفة بغداد ، في أمر ما ، فسئل الرسول عمن شافهه في هذا الأمر ، فقال : إنه الآستادار فخرالدين عثمان . وفقيل له: إن رسالته لا تقبل ، لأن المذكور أسقطه ابن عبد السلام ، فلا تقبل روايته. . .

#### عظته للسلطان:

وكان ذلك فى يوم عيد وأبهة. قيل: دخل الشيخ على السلطان الصالح أيوب، فى يوم عبد بالقلعة، فشاهد العسكر مصطفين بين بديه ومجلس المملكة حافل، والسلطان قد خرج على القوم فى زينته، وأخذ الأمراء يقبلون الأرض بين بديه والتفت الشيخ إليه وناداه: يا أيوب! ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوى لك ملك مصر؟ ثم تبيح الخور؟ فقال: وهل جرى هذا، فقال: نعم الحانة الفلانية، يباع فيها الخور، وغيرها من المنكرات، وأنت تنقلب فى نعمة هذه المملكة . . . . وكان الشيخ يناديه بهذا بأعلى صوته، والعساكر واقفون.

فقال السلطان: وياسيدى ؛ هذا ما أنا عملته . هذا من زمان أبى ، . فقال الشيخ : وأنت من الذين يقولون وإنا وجدنا آباءنا على أمة ، ؟ فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة .

<sup>(</sup>١) في السلوك - ١ س ٣١٢ ، أن اسمه ﴿مَنِينَ اللَّهِ بِنَ ۗ وأَنَّهُ كَانَ وَزَيْرِ اللَّصَالَجُ يَجِمُ الدِّينَ

قيل إن أحد تلاميذ الشيخ سأله عن هذه الحادثه وقال: كيف الحال؟ فقال له ألشيخ: يابني ا رأيته في تلك العظمة، فأردت أن أهينه، لثلا تـكبر عليه نفسه فتؤذيه. فقال: « يا سيدي أما خفته ، فقال: ، والله يابني، استحضرت هيبة الله نشالى، فصار السلطان قدامي كالقط ، .

# آثاره وأقوال المؤرخين فيه :

الشيخ مواقف عدة على غرار ما سبق. وتنسب إليه كرامات كثيرة . ويقال إنه لبس خلعة التصوف. وكان يستثيره الوجد فى مجلس أبى العباس المرسى الصوفى المشهور .

واشتغل بالتدريس زمنا طويلا وتتلذ له جماعة بيضوا من الزمان صفحته ، وجددوا للعلم بردته ، وكانوا من بعده أمناه على الدين . وعلى رأسهم : تتى الدين ابن دقيق العيد القشيرى .

ولما يمم شطر مصر ، هاجرا بلاد الشام ، أكرمه حافظها الكبير ، وزاهدها ، الشيخ عبد العظيم المنذرى ، وامتنع عن الفتيا ، تعظيما له . قائلا : , كنا نفتى قبل حضور الشيخ عز الدين ، وأما بعد حضوره ، فمنصب الفتيا متعين فيه ، .

وقال عنه السبكى فى طبقاته: وشيخ الإسلام والمسلمين، وأحد الأثمة الأعلام سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة ، القائم بالأمر المعروف، والنهى عن المذكر فى زمامه ، المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها ، العارف بمقاصدها ، لم ير مثل نفسه ، ولا رأى من رآه ، مثله علما وورعا ، وقياما فى الحق ، وشجاعة ، وقوة جنان وسلاطة لسان . .

وقال فيه الذهبي فى كتابه: العبر: « انتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقدم مصر، فأقام بها أكثر من عشرين سنة، ناشرا العمروف، ناهيا عن المنكر. »

وقال فيه ابن كثير فى تاريخه : وانتهت إليه رياسة المذهب ، وقصد بالفتوى من سائر الآفاق ، ثم كان فى آخر عمره لايتعبد بالمذهب ، بل اتسع نطاقه ، وأفتى بما أدى إليه اجتهاده .

وقال تلميذه ابن دقيق : وكان ابن عبد السلام أحد سلاطين العلماء ، وابن دقيق هو الذي أطلق عليه : سلطان العلماء .

وقال عنه جمال الدين بن الحاجب: • ابن عبد السلام أفقه من الغزالي . .

هذا وللشيخ عز الدين جملة من الفتاوى والمؤلفات. ومن محاسنه أنه كان إذا أفتى برأى مرة، ثم تبين له فساده، نادى على نفسه فى مصر والقاهرة بألا يعمل أحد بفتواه.

## من مؤلفاته ورسائله :(١)

١ - الفتاوى الموصلية . ٢ - مختصر النهاية واسمه والغاية . ٣ - شجرة المعارف . ٤ - القواعد الصغرى وهى المعارف . ٤ - القواعد الصغرى وهى الشريعة . ٥ - القواعد الصغرى وهى مختصر السكبرى . ٦ - كتاب مجاز القرآن ، في الشريعة . ٧ - الدلائل المتعلقة بالملائكة و شبيين . ٨ - تفسير القرآن في مجلد مختصر . ٩ - مختصر صحيح مسلم . ١٠ - مختصر الرعاية و والرعاية للمحاسي ، ١١ - بداية السول في تفضيل الرسول . ١٢ - الفرق بين الإيمان والإسلام . ١٣ - فوائد البلوى والمحن . ١٤ - الجمع بين الحاوى والنهاية . يبدو أنه لم يتمه . ١٥ - الإمام في أدلة الأحكام . بين الحاوى والنهاية . يبدو أنه لم يتمه . ١٥ - الإمام في أدلة الأحكام . ١٦ - بيان أحوال الناس يوم القيامة . ١٧ - الفتاوى المصرية . ١٨ - مقالة في الرد على الحشوية والمبتدعة من مدعى الحنبلية . ١٩ - مقاصد الصلاة . ٢٠ - مسائل الطريقة في علم الحقيقة ويعرف و بالستين ، ٢١ - حل الرموز ومفاتيح الكنوز .

٨ ــ ووينا هنا ما أورده تاج الدين السكي ، في ترجمة ابن عبد السلام .

بعض هذه الرسائل موجود بدار الكتب. منه مخطوط كالفتاوى الموصلية . والغاية والقواعد الكبرى . ومطبوع مثل حل الرموز ومسائل الطريقة ، ومجاز القرآن واسم الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز

#### التعريف ببعض هذه الرسائل:

## ١ \_ مقالته في الرد على الحشوية ومبتدعة الحنابلة :

قد بينا فيما سبق، ملخص النزاع بينه وبين الحنابلة المبتدعة، ورده عليهم، مما أدّى إلى وقوع النفرة بينه وبين الملك الأشرف موسى. ونلخص هنا ما قال فىرده.

تقول الحشوية ومبتدعة الحنابلة أن كلام الله سبحانه وتعالى ، بحرف وصوت، وأن الأشياء لها فعل مؤثر في غيرها بنفسها ، كالنار فهى محرقة ، وكالما. فهو مزيل للمطش ، وكالحبز فهو مزيل للجوع . وهكذا . وينكرون أن الإحراق والرى والشبع ، وما ماثلها ، من الله سبحاله وتعالى .

وقد فند الشيخ عز الدين في هذا المقال مزاعم هذه الفئة ، وقرر مذهب الأشاعرة ·

بدأ فى مقاله ، بحمد الله و تنزيمه عن الولد ، وعن بماثلة الحوادث ، وتعاليه عن الزمان والمكان ، وعن الاستواء الحسى على العرش ، وبيتن أنه مطلع على هواجس الضمائر ، محيط بكل شيء علماء ، قديم متكلم ، لا بصوت ولا بحرف .

وبِّين أن أسماءه مندرجة في أربع كلمات هن الباقيات الصالحات، وهن :

وسبحان الله ، . الدرج تحتها نحو القدوس والسلام ، وهي تتضمن تنزيهه سبحانه عن كل نقص وعيب .

و والحمد لله ، : ويندرج تحتما نحو العليم والقدير والسميع والبصير ، وتنضمن إثبات كلكال له وكل جلال .

و ، الله أكبر ، : بمعنى أنه أجل مما نُـنى عنه ، وبما أثبت له ، ويندرج تحتها نحو الاعلى والمتعالى . و . لا إله إلا الله ، . وهى تدل على أن منكان فى الوجود هذا شأنه ، فلايوج من يشاكله أو يناظره ، فهومستحق للعبودية . ويندرج تحتما نحو الواحد والاح وذى الجلال والإكرام .

ثم قال: « فسبحان من عظم شأنه وعز سلطانه ، يسأله من فى السموات والأرض لافتقارهم إليه . كل يوم هوفى شأن ، لاقتداره عليه ، له الخلق والأمر، والسلطان والقهر . فالحلائق مقهورون فى قبضته ، والسموات مطويات بيمينه ، يعذب من يشاء ، ويرحم من يشاء ، وإليه تقلبون . فسبحان أزلى الذات والصفات وسحى الإمرات ، وجامع الرفات ، العالم بماكان وما هو آت ، .

وبين بعد ذلك، ما يجب على العلماء عمله، وأن السلف لم يقصروا في الدعوة والنهى عن المنكر . ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه .

و تطرق إلى التفرقة بين كلام الله القديم ، والكلام المدون فى المصاحف بالمداد وقال إن كل شىء مصدره الله سبحانه و تعالى ، وهو الخالق المسبب ، وماالماء والنار وأمثالها إلا أسباب ، وقد قال تعالى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، . وقال: « وأنه هو أخك وأنه هو أمات وأحيا ، .

هذا وقد كتبت المقالة بأسلوب سهل لطيف واضح كثيرالاستدلال بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية والابيات الشعرية المناسبة • وقد استغرقت نحو للاث ورقات متوسطة الحجم •

# ٧ ــ مسائل الطريقة في علم الحقيقة المشهور بالستين :

تصفحت بحموعة محتوية على ما يأتى:

١ - تحفة الاخوان في آداب الطريق: تأليف العارف بالله أحمد بن محمد الدردير.

٢ ـ مسائل الطريقة في علم الجقيفة ، وهوالمشهور بالستين، تأليف عزالدين
 ابن عبد السلام .

(٣) منظومة في آداب الطريق للعارف بالله أبي يزيد البسطامي .

ويهمنا هنا الكلام عن ومسائل الطريقة ولعز الدين بن عبد السلام فنقول:
مسائل الطريقة أو الستون ، عبارة عن ستين مسألة أوسؤال فى أمور تصوفية
خلقية ، مع جواب كل منها . والاسئلة والاجو بة كلاهما مختصر موجز . والاجو بة
طريقة كأسئلنها . ومنها سؤال فى الإيمان . وسؤال فى تأويل و لاحول ولا قوة
إلا بالله ، وسؤال فى الفرق بين الإسلام والإيمان . وهكذا . ولم يزد هذا

## 🦟 ومن أمثلة ذلك قوله :

١ - • مسألة ، : إذا قيل لك : • ما الإيمان • وما رأس الإيمان • وما وسط الإيمان • وما شجرة الإيمان ، وما •ا• الإيمان • وما شجرة الإيمان ،

و فالجواب ، : أن تقول : , الإيمان هو الصدق . ورأسه التقوى . ووسطه الطاعة واليقين . وعروقه الصلاة والإخلاص . وشجرته الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وغصنه التوحيد . وثمرته الزكاة . وأرضه المؤمنون . وماؤه كلام الله . ونهره العلم . ،

٢ - « مسألة ، : إن قيل لك : « لكل شيء جوهرة ، وجوهرة الإنسان العقل . وما جوهرة العقل ، فقل : « جوهرة العقل الصبر ، والعمل بحركات القلوب عند مطالعة الغيوب ، وأصل الطاعة الورع ، وأصل الورع التقوى . وأصل التقوى محاسبة النفس بالخوف والرجاء من الله تعالى . .

هذا وكثير من الأجوبة \_ على طرافته \_ فى حاجة إلى شرح وإبانة . والعلهذا نتيجة للإيجاز الشديد ووجود ألفاظ اصطلاحية صوفية فى عبارته . ومثال ذلك : ا \_ ومسألة ، : إن قيل لك : و ما الذى يجب على الشيخ فى حق المريد . وما الذى يجب على الشيخ فى حق المريد . وما الذى يجب على المريد فى حق الشيخ ، . و فالجواب،: أن تقول: وعلى الشيخ ثلاثة أشياء: النسليك في البداية، والتبليغ في البداية، والتبليغ في النهاية والحفظ في الرعاية ـ والمريد يجب عليه ثلاثة أشياء: والمثال أوره وكتمان سره وتعظيم قدره، و

ح مسألة ، : إن قبل لك : ، الجهل على كم قسم ، · فقل : ، على قسمين جهل مركب وجهل بسيط ، فالجهل المركب هو اعتقاد أمر على خلاف ما هوعاية والجهل البسيط هو عدم إدراك أمر من الأمور بخلاف المركب ، وهكذا ،
 حل الرموز ومفانيح الكنوز :

للشيخ عز الدين كتاب فى التصوف بهذا الاسم ، مطبوع مع كتاب للشيخ زكريا الانصارى اسمه ، فتح الرحمن بشرح رسالة للولى رسلان ، ، بمطبعة جريدة الإسلام بمصر عام ١٣١٧ هـ . وقد مجلدا فى مجلد واحد وهو تحت رقم ١٨٤ باب النصورة .

وكتاب وحل الرموز ومفاتيح الـكنوز ، لعزالدين بن عبد السلام يقع في نحو ﴿ ٨٦ صفحة من القطع المتوسط .

وقد تصفحت هذا الكتاب . وموضوعه تصوفى خلقي إسلامى . وقد دفع المؤلف إلى تأليفه ما رآه من بعض المعترضين على الصوفية ، وعلى من تأخذهم أحرالها ، فيتفوهون بعبارات غريبة المجازخفية الكناية بعيدة التأويل،أو يظهرون بمظهر مضطرب يأباه الذوق وترفضه الكياسة ، أوقد يناتض الشريعة وظاهرها . فأحب أن يبين لهؤلاء المعترضين سبب هذا التجوز أوالاضطراب أو التناتض وأن يفصح لهم عن كنه هذه الرموز ويجائى لهم حلها حتى لا يتورطوا في شيء لا يعلمون حقيقته ، وينزلقوا إلى حكم جائر على مظهر لايدركون سره ، ولايد برون غوره ، ولم يطلعوا على باطنه .

وقد قال في المفدمة في معرض الاستدلال ، الحكاية التالية :

وقد بلغنى عن وقضيب البان ، بالموصل ، وكان عظيم الشأن ، وكان قد برز للناس بالوله والاختلال وترك الصلاة لا يأوى إلا المزابل ، ولا يتوقى النجاسة .

الناس متحيرون في حاله مختلفون في أمره . فقوم يقولون : زنديق . وقوم يقولون من الآيام ، كان قاضى المدينة مارا إذرآه على مربلة ، وقد المعلى سافيه . فقال الفاضى في نفسه . بتبا لمن جعلك صديقا ، وما أنت إلازنديق ، السمتم الخاطر ، حتى قال قضيب البان : بيا قاضى ! قد أحطت بجميع علم الله ، ؟ فالله ، والله ، قال « فأنامن ذلك العلم الذي لا تعلم ، وما عليك إن كنت مند أو زنديقا ، .

فلهذه الحالة وأشباهها، وما يكتنفها عادة من غموض وما يلابسها من عبارات مهمة على أهل الظاهر ألف الشيخ عز الدين كتابه هذا وقد قال بعد أن سرد الشهة السالفة:

وفلما رأيت هذه الأقوال الصادرة عن أهل الأحوال ، وقد أشكل على الأفهام تعليلها ، وعزب عن الأوهام تأويلها ، أحببت أن أشرح منها ما انشرح له صدرى ، وسنح به فكرى ، وبلغ إليه قدرى . وذكرت فيه من العبارة ماليس فيه استعارة ، وقدمت ذكر هذه الأحاديث وما معها من الألفاظ المأثورة عن الرجال ، وجعلتها أسا للكلام وبيئة لثبوت الأحكام لتكون منوالا أنسج عليها ماكان حالا لا محالا ، وسميتها وحل الرموز ومفاتيح الكنوز ، وإنما سميتها مذه ماكان حالا لا محالا ، وسميتها و حل الرموز ومفاتيح الكنوز ، وإنما سميتها مذه التسمية لأنها تشير إلى المقام الأشرف المعروف منه وكنت كنزا لا أعرف ، .

ويشتمل السكتاب على عدة فصول مكتوبة بأسلوب جذاب واضح وضوحا فسبيا، على الرغم من خطورة موضوعاته وصعوبتها على أهل الظاهر أمثالنا... توهو يسجع أحيانا إذا صفا له السجع ، ويسترسل إذا طاوعه اللفظ ، وسهل به توضيح المعنى . ويستشهد بآى القرآن أو كلام الني عليه السلام ، ويفدمر ويشرح أحيانا، ويستنبط أحيانا أخرى ، كما يستشهد ببهض العبارات والأشعار المأثورة وقد يسوقه وجد ما هو بصدد شرحه من معانى فيأدُب ويخف ويظرف ، ويسوق لنفسه الأبيات الشعرية الطريفة من باب الاستشهاد والدايل . وهو \_ مع ذلك \_ بعض الأحيان تعليه العبارات المنطقية .

وأهم ما تناول الكلام عنه فى الفصل الأول : بيان الفرق بين الإسلام والإيمالُو والإحسان . وشرح معنى التوبة وأقسامها .

و تكلم فى فصل عن العقبات السنة التى لا بد من قطعها حتى يصل المرمال منازل القربات. وبـين ما يترتب على تخطى كل عقبة من فتوح. . وهى على التوالل فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية ، وفطم النفس عن المألوفات العادية ، وفطم القلب عن الرعو نات البشرية ، وفطم السر عن الكدورات الطبيعية ، وفطم الروم عن التجارات الحسية ، وفطم العقل عن الخيالات الوهمية . .

و تكلّم فى فصل عن فناء المحب فى المحبوب وطريقة ذلك وعما تبعه من فيض مفسرا قول النبى عليه السلام . مخبرا عن الله سبحانه ، لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا وفؤادا ، .

وقد سار فى بقية الفصول موضحا ضروبا من عقائد الصوفية . وكامها تدور على تحليل الصلة بين العبد وربه وبيان حقيقتها وكيفيتها ـــ ولا يمكننا تفصيل كل ذلك في هذا المقام .

مختارات مما قاله في هذا الكتاب:

١ في بهان الفرق بين العلم والعمل والحال:

اعلم أن العلم مقدمة، نتيجتها العمل. والعمل مقدمة نتيجتها الحال.. فالعلم والعمل كسبي، والحال وهبي. قال الله تعالى: و والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فا لمجاهدات بالعلم والعمل. والهداية مواهب الله تعالى فى الأحوال. وهذا معنى قوله عليه السلام. ومن عمل بما يعلم ورثه الله علم مالا يعلم،. فالذى أورثه الله الهبده لم يكن من كسبه، بل بفضل الله وبرحمته. وبذلك من ألله على نبيه عليه السلام، فقال: وعالمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.

٢ – في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان .

منم اعلم أن مراتب السلوك إلى منازل الملوك ثلاثة : الإسلام والإيمان والإحمان . ثم الإيمان أول مدارج

الغلب لخاصة المؤمنين. ثم الإحسان أول معارج الروح لحاصة المقربين. .

وقد أورد بعد هذه العبارة، تدليلا عليها، حديث عمر رضى الله عنه عن النبي الله عليه وسلم ، لما أناه جبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب ، شديد بيواد الشعر . . . وجلس إليه يسأل عن الإسلام فقال له النبي عليه السلام : . أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ، وتجج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا ، . . ثم سأله عن الإعان فقال النبي عليه السلام : . أن تزمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، : ثم سأله عن الإحسان فقال له عليه السلام : . أن تم سأله عن الإحسان فقال له عليه السلام : . أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك ، .

ثم قال فى موضع آخر : و فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أن أدب السلوك فى خدم الملوك ثلاثة ، فالإسلام قيام البدن بوظائف الاحكام . والإعبان قيام الفلب بوظائف الاستسلام . والإحبيان قيام الروح بمشاهدة الملك العلام . ، .

٣ ـ وقال من فصل يوضح بعض الحالات عند من تخطى العقبات الست :

وهذا لك تغيب بما تشاهد من اللطائف الأنسية عن الكثائف الحسية . فإذا وإدك لخصوصية الاصطفائية ، سقاك بكأس محبته شربة تزداد بذلك ظمأ ، وبالذوق شوقا وبالقرب طلبا وبالسكون قلفا . ، وبعد أن روى أبياتا شعرية مناسبة قال وعباراته هنا تحتاج إلى روية فى فهمها و فإذا تمكن منك هذا السكر أده شك . فإذا أده شك حيرك . فأنت ههنا ممريد . فإذا أدام لك تحيرك الحذك منك وسلبك عنك . فتبق ثم مسلوبا مجذوبا ، فأنت حينذ ممراد . إذانت عمه بلا أنت وعنده بلا أين . مشاهده بلاكيف . فإذا فنيت ذاتك وذهبت صفانك قام بصفانه عن صفاتك ، وببقائه عن فنائك . وخلع عليك خلعة ، في لسمع وبي يبضر ، . فيكون هو متوليك ومواليك . فإن نطقت فبأذ كاره ، وإن نظرت فبأنواره ، وإن تحركت فبأقداره . فهنا لك ذهبت الاثنيلية ، واستحالت فظرت فبأنواره ، وإن تحركت فبأقداره . فهنا لك ذهبت الاثنيلية ، واستحالت

البينية . فإذا رسخ قدمك و عكن سرك ، وحار سكرك قلت: «هو ، . وإن غلبه وجدك وتجاوز بك سكرك عن حد الثبوت قلت . «أنا ، . فأنت في الأول متمكن وفي الثاني متلون . ومن هذا أشكل على الأفهام حل رمزهذا الكلام ، فقائل يقول « زنديق فيقتل ، • وقائل يقول : صد يق فيحمل « وقائل يقول ، مغلوب علم فيهمل • فهو من حيث تحقيق حاله محقق في علمه ، والذي حكم في قتله مصيب في حكمه ، إذ الشريعة لها حدود ، من تعداها أقيمت عليه الحدود ، قال الله تعالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها ، والحقيقة لها شهود خارج عن طور هذا الوجود ، إلى آخره ، . . وفي هذا ما يكني

قبل أن نترك الكلام عن هذا العالم الجليل نذكر أن الروح الآدبية تبدّو من خلال عباراته ، وإن كان ذلك بمقدار يسير . غير أن له نفس الآديب وطرب الآديب . ألا ترى أنه كان يسجع ويطابق ويجانس فى كلامه ويستشهد بالاشمار . أهم ألا تسمع ما قاله فيه القطب البونى :

وكان مع شدته وصلابته حسن المحاضرة بالنوادر والأشعار يحضر السماع ويرقص فيه ،

هذا ، ع أنه صوفى ومؤلف فى التصوف وكان يحضر مجالس علما. الصوفية ويستمع من أبى العباس المرسى وأبى الحسن الشاذلى. ثم لعل الصوفى الخالص هو الأديب فى أسمى مراتبه . .

ولقد قال فيه أن كثير أيضاً : وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالأشعار ،

هذا ، وقد ذكر السبكى فى طبقانه فى سياق ترجمة هذا الرجل أنه أنشد لنفسه بيتا على تلاميذه وطلب إلهمأن يجيزوه ، وهو :

لوكان فيهم مر عراه غرام ما عنفونى فى هواه ولام وا أسوان فأجازه شمس الدين عمر بن عبدالعزيز بن الفضل الأسوانى قاضى أسوان فقال أبياتا منها .

الكنهم جهلوا لذاذة حسنه وعلمها ولذا سهرت وناموا الله الحالجاب وهاموا الله الحالجناب وهاموا

رد إلى آخـــرها . \_

وقد قال السبكى بصدد البيت المذكور ، ولم يكن له من النظم غيره ، و لا أدرى المنظم غيره ، و لا أدرى المنظم من هذه العبارة أن ليسله شعر غيره مطلقا ، أو إلى ذلك الحين فقط أى الشاد البيت لتلاميذه . . . نقول ذلك لأن للشيخ عز الدين شعرا كثيرا في تأبه ، حل الرموز و مفاتيح الكنوز ، . ومنه قوله في ص ١٦ بعد أن شرح لنه أتصال النار بالما ، فيصبح حارا مع بقاء حقيقته السائلة . قال ، ولقد أشرت الدنك نقلت ، :

نار المحبة أحرقت أحشائى ومدامعى تنهل كالأنواء فأنا الحريق بأدمعى يا منقذ الغرقاء ومن العجائب أن نار تخرق تزداد وقدا عند فرط بكائى فالنار والمداء القراح تألفا هذا لعمرى أعجب الأشياء

وله فى الكتاب المذكور أشعار كثيرة على هذا النمط وهى متوسطة الجودة وكلها فى التصوف، ولذلك تراها كثيرة المجازات خفية الحكنايات كثيرة الزمور والاشارات.

الشيخ ابن اسمه ، عبد اللطيف ، ذكره السبكى فى طبقاته ج ه ص ١٣١ – وقع عام ٦٩٥ ه .

<sup>﴿</sup> تُرْجِبَتُهُ فَى طَبِقَاتَ السَّبَكَ الكَّمِرَى جِ ٥ ص ٨٠، فو ان الوافيات ج ١ ص٣٦٦، وحسن الْهَاشِرة ج ١ص١٤٢٠١٤٢٠١، و ج ٢ ص١٠١٠٦، ح١من ابنا باس ص٩٤، ١٩٢٠١٠١٠٥ و المُعْلَمُونُ ج ١ص٩٤، ١٩٢٠١٠١٥ و وسنع وَمُولُوكُ المَمْرِيرِي فِي مُوضَعَ عَدَةً ﴾

# ۲ \_ محى الدين النووى ٦٣١هـ ٢٧٦ه

وهذا قطب آخر من أقطاب العلم ، ومثل عال من أمثلة الورع والزهد، والدأب في سبيل إحياء مآثر الدين وعلوم الإسلام، والعكوف على الدرس والتحصيل ، والبحث والاستقصاء ، والانكباب على التصنيف والتدوين .

وهو بمن وهبوا النفس للعمل الصالح، ووقفوا الجهد على خير الناس، حراً أصبح قدوة يقتدى بها، وسراجا يستضاء به، ورأسا متبعا فى جيله، وما بعدجيله اسمه يري الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جمعة الحرانى النووى، شيخ الإسلام.

مولده ووفاته به ولد بنوی إحدی قری الشام ، قرب دمشق . فی المحرم سنة ٦٣١ه وتوفی بها کذلك فی ۲۶ رجب سنة ۲۷٦ ه ودفن بها .

#### طرف من حياته :

يستخلص من سيرته، أن أباه كان مستوطنا بنوى. فولد محيى الدين بها . وقيلًا إنه لما بلغ السابعة ، انتبه من رقدته في إحدى ليالى رمضان ــ وكان نائما مجوالله أبيه ــ فقال . يا أبت ا ماهذا الضوء الذي ملا الدار؟ فأدرك والده أنها ليلة القدرة واستيقظ أهله جميعا ، ولم يروا من الضوء شيئا . .

لعل أبسط ما ندرك من قصة الضوء، أن النووى كان مبروك الطالعميمون الحظ، موفقاً، منذ صغره .

ويفهم من سير ته كذلك ، أنه وهو صي ،كان عازفا عن •لاهي الصبيان إ

أياعل مشاركتهم في مسلياتهم ، عيوفا عن أن ينغمر في لغوهم ، مفضلا جانب الهدوء والسكينة ، على اللجاج معهم في ألعام ، حتى كانوا يضطرون إزاء صمته وجوده ، إلى إكراهه على اللعب معهم . . . فكان يفر منهم باكيا . . . ولكن إلى أن يفر ؟ كان يفر إلى قراءة القرآن . . .

مده حالة تدعو — بلاريب — إلى الإعجاب بهـذا الطفل الصغير . وتسوق المشاهدين إلى أن يتوسموا فيه الخير ، ويتوقعوا له المستقبل الـكريم . فكان منهم من يتقدم إلى أبيه ، فيبشره ويوصيه به خيرا .

و هكذا حرص أبوه على العناية به ، حتى حفظ القرآن الـكريم ، وختمه وقد العز البلوغ . فكان ذلك معينا له ـ بلا ريب ـ في حياته الدينية الجليلة .

أخذ نفسه بالدرس والاطلاع، والمواظبة على بجالس العلم، والقعود إلى الاسائذة. مع رغبة ملحة فى التحصيل والفهم غير مبال فى سبل ذلك بتعب أو إجهاد. قبل إنه كان يقرأ كل يوم اثنى عشر درسا على مشايخه شرحا و تصحيحا، درسين فى الوسيط ودرسا فى المهسذب، ودرسا فى الجمع بين الصحيحين، ودرسا فى العجم مسلم، ودرسا فى اللمع لابن جنى، ودرسا فى إصلاح المنطق، درسا فى التصريف ودرسا فى أصلاح المنطق، درسا فى التصريف ودرسا فى أصول الدين (۱) وقد قال عن نفسه. و وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، ووضوح عبارة، وضبط لغة، وبارك الله فى وقتى،

لم يحد النووى عنا. وجهدا فى توجيه نفسه هذه الوجهة ، وفى انتحائه هذا المسلك الركان يجد لذة وسعادة ، لاتفاق هذا النهج مع ميوله وآماله .

. وكان يستعين على نفسه وادخار وقته، بالإقلال من الطعام، والقناعة بالضدل الخشن منه ومن الثياب. لا يثقلها بالترف، أويشغلها بمضاعفاته.

به و منه منه عبارة الدميرة وتعلى فتعمل ورندا

ثم كان لابد له من الطواف والرحيل من مكان إلى مكان ، طلباً للحديث والفقه ـ وقد كان شافى المذهب ـ فقدم إلى دمشق عام ٩٤٩ ه ، وهو ابن ثمانى عشرة سنة ، فسكن فى الرواحية ، واكتنى بخبز المدرسة . وحفظ كتاب التبيه فى أربعة أشهر ونصف . وربع كتاب المهذب ، فى بقية السنة ، وقرأه على شيخه كال الدين بن أحمد . ثم يمم شطر الحجاز مع أبيه ، فأقام بالمدينة شهرا ونصفا مرض خلالها زمنا ، ثم عاد إلى الشام . وقد ولى عدة مناصب ، منها مشيخة دار الحديث عام ٥٦٥ ه ، فلبث مها حتى توفى .

وقبل وقاته زار بيت المقدس، وعاد إلى نوى، فمرض عند والده، وحضرتاً منيته فى ٢٤ رجب عام ٦٧٦ هـ، وهو فى نحو الخامسة والأربعين من عمره.

قال الذهبي نقلا عن بعضهم : إن قبره ظاهر بنوى يزار . ـكان ذلك على عهد الذهبي .

#### بعض صفاته وعلمه.

تطالعنا من سيرته جملة صفات ، تحلى بها ، منها : الورع والزهد ، والعيوف من الدنيا و ولاذها ، والصبر على مشقات الحياة ، وما يتطلبه طلب العلم من ريث وجهد ورغبة جائمة في النزود للدار الآخرة بالعلم والعمل .

ولقد امتلاً رأسه بمعارف عصره من حديث وفقه وغيرهما ، فكان حافظ عصره وفقيه جيله ، ورأسا من شافعية زمانه .

وكان جريثا فى الحق، وفى الدعوة إليه، سريعا إلى إرشاد الظالم ولوكان غشوما، وقيل إنه أرسل إلى الملك الظاهر بيبرس، شكوى، يصف له فيها ما يعانيه أهل الشام من صيق وصنك، وفيها يطلب إليه الآمر بالمعروف، والنهى عن المشكر. واشتط فى نصيحته له، حتى اضطر بيبرس إلى نفيه ذمنا. وحكى حن الظاهر أنه قال: وأنا أفرع منه ه.

حذا، مع دأب في الموادة ، والترام للذكر والحد، واشتغال بالتصليف والتلوين

وقد نبه - كما أشرنا - فى الحديث والفقه ، وأضاف إليهما اللغة والمنطق والنطق والمنطق والمنطق وخطر له الاشتغال بالطب وغيره من السكونيات ، فلم يجد فى نفسه الجالا عليه ، فهجره إلى ما شغف به من علوم الدين واللغة . فسمع وتفقه ، حتى حث وروى وأفتى ، وصنف وجمع وشرح . فكان آية فى كل خطوة يخطوها ، وقدرة فى كل مرحلة يرتحل إليها . حتى أحبه الناس ، وتبركوا به .

قال الذهبي ما مؤداه: وإن شيخه ابن فرح، قال مرة و إن الشيخ محيي الدين فرصار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لوكانت لشخص، لشدت إليه الرحال: العلم والأمر بالمعروف والهي عن المذكر . ،

وروى تاج الدين السبكى فى الطعمات، أن أباه تنى الدين السبكى، لما سكن فى العديث الأشرفية، كان يخرج فى الليل إلى إيوانها، فيتهجد تجاه الأثر الشريف، ويمرغ وجمه على بساطه، حيث كان يجلس النواوى وقت درسه.

وفی دار الحدیث لطیف معنی علی بسط لها أصبو وآوی عمی أنی أمس بحر وجهی مكانا مسمه قدم النواوی

#### بعض شبوخه :

مع الحديث من الرضى بن البرهان ، وشيخ الشيوخ عبد العزيز الانصارى ، وربي الدين بن عبد الكريم . وشرح أحاديث المحيحين على المحدث أبي إسحق إبراهيم المرادى . وأخذ الاصول عن القاضى التغليبي ، وتفقه على الكال إسحق المعرى ، وشمس الدين عبد الرحمن الإربلي . وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصرى . وقرأ على ابن مالك النحوى كتابا من تضيفه .

### بعض تلاميذه:

تخرج به تلاميذ فضلاه ، كافوعداه عصرهم ، منهم : الخطيب صدرالدين سايمان

الجمفری، وشهاب الدین أحمد بن جموان ، وعلاء الدین بن العطار . وحدث عنه ابن أبی الفتح ، والمزی ، وابن العطار .

#### أقوال المؤرخين فيه:

قال الذهبى: وقال الشيخ قطب الدين اليونينى: كان أوحد زمانه فى العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش – وقال الشيخ شمس الدين بن الفخر الحنبلى: كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً ، أنقن علوماً جمة وصنف التصانيف الجمة ، وكان شديد الورع والزهد ، . وقال ابن العطار : ذكر لى شيخنا – رحمه الله تعالى – يعنى النواوى – أنه كان لا يضيع له وقتا ، لا فى ليل ولا نهار ، حتى فى الطريق . وأنه داوم ست سنين ، ثم أخذ فى التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق . قلت : مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه ، والعمل بدقائق الورع ، والمراقبة النفس من الشوائب ، ومحقها من أغراضها . ،

وقال التاج السبكى عنه: • الشيخ العلامة شيخ الإسلام ، أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين ، والداعى إلى سبيل السالفين ،

## استدراك على السبكي:

قال تاج الدين المجكى في طبقاته يصف النواوي ومؤلفاته، في سيأق ترجمته له. فقال بالنص :

« لا يخنى على ذى بصيرة ، أن قه تبارك و تعالى ، عناية بالنووى و بمصنفاته . ويستدل على ذلك بما يقع فى ضمنه من فرائد حتى لا تخلو ترجمته من فوائد . فنقول : « ربما غير لفظا من الفاظ الرائمي ، إذا تأمله المتأمل ، أستدركه عليه . وقال : لم يف بالاختصار ولا جا ، بالمراد ، . ثم نجده عند التنقيب قد وافق الصواب و نطق بفصل الخطاب . وما يكون من ذلك عن قصد منه ، لا يعجب منه ، فإن المختصر ربما غير كلام من يختصر كلامه لمثل ذلك . وإنما المخب من تغيير نشته المناف لم يقصد إليه . ثم وقع فيه على العواب ، .

أم ضرب السبكى لذلك مثلا ، ما قاله الرافعي في كتاب و الشهادات ، في فصل والتوبة عن المداصي الفعلية في النائب ، قال الرافعي : و إنه يختبر مدة يغلب على النائب فيها أنه أصلح عمله وسريرته ، وأنه صادق في توبته ، ثم قال : و وهل تنقدر على المدة ، ؟ . ثم أورد خلافا بين أصحاب المذهب على ذلك . فنهم من لايقدرها والمنابخ بر فيها غلبة الظن بصدق النائب فتختلف باختلاف الاشخاص والظروف ومنهم من يقدرها ، وأكثر هؤلاء يقدرونها بستة أشهر .

ثُمُ أورد السبكى كلام النواوى فى هذه المسألة ، فى كتابه ، الروضة ، حيث قال: وإن الأكثرين على تقدير المدة بسنة ، . وواضح أن هناك خلافا بين تقريرى الرافعي والنووى .

مُ ثُمُ أُورِدِ السَّبِكَى جُمَلَةً مِن آراء أَهِلِ المَدْهِبِ ، خَلْصَ مَهُا بِأَنْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ المَدَةُ بِدَنَةً . وهو مطابق لما قرره النواوى . ثم عقبالسبكى علىذلك بقوله: الفلام حسن صنع النووى ، وإن لم يقصده ، عناية من الله تعالى به . . . .

اعتقادنا أن السبكي لم يوفق تماما في عباراته التي وصف جاالنواوي. وعناية الله تأية ما يتمناه المرء لنفسه، ولكن ذكرها في مقام البحث العلمي الذي مرجعه إلى دَمَن الباحث وإحاطته بمتفرقات بحثه، ودقة جمعها وملاءمته بينها، وصواب استنباطه منها، ودقة التعبير عن رأيه فها، يستر تحته غضا من هذا الذكاء.

ولعل كثيرين من الشافعية ، وكثيرين من غيرهم أيضاً ، يدفعهم إلى مثل هذا الهرب من التقدير — وهم بصدد الحديث عن النووى — كثرة مؤلفاته ، وسعة هيطه ، وعمق نظرته ، وحضور بديهته ، وتوفيقه في تعبيره . وهي مزايا لا يتسع لها مثل هذا العمر القصير ، الذي عاشه النووى ، وهو خس وأربعون سنة .

## مۇلفانە:

للنووى جملة من المؤلفات، تعتبر فى طليعة المؤلفات الدينية فى الفقه والحديث وهي أسس ودعائم فى فقه الشافعية، بنى عليها أثمة المذهب من بعده. فتناولها كزيرون منهم الشرح والتفصيل، أوالاختصار، ومخاصة كتاباه: للنهاج والمروضة

وقد عنى هو نفسه ، بكتب المتقدمين من أنمة مذهبه ، فتناول بعضها ، تصحيم أو شرحاً أو اختصارا ، مثل كتب الرافعي وأبي إسحق الشيرازي .

هذا عدا ماكتبه في التصوف ونحوه .

وفى دار الكتب المصرية عدد من مؤلفات النووى ، منها مخطوطات طبعت وخطوطات لا تزال بدون طبع . فمن المطبوع ، اعتبادا على فهرس الدار ، ومعج سركيس ، ما يلى :

١ – الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأترار في التصوف . ٢ – الأربعونيًّا حديثاً النووية ٣ ـــ الايعناح في المناسك ٤ ــ التبان في آداب حملة القرآن في التصوف ٥ ـــ الترخيص والقيام لذوى الفضل والمزية من أهل السلام تصحيح التنبيه ، ويسمى و عمدة المفتى والطالب النبيه فى تصحيح التنبيه ، . والتنسه كتاب لأبي اسحق الشيرازي في الفقه ٧ ـــ التقر بب والتبسير لمعرفة سنتا البشير النذير، في أصول الحديث، لخص به كتابه الذي اختصره من كتاب علومٌ الحديث لابنالصلاح. ٨ ــ تهذيبالأسماء واللغات. ٩ ــ حلية الإتراروشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار ، ويعرف بأذكار النواوي في التصوف. 10 \_ روضة الطالبين وعمدة المفتين: في الفقه. ١١ \_ رياض الصالحين من كلام سند المرسلين: أحاديث صحيحة في الترغيب والترهيب والزهد ورياضة النفس. ١٢ ــ مقاصد النووي: في التصوف ونحوه ١٣ ــ منهاج الطالبين وعمدة المفتين: مختصر لكتاب المحرر في فقه الشافعي. ومعه كتاب , الدقائق ، للمؤلف في شرح منهاجه . ١٤ ــ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج : في الحديث وهو مطبوع على هامش شرح البخاري للقسطلاني . ١٥ – المجموع وهو في شرحمهذ ب الزاقمي، في الفقه ، لم يتمه . • سنشير إليه عند ترجمة التتي السبكي ،

ومن المختلوط.

١ - بستان العارفين : في التصوف ، ٢ - حزب النووي : في التصوف - ولمله جلية الأبراز . ٣ - التحرير: في الفقه ، وشرح فيه ألفاظ كتاب ما التغييه ،

لا إسحق الشيرازى – ولعله وتصحيح التنبيه على على شرح المهذب : فى الفقه والمهذب لا بى إسحق الشيرازى . ه – فتاوى النووى : فى الفقه . والمهذب لا بى إسحق الشيرازى . ه الفقه – لعلما الفتاوى المذكورة . لا مقدمة شرح المهذب للشيرازى . م خلاصة الإحكام من مهمات السنة وقواعد الإسلام : فى الحديث .

وذكر له الذهبي جملة من المؤلفات ، لم يرد ذكرها فيها سبق ، وهي :

1 - الإرشاد في علوم الحسديث . ٢ - التقريب مختصر الإرشاد على المناسك ، غير كتابه الأول على المناسك ، غير كتابه الأول المناسك ، غير كتابه الأول المناسك ، ٥ - شرح قطعة من صحيح البخارى ٦ - شرح قطعة من الوسيط ٧ - قطعة في الأحكام . لعلها ، خلاصة الإحكام ، المذكورة في طبقات الفقهاء .

المحوظة: توجد مؤلفات كثيرة تتصل بمؤلفات النواوى ، شرحا لها أو اختصارا أو تعليقاً أو نحو ذلك . وضعها علماء أفاضل منهم التتى السبكى والبدر الغزى وابن قاضى شهبة والسيوطى . فنلفت إليها النظر . وكثير منها مطبوع ، وموجود بدار الكتب المصرية ، راجع الفهرس ، باب الحديث والفقه والتصوف . .

# التعريف ببعض مؤلفاته:

١ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين:

تصفحت نسخة من هذا الكتاب، بمكتبة معهد الاسكندرية الديني، وهي معابوعة

بمكه عام ١٣٠٣ هـ ، في حجم كبير وورق أصفر تبلغ صفحاته نحو ٢٣٩ .

أما موضوع هذا الكتأب، فكما ذكره النواوى في مقدمته إذ قال : و رأيت ان أجمع مختصرا من الاحاديث الصحيحة ، مشتملا على ما يكون طريقاً الصاحبه إلى الآخرة ، ومحصلا لادابه الباطنة والظاهرة ، جامعاً للترغيب والترهيب ، وسائر أواع آداب السالكين ، من أحاديث الزهد ، ورياضات النفوس ، وتهذيب

الأخلاق، وطهارات القلوب، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين. . . . الخ..

فهو كتاب جامع لكثير من أحاديث الرسول عليه السلام ، في موضوعات مختلفة يجمعها كلها أنها تروض النفوس وتهذب الآخلاق وتبصر المرم بخير مسالك الحياة وأبرها وأشرفها ، حتى ينجو من شرورها ، ويحظى بالنعيم في آخرته . وقد النزم المؤلف ، ألا يذكر فيه ، إلا حديثاً صحيحاً منسوباً إلى مصدره من كتب الحديث الصحيحة . ولم يُعن بتدوين الإسناد ، وذكر الرواة ، إلاالآقر بين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد أكثر من النقل من صحيحي البخاري ومسلم وكثيرا ما يفتتح الفصل بذكر ما اتصل به من آيات قرآ نية ، فيروى آية أو أكثر ، ثم يثني برواية الأحاديث المتصلة بهذا الفصل ، وكثيرا ما يخلل ذلك بثيروج قيمة من عنده في الموضوع .

والربط بجانب أمه محدث ، فقيه وزاهد . لهذا ظهرت خصوصياته الثلاث في كتأب ورياض الصالحين ، ولعل أمراً يظن أنه يرسم للناس طريق الزهادة ، على نهج الصوفية . والواقع أنه كان في كتابه هذا ، محدثا أو لا فالكتاب ، لهذا • كتاب حديث . عملله بشروح شتى تفصل مسائل عدة من الاحكام الشرعية . فهو بعد ، كتاب ففه . وإذا نظرنا إلى موضوعه ، وهو الحديث في الزهد عن الدنيا والعيوف عن مباهجها ومتاعها ، وأيناه في النهاية كتاب تصوف وللكنه تصوف من النوع الشرعي السهل الانساني ، الذي لا تعقيد فيه .

وأسلوب الكتاب سهل لطيف واضح المعانى ، يحلو للقارى ، أن يخلو بنفسه حيثاً ، ويقرأ فصوله للعظة المسلية ، والتعليم المحبوب .

وفيه فصول كثيرة ، منها فصول فى العبادات والاخلاق : كالتوبة والصبر، والصدق ، والتعاون على البر والتقوى ، والوصية بالنساء ، وحقالزوج على امرأته والنفقة على الأولاد ، وحق الجار ، وبر الوالدين ، والحوف والرجاء ، والزهد والقناعة والكرم ، واستحباب العزلة ، ومنها فصول في الطعام و تناوله ، واثباب وما يتصل مها ، وآداب السفر ، والاستنذان ، إلى غير ذلك .

## الأربعون حديثًا النووية:

من الكتب المشهورة طبع ، ومنه نسخ مخطوطة بدار الكتب.

أن وقد ألفه النووى استجابة لقول الرسول صلوات الله عليه: و من حفظ على المتحاربة الفقراء الله الله الله الله القيامة فى زمرة الفقراء والعلام المدون أربعين حديثا من الأحاديث النبوية الشريفة التي يحفظها .

وقد استجاب لهذه الدعوة كثير من العلماءغير النووى ، ولهذا ترىعددا محمودا أن كتب والأربدين حديثا ، ، تزدان بها مكتبة الحديث . وفى مقدمتها كتاب النووى ، وليس أول كتاب من نوعه . فقد تقدمته كتب عدة .

غير أن النووى خالف من تقدموه فيما سجّله من الأحاديث . فقد رأى بعضهم جمع أحاديثه فى الخهاد، وبعضهم فى الجهاد، وبعضهم فى الجهاد، وبعضهم فى الزهد ، وبعضهم فى الآداب ، إلى غير ذلك . أما هو فقد رأى أن تسكون أحاديثه عامة شاملة لأنواع كثيرة . وكل حديث منها قاعدة جليلة من قواعد الدين .

وقد النزم النواوى فى أحاديثه الأربعين أن تكون صحيحة ، معظمها عما رواه البخارى ومسلم ، ذكرها بلا أسانيد ، إلا راويها الأول عن الرسول عليه السلام . وأول هذه الأربعين قول الرسول : وإنما الأعمال بالنيات وإنما اكمل امرى . -ما نوى .

# م ــ منهاج الطالبين وعمدة المفتين :

توجد من هذا الكتاب، في دار الدكتب المصرية عدة نسخ مخطوطة، وأخرى مطبوعة ، منها المطبوع في غيرها .

تصفحت نسخة مطبوعة فى بتيفيا عام ١٨٨٧ م، ٨٥، ٨٥، فى ثلاثة بجلدات، كل مجلد فى سنة، على التوالى، بإشراف أحد الإفرنج وهو و فاندنبرج، وحروفها العربية ضخمة. وسها ترجمتها وتعليقات عليها باللغة الفرنسية. والكتاب - كما قال مؤلفه - مختصر لكتاب آخر هو و المحرّر و الإما أي القاسم الرافعي، في فقه الشافعية . وقد رأى النواوى أن كتاب الرافعي المذكور على أهميته العظيمة ، ضخم الحجم يحتاج إلى الاختصار . فاختصره ، ولكنه رام في اختصاره جملة أمور ، منها أنه ضم إليه بعض النفائس المستجادة ، التي لا توج في الأصل ، ومنها التنبيه على قيود في بعض المسائل ، وكانت هذه القيود محذوة من الأصل . ومنها النص على بعض مواضع ذكرها الرافعي في محرره ، مخالفا فها المختار من المذهب . ومنها إبدال بعض ألفاظ و المحرر ، عا يُدهد غريباً أو موهم غير الصواب . ووضع مكانها ألفاظ و عبارات ، أكثر وضوحا ، وأشد اختصاراً وقد وضع النووي بجوار هذا جملة من الألفاظ الاصلاحية التي تعبر عن وجهان النظر المختلفة في الأحكام .

وقد سارفى كتابه وفق المعهود فى كتب الفقه ترتيبا للأبواب والفصول،فأولما مثلا: كتاب الطهارة وأسباب الحدث ، فباب الوصوء فالمسح على الخفين؛ فالغسل . . . الح .

وأسلوب السكتاب سهل ميسور الفهم ، وإن كان محتاجا إلى شيء من المرانغ والمعالجة ، من بعض القراء ، لما فيه من مصطلحات في اللفظ والاسلوب .

## ع ــ كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار:

ويعرف و بالأذكار النووية ، وهوكتاب فى حديث رسول الله عليه السلام، ما يتعبد به أحيانا ، أو مما يستحسن قوله ، أو عمله فى مناسبات الحياة ، غير العبادات المفروضة . كاستقبال النوم أو الذهاب إلى دار الحلام ، أو النطهر أو الإملاك ، أو الدخول بالزوجة أو نحو ذلك من الشئون الحاصة . يصف النواوى ماينبغى انتهاجه من العمل ، أو التفوه به من القول ، فى كل مناسبة من هذه المناسبات . ثم يتبع هذا الوصف بالمأثور عن الرسول من قول أو عمل ، فى مثلها .

وقد اعتمد النواوۍ على كتب الحديث الخسة : البخارى ومسلم وأبي داود ، والزمذي والنسائي ، فاستخرج من صحيحها أحاديثه المختارة في كل مقام .

وهذا الكتاب مطبوع على ورق أصفر، وهوكثير الابواب لطيف الأسلوب جَمْ النَّهُع جايل الإرشاد .

## و ب بستان المار فين

هذا كتاب لا يزال مخطوطاً ، وهو موجود بدار الكتب المصرية . ولكنه هذا الحجم .

أما موضوعه ، فيخيل لقارى. العنوان أنه فى التصوف ، يرشد إلى طريقه ، ويُلَّبِه إلى أحواله ، ويسير به إلى الشهود . والحق أنه كتاب يمتزج فيه تفسير القرآن الكريم مدعما بالحديث النبوى وشرحه .

وقد رأى المؤلف أن الدنيا دار فناء لا بقاء ، ومرحلة نفاد لاخلاد . فالعاقل مَن تزود منها إلى آخرته ، وزهد في متاعها ورغب عن زخارفها الخادعة .

وأراد أن يرسم للعابد الزاهد طريق السلوك. ويدله على سبيل التخلق بالآخلاق الجملة الفاضلة . ويزوده بجمل من نفائس اللطائف وحقائق المعارف ، تعينه على بلوغ أربته ، والوصول إلى طابته .

ولا مصطلحات . ويسوق الآيات القرآنية في مناسبانها مصحوبة بتفسيرها، والاحاديث النبوية في معناها، مرفقة بأقاويل السلف والمأنور عن الاخيار من حكايات وأشعار . وعُدى في السياق عناية خاصة بالاحاديث يبين صحيحها وحسها وأحوال رواتها والخني من مراميها ، والمشكل من معانيها ، إلى غير ذلك . على أنه المبلزم ذكر الإسناد في كل حال . ويستطرد إلى مسائل ومشاكل كلامية يوضحها عين مسألة كسب العيد .

فهوكتاب يهدى إلى الطاعة ، ويعالج أدواه النفس، ويسموبها مستعملا التمالي الشرعية . ومن أبوابه على سبيل المثال : • ١ ، باب فى الاخلاص وإحضار الله فى جميع الأعمال الظاهرة والباطنة . • ٢ ، باب فى كرامات الاولياء .

(۱) طبقات السبكى ج ه (۲) تذكرة الحفاظ للذهبى ع ؛ (۳) صدركتاً و رياض الصالحين » (؛) فى ذيل الروضتين لابى شاءة « مخطوط بدار الكتب المعرية )
 (۵) المنهاج السوى فى ترجمة النووى للجلال السيوطى « لم نطلم عليه » (٦) طبقات الاستن (٧) الغوائد البية . (٨) مفتاح السعادة ج ١٠ »

# ٣ - تقى الدين بن دقيق العيد (١) ٢٥٥هـ ٧٠٠هـ

و أحد رجال العصر البارزين الممتازين فى نواحى متعددة ، علمية وأدبية . معرفاحد الأئمة المجتهدين .

وهو قاضى القضاة العالم العامل الراوية الخطيب الأديب ، الكاتب الشاعر وهب الفقيه ، الورع الزاهد العف ، أبو الفقح تقى الدين محمد بن على بن وهب معليم بن أبى الطاعة الفشيرى ، المغروف بابن دقيق العيد.

وله بجهة ينبع يوم السبت ٢٥ شعبان عام ٦٢٥ ه، وتوفى يوم الجمعة ١١ صفر المعدد.

ولد من أبوين كريمين . وأبوه الشبخ العالم بجد الدين بن دقيق العيد ، كان أحد على أوله من أبوين كريمين . وأبوه الظاهر بيبرس .

تغر والدء هذا من قوص بلده إلى الحجاز ، ليؤدى فريضة الحج ، فولد له البه تقى الدين فى طريقه بجهة ينبع . ولما بلغ مكة ، حمله وطاف به حول الكهبة الما لله الله أن يجعله من العلماء العاملين . فاستجاب الله دعاءه .

فشأ تقى الدين بمدينة قوص ، ببلاد الصعيد . وكانت ذات صيت على ذائع المثل السنين . نشأ جم العفاف ورعا مواظبا على الدرس والتحصيل ، دقيقا في ألقول وأداء العمل وتفقه على مذهب مالك ، وكان مذهب أبيه . ثم عدل المنافعي ، حتى أصبح فيه حجة يقتدى به .

الم يقتصر نبوغ ابن دقيق العيد ، على الفقه فحسب ، بل تناول الحسديث الكتابة ، وكاتبا حسن الكتابة ، وكاتبا حسن الكتابة ، وراعظا بليغ العظة . كما يعتبر أحد فقهاء المؤلفين في عصره . وكان كثير الاطلاع الملاوة والتهجد ، يبلى في ذلك ، جدة لياليه .

ولشدة ورعه وعفته ، مطلب إليه تولى منصب قاضى قضاة الشافعية ، بعد وفاة السافعية ، بعد وفاة السافعية عنه كلة في باب القضاء ، بالجزء الأول من هذا الكنتاب .

قاضيها تقى الدين بن بنت الاعز عام ٦٩٥ ه، فأب إباء شديدا، فهدد بأن القضاء من لا يحسنه ولا يصلح له، فرأى حيننذ أن العدالة تقضى عليه بأن لحمايتها وولايتها . غير أنه عزل نفسه من القضاء مرات عدة ثم 'يعادإليه أ على ذلك زمنا ، حتى توفى عام ٧٠٧ه. (١)

وقد تثقف ابن دقيق العيد ، على عدد من كبار العلماء ، منهم أبوه ، ومنها المقير ، وابن رواح ، وابن المثلم ، والزين المثلم وقد سمع الحديث من هؤلاء .

وقى مقدمة شيوخه: عز الدين بن عبد السلام، الفقيه المجتمد. ونشور ابن دقيق، كان أنبه تلاميذالشيخ، ووارث علمه واجتماده وتقواه. ويعتبره بعن العالم المبعوث على رأس السبعائة، وينسبون إليه كرامات كثيرة، ذكرالسابعضها في طبقاته.

وتخرج بابن دقيق كشير من الأئمة .

### أقوال المؤرخين فيه :

قال فيه صاحب الطبقات: والإمام شيخ الإسلام، الحافظ الزاهد، الورا الناسك، المجتهد المطلق، ذو الحبرة التامة بعلوم الشريعة، الجامع بين العلم والدن والساك سبيل السادة الاقدمين، أكمل المتأخرين، وبحر العلم الذي لا تسكده الدلاء، ومعدن الفضل الذي لقاصده منه ما يشاء. وإمام المتسأخرين، كما لا يجحدونها، وشهادة على أنفسهم يؤدونها، مع وقار عليه سيما الجلال، وهية لا يقوم الضرغام عندها لنزال. هذا مع ما أضيف إليه من أدب أزهى من الازهار وألعب بالعقول لا أدرى بين يدى هذا الشيخ ما أقول، أستغفر الله من العقار،.

وقال عنه أبو الفتح بن سيد الناس اليعدري ما ملخصه : • لم أر مثله فيمن رأيت ، ولا حملت عن أجل منه فيما رأيت ورويت . وكان للملوم جامعا ، وفي

<sup>(</sup>١) احكر ابن إياس أنه توفى عام ٧٠٤ هـ٠

فنونها بارعا مقده افى معرفة علل الحديث على أقرانه ، منفردابهذا الفن النفيس في رمانه ، لا يشق له عبار ، ولا يجرى معه سواه فى مضهار . إذا قال لم يترك مقالا لقائل . وكان حسن الاستنباط للاحكام والمعانى من السنة والكتاب ، مبرزا فى الغاوم النقلية والعقلية ، والمسالك الاثرية والمدارك النظرية .

وقال عنه الشماب محمود الحالى : , لم ترعيني آدب منه ،

ومدحه العلامة ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن التونسي المعروف بابن القويع بقصيدة قال فيها :

صبا للعلم صبا في صباه فأعل بهمة الصب الصي وأتقن والشباب له لباس أدلة ما لك والشافعي

هذا. وعايذكر في سيرته أنه لما ولى القضاء، امتنع عنأن يلبس الخلعة الحريرية التي اعتاد القضاة ارتداءها بهذه المناسبة ، وأمر بتغييرها إلى الصوف ، فاستمر ذلك تقليدا من بعده في القضاء

كان الرؤساء يعظمونه. حضر مرة عند السلطان لا چين ، فقام إليه السلطان وقبل يده . . فلم يزد ابن دقيق عن قوله له : أرجوها لك بين يدى الله . .

وكان ابن دقيق معنيًا بشئون منصبه ، و بنو اب حكمه فى الأقاليم . وكان يكتب الهم الرسائل المطولة يعظم و يوصيهم العدل بين الناس و مراعاة الثمر يعة .

وكان كثير السكينة يفضل الصمت على الكلام، حتى إنه لم يتصد لابن تيمية إيثارا للصمت على مناظرته، وأنفة من اللجاج في الحجاج.

ولما مات ابن دقيق ، رثاه الشريف محمد بن محمد بن عيسى القوصى ، بقصيدة طولة ، مطلعها :

سيطول بعدك فى الطلول وقوفى أروى الثرى من مدمعى المذروف ومن أبياتها :

لوكاًن يقبل فبك حتفك فدية لفديت من علمائنا بألوف أوكان من حمير المنبايا مانع منمتك سمر قنها وبيض سيوف

ومنها:

يا مرشد الفتيا إذا ما أشكات طرق الصواب، ومنجد الملهوف من الصنعيف يعينه أنى أتى مستصرخا يا غوث كل ضعيف من الميتاى والأرامل كافل يرجونه فى شتوة ومصيف هذا، والمتقى من دقيق العيد، ولد يسمى و محب الدين، توفى عام ٧١٦ه، كالله مشتغلا بالعلم، ودرس ببعض مدارس القاهرة (١)

مؤلفاته . ﴿ كَاذَكُرُهَا السَّبِكِي وَغَيْرُهُ ، ويبدُّو لَنَا أَنْ أَغَلَّهِا مَفْقُود . ومنها .

(۱) الإمام: كتاب جليل في الحديث. (۲) الإلمام، وقد شرحه ولم بنم شرحه. (۳) إحكام الاحكام، وهو شرح لمكتاب (عمدة الاحكام) تأليف عبد الغني المقدسي. في الحديث والفقه. (٤) شرح كتاب العنوان. في أصول الفقه، (٥) شرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية، ولم يتمه. (٦) شرح مختصر التبريزي. في فقه الشافعية. (٧) علوم الحديث. (٨) شرح مقدمة المطرزي. في أصول الفقه. (٩) كتاب الاربعين في الرواية عن رب العالمين المعارن ديوان خطبه.

التعريف بسض مؤلفاته:

# ١ - إحكام الاحكام :

هذا الكتاب شرح لكتاب آخر هو وعمدة الأحكام، لمؤلفه العلامة الحاظ عبدالغنى بن على بن مسرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الشافعي الماتر في عام ١٠٠ه. و و العمدة ، يحتوى على مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة ، مذكورة بروانها . مبوية أبواب الفقه . مثل باب الطهارة ، وباب الوضوم ، وباب الثيم . وقد تناوله كثير من الشراح بالشرح والبيان . ومنهم ابن دقيق العيد .

١٩٧ مالمبكي ق الطبقات ج ٦ ص ٢٤١ ، والسيوطي في حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٧

وقد شرحه ابن دقيق في كتابه و الإحكام، المذكور بأسلوب سهل واضح، حسن التقسيم لطيف الترتيب. إذا تصدى لحديث، أوضح ألفاظه ومعانيها، وتكلم عن ضروب البيان فيه، وما يستلبط منه من الاحكام، وذكر أقوال الفقهاء فيه، واتفاقاتهم أو اختلافاتهم حياله، وانجاهاتهم في الاستنباط منه، وهكذا.

وعند إبداء رأيه في مسألة ما ، يستشهد بكثير من الأدلة ولا سيما آيات القرآن الكريم وتفاسيرها ، وما فهمه منها رجال السلف الصالح .

وأسلوب الكتاب مرسل لاقيود فيه،سوى ألفاظ اصطلاحية قليلة، لم تخرجه عن وضوحه وسهولة تناوله

وقد أملى ابن دقيق العيد، هذا الكتابعلى تلميذه الشيخ عماد الدين بن الأثير الحالي الشيخ عماد الدين بن الأثير الحالي الشافعي، بطاب منه ب

ويقع في أربعة أجزاء ، عنى بنشره للمرة الأولى إدارة الطباعة النيرية بمصر عام ١٣٤٢ هـ وعلق عليه . محمد منير عيده ، أغا النقلي الدمشقي الأزهري .

#### ۲ ــ فتاوی ابن دقیق :

لابن دقيق جملة من الفتاوى والمباحث ، والفوائد القصيرة ، ولكمها على ما بدو ليست بالكثرة التي تنهض بها مذهبا ، أوحتى تجتمع في كتاب مبوب في أبواب فقهية كاملة على نمط فتاوى ابن تيمية مثلا ، فهى لا تعدو أن تكون آرا في الفقه والاصول والحديث ، أكثر فيها من إيراد آراء الفقهاء ، والترجيح بينها ، والأدلاء برأى فها .

وقد أورد السبكى فى طبقاته نموذجا لها ، بعضها فى مسائل الطلاق وقد قال أن أولها : وفوائد الشيخ تتى الدين ومباحثه أكثر من أن نجصى ، ولكنها غالبا متعلقة بالعلم من حيث هو حديثا وأصولا وقراعد كلية ،

## ابن دقيق الأديب:

من يقرأ عن ابن دقيق، وبسمع عن شهرته في عالم الفقه والفَصَاء ، وفي عالم

الزهد والدلك ، تروعه هذه الشهرة هن أن يعى أن لابن دقيق الفقيه الشافر الضليع ، نشاطا محمودا في عالم الأدب والسكتابة ، والشعر . ولو لم يتجه ابن دقيم هذا الاتجاء العلمي الديني ، وينفق فيه جل بجهوده ، لجرفه الأدب في تياره ولاصبر أسا من رموس الأدب شعراً وكتابة في عصره . وما ذلك إلا لأن فيه روم الادب وظرفه وكياسته ، وخفته ورقته وحساسيته وإنتاجه .

ولعل أظهر ضروب أدبه ، خطابته فقد كان خطيباً منشئاً ينزع فى خطابته إلى المبارات المؤثرة التى تثير فى النفس حماسة وعاطفة . وطبيعى أن يكون متجها في هذه الخطابة إلى الناحية الدينية ، لذلك يعتبر واعظا دينيا ممتازا . فإذا ارتتى منوا فى يوم جمعة ، مثلا سمعت منه العظة البالغة والمثل الآخاذ والحكمة العالية ، مع توجيه النظر إلى المساوى العامة وبيان طرق تلافيها ، والدعوة إلى الله واتباع دينه الحكريم والإشادة بما يلقاه العبد المؤمن من مولاه من حسن الثواب و جمال العاقبة وما يلقاه العاصى من عذاب وسوم مصير وقد ذكر المسبكي أن لابن دقيق ديوان خطب معروفا .

ومن مظاهرنزعته الخطابية تلك الرسائل البليغة التىكان يدبجها إلى نواب حكمه بالاقالي حينها كان قاضيا يعظهم فيها ويدعوهم إلى مراعاة العدل وتلافى الظلم، ومراقبة لله فى الاحكام، والفصل بين الناس بالحسنى .

وقد قلنا إنه نزاع إلى اللهجة الخطابية المثيرة للعاطفة ، وكان إلى جانب ذلك معتمد على الأسلوب الآدبى الكتابى المرعى في عصره ذى السجع المقصود والفقار الطويلة ، والذي يكثر فيه الاستشهاد والاقتباس والتضدين وما إلى ذلك من بديع ومع ذلك لم أجد فيه إلا مايشوق غير مستشصر مللا لبدوالإيمان منه والإخلاص، ومن مظاهر نزعته الحطابية أيضاً وحبه لبث العظة والعبرة للناس ، ماكتبه في صدور مؤلفاته من خطب عظيمة الفيمة جليلة النفع يبين فيها مزايا العلم ومنزلة الرسول عليه السلام ومزايا الدين ، ثم الحاجة التي دعته إلى التأليف ٠٠ وإليك بعض نماذج من نثره تدل على هذا كله ٠

ا - ذكر السيوطى فى حسن المحاضرة ج ٢٠ ص ١١٣ ابن دقيق العيد وقال عاذكره : . ومن لطائفه ماكتب إلى نائبه باخميم :

صدرت هذه المكاتبة إلى بجلس مخلص الدين، وفقه الله تعالى لقبول النصيحة، وأياه لما يقربه إليه قصدا صحيحا، ونية صحيحة، أصدرناه إليه بعد حمد الله الذي بعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور، ويمهل حتى لا يلتبس الإمهال بالإهمال على المغرور. ونذكره بأيام الله. وإن يوما عند ربك كالف سنة بما تعدون. ونحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا فما أحد سواه مغبون. عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه، وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النسار فإنى أخاف أن يتردى فيخرً من ولاه معه والعياذ بالله. والمقتضى لإصدارها مالمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب، ومن تقاعد الهمم بما يجب الرب على المربوب. ومن أنسهم بهذه الدار وهم يرجحون عنها، وعلمهم بما بين أيديهم من عقبة كثود وهم يتخففون منها. ولاسيما القضاة الذين تحملوا أعباء الأمانة على كواهل ضعيفة، وظهروا بصور كبار وهم نعيفة ووالله إن الأمر عظيم، والخطب جسيم ولا أرى مع ذلك أمنا ولا إقرارا، نعيفة ووالله إن الأمر عظيم، والخطب جسيم ولا أرى مع ذلك أمنا ولا إقرارا، وقصر همه وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال وقصر همه وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال وقصر همه وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال والها اللهم الله ودنياد، إلى آخر ما قال والهراء والمه وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال والهم وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال والهم المه وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال والهم وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال واله والم المه وهمته على حظ نفسه ودنياد، إلى آخر ما قال والمه وهمته على حظ نفسه ودنياد والمه والمعالم المه وهمته على حظ نفسه ودنياد والى آخر ما قال والمه وهمته على حظ نفسه و المناه والمه و المعتم على حظ نفسه و المناه والمه و المعتم على حظ نفسه و المعالم المعال

وسنوردها بتمامها في باب الوعظ بمون الله في الجزء الرابع

۲ – وذكر السبكى فى طبقاته ج ٦ ص ١٣ ، خطبة ابن دقيق فى صدركتابه
 شرح مختصر ابن الحاجب فهنها :

والحمد لله منزل الكتاب، ومفصل الحطاب وفاتح أبواب الصواب. ومانح أسباب الثواب. أحمده وهبنا بره بغير حساب. وأعبده وإليه المرجع والمـآب. وأرجوه وأخافه فبيده الثواب والعقاب. وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة مقدمات دلائلها مبينة الأسباب. ونتيجة اعتقادها جنة مفتحة الأبواب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله، وقد طال زمن الفترة ونسيت الآداب. وبمد عهد النبوة فرال الحق وانجاب. فنازل الهدى خراب ومعاهده لا تعتاد

ولا تنتاب. وللناس بالشهوات والشهات إعجاب. حتى أفرد النظر بالدنيا وادي تمدد الآرباب. فاختار الله محمدا فى أشرف الآنساب وخيرة الآحساب. نذبرا بين يدى العذاب. وبشيرا لمن أطاع الحق وأجاب. وأيده بمعجزات تدفع عارض الارتياب. وتكشف أنوار اليقين ليس دونها حجاب. وتدع القلوب مطمئة لا ترتاع من جانب الشبهاب ولا ترتاب. فصلى الله على سيدنا محمد صلاة وسلاما يدخل فيهما الآل والاصحاب. وإلى آخرها وهي طويلة.

#### شعره:

و ِلمَ لا يكون ابن دقيق شاعرا ، أليس له نفس الأديب وطرب الأديب. أ إن إيغاله فى أحراج العلم لم يمنع خياله من السراح ، ولم يقف دون عاطفته أن تمنه إلى ما وراء الأفق . . ولم تقف خشونة ما أخذ به نفسه من العلم ووعورة ماراض نفسه عليه من النسك، عقبة فى سبيل ظهور شاعريته . فكان شاعرا لابأس بشعره وشعره إلى الملاحة والطلاوة أقرب .

وأهم أغراضه مدح النبي عليه الصلاة والسلام . والغزل والتذكر والفغر والفغر والفخر والفخر والفخر والشكوى ، وهو أحد الذين تمنوا الشيب وأنسو! به لما فيه من جلال ووقار . وله أشعار في العظة وذم الخر ، وإن كانت معانيه تقليدية .

وأسلو به الشعرى وسط بين الجودة والركاكة . وفيه أثارة من البديع ولوثة من المصطلحات التعليمية وألفاظ الفقهاء . وله المقطوعات والمطولات والموشحات والدوبيت وله شعركثير في طبقات الشافعية ج ٦ .

#### ومن نماذجه :

١ ــ قال يذكر النبي عليه السلام ويمدحه :

يا سائرًا نحو الحجــــاز مشمرًا وإذا سهرت الليل فى طلب العــلا فالقصد حيث النور يشرق ساطعا

أجهد فديتك فى المسير وفى السرى فحذار ثم حذار من خدع الكرى والطرف حيث ترى الثرى متعطرا

قف المنازل والمناهل من لدن وادى قبـــاء إلى حمى أم القرى التي فضع بها متشرفا خديك في عفر الثرى نشرت على الآفاق نورا أنورا فاعلم بأنك ما رأيت شبيههـا مذكنت في ماضي الزمان ولا ترى ولقدأةول إذا الـكواكب أشرقت وترفعت في منتهبي شرف الذرا لاتفخري زهوا فإن محمدا أعلى علا منهـا وأشرف جوهرا نلنا به ما قــــد رأينا من علا مع ما نؤمل في الفيــامة أن نرى ﴿ الفوات ج ٢ س ٣٠٥ ﴾

وإذا رأيت مهابط الوحي الني

#### ٧ \_ وقال يتغزل:

بالذی استعبد أروا ح المحبدین لِذاتك وبلطف من معانیات یری من حرکاتك وبنور الحسن إذ يحــويك من كل جماتك وبسر" فوق ما يد رك طرفي (١) من صفاتك لا تُذَفِّني الموت في صدك عدني محماتك ﴿ الطِّقات ج ٦ ض ١٠ ٧

#### ٣ \_ وقال متذكر:

دقت معانى حسنكم في المسلاح عن نظر الواشي وفهم اللواح لله أيام مضت لى بــــكم بين ربا نجـد وتلك البطـاح أيام وصل نلت فيها الذي أهوى وأكثرت من الإقتراح وقد بقيت اليوم من بعدها كطائر قـد قُص منه الجناح ومنها :

أبيت أرعى من نجوم الدجى أسير ليل ماله من براح علت ياظالم بعد اللقا وقسوة القلب حال الصباح ﴿ الطبقات ج ٦ ص ٩ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأسل ، ينتص البيت كلة ﴿ طرني ﴾ فاضفناها الوزن والمعنى .

ع ــ وقال يتغزل ويشكو في صدر قصيدة لعلها من مدائحه النبوية ، قال : ﴿ لقد بعدت لیلی وعز وصالهـــا کما عز بین العـالمین مثالمـا فمن لى بنوق لاتزال تمدها قواها ولا يدنو إلى كلالها واكخا جسم يذوب وصبره يحول وأرواح يخاف زوالها لعمرى لقد كلفتها في مسيرها بلوغ مدى قد قل فيه احتمالها وتسألني رفقنا بهما وبضعفها ولوخف منشوق أجبت سؤالها وللميش آمال بليلي تعلقت أخاف المنايا قبل كونى أنالهما يقرب لي من وصلها حسن لطفها ويبعدها استغناؤها ودلالها

وإنى لأرضى اليوم بسد تشوقى إلى أن أراها أن نزور خيالها

تمنيت أن الشيب عاجل لمتى وقرب منى فى صباى مزارّه ﴿ فآخذ من عصر الشباب نشاطه وآخذ مر. عصر المشيب وقاره ( النوات ج ۲ ص ۲۰۱)

الخ ( الطبقات ج ٦ س ١١)

ح وقال يتمنى الشيب ويملل لذلك:

### ٣ ــ وقال بشكر الحياة:

أفكر في حالى وقرب منيتي وسيرى حثيثًا في مصيرى إلى القبر فينشيء لي فكرى سحائب للأسي تسح هموما دونها وابل القطر إلى الله أشكو من وجودي فإنني تعبت به مذكنت في مُبتدا العمر نروح ونغدو والمنايا فجسائع تكدره والموت خاتمة العمر ..

γ 🗕 وقال يذكر عهد شبابه , وهو من الدوبيت ، :

قدكنت مساعدي على كيت وكيت واليوم فلو رأيت حالي لبكيت (الفوات ج ۲ ص ۳۰۷)

باعصر شبيبتي ولهوى أرأيت ماأسرع ماانقضيت عني ومضيت

#### ٨ ــ ومن جناسه قوله :

تهيم نفسى طربا عندما أستملح البرق الحجازيا ويستخف الوجد عقلى وقد لبست أثواب الحجا زيا يا هل أقضى حاجتى من منى وأنحر الدبزل المهاريا وأرتوى من زمزم فهى لى أرق من ريق المها ريا «الغوات ع م ٢٠٦ ٥

و ترجمه في در، طبقات الشافعية للسبكى ج 7 ض ٢ ، در، فوات الوفيات ج ٢ ص ٢٠٠ ، ٢٠٠ ص ١١٣ م ٢٠٠ م من ١١٣ ص ١١٣ ص ١١٣ ص ١١٣ ص ١١٣ م ٢ ص ١١٣ م ٢٠٠ من المحاضرة ج ١ ص ١١٣ ، ١٥٠ تذكرة الحفاظ للذهبى ج ٤ م بدائع الزهور لا بن إياس ج ١ ص ١١٣ . ده، تذكرة الحفاظ للذهبى ج ٤ رقم ٩ فى الطبقة العشرين . در، الطالع السعيد للإدفوى رقم ٤٩٢ ،

# تقى الدين بن تيمية الحراني ٦٦١ هـ ٧٢٨ ه

نتصدى الآن للحديث عن عيلم بعيد الفور، وجهبذ في مقدمة الفحول ورجل من دوى الآراء الحرة ، والنزعات المستقلة . سما إلى مرتبة الإمامة بعد أن ذاد عنها وشاكس، ودافع ونافس، بقوة شكيمة ، وحدة عزيمة . فشق إليها سبها وقدم حجته ودليله . لا رائد له إلا الحق، ولا سائق إلا الإيمان والصدق رجل قوى النفس عظيم الروح ، امتلا صدره بالعلم ، وماجت فيه الآمال . أن يصلح بالعلم قومه ، وأن يهديم سبيل الرشاد ، وأن يبلغ بهم طريق الدين الحق، وأن يبصرهم بمواطن السعادة ، وأن يكون لهم عونا على ما يصلحهم في الدارين ليس له من وراه ذلك ، هم في الدنيا يصيبه ، ولا نزوة نفس يتلمس إليها ، إلا أن يرى قومه على حال من التوفيق ، تهدأ له نفسه وتقر بها عينه ، فهو رجل من أهل الرسالات في الناس . تزوده الاقدار بثقوب بصرها و بعيد نظرها ، بأدوات الجهاد من علم راسخ وأدب جم وخلق كريم وذكاء وفطنة . ثم تنفث في نفسه ، أشبه ما يكون الرحى أو الإلهام ، فتنطلق شعلة متقدة لا تهدأ حتى ينزل الناس عليها ويقيسون من نورها ، ويسيرون على سراجها ، بعد أن ينفي عهم الزيف ، ويجنهم مهاوى الباطل .

ذلك الرجل، هو ابن تيمية الحرانى، الذى شغل الناس فى عصره، وانقسموا فيه إلى فريقين: متعصب له، ومتعصب عليه. وأوقد بوجوده حركة فكرية جليلة كان له فيها الانصار الاخيار، والاعداء الالداء. وهو لايبالى وسط ذلك كله إلا بالحق الذى يعتقده، والرأى الذى يدين به، ولو أوذى فى سبيله أشد الاذى، وجوهد من أجله أشق الجهاد. غير على على بالكائدين يكيدون له، ولا بالحاقدين يتآمرون عليه، ولا بالحرمان يُصب فوقه، ولا بالسجن يقذف فيه، فهذه كاما من أجهاد، لا ينجو مجاهد من خبثها، ولا يفر مجالد من عبثها وعبثها.

### ایمه رنسبه:

وهو تق الدين أبو العباس: أحمد بن عبد الحايم بن عبد السلام بن عبد الله الوالقاسم بن محمد بن عبد الله الحنبلي .

### مولده ووفاته :

ولد ابن تيمية فى حران قرب دمشق ، يوم الاثنين ١٠ ربيع الأول عام ٦٦٦ه - وقيل فى ١٢ منه – وعاش نحوا من سبع وستينسنة ، وتوفى فى سجنه بدمشق إلة الاثنين ٢٠ من ذى الفمدة عام ٧٢٨ هـ.

### أسرته:

ولد ابن تيمية فى أشرة مليئة بعدائها ، غنية برجالها وفضلائها . فمهم الفقيه الجليل ، والواعظ القدير ، والزاهد العيوف الأبى . وتصدَّر منهم من تصدَّر ، للدرس والفتوى والتأليف والتصنيف .

فهذا فحر الدين بن تيمية : كان عالما زاهدا خطيباً مفسراً ، ومات عام ١٣٩٩. وهذا بحد الدين بن تيمية : ابن أخى فحر الدين ، وهو أيضاً جد تق الدين بن تيمية صاحب الترجمة . كان بجد الدين عبد السلام ، عالما فقيها ، ولفا . قال عنه يجمل الدين بن مالك النحوى : ، ألين الفقه للشيخ المجد ، كما ألين الحديد لداود ، وقد توفى عام ١٥٣ ه .

وهذا شهاب الدين بن تيمية : وهو عبد الحايم بن عبد السلام ، والد تق الدين ابن تيمية ، ولد بحران عام ٦٢٧ ه ، وسمع حديث الرسول عليه السلام ،من والده ومن غيره . ودرس الفقه وعالج الآدب ، وكان شيخ حران وخطيبها ، وله يد طولى فى علم الفرائض والحساب والهيئة . مع دين وتواضع ودماثة خلق . قال عنه شمس الدين الذهبى : • وكان شهاب الدين من أنجم الهدى . وإنما اختفي بين نور القمر وضوء الشمس ، . يشير بذلك إلى أبيه بجد الدين ، وإلى ابنه تقي الدين

وقد هاجر شهاب الدين من حران إلى دمشق عام ٦٦٧ ه. واتخدها موطنالو ولاولاده . وكمانت هذه الهجرة فرارا من وجه التقارالذين اجترحوا ما اجترحوا في العراق ، وأخذوا يهومون نحو الشام من أطرافها . فلما استقر شهاب الدين بدمشق، باشر مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين ، وكان يسكن بها ،وخصص له بالجامع كرسي يلتي عليه دروسه للناس في أيام الجمع . وقد توفي عام ٦٨٢ ه. بعد أن سجل لنفسه عدة تعاليق ومصنفات في جملة علوم .

وهذا شرف الدين بن تيمية : وهو أخو تتى الدين ، ولد بحران عام ٦٦٦ه وتوفى عام ٧٢٧ ه ، وبرع فى فقه الحنابلة ، وفى الفرائض والحساب والهيئة وعلومَ العربية والحديث .

و بعد فهذه أسرة ابن تيمية ، له أن يباهى بها الزمان ، ويزهو بها على الأقران و بنافس بحليل علمهم و جميل فضلهم، و يقول لمن يفاخره : أو لئك آبائي فجئني بمثلهم.

## كلمة تيمية :

هى نسبة إلى تيماء • وتيماء موضع قرب تبوك • وقد قيل إن أحد أجداد أ تقى الدين • ذهب للحج • وكانت امرأته حاملا • فلما كان بتيماء • رأى جارية حسنة الوجه • فلما وضعت امرأته • وضعت أنثى جميلة ذكرته بجارية تيماء • فقال فلما : يا تيمية يا تيمية . • تشبيها لها • ثم كان من نسلها آباء تقى الدين .

وقيل إن أم جده هذا ،كانت تسمى ، تيمية ، وكانت واعظة :فنسب أبناؤها. إليهـا .

## عصره و بیثته ، وطرف من حیاته :

ولد ابن تيمية — كما رأيا — فى أسرة كريمة ، اتخذت الدين هداية، والعلم غاية. حتى صار ذلك فى بيتها سنة متبعة وحلة موروثة. فلو لم يكن لتقى الدين، ماكان له من ذكاء نفس ورهافة حس، وكبير قاب، وعظيم لب، عا شغله بالعلم شعلا، و ممله إلى المجد حملاً ، لكان حسبه ما تَـُقدُّرمن دوافع الوراثة والبيئة المنزلية معاً .

عاش تقى الدين نحوا من ألاثين سنة ، فى القرن السابع الهجرى ، ونحوا من ثلاثين أخرى فى القرن الثامن . أما الثلاثين الأولى فنستطيع أن نقول إنه جملها سنى درس وتحصيل . قطى منها عهد طفولته فى حران أولا ، ثم فى دمشق ثانياً ، حيث هاجر مع أبيه ، وهو فى نحو السادسة من عمره . فشب فى دمشق، وهو يشعر بما للتتار من خطر ، وبما ابتلى به المسلون على يديهم من فزع وسوء .

أكب تق الدين على طلب العلم ، عذهب بمذهب أبيه وأسرته ، وهو مذهب الإمام ابن حنبل . وتعلم على أبيه ، وعلى أكابر علماء عصره ، ومنهم : شمس الدين ابن قدامة . وزين الدين بن المنجأ ، ومجد الدين بن عساكر . كما أخذ علوم العربية عن ابن عبد القوى . وقرأ كتاب سيبويه ، وكتب الحديث الستة . وأقبل على التفسير والأصول والفرائض والحساب والجبر والمقابلة . وقرأ كتبا في المذاهب كلها ، حتى أصبح ملما بمسائلها وضروب الخلاف بينها . ونظر في كتب الفلاسفة وقرأ ما ترجم منها عن اليونانية، وطالع كتب الطبقات وغير ذلك .

وهو فى كل ما يدرس ، يسلط منظار ذكائه ، ومجهر عقله ، ليستبين وجه الحق ويستوضح جانب الصواب . وسواء فى ذلك ، درسه تلقينا عن شيخ ، أو قراءة فكتاب ، أم مشافهة وتجربة .

وكان العالم الإسلامى حينذاك يموجموجا بما فيه منطوا تف تختلف في عقائدها اختلافا أدى بها إلى التحافد والتنابذ والتفرق فنشيعة ذات تعبوفرق وجهمية ومعطلة ومن أشاعرة وصفاتية ، ومن مبتدعة حنابلة وصوفية ، إلى غير هؤلا. وهؤلاء ، وكل حزب بما لديهم فرحون .

وأمام هؤلاء عدوان لدودان ، يكيدان المدين ، ويتربصان بالمسلمين ، هما التنار الوثنيون بالمشرق ، والفرنجة المسيحيون المتعصبون بالمغرب .

ولكي تعرف مقدار الخطر على المسلمين من جراء هذا التفرق في العقيدة ،

والتخاذل عن در الأعداء ، نقول إن هذه الخلافات المذهبية كان لها فى ذلك الحير أثرها السكبير فى توجيه الافكار فى الشعوب ، وتلوين اتجاهاتها . ومن ثم كان تعصب كل فريق لعقيدته ، قائما على قدم وساق . فالعقائد المذهبية والاختلافات الدينية فى تلك العصور الوسطى ، شبيهة بما لدينا اليوم من عقائد سياسية ومبادى حزبية ، ومذاهب اقتصادية واجتماعية ، لها أثرها الهام فى صبغ الافكار والعقولة والاخذ بناصية النفوس وتوجيها وجهات خاصة . ومن ثم ، أصبح لهذه العقائد والمذاهب أثرها الأول البارز فى سياسة الشعوب وعلاقات بعض ، وعلاقة كل طائفة فى الشعب الواحد بغيرها من الطوائف .

رأى ابن تيمية ما رأى من حال قومه : جهل وضلال ، وأهوا. وتفرق . وخور وتخاذل . فهاله ما رأى . فأقسم أوكا نما أقسم ، بينه وبين ربه ، أن يبذل قصاراه فى رأب الصدع ، وننى الزيف ، ونشر الحق ، لا يهمه من دنياه إلا زاده لآخرته . وإلا كلمة ينطلق بها فه ، أو يخطها قله ، فيرضى عنها ربه ومولاه .

قضى تق الدبن الثلاثين سنة الأولى فى تحصيل العلم ، وكا مما كان يعبى م فيها قواه، ويستجمع جنده . ومع هذا فقد روى أنه تصدى للفتوى فى سن السابعة عشرة ، وللتدريس فى الحادية والعشرين .

شم حج عام ١٩٦ هـ، وسنه ثلاثون سنة وكا ثما أراد بذلك أن يستكمل قوى نفسه ويحتفل بسنى تحصيله . ثم عاد وهو مشروع القناة ، مسنون الشباة . ففتح من سجل حياته ، صفحته الخالدة ، صفحة الجهاد والجلد . وأخذ فى التعرض لارباب المذاهب والمعتقدات الدينية ، ممن يرى فيهم الانحراف عن عقيدة الساف ، يرجو من وراء ذلك أن يهديهم الله سواء السبيل ، غير عابى . مما لهم من حول وطول ، وجاه وسلطان ، لدى العامة و بين الأمراء الحاكمين . وشرع كذلك يضع الفتاوى فى الأحكام الشرعية ، لا يبالى فى ذلك ما تقرر منها فى المذاهب الأربعة ، وما تواضع عليه الأثمة ، وكل همه أن تكون فتاواه مناسبة لحاجات عصره متهشية وما تواضع عليه الأثمة ، وكل همه أن تكون فتاواه مناسبة لحاجات عصره متهشية

ه عقول الناس فيه ، مادامت موافقة للعدل ، غير خارجة عن أقوال السلف ، متمشية مع روح الكتاب والسنة . حتى لا يشق على الناس فى حياتهم ، وييسر لهم ميل الحلال ، ويجنبهم سبيل الباطل .

بهذا ألّب تقى الدين على نفسه، كثيرا من الطوائف، من الكلاميين والصوفية حتى فقهاء المذاهب. وكان لا بدله، وقد وضع نفسه هذا الموضع، أن يستمد المتعال والمصاولة، والنزال والمطاولة، والمناظرة والمحاورة. لذلك كانت حياته في الثلاثين سنة الآخيرة، صورة رائعة من صور الجماد، عقد له فيها علم الظفر والانتصار.

عير أنه لم يكن في نضال سابى فكرى فحسب. فن شأن رجل مثله ، أن يكثر حساده ، والناقمون عليه ، والكائدون له ، والمؤتمرون به ، والزاعمون فيه . فلقى من ذلك كله كثيرا من الآذى والعذاب ، ولكنه كان في كل حالة ، الرجل يستعذب الآذى في نضاله ، والبطل يستحلى العذاب في نزاله . لقدحوكم تقى الدين وشرد، وسجن . فماذا قال ؟ قال : و ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا بستاني في صدرى ، أبا رحت فهو معى . أنا حبسى خلوة وقتلى شهادة وإخراجي من بلدى سياحة . ،

# صور من كفاحه :

ولتقى الدين بن تيمية آراء فى العقيدة ، وأحكام فى الشريعة ، متعددة . سندرض لذكر بعضها فيما بعد . غير أننا نشير هنا إلى أهمها ، مماكان سببا مباشرا لاستشراء النضال بينه وبين مخالفيه ، وسببا مباشرا لمحاكماته وسجنه .

ا ــ فنها حديثه عن صفات الله سبحانه وتعالى مثل الاستواء ، والنزول وإثبات الصورة والعينواليد وحديثه عن القرآن وأنه قديم، إلى غير ذلك من المسائل والمشاكل، الى تدور عليها كلاميات علماء العقائد من المسلمين .

وقد تكلم عن هذه الموضوعات، بما لا يخرج عن نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، ومعتقد السلف الصالح الأولين. فأثبت لله سبحانه وتعالى،

الاستواء والنزول والصورة والعين واليد إلى غير ذلك ، كما وصف الله نفسه في القرآن ، وكما وصفه به رسوله الكريم ، ولكن بدون كيفية ولا تمثيل ولاتشا بالمخلوقات . فلم يجنح ابن تيمية إلى التجسيم كما جنح بعض مبتدعة الحنابلة أومتأخر الاشاعرة ، أو غيرهم ، إذ في ذلك تشبيه له بمخلوقاته ، كما أنه لم يعطل الصفات فإن الله قد أثبتها لنفسه في قرآنه المنزل ، وكذلك لم يؤول في فهم الآيات كما أولا المعتزلة ومن لف لفهم ، بمن قالوا في الاستواء : الاستيلاء وفي اليد : القدرة وفي العبن : الرعاية ، ونحو ذلك . إذ لا يصح صرف ظاهر الآيات القرآنة ومدلولاتها اللفظية ، إلى معاني أخرى ، لغير حاجة وبدون دليل ، فإن الله سبحانا وتعالى خاطب الناس بما يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام وتعالى خاطب الناس بما يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس عا يفهمونه من مدلولات الفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام الناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام الناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام الناس عا يفه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام الناس عا يفهمونه من مدلولات لفظية ، دون تعمية أو تعمد إبهام المناس المنا

هذه المسائل ونحوها بما يسمى فى علم الكلام : المنشاجات ، كانت مثار الجدال بين ابن تيمية وخصومه . فهو كما يفول النقات ـــ إنما كان يقرر مذهب السلف الصالح فى فهم القرآن والحديث .

وقد اتضحتآراؤه هذه واحتجاجاته لها في كثير منكتبه ورسائله، كرسالته والعقيدة الحربة الكبرى . .

كب ابن تيمية هذه الرسالة ، إجابة على سؤال ورد عليه من حماة – وكانت الرسائل والاستفتاءات ترد عليه تباعا من بلاد المسلمين تستوضحه وتستهديه في المعتقدات والاحكام – كتب ابن تيمية رسالته الحموية . بين الظهر والعصر في ست كراريس . فرجح مذهب السلف – كما قلنا – واحتج له وبين أن السلف أثبت قولا وأصدق فعلا وأرجح نظرا وأعلم خبرا . وبالمقالة موازنات عدة بين المذاهب المختلفة في الصفات ، ودحض للخالف لرأى السلف منها وقد صدرت منه هذه المقالة الحموية في ربيع الاول عام ١٩٨ ه.

وكانه كان يرمى من ورا. ذلك \_ فضلا عن أنه الحق الذى يراه \_ إلى جمع فرق المسلمين على كلمة واحدة فى عقائدهم. ومذهب الساف \_ فى الواقع \_

مريح ومريح في الوقت نفسه ، وحسبه أنه يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى كا التأويل . أو الجنوح إلى التأويل . أوالجنوح إلى التأويل . واحسب من السهل \_ إذا تصافت القلوب وخلصت النوايا \_ أن يتلاقى المختلفون في المعتقد السلم .

التجديم، كسائر المبتدعة من الحنابلة، وهو من ذلك براء. وتحزب قوم عليه التجديم، كسائر المبتدعة من الحنابلة، وهو من ذلك براء. وتحزب قوم عليه وأزادوا إيذاءه. فعاونهم على ذلك قاضى الحنفية بدمشق آنتذ وهو جلال الدين الحنق، ومشى مع المتآمرين إلى دار الحديث الأشرفية، وطلب إليه المثول بين بيه، - باعتباره قاضيا - ليحاكه على مقاله. فرفض ابن تيمية المثول والجلوس المحاكمة، وقال للقاضى: وإن العقائد ليس أمرها إليك. وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس. وإن إنكار المنكرات ليس عا يختص به القاضى، فزاد حنق القاضى عليه. وأمر بالنداء على بطلان عقيدته في المدينة ، فنودى . ثم تصدى المنادين بعض أعوان الشيخ تني الدين، فاختفوا.

وقيل بخصوص هذه الحادثة : إن بعضهم حمل الشيخ تقى الدين وطافوا به في المدينة ينادون الناس بألا يستفتوه . . .

وقيل أيضا إن ابن تيمية قرأ رسالته الحموية بعد قليل فى شهركتابنها، أمام جمع حاشد، بينهم القاضى و إمام الدين الشافعى ، . وظل فى قراءتها يومين، وهو يوضح الناس ما أشكل عليهم من مرامها . حتى اقتنعوا بصحة رأيه وصواب معتقده ، وقال القاضى إمام الدين : وكل من تكلم فى الشيخ ، فأنا خصمه ، .

ومنها تعرضه للصوفية الذين ينتمون إلى ابن عربى وابنسبعين ، عرب وأولون بوحدة الوجود ، والاتحاد ، وهي أقوال تشمر بأن العبد يصل من وراء عبادته إلى مرحلة تتجلى فيها به الذات الإلهية ، ويزول العبد ولا يبقى إلا الذات ، أو يصير العبد والذات شيئا واحدا . وهذا كله معناد الحلول والتجدم والتشبيه .

وكان بمصر حينذاك رجل من الصوفية ذو سطوة وجاه لدى الأمرا. ، ومخام الأمير وركن الدين بببرس الجاشنكير، الذى كان أتابكا ،ثم ملك البلاد سنة ٧٠٨ وتلقب بالظافر . هذا الرجل اسمه والشيخ نصر المبنجى ، وقد علم ابن تيمية، وما بدمشق ، أن المنبجى هذا وأتباعه يدينون بمعتقد ابن عربى وابن سبعين ، فكتب إليه مقالا فى المائة سطر ، أنسكر فيها مذهبه وأوضح له خطأه . وكان ذلك علم ٧٠٥ ه . فى عهد الناصر محمد بن قلاوون .

حنق المنبجى على ابن تيمية وجرأته، وأذاع القالة عنه إنه مبتدع مجسد يخشى منه على الناس. واستعان فى ذلك بالامير بيبرس المذكور. وأقنعوا قضاة مصر بهذا الاتهام، فكتب السلطان الناصر أمراً إلى نائبه على الشام، بامتحان الشيخ تقى الدين وسؤاله عن معتقده. فجمع له النائب مجلسا من القضاة والعلماء بدمشق في رجب عام ٧٠٥ ه، وقر ثت فيه رسالته والعقيدة الواسطية، ونوقش فيها وناظره فيها بعض مخالفيه فى الرأى ومنهم الشيخ صفى الدين الهندى وقاضى قضاة الشافعية كمال الدين بن الزملكاني. وانتهى المجلس على أن معتقد الشيخ صحيح، ولم يخرج عن مذاهب السلف.

ويبدر أن ذلك الحديم الذي وصل إليه المجلس، لم يصادف ارتياحا من أعدام الشيخ عصر، وكانهم أرادوا من وراء محاكمته إيذاءه وكبته، فلها لم يظفروا بذلك في دمشق، أكثروا من الدعوى عليه والقالة، في مصر، وكان في مقدمة الضالعين ضده قاضي المالكية بمصر، ابن مخلوف، فأرسل السلطان الناصر إلى دمشق في رمضان عام ٥٠٧ه، باستحضار الشيخ إلى مصر لسؤاله ثانية عن معتقده ومحاكمته فأبي نائب الشاب، ثم رضخ في النهاية، وأرسل الشيخ إلى مصر. وخرجت دمشق فودعته وداعا حرا، مقدرة فيه الجرأة والحرية والذود عن العقيدة الصحيحة، ومناوئة أهل الضلال والفساد.

دُفع الشيخ إلى مجلس القضاء حيث تصدر القاضى ابن مخلوف . وندب لرفع الدعوى عليه وشمس الدين بن عدلان ، فادعى أن الشيخ يقول : إن الله فوق

وش حقيقة ، . وأنه يتكلم بحرف وصوت ، وأنه يشار إليه إشارة حسية ، وأنه إلى المجلس عقابه . فسأله القاضى عما يقول فى ذلك في ابن تيمية فى المجابة ، فحمد الله وأثنى عليه . . فقال له القاضى : و ما جثنا بك لتخطب ، . قال : وومن الحاكم في ؟ ، فقيل له : و القاضى المالكى ، . قال : وكيف يحكم في المحوضي ؟ ، . وغضب غضبا شديدا ، وبدا عليه الانزعاج والفزع والثورة . في البرج فحبس به أياما ، ثم نه قل إلى و الجب ، فحبس به ومعه أخواه شرف الدين عبد الله ، وزين الدين عبد الرحيم . .

وظلوا يستحضرونه للإجابة مرة بعد مرة ، وهو فى كلمرة يناظر وينتصرعلى على خصومه . غير أن ذلك لم يكن شافعا له فى إطلاق سراحه . فلبث فى سجنه شهر أمانية عشر شهرا . ثم أطلق سراحه فى ربيع الأول عام ٧٠٧ ه بشفاعة الأمير العربي . حسام الدين بن مهنا ،

الله وما يذكر أنه عقدت مناظرة بينه وبين فئة منالعلماء، قبيل خروجه من سجنه وذلك في صفر عام ٧٠٧ه . فناظره منهم : بدرالدين جماعة ، ونجم الدين بن الرفعة وجلاء الدين الباجى ، وفخر الدين بن بنت أبي سعد ، وعز الدين النمراوي ، وشمس الدين بن عدلان

ثم أخذ بعد خروجه من السجن ، ينشر العلم بمصر ويفتى النباس ويعظهم . ويفسر لهم كتاب الله . قيل إنه صلى يوم جمعة فى مسجد الحاكم ، فطلب إليه الناس بعد الصلاة ، أن يعظهم . فأخذ فى تفسير قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين ، حق حانت صلاة العصر ، والناس بزد حمون على سماعه .

٣ – لم يهدأ ابن تيمية ، وأخذ يتنقص الحلوليين والاتحاديين القائلين بوحدة الوجودكابن عربى وابن سبمين والقونوى وغيرهم من أرباب الطرق ، ومدعى الصوفية ، وعاب عليم كثيرا من الحيل التي يحتالون جاعلى الناس مدعين أنها كرامات . وشدد النكير فيما خالف ظاهر الكتاب والسنة . فشكاه الصوفية إلى السلطان في نفس عام ٧٠٧ه ، الذي أطلق سراحه فيه . وكان على رأس الشاكين

م كريم الدين الآملى ، شيخ الصوفية بالقاهرة فيرّر ابن تيمية بين السفر الديمة أو السجن . غير أن السجن . غير أن السجن . غير أن السجن . غير أن كمل إلى دمشق ، ثم أعيد من الطريق ، و سُجن في سجن القضاة محارة العالم بالقاهرة . — فلعلهم خشوا فتلته على بلاد الشام .

لم يحرق أحد من القضاة فى هذه المرة أن يحكم عليه ، بل هو الذى اختار السبجن من تلقاء نفسه . وقعد فيه يعظ الناس ويشرح فم أمور دينهم ومعتقدات الصحيحة . فقصد الناس السجن من مختلف النواحى لسماع عظاته ، وتحول السجن بفضله إلى جامعة علمية كبرى . . ولعل ذلك كان سببا فى نقله بعسد مدة ، إلى سبجن الاسكندرية .

في هذه الأثناء كان السلطان الناصر محمد؛ قد خلع من عرشه ، ووثب على السلطنة ، بيبرس الجاشنكير ، ، فلبث ابن تيمية في سجنه ، حتى عاد الناصر إلى عرشه عودته الثانية عام ٢٠٩ه . فاستقدم الشيخ من السجن ، وتلطف به ، وأكرمه ، وأطلعه على بعض ما تقدم به إليه أعداؤه من الشكاية رغبة منهم في استعدائه عليه . ولعل الناصر كان يرمى من وراء ذلك إلى تصريح من الشيخ بالبطش به لام ، حتى ببطش بهم . ويبدو أهم ضاعوا مع الجاشنكير ضد الناصر بالبطش به لام يزد ابن تيمية على أن هدا أثارة الناصر عليم ، وتلطف به حتى عفا عنهم . وهكذا تكون أخلاق الرجال . . وقد عجب ابن مخلوف نفسه وقال: وما رأينا أعنى من ابن تيمية ، لم نبق ممكنا في الدعى عليه . ولما قدر علينا عفا ، وما رأينا أعنى من ابن تيمية ، لم نبق ممكنا في الدعى عليه . ولما قدر علينا عفا ،

٤ — ظل ابن تيمية مطلق السراح بمصر حتى عام ٧١٧ هـ ، فعاد إلى دمشق في ذلك العام ، فسر الناس بمقدمه . وظل على سجيته ينشر العلم ويعلم الناس . ويؤلف رسائله ويكتب مقالاته ظل كذلك حتى عام ٧١٨ هـ وكان قد أفتى بأن الطلاق بالثلاث يقع واحدة فقط . '' فهاج عليه الفقهاه ، حتى أمر الناصر بن قلاوون بمنعه من الفتوى . وكان بعض أنصاره قد نصحه بترك الفتوى بذلك ،

<sup>(</sup>١) أصبح منتض هذه الفتوي آخيراً قانو نا رسمياً تنضى به المحاكم الشرعية في جهر و

أم ينتصح قائلا: لا يسعني كتمان العلم. ويبدو أن ابن تيمية راعي في ذلك، منطق أمل عصر، إذ هم يطلقون بالثلاث لفظا، ولا يقصدون منها غير طلقة واحدة . وذلك لجريان الثلاث على اللسان، وأكثر الناس من العامة والدهماء، لا يفرقون لا محصية ولا يميزون. والدين يسر لا عسر، غايته الكبرى سعادة الناس فيما لا معصية لربم فيه. والفترى بواحدة خير على كل حال من اللجوء إلى المحلل. وابن تيمية في فتواه — كما يقول الثقات أيضاً — لم يخرج عن روح الكتاب والسنة، وآراء في فتواه — كما يقول الثقات أيضاً — لم يخرج عن روح الكتاب والسنة، وآراء في فتواه ما غير أنه رجح رأى هـــذا البعض — ولو لم يأخذ به الأثمة — المروف المصر وحاجة الناس.

وقد عقد لابن تيمية بجلس جديد نحاكمته وسؤاله عن فتواه فى الطلاق عام ٧٢٠ هـ. وعلى إثرد سجن ، فلبث خمسة أشهر وثمانية عشر يوما ، ثم أطاق سراحه ليوم عاشوراء عام ٧٢١ هـ .

و بعد زمن، صدرت فتواه بتحريم السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فعدا في زيارتها . وقد تكلم بهذه المناسبة في مسألة زيارة القبور والاستنجاد بالقبور، وله رسالة قيمة في هذا الموضوع . وهو يرمى من وراء ذلك إني رد المسلمين إلى روح الشريعة الصحيحة ، وتعليمهم أنه لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد . ويرد أن يقف حجر عثرة دون الانحدار نحو الوثنية ، فإن من مظاهر الوثنية تقديس القبور والتمسح بها ، والاعتقاد في الصاحاء والقديسين أن لهم من الامر شيئا . وهكذا أداد ابن تيمية من فتواه تطهير العقيدة من أوضارها وشياتها .

غير أن القضاة لم تعجبهم هذه الفتوى ، فأفتوا بحبس ابن تيمية بسببها ، فأمر السلطان الناصر بذلك ، فى شعبان عام ٢٧٦ه بعد أن سعى أعداق الديه بقتله . كان هذا السجن آخر عهد ابن تيمية بالحرية وبالناس . فقدأقام فى قلعة دمشق من عام ٧٢٦ه إلى ليلة الاثنين . ٢ من ذى القعدة عام ٧٢٨ ه مسجونا ، ومهه تليذه الوفى شمس الدين بن الفيم . وقد مريض قبل ذلك بنحو عشرين يوما . ثم

وافاه أجله المحتوم فى تلك الليلة المذكورة ، بعد حياة حافلة بالجهاد فى سبيل اله ودينه وكلمته .

وكان فى سجنه مداوما على الـكتابة والتأليف . ثم خيف نما يكتبه فمنعوا على أدوات الـكتابة ، فعكف على الذكر والتلاوة والعبادة والتهجد .

ومات ابن تيمية بعد شغل الناس في عصره بفتاواه وآرائه ورسائله وبحاكماته. وانبرى للرد عليه علماء أجلاء كتق الدين بن السبكي.

ومات ابن تيمية ، ولكن هل وضع الموت حدا بينه وبين منازعيه .كلا الله يزل يأتى فى الناس من بعده من يتنقصه ويحمل عليه .كما أنه لم يعدم فى كل جهل عددا من التلاميذ والاتباع ، وهكذا شأن العظاء وقادة الافكار .

#### وفاته:

مات عام ٧٢٨ هـ ــ كما أشرنا ــ فاجتمع فى جنازته خلق كثير ، وأغلقت حوانيت دمشق ، وصلى عليه عدة مرات . وبكاد الناس باحتفال رهيب ، ودنن بمدافن الصوفية ، أولئك الذين ناوأهم فى حياته .

وقد رثاه بعض أحبابه وعارفى فضله فى الشام ومصر والحجاز والعراق والغرب منهم ابن فضل الله العمرى ، ومحمود بن الآثير الحابى . وابن الحصرى — ومنهم زين الدين بن الوردى حيث يقول :

عثا فى عرضه قـوم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط تقى الدين أحمد خير حبر خروق المعضلات به تخاط توفى وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط

# بمض أخلاقه :

كان ابن تيمية مناضلا من العاراز الأول ، وفيا للحق ، صبورا على الآذى ما دام فى سبيل الله . متعففا ، لا مطلب له فى الدنيا ، ولذلك لم يعرف المحاباة ولا المجاملة ، ولا السعى إلى أبواب الرؤساء ، ولا التطلع إلى منصب . ولو أراد لسعت إليه الدنيا ، وأخدقت عليه الأموال .

ويبدو لنا أنه كانت به حدة. ونزوع أصيل إلى الهجوم ، لا يبالى فى سبيل في سبيل في سبيل بلوغ غايته ، بأن يجامل صديقا ، أو يداهن رفيقا . ومن كان هذا أنه ، ولد الهيبة لنفسه فى نفوس الناس ، ولكن ولد بحوارها شيئسا من فقد والبغيضة .

قبل إنه فى رجب عام ٧٠٤ ه ذهب فى جمع من تلاميذه إلى مسجد التاريخ مشق. وقطعوا بأيدهم صحرة هناككانت تزار وينذر لهـا . فأراح الناس من عدمظاهر الشرك.

وكان أبوحيان النحوى الأندلمي يحبه ، فلما وفد ابن تيمية على مصر ، تلاقيا وعقدت الصداقة أواصرها بين الرجلين ، حتى لقد امتدحه أبو حيان بأبيات تعرية . ثم تناظرا في مسائل نحوية ، فاختلفا ، فاحتج عليه أبوحيان بكتاب سيبويه تقال له ابن تيمية : و ماكان سيبويه بنى النحو ، ولا ممصوما . بل أخطأ في الكتاب ، في ثمانين موضعا لا تفهمها أنت ، . فكان هذا الهجوم العنيف سببا في الفرقة بيهما . حتى إن أبا حيان حمل حملة شعواء على ابن تيمية وعلى آرائه في تفسير و البحر ، ، وفي مختصر و النهر ، .

هذا وقد قيل عنه إنه كان قليل المأكل خشن الملبس بلا شذوذ ، كأنه من أواسط الناس حتى لايلفتهم إليه بملبسه يعود المريض ، ويغيث الملهوف جريئاً على الملوك ، دخل على غازان ملك التتار ، حينها ظهر بدمشق ووعظه ألا يريق بهاء الناس ، وقد أطلق غازان بسببه عددا من الاسرى .

وهو على جرأته هذه ،كان جم التأدب فى حضرة من يعترف لهم بالعلم . وقد روى السبكى فى طبقاته – ج 7 ص ٢٢٨ – فى ترجمة العلام الباجى ، وهو عالم إمانه . قال : • إن ابن تيمية جلس مرة فى حضرته ، ولم يتكلم بلفظ . والشيخ بقول له تكلم نبحث معك . وابن تيمية يقول له : مثلى لايتكلم بين يديك . أنا رظيفتى الاستفادة منك . و .

### أقوال بعض العلماء فيه :

قال عنه ابى الوردى : وكان لابن تيمية خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديا وطبقاتهم ، ومعرفة فنون الحديث مع حفظه لمتونه حفظا انفرد به . وهو عجب في السيم في اليوم والليلة من النف في السيم في اليوم والليلة من النف أو الفقه أومن الأصلين ، أو من الرد على الفلاسفة ، نحوا من أربعة كراديس وله الباع الطويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين قل أن يتكلم في مسألا ويذكر فيها مذاهب الأربعة . وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة ، وصغفها ، واحتج لها بالكمتاب والسنة و بقى سنين يفتى بما قام الدليل عليه عنده . وقال عنه تقى الدين بن دقيق العيد : و رأيت رجلا سائر العلوم بين عليه يأخذ ماشاء منها . ويترك ما شاء ، فقيل له : لم لاتتناظران ؟ . فقال : و لأمه يحب المكوت . .

وقال العلامة كال الدين بن الزملكانى: وكان إذا سئل عن فن من الفنون، ظن الرائى والسامع أنه لايمرف غير ذلك الفن وحكم أن أحداً لايمرف مئه، وكان الفقهاء من سائر الطوائف، إذا جلسوا معه، استفادوا في سائر مذاهبهم منه ما لم يكو نوا عرفوه قبل ذلك. ولا يعرف أنه ناظر أحداً، فانقطع معه، ولا تكل في علم من العلوم، سواء كان من علوم الشرح أو غيرها، إلا فاق فيه أهله، والمنسوب إليه. وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والنريب والتقسيم والتبيين.

وقال الذهبي : « له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ، ومعرفة بفنون الحديث ، وبالعالى وبالنازل ، وبالصحيح وبالسقيم ، مع حفظه لمتونه التي انفرد بها . فلا يبلغ أحد في العصرر تبته ، ولا يقاربه . وهوعجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه ، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة ، والمسند ، محيث يصدق عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تهمية فليس بحديث ولكن الإحاطة بقد غير أنه يغترف فيه من بحر ، وغيره يغترف من السولق . . .

وبعد فاين تيمية الكاتب القدير ، والخطيب الموهوب ، وله بجانب هذا شي. والشعر سلشير إلى شيء منه في الجزء الثالث .

# مِضَ فتاواه وآرائه ومؤلفاته :

رأينا ابن تيمية عالما حرا مجتهداً . فهو وإن كان مقلدا لمذهب الإمام بن عنبل الم يتقيد به فى بعض آرائه وفتاواد ، كما أنه لم يتقيد برأى غيره من الأئمة . قدرأى ـ وقد كملت له أدوات الاجتهاد ـ أنه حرفى أن يبدى من الرأى ايشاء ، مما يراه مناسبا وضروريا لحاجة عصره . مادام غير خارج فيما يذهب إليه من كتاب الله وسنة نبيه ، ورأى السلف الصالح .

ولم يألف الناس ، منذ زمن بعيد ، عالما حرا جريئاً مجدداً صريحا صادم المجة ، كابن تيمية ، ولم تشهد الطوائف معارضا مناضلا ملحا في نضاله ومعارضته وي البرهان ، لا يعرف المهادنة ولا المصابرة ، كابن تيمية . فكان طبيعياً أن يُرى في أعدائه بكل كبيرة وصغيرة ، وأقرب ما اتهموه به ، الكفر والزندقة . وهي تهمة الجهلاء يوجهونها جزافا إلى العلماء . وكان طبيعياً أن هذا الرجل الذي ملا أنان الناس بآرائه وفتاواه ، وشغلهم بما جدد من الأفكار ، وشغل العلماء بمناظراته ومحاوراته ، أن يكون له عدد ضخم من الرسائل والمؤلفات، ولا سيما أنه عدر في مؤلفاته هذه ما ذهب إليه من رأى ، وما أبرزه من فتوى مدعما بحججه وبراهينه .

وقد كتب ابن تيمية أكثر ما كتب فى المعتقدات ومسائل علم الكلام. وفى حديث رسول الله، وفى تفسير كتاب الله . وأحكام شريعته الغراء ، وذلك على مذهب ابن حنبل ، وإن كان قد خالفه فى بعض آرائه ، وخالف المذاهب الثلاثة الآخرى .

**ف**ن فتاواه التي خالف فيها الأثمة الأربعة :

١ ـ توريث المسلم من الكافر ٢ ـ المفطر في رمضان عمدا ، أو تارك الصلاة

بلا عذر ، لاقضاء عليه ٣ ـ سجود التلاوة لا يشترط فيه وضوء ٤ ـ تقم الصلاة في السفر مطلقا ، طويلاكان أو قصيرا ٥ ـ جواز بيع الفضة بالفضة بالنفاضل ، والفضل نظير الصناعة ٣ ـ من أكل في رمضان معتقدا وجود الليل ثم بان أنه النهار ، لاقضاء عليه ٧ ـ إباحة وط. الوثنيات بملك اليمين ٨ ـ الحلف بالطلاق يصح التكفير عنه ٩ ـ طلاق الثلاث لايقع إلا واحدة وهي إحدى فتاوله التي جرت علية المحن ، وقد ألف فيها كتابه ، الفرق المبين بين الطلاق واليمين ، وهي إحدى فتاواه أيضاً التي جرته إلى السجن .

### أما مؤلفاته:

فقد روى منها , جميل العظم ، فى كتابه ، عقود الجوهر ، ، أكثر من مائل كتاب وفتوى ورسالة وقاعدة ، وذكر له كل من جورجى زيدان ومحمد جميل الشطى ، عددا منها ، وكذلك كتب تراجمه ، وفى دورالكتب بالقاهرة والمنصورة ودم مهور، لحسن الحظ عدد كبير منها ، وكثير منها مطبوع ، ونذكر للقارى عددا منها على سبيل المثال لا الحصر . فن ذلك :

فتاوى بن تيمية : وهو خمسة مجلدات ، منتقى الأخبار فى ثمانى مجلدات الإيمان : وهو من أهم كتبه ، الجمع بين العقل والنقل ، منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية . الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، الواسطة بين الحق والحلق وفى أوله ترجمة للمؤلف . الصارم المسلول على شاتم الرسول ، محموع الرسائل المكبرى ، التحفة العراقية فى الأعمال الفلبية ، تفسير سورة الإخلاص ، تفسير سورة النور ، معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول ، ومعه رسالة له فى و المظالم المشتركة ، قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ، تفسير المعوذ بين ، رسالة فى معنى القياس ، رسالة فى الكلام على الفطرة ، رسالة فى حكم الدياع والرقص ، رسالة فى القصاص ، رسالة فى مناسك الحج ، التبيان فى نزول القرآن ، فتوى فى قوله عليه السلام : أبزل القرآن على سبعة التبيان فى نزول القرآن ، فتوى فى قوله عليه السلام : أبزل القرآن على سبعة

﴿ فَ • العبودية • زيارة القبور والاستنجاد بِالمقبور • الرسالة البعلبكية • إِ عِلَى النصيرية . تنوع العبادات . رفع الملام عن لائحة الأعلام . رسالة في 🖦 الله والشرائع وتنوعها وتوحيد الدين الملي دون ألشرعي ورسالة في كن الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة . الوصية الصغرى في الدين النية في العبادات . الرسالة العرشية . الإرادة والأمر . الوصية الكبرى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضل أمته على سائر الامم • رسالة وقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد . الاستقامة . مراتب الإرادة • رسالة الفضاء والقدر • بيان العقود المحرمة • رسالة في سنة الجمعة • العقيدة الحموية الـكبرى وهي من بواعث محنه . العقيدة الواسطية وكانت أيضاً محل نَقَاشُ ومناظرة . الأكاليل المنشامة والتأويل . المناظرة في العقيدة - رسالة في الجواب عن قول الفائل: أكل الحلال متدنر لا مكن وجوده في هذا الزمان . أرَّحَالَة تتضمن السؤال عن الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم . الإيمان . الخسبة في الإسلام • شرح حديث النزول • اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ٱلجَعْمِ، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية و تعرف, بالسبعينية. يَّالِّنَ مُوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، وهو في نقض كلام الشيعة وَٱلْقِدْرِيَّةِ ، فَيَ أَرَبِعَةَ أَجْرَاءَ , شَرَحَ حَدَيْثَ أَبِّي ذَرَ . شَرَحَ الْعَقَيْدَةُ الاصفهانية . «الفتاوي الحديثة . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . تعارض العقل والنقل ﴿ فَ أَرْبِعِ مِجْلُدَاتٍ . شرح العمدة لا بن قدامة ، في الفقه . جواب الاعتراضات على الفتاوي الحوية في أربع مجلدات . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فَ سَتَ مجلدات صَخْمَةَ المحنَّة المصرية . المسائل الاسكندرية . الفتَّاوي المصرية، في سبع محلدات. بيان الدليل على بطلان التحليل ، في مجلد . تحقيق الفرقان بين الطلاق والأنمان . . إلى غير ذلك

### التعريف ببعض مؤلفاته :

## ۱ – فتاوی ابن تیمیة :

من أهم كتب ابن تيمية . تصفحت منه نسخة مطبوعة في عام ١٣٢٦ م عطبعة كردستان بمصر ويقع في خمسة أجزاء كبار . ويحتوى على مثات الفتاوى في موضوعات مختلفة ، بعضها في الفقه ، وبعضها في الأصول ، أو الحديث أو التفسير، أو العقائد ، أو التاريخ أوغير ذلك ، فهو موسوعة علية عظيمة القدر وهذه الفتاوى هي ردود ابن تيمية على بعض ما ورد إليه من الأسالة في الدين جمعها بعض فضلاء العلماء . وقد وضع كل سؤال في مقدمة الجواب عنه . وأبيد الإجابة - على عادة ابن تيمية - بآيات القران والحديث وما أثر عن الضحا والتابعين .

ومن الفتاوى ما هو فى الطهارة والوضوء والتيمم والصلاة وقراءة القرآن وفى العقائد والادعية . ومنها فى الحلف والطلاق ، وفى المعاملات . ومنهافى الوقف، واللقطة ، والوصية ، وأبو اب النكاح ، والولاء ، والطلاق ، والمدة ، والرضاع، إلى غير ذلك .

وقد تحدل الجرء الثالث كتاب مستقل اعتبر ملحقا له، وهو كتابه و إقامة الدليل على إبطال التحليل ، كما أن الجرء الخامس يحتوى على ثلاثة كتب مختلفة فى الفتاوي. أو بعد فهذا الكتاب من أهم كتبه كما ذكرنا، ويستطيع المطلع الباحث فيه أن يكون لابن تيمية منه ب بالإصافة إلى ما مُعرف من المذهب به مذهباً خاصا.

# ٢ \_ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:

كتاب مطبوع كذلك فى عام ١٣٢٦ هـ يتحدث عن موضوعات دينية عدة، أهمها الهى عن النشبه بالكفار. ويحتوى على جملة فصول منها: فصل فيها دل من الكتاب والمدنة والإجماع. على الأمر بمخالفة الكفار، والنهى عن مشاجتهم

الجلة، ومها. فصل في أن ما يشبه الأمر بمخالفة الكفار ، الأمر بمخالفة في أطلق، ومنها : فصل في دحض الأدلة التي تقول إن شرع من قبلنا شرع لنا ، الم يرد شرعنا بخلافه ، اعتمادا على قوله تعالى . و فيهداهم اقتده ، وقوله ، واتبع ما أبراهيم حنيفا ، . . . الخ .

وقد بين المؤلف فى فصول عدة كيفية المشابهة للكفار وموضعها وزمنها . والكتاب فى فصوله ، غزير المادة قوى الحجة واضح المنطق جلى الأسلوب ، في علم داسخ وعقل سليم . وقد زوده مؤلفه ــ على عادته ــ بالمناسب من الأيات القرآن والأحاديث النبوية ، يستنبط منهما ويستشهد بهما ، وابن تيمية في هذا الضرب من الحديث في اض العبارة يتدفق تدفق السبل الغامر ، تو اتيه حججه ارسالا دون جهد .

### · الإيمان:

كتاب مطبوع فى مجلد ، مع كتابه السابق . وموضوعه الحديث عن : الايمان وتدوفي المؤلف الكلام عن كل ما يتصل بمعنى الإيمان فى عدة فصول . منها في الفرق بين الإسلام والإيمان . الفرق بين الحقيقة والمجاز . مذهب الاشعرى في الإيمان . الإيمان عند الجهمية وحجج من نصرهم . معنى الإيمان إذا ما قرن بالاسلام والعمل الصالح . معنى الإيمان إذا أطاق فى القرآن والسنة . غاط الجهمية في الإيمان . . . الخ .

أسط وأسلوب الكتاب من الوضوح والقـــوة والحجة والاستشهاد بالآيات والاحاديث ، على نمط من كتابه السابق مع تفسير مستشهداته وشرحها.

## إلى الفرقان بين أوليا. الرحمن وأوليا. الشيطان :

كتاب صغير، ولكنه عتم . خاص بالتفرقة بين أولياء الشيطان، وتمييز كل فريق عن الآخر . وقد أعنى المؤلف فى مقدمة كتابه بإيراد الآيات القرآنية الدالة على وجود كل نوع منهما . كقوله تعالى : إلا إن أولياء الله لاخوف

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ، وكقوله تعالى : , فإذا قرأن القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دبهم يتوكلون . . إنما سلطانه على الذين يتولونه ، والذين هم مشركون . .

وقد بسط فى الفصل الأول ، صفات أولياء الرحمن فمها : التقوى والايمان الكامل بمحمد عليه السلام . وبما جا. به . وبأنه الوساطة بين الله وخلقه فى تميز حلاله من حرامه . . إلى غير ذلك .

ودعم ما بسطه بأسلو به الواضح وحجته المتينة المستمدة من القرآن والحديث متعرضا لتزييف بعض الاحاديث غير الصحيحة ، مبينا بطلان مزاعم من يدعون الولاية ولا يتبعون محمدا عليه السلام . ودلل على أن أسمى الاولياء هم الرسل والانبياء : محمد وابراهيم ونوح وموسى وعيدى ، وهم الرسل أهل العزم ، وأسمام جميعا محمد صلى الله عليه وسلم .

وزيدف من يزعم ولاية أهل الصُّفَـة، ولو لم يتبعوا الرسول، بدعوى أنهم في غيعن رسالته، وأنه لم يرسل إليهم. وبين أن أهل الصفة أنفسهم، كان منهم حقاً المؤمن الحسن الإيمان مثل سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. ولكن كان منهم غير ذلك بلكان منهم من ارتد وقتله الني عليه السلام.

وأنكر الاحاديث التي يدعي فيها واضعوها أن الاولياء بالشام . وما قيل في الابدال والنقباء والنجباء والاوتار والاقطاب وهلم جرا من مدعيات الصوفية. وأبطل قول الفاتلين بأن النبي له شريعتان : ظاهرة وباطنة .

وتحدث عن أنواع شتى من الإيمان وقال وفبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى ، الخ

وقد نني في بعض فصوله ؛ أن يكون المجنون وليالله وأن يكون للولى لباس

عضوص، أو مظهر مخصوص. ونني أن يكون الولى معصوما، وجوّز أن يكون عضوما ، وجوّز أن يكون على المعضوما ، وجوّز أن يكون على المعض أمور الشريعة م

وأخذ فى بعض الفصول يعرف د الحقيقة ، ، وقالمإنها شريعة اللهرب العالمين ، وأخذ فى بعض السلام .

وبعد، فهذا كتاب ملى مالحديث عن المسائل الكلامية كالإرادة والأمر والقضاء والإذن، وفيه تسفيه كثير لمن أدعى الولاية ولا يملك أداءها من علم أو دين أو استقامة أو خلق، وفيه حملة على الصوفية ومدعى الوصول. ودحض أشمه الملاحدة والمتفلسفة. إلى غير ذلك.

## 🖥 ـ الواسطة بين الخلق والحق :

" هذه رسالة قيمة ، وإن تكن صغيرة موضوعها والوساطة ، بين الله والناس. أرهى من الموضوعات الهامة التي لاتزال تشغل بال الناس حتى اليوم . كتب ابن إنها يمية رسالته فيها ردا على مسألة في هذا الموضوع . ويتلخص رده فيها يأتى :

ا – أثبت أن الوساطة بين الله والناس موجودة، إذا كان المراد منها هذه الخلوقات من الرسل أو الملائكة الذين يبلغون رسالته . وقد قال تعالى : والله بصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، إلى غير ذلك .

ب ــ أما الوساطة بمعنى الاشياء التى تجلب النفع وتدفع الضر ، فالاعتناد با شرك بالله . فقد قال تعالى : ، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون . ، . إلى غير ذلك .

جـــوهذا لا يمنع اعتقاد الشفاعة ، لمن أذن الله له تمالى ، لقوله ولا يملكون إليفاعة إلا من أذن له الرحمن ، . . إلى غير ذلك من الآيات .

د ـــ وإن كان المراد بالواسطة أوالوسائط، أنهم باللسبة لله كالحجاب بالنسبة اللهوك . . فهو كفر بالله اللملوك ، يتقرب الناس إليهم بهم ، لانهم أقرب الناس إلى الملوك . . فهو كفر بالله

وشرك. والله يرزق الخلق ويقضى الحوائج بغير حاجة إلى هذا الضرب من الوساطة. ومن قال بذلك فهو مشبّته كافر يجب أن يستتاب، وإلا قشتل.

وقد نزه ابن تيمية الله سبحانه وتمالى عن هذه الوساطة . إذ يُـفهم منها أن الله لايدرى من أمر خلقه إلا ما تقدمه له وسائطه . وأنه لايستطيع تدبير خلقه إلا بهم ، وأنه لا يرحم عباده ولا يرزقهم إلا إذا دعوه إلى ذلك . فتمالى الله عن ذلك كله علوا كبيراً .

وقد تسكلم ابن تيمية عن شفاعة الرسول عليه السلام ، كلاما مسهبا فأثبتها وبين الفارق بينها وبين الوساطة كما يذبهمها العامة وأشباه العامة .

نكتنى إلى هنا بهذا القدر من الحديث عن ابن تيمية وحيانه وعلمه. ونقول للمرة الثانية إن منحسن الحظ أن كثيرا منرسائله موجود ومطبوع. وال**تداعل** 

و ترجته ال (١) الدرر الكامنة ، (٢) تاريخ ابن الوردى ، (٣) نوات الوفيات ج ١ ص ١٤ و ٠ ٣٠٠ ، (١) طبقات ابن مفلح ، (٥) شدرات الذهبي و تذكرة حفاظه أيضا ، (٦) مقدمة رسالته و الواسطة ببن الحلق والحق ٤ ، (٧) مختصر طبقات المنابلة الشطبي من ١٥ ، (٨) جورجي زيدان ج ٣ س ٢٤٣ (١٠) عقود الجوهر لجيل العظم ج ١ س ٢٦١ ، (١٠) الفوالة البهية في تراجم الحنية من ٢٠ (١١) تحفة الاحباب السخاوى على هامش نفح العليب من ٢٦ (١٠) الرد الوافر لشمس الدين الشافعي المتوفى عام ١٨٤٨ ، (١٠) التولى الجلي السيد من الدن المنافعي المنوفي عام ١٨٤٨ ، (١٠) التولى الجلي السيد من الدن النفل المحتوى ترجم الان تيمية في مسالك الابصار ، وأن الشيخ سراج الدين أبا حفس البزاز ترجم المبرى ترجم الان تيمية في مسالك الابصار ، وأن الشيخ سراج الدين أبا حفس البزاز ترجم أكثر من موضع منها في سياق ترجمته لوالده ج ٦ من ١٥ (١٥) ذكره السبكي في طبقاته في الباحي ج ٦ من ٢٠٨ ، (١٥) خسلاء الدين بن الاكومي من علماء الدين بن الاكومي من علماء الدين بن الاكومي من علماء الدين بن الدين بن الاكومي من علماء الدين بن الدين في يحاكمة الاحدين : لمؤلفه السيد نمان خير الدين بن الاكومي من علماء الدين الثالث عشر الهجرى . ٢ من ٢٠٨ ، (١٥) حسلاء الدين بن عشر الهجرى . ٢

# و-أبوالفداء والملك المؤود، صاحب حماة ٢٧٢ه - ٢٢٧ه

#### ية حاة :

مناسبة المكلام عن هذا الرجل الجليل الشأن، وأعنى به الملك المؤيد أبا الفداه اسماعيل المؤلف، الذي اقترن اسمه باسم مدينة حماة ، حتى أصبح معروفا بصاحب أو المخص كلة هذا عن هذه المدينة وتاريخها استطرادا للفائدة (۱). فنقول: يقال: إن هذه المدينة قديمة ، يرجع تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسبح بنحو فين وخسمائة عام . إذ سكنها قوم من الكنعانيين الآتين من ناحية الحليج الرمى يسمون والحثيين ، وكان الكنعانيون المذكورون أربع فرق هم: المرائيليون والفينيقيون والعمالقة والحثييون، تغلبوا على الآراميين سكان سوريا الملين وتوطنوها. وكان الحثيون أعظم هذه الفرق . وهم الذين أسسواه حماة ، المرابلين و وطنوها . وكذلك مدينة صور وإرواد وقادس وحمص وكركيش المرابليس ، وذلك في الناحية الشمالية من الشام . وإليها تنسب التوراة جميع البلاد إذ تسميها و حمث ، .

ودخلت و حماة ، فى حكم المصريين مع سائر بلاد الشام ، فى عهد تحتمس الأول الميلاد بنحو ١٨٠٠ سنة . ولما نما مملك الآشوريين ، خضعت و حماة ، الميطرتهم مرارا . وتعلب الآشوريون على الحثيين ، وأبادوهم حوالى سنة ٧١٧ في م وانتشر فى حماة من بعدهم ، عدد من الآراميين سكان دمشق الأولين المسويين إلى سام . فتنكون جيل جديد فى حماة من بقايا الحثيين ومن الآراميين والآشوريين ، الممتزجين جيما معا . وخضعت حماة من بعد ، لحكم الاسرائيلين مالكما الاسكندر المفدوني قبل الميلاد بنحو ٢٣٣ م المكما ملك سوريا وسلوقاس ، حوالى سنة ٢١٢ ق . م . وبني قلمتها .

<sup>(</sup>١) واجم كتاب ﴿ تاريخ حاة ﴾ لاحد ن ابراهيم الصابوني .

نم استولى عليها الرومان سنة ٦٤ ميلادية نم ملكها العرب ودخلها الإسلام سنة ١٨ هجرية ثم تداولنها حكومات العرب و دخلت فى حكم السلاحةة من بعد نم تبعت ملك دمشق و طغتكين و وصارت بين هذين حتى حكمها و نو رالدين محود ابن زنكى وعام ١٥١ ه. فحددها و ثم حكمها فى جملة بلاد الشام صلاح الذي الأيوني عام ٧٠٥ ه، فأصبحت تابعة لمصر من ذلك الحين و ولى أمر ها أحد أمرا الأيوبين وهو ابن أخى صلاح الدين وسسمى و الملك المظفر و و ثم ورثه فها أبناؤه و واتسع نطاقها الإدارى و لما آل الحركم إلى سلاطين الماليك المصريين انضوت تحت لوائهم و وجعلوها نيابة من نياباتهم و بعثوا إليها بأمرائهم و الأمير انوابا عنهم و وصارت لها إداة مستقلة و كأنها علمكة تابعة و ومن بين نوابا فى ذلك الحين عدد من أبناء المظفر الأيوبى ومنهم و الملك المؤيد أبو الفداد اسماعيل و .

وظلت حماة تابعة لمصر كبقية نيابات الشام ، حتى دخلت الشام ومصر فيحكم العثمانيين شم آل حكم الشام إلى الفرنسيين على ما هو معروف .

وحماه كثيرة الخيرات جمة المبانى والمؤسسات، أنجبت كثيرا من المبرزين فأ أدوار حباتها المختلفة ، منهم : أبو الفداء ، ومنهم بدر الدين بن جماعة ، وشيخ الشيوخ عبداله يزالانصارى ، وتق الدين بن حجة الحميى وأفراد أسرة البارزى ، وغيرهم الملك المؤيد أبو الفداء اسماعيل :

هو عماد الدين صاحب حماة . ابن السلطان الأنضل نورالدين أبى الحسن على السلطان الملطان المنصور محمد ابن السلطان المنصور محمد ابن السلطان المظفر تقى الدين عمر ، ابن شاهنشاه من أيوب بن شادى ، وأيوب هذا هو والد السلطان صلاح الدين الأيوبي .

لما ملك صلاح الدين الأيوبى بلاد الشام، أناب عنه فى ملك حماة ابن أخيه، وهو المظفر عمر بن شاهنشاه . وتلقب بالملك . وودث مملكته من بعده على التوال

الله المنصور محمد بن عمر شم ابن المنصور هذا. وهو الملك الناصر قليج أرسلان بن محمد ثم الابن الثانى للمنصور ، وهو أخو الناصر . واسمه الملك المظفر مُودين محمد . ثم ابن المظفر محمود . وهو الملك المنصور محمد . بدأ حكمه صغيرا الم ٦٤٧ هـ . وفي عهده خرّ ب هو لا كو ، التترى بلاد الشام ، واستدلم له أهل عَانَ فَهُرَ مُلَّكُمُ الْمُنْصُورِ مُحَمَّدُ إِلَى مُصَّرَ ، وَكَانَ الْحِكُمُ فَيَّهَا قَدَّ انتقل إلى سلاطين للالك. وكان ملكمها إذ ذاك المظفر قطن. فأعد العدة للقاء التتار. وسار إلهم وَمُعُهُ الْمُنصور محمد فهزمهم في بلاد الشام ، وأعاد المنصورَ محمدا إلى مُلكته حياة . وجله ماتبا عليها من قبله . فظل في منصبه نحو إحدى و أر بعينسنة حتى عام ٦٨٣هـ . ﴿ اللَّهُ المنصورُ قلاوون ملكُ مصر ، انَّ المتوفُّ ، ملكا على حياة مكانأ بيه ، رِّ هو ا اللك المظفر محمود . فلبث حتى توفى عام ٦٩٨ هـ . فرأى سلطان مصر أن يُدمين أُحَدُ أمرائه نائبًا على حماة . وبذلك انقطع ملك هؤلاء الأنوبرين عن حماة . **وَوَلاها أمراء** من المصريين حتى كانت سنة ٧١٠ هـ، في هذه السنة مات زائب حاب. الأمير سيف الدين قبحق . وكان نائب حماءَ الأمير استدمر ، ولم تـكـر . \_ له ﴿ غَبَّةً فَى الانتقال منها . وإلكن سلطان مصر إذ ذاك ، الناء مر محمد بن قلاوون ، الفله إلى حلب، وعين مكامه في حراة ، أبا الفداء اسماعيل مترجمنا ، وهو مرب يقاما الأبوبين.

كان أبو الفداء، قبيل هذا، مقبها بدمشق. ثم انضم إلى الملك الساصر محمد وقت مُقامه في الكرك معزولا، وبالغ في العناية به وخدسته. فوعده الناصر بذيابة حهاة، الخاعاد إلى الملك. فلما عاد وفي له بذلك، وعينه نائبا عنه بها، وذلك عام ٧١٠ه. بومنحه لقب سلطان وملك، وجعلها تملكة له، كما كانت في عهد أسلافه. وهكذا عادت حهاة إلى سلالة الابوبين، بعد ما قبضت عنهم قرابة انني عشر عاما.

قيل: و وجعله سلطانا يفه ل فيها ما يشاء ، من إقطاع وغيره . وليس لأحدمن الدولة بمصر من نائب ووزير معه حكم . وأركبه فى القاهرة بشعار الملك وأمة السلطنة ، ومشى الأمراء والناس فى خدمته ، حتى الأمير سيف الدين أرغون

النائب. وقام له القاضى كريم الدين بكل ما يحتاج إليه فى ذلك المهم من النشاريغ والإنمامات على وجوه الدولة وغيرهم . ولقبوه الملك الصالح ثم بعد قليل لفياً الملك بالمؤيد.

وكان كل سنة يترجه إلى مصر بأنواع من الحيل والرقيق والجواهر وسأؤ الأصناف الغريبة. هذا إلى ماهر مستدر طول السنة بمايهديه من التحف والطرف، وتقدم السلطان الملك الناصر إلى نوابه ، بأن يكتبوا إليه : ويقبل الأرض ، وكان الأمبر سيف الدين يشكر ، رحمه الله تعالى يكتب إليه ، يقبل الأرض ، و بالمتام العالى الشريف المؤيدى السلطاني الملكي المولوى العادى ، وفي العنوان ، وصاحب حاة ، ويكتب إليه السلطاني الملكي المؤيدي العادى — بلا مولوى ، أنصار المقام الشريف العالى السلطاني الملكي المؤيدي العادى — بلا مولوى ، وهذه المخاطبات كلها تدل على تعظيمه ، وعلى ماله من الحرمة في نفو مهم ، وقد لبث في منصبه هذا حتى مات عام ٧٣٧ه في سن الستين تقريبا ، وخلفه ابنه الأفضل في ملكه ، وبقيت علكة حهاة في عقبه زمنا ، ثم تقلص ظلها عنها وعادت نيابة كما كانت ،

## معض أخياره:

أبو الفداء – كما شهدنا – من بنايا الآيو بيين حكام حماة . ولمما أخذ سيل النتار يتدنق على هذه المملكة ، فر أهله إلى دمشق . وفى هذه المدينة والد أبوالفداء في شهر جمادى الاولى عام ٣٧٢ هـ ، بدار النجيلي .

ولما عاد كملك حماة إلى أسرته ، عاد معها ، وترقى فى سلك الإمارة حتى صار أمير عشرة عام ، ٦٩ ه فى عهد ملكها المظفر محمود . واشترك مع الجنود المجتمعة لفتح عكا ، يوم أن حاصرها سلطان مصر الأشرف خليل بن قلاوون وفى عام ٦٩٧ ه ، ترقى أمير طبلخاناة ، أمير أربعين فارسا ، . واشترك عام ٦٩٧ ه ، مع جنود المظفر ، فى فتح بلاد الارمن زمن المنصور لا چين ، سلطان مصر .

ولما انقطعت نياية حماة عن بقايا الأيوبيين أجداد المؤيد ، ظل هو في خدمة؛

الجديد الامبر , قرا منقر ، . ومع ذلك لقى من هذا الامير بعض الحيف. أثم آل أمره أخيراً إلى أن صار نائبا للناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر ، حاة، عام ٧١٠ه

وللاغمين في نيابة حماة ، نقل منها بائبها واستدمر ، وكان ذلك على الرغم أورفض الانتقال منها ، وكادت الحرب تقع بين الاميرين بسببها . لولا أن ينضيحة إلى استدمر بالإقلاع عن هذه المنساحنة، والانصياع لاوامرالسلطان على أن استدمر حاول ، من بعد ، أن يكيد للمؤيد ، فلم يفلح .

خرج المؤيد من حماة في مستهل شوال عام ٧١٠ ه، فبلغ القاهرة ولقى السطان، المراب القددة ، وقدم إليه الحدايا الحافلة ، ولبث مدة فى جواره ، ثم عاد من لدنه للرماً. فبلغ حماة فى الئلاثاء السابع من ذى الحجة من نفس العام .

وفى عام ٧١٧ه، وفد ثانية على مصر · فحرج من حماة يوم الأثنين ١٨ ربيع الأولى ، فلقى السلطان فى ١٠ ربيع الآخر ، وقدم هداياه إليه فأكرمه السلطان وتلم عليه وأعطاه ثلاثين ألف درهم وقطع أقمشة وفرسا مطهمة . وكتب له تقليداً ولاية حماة وبارين . ثم خرج من القاهرة يوم الثلاثاء ٢ جمادى الأولى عام ٧١٧ه ماراً بدمشق ، فبلغ حماة فى نفس الشهر وقرىء تقليده على الناس . وفد قليل خرجت المعرة من إدارته ، وضمت إلى حلب ، بسبب طمع أمرائها فى المعرة ، بل وفى حماة نفسها . وثار نزاع بسبب ذلك . فنزل المؤيد عن المعرة حسما موذلك عام ٧١٧ه .

وفي نفس العام استأذن المؤيدُ سلطانَ مصر الناصر في الذهاب إلى الحج . فاقت له وأهدى إليه ألب دينار . فحرج من حماة في ١٢ شو ال على الحيل والبنال منها إلى المدينة سابها ركب المحمل الشامى . فرار ثم

وقد سافر إلى مصر مرة أخرى عام ٥١٥ ه فبلغ الفاهرة مساء الأحد ١٨ جماء الأولى ، فلمنى السلطان ولقى لديه ما تطيب له نفسه من الإكرام . وأعاد إلى مدينة المعرد، وكتب له تقليد أبذلك . ومدحه بهذه المناسبة كاتب الإنشاء شهاب الما الحلى بقصيدة ذكر فيها كرم السلطان، وعود المعرة إلى المؤيد ومن هذه النصيبة

بك نرُهى مواكب وأسرة ولك الشمس والقواضب أسرة وبأيامك التي هي دوض للأماني تجني ثمار المسرة بك كل الدنيا منهي ويضحي قدرها عاليا وكيف المعرة

ثم عاد إلى حماة ويداه مملو. تان بالاعطيات الوفيرة والمنح الـكثيرة عام ٧١٥هـ ولـكن مالبثت المعرة أن خرجت من يده مرة أخرى فى ذى القددة من العلم المذكور

وخرين في عام ٧١٩ ه صحبة سلطان مصر الناصر إلى الحج . فقدم أولا إلى مصر في أواخرشوال، وظل بها حتى خرج فى ركب السلطان . ثم عاد معه إلى مصر وحينة منحه السلطان الساصر لقب و سلطان ، وأركبه بشمار السلطنة . ويفهم من هذا أبه كان إلى عام ٧١٩ ه نائبا فقط . ثم عاد إلى حماة ودخلها صباح السبت ٢٦ المجرم عام ٧٢٠ ه

وتد زار مصر زورة أخرى عام ٧٢١ ه ثم عاد إلى حماة . وزارها مرة عام ٧٢٧ ه وزار الاهرام بصحبة السلطان وعاد عام ٧٢٧ ه وزارها مرة أخرى عام ٧٢٧ ه وزارها مرة أخرى في عام ٧٣٧ ه ليشترك في الصيدمع السلطان .

وقد تردد المؤيد على مصر مرارا . وكان فى كل مرة يحد ما تطيب له نفسه من إكرام السلطان هدايا عدة ثمينة فى كل مرة . وكان يشترك بحنوده فى الحروب حسب أمر الناصر محمد .

ومما يذكر هنا أن المؤيد حينها كان يتناول سيرة الملك الناصر محمد ويذكر ومن يقلم ومن الماط ومن الألفاظ والمنطب والتعظيم . كان يعبر عنه بأرق الألفاظ وأعذبها وأكثرها إشعارا بالحب والتعظيم .

## علمه وأخلاقه :

يتضح من سيرة هذا الرجل أنه كان وديع الآخلاق جم التواضع . ولذلك أحبه من حوله وكر مه عارفوه ، وعلى رأسهم سلطان مصر العظيم الشأن الناصر ابن قلاوون . ولا يخلو مثله من دهاء وتحيل ، لحفظ هذه المنزلة العظيمة التي بلغها وفضل ما سائر نواب الدولة ، حتى صارسلطانا وملكا . وهذه الحالة كان من الطبيعي أن تخلق له بعض الاعداء الغيورين الحاسدين . غير أن ثقة الناصر به وحبه له الساقة بده عنده ، كانت تدرأ عنه نتانج الغيرة وعواقب الحسد .

ويظهر أن وداعته وتواضعه ، ودها وتحيله في هدن الدولة الشاسعة الأطراف التي تعج بالطامعين المتنابذين من الأمراء ، حتى استطاع أن يستديم الفسه منصبه قرابة ثلتين وعشرين سنة ، وهي مدة قل أن ترى أميراً من دؤلاء الأمراء احتفظ بمركزه الممتاز في مدة تساويها – أقول إن هذه الاخلاق لابد أن اكتسبها من عارسته للعلم ومن حبه للاطلاع ومن ولعه بالأدب . فقد اشتهر هذا الرجل بحبه للعلم والأدب ، وعطفه على العلماء والادباء ، وإحاطة نفسه بعدد منهم يشجعهم ويعينهم ، وإنه ليعيد إلى الذاكرة في هذا العصر الكردي التركي منهم يشجعهم ويعينهم ، وإنه ليعيد إلى الذاكرة في هذا العصر الكردي التركي موردا من أمراء العرب في العصور الماضية ، عن يُراحون للشعر ، ويهتزون للأدب ، ويهيه ون بالنوادر الطريفة ومجالس العلم .

ومما يذكر أنه آوى إليه وأمين الدين الأبهرى (۱) وفاقام عنده ورتب له ما يكفيه وأقام في كنفه ردحا طويلا أمير شعراه عصره جمال الدين بن نبانة المصرى ورتب له كذلك ما يكفيه ولما أقام ابن نبانة في دمشق رتب له كل سنة ستائة درهم غير ما يتحفه به من الحدايا وكان ابن نباتة يخرج معه أحيانا للصيد. وله فيه وفي ابنه الأفضل قصائد مدح طنانة خالدة أبقت ذكرى هذا الملك عاطرة مؤرجة . ـ وكذلك فعل مع الشاعر صني الدين الحلى فقد رتب له مثل مارتب لا بن نباته . ولصني الدين فيه أمداع أخرى وتجد هدذه القصائد في ديواني الشاعرين : (۱)

ونما شغل به تعمير مدينة حهاة وإنشاء الرباع والحمامات والمؤسسات المختلفة. بما . و بنى بظاهرها د جامع الدهيشة ، وزوده بمكتبة حافلة ·

واشتغل الملك المؤيد بعلوم عدة . وله فيها مؤلفات دات أثر وقيمة . كما اشتغل بالأدب ونظم الشعر وله فيه أبيات رائقة . كما كان ولوعا بالرحلات والطواف ، زار مصر مرارا وطوف كثيرا في آفاق بلاد الشام وزار القدس وبادين وبعلبك إلى الكرك وبيروت وغيرها .

قيل: « رَكَانَ الملكُ الحَرْيِدُ فيه مكارم وفضيلة تامة من فقه وطب وحكمة وغير ذلك . وأجود ماكان يعرفه علم الحيثة لأنه أتقنه - وإنكان قد شارك في سائر العلوم يُّ مشاركة جيدة » .

ويفهم من سيرته أنه كان مشاركا فى الفقه الشافعى، وإن لم يبرز فيه تبريزا يُعده من فقها ته . وكان كثير من فقها ته . وكان كثير النظر فى كتب التاريخ محبا له ، ولذلك ألف كتابه النافع ، المختصر ، . وكان ذا خلم

(٧) انظر ترجة الحلى وابر نهاتة ، وشعرهما في المؤيد ، في الجزء الناك من .
 كتابنا هذا .

<sup>(</sup>۱) أمين الدين الآبهري فكره ابن حجر في الدور ، وحل بعد موت أبي أنقدام إلى حلب ومات بها عام ۱۹۳۷ هـ و فكر بعض المراجع أنه أثير الدين الآبهري ولسكن أثير الدين هذا أثر الدين الابهري ولسكن أثير الدين هذا أثر عام ۱۹۳۳ هـ وهومؤلف إيساغوجي وهداية الحكة ، واجم جورجيزيدان جهرس ه ۱۰.
(۲) انظر توصة الحجل وابر نباتة ، وشعرها فر المؤيد ، فر الحد والتال من ر

ود بتقويم البلدان، فألف كتابه فيه هدا كله فوق ما عرف عنه من ميله إلى الله ومعاطاته و يحكى عنه أنه: و توجه في بعض السنين إلى مصرومه ابنه الملك النفيل محد . فرض ولده وجهز إليه السلطان الناصر ، الطبيب و جهال الدين الملغربي و رئيس الأطباء . فكان يجيء إليه بكرة وعشية فيراه ، و يبحث عنه في مرضه ، و يقدر الدوا . و يطبخ الشراب يده في دست فصه – أي المؤيد يصنع مناف له ابن المفربي : ياخوند ا والله ما تحتاج إلى وما أجيء إلا امتثالا المطان . ولما عوفي ، أعطاه بغلة بسرج وكنبوش مزركش وأقشة وعشرة الأف درهم والدست الفضة وقال يا مرلاي العذري فإلى لما خرجت من حماة ما حسبت مرض هذا الابن ،

وهكذا كان الرجل خيرا محسنا بجانب علمه وأدبه وقد قيل إنه لما حانت منيته فرق بعضا من كتبه على أصحابه ووقف البعض الآخر

ولما مات المؤيد رثاه الشعراء وفى طليعتهم ابن نبالة والصنى الحـلى . ومطلع الصيدة ابن نباتة .

ما للندى لا يلمي صوت داعيه أظن أن ابن شادى قام ناعيه ما للرجاء قد استدت مذاهبه ما للزمان قد اسودت نواحيه

#### شمره :

أن قلنا إنه كان شاعرا ، سماعا للشمر ، مثيبا للشمراء ، فيه أريحية أدبية كاله يبيف الدولة بن حمدان المربى وشمره متو. ط الجودة رقبق اللاظ واضح الممنى فليل التكلم تشوبه أحيانا أخطاء لغوية أوضرورات شعرية . يقوله فى أغراض نفسية كغزل أو شكوى ومنه قوله فى النشوق :

اقرأ على طيب الحيا قسلام صب مات حزنا واعدم بذاك أحبة بخل الزمان بهم وضنا لو كان بشرى قربهم بالمال والأرواح جدنا متجرعا كأس الفرا ق ببيت للأشواق رهنا

صب قضی رجدا ولا بقضی له ما قــــــد تمنی

ومن موشحة له يعارض بها موشحة ان سنا. الملك.

عمى ويا قلمًا تفيد عسى أرى لنفسي من الهوى نفسا مذبان عني من قد كلفت به قلى قـــد لج في تقلبه لا أثرك اللهو والهوى أبدا ﴿ وَإِنْ أَطَلْتُ الْفُرَامُ وَالْفُنْدَا ۗ إن شت فاعذل فلست أستمع أنا الذي في الغرام أتبع خذی حذا . أن يأتى ويرتعى حشــاشـانى

وبی آذی . شوق عاتی ومــدمعی بوم شاتی ونحتيني وتدعني عادات بي ملك في الجال لا بشر يُسظلم إن قيل إنه قر يحسن فيه الولوع والوله وعز قلي في أن أذل له

#### مۇ لفاتە:

له مؤ لفات هامة تعتبر مراجع في بابها ولا سيما . المختصر ، و . التقويم ، وقلةً اهتم بها الأجانب وترجموهما إلى عدة لغات . فن مؤلفاته :

١ ــ المختصر في أخبار البشر : وهو في التاريخ العام . وهو المعروف بتاريخ أىالفداء . ٢ ــ تقويم البلدان: وهو في الجغرافيا ووصف الأقاليم . ٣ ــ الـكناش؛ وهو في النحو ، في عدة مجلدات ، إ = نظم الحاوى : وهو في فقه الشافعية. التبر المسبوك في توازيخ الملوك : به أخبار عن السلاچةة وسلاطين الماليك في مصر والشام . ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . ولنتكلم الآن عن بعض هذه المؤلفات

## ١ ــ المختصر في أخبار البشر :

كتاب مشهور متداول بن رواة الناريخ ومحبيه . طبع منذ أمد . تصفحته وهو

اربعة أجزاء مختصرة وهو في الناريخ العام من بدء الحليقة إلى عام ٧٢٩ ه. وقد ألحق به تذييل في الجزء الرابع نقلا عن كتاب زين الدين عمر بن الوردي لمروف و بتتمة المختصر ، وهذا التذييل من سنة ٧٣٠ ه إلى سنة ٩٤٩ ه . أما التتمة ، نفسها فن سنة ٩٠٩ ه .

وكتاب المختصر شببه بكتاب بدائع الزهور لابن إياس وشبيه ببهض كتب الربخ الآخرى التي وأضعت في هذا العصر ، من ناحية سرد حوادث كل عام على حدة ، مع ذكر ما يتصل بهذا العام ، من تعيين ولاة أو عزل عمال أو تنصيب قضاة أو نحو ذلك . وكذلك وصف حالة النيل أحيانا ، ووصف النواحي الاجتماعية الحيانا أخرى .

وقد عُـنى المؤلف بإبراد حوادث مصر، وحوادث الدول المماصرة لحاكل عام منتابعة، وكل حادث منها تحت عنوان خاص . وكتاب و العبر ، لابن خلدون شيه بكتاب و المختصر ، من هذه الناحية .

وقد صرح المؤلف في مقدمة كتابه أنه رتب حوادثه على السنين حسب تاليف الكامل ، لابن الآثير . \_ واعتمد كذلك على كتب كثيرة نقل عنها . ولكنه فل أن نسب إليها في صلب كتابه شيئا ، بل أغفلها مكتفيا بالنص عليها في مقدمة الكتاب . ومنها : الكامل لا بن الأثير الجزري . تجاريب الأمم لا بن مسكوبه . والتاب البيان لابي عيسي أحمد بن على المنجم والتاريخ المظفري للقساضي شهاب الدين بن أبي الدم الحموي . ووفيات الأعيان لابن خلكان . وتاريخ المين لهمارة المنهى وغير ذلك .

#### وقد قسمه إلى مقدمة وخمسة فصول.

الله المقدمة فتنضمن ثلاثة أمور: تكلم في الأمر الأول عن اختلاف التواريخ القديمة وضرب الأمثلة لذلك. و تكلم في الأمر الثاني عن معرفة نسخ التوراة الثلاث وهي السامرية والمبرانية واليونانية ، وبين مافي تواريخها من متناقضات ، وقداعته د

المؤلفالتوراة اليونانية ، وقال إنها هيالتي اختارها المؤرخون.وليس فيها مايقتن الإنكار من جهة الماضي من عمر الزمان.

وعرض فى الأمرالثالث، جدولا طريفا ، يتضمن التواريخ المشهورة ، والمدة في كل تاريخ منها وآخر . وبين فيه الفروق الزمنية بين الاحداث التاريخية العظمى وكل تاريخ منها وآخر . وبين فيه الفروق الزمنية بين الاحداث التاريخية العظمى كهبوط آدم ، والطوفان ، ومولد ابراهيم ، ووفاة مرسى ، وابتدا مملك بختنص وغلبة الاسكندر المقدونى ، وظهور أغسطس على كليو بترا ، وحكم دقليديانوس ثم الهجرة .

وقد حقق هذه الأمور تحقيقا نافعا ، يدل على خبرة وروية ودراية وحسن انظر . ونحن وإن أهمتنا النتائج التى وصل إليها ، يهمنا فيها حبه للبحث والموازنة ، ونحرى الدقة ، وبغية الوصول إلى الصواب .

أما الفصول: فالأول في التواريخ القديمة وذكر الانبياء، وحكام بني اسرائيل؟ والثانى في ماوك الفرس وما يتصل بهم. والثالث في فراعنة مصر وملوك اليونان والروم والفياصرة. والرابع في ملوك العرب قبل الإسلام في الحيرة واليمن أوالشام أو غيرها. والخامس في ذكر أمم العالم، وهو أوسع فصوله استغرق أكثر الجزم الأول والاجزاء الثلاثة الاخرى.

وقد أوردالمؤرخ حوادث السيرة النبوية فى الفصل الخامس، وسلسلة حوادث دول العرب منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم، إلى نهاية الدول العباسية . متتبعا أخبار مصر ودولها ودول التتار والماليك لعهده حتى سنة ٧٢٩ه. كما ذكرنا. وذكر فى سياق حديثه تواريخ الدول المعاصرة كبلاد اليمن والمغرب والاندلس وغيرها.

ولا ربب أن ما أورده المؤرخ من حديث عن العصور القديمة البائدة ، اغتمد فيه على كتب التاريخ السالفة الذكر . أما الجزء الآخير الذي عاش فيه ، فإنه أرخه تأريخ شاهد سامع مبصر مشترك في حوادثه . لذلك يعد في هذا الجزء مرجعًا من خير المراجع وأدقها .

الآنس أن نذكر أنه أورد في سياق الحوادث ميلادكثير من العلماء والأفذاذ أثم، ويعتبر أحد المراجع في ذلك أيضاً. وقد اهتم كثير من المؤرخين بهذا المي. وقال عنه جورجيزيدان: وولهذا الكتاب منزلة رفيعة عندعلماء أوربا من أقدم كتب التاريخ الإسلامي اتي اهتموا باشرها وترجمتها. ،

#### : 4 &

أسلوب المختصر سهل لطيف رقيق واضح قليل الاستطراد قريب المـأخذ، منظ الجودة نادر العامية، قليل الابتذال، حديث مسرود لا تكلف فيه، قل اسقط إلى مستوى العامية، كما سقط من بعده بعض المؤرخين. لا يلتزم البديع العالم وقد يستطرد إلى ذكر حوادث أدبية طريفة يروى فيها بعض المنثور أو العارم، وهكذا ترى ما لهذا الكتاب من أهمية في التاريخ والأدب.

معذا وقد ألف أبو الفداء كتابه و المختصر ، ، وذكر فيه الحوادث حتى أواخر من ٧٢٩ م ، وأعماله . ويقول مثلا : وابث يتحدث فيه عن نفسه وعن تنقلاته وأعماله . ويقول مثلا : وسافرت ، وتوجهت ، الخ

وقد طبع الكتاب، وزيدت عايه حوادث أواخر عام ٧٧٥ ه إلى أواخرعام ٧٥٥ ه إلى أواخرعام ٧٥٥ ، الذي اختصر فيه كتاب أبي الفداء، وذيّل له .

وقد صرّح ابن الوردى فى ، التتمة ، أن أبا الفدا، وقف فى ، مختصره ، عند واخر سنة ٥٠٧ه ، ـ فيما علم ٤٠٠ هـ ، ولهذا وضع تتمنه على المختصر ، من أواخر علم ٧٠٩ هـ .

ويبدوان أبا الفداء اكمل مختصره حتىءام ٧٢٩ هـ، ولم يطلع عليه ابن الوردى. ويثر عليه الناشرون فأضافوه، فأصبح كتاب المختصر كاملاً.

#### 🖈 ــ تقويم البلدان:

طبع هذا المكتاب بأشراف المستشرق رينود، والبارون ماك كوكين دى سلان فراديس عام ١٨٤٠ م تصفحت منه دسخه بمكنبة بلدية الإسكندرية، على ورق جيد وبحروفوان وإن كانت من النوع القديم

وقد قدمه المؤلف بمقدمة وجيزة بين فيها الدافع له على تأليفه، فقال: و لماطالة الكتب المؤلفة في البلاد ونواحى الأرض من الجبال والبحار وغيرها لم أجداً كتابا موفيا بغرضى وثم تعرض لذكر عدة من هذه المؤلفات وبين نواحى الغير فيها . ومنها ما لم يذكر الطول والعرض ومنها ما لم يضبط الاسما. ولم يبين الطوال والعرض . ومن بين هذه الكتب : كتاب ابن حوقل وفيه صفات البلاد ويضبط فيه الاسماء ولم يذكر الاطوال ولا العروض ومنها كتاب الشرف الإدريسي في المهالك والمسالك ، وكتاب ابن خرداذبة ، وهما مثل ابن حوقل في كتابه . ومنها كتاب الانساب للسمعاني . والمشترك لياقوت الحوى . وكتاب في كتابه . ومنها كتاب الانساب للسمعاني . والمشترك لياقوت الحوى . وكتاب النبي الجد اسماع أبي هبة الله الموصلي ولم يتعرض لتحقيق الأطوال والعروض . الخ . . فأحب المؤلف أن يجمع في كتابه هذا ما تفرق في الكتب المختلفة مع ضبط الاسمال وذكر الأطوال والعروض . ولم يدع الإحاطة .

وقارى الكتاب يشعر شعوراً جليا بعدة أمور، منها: دقة المؤلف فى التعبير عزاله المحات الديم واكتاله الحقائق العلية المعروفة في عهده ، دقة تُشعيراً يضاً بالحُنكة وحسن الديم واكتاله الملكة العلية . ثم يشعر بإحاطة المؤلف بكل ما يختص بموضوعه مع عنايته بالتحقيق والصبط . هذا إلى أنه بغير شك ، قد تقدم علم التقويم فى زماننا تقدماً كبيراً جدا وأحاط بالكثير من القوانين ، فأحدث ذلك وأحاط بالكثير من الجهولات ، ووصل إلى الكثير من القوانين ، فأحدث ذلك تغيراً فى النظريات القديمة ، فإذا كان المؤلف أورد ضروبا من هذه النظريات والمقوانين والتقاسيم ، فليس ثمت ما يؤخذ به ، ولا غبار عليه ، فهو لسان عصره وكتابه مرآة له ، وأحد الجدود التي بلغها علم التقويم فيه من تقدم ورقى . ومع هذ كله ، فلا يزال عدد كبير من نظرياته صحيحاً . فن النظريات الصحيحة كروية الارض كله ، فلا يزال عدد كبير من نظرياته صحيحاً . فن النظريات الصحيحة كروية الارض

المار عليها . ونقص أيام السائر نحو المغرب عن أيام السائر نحو المشرق ، **هيئه عن خط الاستواء والجهات المسكونة من الأرض في حينه . وبلوغ** 🏬 منزلة الاوج وهي عمودية على مدار الجدى ، ومنزلة الحضيض وهي وية على مدار السرطان . وكلامه عن البحر المحيط إلى حديما وغير ذلك . النظريات التي تطرق إليها الوهن، قصرالعار على الأقاليم السبعة ، لأن أمر يكا النظريات التي تطرق إليها الوهن، مُكُن كَشَفَت إلى ذلك الحين • كما قد تغيرت أسماء كثير من الأماكن ، مدنا الراوخلجانا الخ . وكذلك تغيرت طريقة التحديد وقياس الاطوال الآن إلى الزمن القديم ، والمعلومات الجغرافية إلى ذلك الحين ، كان ينتاجا ــ إلى ﴿ مَا لَا الْحَدَى وَالنَّحْمَينِ . فَلَمْ تَكُنَّ كَامَا ۚ وَلَيْدَةُ الْمُشَاهِدَةُ وَالرَّحَلَةُ . ونما تغير وهنا نقول إن المؤلف قال عنه النيل وفيضانه ، وهنا نقول إن المؤلف قال عنه ومُبتداه وأوله الخراب الذي هو جنوب خط الاستواء، ولذلك تعدر الوقوف يه، ولم يتصل بنا من أخباره إلا ما نقل عن اليو نان ونسب إلى بطليموس، أنه و من جبل القمر من عشرة مسيلات منه ، بين كل نهر منها والآخر درجة في الرام الخ ويعجبنا من المؤلف أنه لم يتورط بكثرة الكلام عن النيل، واعترف مُ اتصل به من أخباره، إلا ماروي عن اليونان .ثم إن ما رواء عن النيل قليل، أمو دليل على قصر المعلومات عن هذا النهر الكبير في ذلك الحين – هذا كله في عَلَمَةً . ثم تحدث المؤلف عن بعض النواحي المعمورة واصفا وصفا إقليميا فيذكر للمود والبلاد المتاخة ، والأنهار والجبال والمدن والنواحي المختلفة ، والأجناس والنات أحياناً ، إلى غير ذلك، ضابطا الاسما. ضبط اللغويين، مستطرداً أحياناً إلى ينن الطرائف التاريخية، معقبًا على شروحه واستطراداته ، بجداول مقسمة ، يذكر ما أسماء الجهات والمدن، وأمامها عروضها وأطوالها ، وضبطها بالحروف على نمط خبط ابن خلكان في وفياته ، ثم أوصافها وأخبارها العامة ، كلِّ في نهر خاص من الجمول المذكور بناقلا عن كثير من السكتب السالفة ، ذا كرا لبكل من نقل عنه. ومن الديار التي تكلم عنها ﴿ جزيرة العرب ، ومصر ، والشام ، والمغرب، والسودان

والاندلس ، والعراق ، وفارس ، والهند ، والصين ، وبلاد الروم ، وأرمبله وخراسان ، وما والاها إلى بلاد ما وراء الهند .

ومها يكن من شيء، فكتاب التقويم يعد مفخرة من مفاخر مصر في العقد المعلى . المعلوكي، وعمدة من عمد التقويم في العصور الوسطى .

وحسبنا هذا في التنويه بقدر أبي الفداء .

 توجد ترجمته فی فوات الوفیات ج ۱ س ۲۰ وطبقات الشافیة الکبری للسیکی ع آ
 س ۸۱ و تاریخ آداب اللغة ج ۳ ص ۱۸۷ ـ و تاریخ حماة الصابونی و ابن ایاس ع آ
 ص ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ـ والدرر السکامنة ج ۱ ـ وفی کتابه « المختصر » فی آوله وفی المجن الرا به منه فی مواضع کثیرة . ـ و ذکره این حجة فی ثمرات الاوراف و تا میل الغریب » آ

# ٣- شمس الدين بن قيم الجوزية ١٩٦هـ ١٥٧ه

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، أحدالعلماء الأعلام، الذين كشف في عن بصيرتهم، وآتاهم من العلم حظا عظيما . وليس في علماء هذا العصر من هو فرب شبها بابن تيمية، من تلميذه ابن القيم ، الذي تأدب على ما ثدته ، وتناول أس العلم من يده . ولازمه زمنا طويلا ، وابتلى مثله بكثير من الأعداء كما ابتلى ، سجن مرادا كما سجن . ومن بينها مرة سجن فيها بسببه ، وهي آخر مرة سجن بها أبن تيمية بقلعة دمشق . فسجن كذلك ابن القيم في ناحية بعيدة عن أستاذه ، والملق سراحه إلا بعد وفاة ابن تيمية .

فابن القيم شبيه أستاذه في العلم والمذهب وحوادث الحياة . وحتى في الأسلوب الكتابي، ترى كلا منهما فياضا كالسيل، واضح الآراء، ثبت اللفظ كثير الاستنهاد الآيات والاحاديث وأقوال السلف، حاضر البديمة ، وحتى في الاتجاه العلمي، فقد كان كل منهما بحرا زخارا في الفقه الحنبلي ، كثير التعرض للفرق الخارجة ذات المذاهب الملتوية غير المستقيمة، كالرافضة والجهمية والحلولية، يفند مذاهبهم ويكذب مزاعمهم ، ويفرى براهينهم ويقطع حججهم ، ويوضح مذهب أهل الكتاب والسنة عجمة فارعة و رهان قوى .

وكثيرا ما وافق ابر القيم أستاذه ابن تيمية ، في مسائل عدة مما أفتى بها ، كتحريم السفر إلى زيارة بعض القبور . كما أن بين الاثنين شبها كبيرا في الورع والتقوى وزهادة الدنيا ، والميل الطبيعي إلى التقشف والصلابة في الحق . وبين الاثنين شبه في الشغف بالعلم وحب التأليف فيه ، فكما ترك لنا ابن تيمية بضع مئات من المصنفات ترك لنا تليذه ابن القيم ، الكثير منها في فروع هيئية عدة ،

ولعل من الفروق بينهما ، أن ابن تيمية \_ وهو فى مظهره ومخبره متصوف حيقة \_ لم يُلجّ في الطريق كما يلج الصوفية، ولم يدع الاحوال كما يدعون، ولم يتحيل

كما يتحيلون. بل حمل عليهم أحيانا فى عداد من حمل عليه . وفند بعض ما ي**قر** وما يصنعون . وقد عرفنا ما أصابه من جراء تصديه للشيخ نصر المبنجى **ولاً** من رجال الطرق .

أما ابن القيم – وهو على غرار أستاذه علما وتصوفا ومعرفة وإيمانا – خاص فى التصوف وكتب بعض المؤلفات فيه وشرحها ، وعرف مصطلحاته مع الخبير بها ، وكتب عنها كتابة أهل العلم ، ولكنه لم يحد قط عما يسنه الفر والحديث . ومما تناوله من هذا القبيل كتاب و منازل السائرين ، للهروى المتصوف فقد شرحه ابن القيم شرحا جليلا ، فى ثلاثة مجلدات سماه : و مدارج السالكين، وهو فى ذلك طراز من حجة الإسلام الغزالى .

#### اسمه وشيء من حياته:

هو العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد بر حريز الزرعى ثم الدمشنى الفقيه الحنبلى المفسر النحوى الأصولى المتكلم الشهر بابن قيم الجوزية . —

قال الآلوسي في كتابه و جلاء العينين و مايلي : وقال ابن رجب ولد شيخا سنة إحدى وتسعين وستهائه و لازم الشيخ تقالدين بن تيمية و أخذ عنه و تفتر في كافة علوم الإسلام وكان عارفا بالتفسير لا يجاري فيه و وبأصول الدين وإليا فيه المنتهى و بالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك و بالفقه والعربية ، وله فيها اليد الطولى و بعلم الكلام والتصوف .

حُسب مرة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر الخليل . وكان ذاعبادة وتهجهاً وطول صلاة إلى الفاية القصوى . ولم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان . وليس هو بالمعصوم ، ولكن لم أر في معناه مثله . وقد امتحن وأوذى مرات ، وحبس مع شيخه شيخ الإسلام تتى الدين في الدين

المرة الاخيرة بالقلعة \_ أى قلعة دمشق ـ منفردا عنه . ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن ، وبالتدبر والتفكر ، ففنتح

يه من ذلك خير كثير . وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة . للط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف ، والحوض في غوامضهم . أمانيفه ممثلة بذلك . وحج مرات كثيرة ، وجاور بمكة . وكان أهل مكة يتعجبون كشرة طوافه وعبادته . وسممت عليه تصيدته النونية في السنة ، وأشياء من أبيفه غيرها . وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه ، وإلى أن مات ، التفعوا به .

قال القاضي برهان الدين الزرعي : ووما تحت أديم السماء أوسع علما منه . . ودرَس بالصدرية ، وأمّ بالجوزية ، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة . وصنف تمانيف كشيرة جدا في أنواع العلوم، وحصل له من الكتب ما لم يحصل لغيرد.. وقال السيد رشيد رضاً - من علماء العصر الحديث - وناشر كتاب، مدارج الكين، في تقديمه، بعد أن تحدث عن أهل الحق: . وأجدر هؤلاء المهديين بيانُ التحقيق الذي يزيل الحلاف من كان جامعا بين المنقول والمعقول ، غير للقصب لمذهب من المذاهب التي تعزي إلى أفراد العلماء . ولم نر في هذا الصنف أرسع علما وأنهض حجة وأقوى عارضة من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، وتلميذه الإمام المحقق محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم أو ابن قيم الجوزية . فقد جمع الله لَكُلُ مَهُمَا بِينَ الرَّسُوخُ في عَلَومُ السُّنَّةُ حَفَظًا وَفَهِمَا وَاسْتَحَصَّارًا وَاسْتَنْبَاطًا ، وبين المكن من سائر العلوم التي دونت بالعربية ومذاهبالفرق وأدلتها ، فبينافي كتبهما للمتمة، ما أخطأ فيه الذين انحرفوا عن الـكتاب والسنة من أهل هذه المذاهب . وقد كان ابن تيمية السابق إلى تحرير تلك المسائل ، وتلاد ابن القيم ، فكان الموضح المكل لها ، والمستدرك المدرك لما فاته منها . وأهم ما انفرد به ابن القيم فيما نعلمه إلى القسط لمارير علوم الصوفية ، ووضع الموازين القسط لممارفهم ، وأذواقهم ومقاماتهم وأحوالهم، بشرحه لـكتاب ومنازل السائرين، لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي . . . وقال ابن كثير : كان يقصد الإفتام بمسألة الطلاق . حتى جرتله بسبها . أم يطول بسطها ، مع ابن السبكي ، وغيره .

وكان جماعا للـكتب. فحصل له منها ما لا يحصر ، حتىكان أولاده يبيعون م بعد موته دهرا طويلا ، سوى ما اصطفوه منها لانفسهم.

وهو طويل النفس فى مصنفاته يتعانى الإيضاح جهده ، فيسمب جدا ، وله ذلك ملكة قوية . وكان كثير العبادة ، لا أعرف فى زماننا من أهل العلم من ه أكثر عبادة منه . ، . ونو م ابن حجر أيضاً بحبه للكتب .

وقال عنه ابن حجر كذلك : وكان جرىء الجنان واسع العلم ، طارفا بالحلاق ومذاهب السلف : وغلب عليه حب ابن تيمية ،حتى كان لايخرج عن شي. من أقواله بل ينتصر له فى جميع ذلك وهو الذى هذب كتبه ونشر علمه ، .

#### شيوخه:

تتلمد ابن القيم لكثيرين من جلة علما. جيله ، وعلى رأمهم شيخه الأولا تقالدين بن تيمية، وقد لا زمه منذ عودته من مصر إلى دمشق عام ٧١٧ هـ . وقد سمع الحديث من التق سليمان ، وأبى بكر بن عبد الدائم ، وابن الشيرازى ، والمطم ، واسماعيل بن مكتوم . ودرس المربية على ابن أبى الفتح ، والمجد التونسى . وقرا الفقه على المجد الحرانى ، والتق بن تيمية . وقرأ فى الأصول على الصنى الهندى ، وابن تيمية أيضاً .

## عمله وتلاميذه:

اشتمل ابن القيم بتحصيل العلم ، ثم قام بنشره فصنف المصنفات النافعة في جدال الكلاميين ، والمنحرفين في نظره عن مذهب السلف وعقيدتهم . وفي تفسير كلام الله وحديث رسوله السكريم . واشتغل بالتدريس والإمامة والفتوى . وتخرج به تلاميذ أحلاء ، مهم : الحافظ زين الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، صاحب طبقات الحنابلة ، وقد نقلنا كلته في شيخه ، فيها سبق رجب ، صاحب طبقات الحنابلة ، وقد نقلنا كلته في شيخه ، فيها سبق ر

نهم شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي صاحب مختصر طبقات الحنايلة ، في يعلى . ومنهم والده الحافظ ابراهيم ، وعبد الله ، وغيرهم .

وله فى حياته جهاد وكفاح شبيهان بجهاد شبخه ابن تيمية وكفاحه ، فقد أفتى مودر فى فتاواه ، وسجن بسببها ، وبسبب فتاوى ابن تيمية ، واعتقل مه فى قلمة شق. — قال ابن حجرعنه : واعتقل مع ابن تيمية بالفلمة بعد أن أهيزوطيف على جمل ، مضروبا بالدرة ، وتعتبر حركة ابن القيم تتمة لحركة شيخه ، فى تحرير فلكر والرأى ، وفى الدعوة إلى عقيدة السلف . وفى توضيح مذهب ابن حنبل .

ولد ابن القيم في دمشق عام ٦٩١ هـ، ويبدو أنه أقام بها معظم حيانه ، كما قيل الدسب ابن تيمية حين وفد على مصر ، وقد توفى في ٢٣ رجب عام ٥١١ هـ (١٠). ووف بحنازة حافلة ، بمقبرة الباب الصغير ، عند والديه ، بمدأن مصلى عليه في مواضع عليه منها الجامع الأموى .

#### مؤلفاته:

تدور مؤلفات ابن القيم - كما أشريا - حول الرد على المبتدعين والكلاميين والملحرفين في العقيدة عن مذهب السلف . وكذلك ألف في النصوف ، تأليف القارفين - وفي هذا يفارق شيخه ابن تيدية . وكتب في تفسير الفرآن . وشرح الحديث ، وصنف في فقه الحنابلة . وقد يمتاز ابن القيم عن شيخه بطول نفسه ، وأسهابه في بعض مصنفاته ، على أنه فيض من بحره وقبس من نوره . وتحد مؤلفاته العشرات ، ومنها كثير موجود ، وكثير مطبوع ومتداول . ومنها :

۱ – تهذیب سنن أبی داود و إیضاح مشکلاته . ۲ – سفر الهجر تین و باب السمادتین ۳ – مراحل السائرین ۶ – السبکلم الطیب والعمل الصالح در المافرین ۳ – زاد المعاد فی هدی خبر العباد ۷ – نقد المنقول ،

<sup>(</sup>۱) روی ابن حجر آن وفاته کانت فی ۱۳ رجب هام ۷۰۱ م ، وذکر ابن آیاس آن وفاه کانت سنة ۷۰۲ هـ .

ق مجلد 🔥 ... نزهة المشتافين : في مجلد . 🗥 و ـــ أعلام الموقعين عن رب اللَّه ى ئلائة مجلدات . ١٠ – بدائع الفوائد ، في مجلدين ١١ — الصواعق المر على الجهدية والمعطلة - ١٧ — حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . ١٣ – كُمَّ الداء والدياء، في مجلد ١٤ ــ مفتاح دار السعادة، في مجلد كبير . ١٥ اجم الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية ، في مجلد. ١٦ ــ كتاب الطُّرُّ الحكمة في السياسة الشرعية ، ١٧ – عدة الصارين ١٨ – إغاثة اللمفيان 🕷 مكائد الشيطان. ١٩ ــ كتاب الروح ٢٠ ــ الصراط المستقيم في أحكام أما الجحيم. ٢١ – الفتح القدسي. ٢٢ – التحفة الملكية ٢٣ – الفتـارق ع ٣ ــ هداية الحياري في الرد على المود والنصاري . ٢٥ ــ تحفة الودورًا في أحكام المولود ، في مجلد . ٢٦ ــ القصيدة النونية ، الشهيرة بالشيافة الكافية في الانتصار للفرقة الناجية وتبلغ نحوستة آلاف بيت، وقيل سبعةً آلاف . دكرها ابن حجر في الدرر . ٢٧ ــ رفع اليدين في الصلاة و**هو مجل**ة واحد 🕒 🗛 تفضيل مكة على المدينــة فى مجلد واحد . 📭 — فضل العلم وهو آر مجلد واحد . ۲۰ ــ کتاب الکبائر وهو فی مجلد . ۲۱ ــ حکم تارك الصلاة وهو بجلد واحد ٠ ٣٢ ــ موت المؤمن وحياته وهو في مجلةً واحد . ٣٣ ــ التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير . ٣٤ ــ جوامات. عالدى الصلبان . ٣٥ – بطلان الكيجاء من أربعين وجها .

<sup>(</sup>١) يوجد لابن التيم كتاب اسه ﴿ روضة الحبين و نزهة المشتاتين ﴾ مطبوع في دمشق ومنه نسخة بدارالكتب المصرية ﴿ فهرس الاداب ﴾ . تبكام فيه من لفة الحب وظلسنته ومذاهب الناس فيه ، ولغة انشريمة وحكانها وأدبها ، ويه مزايا خلقية وفقهية وأدبية ولغوية . حدظمه هو كتابه لا نزهة المشتافين ﴾ .

والفرق بين الحلة والمحبه . ٢٠ - أمثال القرآن . ٣٨ - إيمان القرآن . ٣٨ - إيمان القرآن . ٣٩ - المسائل الطرابلمية . . ٤ - كتاب الطاءون . ١٤ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام هلي خير الأنام . ٢٤ - عقد الإجاء بين الكام الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى السهاء . ٣٤ - بيان الدليل على استفناء المسابقة عن التحليل . ٤٤ - نكاح المحرم . ٤٥ - إشمام الهلال في رمضان . ٤٦ - شرح على الأسهاء الحسني . ٧٤ - شرح على ألفية ابن مالك . ٨٨ - أخبار النساء ويشتمل على أخبارهن وأوصافهن وما قيل في التحدير منهن وغدرهن . ويشتمل على أخبارهن وأوصافهن وما قيل في التحدير منهن وغدرهن . وهوفي النصوف ، شرح لكتاب ومنازل السائرين ، ١٥ - الجواب المالك لمن سأل عن الدواء الشافي . ٢٥ - الفوائد " " ٥ - الفروسية . المالك لمن سأل عن الدواء الشافي . ٢٥ - الفوائد " " ٥ - الفروسية . المالك الفائحة ، ٥٥ - تفسير المعوذتين .

التعريف ببعض هذه المكتب:

## لهـ مدارج الـالـكين.:

أطلعت على نسخة منه مطبوعة بمطبعة المنار عام ١٣٣١ ه ، في حجم كبير ،

. وقلم البيان ، في دار السكتب المصر به كتاب لا بن القيم اسمة كتاب ﴿ الفوائد المشوق إلى هلوم الله آن وقلم البيان ، في فهرس البلاغة سنة ، طبوع ؛ فلملة كتاب الفوائد الملاكور . وفى ثلاثة أجزاء. واسمه الكامل و مدارج السالـكين بين منازل إياك نعبد وإيالـ نستعين ، . وهو شرح لكتاب و منازل السائرين ، للهروى .

وقد عُنى بطبعه ونشره المرحوم السيد رشيد رضا صاحب المنار المعروف وجمع لذلك هدة نسخ خطية ، بعضها من الكويت ، وبعضها مكتوب بأيدى نساخ نجديين . وجهد في التصحيح حتى أخرجه مجمود المظهر .

وقد وضع السيد رشيد مقدمة لهذا الكتاب، طريفة ممتعة، تحدث فيها بعض الحديث عن التصوف الصحيح الحديث عن التصوف الصحيح وأهله، ومركز ابن القيم منه ومنهم. وقد نقلنا بعض هذه المقدمة في صدرالكلام السالف عن ابن القيم.

أما كتاب ، منازل السائرين ، فهو عبارة عن متن مختصر اختصارا شديدا، وضعه شيخ الإسلام ، أبو اسهاعيل الأنصارى الحنبلي وهوعبدالله بن محمد بنعل الهروى الصوفى المتوفى عام ٤٨١ ه فى ذى الحجة . '''

ويقع هذا الكتاب فى ثمانى صفحات. وموضوعه النصوف الإسلامى والعقائد الإسلامى والعقائد الإسلامية . وصفها وذكرها بغيركثير جدال ، ولا رد لغيرها من المذاهب. وهو فوق اختصاره، علو. بالعبارات المهمة والجمل الغامضة والمفردات المصطلح عليها عند الصوفية ، عمانى خاصة عرفية لديم ، لايُمين على فهمهما عادة ، معرفة متن ولا تذوق لتجو (. وقد يضيق بفهمه، الخير العارفين .

أماكتاب ابن القيم و مدارج السالكين ، فهو شرح للكتاب الهروى . وإن لم يشر ابن القيم إلى ذلك فى مقدمته . وهو شرح مستفيض جامع بين السنة والعقل والفقه، أو بين المنقول والمعقول . فلا هو إلى جماعة أعل الآثر، ولا هو إلى غلاة المتصوفة والمتأولين . فهو بينهما وسط صالح . وهذا الكتاب لا ستفاضة بحوثه وتراى أطرافها ، لا يشعر المر . معه بوجود المتن الذى تصدى لشرحه . ويقع في ثلاثة أجرا . :

<sup>(</sup>١) ترجمة الهروى بتفصيل في بذكرة الحنواظ لللزهبي ج ٣ الطبقة ٤ و

إما الجزء الأول، فقد بذل المؤلف بجهودا فيه ضخا . إذ تناول فاتحة القرآن للريم ،وطفق يفسر آياتها تفسيرا شائقا ، ساق فى خلاله مسائل خلقية كثيرة، لل فيها الكلام تفصيلا وبيّن ما تحويه الفاتحة من أنواع التوحيد ومن المعانى كثيرة المنثورة فى القرآن الكريم، والتى اكتنزت فى هذه الفاتحة \_ و تكلم كذلك الحداية والوحى والرقية بالفاتحة . ورد على كثير من أهل الفرق المبتدعة . فعدت عن الذنب والمصية والتوبة والاستغفار وغير ذلك .

أما الجزء الثانى، فقد شرح فيه معنى الإخبات والورع والزهد والتبتل والرفجة والرعاية والراقبة والاعتراض والإخلاص والتوكل المحمود والمذموم، والاستقامة والكر والإيثار والبخل والجود والمرومة وغير ذلك .

وفي الجزء الثالث، عرَّف بالهمة والمحبة والغيرة والشوق والوجد والأمل والذوق والاغتراب والغيبة والمساهدة ، والمعاينة والحياة والقبض والبسط والسكر والمحود والاتصال والمعرفة والفنا. والبقاء وغير ذلك .

وهكذا ترى أن الكتاب كتاب خاتى نفسى عظيم الشأن جليل الأثر ويظهر الناب القيم أراد ــ كما أرادصاحب المتن ــ أن يتدرج بالسالك من حالته الأولى المالة العليا . فرفق به فى الجزء الأولى مبينا له كيفية رياضة النفس . ثم بين له فى الجزء الثافي النافعة التي إن ثبت عليها وثابر ، بلغ الجزء الثاني المقامات الحسني والأخلاق النافعة التي إن ثبت عليها وثابر ، بلغ المرتبة الثالثة ، وهي الأخيرة التي يمي فيها أشياء ، ويتذوق أشياء ، ماكان يعيها ولا يتذوقها رجل آخر سلك فى ولا يتذوقها من قبل ، ولا يستطيع أن يعيها ولا أن يتذوقها رجل آخر سلك فى حياته السبيل العادية .

وأهم مادار حوله كلامه، ما تتضمنه الآية الكريمة و إياك نعبد و إياك نستعين،
 وبين بروح إسلامية ما فيها من الحقائق الرائعة و المعارف الجامعة .

وقد بين ابن القيم غرضه من تأليف هذا الكتاب فى خطبته • ونقتبس مِنْهَا يل • قال :

و ونحن بمون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن •

وعلى بعض ما تضمئته هذه السورة من هذه المطالب . وما تضمئته من الرداجميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمئته من منازل السائرين ، ومقاماً المارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها ، ومواهبها وكسبياتها . وبيان أنه لا يقو غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها . ولذلك لم ينزل في التوراة ولا في الإنجاولا في القرآن مثلها . والله المستعان وعليه الشكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالعلى العظيم . ،

## أُسَلُوبِ هَذَا الكِتَابِ :

لًا بن القيم فيه أسلوبان أدبى وعلمى. ويتمثل الأدبى فى خطبة الكتاب وقليل من فصوله . ويتمثل العلمى فى معظم فصوله . ولنتكلم عن كل منهما .

## أسلوبه الأدبى:

كأنما أراد ان القيم في خطبة الكتاب أن يتابع رجال عصره الأدباء. لذلك تقيد بالسجع وبالفقرات الطويلة والاقتباس والتضمين وضروب أخرى من البديع مع حسن عبارة وجودة رصف ، ودقة تناسق وغزارة معنى وكثرة علم . وإنك لترى فيه هنا النزعة الخطابية والروح العاطفية . ــ ومن قوله في تلك الخطبة يُحدَر ض ببعض الذين لم يفهموا كتاب الله حق الفهم ، ويتهكم بهم تهكما مرا :

و أنزلوا النصوص منزلة الحليفة في هذا الزمان ، له السكة والحطبة ، وما له الحكم نافذ ولاسلطان . المتمسك عندهم بالكتاب والسنة ، صناحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول ، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة ، والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاصل المقبول . وأهل السكتاب والسنة المقد مون لنصوصها على غيرها ، جهال لديهم منقوصون . و وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولسكن لا يعلمون ، . حُسرموا حوالله – الوصول ، بعدولهم عن منهج الوحى وتضييعهم الاصول . وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها . فانتهم أحرص ما كانوا إليها . حتى إذا بنعثر أحرص ما كانوا عليها . وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها . حتى إذا بنعثر

نافى القبور ، وحصل ما فى الصدور . وتميز لكل قوم حاصلهم الذى حصلوه ، والمسلم الذى حصلوه ، والمسلم حقيقة ما اعتقدود ، وقدموا على ما قدموه . و وبدا لهم من الله مالم بكونوا يحتسبون ، وسقط فى أيديهم عند الحصاد ، لماعاينوا غلة مابذروه . فيا شدة الحسرة عندما يماين المبطل سعيه وكده هباء منثورا . ويا عظم المصيبة عندما يتبين وارق أمانيه خلبا ، وآماله كاذبة غرورا . فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والمحوى والتعصب الآرام ، بربه ، يوم تُبلى المهرار . وما عذر من نبذ الوحيين ورام فا يوم لا تنفع الظلمين فيه المعاذر ، . إلى آخره .

## السلوبه العلمي :

أكثر فصول الكتاب كتب بهذا الأسلوب. وقد انقسم الكلام فيه إلى فصول كثير منها موجز يقع في سطور. ويُدعني المؤلف بتوضيح المعنى في كل فصل وبيان الحقائق العلمية ، ولكن دون جفاف ، وفي كثير من التقسيم ، والإجمال ثم التفصيل ، والتقديم ثم الاستنباط ، والاستشهاد بالآيات والاحاديث والأقوال المأثورة . كل ذلك في جل هينة لينة قليلة اللبس نادرة الغموض ، تشوبها أحيانا عبارات ومفردات مصطلح عليها ، وأكثر ما تبدو عند رده على الكلاميين ، كا برى فيها الأقيسة المنطقية على نمط يسير مماكان يكتب به ابن تيمية والعلامة الغزالي، هذا وقد يعرض الغموض لعبارته، وقد يتعمد السجع أحيانا ويتكلفه . وأكثر ما يبدو منه إذا غلبه الوجد ونال منه التحنان ، فيهنز متكايا عن عاطفة ، ويهزج عا يبرح المشتاق ، فيسجع طورا ويشعر طورا آخر .

ويضع المؤلف أحيانا عبارة المتن بين قوسين ، ثم يأخذ في شرحها ويفيض . ومن محاسنه أن يستطرد إلى تفسيرات لغوية نافعة ، وذكر شروح طريفة منقولة ومنسوبة إلى قائليها ، وتدرين أدبيات مأثورة قيمة . وتاريخيات ثمينة .

ومما أخذه به الناشر ، عدم إرجاع ما استشهد به من الاحاديث النبوية إلى دواوينها

فى كتب الحديث، تثبيتاً للقول وتمكيناً للحجة كما هو شأن ابن تيمية. ثم على الناشر بعد ذلك بأن ننى عنه أن ينزل إلى الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة المشكرة لآنه من حفاظ الحديث. — أقول ومع ذلك أراه ذكر فى كثير الأحاديث عددا من رواتها.

وعما يجدر ذكره أن المؤاف كئيرا ما استشهد بأقوال أستاذه ابنتيمية ، وهو النزعة فهما معنى الوفاء ، فوق ما فيها من الأمانة العلمية . وجذه المناسية نقول الذي بدرس أحد الرجلين لاغنى له عن دراسة الآخر .

وإلى القارى، نموذجا من كتابته العلمية :كتب فصلا حينها تكلم بصدد سورو الفاتحة ومزاياها وما اشتملت عليه، فقال منه . ص ٣٣ ج أول ،يرد على من يقول بوحدة الوجود .

و ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر العقول والفطر من وجود النهار. ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته ، فليتهمها . وإذا بطل قول هؤلاء ، بطل قول أهل الألحاد القائلين بوحدة الوجود ، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ، ووجود حادث مخلوق . بل وجود هذا السالم هو عين وجود الله ، وهو حقيقة هذا العالم . فليس عند القوم بب وعبد ، ولا مالك ولا علوك ، ولا راحم ولا مرحوم ، ولا عابد ولا معبود ، ولا مستعين ومستعان به . ولا هادى ولا مهدى ، ولا منعم ولامنعم عليه . ولا غفس العبد وحقيقته ، والمالك عليه . ولا غضبان ومعضوب عليه . بل الرب هو نفس العبد وحقيقته ، والمالك هو عين المملوك ، والراحم هو عين المرحوم والعابد نفس المعبود . وإنما التغاير أمراعتبارى بحسب مظاهر الذات وتجلياتها . فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة العبيد . وفي صورة هاد كما ظهرت في صورة العبيد . وفي صورة هاد كما ظهرت في صورة الأنبياء والرسل والعلماء ، والكلمن عين واحدة ،بل هوالدين الواحدة . في صورة الأنبياء والرسل والعلماء ، والكلمن عين واحدة ،بل هوالدين الواحدة . في صورة المابد ووجوده وأينيته .

والفائحة منأولها إلى آخرها ، تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم ، .

وبعد، وفيضيق نطاق القول عن إيفاء هذا الكتاب قدره من الوصف.

#### - كتاب الفروسية:

طبع هذا الكتاب عام ١٣٦٠ ه بمطبعة الأنوار ، وموضوعه ينطق به عنوانه، وقى «الفروسية ، ويُسقصد بها ضروب الألعاب والرياضة البدنية ، التي اشتهر بها مسول عليه السلام .

وقد عقد المؤلف لذلك جملة فصول ، تكلم فى كل منها عن نوع من هذه اللهاب ، كالسباق والمصارعة ، راويا ما ورد فى كل نوع من الاحاديث التى تثبت في أولة الرسول عليه السلام ، له . أو مشاركته فيه مشاركة ما .

أنه وقد أشار فى فاتحة كتابه إلى هذه الأنواع حيث قال: ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه سابق بالأقدام، وثبت عنه أنه سابق بين الإبل، وثبت عنه أنه سابق بين الخيل ، وثبت عنه أنه حضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين ، لمنكت الأخرى، وصار مع الطائفتين كانيها، وثبت عنه أنه رمى بالقوس، وثبت عنه أنه رمى بالقوس، وثبت عنه أنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، وراهنوه على ألا يكون ذلك، عن الحظ بين الجانبين، وكان ذلك بعلم النبي عليه السلام وإذنه . وثبت عنه من الله عليه وسلم أنه طعن بالرمح وركب الخيل مسرجة ومعراة ، وتقلد البيف، الخ.

وأخذ يذكركل نوع و يؤيده بالاحاديث التي تدل على مشاركة النبي عليه السلام في وأخذ يذكركل النبي عليه السلام في وكثيرا ما رواها بأسانيدها. ولم يخل السكتاب من استطرادات نافعة وأدبيات وأشعار طريفة.

وكثيراً ما أيد كلامه بالحوادث التاريخية والآيات القرآنية وأقوال العلماء . وزي من هذا كله أن الكتاب شاهد بفضل ابن القيم وغزارة علمه ،وإحاطته بمثل هذه الموضوعات الفريدة . ولدراسة هذا الموضوع ، ومثله ، أهمية كبرى لبيان روح الإسلام ، وم رقيه ومدنيته . واتجاهه فى التربية والتعليم .

## ٣ \_ جلاء الأفهام :

واسمه الكامل: وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام، على خير الأنام، وحم صفير، ويقع في أكثر من ٠٠٠ صفحة . ومطبوع في وأمرتسار ه.

تصفحت نسخة منه بدار الكتب بالمنصورة ، وقد وضع بفهرس التصوف ولكنه في الحديث ورجال الحديث . وموضوع من الموضوعات الشائفة ، الوف فطن لها ذهن ابن القيم ، فهو من هذه الناحية شبيه بالسكتاب السابق : والفروسية أما هذا الموضوع فهو التكلم في والصلاة والسلام على النبي ، وما يتصل بها ، وذكر الاحاديث المروية فيها . وقد روى المؤلف كل حديث منها ، برواياته العدة المختلفة موازنا بين كل رواية ورواية ، مجرحا الرجال أو معدلا ، مستشهدا على ما يقول بالورد عنهم ، من كلام ثقات الرواة و الحفاظ والفقهاء وعلماء الحديث .

وهذا الكتاب منقطع النظير فيابه ـ فيما أعلم " ـ إذ خصصه المؤلف فرنوع واحد من الإحاديث دون سواه، وأعنى به بابا واحدا من باب الحديث ، وهو باب الصلاة على الني عليه السلام. ووفاه حقه، من إيراد أحاديثه، وتاريخ رجاله.

وبين في أحد أبوابه ، من روى أحاديث الصلاة على النبي . وفي باب آخر المحاديثها المرسلة والموقوفة ، وفي باب ثالث : معنى الصلاة على النبي ، والصلاة على آله . وتفسير الآل . ووجه الشبه بين الصلاة على النبي ، والصلاة على ابرهيم وآله من بين سائر الأنبياء . . وهو ما يقرأ في التشهد ، ومعنى ختام الصلاة بالحيد الجيد . إلى غير ذلك .

 <sup>(</sup>١) خَمْ تَقَ الدِنِ السبكي كتابه ﴿ هَمَا وَالسَمَامِ ﴾ بجملة من أحاديث الصلاة على النبي و وذكر في مقدمتها أن أبا عبد الله عجد بن عد الرحن بن على بن عبد الرحن النبي و جمع تلك الأحاديث و الروايات في كتابه المسمى : ﴿ كتاب الاعلام بِغَمَالِ الصلاة على النبي عليه الملاة والسلام ﴾

وفي الكتاب بحوث في اللغة ونحوها، وبخاصة مادار حول كلمة مالايم، مستطردا الآلي مسائل صوفية ، وضروب من الرياضة النفسية ، مع استشهادات وتحقيقات اليخية . وقد ذكر خصائص سامية لآل النبي عليه السلام ، فهوكتاب متبع لعشاق سول عليه الصلاة والسلام ، وآله الكرام ،

## إ الفوائد :

هذاكتاب آخر لابن القيم تصفحت ندخة منه مطبوعة في حجم متوسط يقع أكثر من مائتي صفحة، طبعة حسنة، بإدارة الطباعة المنيرية : همر بالمكمكرين م ١٣٤٤ ه نقلا عن نسخة خطية .

ويحتوى على جملة فصول متنوعة ، يحتوى كل منها على الكلام عن مسألة من المسائل الدينية الخاصة بالعقائد . وذلك كسألة البعث وصفات أهل الجنة . وقرب أنه سبحانه وتعالى إلى كل نفس ، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ، . والسعادة والشقاء . والقدر والظلم والعدل .

وبه فصول جليلة تحدث فيها عن الأخلاق فوصفها وبين الطريق الموصل إلى الحسن منها. وبه فصول أخرى قيمة معقودة لتفسير بعض آيات الذكر الحكيم، وشرح بعض الأحاديث النبوية . ومن ذلك تفسير الفاتحة ، وتفسير قوله عالى وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد . . وكلام عن سورة مقيدة منقولة عن السلف .

وتهدو الروح الصوفية الصحيحة في خلال الكتاب فهو كتاب تصوف وأخلاق وتفسير وشرح حديث، وتربية وتهذيب عال ولننقل منه فصلا في الاخلاق الأخلاق المنافق النابين منه مانقول قال في ص ١٤٣ ما يلي:

وأصل الأخلاق المذمومة كاما الكبر والمهامة والدناءة . وأصل الآخلاق المحمودة كلما الحشوع وعلوالهمة فالفخر والبطر والآثر والعُرجب والحسدوالبني والحيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإماء قبول النصيحة والاستنثار وطلب العلو وحب الجاه والرياسة . وأن يحمد عالم يفعل . وأمثال ذلك كلما فاشئة من الكبر.

وأما الكذب والحسة والخيانة والرياء والمكر والحديدة والطمع والجبن والبخل والمجدد والطمع والجبن والبخل والبخل والمجلس والدنل الله ، واستبدال الذي هو أدنى هو خير ، ونحو ذلك ، فإمها من المهانة والدناءة وصغر النفس .

وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمرورة والعفة والعوالجود والحلم والعفو والصفح، والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناما والتواضع والفناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفغا والتغافل عن زلات الناس، وترك الاشتغال بمالا يعنيه، وسلامة القلب من الاخلاق المذمومة ونحو ذلك. فكلما ناشئة عن المشوع وعلو الحمة والله مبا أخر عن الارض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو، وتأخذ زم وجرعن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو، وتأخذ زم

أما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أصغر شي. وأرذله . . . وكذّ المخلوق منها . فهي دائماً بين العلو إذا هاجت واضطربت ، وبين الحسة والدّ المذابعة والدّالم المدت وسكنت .

والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها . والأخــــــلاق الفاضلة تابعً للأرض والمخلوق منها . فن علت همته وخشعت نفسه اتصفت بكل خلق جميلً ومن دنت همته وطفت نفسه اتصفت بكل خلق رذيل . .

#### ه - مفتاح دار السعادة:

اسمه الكامل: ومفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلموالإرادة . صفحت منه نسخة مطبوعة في حجم متوسط بمطبعة السعادة مزعام ١٣٢٣ هـ لوعار ١٣٢٥ بعد تصحيحه على نسختين خطبتين . وهذه طبعته الأولى أرهو جزآن في مجلد واحد يقع كل منهما في نحو ٢٠٠ صفحة .

وه، كنتاب ذو عبارة مرسلة ومعانى واضحة ومفردات مفهومة ، وتراكب سهلة حيدة، تتخللها أحياناًروح منطقية ومفردات اصدالاحية واستقصارالجز ثيات. وسير حلف المعانى حتى يستوفيها ، إذا عرض لتفسير آية أو شرح حديث، أو ردعل من مذهب، ويدور الكتاب \_ في رأينا \_ حول موضوع كلى واحد ، هو يحيه نظر الإنسان إلى كثير من الحكم التي اتصحت فيها خلقه الله وما قدره منافظه ، اتبدو من وراء ظهوره قدرة الله العلى ، وإرادته وحسن صنعه ونمام علم وجال تقدره، وهذا حرى بأن يدفع الإنسان اليقظ البصير المتدبر إلى عبادة في سبحانه وتعالى عبادة نقية صافية لا تشوبها شائبة . ولا يحوم حولها ريب .

هذا الموضوع الكلى هو أساس الكتاب. والكلام فيه مشعب النواحي. وتد فلم المطلع عليه أنه لاجامع فيه يجمع بين فصوله ويخيل إليه أنها فصول منثورة في موضوعات شتى تختلف طولا وقصرا شحب. فن بينها فصل في و بيان الاسرار النيدت في هبوط آدم من الجنة ، ومن بينها فصل في وصف الجبال وبيان من الجنة ، ومن بينها فصل في وعلم المنطق واختلاف العلماء فيه ، ، ومن بينها فصل في وعلم المنطق واختلاف العلماء فيه ، ، ومن بينها فصل في وهكذا .

من أجل ذلك يشعر من يتصفح الكتاب الأول وهلة أن فصوله متناثرة الأوابطة بينها ولا جامع يجمعها ـ والحقيقة أن بينها ارتباطا تاما وصلة وثيقة . وهو ما أشرنا إليه من أن المؤلف يتوخي أن يبلني الناس الحيكمة ووجه الصواب أنها خاق الله ، وما شرع لحلقه ، وما قدر عليهم . مع بيان قدرته وسيطرته . حتى إذا ما نبصروا و تذكروا ، كان في ذلك عبرة لهم تهديهم إلى العبادة الحدة والحضوع النام لله سبحانه وتعالى .

ومن العبث أن نحصى المواضع التى تعرض المؤلف للكلام عنها فى مؤلفه هذا الأنهاكثيرة جدا . وإذا قلنا إننا قلَّ أن نجد مظهرا من مظاهر الكون لم يتناوله المؤلف بالبحث والبيان ، لم نكن مبالغين . وهو يدعم كلامه عادة بآى الذكر ألحكيم والحديث الشريف مستطردا إلى تفسير ما يذكر من ذلك .

وفي الكتاب كلام عن الجنة ، وعن العلم وشرفه . وعن الإنسان وما أودعه

الله فيه من مميزات . وعن الأجرام السهاوية . وعن مظاهر الطبيعة من ريح وزلزال وغيرهما . وعن التضاريس الأرضية ومزاياها وما فى الأرض من المعادن والنبائر والماء والحيوان والإنسان . وعن الفروق بين الرجل والمرأة . وفيه حديث عم الصوت وغيره فى الإنسان . وعن بعض الأخلاق والصفات فيه . وعن علم السائم واستنثار الله سبحانه به وفائدة ذلك للإنسان . وفيه تتبع لـكلام المنجمين مع الراع عليهم وتزييفهم . وهكذا .

فالقارى، يرى أن الكتاب به فقه وتشريع وتفسير وشرح حديث وتاريخ وكلام عن العقائد، وتصوف . وهو كتاب تحليلي نفسى وكتاب تربية وأخلاق فوق ما به من استطرادات أدبية نافعة يروى فيها بعض المأثور من الشعر أوالنثر وقد لا يُعجب علما، التقويم اليوم بما كتبه ابن القيم في كتابه هذا عن الآرض والجبال وغيرهما مما يدخل في علم التقويم ، لانها ليست بذات دقة علية يرتضيها العلما، الآن ، ولا تتلاقى مع جدة العبارات وحنكتها في وصف خواص الأشياء في عصرنا الحديث . والمؤلف على كل حال له عذره في ذلك .

وبعد فحسبنا ما أثبتنا تعريفاً بهذا الرجلومؤلفاته .

<sup>«</sup> ترجمته فی : (۱) جورحی زیدان ج ۳، (۲) طبقات الحنابلة للشطی س ۱۱۔ (۳) الدرر السکائة ج ۳ رقم ۱۰۱۷ ـ (۱) حلاء العینین للسید نصان الاسی ـ (۰) بدائم ابن إباس ج ۱ می ۱۹۵ ـ (۲) فی صدر کتبه : مدارج السالکین ، وحادی الارواح، والغروسیة . ۵

## ٧- تقى الدين السبكي ٦٨٣ هـ ٧٥٦ ه

علم من أعلام مصر، وأحد أئمة العصر . جهبذ فقيه ، وفاضل نبيه اجتمع فيه الحكاء والزهادة ، والورع والعبادة ، كما اجتمع الدلم والأدب . وقد ترجم له ابنه الدين السبكى فى طبقانه الكبرى ترجمة مستفيضة اقتبدنا مها واعتمدنا عليها .

#### : 4

على بن عبدالكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى البن عمر بن عثمان بن على بن مسوار بن سوار بن سليم السبكى .

#### مولده ووفاته :

ولد بمصرف قرية وسبك العبد (۱) ، في صفرعام ٦٨٣ هـ وتوفى في ليلة الاثنين علم علم ١٨٣ هـ النيل بظاهر القاهرة . (٤ جمادى الآخرة عام ٧٥٦ هـ (٢) ، بجزيرة الفيل على شاطى النيل بظاهر القاهرة . (ودفن بباب النصر .

### يُظرف من حياته :

و النفس عن الدين زاهدا بفطرته ، عفًا ، مكبوح النفس عن لذات الحياة ، المعالم القلب لله . لذات الحياة ، القلب القلب لله . لم يكن يشغله شاغل عن عبادته سبحانه ، وعز طاب العلم . قبل الفلم تدم هذه الربحة بسبب انصر افه إلى العلم .

رضى تنى الدين من الدنيا بالتكفاف ، فكان ذلك خير معين له على الاحتفاظ بعزة نفسه وكرامته ، فزادت مهابته فى العيون . وسمت منزلته فى القلوب وكان تمتقللا من أكل اللحم ، ندر أن صام إلا فى رمضان والأيام الستة . ويعزو ولده دلك ، إلى ضعف جسمه عن مجالدة الصوم ، لاشتغال ذهنه بتحصيل العلم .

١ ـ هذه رواية ابن حجر في الدرر الكامنة .

٣ ــ وقبل تولى عام ٥٥٥ ه .

وكان ذا حياء جم، وتواضع وكرم. عكف على طلب العلم بالقاهرة أولاً، رحل إلى الاسكندرية، وزار بلادا عدة منها : دمشق والقدس والخليل، كما ح إلى مكة .

وسعد تقى الدين فى مطلع حياته العلمية بعدد من جلة العلماء . تثقف بثقافة وتهذب بأدبهم وتخرج بعلمهم وفتحوا أمام ذهنه الوقاد فجاج المعرفة ، حتى بلغ ما حدا لم يبلغوه ، ووصل إلى مدى لم يخطوا إليه . حتى أصبح إمام الشافعية فرزمانه كان من قبله ، العز بن عبد السلام ، والتقى بن دقيق العيد .

ولم يقتصر نبوغه على الفقه ، بل تناول كثيراً من علوم زمانه ، ك**الأصول** والحديث شرحا ورواية ، والتفسير والكلام والجدال ، والنحو واللغة والمنطق والكتابة والثنمر .

## ومن أسائذته : ﴿

أبوه الناضى زين الدين ، تفقه عليه . ثم تفقه على فقيه زمانه نجم الدين بن الرفعة . وأخذ الاصول والمعقولات عن علام الدين الباجى . والمنطق عن شرف الدين البغدائي . والتفسير عن علم الدين العراقى . والقراءات عن تق الدين بن الصائغ . والفرائض عن عبدالله الغارى الماليكي . والحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطي ، وسعد الدين الحارثي وغيرهما . وأخذ النحوعن أبى حيان ، والتصوف عن تاج الدين بن عطاء الله . وكثيرون غيرهم .

ولما استوى علمه، واعتدل منطقه، واتزن فكره، وعذب لسانه، وانطاق جنانه انبرى للفتيا والتدريس والإفادة، وجنح للتأليف والتصنيف . وازدحم الطلاب على دروسه.

وقد ربطت الصداقة أواصرها بينه وبين كشير من أفذاذ عصره ، وقرّبه تواضعه إلى قاوب الناس ، فاتسع جاهه ، ونفذت كلمته . وقل أن تجد من وقعت مُوَّبِينَ هذا الشيخ ، عداوة أو ملاحاة . وإن تكن ، فبسبب من العلم وثيق . أو للم وظيفة في يد الشيخ ، امتدت إليها الابصار .

وعن وقعت بينه وبين الشيخ ، الوقائع ، الشهاب بن فضل الله العمرى ، الكاتب مهور ــ ولم يذكر ابنه سبها ــ ومنهم التقى بن تيمية ، وقد كانت بينهما علرات ، بسبب رأى ابن تيمية في الطلاق وزيارة القبور ، وقد قرر فيها السبكي في الشافعية .

وقال ولده في الطبقات (١) في ترجمة عمر بن أبي الحرا. الكنتاني، وكانت بينها الإمام . أو كان ابن الكنتان أسن من الشيخ الإمام . ثم حصل للشيخ الإمام **لله الرواج والشهرة والنظمة في أنفس الناس، ما هو جدير بأضعافه . فصار مهذا ا** كُلُبُ عند الثلاثة: ابن الكنتاني وابن عدلان وابن الأنصاري، ما يكون بين أَهْلُ العصر . ولم يَكن فيهم إلا من هو أعلى سنا من الشبخ الإمام رحمهم الله ... ﴿ وَمِدْهُ الْمَاسِهُ لَذَكُرُ أَنْ حَيَاهُ تَقَى الدِّينِ السَّبِكِي كَانْتُ مُوزَّعَةً بَيْنَ مُصرُ والشَّامِ . وُبِهَهُم مماكتبه عنه ولده أنه دخل الفاهرة قادما من بلده قرب وفاة الشيخ ابن وُقِيقُ العبد أي في نحو عام ٧٠٢ هـ أي وسنه في نحو العشرين . وكانت هذه هي المرة الثانية. أما المرة الأولى فقبل هذه بزمن طويل. ثم رحل إلى الشام عام ٧٠٦هـ. **طلبا للحديث وعاد إلى ال**هاهرة عام ٧٠٧ هـ . وذهب إلى الحجاز حاجا عام ٧٠٧هـ مُ عاد واستقر بمصر زمنا طويلا زاول فيه الإفتاء والتدريس والتأليف، وازدهر فيه بصفة خاصة تأليفه ، ورد في تلك الحقبة على ابن تيمية . وكان بيده من الوظائف ف ذلك الحين مشيخة جامع ابن طولون ، ثم نزعت منه عام ٧١٩ هـ . ثم عادت إليه عام ٧٢٧ هـ فاستمرت في يده إلى سنة ٧٣٩ هـ. ثم ولى قضاء الشام وذلك في تُحَمَّد الناصر محمد بن قلاوون . طلبه السلطان المذكور في تلك السنة بعد وفاة قاضي أَلْشَام جَلَالَ الدينَ القَرْو بني وأراده على ولاية منصبه، فأنى. فمازال به السلطانحتي إلزمه قبوله . فظل به حتى عام ٧٥٦ هـ . وهناك في الشام جلس في دار للحديث

١ \_ الطبقات ج ٦ ص د ٢٤

تدعى والكلاسة ، وطفق يقرأ الحديث فيها . وولى دار الحديث الأثر بعد وفاة شيخها الحافظ المزى وثم ولى التدريس بالمدرسة الشامية البرانية ، لما مدرسها الشيخ شمس الدين بن النقيب . ووكل إليه أيضاً تدريس المدرسة المناهوة بعد عزل شيخها قاضى القضاة جمال الدين الزرعى . وبسبب هذه المدرسة وقع الاحقاد بين الشيخ وبين نائب الشام الأمير أرةون فإنه كان صدية الزرعى ـ وكا وقت تولية الشيخ بالحجاز يحج ـ فلماعاد عزم على إعادة الزرعى إليها ولكنه فوجي عمرًا مرات ضده لم تمكنه من تنفيذ عرمه .

ظل الفاضى تقى الدين السبكى زمنا طويلا ببلاد الشام ـ وكان يفضلما عزمه نظرا لتوافق هوائها ومزاجه الجسانى . حتى وافت سنة ٧٥٥ ه فضعف جدّ ولحقه هزال الكبر، فأعد العدد للرحيل إلى الديار المصرية فسارعام ٧٥٦ هفلبغ بها أياماً انتابه بعدها الموت المحتوم (١١) . فدفن بجنازة حافلة قال ابنه تاج الدين يصفها مانصه :

و أجمع من شاهد جنازته على أنه لم ير جنازة أكثر جمعاً منها ، قالوا إنه لمامات ليلا بالجزيرة ، ما انفلق الفجر إلا وقد ملا الحلق ما بين الجزيرة إلى باب النصر و نادت المنادية : و مات آخر المجتهدين ، مات حجة الله في الارض . مات علم الزمان . و هكذا . ثم حمل العلماء نعشه وازد حم الحلق بحيث كان أولهم على باب منزل و فاته و آخرهم في باب النصر . وقيل لم يحاك ما يقال على جنازة الإمام أحمد ابن حنبل سوى جنازة الشيخ الإمام في كثرة اجتماع الناس تغمده الله برحمته ، و لما مات رثاه كثيرون من أدباء زمانه ومنهم الاديب ابن نباتة و صلاح الدين الصفدى وكانا صدية ين له . ومنهم برهان الدين القيراطي :

فن قصيدة ابن نباتة جمال الدين في المطلع:

نعاه للفضل والعليـاء والنسب ناعيه للأرض والأفلاك والشهب

 <sup>(</sup>۱) روی جورجی زیدان قال إن تنی الدین انقطع فی آخر حیاته بنمویة علی شاطیم.
 النیل ، بسب حزن أصابه علی موت ابنه ، حی دفن سنة ۲۰۷ هـ

وكارثاه الشعراء في وفاته ، مدحه الكثيرون منهم في حيانه ، وفي هذا دلالة على الله على المراة وعلو الجاه .

## **قوال الورخين فيه** (١٠):

1 — ذكره شمس الدين الذهبي في معجمه المختصر ، وفي معجم شيوخه ، وفي المحتملة الفقيه المحتاظ . ومما قاله عنه وهو بمن شهده : والفاضي الإمام العلامة الفقيه المحت الحافظ فحر العلماء . . . وكان صادقا ثبتا خيرا دينا متواضعا حسن السمت من أوعية العلم يدرى الفقه ويقرره ، وعلم الحديث ويحرره . والأصول ويقررها والمحربية ويحققها . ثم قرأ بالروايات على تق الدين بن الصائغ ، وصنف التصانيف التفاقية ، وقد بق في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل . سمعت منه وسمع مني وحكم بالشام وحمدت أحكامه : فالله يؤيده ويسدده . سمعنا معجمه بالكلاسة . وذكره ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار . وكانت بيمهما وحشة ألما قال :

وحجة المذاهب، مفتى العرف، قدوة الحفاظ آخر المجتهدين، قاضى الفضاة تقى الدين أبو الحدن صاحب التصانيف النتى البر العلى القدر، سمتى على كرم الله وجهه الذى هو بأب العلم، ولاغرو إن كان هذا المدخل إلى ذلك الباب. والمستخرج من تلك المدينة إلى ذلك الباب. والمستدير من تلك المدينة إلى ذلك الباب. وكلته فيه مطولة مكتوبة بأسلوبه الأدبى المسجوع. . وقال فى آخرها : وانتهت باليه رياسة العلم فى القرآن والحديث والأصلين والفقه. . .

م – وذكره صلاح الدين الصفدى خليل بن أيبك فى كتابه أعيان العصر وكانت بينهما مودة . وبما قاله : و الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع الحاشع البارع العلامة ، شيخ الإسلام حبر الآمة مفتى الفرق المقرىء المحدث المنحلة المفسر الفقيه الاصولى البليغ الاديب المنطق الجدلى النظار جامع الفنون علامة

<sup>﴿ ﴿ ﴾ )</sup> تقلا عن طبقات السبكي وحسن المحاضرة.

الزمان قاضى القضاة أو حد المجتهدين ، وكانته فيه مطولة أيشاً على أسلو بهالكما الفاضلي وعلى نمط كتابة ابن فضل الله .

وتما قال له فيه الصفدى أيضاً ، الناس يقولون : ما جا. بعد الغزالي مثلًا وعندى أنهم يظلمونه بهذا وما هو عندى إلا مثل سفيان الثررى . .

ع ــ وقال عنه شهاب الدن بن النقيب صاحب مختصر الكفاية:

و جلست بمكة بيرطائفة من العلماء، وقعدنا نقول: لوقدر الله تعالى بعدالاً الأربعة في هذا الزمان مجتهدا عارفا بمذاهبهم أجمعين ، يركب لنفسه مذهباً ما الأربعة ، بعد اعتبار هذه المذاهب المخالفة كلها ، لا زدان الزمان به ، والقال الناس له . فانفق رأبنا على أن هذه الرتبة ، لا تعدو الشيخ تتى الدين السكم ولا ينتهى لها سواه . ه

### بحوثه ومؤلفاته :

لتقى الدن السبكي خوث كثيرة العدد ، وفتارى لا تحصى في مسائل شرعة وغير شرعية ، وقد أثبت ابنه تاج الدين في طبقاته كثيرا من دقالاته وفتاويه ومن بين فناويه الشرعية ما وافق مذهب الشافعية ، ومنها ما صدر عنه باجتهاده وله عدد من المؤلفات والرسائل ضخم ، في التفسير والحديث والفقة والنع والاصول وغير ذلك وكثير دنها لم يكهله ، كما أن منها رسائل صغيرة في ورقات وعُنى - كعناية علماء عصره ومنطق انجاههم - بشرح الديت المتقدمة أو اختصارها .

ومها ذكره ولده من مؤلفاته ما يلي :

الدر النظيم في تفسير الفرآن العظيم، لم يكمل ٢ – تكملة المجموع في شرح المهذب. وهو تكملة لشرح الكتاب المذكور مبنيا على ماشرحه منه النووئ وصل فيه السبك من باب الربا إلى أثناء التفليس: في خمس مجلدات ٣٠ ـ التحبير المهذب في تحرير المذهب، وهو شرح مدوط على المنهاج . كتب بعضه المهاج الانتهاج في شرح منهاج النوبي، وصل فيه إلى أو اتل الطلاق ٥٠ ـ الانهاج

﴿ شَرَحَ المُهَاجِ فِي أُصُولِ النَّقَهِ • كُتَبِ • ضه ، وأكَّلَهُ ابنه تاج الدين ﴿ ٦ ﴿ وَفَعَ اللجب عن مختصر أن الحاجب: كتب بعضه مولم يعثر أبنه له على أثر . فوضع يُ عنده كتابا جديدا سماء نفس الاسم ، وكتاب تاج الدين موجود بدار الكتب لمربة. في أصول الفقه. ٧ – كتاب النحقيق في مسألة التعليق : وهو رد على أَنْ تيمية في مسألة الطلاق . ٨ ــ شفاء السقام في زيارة خير الأنام ، وهوردعلي أبن تيمية في إنكار السفر للزيارة . ٩ ــ السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم . ١٠ ــ التعظيم والمنة في التؤمنن به ولتنصرنه ، ١١ ــ نور الربيع من كتاب الربيع ، وهو حافل ، وضعه على كتاب الأم للشافعي : كتب إنصه. ١٢ – الإقناع في الكلام على أن به لو ، للامتناع . ١٣ – وشي الحــــلى في للكيدالنني بلاً وهو رد على ابن الـكنتاني. ١٤ – الاعتبار ببفا. الجنة والنار. 🙌 ــ ضرورة التقدير في تقويم الخر والخنزير . ١٦ ــ السهم الصائب في قبض ر الغائب . ١٧ – فصل المقال في هدايا العال . ١٨ – إبراز الحكم من حديث رُّفع القلم . ١٩ – الفول الصحيح في تعيين الذبيح . ٢٠ – الاقناع في تفــير فَوْلِهِ تَمَالَى , مَا لَلْظَالَمَينَ مِن حَمْمِ وَلَا شَفْيَعَ يَطَاعَ . . ٢١ -- الإغريض في الحقيقة ﴿ الجاز والـكناية والتعريض . ٣٢ ــ المواهب الضرورية في المواريث الصفدية . ﴿ ٣٤ ـــ الطريقة النافعة في المساقاة والمخابرة والمزارعة ٢٤ ـــ الغيث المفدق في هیراث ابن المعنق ۲۶ – نور المصابیح فی صلاة التراویح ۲۷ – الکلام علی حدیث: إذا مات ابن آدم ، انقطع عمله إلا من ثلاث . . ٢٨ ــ القول المحمود في تنزيه داود. ۲۹ ـ عقود الجمان في عقود الرهان والضمان. ٣٠ ـ تفسير قوله بعالى: ﴿ بِأَيِّهِ الرَّسَلِ كُلُوا مِن الطِّيبَاتِ وَاعْمَلُوا ، . ٣١ ـ كَشَفَ الدَّسَائِسِ في هـــدم الكنائس. ٣٢ ــ معنى قول الإمام المطلبي : وإذا صح الحديث فهو مذهبي . . **وله** غير ذلك .

و ما له و مصنفاته مفقود، والموجود منها أكثره مخطوط و ما له و منها أكثره مخطوط و ما له و من دار الحكم من حديث رفع القلم من وشرح قول الشافعي

وإذا صح الحديث فهو مذهبي . . وهما في الحديث . وشفاء السقام في زيارة خوالا المام المدي أريد. الله الذي أريد. الأنام . وهو في علم الكلام : ورسالة في العام المخصوص ، والعام الذي أريد. الحسوص ، وهو في أصول الفقه . والقول المحمود في تبرئة سيدنا داود : المحديث . وأحكام كُنلُّ وما تدل عليه : في النحو ، وكنز الذخائر وهدية المسائر

# التعريف ببعض مؤلفاته:

# ١ – إذا صح الحديث فهو مذهبي :

هذه العبارة مأثورة عن الإمام الشافعي رضى الله عنه . وقد كتب تق الدير السبكي رسالة تقع في نحو ثماني صفحات ، في توضيحها وبيان مراد الإمام منها. وذلك ردا على سائل سأله في هذا الموضوع .

قرأت هذه الرسالة مطبوعة ، بدار الـكتب بالمنصورة . وهي مجلدة مع عد رسائل أخرى لعلماء آخرين ، مهم التقى بن تيمية .

وقد بدأ الرسالة بذكر جميع الروايات ــ أو كثير من الروايات ــ ال رُوى بها هذا القول المـأثور ، عن الإمام الشافعي ، على نمط من ذكر روايات الأحاديث النبوية .

وقد بدأ الحديث بقوله مخاطباً من سأله : « سألت وفقك الله عن قول إماماً الشافعي رضي الله عنه : « إذا صح الحديث فهو مذهبي ، . وهو قول مشهور عنه أ لم يختلف الناس في أنه قاله . ور'وي عنه معناه أيضاً بألفاظ مختلفة ، .

وطفق الشيخ بعد ذلك . يذكر روايات هذا القول بأسانيدها .

ثم عقد فصلاً أورد فيه كيفية العمل بقول الشافعي المذكور - وأنه قد يعما تابع الشافعي بحديث صح عنده ، ويترك رأى الشافعي في مسألته ، إذا كان مخالا للمحديث ، وبيتن أن الشافعي قد يكون لديه من الأسباب ما منعه من الأخذيم الحديث فتركه . وهكذا . وأخذ يضرب اذلك أمثالا عدة بأحاديث وحواده مميئة ذكرها برجالها .

وقد عقد بعد هـذا الفصل ، فصولا أخرى تدور على ما دار عليه الفصل الرفاد الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل المساء الفصل الفصل

## ـ تكاة المجموع ''':

يعتبر رجال الفقه الشافعي ، كتابي و الوسيط ، الإمام أبي حامد الغزالي ، متوفى عام ، ١٧٦ هـ ، موفى عام ، ٤٧٦ هـ، في الميات كتب مذهبهم . وقد حظى السكتابان بعناية الشافعية دراسة وشرحا ، ما إلى ذلك .

وقدكان من نصيب و المهذب ، أن تناوله فيمن تناول ، رجلان من رموس فافية في العصر المملوكي ، هما : محيي الدين النووي ، و تتي الدين السبكي . فشرح والحد منهما جانبا من كتاب المهذب . أما النووي فهو أسبق من السبكي في شرح ، وقد سمي شرحه و المجموع ، وهو في شرح المهذب من أول أبوابه إلى الربا . في دار الكتب المصرية ، يوجد هذا الشرح مخطوطا في خمسة مجلدات .

﴿ أَمَا السَّكِي فَقَد بني على ما شرحه النووي ، وأراد أن يكمل على نمطه شرح الله السَّكِي فَقَد بني على ما شرح الله الله الله الله أشاء لله أن أن أنه وصل إلى أشاء لتفليس. ولم يتم شرحه إلى نهاية المهذب، ويسمى شرح السَّبِكِي و تكملة المجموع، وأردار الكتب المصرية، يوجد من هذا الشرح أربعة مجلدات مخطوطة.

وقد تكونت فى عام ١٩٢٥ م لجنة كبيرة من أفاضل عداء الأزهر ، وبذلوا الممة فى طبع المجموع والتكملة . وهو مجمود مشكور ـ وبا حبذا لو بذلوا الهمة فى طبع المجموع والتكملة . وهو مجمود مشكور ـ وبا حبذا لو بذلوا الهمة فى المهذب إلى نمايته ، على نمط من شرح النووى والسبكى ، إذن لتم المأفعية كتاب صخم قيم فى فقه مذهبهم . ونرجو أن يونقوا فى القريب

وِقد بدءوا في طبع و المجموع ، للنووى ، فبلغ تسعة أجزاء ضخمة . ثم بالتكملة

<sup>(</sup>۱) استدراك هام : وعدنا في من ۲۰۲ ، في سياق ترجمة النووي أننا سنشير إلى كتابه المجموع عند ترجمة النولية المساكن وها محن أولاء نشير إليه . وسفه المناسبة نتول إنا روينا المجموع هو شرح تهذب الرافعي والصواب أنه شرح وبذب أبي اسعى التيوازي، وقلنا في حن ۲۰۳ ، أن شرح التهذب النووي لم يطبع ، والصواب أنه معابوع ، كا بينا في المذل الكلام ،

فبلغت ثلاثة أجزاء على نمطها . وقد جعلوا شرحى هذين الفاضلين في أعلى الصفحاء أما أسفلها فقد طبع فيه كتاب . فتح العزيز في شرح الوحيز ، وهو لابي الفا الرافعي المتوفى عام ٦٢٣ هـ . ويايه كتاب . التلخيص الحبير في تخريج أحادث الرافعي الكبير ، وهو لا بن حجر العسقلاني المتوفى عام ٨٥٧هـ.

ويعتبر كتابا المجموع والنّكملة مجتمعاً لزبد آراء أصحاب المذهب . فهما **لذا** عمدة فيه . وعبارة الكتابين سهلة واشحة ، وإن احتاجت إلى مرانة للانسيا وقت مطالعتها مع أساليب الفقهاء .

وبدهى أن الشارحين الجليلين اعتمدا على عشرات من كتب أصحاب المذهبي المتقدمين ، وما اتصل بهما من كتب الحديث والناريخ والطبقات ونحو ذلك الإفادة منها. وقد ذكر بعض هذه المؤلفات في التقديم.

ونحن وإن شدنا هنا بمجهود تقى الدين السبكي، لاننسى فضل النووي و**توفيّة** السبكي السبكي فضل النووي و**توفيّة** السبكي السبكي عن شرحه وضبط عباراته ودقة ألفاظه، حتى عبرت ـ كما قال التاج السبكي عن خلاصة آراء أصحاب المذهب، حتى كأنه ألهم معرفتها عن غير قصد . . . يستماء السقام في زيارة خير الأنام :

وه. كتاب قيم لطيف للتق السبكى ، دفعه إلى تأليفه ، ما أناره تتى اللينا ابن تيمية ، بشأن تحريم زيارة القبور فهدو كأنه رد على بعض ما ذهب إليا ابن تيمية . وقد أورد فيه المؤلف كثيرا من الاحاديث المروية في زيارة تبر الرسول عليه السلام ، واستحبابها ، سواء أكانت مروية عن الرسول أم عن غيرا من فهنلاء الصحابة ، ذا كرا نصوص العلماء الاجلاء القاطعة باستحباب زيارة قبر الرسول عليه السلام . مبينا أن الزيارة والسفر إليها قربة من التربات، دامضا أقوال المنكرين المحرمين للزيارة النين يدعون أن أحاديث الزيارة موضوعة ، وأن السفرا إليها بدعة غير مشره عقم و تناول بالحديث عدة موضوعات منها التوسل والاستمان والنياعة .

واختتم كتابه بخاتمة في الصلاة والسلام على النبي السكريم . فصلي عليه بحملة الأحاديث المروية في طريقة الصلاة علمه .

والكتاب سهل هين الأساوب واضح المعالى تفتتح فصوله غالبا بآيات من العرآن الكريم مناسبة لموضوع الفصل ، ويأخذ المؤلف في شرحها ، مستنبطا المحجج والأدلة على صدق ما ذهب إليه من الرأى . ويدعم ذلك بالمناسب أيضاً في الحديث النبوي ، والمأثور من أقوال العلماء ، وآراء السأف الصالح .

وقد افتتح أحد فصوله بالآية الشريفة : ، ولو أنهم جاموك فاستغفر وا الله واستغفر لحم الرسول و لوجدوا الله توابآ رحما ، والضاهر من الآية أن الكلام ، يون يجيئون إلى النبي عليه السلام ، وهوحي . فيستغفر ون لديه الله سبحانه وتعالى ويستغفر لهم الرسول . حينذاك يجدون الله توابآ رحيما . وهذه منزلة للنبي عليه لسلام لا تنتهى بموته بل تبتى له بعد وفايه ، تكريما له وإعلاء اشأنه . ومن هنا يتضح استحباب زيارة قبره الشريف ، وعلى نسق من هذا سار السبكى في هدذا لتكتاب النافع ، وقد طبع منذ أمد بمطبعة بولاق الأميرية ،

### **فت**اواه :

المتقى السبكى فتاوى كثيرة ، أورد ابنه تاج الدين فى طبقاته . كثيرا منها ، وقد منها بنه ، إلى أن الفتاوى التى اجتبد فيها الشبخ ، ولو خالف فيها النووى ـ وهو العمول برأيه \_ يلزم المقلد فى المذهب ، العمل بها ، ولا ينبغى له الحروج عنها ، ما لم يصل إلى رتبة الاجتهاد ، وعلل ابنه رأيه هذا بقوله فى أبيه ، لأنه إمام مطلع على مأخذ الرافعى والنووى ، ونصوص الشافعى ، وكلام الأصحاب . وكانت له القدرة التامة على الترجيح ، فن لم ينته إلى رتبته وحسبه من الفتيا النقل المحض ، عق عليه أن يتقيد بما قاله ، ه الخ .

وبورد هذا بعض هذه الفتاوى التيخالف فيها النووى ، وقد يحالف فيها الواقعى ويردها با منصار فمنها: (١) أن المن ينقض الرصوم (٢) أن فينا ثن النبي عليه الحلام طاهرة . (٣) أن تحلية الكعبة وسائر المسجد بالذهب والفعنة حلال (ع) أن العاصى بسفره ، لا يتيمم ، لأن سفره معصية ، فلا يتعلق به رخعة فعليه أن يعود ، لا سيما إذا أمكنه الرجوع والصلاة بالماء ، قبل خروج الوقت (٥) أن الحائض والجنب لا يحيبان المؤذن إذا سمعاه . (٦) أن وقت الأذلا الأول للصبح قبل طلوع الفجر ـ قال وهو وقت السحر . (٧) أن العبد الفقية أمامة الصلاة ، أولى من غير الفقيه ، وإن كان حرا . (٨) أنه لا يجوز جمعتان أبلد واحد ، وإن عظم وعسر اجتماع أهله في جامع واحد . الخ .

### أدبه:

كان تقى الدين السبكى أديباً على مثال ابن دقيق العيد. فيه روح الاديب، وإلا غلبت عليه النزعة العلمية . وحسبنا ما دبحته يراعته من المؤلفات العلمية دايلاعاً كمتابته . وله فضلا عن ذلك شعر رائق . روى منه ابنه فى طبقاته شيئا، وتدوراً غراضه الشعرية حول : الحكمة وإسداء النصيحة ، وإظهار الزهد ، وإعلام التوكل على الله ، وشيء من التصوف ومن الفخر والمدح والنهكم والغزل. وله أراجم علمية ، وقصائد علمية كثيرة ، فى النحو، وعلم الكلام ونحوهما . وقد مدح النبي علم السلام بتصيدة لطيفة تائية تزيد على مائتي بيت تعرف بكنز الذخائر ، وهى مخطوط بدارالكذب ، ولها شرح مخطوط جليل مسوب إلى الجلال المحلى ، الدار أيضاً الدارالكذب ، ولها شرح مخطوط جليل مسوب إلى الجلال المحلى ، الدار أيضاً الدارالكذب ، ولها شرح مخطوط جليل مسوب إلى الجلال المحلى ، الدار أيضاً المدارالكذب ، ولها شرح مخطوط جليل مسوب إلى الجلال المحلى ، الدار أيضاً المحارية والمحارية وال

وترى الروح الديلية سارية فى أشعاره ، ولفظه سهل لطيف واضح المعانى وإن خالطته مصطلحات وأقيسة منطقية وتقاسيم علمية ، ومن شعره ، ما روي فى الطبقات :

١ ــ قال في وصف الرافضة (١)، وكان قد وقف على كتاب لا بن تيمية في الرد على ابن المطهر الرافضى:

 <sup>(</sup>١) الرافضة: فرقة من الشيعة بايموا زيد بن على، ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين (أبي بكُا
وهمر)، فأبي وقال: كانا وزيرى جدى، فتركوه -- الهيط.

إلىّ الروافض قوم لاخلاق لهم **والناس في غنية عن رد إفكمهم** وان المطهر لم تطهر خلائقـــه **"لند** تقول في الصحب الـكـرام ولم **ولان ت**يمية رد عليــــه وما الكنه خلط الحق المبين بمـــا 🕶 وقال في الغز ل :

من أجهل الحلق في علم وأكذبه لهجنة الرفض واستقباح مذهبه داع إلى الرفض غال في تعصبه يستحي بميا افتراه غير منجبه عقصد الرد واستيفاء أضربه يشوبه كدرا في صفو مشربه ٠٠٠ الخ

> قلی ملڪت فما به مرمی لواش أو رقیب قد حزت من أعشاره سهم المعلى والرقيب يحييه قربك إن منذے، ولو عقدار تغيب يا متلق ببعمادُه عني أما خفت الرقيب

🖈 ــ وقال في الحكمة والدعوة إلى طلب العلم :

ولا فحر إلا إرث شرعة أحمد ولا فضل إلا باكتساب المناقب

كال الفتي بالعملم لا بالمناصب ورتبة أهل العلم أسني المراتب وبحث وتدقيق وإيضاح مشكل وتحرير برهان وقطع مذالب ... الخ

هذا وقد بارك الله سبحانه وتعالى في أسرة السبكي ، فنها الإمام تتى الدين ، وابناه تاج الدين صاحب الطبقات ، وبها. الدين أبوا حامد . وقد طبع حديثًا أحد الفضلاء كتابا في تاريخ هَذه الأسرة، ورجالها .

<sup>(</sup>ترحمته في (١) طبقات الشافعية السكبرى لتاج الدين السبكي ج ٦ س ١٤٦، وفي مواضع گنیرهٔ من هذا الجزء ، و بخاصة فی تراجم المعاصر بن . (۲) حسن المحاضرة ج ۱ مر ۱۱۵ . ١٩٣ (٣) عقود الجوهر لجميل أمظم ج ١ س ١٨١ (٤) جورجي زيدان ج ٣ س ٢٤ (٥)الدرر الكامنة ج ٣ رقم ١١٨ . (٦) وفي دار البكتب مخطوط مستقل في ترجعته ، جعه الله تاج الدين پس طبقاله ( تاریخ : ۱۹۳ )

# ۷\_ولی الدین بن خلدون ۷۳۲-۵ ۸۰۸

لم يطاوعنى ضميرى فى أن أترك ترجمة هذا الرجل الفذ النادر المثال، دون أبرزها بين تراجم رجال مصر وجهابذتها ، فى العصر المملوكى ، ودون أن أض بحده إلى مجدها .

وحقا يضاف هذا الرجل إلى بلاد المغرب، حيث موطنه وموطن أجداده وحيث منشؤه، ومرابعه ومراتعه فى شبابه وصباه. تلك البلاد النى تناول رح العلم من ينابيعها، وكتوس الآدب من مناهلها. ولابس أهلها وعاشرهم، واتع بدولها وملوكها ورجالها، وتربع فى كثير من مناصها الرفيعة.

ولكن للرجل بمصر صلة وثيقة ، تؤهله لأن يكون رجلا من رجالها ، وبط من أبطالها . فقد وفد عليها ، وتوطنها نحو ثلاث وعشرين سنة . وتقلد منصب تظ المالكية فيها عدة مرات . وخرج مع سلطانها مرة ، فى حربه مع التتار بهلا الشام ، وأسره التتار فيمن أسروا من علماء مصر . وأخيرا مات ودفن فى أرضها اسمه :

هو ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن جاو ابن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون التونسى الحضر مى الاشبيلي المالسكي. مولده ووفاته :

ولد ابن خلدون فی تو نس، فی أول رمضان عام ۷۳۲ هـ ، وتو فی بمصر فی ۲۹ رمضانعام ۸۰۸ هـ ،ودفن بمقابرالصوفیة خارج باب النصر .

## أسرته:

ولد ابن خلدون من أسرة عريقة فى المجد، اشترك كشير من أفرادها فى العلم والسياسة . ووصلوا إلى الرياسة فى بعض الأحيان .

ويرجع نسبها إلى أصل عربي ، فهم يلتسبون إلى واتل بن حجر ، من عرب

الله المقيمين في حضر موت في الزمن القديم . وكان قيلا من أقيالها ، وفد على علي عليه السلام ، فبسط له ردا.ه ، ودعا لولده .

ولما فتح العرب بلاد الأندلس، وجلت إليها قبائل عدة ، كان فيه ن جلا إليها الله والله المدكور. الله الثالث الهجرى، خلدون بن عثمان بن الخطاب، من نسل وائل المذكور. وأول جد لهذه الأسرة، نزل ببلاد الأندلس وقد وفد إليها في عداد جنود النه . فنزل في مدينة وقرمونة، واستقر بها حينا، ثم نزح إلى وأشبياية، فناك عرفت أسرته واشتهر أمرها. وعلا جدها. واشترك منهم رجال ذوو همة سياسة الدولة وقيادة الجند، وما إلى ذلك، في أيام حكم بني أمية، أو اخر القرن المجرى.

وقد اطردت مشاركتهم هذه ، وارتتى بعضهم إلى مرتبة الوزارة فى عهد في عهد ألم ملك المبيلية ، زمن الطوائف ، ثم فى عهد المرابطين والمو حدين من ملوك المربر . وحظوا – بخاصة – لدى أبى حفص زعيم هنتانة ، ووالى أشبيلية من في الموحدين .

ولما ضعف أمر الموحدين بالأندايس ، واشتد أزر الفرنجة ، ولم يستطع يؤ الأحر، أن يحتفظوا بأشبيلية ، فاضطرب الأمر فيها ، وساء العيش فى رحابها ، وخل بنو خلدون منها إلى سبتة . ثم نزح كبيرهم ، وهو الحسن بن محمد بن خلدون ألجد الرابع للمترجم — إلى مدينة بونة مقيما فى كنف أبى ذكريا الحفصى أمير المويقية ، تونس ، وأسس بيتاً جديداً لبى خلدون ، وذلك فى القرن السابع الحجرى وقتع بنو خلدون فى دولة الحفصيين ، بنفوذ وجاه عريض .

ومن بنى خلدون: أبو بكر، الجد الثانى للمترجم. وقد ولى أمور الدولة الحفصية في عهد سلطانها أبي اسحق، ثم اعتقل في بعض الحوادث، ثم هجر الاشتغال الشئون العامة.

ومنهم ابنه ، وهو الجد الأول المترجم ، وقد ولى منصب الحجابة فى ولايًّا بحاية ، لأبى فارس الحقصى بن أبى اسحق ، وكان مستقلا بهذه الولاية ، ثم مازال؟ حتى هجر الحياة العامة كذلك .

ومنهم والد المؤرخ ، وهو محمد ، وقد غيّر نهج أجداده ، وعاف الاشتغال بالسياسة والإدارة ، وعكف على تحصيل العلم ، حتىصار أحد فقها. زمانه ، وأدبائه وقد توفى عام ٧٤٩ هـ .

وهكذ ترى أن ان خلدون انحدر من أسرة عربقة فى العلم والسياسة ، وهما قوام ما يتمنى المرم لنفسه من شرف ، فلا غرابة أن برز فيهما ابن خلدون ، ونزع منزع أهله ، إلى طلب المجد والسيادة ، وعاونه على بلوغهما ذكاء فطرى ، وميل طبعى إلى العلم والآدب .

#### تعلمه وشيوخه :

ولد ابن خلدون بتونس، وكانت حينذاك تموج بجلة من العلماء ، من نشئواً فيهما من فيهما من فيهما من أو جلوا إليها من المغرب الأقصى والأندلس لكنثرة ماكان فيهما من ثورات وفتن فانتفع بهم ابن خلدون . وأول ما تعلم على أبيه ، وحفظ القرآن السكريم ، ومبادى اللغة ودرس الأدب والفقه ، وحفظ المعاقات وديوان الحاسة ، وأتقن القراءات السبع ، وأجاد النحو والأصول وتمذهب بمذهب مالك . وقرأ كتب الحديث والتفسير ، ودرس المنطق والفلسفة والكلام على مذهب الأشاعرة ، وغير ذلك من العلوم .

ومن أجل شيوخه: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحيانى، وأبو القدم محمد بن القصير، وأبو سعيد البراذعى، وقاضى الجماعة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام، وأبو عبد الله الوادياشى، وأبو البركات البلقينى، وأبو عبد الله محمد بن سعد بن بزال الأنصارى وغيرهم كشيرون.

# طرف من حياته :

# آب خلدون فی تونس:

ظل أب خلدون فى تونس يطلب العلم ، ويجد فى التحصيل ، حتى أصيبت لاده - كما أصيب غيرها - بذلك الطاءون الجارف عام ٧٤٩ه. فهلك فيه لوه وكثير من شيوخه وذوى قرابته ، فامتلأ حزنا عليهم . ولعل هذا الحادث عجل به إلى الاندماج فى سلك الوظائف الإدارية ، يحرب فيها حظه ، ويدرج المخو آماله .

وكان أول عمل تولاه هو كتابة , العلامة , لسلطان تونس أبي اسحق الحقيق . وهي و الحمد لله والشكر لله ، ، وكانت تكتب بالخط الغليظ بين البسملة ولما بعدها . ولما كان هذا العمل تافها بالنسبة لمو اهب ابن خلدون الممتازة ، وآماله الواسعة فقد تطلع إلى عمل سواه .

## ٧- ابن خلدون في المغرب الأقصى:

وكان المغرب الأقصى حينذاك يحكمه أبو عنان المرينى ، الذى انتهز فرصة ، وأغار على تونس ، فتسلل إليه ابن خلدون فاحتفل أبو عنان بقدومه . واستدعاه من لدن أمير بجاية الخاضع له، فو فد عليه بحاضرته فاسعام ٧٥٥ه. وكان أبو عنان مؤلعا بالعلم والعلماء ، وحشدهم فى بلاطه . فضم ابن خلدون عضوا بمجلسه العلمى ولاكمت إليه بعض المناصب الإنشائية .

انتهز ابن خلدون فرصة لقائه بفضلاء علماء المغرب، وأخذ ينلقن عنهم العلم الرقى ويناظرهم فيه تارة أخرى، فقضى بذلك مرحلة علمية هامة ،كان لها أكبر الأثر فى ثقافته، كما كانت سببا فى تقدم منزلته لدى أبى عنان .

غير أنه أثار بذلك ثائرة الحقد والحسد، فى نفوس بعضهم. فغيتروا خاطر السلطان عليه. ولا سيما أنه علم لتآمره صده، مع أدير بجاله فوضهما فى السجن وأخذ ابن خلدون يه تعطفه بشعره، حتى وعد بإطلاقه غير أن المنية عاجلت

أيا عنان ، وتولى السلطنة بعد، ابنه الطفل ، فا ستبد بدولته وزيره الحسن بن عم فأطلق سراح ابن خلدون ، ورد عليه وظائفه .

ثار أبو سالم المربني أخو أبي عنان ، على ابن أخيه ووزيره . فانغرا ان خلدون إلى الثائر ، وعاونه حتى بايعت البلاد أبا سالم سلطاما عليها . فانخذا خلدون كاتبا لسره ، ومنشئا لرسائله ، ومستشارا . وبعد عامين ولاد خطة المظاوهي منصب قضائي جليل الشأن .

أخذ الحقد والحسد يدب دبيبه ما من جديد، في نفوس نظراته ، فوشوا إلى السلطان أبي سالم . حتى تغيرات عليه نفسه . فشعر بذلك ابن خلدون فسائع بالتآمر ضده ، مع الناقين عليه . ونجح في خلعه ، وتولية أخيه و تاشفين ، المربئ غير أن ابن خلدون لم يجد في هذا الانقلاب الجديد ما يحقق مأربه ، وخشى على نفسه مغامراته ، فرحل عن البلاد بعد مشقة ، ويمم شطر الاندلس . ٣ ــ ابن خلدون في بلاد الاندلس :

كان السلطان أبو عبد الله محمد بن الاحمر ملك غرناطة ، ووزيره لسان الدين ابن الخطيب، قد فرا إلى المفرب الاقصى ، عقب ثورة جاعة استولى بسلبها أخو السلطان ، رهو إسماعيل ، على سلطنة غرناطة . وهناك في بلاد المغرب تعرف ما ابن خلدون ، وعاولهما على حياتهما .

فلما نبا به المقام ببلاد المغرب كما تقدم وكان أبو عبد الله محمد بن الاحمر قد استرد عرشه ، ولحق به وزيره ابن الخطيب ، رأى ابن خلدون أن يقصدهما في غر ناطة ، فقو بل هناك بحفاوة نادرة واستخدمه ابن الأخمر لبعض شئو نه ، وضه إلى حاشيته ، وبعثه سفيرا بينه و بين ، بيدرو ، ملك قشتالة ، فنجح في سفارته ، وأعجب به بيدرو ، حتى عرض عليه البقاء معه ، فألى .

غير أنه ما لبث أن شعر بتغير الـالمطان عليه، وكان يخشى ابن الخطيب، بينه: وبين نفسه، ويعلم أن ابن الخطيب بمن يحبون الانفراديالمجد. وفعلا أحس بتدبير. فَ الْحِطيب ضده ، على الرغم من أنهما صديقان .. فتعجل ابنخلدون ، مستأذنا الرحيل . ويمم شطر بجاية مكرما ، في منتصف عام ٧٦٦ ه .

ابن خلدون بين إمارة بجاية ومملكة فاس:

كان أمير بجاية قد استرد إمارته ، بعد أن خلص من سجنه ، فاستدعى صديقه و خلاون من الاندلس ، ولقيه خير لقاء ، ووكل إليه أمر حجابته ، فأصبح لتصرف في شنون الإمارة . غير أنه لعب لعبة خاسرة ، إذ أنه تراخى عن نصرة أيرة وصديقه ، حيثها ثار عليه ابن عمه أمير قسنطينة وانتزع منه إمارته وقتله . كان ابن خادون يأمل في أن يجد مركزا أرفع وجاها أوسع في عهد الامير المعتدى الجديد ، غير أنه ما لبث أن رأى أمله سرابا ، وأيقن بالشر ، ففر . فقبض الأمير على أحى ابن خلدون ، وصادر ممتلكات أسرتهما .

نم انصل ابن خلدون بأبى حمو سلطان تلمسان، وانفقا على الانتقام مر الدون تحولا جديدا الدالم المختصب بحاية، فلم يفلحا. وسرعان ما تحول ابن خلدون تحولا جديدا الذانضم إلى السلطان عبد العزيز المريني ملك المغرب الاقصى، وعدو سلطان المسان ـ وكانت قد خرجت من يده ـ

غير أن عبد العزيز توفى ، ووثب أبو حمو ، فاستعاد تلسان ، ففر ابن خلدون من وجهه إلى مدينة فاس ، فلبث بها مكرما ، فى عهد سلطانها والسعيد ، ووزيرها أبن غازى .

و و كانت الأمور قد تحرجت بين حكومة فاس بالمغرب ، وحكومة غرناطة بالاندلس ، بسبب لسان الدين بن الخطيب . حتى أدى ذلك إلى انقلاب جديد في حكومة فاس ، فتولى أمرها سلطان جديد ووزير جديد . فسلما ابن الخطيب لحكومة غرناطة ، وسجنا ابن خلدون . ثم أطاق سراحه بعد حين .

#### 🗝 ابن خلدون في عزلته:

إن الظروف الشائكة والمواقف الحرجة التي مرت بابن خلدون ، وطول.

كفاحه ومغامراته ، ونجاحه طوراً ، وإخفاقه طوراً آخر ، قد دفعته إلى طلباً الراحة والاستجام . وكثيرا ماتدعومثل هذه الظروف إلى لون من ألوان اليأم والملل ، يوجه المرء وجهة فى الحياة جديدة . وهذا هو ما وقع لا بن خلدون ، قد طفر فى هذه اللحظة ، حبه للعلم ورغبته فى مزاولته والانقطاع إليه ، على أنقاض تلك الحياة السياسية البالية . فجنح إلى العزلة والتأمل ، على الرغم من أن الدنيا حوالانت صاخبة ، تدعوه إلى معاودة مغامراته .

اتصل ابن خلدون حينذاك ، ببعض أصدقانه من ني عريف بقلعة سلامة في غرب تونس . وانتحى ناحية بأحد قصورهم ، ناجيا من دنيا السياسة إلى دنيا العلم. وأخذ يبحث ويقرأ ويتأمل ، وينظر في حوادث التاريخ ، ويطوف بين قبائل المغرب يتحسس أخبارها ويستطلع عاداتها وتقاليدها . ويستنبط من كل أولنك \_ بعونة تجاربه الماضية \_ ما لاح لناظره من قوانين اجتماعية شاملة .

هنا دون ابن خلدون كتابه الحالد في التاريخ ، ومقدمته الفريدة في فلسفة أُ التاريخ . و ُهمَـا له وللناس ، خير من حياته السياسية ومغامراته وسط عواصفها .

وقد تحول بكتابه من أن يخصصه على تاريخ دول المغرب، إلى تعميمه وجعله! فى التاريخ السام، يتكام فيه على جميع الامم المعاصرة له، من مغربية وعربية وغيرهما.

وبعد أن لبث ابن خلدون فى عزلته أربع سنوات من ٧٧٦هـ إلى ٧٨٠هـ، عاد إلى نونس ليستكمل بحوثه، ويستتم مراجعاته فى كتب التاريخ بمكتباتها.

## ٣ ـــ ابن خلدون فى تو نس :

عاد ابن خلدون إلى مسقط رأسه تونس ، بعد أن زايلها زمنا طويلا. وكانت قد دخلت في طاعة أبي العباس الحفصى أمير قسنطينة وبجاية ، ذلك الذي فر ابن خلدون رضاه ، ووفد عليه فرحب بمقدمه وما إن علم بما يقوم به ، حتى بادر بتشجيعه ومعونته .

جنع ابن خلدون إلى الاطلاع ، وتردد على بجالس العلماء . ووجد فيه أبو العباس للفارا نافعاً في بعض أموره وفي وسط هذه البيئة زادت شهرته ، ووفد عليه للب من الآفاق يتزودون من علمه ويقطفون من ثمار معارفه .

والزمان الذى دأب على محاربة ابن خلدون ، أخذ ينثر الأشواك من جديد طريقه . فغصت به نفوس ، وشرقت به حلوق ، وبدأت السعايات تزحف حف الرقطاء . وكان ابن خلدون قد قصر فى زياراته للسلطان ، لاهيا فى مراجعاته الدارسته ، فوجد الواشون سبيلهم معبدة مذللة .

شعر ابن خلدون بما يدبر له ، أو يراد به . فعجّل بالإفلات قبل الإطباق ، لأذ بعد القرب ، بأسباب الفراق مدعياً أنه يخرج من تونس إلى حج بيت الله الحرام . فودعه محبوه و داعا حار ا . وركب منها البحر عام ٧٨٤ه .

# ٧ ــ ابن خلدون في مصر :

يم ابن خلدون فى هذه المرة ، البلاد المصرية . وكانت شهرته قد سبقته إليها وكان برقوق سلطاتها . وهى تموج فى عهده بنوابغ العلماء والأدباء ، وبينهم الرافدون منهم من أ ناء الأمم الإسلامية . فما بلغها ابن خلدون حتى بهرته محاسنها وجذبته مفاتنها ، فحببت له الإقامة فى ربوعها .

تصدى ابن خلدون للتدريس بالجامع الأزهر ، وأقبل عايه الطلاب والعلماء و كل فج ، فاتسعت معرفته بالناس ، وزادت مكانتهم لديه . وتتلمذ له من أبناء معر ، فحول نابهون ، منهم ابن حجر العدقلاني ، وتق الدين المقريزي .

واتصل برجال مصر ، وعلى رأسهم سلطانها برقوق . فأكرم مثواه ، وأرغد عيشه ، وأسند إليه الوظائف الجليلة ، ومنها التدريس بالمدرسة القمحبة بجوار جامع همرو بن العاص ، ثم أسند إليه منصب قاضى المالكية فى جمادى الآخرة في مهم عزل فى جمادى الأولى عام ٧٨٧ ه. ثم أسند إليه التدريس فى المدرسة الغاهرية التي أنشأها برقوق ، ثم انتقل منها إلى المدرسة الصرغتمشية

فدر س فيها موطأ مالك . ثم أسندت إليه مشيخة الخانقاه البيبرسية . ثم عاد أ تولىقضاء المالكية ولبث أمر، فى القضاء بين تولية وعزل، حتى تولاه ست مراك

وشهد ابن خلدون عصر السلطان فرج بن برقوق . وخرج معه فى جا القضاة ، لمحاربة تيمور لنك التترى ، ببلاد الشام . ولكن الحلف دب دبيها صفوف المصريين \_ ويا للاسف \_ فشى السلطان مغبة الامر ، وأسرع بالعو إلى مصر ، تاركا معظم جيشه بالشام . فغامر ابن خلدون مغامرة جديدة وسؤ إلى لقاء تيمور لنك . فلقيه هذا بحفاوة وإعجاب . وتوسط ابن خلدون له فيمن توسط ، أن يدخل دمشق دون إراقة دماء . ولكن \_ ويا للاسف أيضاً بعد أن سلت المدينة لجنوده عاثوا فيها فسادا ، وأتوابها من الشر ما تفشعر ما الابدان .

تحیل ابن خلدون علی تیمور لنك ، مستأذنا منه فی العودة لمصر ، لیستحفر مؤلئه و ماله ، ثم یعود . فأذن له فسار و هو یحمد الله علی النجاة . وكان ذ**ال** عام ۸۰۳ هـ .

أرسل ابن خلدون إلى أسرته ، أثناء إقامته بمصر ، يستقدمها من تونس فركبت إلى البحر ، ففرقت بها السفينة ، فكان ذلك مثارًا لهمه وألمه .

ولم يسلم أبن خلدون فى هذه المرحلة الأخيرة من حياته ، من حساد يحسدونه على ما آتاه الله من فضل ، وعذال يشيعون حوله الأراجيف . وقد ذهب بعض الكاتبين إلى أن ذلك كان بسبب أنه مغربى . وهذه تهمة — فى الواقع — موجها إلى مصر ، أكثر من توجيهها إلى شىء آخر . ومصر بريئة منها ، فمصر التى رحبت بأبناء الامم الإسلامية ، فى ذلك الوقت العسير ، ووطأت لهم من كنفها ، ومهدت للم فى خيراتها — والادلة كثيرة على ذلك كما تقدم — لم تضق بابن خلدون قط من أما الحساد العذال فلقد لقيم ابن خلدون فى كل مكان حل فيها ، وجدهم فى تونس وفى الانداس ، وفى المغرب الاقصى ، وهو نفسه سبب ذلك ، فابس بمحسود فى وله ند .

لبث ابن خلدون فى مصر قرابة ثلاث وعشرين سنة ، يحاضر ويناظر ويُولى يعزل ، حتى وافته منيته ـــ وكان فى دست القضاء ــ فى ٢٦ رمضان عام ٨٠٨ه. في بمقار الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة .

#### اللاقه وعلمه :

آبن خلدون أحد أفذاذ العالم ، الذين تزدهى بهم الإنسانية ، وتفخر ، يوم الريسانية ، وتفخر ، يوم الريسانية ، وقد أخذ يتعلم منذ فجر حياته ، علوم زمانه ، من فقه وحديث فقير، وأصول ، وكلام ، وقراءات ، وأشعار ، ولغة ، ويدرس كتب الأولين فى لطق والفلسفة والتاريخ . وقد وهب الله له ذكاء خارقا ، ولاانا ناطقا ، فأحسن لم هذه العلوم ، كما أحسن التعبير عن آثارها فى نفسه .

وكان لذكاته وعلمه وبيئته، أثر في علو نفسه وسمو همته. فاندفع يفسح الفهالنفس، المنزلة اللائقة بها، والمكانة التي تصبو إليها. ويخترق طريق المجد، إن خفت بالأشواك وينافس في سبيل السؤدد وإن امتلات بالمكاره وانساق الكيد ليصل إلى الطفر، واندفع إلى الانتمار ليبلغ الانتصار وكان طبيعيا أن يُحْمَن ويُدبخ ض، وأن يطمئن به العيش والمقام طورا، وينبو به طورا آخر ويناضحت لنا هذه الظاهرة جلية في ثنايا الحديث عن قصة حياته.

وها لاريب فيه أنه كان يتغلب على مشاقه بسلاح علمه، ويفتتح آفاقه بسنان لمه . حتى وصل بعلمه وأدبه ومغامراته، إلى الصفوف الأولى منصفوف رجال مره . واستطاع أن يخلد اسمه فى أهم سجلات ما يشرف به الرجل، وأهنى به السياسة والعلم .

ومهما يكن من أمر ، فإن ابن خلدون قد ترك للعلم ولتاريخ التفكير والإنسانية ، الشخر به ، ترك مقدمته المشهورة التي سما بها ، و بطريقة وضعها ، و بموضوعها ، على أرافه ، وابتكر بها من العلم مالم يسبق إليه : و نظر في المجتمع وأخبسار الدول تتاليدها ونشوئها وتحولها ، حتى استخلص منها قوانين كاملة ، واستدرج جزئياتها من لا حت له كلياتها . فسجل كل ذلك ، وأنشأ علم الاجتماع .

هذا فضلا عما در نه في تاريخه الكبير من سير البربر وغيرهم بما ندر أن فم مرجماً سواه . وفضلا عما له من رسائل وشعر .

## عناية المؤرخين به .

أبدى كثير من المؤرخين قديما وحديثا آرائهم في ان خلدون . فمن القد الجمال البشبيشي ، ولسان الدين بن الخطيب ، وابن حجر المستملاني ، والركرا وابن عمار ، والعيني والمقريزي ، وغيرهم . وقد لخص السخاوي في كتابه ، الش اللامع ، آراء كثير منهم .

وقد حظى ابن خلدون فى عصرنا الحديث، بعناية ماحوظة من بعض الفظلاً ودرس فى بعض دور النعليم دراسة موفقة ، وعن كتب فى تاريخه وأدبه وفلسفتاً أستاذى المرحوم الشيخ أحمد الاسكندرى، والشيخ محمد الخضر حسين. والدكتورطه حسين، والأكتورطة حسين، والأستاذ عبد الله عنان.

وألهم ابن خلدون كثيراً من الباحثين والدارسين، وترجمت مقدمته إلى اللغام الاجنبية فكان لها أتر محمود في تفكير الاوربيين .

ومن مساونه فى نظر بعضهم ، ما نسب إليه من محبة الأحداث، ولينه وتواضع حلال عرله عن المناصب وبعده عن الوظيفة، ثم شموخه وصلفه إذا عاد إلهما وما ينسبه له البعض من كراهيته لآل على ولهذا جهد فى نسبة الفاطميين إليهم، لا حبا فى الفاطميين، وإبما ليضيف مساوئهم إلى آل على وما ينسبه له بعضهم من ضعف فى الفقه، ولهذا كان لايستحق – فى نظرهم – ولاية القضاء. وقد قال الفقيه ابن عرفة المالكي مفتى تونس – وكان من أعداء ابن خلدون – حينها بلغه أن ابن خلدون قد ولى منصب القضاء بمصر، قال : «كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب، فاما بلغنا أن ابن خلدون ولى القضاء ، عدنا بالصد من ذلك . وأ

ومن محاسنه في نظر بعظهم : أنه ولى القضاء بعفة ونزاهة ، مكان جم الفضائل!! فصيحاً مفوها كثير الحفظ ، قوى البأس متقدما في الفنون العقلية والنقلية جيه!! وأن له مؤلفات قيمة ، وأنه كان يساك في إقراء الأصول مسلك الاقدمين والى والفخر الرازى . وينعى على طريقة المتأخرين التى تعنى بمناقشة الالفاظ، وقوف طويلا في التعاريف عند الحد والرسم . هذا . وقد أعجب المقريزي خلاون كل الإعجاب ، لانه أثبت نسب الفاطميين \_ والمقريزي ينسب نفسه . فقال عن مقدمة ابن خلدون : إنه لم يُسعمل مثلها .

وأحب أن أختتم هذه الكلمة بما قالهأستاذى المرحوم الشيخ أحمدالإسكندرى البيّ خلدين في إحدى مذكرانه لطلاب دار العلوم. قال:

ركان ابن خلدون أحد نوابغ العالم الذين عاشوا أفذاذا في عصور مظلمة ، ولا ابن خلدون أحد نوابغ العالم الذين عاشوا أفذاذا في عصور مظلمة التي يعضده فيها مشاكل . أو تعرف قدرهم أمتهم . فكانت حياتهم بين الامة التي الأوافيها ، كام شقاء و محنة . فقد أداه نفوذ خاطره وصدق نظره ، إلى الاهتداء لكثير من علل الحوادث ، التي تنتاب الاجتماع البشرى . وعرف ما بينها من الرتباط والنشابه ، حتى وقرت في نفسه بصور قوانين عامة وأقيسة مطردة . البها قلمه دون أن يفطن لها أهل قرنه . ولم يتكشف سرها ويتضح للباحثين بدق انطباقها على سنن العمر ان والاجتماع ، إلا بعد انقضاء عدة قرون .

وهذا الذكاء الفائق في ابن خلدون ، مراتب الذكاء المعتاد ، فيمن نشأ على المراتب الذكاء المعتاد ، فيمن نشأ على المراتب المراتب والتعليم المتبع في عصره ، هو الذي جعل تفكيره يتسامى إلى أفق أعلى من أفق التفكير عند أهل عصره . فبعدت الشقة بينه و بينهم . فزاات المؤالفة والمتراضى وحسن الاغتباط بالصحبة . وإلى هذا يرجع شقاء كثير من أذكياء المراضى وحسن الاغتباط بالصحبة . وإلى هذا يرجع شقاء كثير من أذكياء الملم، على أيدى أهل القرن الذي نشئوا بين ظهر انهم ، فلم تثمر أعمالهم في عصره ، وتقديم فظها التاريخ لمن يفطن لها عن يأتى بعدهم ، ويقتبدون من نورها في حياتهم وأرائهم ، كما فطن هو بثاقب نظره إلى آراء كثير من فحول النفكير الذين سبقوه فرون، وباحوا بما جاشت به نفوسهم من قوانين وحقائق الم يشعر بها أهل زمانهم . فخضها واستخرج منها زبدة من آراء لم يعرفها العلماء إلا بعد تهذيب العلوم وترقية فخضها واستخرج منها زبدة من آراء لم يعرفها العلماء إلا بعد تهذيب العلوم وترقية

شئون التعليم والتثقيف · فكان وجوده سابقاً بذكائه المتوقد، للعصر الذي يلاِّج تفكيره بنحو أربعة قرون...

#### مۇلفاتە:

تبين من سيرته أنه ألف فى عدة علوم منها : الفقه والأصول وعلم السكلام والتاريخ وفلسفته، والاجتماع. ومن مؤلفاته :

(۱) تاریخه الکبیر ومقدمته المشهورة. (۲) التعریف: وهو ترجمته کتها بنفسه وصف فیها ما عاناه فی حیاته. ومنه نسخة خطیة بدار الکتب المصریة (۳) شرح بردة البوصیری. (٤) تلخیص بعض کتب ابن رشد (٥) تعلیق فی المنطق رفعه إلی السلطان محمد بن الاحمر ملك غرناطة. (٦) تلخیص کتاب و محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین، للإمام الرازی فی علم المکلام علی طریقه الاشاعرة. (٧) کتاب فی الحساب (۸) شرح رجز ابن الخطیب فی أصول الفقه. (٩) کتیب فی تاریخ المغرب ودوله، رفعه إلی تیمور لنك بأمر منه. (١٠) شعره ورسائله.

### التعريب بتاريخه وبمقدمته:

ذَكُرُ ابن خلدون في خطية كتابه ما نصه :

، ور تبته على مقدمة و *الاث ك*تب :

المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه ، والإلماع بمغالط المؤرخين.

الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع ، والعلوم ، وما لذلك من العلل والأسياب .

الـكتاب الثانى: في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم، منذ مبدأ الخليفة إلى هذا العمد، وفيه الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير، ودولهم، مثل النبط والسريانيين والفرش وبني إسرائيل والقبط ويونان والروم والترك والافرنجة.

الكتاب الثالث : في أخبار البربر ومن إليهم زناتة ، وذكر أوليتهم وأجيالهم الكتاب الثالث : في أخبار البربر ومن إليهم زناتة ، وذكر أوليتهم وأجيالهم الكان لهم بديار المفرب خاصة من الملك والدول . . . الخ .

وقد سمى كتابه: «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم الرب والعجم المرب والعجم الربي ومن عاصرهم من ذى السلطان الأكبر».

أما المقدمة التي يشير إليها ، فهي فصل إجمالي شائق ، بيَّن فيه مزايا علم التاريخ إلوائده. وأشار فيه إلى مسلك المؤرخين القدامى في تدوين حوادثه ، وقص رواياته الخاره. ومايدترى نقلهم من نقص ، وعدمتحر للحقيقة ، ودون فحص للمعلومات مِثْلُ ناقد بصير يميز الغث من السمين ، والصحيح منالفاسد . ونقد بعض الأخبار على سبيل المثال. فمنها ما نقله المسعودي وغيره من أن عدد جيوش بني إسرائيل الني أحصاه موسى، بعد خروجهم من مصر ، ستمائة ألف أو يزيدون • وبين اللهذا وهم وغلط ، لذهول المؤرخين عن تقدير مصر والشام ، وسعتهما لمثل هذا العدد من الجيوش لكل علمكة . واستبعاد أن يقع بين مثل هذا العدد ، زحف أو قال؛ لضيق مساحة الارض، و بعد ما بين طرفي الجيش والمتحاربين . وله أدلة الحرى ــ ومنها ما ذكره بعضهم من أن قبائل صنهاجة وكتامة البربريتين أصلمما من العرب الحميريين ، تخلفوا ببلاد المغرب، بعد أن استعمرها البمنيون زمنا . وَأَلْطُلْهَا ابن خلدون ذلك معللا بصعوبة الطريق بين اليمن والمغرب ، وأن الآتى والمن إلى المغرب لابد من أن يهبط إلى السويس ، ويمر بأعمال مصر ، وأن تُحْبِح هذه الممرات تابعة له ، قبل أن يغزو بلاد المغرب. ليضمن الميرة والأذودة إلى غير ذلك . \_ ومنها ما فسر به المفسرون لفظ . إرم ، في قوله تعالى : . ألم وَكِفِ فعل ربك بعاد إرم ذات العهاد، فقالوا إنها مدينة عظيمة الصنع بناها هُذَاد بن عاد . وقد أبطل ذلك التفسير ، مبينا أن عاد إرم من باب إضافة الفصيلة ــ إِلَّىٰ القبيلة ، كما تقول قريش كنانة ، وإلياس مضر . أو أن العهاد هي عماد الاخبية ا ﴿ الحيام. أو العهاد الأساطين للدلالة على قوة عاد ، وأنهم أهل بناء وأساطين ــ

ومنها ما نقله المؤرخون عن نـكـبة البراهكة ، وما قالوه في حبها ، من أنه خَنَّا الرشيد على جعفر البرمكي، لا تصاله بأخته العباسة . وقد دافع ابن خلدون عُ المباسة دفاعا حاراً معززاً ذلك بمكانها من الدين والأبوة ، واستبعد أن يُهمُّ الرشيد إلى العجم ، مع بعد همته وعظم إبائه . وعال نكبة البرامكة باستبداها على الدولة واحتجابهم أموال الجباية ، إلى غير ذلك . ثم تكلم عن نسب العبيليُّ « الفاطمين، ، وأبطل الروايات التي تزيف نسبهم إلى على، وأثبت صحة هذا اللسم وعلى هذا النحو سار ابن خلدون في نقد كثير من المغالط التاريخية ، وأو المؤرخين . بأدلة قوية وحجج منطقية . ثمختم مقدمته هذه ، بنبذ يسيرة في الحروز وتكوينها ورسمها، واختلاف ذلك في لغة عن لغة . ثم أشار إلى طريقته في كما ما يعرض له من كلمات بربرية ، فيها حروف لإ نظير لها في العربية . وذلك إ استعان على كتابة الحرف البربرى ، بحرفين عربيين يَكْتَنْفَانُهُ ، أَي يَكُونَ نَظْمُ وسطا بين نطقيه ال. فيرسم بأحدهما . ثم يضع عليه ما يشير إلى الحرف الثالُّ كَالنقط ، أو رسم الحرف نفسه ﴿ وَبِذَلْكُ يَفَطَنَ القَارَىءَ إِلَى أَنَ الحَرَفُ اللَّهِمَّ أَ المراد وسط بين هذين الحرفين العربيين . وذلك كالكاف البربرية ، التي ينطقًا وسطا بين الكاف والجبم العربيتين . فإنها يرسمها كافا ، ويضع تحتما نفطة الجيم , هک

أما الكتاب الأول: فهو أول الكتب الثلاثة، التي يتكون منها مؤلفه العظم و العبر ، وهذا الكتاب هو المشهور ، بالمقدمة ، وهو غير المقدمة السابقة الهم عن بمثابة خطبة للكتاب ، أما هذه ، فهى التي بنت مجد ابن خلدون وهى التي ضم فصوله و نظرياته عن العمران البشرى . وهو بلاريب ، قد استفاد مما قرأه م كتب المتقدمين ، حين كتبها و حرر فصولها . واعتمد في النقل على بعض منها . وكتب المتقدمين ، حين كتبها و حرر فصولها . واعتمد في النقل على بعض منها . وقل أستاذى الإسكندرى ، إنه اعتمد في كلامه عن العمران البشرى ، على رسائل إخوان الصفا وكتب الجغرافيين العرب ، الذين نقلوا عن بطليموس . وفي كلام عن إدراك البشر للغيب ، على كتب التصوف و علم الكلام والفلسفة . وفي كلام عن إدراك البشر للغيب ، على كتب التصوف و علم الكلام والفلسفة . وفي كلام

عن الخلافة والإمامة والمذاهب، على كتب الكلام والملل والنحل للشهر ستانى وابن حزم، وكتاب الفرق بين الفرق، والكامل للمبرد، والعقد لا بن عبد ربه. وفى الكلامه فى تاريخ العلوم والصناعات ، على أمثال كتاب الفهرست لا بن النديم. وهكذا.

ومهما يكن من شيء ، فالمقدمة دالة على حدة ذهنه وشمول نظرته ، ووحدة تفكيره . وهذه سمات ضرب من العقلية العربية نادر الوجود .

وهو بلاريب، استفاد بجوار ما استفاد منه، من تجاربه، ومزاواته الأعمال الفليا، وصلاته ببلاط الحاكمين، بما مكن له من الاطلاع المباشر، على كثير من أسرار الاجتماع.

وتحتوى و المقدمة ، أو الكتاب الأول على ستة فصول كبار :

الفصل الأول: موضوعه والعمران البشرى ، وقد كتب فيه ست مقدمات ، ويتنافها أن الاجتماع الإنسان صرورى، وأن الإنسان مدنى بالطبع ، وأن بعض بنى الإنسان محتاج إلى البعض الآخر، لاختلاف الصناعات والحاصلات ، فى بيئة عن الاخرى، ولاحتياج أصحاب البيئة الواحدة إلى ما لدى أصحاب الاخرى من صناعات وحاصلات ، ثم تمكلم عن جفرافية الارض وأن شكلها كروى، وأشار إلى ما فيها من أشجار وأنهار وأقاليم ، وإلى أيها أكثر سكانا ، وفصل الكلام على أقاليمها السبعة وحسب الجغرافية القديمة وتقاسيمها واصطلاحاتها ، وتحدث عن الهواء وتأثيره فى لون الإنسان وخافه ، ومظاهر الحياة وأسباب اختلافها فى ناحية عن أخرى، وما ينشأ عن ذلك فى الأبدان والاخلاق. واختتم هذا الفصل بمقدمته السادسة، فى أصناف المدركين للغيب من البشر . وهنا تناول الكلام عن الوحى والرؤيا والنبوة والكهانة والعرافة والولاية والتصوف وما إلى ذلك .

الفصل الثانى: موضوعه: والعمران فى البادية والأمم المتوحشة والقبائل، ومحتوى هذا الفصل على نحو تسعة وعشرين نصلا، تصيرة غالبا، أبدع فى كتابتها (٢٠)

إيما إبداع . تناول فيها نشوء العمر ان فى البوادى، وعلى أى أساس يقوم ، وأنه طبيعي ويقوم على العصدية ، وبيّن أخلاق أهل البادية ، واستطرد فى هذه الفصول إلى أمور كثيرة ، وإلى حقائق واقعة ، منها : أن الصراع من النسب إنما يوجد للموحشينة وأن الرياسة تمكون لأهل العصبية ، وأن الأمم الوحشية أقدر على التغلب بمن سواها ، وأن من عوائق الملك الترف والنعيم والمذلة ، ومن علاماته التنافس فى الخلال الحيدة ، وأن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب ، وأن الأمة إذا غلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع إليها الفناء . وقد حمل فى بعض هذه الفصول على العرب ، وقال إنهم لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية . وأنهم أبعد الأمم عن سياسة الملك .

الفصل الثالث: موضوعه: والدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية. تمكلم فيه عن صلة الملك والدولة بالعصبية ، والقبيل والدعوة الدينية ، وصلة كل من هذه بالآخرى . ويحتوى هذا الفصل على زها مستين فصلا ، منها: فصل في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد ، وفصل في أن من طبيعة الملك الترف . وهكذا أن ومنها فصل في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة ، أفهلت الدولة على الهرم . ومنها فصل في أن الدولة لحا أعمال طبيعية كالشخاص . وفصل في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة .

وهكذا تكلم عن الدولة ، وكل مايمت إليها بصلة من طبيعة تكوينها، وأسباب بقائها وزوالها وأعمالها ، ومراتبها وشاراتها وحروبها وأخلاق أهابها . وفي عداد هذه الفصول، عقد فصلا فى معنى الخلافة والإمامة ، وفصولا فى اختلاف الأمة فى حكم هذا المنصب وشروطه ، وبين رأى المذاهب المختلفة فيها ومعنى البيعة وولاية العهد ، وغير ذلك عا يمت إلى الخلافة بصلة كالألقاب والأعمال والمشابهة ، كاسم البابا والبطرك والكوهن

الفصل الرابع موضوعه: والبلدان والأمصار وسائر العمران ومايعرض في

ذلك من الاحوال و يحتوى على نحو ٢٧ فصلا منها الموجز والمطول تناول فيها الكلام عن نشأة المدن والامصار، وصلة ذلك بوجود المُلُمُك . ومنها فصل فيها بجب مراعاته في أوضاع المدن ، وما يحدث إذا نحفل عن تلك المراعاة ، ، وذلك كإقامة الاسوار، أو إقامتها فوق هضبة أو في حماية جبل أو باستدارة بحر أو نهر . وكانتقاء بقعتها طيبة الهواء صالحة لحياة الإنسان والحيوان . وكقربها من الماء الصالح للشرب ومن المرعى . وهكذا .

ومن بينها: فصل فى المساجد والبيوت العظيمة فى العالم. تكلم فيه عن المدينة المنورة، وعن مكة وبيت المقدس ملحا إلى طرف من تاريخ كل منها.

وتكام عمايتصل بالمدن والأمصارمن أسباب الازدهار أو الدمار، واختلاف أحوال سكانها وما لديهم من الصنائع، وما لهم من العصبية وما بينهم من اللغات وغير ذلك .

الفصل الخامس: موضوعه: • في المماش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال، وبه نحو ثلاثة وثلاثين فصلا. بين في أولها حتيقة الرزق والكسب، وأن المكسب هو قيمة الأعمال البشرية

وقد تناول فيها الكلام عن طبيعة كثير من الصناعات المعروفة . وتحدث عن المال والجاء والتجارة والاحتكار وغير ذلك . ومن الصناعات التي تكلم عنها : النجارة والحياكة والخياطة والتوليد والطب والخط والوراقة والغناء .

ومن نظرياته فى هذا الباب: أن الجاه مفيد للمال وأن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق، وأن هذا الحلق من أسباب السعادة. وأن القائمين بالأمور الدينية كالقضاء والفتيا والتدريس وغيرها، لا تعظم ثروتهم فى الغالب. وأن خلق التجار نازل عن خلق الأشراف والملوك وأن العرب أبعد الناس عن الصنائع. وغير ذلك.

الفصل السادس: موضوعه: • العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه،

وما يعرض في ذلك كاله من الأحوال ، . وفصوله أكثر من خمدين . وقد استغرفه نحو مائة وخمدين صفحة من المقدمة ، أي ما يقرب من ثلثها . تكار فيها عن أن العام والتعليم في العمران البشري طبيعي . وفرق بين العلم وبين صناعة التعليم وكف تختلف هذه العمناء ، بدليل اختلاف مصطلحاتها في كل بيئة . وأشار في الفصل الثاني إشارة إجمالية إلى مبلغ العلم في بلاد المغرب وتصيب هذه البلاد من صناعة التعليم سيناً أسباب ذلك ، مشيرا أيساً إلى الصلات العلمية إذ ذاك بين ول المغرب والاندلى والمشترق ومدنها، ووازن بينها جملة . متكلم خلال ذلك عن كيفية تكوين الماسكة العمية التي عالم المنتمرة على المنتاط فروعه من أصوله . وله نقدات طريقة على النعليم في عصره القدرة على النعليم في عصره المقدرة على النعليم في عصره المقدرة على النعليم في عصره المنتاء بعد الفينة بعد الفينة في خلال كلامه هذا .

ومن لطيف ما ذهب إليه ابن خلدون فى الفصل المذكور، قضيتان : الأولي النهاك في الفصل المذكور، قضيتان : الأولي النهاك في المناك في قال الله الله المالك العلم وعيها . الثانية : أن مستوى الذكاء فى الحضر والبادية واحد ، وأنها لا تفاوت فى الإنسانية ببن حضرى وبدوى ولا تفاوت بينهما فى الفهم والذكاء الإبال المطر والعلم والدأب على التفكير والنزام ضروب من الدوائد والتقاليل والآداب لحسنة .

وقد تكامعن العلوم المعروفة في عصره، وعقد اكل نها نصلا. ذكر فيها تعريف كل علم وأنواعه وطرق التأليف فيه : منوها برجاله وأعمالهم، وهجكذا ومنها؛ التفسير والحديث وعلومه والفرائض والفقه والجدل والتصرف والدلوم العقلية والمعددية واللذوية والسيمياء والتنجيم والكيمياء وغير ذلك . وقد اختلط هنا الكلام عن هذه العلوم و تاريخها بالآدب و تاريخ الآدب والتاريخ والنقد والتربية، وماعقده: فصل في النظم والنشء وفصل في صناعة الشعر، وفصول أخرى فيها يتصل بذلك. وبها نظر بات تدل على خبرة و اصطلاح و حسن نظر وصدق حس وبها كثير من الأمثلة الى مبنا المؤرخين والأدباء في عصرنا الحديث في باب الاستشهاد.

المار، فالفارى، يرى فى هذه المقدمة، روضة كريمة متنوعة الأزهار كشيرة المار، ذات عاوم جمة ومعارف شتى. ولسنا هنا بصدد نقد المقدمة، والتعرض للرائم بالبحث والتمحيص والتعقيب. وإنما هو التعريف بها والتنويه بنفاستها وعنوباتها.

على أن كثبرا من أدباء الحديث ، تمرضوا لآراء ابن خلدون ونظرياته وهم أما بين معلل ومدلل ، وناقد ومبطل ، وجماع رأيهم : أن لابن خلدون ، نظريات الانزال سليمة صادقة ، يسير العمران وفق ما قررته ، وأن له نظريات فاسدة ، الوتران على فسادها . غير أن له عدرا أو شبه عدر في ذلك ، لانه المشرحي نظرياته من ملابسات زمانه .

فن نظرياته السليمة : أن الاجتماع البشرى لا يخلو من بداوة وحضارة . وأن البداوة والاخشيشان أصل لكل حضارة، وأن نشوء الحضارة أو التماملاه . لا بكون طفرة ، بل يقتضى انقضاء نصف قرن ، أو أربعين سنة عنى أقل تقدير ، حتى بكون تأثير كلّ ، قد شمل النشء والشبان والسكمول . وأن تأسيس الدول أو تقلبة أمة على أمة ، لا يكون إلا بدافع دينى أو سياسى . وأن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب، في شماره وزبه ونحلته وعاداته وأن الأوطان البكثيرة القبائل والعصائب، قل أن تحكم فيما دولة . . إلى غير ذلك .

ومن آرائه غير السليمة : أن الدولة لا يزيد عمرها على ما ئة وعشرين سنة . ومن آرائه غير السليمة : أن الدولة لا يزيد عمرها على ما ئة وعشرين سنة . وأن التنافس والنزاع ضروريان بين الملك وأشراف الدولة وزعمانها ، وأن العرب ينتهى بتغلب الملك . وأن العرب أبعد الناس عن سياسة الملك . وأن العرب لإبتغلبون إلا على البسائط ، وأن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرح إليها الغناء .. ألى غير ذلك .

ويعلل بعضهم تحامل ابن خلدون على العرب، وتنقصه إياهم بأن أهل المغرب موتورون منذ القديم، من العرب. ويعلل بعضهم بأن ابن خلدون إنما وحمد،

عرب البادية في زمانه ، أما عرب الأمصار ، فلا يعنيهم بشيء من قوله . . أسلوب المقدمة :

عقد ابن خلدون فصلا فى مقدمته وهو الخامس والاربعون من فصولالهم السادس بعنوان. وفصل فى انقسام الكلام إلى فنى النظم والنثر ، وقد حل باعلى كتاب عصره من أهل البديع الذين أدخلوا فى النثر ، الاساليب الشعرية بن كثرة الاسجاع والتزام التقفية، وتقديم الديب بين يدى الاخراض، وغيرذلك غن أصبحت أساليهم بعيدة عن الروح البلاغية ، إذ أنها غير مطابقة لمقتضى الحال إلى آخر ما قال . وقد انتقل ابن خلدون من نقده إلى استملاح الترسل وعام التقيد فى إيراد الحديث والاسترسل بغير بديع ، .

وقد خالف ابن خلدون بهذا النقد، الروح السارية في عصرد، ولا سيما في مصر والشام والمشرق عامة. بين جميع الكتاب. إذكانت هي الروخ البديعية ونزقة الزخر في والزينة اللفظية. ويعتبر ابن خلدون لذلك، ذذا بين معاصريه، ومجدداً في الأسلرب الكتابي بهذا الحروج.

ومن البدهى أن ينهج ابن خلدون فى كتابته ذلك النهج الذى استماحه، ودعاً إليه، وهو الاسترسال ونبذالقيود البديمية جانبا. حالى أنه لم ينهج هذا النهج بدأب واستمرار، فى كل مؤلفاته ورسائله، كما نهج فى كتابة المقدمة . لأن لابن خلدون كتابة بديمية أخرى دعت إلها ظروف خاصة .

أما أسلوبه في المقدمة ، فقد برى . ، أو كاد ، من المحسنات البديعية والقيود اللفظية ، وأمعن في الاسترسال ، ولم يراع إلا مقتضى الحال على قدر استطاعته ، لذلك برز أسلوبه بليغا سهلا أخاذا ، كأنه الحديث المبثوث المرسل ، في غير كلفة إلا رغبة الإفهام والتوضيح . لابن خلدون في مقدمته خصوصية قل أن تجدها لسواه ، وهي حسن إبرازه للمعانى الدقيقة بألفاظ وجمل غاية في الدقة والكياسة والدلالة . \_ هذا الوصف هو الشائع في أسلوب مقدمته ولا يخلو مع ذلك من متخذ وهنات نجملها في الله . .

فنها المودة إلى الأسلوب اليديعي في خطبة الكتاب بصفة خاصة . بل لقد أمن في السجع إممانا . وليته نوسع القافية ، ولكنه النزم القافية الواحدة في أكثر من عشر جمل . ويخيل للمرم أنه أراد أن يستعيض عن هجر البديع في سائر مقدمة عما النزمه في هذه الخطبة .

ومنها وقوعه فى أخطاء لا يجيزها قواعد الإعراب، ولا قوانين الصرف ولا مسموعات اللغة (١). مثل: إدخال الواو فى خبر لابد، فيقول: و لابدوأن، وجمله الخبر أو جواب الشرط استثناء أو استدراكا، فيقول: و إنه وإن كان الامر كذلك إلا أنه أو، ولكنه، وتعديته تعود بعلى فيقول: وتعود على. وإدخاله الباء على غيرالمتروك فى فعل استبدل وما شابه، والارجح دخولها على المتروك، واستعاله لفظ والجيل، بمعنى القرن واللدات، مع أنه الطبقة من الناس المتعاصرة فى نحو أربعين عاما. واستخدامه لفظ والمنحال، اسم آلة لرفع الاجسام، وتأبى ذلك قواعد الهرف، وغير ذلك.

ومن مآخذه الفصل بين جزئ الكلام فى الموضوع الواحد، بكلام آخر مستطرد البه، حتى ليصعب أحيانا الربط بين هذين الجزئين . ومنها إغفاله خبر المبتدأ أو جواب الشرط، وذلك لطول عبارته .

ومنها لجوؤه الكثير إلى الجمل الطويلة، التي تستفرق سطورا، حتى يشرح بهامعنى واحدا وهذا من شأنه أن يتعب القارى، ويتطلب منه ذهنا يكده لربط أول الكلام بآخره واستخلاص الممنى، ولو لجأ إلى الجمل القصار لكان أجمل. ومنها الإطالة المملة في بعض الموضوعات، والإيجاز المخل في بعض آخر. ومنها تداخل جله بعضها في البعض الآخر، تداخلا يزيدها غموضا ويفسح المجال التاويلات، واختلاف وجوه الإعراب، ويستتبع ذلك غموض المعنى واضطرابه. واحل هذا ناشى، من لجو ته إلى الجمل الطويلة كما ذكرنا. ومنها اكثاره من استخدام ألفاظ وزاكب معينة حتى أصبحت كأنها، لوازم، الأسلوبه كقوله: في الغالب وفي الأقل النادر. ومنها تداخل الجمل بعضها في البحض الآخر بشكل يصعب معه عود

<sup>(</sup>١) راج مذكرات الاستاذ أحد الاسكندري .

الضهائر إلى أصحابها . ومنها أنه منطق المبارة في بمض الأحيان ذو أقيسة وموازناتًا وهذا نكوص إلى الكتابة المقيدة .

ومهما يكن من شيم فإن لهذه المفدمة وأسلوبها أثرا عميقا في نهضة الكتابة في عصر نا الحديث . ولعل عصرا من العصور لم ينتفع بما فيها من علم غزير، وأدب كثير، وأسلوبكتابي مرسل سهل بليغ ، كما انتفع بهاعصر نا الحديث . فكانت أستاذا للكتابه وأدبائه من مطالع العصر ، وكانت ذات أثر قيم ، في رجوعهم عن الطريقة البديعية ، إلى الاسترسال والاسلوب الفطرى والعناية بالمعانى والأفكار .

## نماذج من المتدمة:

توخیناً فی هذه النماذج أن تـكون من بیثات مختلفه من أسلوبه ، حتی نعاون الفاری. علی معرفة ما وصفناه به فمنها .

و أما يعد فإن فن التاريخ من الفنون التي يتداولها الامم والاجيال. وتشد إليه الركائب والرحال. وتسد إليه والركائب والرحال. وتسمو إلى معرفته السوقة والاغفال. وتتنافس فيه الملوك والاقيال. ويتساوى في فهمه العلماء والجهال. إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الآيام والدول؛ والسوابق من القرون الاول، تنمى فيها الاقوال. وتعترب فيها الامثال،

وتعلرف ما الأندية إذا عصها الاحتفال. ونؤدى إلينا شأن الحليقة كيف تقلبت بها الاحتفال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال وفي باطنه نظر وتحقيق . وتعليل للكائنات ومباديها دقيق . وجدير وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق . فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق . وجدير أن يعد في علومها وخليق . ، الخ .

٢ - كتب فى أول فصل من المقدمة وأى من الـكتاب الأول ، مقالا عاما ،
 قدم به ما يلى من الفصول ، وذلك فى صحفحة ٢٦ . قال مبينا الأسباب التى تعرض للتاريخ وحوادثه ، فنضطر الرواة إلى تشويهها ، والتغيير فيها ، وعدم ذكرها على حقيقتها :

والما أنه لما كانت حقيقة التاريخ، أنه خبر عن الاجتماع الإنساني، الذي هو هران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال، مثل التوحش والنانس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر، بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر مايحدث فيذلك العمران معته من الاحوال ولما كان الكذب منظر قا للخبر بطبيعته، وله أسباب تقتضيه، فنها : النشيعات للآراء والمذاهب. فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال، في قبول الحبر، أعطته حقه من التمحيص والنظر، حتى تنبين صدقه من كذبه. وإذا خامرها تشيع لرأى خقه من التمحيص والنظر، حتى تنبين صدقه من كذبه. وإذا خامرها تشيع لرأى على بن بصيرتها، عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. ، الحيل بن بصيرتها، عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. ، الحيل على بن بصيرتها، عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. ، الحيل بن بصيرتها، عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. ، الحيل من الفصل الرابع وعو في صفحة ٢٥٢ قال بعنوان و قصل في أن المباني التي كانت من الفصل الرابع وعو في صفحة ٢٥٢ قال بعنوان و قصل في أن المباني التي كانت

والسبب فى ذلك شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه . فلا تكون المبانى وثيقة فى تشييدها . وله ـــ والله أدلم ـــ وجه آخر وهو أمس به . وذلك

غطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل ه:

قلة مراعاتهم لحسن الاختيار فى اختطاط المدن – كما قلناه فى المكان وطيب الهواه والمياه والمرارع والمراعى. فإنه بالتفاوت فى هذه، تتفاوت جودة المصر وردائه من حيث العمران الطبيعى. والعرب بمعزل عن هذا . وإنما يراعون مرعى إبلهم خاصة ، لا يبالون بالماء طاب أو خبث ، ولا قل أو كثر . ولا يسألون عن ذكا المزارع والمنابت والاهوية ، لانتقالهم فى الارض، ونقلهم الحبوب من البلد البعد وأما الرياح ، فالقفر مختلف للهاب كلها . والظمن كفيل لهم بطيها . لان الرياح إنما تخبث مع القرار والسكنى وكثرة الفضلات . وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان ، كيف لم يراعوا فى اختطاطها إلا مراعى إبلهم ، وما يقرب من الففر ومسالك الظمن. فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن ، ولم تكن لها مادة تما عمرانها من بعده ، كانت مواطنها غير طبيعية للقرار . ولم تكن فى وسط الامم في محفظ العمران . فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار . ولم تكن فى وسط الامم في محمرها الناس فلاول وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم الى كان مناهد عليها الحراب والانحلال ، كأن لم تكن والله بحكم لا معقب لحكمه . ،

أما الكتابان الثانى والثالث: فهما فى التاريخ، وقد طبعا فى ستة مجلدات، ويتحدث فى الثالث عن العرب وأجيالهم ودولهم. الخ، ويتحدث فى الثالث عن الربر ومن إربهم من زنانة من الخ، كما ذكر فى خطبة كتابه، وأشرنا إليه فيما سبق، وقيل إن ابن خلدون، كان ينوى قصر تاريخه على دول العرب والبربر، ولكنه أكمله على النمط الذي ظهر به، بعدما وفد على مصر، وضم إليه أخبار دول الأعاجم ببلاد المشرق.

ويعتبر أكبر موسوعة فى سرد تاريخ أمم البربر ودولها ببلاد المغرب ، ومن انصل بهم من عرب المشرق، نمنكانوا يقيمون بالبادية ، وأغاروا على بلادهم مثل قباتل سليم وجثيم وبنى هلال

وقد سجل حوادث كل دولة فى فصول على حدة ، ويفتتحها بعبارات موجزة فى بيان أسباب نشوء الدولة .

وقد عنى كثير من الفرنجة بطبع تاريخ ابن خلدون، وترجمته، كما عنوا بطبع المقدمة وترجمتها.

#### ادبه :

طفت شهرة ان خلدون عقدمته وتاريخه ، على أدبه . مع أنه قين بأن يشتهر الادب كتابة وشعرا ، ويتمعد فيهما مقعد الفحول، ولولم يكن له مقدمة ولاتاريخ . فقد ديج الرسائل الديوانية أيام أن اشتغل بكتابة الدير ، والإنشاء في الدواوين السلطانية ، وكتب الرسائل الإخرانية في الشوق وبحوه . ونهج في كتابة رسائله الهج الفاضلي المتبع في المثيرة ، فعني بالسجع والطباق والجناس والتورية والتضمين وما إليه . واستمر على ذلك زمنا ، حتى رأى أن هذه الطريقة تباعد بين الاديب وبين مراعاذ مقتضي الحال . فهجرها و نعى عليها ، وحمل على الكاتبين بها وكتب في ذلك في سيلق أحد فصوله بالمقدمة . وعاد إلى الاسترسال و نفي عن قلمه قيود البديع ، فلمت بلاغته ، وخصفت عبارته . وكثرت معانيه ، وكان بذلك كله ، عجباً . في عصر و يضعت موازين النقد الادبي فيه على أساس من نهج القاضي الفاضل . غير أنه لم يخلص جملة من لوثات طريقته الأولى .

أما فى الشعر ، فلم يقل جودة وحذقا عن نظراته من شعرا. جيله ، مثل لسان الدين بن الخطيب أديب الاندلس ٧٧٦هـ ، ومثل القيراطي، ٧٨١هـ ، والفخر بن مكانس ، ٧٨٩هـ ، وشهاب الدين بن العطار ، ٧٩٤ هـ ، وغيرهم من شعرا. مصر . والمشرق .

وقد نظم الشعر فى جملة أغراض منها المدح النبوى، ومدح الملوك، والغزل، والإخوانيات، وأسلوبه الشعري سهل لاكلفة فيه، ولا لجاج بديعى. ــ وهو يجانب ذلك ــ مطيل فى فصائده.

ومن إخوانياته ماكتبه إلى صديقه لدان الدين بن الخطيب ، في التشوق ردا على رسالته، قال :

وسيدي مجدا وهلوا، وواحدي ذخرا ومرجوا ، ومحل والدي برا وحنوا ،

ما زال الشوق مذ نأت بى وبك الدار ، واستحكم بيننا البعاد ، يُرعى سممى أبناه العربي ملمى أبناه العربي المعلى المتعلق ويخيس المالية ويخيس المالية المورد كتابك العزيز على استطلاع المورد كتابك العزيز على استطلاع المورد في أجناس وأنواع ، فنشر بقلبي ميت الشوق ، وحثم أنواع المسرات ، وقدح للقائك زنا والإمل . ، . الح

ومن شعره من قنصيدة طويلة :

رة ونحيب وذكرى تُنجد الوجدُّ حينَ تثوب المعمده وإن نزحت دار وبان حبيب دثة النوى فؤاد بتذكير العهود طروب أيذا سرى وتذكى حشاد نفحة وهبوب عا الاسى فإنى لما يدءو الاسى لمجيب للمحقوقها من الدمع فياض الشئون سكوب فإنها حشاشة نقس في الدموع تذوب

صحا القلب لولا عبرة ونحيب وقلب أبي إلا الوفاء بعمده ولله منى بعد حادثة النوى يؤرقه طيف الخيال إذا سرى خليلي لا تستدعيا قد دعا الأسى الما على الأطلال يقض حقوقها ولا تمذلاني في البكا. فإنهدا

فرحم الله ابن خلدون وجزاه عن الإنسانية خيراً .

(ثرجته فی (۱) مذکرات الاسکندری کتبها عام ۱۹۲۹م (۲) حیاة این خلدون و مثل من فلسفته الاجتاعیة للشیخ محمد الخضر حسین به محاضرة القاها عام ۱۳:۳ هـ منها نسخة مطبوطة بدار الکتب (۳) ابن خلدون : حیاته و ترا نه اندکری الاستاذ مجمدعبد الله عنان . (٤) ابن خلدون و فلسفته الاجتاعیة للد کتور طه حسین (۵) جورجی زیدان ج۳ س . ۲۱. (۱) کتال نامبر و التسریف لا بن خلدون (۷) الاحاطة لا بن الحظیب (۵) التضوء اللامع للسخاوی ج ٤ رقم ۳۸۷)

# د - تقى الدين القريزى ٧٦٦هـ م ٨٤٥

أو العلامة السكبير والمؤرخ القدير، وصاحب الخفاط الشهير، أبو العباس الدين، أحمد بن على من عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصدد. مو بنسبه إلى العبيديين الفاطميين حكام معمر، قبل صلاح الدين معتمداً فيما قاله له أبود حريا دحل معه إلى جامع الجاكم بأمر الله: هذا جامع جدك المحلك المجهد في إنبات نسبهم والسمو بهم إلى بني هاشم.

ويعرف بالمقريزى. ندبة إلى حارة المقارزة ببعابك برازد الشام وقد كانت متره تقيم ببعابك هذه، وكان جده بها من كبار المحدثين ورأى أبوه أز يتحول الماهرة، حيث ولى بعض المناصب في القضاء، وفي ديوان الإنشاء. ومن ذلك الرقت اتخذ مصر موطنا.

### **مرلد**ه ووفاله :

وله المقريزي بالقاهرة عام ٧٦٦ هـ ١١٠ وكانت وفاته بها في عصر يوم الخيس ٢٠ من رمضان عام ٨٤٥ هـ بعد مرض طويل ، ودفن يوم الحمه بحوش الصوفية البيرسية .

### من حياته :

نشأ المقربين بالقاهرة ، وما إلى داب العلم، فحفظ القرآن الكريم، وسمع الحديث من جده لأده شمس الدن بن الصائغ الحديق، وتاذهب بمذهبه، ثم عدل عنه بعد زمن طويل إلى مذهب الشيافهي وسمع مرز غيره كالبرهان للامدى والعزبن السكويك والعم بن رويل وجع ، وسمع الحديث تكه وبالشام تمن جلة من الحفائل وأجهز الرواية من كثيرين . كان البقاء الديكي وأنو بكر في المحب، ومن أعاصل شروخه بصاً بهم الذاؤ، والناصر احرب والمراح

<sup>(</sup>١) هذه رواية لسخاوي نفلاً فن ابن مجر ، الذي حاق الوقة بنك سنة .

البلقيني والزين القراقي والشهاب الأدرعي والجال الأسنوي. ولم يقتصر علمه على الفقه والحديث، بل امند أفقه إلى غيره كالنحو. وكان مولعا بالتاريخ، عكف على مطالعة أسفاره وجمع أخباره، حتى استقامت له منه جملة فريدة وطائفة مفيئة أودعها بطون كتبه، هذا فضلا عن نثره وشعره.

وقد ولى جملة من الوظائف منها: النيابة فى الحكم ، وكتابة التوقيع ، وحسة القاهرة ، وليهامرارا ، والخطابة فى جامع عمرون العاص، ومدرسة السلطانحسن والإمامة بحامع الحاكم ونظره . ودرّس الحديث فى جامع المؤيد . وطاف بالبلان وحج أكثر من مرة ، وتردد على دمشق ، وولى جابعض المناصب ، من نظروتف وتدريس ، وغرض عليه قضاؤها فى أوائل دولة الناصر فرج ، فأبى، وقد رحلم هذا السلطان إليها فى عام ٨١٦ه . ومن قبله حسنت صلته بآبيه برقوق ، وقد صحب الامير يشبك الدوادار ، وأصاب منه ثروة نافعة . وبعد تطوافه استقر فى القاهرة وانقطع للعلم والتاريخ والتأليف .

وتنامذ للمقريزي كثير من النابهين، مهم أبو المحاسزين تغري بردى صاحب النجوم الراهرة، ومنهم شمس الدين السخاوي صاحب الضوء اللامع. وحظي بدراسة كننهه لطلابه في حياته. ـ على أن الزمن أسعده في العصر الحديث باهتهام العلماء والمدرسين بدراسة مؤلفاته، والرجوع إليها، والعمل على نشرها.

## المقريزي في ميزان السخاوي :

لا يخلو مؤليَّف ، مهما بلغ من الدقة والضبط والإحاطة ، من هفو أت . لذلك ليس غريبا أن يكون للمقريزى مآخذ وهنات . وهو قد جمع إلى لطيف أخباره وطريف أسماره ، ما يُسعد في جانب الاساطير . كما سترى من بعض ما نذكره بعدُ. يم غير أن هذا وغيره ، لا يدع منصفا يتحامل عليه ويتجنى ، بل ينبغى أن يلتمس له الممذرة ، ويسد النفرة . ويترفق حين ذكر العيوب وعدها . ووصف المكذرة ، ويترفق حين ذكر العيوب وعدها . ووصف المكذرة ، ويترفق حين ذكر العيوب وعدها .

والسخاوي كما يعرفه رواد التاريخ ـ ناقد مر، عظيم الخبرة ، دقيق النظرة ، لامع

الكرة، غير أنه سريع إلى التجني والتحامل بما يشوب جوهر نقده ، وما يعيب المن تمحيصه . ولم يسلم المقريزي من ضربات لسانه وخفقات بنانه . غير أنه تَنْوَالَحْق يَقَالَ ــ قَدَّ أُورِد في ترجمته له ، عددا من محاسنه ، وعددا من مساو ته بِمَا أَهْمِيتُها .وأشنع ما أذاعه عنه ءأنه سطاعلي مسودات لشهاب الدين الأوحدى، كُنْهَا فِي الخطط فَبِي عليها كتابه العظيم والخطط المقريزية ، ،وزادعليها زيادات للة القيمة ويشعر المر. بتحامل السخاوى عايه حين يقول عنه: . وكان مع ذلك، يُلُوُّ الاعتباد على من لا يوثق به ، من غير عزو إليه ، . ونعجب كيف عرف المخاوى أن مرب اعتمد عليه المقريزي في كثير عما نقله ، لا يوثق مه ، مادام لم هره إليه (١) . ـ ومهما يكن منشي. ، فلنلخصهنا بعضهذه المحاسن والمساوى. . فن محاسنه : أنه تفقه وتأدب على كثيرين من الأئمة . وأنه كان حسن السيرة ﴿ وَأَنَّهُ أَنِّي قَصَاءَ دَمَشُقَ . وأنه عَكَفَ عَلَى مَطَالَعَةَ التَّارِيخُ وَالتَّأَلِّيفُ فَيه لَّحْنَى بعد صيته . وأنه كان حسن الخلق ، كريم العمد كثير التواضع ، عالى الهمة القصاده. مداوما على التهجد حسن الصلاة . وأنه جمع في كتابه و بحمع الفرائد الومنبع الفوائد، المشتمل على المعقول والمنقول ، وفني الجد والهزل ، ما شا هده بنفسه وسمعه ، بما لم ينقله من كتاب آخر .

ومن مساوئه: أنه كان يميل إلى أهل الظاهر، ونقل السخاوى عن ابن حجر أن المقريزى كان يمهم بمذهب ابن حزم، ولكنه كان لايعرفه. ومنها اتهامه إسرقة مسودات الأوحدى وهذه أشنع تهمة نسبها السخاوى إليه. وأنه كان قليل المعرفة بالمتقدمين، ولذلك، وقع له التحريف والسقط في متونهم وأسماتهم وأنسابهم. وضرب أمثلة كثيرة لذلك، كالكرجي يجعلها الكرخي، وأنه يكثر من الاعتباد على من غير عزو إليه . . ومن ذلك اعتباده على قول أبيه حينها وخل مسجد الحاكم بأمر الله، فقال له أبوه: هذا مسجد جدك . فاعتمد المقريزي على ذلك ، وانقسب إلى العبيديين . ومنها أنه غير ماهر في استحضار الوقائع الإسلامية،

<sup>(</sup>١) كتب الاستاذ عمد الله عنان في كتابه «مصر الاسلامية » اصلا ممتما عن المقريزي وخلطه ، دافع فيه عنه و دحش بسف دعاري السخاري عليه .

جاهل بالرجال وجرحهم وتعديلهم ومراتبهم.. الخ و منها أنه ضعيف في ومعرفة الحديث ومنها أنه ضعيف في والمعرفة الحديث والنحو ، قليل الإلمام بأقوال السلف ومذهب أهل الكتاب، ونسب إليه الكذب في بعض أخباره .

وفى اعتقادنا أن نقدات السخاوى لم تضع من قدر المقريزى ، ولعلما سم السبيل إلى درسه ، وعبدت الطريق إلى الوقوف على مبلغ عله وفضله ، ومؤلفاً المتعددة شاهدة بهذا العلم والفضل .

### مۇلفاتە:

عكف المقريزى على التأليف ، فقد كان من هواتد، وأخرم بالتاريخ بزلم لاحد له ، ولم يقتصر غرامه به على نوع واحد منه ، بل تناول عدة أنواع فلكتب في الخطط ، وفي التاريخ العام ، وفي تاريخ مصر ، وتاريخ رجالها ، وتاريخ الدول . وقد عاونه تقلبه في الوظائف الإدارية على معرفة النظم الديوانية وأخبارها والولوع بالبحث عنها ، وتطورها ، وجره الحديث عن هذه النظم ، إلى وصف كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية ، في كان بذلك كله فذا بين مؤرخي معرف وأصبحت مؤلفاته من أهم المراجع في تاريخها وتاريخ آنارها وخطعاما . ووضع سنلسلة من مؤلفاته تسكون عقدا نمينا ، متصل الحبات في تاريخ مصر ، وهي على الثوالي : عقد جواهر الاسفاط في تاريخ الفسطاط ، واتعاظ الحنفاء ، في أخبار الفاطميين . والسلوك من عهد الأكراد إلى زمنه .

وكان طويل النفس مديد الباع فى بعض مؤلفاته، النى بلغت ـ على ماقيل خومائتى مجلد. من بينها كتابه و المقنى ، وهو تاريخ كبير كتب منه ستة عشر مجلدا، ولم يتمه وروى السخاوى أنه كان يقول ، لوكمل على ما يرومه ، لجاوز المانين مجلدا. ومنها كتابه و مجمع الفرائد ومنبع الفوائد، قيل: بلغت مجلداته نحومائة

ولم يقتصرتاً ليفه علىالتاريخ، بل ألف فى النقود و ناريخها، وله مؤلفات تحدثًا فيها عن الحديث والفقه والكلام مثل كتابه و تجريد التوحيد المفيد.. وقد سمد المفريزى بأن شاهد مؤلفاته تقرأ وتدرس فى حياته . وقد قال الهذه ابوالمحاسن تفرى بردى: وقرأت عليه كثيراً من مصنفاته ، . وقال أيضاً: وصنف كتباً كثيرة ، من ذلك : إمتاع الاسماع فيما للنبي صلى الله عليه وسلم من الحفدة والاتباع ، فى ستة مجلدات ، رأيته وطالعته ، وهو كتاب نفيس . وحدث في مكة ، . هذا ومن حسن الحظ أن كثيراً من مؤلفات المقريزى موجود ، وبعضها فى دار الكتب المصرية وبعضها مطبوع .

ونذكر هنا بعض مؤلفاته فنها (١):

(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. (۲) السلوك لمعرفة دول الملوك. (۲) اتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء، وهو في تاريخ الفاطه بين. (٤) عقد جواهر الاسفاط من أخبار مدينة الفسطاط، وهو في تاريخ مصر من الفتح العربي إلى قبيل تأسيس الدولة الفاطمية، وبه يحمل سيرة الني عليه السلام. (٥) المة في قال عنه جورجي زيدان: إن المقريزي وصف فيه عيشة الامراء والمشاهير الذين اقاموا في مصر كتب منه ١٦ بجلدا، منها ثلاثة في ليدن، وبجلد في باريس كام الخط المؤلف، (٦) الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية : من مقتل عثمان إلى المستعصم آخر خلفاء بغداد. (٧) إمتاع الاسماع فيما للني من الحفدة والاتباع: في سنة بجلدات، وهو الذي حدث به بمكن أيام بجاورته ، وتوجد منه نسخة بدار الكتب . (٨) الخبر عن البشر، قال عنه : إنه جعله مدخلا لكتابه ، إمتاع الاسماع ، وتركم فيه عن المخلوقات وكيفية خلق السموات والكواكب وأشكالها وحركاتها، والارض وتقسيمها وكيفية خلق آدم واحتلاف لغات ذرياته ، وعن ملك المهرية ، منه سنة أجزاء تقع في ١٦ مجلدا مصورة تصويراً شمسيا .

 <sup>(</sup>١) اعتمد نا في ذكر هذه المؤالفات على فهرس دار البكتيه المصرية ومعجر سركيس، وجورجى
 إيدان، والشوء اللامع للسخاوى، والمهل الصاف لأبي المحاسن. وعلى ما قرأ ناه في دور البكتب
 الإخرى.

 (٩) نبذة العقود في أمور النقود (١٠) . (١٠) المكايبل والموازين الشرعة (۱۱) ضوء السارى في معرفة خبر تميم الدارى . (۱۲) النمل وما فيه •ن غرانيا الحكمة . (١٣) الطرفة الغريبة في أخبار حضر موت العجيبة، طبعت، ومنها نسخًا بدار الـكتب. (١٤) البيان والإعراب عما في أرض مصرمن الأعراب وقِدطم أكثر من مرة. (١٥) الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام ، طبع. (١٦) معرفة ما يجب لآل البيت الشريف من الحق على من عداهم. (١٧) الذهب المسبوك ني ذكر منحج من الملوك. (١٨) النزاع والتخاصم ببن بني أمية وهاشم ومنه نسخة بدار الـكتب طبع ليدن . (١٩) الإشارة والأيماء إلى حل لغز المـا..! (٢٠) إزالة التعب والعناء في معرفة حال الغناء . (٢١) ذكر ما ورد في بني أمناً وبني العباس من الأقوال . (٢٢) البيان المفيد في الفرق بين الإيمان والتاحيد ﴿ (٣٣) تراجم ملوك العرب • (٢٤) درر العقود الفريدة فيتراجم الأعيان المفيدة فىتراجم أعيان عصره، يفع فى ٣مجلدات . (٢٥) تجريد التوحيد المفيد، طبع. (٢٦) عنتصر قيام الليل ، وقيام رمضان وكتاب الوتر . والـكتب الثلاثة لأن عبد الله المروزي المتوفى عام ٢٩٤ هـ. (٢٧) ذكر دِخُول قبط مصر في ديرًا النصرانيه؛ وبدارالكتبالمصرية منه نسخة مطبوعة بأوربا سنة ١٨٢٨م مع مقدماً وترجمة باللاتيلية . (٢٨) منتخب التذكرة : وفيه جملة من تاريخ الأعيان والملوك وأنسابهم وحوادثهم . . الخ ، مبتدئا بقصة آدم ، ورتبه على حسب السنين ،منا نسخة بدار الكتب بالتصوير الشمسي ، والمنتخب والتذكرة كلاهما للمقربزي﴿ (٩)) النقود القديمة والاسلامية ، ولعله هو كتابه , نبذة العقود ، وكتابه , شذورًا العقود في ذكر التقود ، . (٣٠) الآخبار عن الأعذار . (٣١) والاشارُّ والكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام ، وله مختصره كذلك . (٣٢) حصولًا

 <sup>(</sup>۱) في دار الكتب كتاب للمقريزي اعمه ﴿ شذور المقود في ذكر النقود ﴾ ظمله هو
 ( نبذة المقود ) . ولملها معاكتا به ( النقود الاسلامية ) .

الأنعام والمير في سؤال خاتمة الخير . (٣٣) المقاصد السنية في معرفة الاجسام المعدنية . (٣٤) شارع النجاة ، ويشتمل على جميع ما اختاف فيه البشر من أصول بالاتهم وفروعها مع أدلتها وتوجيه الحق فيها . (٣٥) قرض سيرة المؤيد لابن العض .

# التعريف ببعض مؤلفاته:

## إ ــ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار :

هو الخطط المقريزية المشهورة ، وأحد الكتب الخالدة التي اهتم بها الناس الديما وحديثا، وشرقا وغربا ، واعتمد عليه عدد ضخم من كبار المؤلفين الذين تصدوا للكتابة في تاريخ مصر وآثارها وخططها .

وموضوعه قص أخبار وأوصاف ما في ديار مصر والقاهرة من مبانى وآثار، وطرق ومنشئات مختلفة، والتنويه بذكر من له صلة من الأعلام بذلك كله. ـــ وقد بين المقريزي في خطبة هذا الكتاب موضوعه فقال:

والردت أن ألخص منها – أى من الفوائد التى جمعها – أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية عن الأمر الماضية والقرون الخالية و وما بق بفسطاط مصر من المعاهد، غير ماكاد يفنيه البلى والقدم ولم يبق إلا أن يمحو رسمها الفناء والعدم وأذكر ما بمدينة القاهرة من آثار القصور الزاهرة وما اشتملت عليه من الخطط والاصقاع وحوته من المبانى البديعة الأوضاع . مع التعريف بحال من أسس فلك من أعيان الامائل والتنويه بذكر الذى شادها من سراة الاعاظم والافاضل وأنثر خلال ذلك نكتا الطيفة . وحكما بديعة شريفة . من غير إطالة ولاإكثار . ولا إجحاف بخل بالغرض ولا اختصار . بل وسط بين الطريقين، وطريق بين بين وقد نجح المقريزى في حبك كتابه وفق الخطة التي رسمها ، نجاحا بعيد المدى وقد نجح المقريزى في حبك كتابه وفق الخطة التي رسمها ، نجاحا بعيد المدى وقد أصبح كتابه هذا واسطة عقد كتب الخطط المصرية ، وأغلى حباته وأنفسها

والكتاب فى نظرنا يشتمل على ثلاث نقط ، الأولى: وصفالاماكه والآثار المصرية. الثانية: تراجم الاعلام. الثالثة: الذكت اللطيفة والحكم الشرية التي أشار إليها.

أماالنقطة الأولى: فقد فصل الكلام فيها تفصيلا، وتحدث عن النيل وخلجاً الموقفة الأولى: فقد فصل الكلام فيها تفصيلا، وتحدث عن النيل وخلجاً المواحدة وقناطره و وجبال مصر وواحاتها ومدنها و الإسكندرية وما فيها و ذكر المساجة والجوامع والخوانق والزوايا والربط والمدارس والحمامات والأسواق والسجوئ ووصف القاهرة وما تحتويه من ذلك كله، وشوارعها وطرقانها وأزقتها وعمائها وما إلى ذلك،

أما النقطة الثانية: فإنه لم يستوعب تراجرالاعلام إلابقدر دعت إليه ضرورة ذكر ما اتصل بهم من آثار وأماكن وأبنية . فمثلا يترجم لمنجك اليوسني عند ذكر ما اتصل بهم من آثار وأماكن وأبنية . فمثلا يترجم لمنجك اليوسني عند ذكر مدرسته ، ويترجم لمحمود الاستادار عند وصف مسجده ، وهلم عرا . لذلك لا استطيع أن نعده من كتاب تراجم الاعلام إلا بمقدار . ومع ذلك فقل أن تعثر على مثل تراجمه بأخبارها في كتاب آخر ، ومن أتى بعده من كتاب التراجم استمدمنه واعتمد علمه بلا شك . . . ومما يذكر هنا أنه دلف إلى ذكر بعض الدول المصرية ومنوكها. فقد تحدث عن الفاطميين وعن ملوك بني أبوب ثم سلاطين المهاليك حتى عصره ، وحواد شهم واستطرد إلى حوادث تاريخية أخرى .

أما النقطة الثالثة: فهى من أطرف ما فى الكتاب وقل أن تجد من المؤرخين أما النقطة الثالثة: فهى من أطرف ما فى الكتاب وقل أن تجد من الطرائف أن التنظاع أن يسوق فى مؤلف والسع كهذا ، ذلك العدد الضخم من الطرائف التاريخية ، التي تصف الأخلاق والعادات والتقاليد والمذاهب الدينية، ونقام الإدارة والوظائف واختصاصات كل وظيفة ، وتقلب الأحوال بكل منها . ويتفلفل فذا التفلفل في وصف صميم الحياة بين الخواص رالعوام ، ووصف ما يحول في نفوسهم من خواطر وأحاسيس . ويعرض ذلك في بعض الأحيان بعبارة وصاف دقيق، أو بأسلوب لذاع لناقد جم الألم شديد الحزن ، لما طرأ على بيئة عصره من فساد . .

 وما تكلم فيه من هذا النوع: ذكر الأذان بمصر وماكان فيه من الاختلاف، ج، صع، \_ وذكر الأحباس وماكان يعمل فيها ، ج ، ص ٨٣ ـ وذكر مذاهب أهل مصرونحامهم، جع ع ص ١٤١ ـ وذكر فرق الخليقة واختلاف عقائدهاو تباينها.. وفرق أهل الإسلام، ج ٤ ص ١٦٣ ـ وفصل في أن الله سبحانه طلب من الخلق معرفته، ج ٤ ص ١٨٨ ـ ذكر تاريخ اليهود وأعيادهم، ج ٤ ص ٣٦١ . ذكر الروك الناصري، ج ١ ص ١٤١ . وذكر الديوان وديوان العساكر والخراج. وأراضي مصر وزراعتها ، ج ١ ص ٧. ١ إلى ١٦٦٠ أعياد القبط ، ج ٢ ص ٢٤ تحويل السنة الخراجية القبطية إلى السنة الحلالية العربية، ج٢ ص ٣٩ . أحوال الفاطميين ودعواتهم . ج ٢ ص ٢١٤ إلى ٢٢٣ . - الكلام على الدواوين كديوان المجلس وَالنظر والتحتيق والجيوش والإنشا. وغير ذلك، ج ٢ ص٣٢٥ وما بعدها. أعياد الفاطميين ومراسمهم ، ج ٢ ص ٣٨٤ وما بعدها 🗕 وغير هذه الموضوعات كثير، كَلَّامِهُ عَنَ الوَظَائِفُ الْهَامَةُ فِي الدُّولَةِ فِي الْجَزِّءُ النَّالَثِ. وَخَاصَةً كَارَمُهُ عَنَ الحَجُّو بَيَّةً ومشمًا، وعن السياسة وأصلها. وذكر جيوش الدولة التركية وزيها وعوائدها، ج٣ ص ٣٥٠ . وما ذكره عن المهاليك وطرق تعليمهم تحت عنوان. الطباق بياحة الإيوان ، ج ٣ ص ٣٤٦.

ومن نقده اللاذع لهم في هذا الفصل، قوله عن المهاليك وعن السلطان الناصر فرج:

مثم تلاشت الأحوال في أيام الناصر فرج بن برقوق وانقطعت الروانب من اللحوم وغيرها، حتى عن مهاليك الطباق مع قلة عدده ورنب لكل واحد منهم في اليوم مبلغ عشرة دراهم من الفلوس فصار غذاؤهم في العالب الفول المسلوق، عجزاً عن شراء اللحم وغيره وهذا وبق الجلب من المهاليك إنما هم الربال الذين كانوا في بلادهم ما بين ملاح سفينة ووقاد في تنور خباز، وبحول ماء في غيط أشجار مو ونحو ذلك واستقر رأى الناصر على أن تسليم المهاليك المقيم يتلفهم و بل يتركون وشتونهم و فبدلت الارض غير الارض وصارت المهاليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدرا وأشحهم نفساً، وأجهلهم المهاليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدرا وأشحهم نفساً، وأجهلهم

بأمر الدنيا وأكثرهم إعراضاً عن الدين • ما فيهم إلا من هو أزنى من قرد، وألص من فأرة ، وأفسد من ذئب • لا جرم أن خربت أرض مصر والشام من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات ، بسوء إيالة الحكام وشدة عبث الولاة، وسوء تصرف أولى الأمر، حتى أنه مامن شهر إلاو يظهر من الحلل العام مالا يتدارك فرطه ، •

والكتاب أربعة أجزاء كما ذكرنا . ولا يستقل كل جزء بموضوع أوموضوعان معينة ذات صبغة خاصة أو فكرة مستقلة تميزها عن مثيلتها فى الجزء الآخرة بل الكتاب بأجزائه الاربعة ، ذوصبغة واحدة ، وفكرة واحدة ، تقسمتها هذه الاجزاء . ومع هذا نذكر أن من أبو اب الجزء الأول: مسائل جغر افية خاصة بالارض و بمصر ، وأخبار النيل ومقياسه ، وخلجانه ، أحاديث عن أعمال الديار المصربة وكورها ﴿ خراجها ، وذكر الاهرام وأبى الحول والجبال الاخرى ، وفصول عدة هن الإسكندرية ومنشآتها ، ثم فصول عن المدن والقرى المصربة الاخرى .

ومن أبواب الجزء الثانى: تاريخ الخليقة . الاقباط وأعيادهم . كلام عن الفسطاط والقطائع والمسكر . نسب الفاطميين . أبواب القاهرة . قصور الخلفاء الفاطمين ووصف ، عوتهم . الكلام عن الدواوين المختلفة . والحزائن وبعض المناصب .

ومن أبواب الجزء الثالث : حارات القاهرة وأخطاطها ودروبها ورحباتها ودورها،وحماماتها وأسواقها وفنادقها، وأحكارها، وقناطرها، وبركها وجسورها وذكر بعض الوظائف المكبيرة . وموجز فى تاريخ ملوك الأيوبيين وسلاطها المهاليك إلى عهد برسباى عام ٨٢٥ه .

ومن أيواب الجزء الرابع: ذكر المساجد الجامعة والمدارس والخوانق والربة والزوايا والجواسق.

ومن أهم ما يجب تذليله في هذا الكتاب، حتى يسهل على المطلمين تناوله والوصو السريع إلى المواضع التي ينشدونها فيه ، أن توضع فهارس كاملة لما فيه من الحواد والاستطرادات، أو تُمعنون هذه الحوادث بعناوين جديدة مناسبة، ليسهل العثم

علما. إذ كثيرا ما يجد المرء مسائل طريفة جدا، وهامة، تحت عناوين لا تومى. الما. مثال ذلك، الكلام عن تعليم الجند والماليك، فقد ورد تحت عنوان والطباق بناحة الإيوان، وعلى هذا فقس.

على أن بالكتاب مسائل وموضوعات تحتاج إلى التمحيص والتعليق عليها . وقد اعتمد المقريزى فى تأليفه على كثير بمن تقدموه ، ونسب إليهم الكثير عمانقل . ومنهم ابن عبد الظاهر صاحب الروضة البهية ، ومنهم ابن فضل الله صاحب المالك الانصار .

وقبل أن نختم الحديث عن هذا السفر القيم، نشير إلى ما نسبه السخاوى إلى القريزى من أنه عثر على مسودات للأوحدى انتفع بها فى كتابة خططه. ــ وقد الله جورجى زيدان بإزاء هذا ما يلى:

ويظن السخاوى أن السبب فى إحرازه هذه الفوائد الكثيرة أن صاحبه ظفر بمسودات كتاب للأوحدى (افق هذا الموضوع فأخذها وزاد عليها. مع أن المقريزى لم يقصر فى ذكر المصادر التى نقل عنها بل هو يسندكل فقرة إلى صاحبها فلو أخذ عن الأوحدى لم يهمه أن يذكره. ولسكن السخاوى كان معاصرا. المقريزى، ويندر أن يخلو المعاصرون من التحاسد. ،

ونستدرك هنا فنقول إن المقريزى توفى عام ٨٤٥ هـ ، وأن السخاوى من الاميذه وقد توفى عام ٩٠٢ هـ .

وقد اقتبسنا فيها مر بعض فقرات من الكتاب، ومنها يتبين أسلوبه وهو سهل الثغ لا قيود فيه ، بل تنديج فيه كلمات وتعبيرات عامية ، قد يضطر إليها المؤلف المنطرادا، السياقا وراء عُسرف قررها ، أو رسميات شاعت فيها .

<sup>(</sup>١) الأوخدى هو شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحدن بن طوغاز بن عبد الله . يُسب جدم إلى بيبرس الأوحدى ألذى كان نائب التلمة ، وكان شهاب الدين عالما غنه الشاضى والملديث وغيرها وكان أديبا ، توفى سنة ٨١١ه ه ، ويقال إنه كند مسودة لحظظ مصر ، إلا منها المقريزى ( ترجعه في الضوء اللامه ع ١ ص ٢٥٩)

هذا وقد اعتمدنا فى كتابنا هذا ،على كثير من فصول هذا الكتاب. ومن انتفع به واعترف بانتفاعه ، من مؤلنى مصر فى العصر الحديث ، على مبارك باشا فى خططه التوفيَّقية ، وجورجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة . وغيرهما من الأدباء والمؤرخين كثيرون . والكتاب بعد هذا كله ، كتاب تقويم وحديث وألم وتشريع ونقد وأدب واجتماع ولغة . ولا يخلو من خرافات ومسائل تحتاج إلى التمحيص . \_ كما أشرنا \_

### ٧ ــ الملوك لمعرفة دول الملوك:

من أهم كتب المقريزى . وهو أربعة مجلدات . وكان سبب تأليفه — كما قالو فى مقدمته — أنه وضع كتابه ، عقد جواهر الاسفاط من أخبار مدينة الفسطاط ، ، فى تاريخ مصر من الفتح العربي إلى قبيل تأسيس الدولة الفاطمية . ثم وضع كتابه ، اتعاظ الحنفا بأخبار الحلفا ، فى تاريخ مصر زمن الحلفاً الفاطمين . فرأى بعد ذلك أن يكمل هذه السلسلة الفريدة بوضع كتاب فى تاريخ مصر زمن الآيو بيين ، وزمن سلاطين الماليك ، الآثراك والجراكة ، ليتم بذلك تاريخ مصر ، من الفتح العربي إلى عهده .

وقد مهد لذلك بجملة فصول، كتبها عن الاجناس البشرية ، وأديانها قبل بعثم النبي عليه السلام . ثم تكلم عن الحكومة والحلفاء من بعدد ، فتحدث عن الخلفاً الراشدين ثم الامويين فالعباسيين ، وعن الدول المتفرعة كالبويمية والسلاجقة، إلى عهد صلاح الدين الايوبي . — وهي فصول سريعة خاطفة .

والكتاب بعد هدده الفصول ، موسوعة حافلة بتاريخ مصر و حوادثها في العصرين الأيوبي والمملوكي إلى عهد المؤلف أي بين النبي ٧٧٥ هـ ١٤٤٨ هـ . ويعتير من أهم مراجع تاريخها في الحقبة المذكورة . وقد سرد المؤلف هذه الحوادث وأخبارها من سياسية واجتماعية ونحوهما ، مرتبة حسب السنين ، مترجما في السياق وفي أعقاب كل سنة لأعيان الوفيات .

ولعل المقريزي كان شُلْمُهما بعمله العظيم، لا بن إياس الحنني مؤرخ مصر

وراضع بدائع الزهور . فإنه انتهج نفس الهج وسار عليه . حتى استوعب حوادث العماركي وزاد علمها — كما سنثمير إليه في مكانه .

ولعله أيضا كان ملهما لتلميذه أبى المحاسن فى كتابه والنجوم الزاهرة، فإنه على نسق من السلوك كذلك . هذا وقد وضع السخاوى تذييلا للسلوك سماه والنبر المسبوك فى ذيل السلوك ، •

ومن حسن الحظ أن عنى الأستاذ محمد مصطفى زيادة ، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ، بنشر هذا المؤلف النمين ــ السلوك ــ فأصدر منه حتى الآن أكثر من جزء . في طبعة أنيقة مزودة ببحوث وتعليقات وشروح وفهارس متنوعة ، حديثة ، زادت في قيمة الكتاب وسهات الانتفاع به . \* - إغاثة الأمة بكشف الغمة :

رسالة طبعت حديثاً في نحو أنمانين صفحة ، قام بنشرها الأستاذان الفاضلان

محمد مصطفى زيادة ، وجمال الدين محمد الشيال عام ١٩٤٠ م والـكمـتاب على ضآلة حجمه ، عظيم النفح والقيمة .

وقد صدره ناشراه بكلمة قيمة ، وضحافيها قيمته العلمية ، ونحن نلخص بعضها فيها يلي :

و يمتاز الكتاب بطرافة موضوعه وتفوق مؤلفه. إذ يتناول تاريخ المجاءات الى أنولت بمصر منذ أقدم العصور إلى سنة ٨٠٨ه. وهي السنة التي ألف فيها والمقريزي في هذا الكتيب ويها نعلم هو المؤرخ المصري الوحيد الذي تعرض بالبحث لتلك الناحية الاقتصادية الاجتماعية من تاريخ مصر وفهو في تدوينه، يحاول تقصي الأسباب ويقترح العلاج ويصف طبقات المجتمع المصري بيميء من التفصيل وهو شيه في هذا، بأستاذه ابن خلدون في مقدمته مع الفارق في الموضوع والحجم طبعا وكل منها يعرض موضوعه مع غلبة الصغة الفليقية عليه مستشهدا بحوادث التاريخ مختما الفصل بآية من القرآن الكريم، أو بيبت من الشعر بناسب المقام و المحتم بناسب ا

ولحداب المؤرخين، تقصر عنها كتبهم الكبرى الى تموج بالتراجم الكثيرة والحوادث الجمة . فهذه الكتب الصغيرة تلتى كثيراً من الضوء على شيء من هوة والحوادث الجمة . فهذه الكتب الصغيرة تلتى كثيراً من الضوء على شيء من هوة مؤلفيها ، وتوضح الطريق لفهم الحالة الفكرية بينهم في مختلف العصور والعهود، ونحن نعقب على ذلك بقولنا إن من المؤرخين المصريين من تعرض لذكرهذه الحوادث وأمثالها وأرخها . ومنهم أن إياس فني تضاعيف بدائعه أخبار عدة لما مصر وأعيانهم ، إزاء هذه الحوادث وغلاء ونحو ذلك ، مع ذكر ما صنعه أمرا مصر وأعيانهم ، إزاء هذه الحوادث ، وإن كان لم يذكر العوامل الاقتصادية ، ولا وصف الحياة الاجتماعية ، الملابسة لحذه الحوادث ذكرا مريحاً . وقد استنبطنامنه وصف الحياة الاجتماعية ، الملابسة لحذه الحوادث في حسن المحاضرة المسيوطي . ولابن حجر المسقلان كتاب اسمه ، بذل الماعون في فضل الطاعون ، ونحن لم نظلع حجر المسقلان كتاب اسمه ، بذل الماعون في فضل الطاعون ، ونحن لم نظلع عليه ، ولكن ابن إياس ذكره ونقل عنه . وأبو المحاسن ابن تنهرى بردى قدنص في حدم الزاهرة على هذه الحوادث كذلك .

ومهما كن من شيء، فإن هذا المكتاب الذي وضعه المقريزي في سنة ٨٠٨ هـ. كما يفهم من حديثه في الفصل الثانى، هو حفيا نعلم حهو الوحيد الذي جمعة حوادث الغلاء في مصر، في صعيد واحد . فيمتازهذا عن غيره بتسلسل الحوادث واتصالها، والمعونة على سرعة الحكم عليها وموازنتها . ومن مميزاته أنه ذكر في سياق حوادث الغلاء بمصر، حوادث الغلاء بغيرها من الأقطار انجاورة، كالشام وبرقة، والحجاز، وغيرها . وفصل الحديث، أكثر من سواء، في وصف حالة الناس إبان كل غلاء تقريباً . وما كان يسودهم من المذعر والاضطراب، وما كان يعروهم من المدع والاضطراب، وما كان يعروهم من المدعود والأمراء والأعيان من الهم والحرن والشذوذ ، وما كان يقوم به السلاطين والأمراء والأعيان من معونة للشعب لتفريج أزمته . وتلاعب الطحانين والخبازين، وتجاز الغلال بالأسعار . حو تكلم فيها تكلم عنه عنه عن أسباب هذه الآزمات، وما اكتنفها من عوامل عناعفت حو تكلم فيها تكلم عنه عن أسباب هذه الآزمات، وما اكتنفها من عوامل عناعفت

أزها، ولكنه لم يفصل الكلام عن هده الناحية الآخيرة تفصيلا شافيا في الفصل الأول. وقصارى هذه العوامل: ضعف السلطنة ، واستبداد الآمراء وتلاعب النجار في الأسواق ، وخبث الطحانين والخبازين وعرفاء الآسواق ، وهبوب الراح الضارة بالقمح ونقصان ماء النيل. وهذا العامل الآخير هو أهم العوامل مغربياً. إذكان ارتفاع النيل أو انخفاضه في إبان الوفاء وحوله ، أهم مؤثر في أسعار الحاجيات بالسوق ولا سيما في تلك العصور التي كان القمح فيهسا هو المحصول الرئيسي للبلاد. ولهذا كانت الاسعار تتأثر غالبا ، بأخبار المبشرين بارتفاع النيل في فصل الفيضان .

ولم يقصر بحثه على حوادث عصره، أو حوادث عصر الاتراك المهاليك والمجراكمة. بل نقل أخبار حوادث الغلاء التي وقعت منذ القدم في مصر، نقلها عن كتب تاريخية أخرى ، لكتاب ابن وصيفشاه.

أم فصل في الفصل الثانى ، الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنها وحوادث الغلاء ، تفصيلا دقيقا . وأرجعها إلى ثلاثة لا رابع لها وهي ، أولا: التشار الرشوة بين طلاب الوظائف ، يدفعونها لينالوا مناصبهم ، فيستدينون فيظلون الناس، ولاسما أهل القرى ، فيصيب هؤلاء ، العجز عن الدفع ، فتضطرب زراعتهم ، أو يهجرون ديارهم . - ثانيا: ارتفاع أثمان الأراضي الزراعية وإيجارها نتيجة لرغبة خدام الأمراء ، في النقرب إليهم بهذا العمل الظالم ، فهجرها الفلاحون وقلت المحاصيل . - ثالثا : اضطراب العملة .

وقد كتب المقريزي مقالين في النقود، وهما أصل لـكتابه والنقود القديمة والإسلامية ، وكتب فصولا موجزة، في وصف تقلبات الأسعار، وما تنتجه من المحن، وطرق معالجة ذلك وفي طبقات المجتمع المصري في عهده (١)

وقد صدُّرالمقريزي كتابه بفصل متع موجز . ضمنه كثيرا من الحكم والنغاريات

و \_ نتلنا ذلك عنه في الجزء الأول من كيتا بنا هذا . بالقسم التأتي س ٣٦٣

الاجتماعية والنفسية. بعضها مقبول مسلم، وبعضها يحتاج إلى تمحيص. ومن ذلك قوله، ولا تزال الحال المستقبلة تستصور في الوهم، خيرا من الما الحاضرة، لأن ملالة الحائة الحاضرة 'تزيّن في الوهم ، الحالة المستقبلة، فلذلك لايزال الحاضر أبدا منقوصا حقه، مجحودا قدره. لأن الفليل من شره يُرى كثيرًا إذ القليل من المشاهدة أرسخ من الكثير من الخير ،

وقال: ومقاساة اليسير من الشدة ، أشق على النفس من تذكر الكثيرة سلف منها , مثال ذلك : شخص أرقته البراغيث ليلة . . فتذكر بذلك ليالى ماضاً أرقته فيها حرارة الحمى . فغير ذى شك أن توهم نلك الحمى ، وتذكر تلك الأبا الماضية أخف عليه من دبيب البراغيث ، على جسمه فى وقته ذلك . . . . وعجيب أن يكون دبيب البراغيث لدى المقريزى ، أشق من تذكر الحمى . . ومهما يكن من شيء ، فحسبنا ما مر شاهدا بفضل الكتاب ومؤلفه . وقالستمنا به فى أكثر من موضع ، من هذا الكتاب .

## المقريزي الكاتب:

المقربي كاتب مؤلف ، وكاتب أديب . ويجنح في كتابته التأليفية ، إلى القص وعدم التنميق ، أو التأنق في اختيار اللفظ ، إلا مادل على المعنى ، ولو أدى ذلك إلى استعال كلمات عامية أو دخيلة ، أو عبارات عربية مضطربة . وأكثر ما دخل كلامه ، ثلك الألفاظ التي شاعت في الرسميات ، أو جرت ألسنة العامة بإطلاقها على معانى غير معانيها . ويكرر أحيانا جملة لتثبيتها والتذكير بما فيها . وقد يختتم فصوله بآية قرآنية مناسبة ، أو بيت شعرى .

أماكتابته الادبية ، فتتضح فيماكتبه فى خطب مؤلفاته ، أوفى السطورالاولى اس فصوله أحيانا ، أو فى تضاعيفها أحيانا أخرى . فيجنح إلى الطريقة الفاصلية ، فيسجع أو يطابن أو يورى أو محاس ، وهكذا .

وإليك وذجا لكل نوع من كتابيه:

فين كتابته التأليفية ، ما كتبه تحت عنوان , الطبلخاناة تحت القلعة ، ـــ ج ٣ مروجة ، قال ;

م وهذه الطبلخاناة الموجودة الآن تحت القلعة ، فيها بين باب السلسلة وباب المدرج ، كانت دار العدل القديمة ، التي عمرها الملك الظاهر بيبرس وتقدم خبرها . فاكانت سنة اننتين وعشرين وسبعهائة ، هدمها الناصر محمد بن قلاوون وبناها . فيها الطبلخاناة الموجودة الآن تحت قلعة الجبل ، فيها بين باب السلسلة وباب المدرج . وصار ينزل إلى عمارتها كل قليل . وتولى شد العهارة بها ، آق سنقر شاد العار : ووجد في أسامها أربعة قبور كبار المقدار ، عليها قطع رخام منقوش عليها المقبورين ، و تاريخ وفاتهم ، فنبشوا و نقلوا قريباً من القاعة . فيكانوا خلقاً كبراً عظيما في الطول والعرض على بعضهم ملاءة ديبقية ملونة ، ساعة مستها الأبدى ، غزقت و تطايرت هباء . وفيها اثنان عليها آلة الحرب وعدة الجهاد، وبهما أثار الدماء و الجراحات . وفي وجه أحدهما ضربة سيف بين عينيه . والجرح مسدودة بقطنة . فنها أمسكت القطنة ورفعت عن الجرح فوق الحاجب ، نبع من مسدودة بقطنة . فنها أمسكت القطنة ورفعت عن الجرح فوق الحاجب ، نبع من والقصة كا ترى طريفة وتحتاج إلى بحث ونظر . . . . . الح

ومن كتابته الأدبية ، ماكتبه في مقدمة كتابه الخطط ، يتحدث عن هلم التاريخ وعن حبه لناريخ مصر . قال :

وإن علم التاريخ من أجل العلوم قدرا. وأشر فها عند العقلاء مكامة وخطرا. الما يحويه من المواعظ والإنذار ، بالرحيل إلى الآخرة عن هذه الدار والاطلاع على مكارم الأخلاق ليقتدى بها . واستعلام مذام الفعال ليرغب عنها أولو النهى . لاجرم أن كانت الانفس الفاضلة به رامقة . والهمم العالية إليه مائلة وله عاشقة . وقد صنف فيه الأئمة كثيراً وضمة ن الاجلة كتبهم منه شيئاً كثيراً وكانت مهر هي مسقط راسى . وملعب أترابي ومجمع ناسى . ومغنى عشيرتى وحامتى .

وموطن خاصتي وعامتي . وجؤجؤى الذي ربّ جناحي في وكره وعش مأرً فلا تهوى الأنفس غير ذكره. لازلت مذ شددت العلم . وآتاني ربي الفطانة والفهم أرغب في معرفة أخبارها . وأحب الإشراف علىالاغتراف من آبارها . وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها . . ، الخ .

وبعد فقد قال السخاوى عنه، ما يفهم منه أنه كان ينظم الشمر . قال : ومُو شعره في دمياط :

ستى عهد دمياط وحياد من عهد فقد زادنى ذكراء وجدا على وجدى ولا زائت الأنواء تستى سحابها ديارا حكت من حسنها جنة الخلد قال: وهى أكثر من عشرين بيتا. ــ

وقال عنه ابن حجر : , له النظم الفائق والنثر الراثق . .

و بعد الهد مضى المقريزي ، وخلد اسمه بتراثه العلمبي النضر، الباقي بقاء الدهر.!

٣ ترجمته نی: (١) الضوء اللامع ج ٢ رقم ٦٦. (٢) المنهل العاق لابی المحاس النها علی مبارث باشا فی الخطط التوفیقیة ج ٩ ــ (٣) فی مقدمة كتبه: السلوك و إغاثة الآمة ، والبیان و الاعراب و مختصر قیام اللیل (٤) التبر المسبوك للسخاوی . (٥) حسن المحاضرة ج ١ سم ٢٦٦ (٦) عقد الجوهر (٧) جورجی زیدان ج ٣ (٨) مهر الاسلامیة للاستاذ که عبد الله عنان . »

## 1. شهاب الدين بن حجر العسقلاني ٧٧٣ هـ ٨٥٢ ه

العروف بابن - حجر العسقلان الكناني المصرى . أصل أسرته من عسقلان ببلاد العروف بابن - حجر العسقلان الكناني المصرى . أصل أسرته من عسقلان ببلاد العام، وإليها ينتسب و ابن حجر لقب لبعض آبائه . وقد ولد بمصر الفسطاط، وأقام بها فنا طويلا . و اشتغل في بادى . أمره بطلب الآدب . و مال إلى نظم الشعر ، حتى لغن فذلك مبلغا حسنا . ثم أغر م بالحديث ، فطلبه و سمعه من كثير بين من حفاظه، حتى مأه زمن ، وليس فيه أحفظ منه للحديث ، حتى سنمى حافظ عصره . و اشتغل عامز من ، وليس فيه أحفظ منه للحديث ، حتى سنمى حافظ عصره . و اشتغل عامز من ، فدرسه على كبار رجاله في ذلك الحين . و نبغ ما التاريخ ، فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراه حبه للتاريخ . التاريخ . فقر أفيه مؤلفات كثيرة العدد ، حتى أغراء من به التاريخ . فقر أبيرة العدد . حتى أغراء من به التاريخ . فعر التاريخ

#### والرف منحياته:

وقد ولد ابن حجر في شعبان عام ٧٧٧ ه بمصر - كما أشرنا - وتوفى والداه وهو منافع الزروبي ، وكان أحد أوصيائه . وشب وتعلم على جهابذة العصر ، حتى نبغ وأصبح من أعلام مصر المشهورين ، ثم تصدر الإفناء والتدريس ، والتأليف والخطابة سنين طويلة ، حتى عده بعضهم إمام عصره ووحيد دهره . وحج وهو صغير ، وعاد إلى مصر ، واشتقل بالتجارة ، وتجول في ربوع البلاد المصرية والشامية والحلبية ، والحجازية والنمنية ، فأفاده النجوال علما غزيرا وأدبا جما ، وحنكة نافعة . ولتى عددا من العلماء الآخرين منهم الفير وزابادى . لقيه في وأدبا جما ، وحنكة نافعة . ولتى عددا من العلماء الآخرين منهم الفير وزابادى . لقيه في وهومن أرفع مناصبها . وكان يتابى عليه ، ويقال إنه ندم بعد ذلك على قبوله ندما مقديدا . قيل أول ما أسند إليه هذا المنصب في ٢ المحرم عام ٨٢٧ ه في زمن شفي يوسباى . . وقيل عام ٨٣٠ ه في زمن

<sup>(</sup>۱) روی السیوطی والسخاوی آن أول ولایه این حجر انقضاء ، فی سنة ۸۲۷ هـ --وړواها این إیاس فی حوادث عام ۸۳۰ ه

بقدرة وكفاءة ومهابة ، حتى عظمه أهل عصره حميعاً وعلى رأسهم سلطان مهر حينئذ المؤيد شيخ المحمودي.

ولما أنشأ السلطان المؤيد شيخ ، جامعه الشهير عام ٨١٩ ه ، جعل ابن حمر العسقلانى فى عداد مدرسيه ، وفى حفلات افتتاح هذا المسجد ، جاس ابن حمر يقرر درسا فى فقه الشافعية ، وأقبل عليه المؤيد ليستمع إليه ، فهم ابن حمر بالقيام تحية له ، فمنعه السلطان من القيام . فلم يقم .

ولما ولى القضاء فى المحرم عام ٨٦٧ هكا ذكرنا . كتب له تتى الدين بن حيفا الحموى تقلبدا عن السلطان بهذا المنصب ولبث فيه حتى دى القعدة شمع زل وأعبر ثانياً فى رجب عام ٨٢٨ ه شم عزل ، وتكرر هذا عدة مرات حتى كان عزله في آخر جمادى الآخرة عام ٨٥٨ ه . وهى السنة الني توفى فيها . وهنا صمم على عدم العوقة إليه مطلقا، وصرح بأنه لم تبق فى بدنه شعرة تقبل اسم هذا المنصب وهكذاظل أمره فى هذا المنصب وهكذاظل أمره فى هذا المنصب عزل وتولية، قرابة إحدى وعشرين سنة ، حتى توفى فى أمره فى هذا المنصب بين عزل وتولية، قرابة إحدى وعشرين سنة ، حتى توفى فى أحرة بهاء الدين القاهرة . ودفن فى احتفال مهيب، القرافة الصغرى، شهده الخليفة والسلطان ومن دونهما .

وفى حارة بها. الدين – كان – مدرسة تعرف بمدرسة ابن حجر العسقلانى بنمارع بين السيارج، ذكرها على مبارك فى خططه وقال أنشقت فى القرن التاسع تحدث السيوطى عنه فقال : ، و ختم به الفن – أى فن الحديث – وحدثى الشهاب المنصورى شاعر العصر، أنه حضر جنازته، فأمطرت السماء على نعشه، وقد قرب إلى المصلى، ولم يكن زمان مطر ه. قال فأنشدت فى ذلك الوقت :

قد بكت السحب على قاضى القضاة بالمطر وانهدم الركن الذي كان مشيدا من حجر

ثم أورد السيوطىقصيدة رثاء فيه طويلة، من نظم أديب عصره شهاب الدين الحجازي المتوفى في سنة ٨٧٥ ه قال في أولها ; كل السبرية للمنية سائره وقفولها شيئاً فشيئاً سائره والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن لم ترض كانت عند ذلك خاسره وأنا الذي راض بأحكام مضت عن ربنا البر المهيمن صادره لكن سمت العيش من بعد الذي قد خلف الأفكار منا حائره مو شيخ الإسلام المعظم قدره من كان أو حد عصره والنادره قاضى القضاة العسقلاني الذي لم ترفع الدنيا خصيا ناظره

#### أمغانه وعلمه :

كان ابن حجر ذكى الفؤاد كثير الحفظ ، مكبا على طلب العلم ، محبا للحديث النبوى ، كثير القراءة فى كتبه ، والسماع للمحدثين به ، حافظا راويا ، تميزا لاهل الحديث والمشتغلين به راغبا فى الأدب وفنونه، والعربية وعلومها ، جماعا لحوادث التاريخ وأبطاله . \_ كماكان عادلا مهيباً متواضعاً حايما جميل العشرة متحرجا فى أعاله وأقواله .

حفظ القرآن السكريم وهو ابن تسع ، ثم حفظ مختصر ابن الحاجب والعمدة والحاوى الصغير والملحة وألفية ابن العراقى . ودرس علوما جمة على كبار مشايخ عصره . ومنهم زبن الدين أبو الفضل الحافظ العراقى في الحديث . والبلقيني وابن الملقن والإيناسي في الفقه وغيره . وعز الدين بن جماعة في الأصول . وبحد الدين القيروزابادي في اللغة . والعماري في فنون العربية . والبدر البشتكي في الأدب والعروض . وغير هؤلاء كثيرون .

ثم أذن له فى التدريس والإفتاء فزاول التدريس بكثير من مدارس القاهرة، كَالْحُسِينية والمنصورية ، والبيبرسية والجمالية المستجدة ، والزينبية والشيخونية ، وجامع ابن طولون وغيرها . وكان أهم دروسه بها درس الحديث .

وقد زاول الافتاء كذلك . وجلس للفتيا بدار الددل . و عهد إليه بالخطابة في الازهر مرة وجامع عمرو عنفرة أخرى .

وكانت مجالسه العلمية حافلة بديفد إليها الأعيان والأثمة والطلاب من كا فيم يتعاطون عنه حديث الرسول عليه السلام . وأتملى على طلابه أكثر من ألها مجلس – كما رواه السيوطى – وقد قال عنه السيوطى أيضاً : وانتهت إليه الرحا والرياسة في الحديث في الدنيا بأسرها. فلم يكن في عصره حافظ سواد،

وألتى الدروس فى التفسير والفقه، والخطب فى الوعظ والإرشاد، والتفاكرون بديوان خطبه، وألقيت منه العظات على الناس وولى القضاء مراراكم ذكرنا. وتخرج على يديه كثير من تلاميذه، فكانوا من بعده أنمة وشيوخل منها لانصارى والشمس السخاوى، والشهاب الحجازى، والشهاب المنصوري والكال السيوطى والدجلال الدين السيوطى.

واشتغل بالتأليف ، فصنف نحوا من مائة وخمسين كنابا في فنون مختلفة ، منها : الحديث والفقه والناريخ . ومؤلفاته قيمة انتشرت في حياته وعنى بدراستها وتحصياً كثير من شيوخه وأقرانه وغيرهم .

وكان على ورعه وتقواه وعلمه وفقهه ، ميالا إلى الدعابة والفكاهه والنادرة والطرفة . أن كل أديب طروب . . ولهذا كان محبّبا في كل مجلس ، فنهوى إليه الافتدة المختلفة ، وتهفو نحوه القلوب المتباعدة . فيجدكل لديه ما يرغب فيه منها وأدب وفقه ، وفكاهة وملحة ، وتاريخ وشعر ونثر ، وحكمة وعظة .

وكان وفيا لخلصانه، يداعب الاحياء منهم، ويرثى من يموت بشمره الراثق، مع وداعة وطيب قلب وتواضع جم .

ويعتبرابن حجر، فوق شهرته فى عالم التأليف، أحدكتاب عصر المهاليك، وأحد المعتبرابن حجر، فوق شهرته فى عالم التأليف، أحدكتاب عصر المهاليك، وألوان المعرائه. وهو بذلك كله، قد جمع فأوعى ضروبا عدة من ضروب الشهرة وَأَلُوانَ السيت. ـــ قيل إن الأمير و تغوى مرمش الفقيه، قال له: أرأيت مثل نفسك؟ فقال: قال الله سبحانه وتعالى: وفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتتى،

#### مۇلفاتە:

لابن حجر مؤلفات عدة فى فنون مختلفة أربت على المائة والخمسين. وكثير منها مطبوع متداول واهتمت الهند بطبع عدد منها موذكر جورحى زيدان بعضا منها. وذكر جميل العظم نحو مائة منها. ونذكر منها ما يلى :

🔒 📭 فتح الباري في شرح البخاري · وهو في عشرة أجزاء في الحديث وشرحه، وله مقدمة جليلة اسمها و هدى السارى و ٣ ـ تخبة الفكر ؛ طبع في الهند، وهو كتيب في مصطالح الحديث , وقد شرحه المؤلف بكتاب آخر سماه , شرح تخبة الفكر، ٣- بلوغ المرام من أدلة الاحكام: وهو في الحديث أيضا ومقمم إلى **ُجَلَةَ أَبُوابَ • ٤ - الإصابة في تمييز الصحابة : وهو كتاب في رّاجر صحابةالرسول** عليه السلام؛ مرتب على حروف الهجاء . ٥ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : وهو كتاب جلبل في تراجم من عاش في حدود العام الثامن الهجري في أربعة أجراء . ٦ ـ رفع الإصر عن قصاة مصر : تكلم فيه عن قضاة مصر من فتمح العرب إلى نهاية القرن الثامن . ومنه مخطوط بدار الكتب المصرية ٧- المعجم اللهرس: وهو في الحديث، رتب فيه الأخاديث على حروف المعجم بعد نجريدها أمن الأسانيد . ٨ - انجماع المؤسس للمعجم المفهرس : ذكر فيه أسماء شيوخه في الحديث مرتبة على حروف الهجاء . • ـ أنتَّباء الغمر بأبناء العمر : وهو تاريخ تعصر والشام سياسيا وأدبيا منذ ولادة المؤالف حتى عام ٨٥٠ هـ مما أدركه أرسمعه ومنه مختلوط أن الكتب المصرية ١٠ ـ الإعلام فيمن ولي مصر في الإلـلام • وبسمى تاريخ مصر في ثلاثة مجلدات . ١١ ـ نزهة الألباب في الألقاب: وهو في بيان ألقاب المحدثين مرتبَّة ترتيبا أبجديا ، ومنه نسخة مصورة بالتصوير الشمسي، مدارالكت المصرية . ١٢ ـ مذيب الكال: وهو مختصر في معرفة رجال الحديث، والكتاب الأصلي لابن النجار - ١٣ ـ الديباجة : وهو في الحديث أيضا في اثني عشر مجلداً . ١٤ ـ ترجمة السيد أحمد البدوى - ١٥ ـ مختصر أساس البلاغة لْزَمْخَشْرَى . ١٦ ـ محاسن المساعي في مناقب الأوزاعي ; وفيه ترجمة الأوزاعي

المحدث ١٧ - تقريب التهذيب وهو في الحديث أيضا. ١٨ - تعجيل المنه رواية رجال الأنمة الاربعة ومنه مخطوط بدار الكتب. ١٩ ـــ الرحمةالفيُّهُ في الرحمة الليثية : في مناقب الإمام الليثي . ٢٠ ــ تو إلى التأنيس عثاني إن إدريس وهو حديث عن الشافعي الإمام، ومنه مخطوط بدار الكتب. ٢١ ــ غيطة النافل في ترجمة الشيخ عبد القادر . الجيلاني . . ٢٢ ــ لسان الميزان : وهو في أمِّلًا رجال الحديث. ٢٣ ــ مشتبه النسبة . ٢٤ ــ تخريج الرافعي: أي تخريج أحاذبنا كتاب الرافعي المشهور في فقه الثنافعية . ٢٥ ــ تلخيص مسند الفردوس ٢٦ ــ طيقات الحفاظ : في تراجم رجال الحديث . ٢٧ ــ اللباب في شرح قوّا الترمذي . و في الباب ، • ٢٨ ـ إتحاف المهرة بأطراف العشرة • ٢٩ - أطرافًا المسند المعتلى بأطراف المسند الحنيلي . ٣٠ - الاحتفال ببيان أحوال الرجال ٣١ ــ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الـكشاف ٢٠ ــ نصب الرالم بْخَرِيجِ أَحَادِيثُ الْهَدَايَةِ. ٣٢ ــ هَدَايَةِ الرَّوَاةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثُ الْمُصَابِيحِ والمشكاةِ ٣٤ ـ تغريج أحاديث الإنكار . ٣٥ ـ الإحكام لبيان ما في القرآن من الإلمام ٣٦ ــ نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين • ٢٧ ــ المجموع العـام آداب الشرب والطعام · ٣٨ – دخول الحمام · ٣٩ – الخصال المكفيُّ للذنوب المتقدمة والمتأخرة • ٤٠ ــ فهرست المرويات • ٤١ ـــكتاب الأنوا الموصاة للظلال • ٤٤ ــ الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السام ٥٤ ــ مناسك الحج ٠ ٤٦ ــ الاحاديث العشارية والار بعون العالية لمساعاً البخاری . ۷۷ ـ عجب الدهر من فتاوی شهر . ۶۸ ـ تفحیص الخبیز تخريح أحاديث الوجيز الـكبير ٠ ، ٤٩ ــ بذل الماعون في فضل الطاعون الله

٩ عام ابن إياس ، بدل الماعون في أخبار الطاعون يه ، و سبه اللكوتر و طاة ترالحاً لا ... و سبه اللكوتر و طاة ترالحاً لا ... حجر المجانس المقلم ، وهذا وهم ، فقد فكره ابن إياس في بدائمه صدر با إلى ابن على المستلاني ... المجانس المجازم ، حوادث ٧٤٩ ه ، و نقل عنه ابن إياس بعض أخباره ،...

وهـ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد . ٥١ ــ رسالة في تعدد الجمعة بله واحد . ٥٢ ــ نــكت على مقدمة ابن الصلاح .

ومن مؤاماته المخطوطة بدار الكتب المصرية كذلك - وبعضها بخطه ، مايلى:

10 - الإيثار بمعرفة رواة الآثار: في المصطلح . 30 - تبصير المنتبه وتحرير المثنبه : في المصطلح . 00 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: في المصطلح . 00 - تعليق من تاريخ ابن عساكر عن دمشق · ٥٧ - تعليق من مفازى الواقدى · ٥٨ - الزهر النضر في نبأ الحضر · ٥٩ - ما ورد من الرواية ، وهو اختصار و البداية والنهاية ، لابن الأثير · ٠٠ - محاسن المساعى في ترجمة الأوزاعى · ١١ - تعجيل المنفعة : في الحديث ورجاله · طبع في الهند في ترجمة الأوزاعى · ١١ - تعجيل المنفعة : في الحديث ورجاله · طبع في الهند ودوان شعره ·

ولنتكلم الآن عن بعض هذه المؤلفات فنقول:

## ١ – فتح البارى بشرح البخارى :

كتاب مشهور في شرح الحديث، وهو من أجل كتب ابن حجر . يقع في عشرة أجزاء ضخام، يبلغ كل منها نحو أربعائة صفحة من القطع السكبير، وقد قال فيه بعض المؤرحين: « لو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الآمة، لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء، وقال السخاوي في الضوء، إن هذا الكتاب لم يسبق نظيره، وكان أمرا عجبا، بحيث طلبه ملوك الأطراف بهؤال علمائهم له في طلبه، وبيع بنحو ثلثمائة دينار وانتشر في الآفاق.

وموضوعه شرح أحاديث صحيح البخارى . ولكنه شرح مستفيض ، به كثير من المدا الفقهية ، وذكر الروايات المختلفة ، التي روى بها الحديث ، مع استطرادات نافعة في مسائل دينية عدة . وعنى الشارح عناية كبرى بالشرح اللغوى للألفاظ وإعراب الجمل مع بيان وجوه هذا الإعراب عما يعين على استنباط المعانى

قيل في مقدمة طبعه ، نقلا عن كشف الطنون ما ملخصه : . إن هذا الكتابي امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين من بعضها تراجيح أحد الاحتمالات شرخًا وإعراباً . وطريقته في الاحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري بذكره فيه . ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه . وكفا ربما يقع له ترجيح أحد الاوجه في الإعراب أو غيره من الاحتمالات أو الاقوال في موضع ، ثم يرجح في موضع آخر غير أن الى غير ذلك ، مما لاطعن عايه بسبه وقد بدأ المؤلف تأليف كتابه هذا في أوائل سنة ١٨١٧ هم إملاء ثم كتابة وتحريرا ومراجعة ومقابلة ، وما زال حتى انتهى منه في أول رجب عام ١٨٤٧ هم . وظا يملحق به أمورا حتى قبيل وفاته . فكا أنه ظل يتمهد تأليفه نحو ربع قرن . ولما تصنيفه أقام وليمة، حضرها كبار علماء زمانه وأعيان رجاله في يوم السبت ٢ شعبان تصنيفه أقام وليمة، حضرها كبار علماء زمانه وأعيان رجاله في يوم السبت ٢ شعبان عليماء ويوم السبت ٢ شعبان المستم شعبان المناه والمية ويوم السبت ٢ شعبان المناه وأعيان رجاله في يوم السبت ٢ شعبان المناه والمناه والمناه

#### مقدمة هذا الكتاب.

سنة ١٤٧ ه.

له مقدمة جليلة الشأن عظيمة الاثر سماها , هدى السارى ، وهي عبارة عن كتاب ضخم مستقل في جزئين مطبوع على حدة . يقع في نحو أربعائة صفحة من القطع الكبير , وهذه المفدمة باللسبة للسكتاب ، تشبه مقدمة ابن خلدون بالنسبة لكتابه ، العبر ، من ناحيته الأدبية وتوضيح طريقة الانتفاع بالكتاب . وقد كتاب شرحه الكبير . وقد قال ابن حجر عنها في خطبتها مبينا غرضه من وضعها . .

و وأقدم بين يدى ذلك كله مقدمة فى تبيين قواعدد وتزيين فرائده ، جامعة وجيزة ، دون الإسهاب وفوق القصور . سهلة المأخذ ، تفتح المستغاق وتذلل الصعاب وتشرح الصدور ، .

وهى فى الواقع بيان لمميزات الجامع الصحيح للبخارى، وتوضيح أفضليته على كتب الحديث الآخرى، السابقة عليه واللاحقة له ، وأنه أصحها جميعا . الله ومن فصول هذه المقدمة: فصل فى بيان السبب الباعث للبخارى على تصليف كتابى وبه ملخص طريف وجيز عن تاريخ رواية الحديث ، ومنها فصل فى بيان ومنوع كتاب البخارى والكشف عن مغزاه ، وهكذا .

المخارى وشرحه معا . وتمد الانتفاع بكتاب البخارى وشرحه معا . وتمد المحت عمائل تاريخية جليلة في موضوع الحديث وروايته وطرق تنظيمها . وهي دليل على رسوخ قدم ابن حجر في التاريخ واللغة وحفظ الحديث وروايته وفي علوم الدين ،

## ۴ الإصابة في تمييز الصحابة:

كتاب مطبوع متداول مشهور . يقع في ثمانية أجزاء من الحجم الكبير . يه يزاجم صحابة النبي عليه السلام ، وسير حياتهم بين موجزة مقتضبة ، وبين مطولة بعض التطويل . مع الإشارة إلى الأماكن التي ذكروا فيها . ومن مزاياه أنه مرتب الحروف الأبجدية فهو بنفسه فهرس ما ثل .

وهوكتاب من كتب التراجم النافعة . ويعين على فهم الحديث ومعرفة رجاله ، وقد الدينارجاله على على مولفة من التراجم . وقد العنمارجاله على عهد النبي عليه السلام . وبه آلاف مؤلفة من التراجم . وقد العنمد المؤلف على مؤلفات عدة لا ستخلاص مصنفه النفيس مثل كتاب وأبد الغانة ، .

وفي خطبة الكتاب تاريخ طريف للكتب التي من نوعه والتي دكرت طبقات الجفاظ ورجال الحديث من أصحاب الني خاصة .

وقد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام:

القيم الأول: فيمن وزدت صحبته اليني عليه السلام بطريق الرواية عنه. أوعن غيره.

القسم الثاني: فيمن في كر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي عليه السلام؛ لمعض الصحابة من النساء والرجال عن مات صلى القرعلية وسلم وهم وقرن سن التميز.

القسم الثالث: فيمن ذكر فى بعض الكتب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد فى خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبى عليه السلام، ولارأوه، سواء أسلموا فى حياته أو لا. وهم باتفاق ليسوا من أهل العلم والحديث القسم الرابع: فيمن ذكر فى الكتب المشار إليها على سبيل الوهم والغلط، وببان ذلك البيان الظاهر الذى يعول عليه، على طرائق أهل الحديث.

وفى الكتاب بحوث عن الصحابة المعروفين بالكنى، وعن النساء أيضا.

هذا وقد قدم المؤلف بحثه بثلاثة فصول نافعة : الأول: في تعريف الصحابيا
الثانى : في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا . الثالث : في بيان حالا الصحابة من العدالة.

ومعظم التراجم الواردة فى هذا الكتاب سريعة مختصرة . وقليل منها مطول بعض التطويل . ـ كما أشرنا ـ على أن الكثير منها غير مستوفاة كما تشاء طريقة التراجم الحديثة من البحث والتجليل والمقارنة . ولكن بها استطرادات أدبية ، وتاريخية نافعة ، توضح جوانب كثيرة من الحياة فى صدر الإسلام .

٣ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (١) .

واعتمد الأدباء والمؤرخون على هذا المكتاب، وخاصة في عصرنا الحديث، الربي بنار التكتب المرية كتاب لايعلم مؤلنه يسمى (المنتخب من الدرر الكامنة ) بالتموير الشيسي ، ضين محومة .

من أشهر كتب النراجم . تصفحت نسخة منه ، مطبوعة فى الهند . وهذا الكتاب أربعة أجزاء ضخام ، بكل جزء مثات التراجم . وقد حصر المؤلف بحثه فى أغيان القرن الثامن الهجرى ، ولم يقتصر على من عاش منهم فى مصر ، بل تناول أيضاً من عاش فى غيرها . ولم يقتصر على ذكر طبقة خاصة من الرجال بل تناول جميع الطبقات ، ففيه تراجم الأمراء والعلماء والفقهاء والشعراء والوزراء، والرجال والنساء على السواء . فهو كتاب حافل ، وقد اعتمد فيه على كتب الصفدى والذهبي والمقريرى وغيرهم عن تقدمه .

ن أحد مراجعهم الهامة في الناريخ والآدب. وقد نسجنا أيضا على هذا المنوال في كتانا هذا.

ومن عيزانه: أنه مرتب ترتيبا أبجديا، وبذلك سهل فيه الكشف وتيسر البحث والاطلاع . ولو عنى المؤلف بتقسيم تراجمه إلى طوائف حسب التبريز في المسلم أو السياسة أو الآدب، أو حسب الاقطار واختلاف الرجال فيها ، لازداد يسم السهلة أو الأدب وقد أضاف به حلقة هامة من حلقات سلسلة الكتب التي وضعت في تراجم الاعلام . هذا وقد اقتدى به تليذه شمس الدين السخاوي ، فألفه كتا به والعنوم ، على نسقه ، في تراجم أعيان المائة التاسعة . فكان كتا باهما حلقتين في ملسلة التراجم .

#### شبره :

إذا تصفح المر. شعرابن حجر، يحس منه روح الشاعر، ويلمس نفس الأديب، ولوكان في هذا العصر، نصفة للشعر و تقدير الشعراء، لأفسح ابن حجر أفق خياله الشعرى، وجرى وراء ما ينمى فيه هذه الموهبة الثمينة، ولغذاها بوسائل تغذيتها الني تنمها وتنشطها وتقويها. ولكنه حلى ما نرجح حسم هر بما يحيق بالشعراء من المكساد والبوار، ورأى أن حرفة الآدب قد أدركت من سبقه من الشعراء. فال بمواهبه عن طلب الآدب إلى طلب غيره من العلوم الآخرى. فطلب الحديث والفقه والتاريخ. نقول ذلك، لأنه كان منذ نشأته ميالا إلى الآدب نظاما المشعر، فليا اكتمل تفيكيره، واعتدل حسن نظره فيها حوله من الدنيا، عدل إلى شيء والفينة على مواند الشعر، فيتفكه بمقطوعة، أو يتندر ببيتين، يحلوله فيهما جناس أو توثرية أو لغز، أو يطارح بعض شعراء عصره مثل بحد الدين بن مكانس. أو أو توزية أو لغز، أو يطارح بعض شعراء عصره مثل بحد الدين بن مكانس. أو بعض من يسدى إليه جميلا، أو يتغزل تقليدا لغيره، أو يتشوق إلى وطنه إذا كان عنه نائيا، وهكذا لم يقطع ابن حجر صلته بالأدب الحالص ولا بالشعر الرقيق.

وتدور أغراضه حول الإخوانيات والمدح ومدح الني عليه السلام، والألفار والأحاجى والفكاهة ، والوصف والغزل. أما أسلوبه فإنه متوسط الجودة رقبة المفظ سهل المؤونة خفيف الحمل، لم تثقله مصطاحات علية، ولم تشبه كلمات نقية كاشابت شعر غيره من العلماء . ، نقول ذلك لأن ابن حجر فقيه ، محدث مفسرة مؤلف في مصطلح الحديث . \_ وترى له القصائد الطويلة والمقطوعات القصيرة وتسرى الروح البديمية في شعره، كما سرت في شعر غيره من أهل عصره . فهو من أهل المديع الذين مهتزون للنورية ويطربون للتضمين، وينتشون للجناس وهكذا ويشوب أسلوبه أخطاء لغوية واستعالات عامية ، كما شابت شعر غيره أيضاً وسنضرب الامثلة لذلك كله بعد .

وهو فى مدائعه النبوية لم يأت بمعنى جديد و لا بفكرة مبتكرة، بل يدور حولًا المعانى الكثيرة الشائعة فى السيرة النبوية. و تكلم فيها عن المولد و المعجز ات و الإمرار و المعراج، وما شابه بما يتصل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، على نسق ماجاء في يردة البوصيرى، التي أصبحت إماماً لشعراء المدائح النبوية فى هذا العصر.

وعن مدحهم ان حجر: الملك الآشرف إسماعيل بن الإفضل العباس بن المجاهد على صاحب اليمن ، وله فيه قصيدة دالية لا بأس بها ، بدأها بالغزل على سنة القدائ قالها عام ٨٠٠ه ه . وله فيه أمداح أخرى . وفي إحداها وصف رحلته من اليمن إلى مكة ، ووصف ما يقوم به الحجاج عادة من الإحرام والتلبية وشعار الحج . وفي قصيدة لامية

ومن مدحهم أيضا صاحب تونس عبد العزيز. والخليفة المستعين العباس به محمد العياسي لما ولى السلطنة في عام ٨١٥ه. وهي قصيدة سينية مشهورة خصوصاً عطلهما.

### أين نجد شعره :

لابن خجر ديوان شعر صغير فيه بعض شعره وسلتكلم تمنه فيها بعد . وله

هُوَرَكُشِرِ مَتَفَرَقَ فَى كَتَبِ عَدَةً . فَهُمَا حَسَنَ الْمُعَاضِرَةُ لَلْسَيُوطَى ، وتَأْهَيَلَ الْغَرَيب، وَمُمَارِّ الْأُورَاقَ ، وخزانة الآدب ، لتَتَى الدين بن حجة الحموى ، .

## **دُو آن ش**مر د ۱۱۱:

له ديوان مخطوط ، أغلب الظن أنه لم يُطبع حتى اليوم . وهو بدار الكتب المتربة بالقاهرة تحت رقم ١٢١ آداب عربية فهرس ج ٢ . تصفحته جميعه ويُرفهم منه أنه كُنتب في حياة ناظمه . ولسكن كاتبه رجل آخر ، إذ يقول عن الناظم منه قال عمر الله الوجود بوجوده ، و ، قال أبقاه الله ، . وهكذا . وليس في الكتاب ما يدل على الناسخ صاحب الخط . ويغلب على الظن أن هذه المسخة هي أولى نسخ هذا الديوان .

﴿ وَقَدَ ذَكُرَ فَى مَقَدَمَتُهُ أَنَهُ سَاقَ فَيَهُ أُولًا النَّبُويَاتُ ثُمُ الْمُلُوكِياتُ ثُمُ الْإَخُوانَياتُ فَمُ الْمُلُوكِياتُ ثُمُ الْمُقَاطِيعِ . فَمُ الْمُقَاطِيعِ .

وقدكتب ابن حجر ـــ أو أملى ــ مقدمة هذا الديوان وهي مختصرة . وُنها يقول :

وبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمين. أما بعد حمد الله على إحدانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اجتمعت أنواع المحاسن في ديوانه. وعلى آله وصحبه الذي كان كان منهم نسيج وحده و فريد زمانه. وبعد فقد سئلت غير مرة أن أجرد من مفاطيعي التي تشلهي عن المواصيل ما يكون منها مرقصا ومطربا. وأن أفرد من مقاطيعي التي تشلهي عن المواصيل ما يكون منها مرقصا ومطربا. فكتبت في هذه الأوراق سبعة أنواع، من كل نوع، سبعة أشياء إلا الأخير، فافتتحت بالنبويات ثم الملوكيات ثم الإخوانيات ثم الغزليات ثم المعزليات ثم المعزليات ثم المعراض المحتلفة ثم الموشحات ثم المقاطيع، وقات مخاطبا من نظر و مصمنا:

١ ـ قال عنه جدير انعظيم إن احده (الدرر) وقال فهر صدار اسكتب تقلا عن كشف الظنون أن
 لان حجرد يوان شعر كيرا انتخب منه جعلة ورتبها على سبعة أعواب وسماه (البسعة السيارة) وهي
 ديوانه الصغير ، فلمله هو الذي تتجدت عنه :

يا سيدا طالعه إن راق معناه فجد وافتح له باب الرضا وإن تجد عيبا فسد

وأسأل الله أن يوفقنى لما يزلف لديه ، وأن يتطول بكرمه على تقصيرى يوم الغرض عليه . .

ومن هذا يتبين أن الأغراض التي سيقت في الديوان سبعة ، وساق في كل عرض منها سبعة قصائد ، ما عدا قدم المقطوعات فعددها كثير ، إذ أورد نحل سبعين مقطوعة في أغراض مختلفة .

ومن مميزات هذا الديوان أن به قصائد قالها وهو فى شرخ شبابه ، كالقصيدة الدالية السابعة فى مدح النبى عليه السلام ، إذ ذكر فى أحد أبياتها قائلا ، أنا في ثلاث بعد عشرين ، . وكالقصيدة الميمية الأولى فى مدح النبى عليه السلام إذ قالها فى رمضان عام ٧٩٨ ه . بمناسبة ختام قراءة البخارى .

وبهذه المناسبة لذكر أن من عيزات الديوان أيضا ذكر تاريخ نظم بعض قصائده بالضبط باليرم والسنة وأنه ذكر أحماء من وجهت إليهم من ملوك أو إخوان. وإن أغفلت أسماء بعضهم .

وجمرع أوراق الديوان ثمانون ، تحتوى كل صفحة فيها على أحد عشر بيثًا تقريباً ، ونستُطيع القول : إن مجموع أبياته كلها يبلغ نحو ١٧٦٠ بيتا – وتتخللًا الكتابة أخطاء إملائية فوق أخطاء الاسلوب . ومن ذلك قوله :

لو أن عذالى لوجهك أسلموا لرجوت أنى فى انحبة أسلموا كيف السبيل لكتم أسرارالهوى ولسان دممى بالغرام يترجموا والصواب: أسلم ويُنترجمُ بغير واو .

وَلَنْذَكُرُ الَّانَ أَمْلُهُ مِن شَعْرِهِ نَقَلًا عَنَ هَذَا الدَّيُوانُ :

١ حــ قصيدة في مدح النبي عليه السلام ، ومطلعها البيتان السالفان ، ومنها :

لآم العواذل كل صاد للقا وملامهم عين الخطأ لو يعلموا 🗥 لاموا عليه لأنهم لم يفهموا الايعلوا (۲۰ بين الهـوي اڪ ہم ا ﴿ إِنَّ أَرْمُونَى بَالْمُلَامُ وَإِنِّ لَى صَارَاً سَيْنَقَصَ كُلُّ مَا قَدَ أَبُرُمُوا ا وأنا الأصم عن الملام وهم عموا ماشاهدوا ذاك الحمال وقد بدا

وسوا في مدح النبي عليه السلام: هو رحمـة للناس مهداة فيا ويح المعاند إنه لايرحم نال الأمان المؤمنون به إذا - شبت وقودا بالطغياة جهنم الله أيده فليس عرب الهوى في أمره أو نهيه يتكلم فليحذر المرم المخالف أمره من فتنة أو من عدذاب يؤلم ذرالمعجزات الياهرات فسال مها الطق الحصا وبهما تما قد كلوا

٢- قصيدة و مدح المك الأشرف اسماعيل بن الأفضل العباس بن المجاهد على إيماحه اليمن ، قالهما عام ٨٠٠ هجرية ، وقد بدأها بأغزال رقيقة وبها أشواق آیتکری وحنین إلی الاها. والاوطان. فمنها:

ناء عن الأها والأوطان معترب متم قد بكي بعدد الدموع دما كأنما هو في عيديه مفصود السار ذات وقود في جوانحه - شوقا وفي خده للدمع أخدود يامخجل الشمس بالأشواق إن فتي أسرت قلى ومذحجبت عن بصبرى وبنت عنى فطرفى فى مجاهدة أبيت أرعى النجوم الزهر أحسبه فيها إلى أن خلالى فيه تسهيد

صب للقياك بالأشوار معمود فقيد صبرعن الأحباب مفقود وواحد ماله في الصبر موجود طلعت في داره يوما لمسعود تهما فكان له بالقرب تبعيد مع الدموع وقلى منك مجهود

ومنها في مدحه :

<sup>(</sup> ٢ . ١ ) هكذا من الدُّيه الزِّرَ

الأشرف بن المليك الأفضل بن عــسلى بن المؤيد حامى الماك دارود المانخ الدهن المائح ا

م ـ ومن مطالعه البديعة قوله من قصيدة ، في مدح النبي عليه الدلام : إن كنت تنكر حبا زادني كلفا حسبي الذي قد جرى من مدمعي وكني وإن شككت فسائل عاذلي شجني هل بت أشكو الهوي و البين و الاسفأ أحبانها و يد الاسقام قد عبثت بالجسم هل لي منكم بالوصال شفل كدرت عيشا تقضى في بعادكم وراق مني نسيب فيكم وصفا

وكنت أكتم حيى في الهوى زمنا حتى تكلم دمع العين فانكشفا سألت قلمي عن صبرى فأخبرنى بأنه حين سرتم عنى انصرفا وقلت للطرف أن النوم بعدهم فقال: ثومى وبحر الدمع قدنزفا على حين قصيدة هنأ بها الحليفة المستعين العباس لما تولى الساطنة عام ١٥٥ه الماك أصبح ثابت الآساس بالمستعين العباسي وحدت مكانة آل عم المصطفى المحلما من بعد طول تنامني

ه ـ ومن الصيدة ! قال يتشوق ويتغزل وهو رقيق :
طيف لمن أهوى ألمـا يطوى ذيول الليل لمـا
أهــــلا به لو أن طر في المنام يذوق طعها
ونعم لقــــد أعييت في طلب الخيال خيال نعمى
فاعجب لصب يدعى علما يحــاول فيه خصما

قسما بسقم الطرف قد أهدى لجسمى منك قسما بسلامة الألحاظ من سحر دعاء الصب سقما حتّـــام يارين الحبيــب أراك مورودا وأظاً وإلام ياقلب الكييب بأسهم الألحاظ ترمى

ومنها:

هبلا صحوت من الغرام فلم أراجع فيه عزما وصبرت عمن لا يطا وع ما تشانهبا وغرما ومنها يمدح سلطان مصر ـ و لعله المؤيد شيخ ـ ويذكر مدرسته التي بناها فيقول: لله مدرسة سمت ورقمت فيها الحسن رقا يستوقف الإبصار رؤ يتها فتشكر منك عزما

ومنها

شهدد الآنام بأنه ما مثلها عربا وعجما ويصدق الخبر العيبا ندعواحديث الظنرجما فهى الفريدة فى الجوا هر لا تذوق الدهريتما جمعت فنون العلم والتحقيق والتوفيق فهما فيها الشريعة والحقيقة قد جرت عملا وعلما ذات الجال اليوسني م حوت جمالا منه حما

لعله يشير في البيت الاخير. إلى الأمير الجالي يوسف ناظر الخاص، الذي هيمن على الله هذه المدرسة . والقصيدة طويلة .

م وله قصيدة في الفتاب والشوق بخاطبها صاحب اليمن ويعاتبه ويتشوق الله الله الله . وهي عينية طويلة في نحو ٤٥ بيتا . فليرجع إليها .

٧ـ ومن غزله .

أظهر حمالك للعيون وأبده وصل الوداد لمن رصاك بوده فسام هـذا الجفن مذجردته في الناس زاد بضربه عن حده مدوقه رقى شيخه سراج الدين عمر البلقيني المتوفى عام ٨٠٥ هم بقصيدة طويلة في نحو ٩٦ بيتا. وقد ضمنها رئاء الحافظ أبي الفضل العراقي لسراج الدين البلقيني . وهي في ديوانه . وكذلك في حسن المحاضرة ج١ ص١٥١٠.

باعين جودى الفقد البحر بالمطر واجر الدموع ولا تبقي ولا تذري

لورد ترداد دمع ذاهبا سبقت شهب الدموع بعینی جریة النهر تستی الوری فتی لام العذول أقل دعها سماویة تجری علی قدر ومنها :

من للفضائل أو من للفواصل أو من للقواعد يبنيها بلا ضجر من للفتاوى وحل المشكلات إذا جل الحطاب وظل القوم فى فكر ٩ ـ وقد رثى شيخه الحافظ العراق المتوفى عام ٨٠٦ ه فى نحو ٣٦ بيتا , حسن المحاضرة ج ١ ص ١٦٨ ، منها :

مصاب لم ينفس للخناق أصار الدمع جارا للمآقى فرَوَّضُ العلم بعد الزهو زاو وروح الفضل قد بلغ التراقى وبحر الدمع يحرى با ندلاق وبدر الصبر يسرى فى المحاق وللاحزان بالقلب اجتماع يتادى الصبر حى على افتراق

١٠ ــ ومن ألغازه في كلمة و صهباء ، : واللغز في كلمتي و اسكت رجع ، إذترادفهما و صه ، باد .

ا فاصلا هـــو فى الاحا جى ليس يخلو من ولع المثل قولى للذى يشكوالحبيب: اسكت رجع

هذا ولا بن حجر قصائد أخرى كثيرة ، منها واحدة فى رجل نجانه فى مال و وأخرى لما نال الإجازة بالفتوى والتدريس، وأخرى فى رئا. أخِته وست الركب، المتوفاه عام ٧٩٨ه ، وهذه القصائد فى ديوانه

وعا يذكر أن ابن حجركان يُتخذ حكما أحيانا في المنازعات الآدبية ، وهذا دليل على ماله من شهرة فيه، وعلى ما عرف به من حب الشعر والبصر به . ومن ذلك ما ذكره تتى الدين بن حجة الحموى في كنابه ، تأهيل الغريب ، وخلاصته أن لجمال الدين بن نباتة الشاعر المتوفى عام ٧٦٨ ه قصيدة تائية في الغزل ، بديعة لا نظير لها ومعللهما:

مالابتداء صباباتی نهایات یاغایة ما لعشق فیه غایات است و من هدیه للاسد غابات اسد و من هدیه للاسد غابات

وقد اختلف أدباء العصر فى التفضيل بين القصيد تين ، وسنذكر تفصيل ذلك في باب الشعر بإذن الله . ـــ ثم جاء من بعدهم تق الدين بن حجة الحموى المتوفى المرابعة على مثال قصيد تيهما ، مطلعها :

لعجبه ولذيل الهجسر شمرات وللقلوب من الأجفسان كسرات وتعلات وصارفي درب وصلى من عوارضه وأهيف القد دورات وقتلات وقد احتكم ابن حجة إلى قاضى القضاة ابن حجر العسقلاني، ليحكم بين قصيدته وقسيدتي القيراطي وابن نباتة، فكتب إليه ابن حجر الرد التالى، وهو عثابة نموذج منا لكتابته الأدبية. قال:

ولا يعسن عن يماثلهم فيما به الخكم بين النظراء إنما يحسن عن يماثلهم فيما به يتفع الحكم وفي إقدام من لم يرتق إلى تلك الطبقة نوع من الظلم . ولا يرتاب ليب في أن كلا من الثلاثة رأس هذا الفن في زمانه . وأنه لا يوازنه أحد من القرائه .

وثلاثه كثلاثة الراح استوى لك لونها ومذاقها وشميمها ولكن لماكان امتثال الأوامر من بعض فنون الأدب و إجابة الداعى ولاسيما على من ظنه يأمر أهل هذا الفن، وانتدب ومرجع الحكم في هذه القصة إلى الذوق السليم، فأمكن القول، إن لم أقل وجب فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه، ملتجناً في كل الامور إليه .

الذى تبنى عليه القواعد، ويشهد به الذرق السليم الذى هوفى هذا الفن أعدل شاهد. أن الثالثة أرجح وزنا من الثانية، ولو لا حرمة الكمال، والحياء من الجمال، لقلت إن الثانية فى الرتبة الأخيرة تالية. لأن الأولى وإن كانت من الثانية أكثر أنسجاما. والثانية وإن نضلت على الأولى فى الدقات الأدبية ابتداء واختتاما. فالثالثة

قد جمعت بين المعنيين ، وفازت بالحسديين . ونزلت في كل وجه من الادب منز العين . وقال لسان فحوليتها عند لين كلام غيرها ، للذكر مثل حظ الانثيين ، . و أتت بما غض من الازاهر النباتية ، والجواهر القير اطية ، وما فاق بحموعه كل فرد وراق مسموعه لكل مجيد . حتى قال من شهد مثلي ببراعته ، وطرب لصرير برائد أقصى نهاية وصنى فيه معرفتى بالعجز منى عن إدراك معرفته ،

يتبين من النموذج السالف: أن ابن حجر فى كتابته الأدبية ،كان يتبع الطريق الفاضلية السائدة فى عصره. أما كتابته العلمية فهى نادرة القيود سهلة واضحة، وهي عبارة عن أحاديث مسرودة، تحتوى على بعض الألفاظ ذات المعانى العامية الشائة فى عصره. وقد يغلبه الأدب فى بهض الأحيان فيعود قليلا إلى كتابته الفاضلية وبعد، فرحمه الله عالما وحافظا وأديبا.

#### ترجمته :

نوه السخاوی فی الضوء اللامم فی ترجمة شیخه بمن تحدی من الآنمة الترجمة ابن حجر و کر مهم جملة کالمقریزی والفاسی و البدر البشتکی و این خطیب الناصریة و ابن فهد، ظهراجه و ترجمنا أیضا فی : ۱ ـ تاریخ آداب اللغة لجورجی زیدان ج ۳ س ۱۹۵، ۱۹۸، ۲ ـ حسی المحاضرة ج ۱ س ۱۹۵، ۱۹۸، ۱۹۷ و ج ۲ س ۱۹۸، ۳ ـ التبر المسبوك فی ذیل السلولا للحافظ آبی الحیر السخاوی . ٤ ـ الجواهر و الدرر فی ترجمة ابن حجر، مؤلفه السخاوی أیضاً و هو خاص بترجمه شیخه ابن حجر . ۵ ـ فی مقدمة کتابه « فتح الباری » . ٦ ـ نظم البقان فی آعیان الاعیان للسیوطی ، ۷ ـ فی ذیل کتابه « کنبة الفکر » و هی مطولة فی نحو ۱۲ س فحمة ، ۸ ـ فی کتاب الفوائد الهمة فی تراجم الحنفیة لاکنوی الهندی س ۱۰۰ و بدائی ابن ایاس ج ۲ س ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۱۸ و جمان حسن المحاضرة ج ۱ س ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۱۸ وجودا سنة ۱۹ الدر و کنی ترجمة ابن حجر ترجم للفه فی کتاب المحافری و کتاب السخاوی فی ترجمة ابن حجر المسمی خ تناستی الدرر و ۱۸ راسخاوی فی ترجمة ابن حجر المسمی خ تناستی الدرر و ۱۸ راسخاوی فی ترجمة ابن حجر المسمی خ تناستی الدرر و ۱۸ راسخاوی فی ترجمة ابن حجر المسمی خ تناستی الدرر و ۱۸ راسخاوی و ۱۸ راسخاوی ایم ترجمة ابن حجر المسمی خ تناستی الدرر و ۱۸ راسخاوی و ۱۸ راسخاوی و ایم ترجمة ابن حجر المسمی خ تناستی الدرر و ۲۰ راسخاوی و ۱۸ راسخوی و ۱

# ١١- جلال الدين السيوطي ١٤٩هـ ١١٠ ه

هو أحد نابهى العصر وأعلامه ، وحملة راية علمه وأقلامه ، الإمام الجتهد ، الشارب فى كل علم بسهم ، والآخذ من كل فن بنصيب . أولع بالعلم والتأليف منذ مغره، حتى ليمكن القول \_ على حد تعبير العصر الحديث \_ إنه هاو من الهواة ، أغرم بها ، واتخذهما شغله الشاغل . وحسبنا برهنة على ما نقول ، أن مؤلفاته أربت على الخشائة فى فنون متعددة .

#### اسمه ونسبه :

كتب جلال الدين السيوطى ترجمة حياته فى كتابه وحسن المحاضرة ، . وقد قال إنه : و عبد الرحمن بن الكال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخرعتمان أبن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبى الصلاح أيوب أبن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الخضيرى الاسيوطى . .

وكان جده الأعلى وهمام الدين ، من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق . وكان بعض أجداده من أهل الوجاهة والرياسة ، ومنهم من كان تاجرا وممولا . ولم يخدم العلم منهم إلا أبوه .

### والده:

وقد ترجم السيوطي. لأبيه في باب فقهاء الشافعية \_ من حسن المحاضرة \_ أفقاً ل ما ملخصه: إنه ولد بسيوط بعد عام ٨٠٠ ه وتولى قضاءها زمنا . وتعلم على يعض نابغي عصره منهم العلامة القاياتي والحافظ ابن حجر . ونسخ في علوم عدة منها فقه الشافعي والأصول والكلام والنحو والمعاني والمنطني والحديث ، وأحين الماتدريس عام ٨٢٩ ه . وبرع في الخط المنسوب وصناعة التوقيع ، وبرز في الإنشاء . ودرس الفقه بالجامع الطولوني وكان يخطب من إنشائه م وبسشم بعض منه هذا الإنشاء ، وصنف بعض التصانيف النافعة ، وتوفي عام ٨٥٥ ه

لهذا نقول: إن السيوطى نشأ فى أسرة مليثة بأسباب الجاه من مال وعلم ولل كان أبوه قد تو فى عنه وهو صغير وسنه خمس سنين وسبعة أشهر .

وتلتسب (۱) أسرته إلى والخضيرى ،، وقد قال: ووأمانسبتنا بالخضيرى فلاأعلم ما تكون إليه هذه النسبة ، إلا الخضيرية محلة ببغداد. وقد حدثنى من أن به أن سمع والدى رحمه الله تعالى ، يذكر أن جده الآعلى كان أعجميا أو من الشرقي فالظاهر أن اللسبة إلى المحلة المذكورة ، :

### طرف من حياته :

ولد جلال الدين السيوطى بعد المغرب ليلة الأحد مستهل <sup>(۲)</sup> رجب سنة ٨٤٩هـ. وعاش قرابة ثنتين وستين سنة . وتوفى فى سحر ليلة الجمعة ١٩ جمادي الأول عام ٩١١ه.

وأولع منصفره بطلب العلم، فحفظ القرآن الكريم وسنه دون ثمانى النهن ثم حفظ العمدة ومنهاج الفقه والأصول والألفية لابن مالك. وتتلمذ لأشهر العلماً في عصره، في الفقه والحديث والعربية، حتى أصبح عتازا في كثير من العلوم.

وبلغت شيوخه نحو مائة وخمسين شيخا ومنهم: شهاب الدين الشارمسامي في الفرائض وشيخ الإسلام علم الدين البلقيني في الفقه، وقد لا زمه السيوطي حي مات، وأجازه بالتدريس والإفتاء. والعلامة تتى الدين الشبلي الحنني في الحديث والعربية، ولازمه أربع سنوات, وكتب له تقريظا على شرحه لألفية ابزمالك، وعلى جمع الجوامع في العربية، وشهدله بتقدمه. ومنهم العلامة محيي الدين الكافيجية لازمه أربع عشرة سنة، وقد أخذ عنه التفسير والاصول والعربية والمعانى، وكتب له إجازة. ومنهم سيف الدين الحنني في علوم البلاغة.

وأولع السيوطى بالرحلة طلباً للعلم والاختبار ، والنزود بالرؤية ، فحج وزارًّ

<sup>(</sup> ١ ) روى السخاوي أن أم السيوطي كانت أمة تركية .

 <sup>(</sup> ۲ ) هذه روایته فی حسن المحاضرة ، وروی این إیاس أن ولاد له کا ت فی جادی الاخرة
 --- بدائم ج ۲ س ۲۹ .

الحجاز، وطوف فى بلاد الشام واليمن والهند والمغرب والتكرور، كم أنه طاف في المدن المصرية نفسها كالفيوم ودمياط والمحلة .

ومما رواه ابن إياس من حوادثه ، أنه اشترك فى فتنة ابن الفارص عام ١٨٥٥ التى انقسم فيها العلماء إلى فريقين : فريق يطعن عليه ويشهر به ، وفريق يدافع عنه ويخرّج كلامه ويتأوله . وكان السيوطى من المدافعين، وأليّف بهذه المناسبة كتاما فى الموضوع اسمه ، قمع المعارض فى الرد على ابن الفارض ، . وفى شهر ربيع الثانى عام ٨٩١ ه عُديّن شيخا لمشيخة البيبرسية ، عوضا عن الجلال البكرى محكم وفاته . وكان الساعى له فى هذه الوظيفة الخليفة عبد العزيز .

وفى رجب عام ٨٩٦ه، أشيع بين الناس أن الشيخ جلال الدين الأسيوطى، أفى بأنه لا يجوز البناء على ساحل الروضة، لأن الإجماع منعقد على منع البناء فى شطوط الأنهار الجارية، وأما ما ذكر أن ذلك يجوز فى مذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه، فباطل، وليس له صحة فى كتب الشافعية قاطبة \_\_

وقال ابن إياس: وولما دخلت سنة ٩٩٨ ه صعد القضاة يهنئون السلطان قايتهاى بالقلعة، بالعام الجديد. وصعد أيضاً الشيخ جلال الدين الأسيوطى. فلما تجلس، سأله السلطان عن أى مستقة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها. فلم يجبه الشيخ جلال الدين عن ذلك، بشيء، مع غزارة علمه وقوة اطلاعه. وكان السلطان عنده كتاب يسمى و حيرة الفقهاء،.. ثم أجاب الشيخ جلال الدين بقد ذلك بجواب حسن كاف في هذه المسألة بأنه قصد بذلك الأذان، فإنه سنة ولم يفعله ... وعمل في هذه المسألة كراسا مطولا،.

ولعل السيوطي كان قد صدر عنه، أن هناك شنينا لم يعملها السلطان. . .

ومن الحوادث الطريفة فى حياة السيوطى، ما ذكره ابن إياس فى حوادث صفر عام ٧٠٥ هـ وكان الحليفة المتوكل على عام ٧٠٥ هـ وكان الحليفة المتوكل على الله عبد المزيز، عمد الشيخ الله عبد المزيز، عمد الشيخ جلال الدين الاسيوطى بوظيفة لم يسمع بمثلها قط. وهو أنه جمله على جميع

القضاة، قاضيا كبيرا. يولى منهم من يشا، ويعزل منهم من يشاه، مطلقا في سائر الإسلام. وهذه الوظيفة لم يلها قط، سوى القاضى تاج الدين بن بنت الأعزا في دولة بنى أيوب. فلما بلغ القضاة ذلك شق عليهم ، واستخفوا عقل الحليفة في ذلك. وقالوا: ليس للخليفة مع وجود السلطان حل ولاربط، ولا ولاية ولاعزل ولسكن الخليفة استخف بالسلطان لكونه صغيرا. فلما قامت الدائرة والألب على الخليفة ، رجع عن ذلك. وقال إيش كنت أنا؟ الشيخ جلال الدين هو الذي حسين لى ذلك. وقال لى: هدد كانت وظيفة قديمة ، وكان الحلفاء يولونها من يختارونه من العلماء . ثم أشهدوا على الخليفة بالرجوع عن ذلك، وبعث أخل العهد الذي كان كتبه للشيخ جلال الدين الاسيوطى. وكادت أن تكون فتنة كيرة بسبب ذلك، ووقعت أمور يطول شرحها ثم سكن الحال بعد مدة ، .

ويمكننا أن نستنبط من هذه القصة أن السيوطي هوالذي استخفعقل الخليفة، وأنه استغل ماكان بينهما من الصداقة . وأنه كان يتطلع إلى منصب القضاء .

وجدد المناسبة نذكر أنه لم يصل إلى منصب فى القضاء، مع علو كعبه ورسوخ قدمه فى العلم والفقه، ومع فائق شهرة لا تقل عن أنداده من رجال جيله ؛ إن لم يزد عليهم ولا نستطيع فى الواقع، تعليل ذلك تماما، إلا أن نقول: إن منصب قاضى قضاة الشافعية قد تركز تقريبا، فى أيامه، فى بعض كبار رجال المذهب، الذين سبقوا السيوطى إليه ،كالشيخ ذكريا الأنصارى . ثم كان نشاطه فى باب التأليف والتعليم وانشغاله به، حائلا دون سعيه سعيا حثيثاً فى سبيل بلوغ القضاء.

ويبدو انا أن السيوطى اختلف إلى بعض المساجد، يؤدى فيها الدروس، من بينها الجامع الطولونى. وقد دكر ذلك فى مقدمة كتابه, الفاشوش فى أحكام قراقوش، فقال: وسنا فى درس بالجامع الطولونى فى أواحر المحرم سنة ١٩٩٩م. . . . الخ . . . . (1)

<sup>(</sup>١) راحم غاشوش. يفهرس دار البكتب ح ه حرف الناء .

ومهما يكن من شيء، فإن منزلته الأدبية والعلمية كانت دائما ترتفع وتزداد الموا، حتى أصبح معتبراً من كبار رجالات الدولة، تجمعهم صلة الدين والمعرفة والعمر، وكان للسيوطي بسبها هيمنة على بعض الشئون. وقد قبل إنه لما بدو بع الحليفة المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب في صفر عام ٢٠٨٠ والحلافة، كان السيوطي هو الذي لقبه وكناه بهذا اللقب وتلك الكنية.

وفى شعبان عام ٩٠٣ هـ، اختلف السيوطى مع الصوفية المقيمين بالحانفاه الميرسية، وهو شيخها. فثاروا عليه وكادوا أن يقتلوه، ثم حملوه بأثوابه ورموه في الفسقية. وجرى بسبب ذلك أمور يطول شرحها. . قاله ان أياس.

وكانت بين السيوطى والأمير طومان باى الدوادار فتن . حاول طومان باى التبها أن يبطش به ثم كان من سوء حظ السيوطى، أن آلت السلطنة إلى طومان باى، وهو الملقب بالعادل . فى عام ٢٠٩ ه ، فاضطر حينئذ إلى الاختفاد، وعد والسلطان معزولا من مشيخة الخنقاد البيبرسية ، وولى فيها رجلا غيره . وظل مختفيا حتى والت دولة العادل وآلت السلطنة إلى قانصوه الغورى ، فظهر فى مستهل شوال عام ٢٠٩ ه ، وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام ، وبشره بزوال العادل عن قرب .

هذا، وقد ظل السيوطى طول حياته عاكفا على الدرس والتحصيل، يؤلف ويد وقد عبر عنه ابن إياس ويدرس، وقد عبر عنه ابن إياس فكتابه، بقوله: شيخنا، ومن تلاميذه العلامة شمس الدين محمد العلقمي صاحب المؤلفات العدة في الحديث وغيره و راجع فهرس دار الكتب المصرية ج ١ وغيرها،

### علمه وأحلاقه :

كان السيوطى أمة فى العلم ونابغة من نوابغه ، أغرم به منذ صفره ، وشغف عدوين مسائله، حتى يمكن القول إنه من هواة التأليف كما ذكرنا. وزادته الرحالة علما فوق علم . ويفهم مماكتبه عن نفسه :

ا ـ أنه أخذ فى التأليف ، ولم يكن بلغ السابعة عشرة من عمره . وأجيز في ذلك الحين بتدريس العربية . وهذا يدل على نبوغه فيها . قال : , وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين ـ وثما نمائة ـ . وقد ألفت في هذه السنة ، فكان أول شيء ألفته : شرح الاستعاذة والبسملة . وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام على الدين البلقيني فكتب عليه تقريظا . .

٧ -- أنه تصدر للتدريس والإفتاء، ابتداء من سنة ست وسبعين ونمانمائة، وقد أجيز بذاك في تلك السنة . وكانت سنة نحو السابعة والعشرين، \_ و تعتبر هذه \_ بلا شك \_ سنا صغيرة مبكرة لمن يتصدى لمثل هذا العمل العام وخاصته الإفتار ومع ذلك كان قد أفتى في مستهل سنة إحدى وسبعين و ثمانمائة ، وجلس لإملام الحديث في مستهل سنة اثنتين وسبعين و ثمانمائة .

٢ ـ أنه نبغ في علوم كثيرة نبوغا يختلف مقداره باختلاف ميله الشخصي إلى هذه العلوم، ويتبين ذلك من قوله:

ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان واسبع ، على طريقة العرب والبلغاء ، لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه ، والنقول التي اطلعت عليها فيها لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي ، فضلاعمن ودونهم ، وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه . بل شيخي فيه أوسع نظراً وأطول باعا ودون هذه السبعة في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف . ودونها الإنشاء والترسل والفر ائض ودونها القراءات ولم آخذها عن شبخ . ودونها الطب . وأماعل الحساب فهو أعدر شيء على وأبعده من ذهني وإذا نظرت في مسألة تتعلق به في كما على أحاول جبلا أحمله . وقد كملت عنده الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى . أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى ، لا فحراً . وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها في الفخر . وقد أزف الرحيل وبدا الشيب وذهب أطيب العمر .

ولوشت أن أكتب فى كل ممالة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية المداركها ونقوضها وأجوبتها ، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها ، لقدرت على الله ، لا بحولى ولا بقوتى م فلا حول إلا بالله . ما شام الله لاقوة الرابالله . وقد كنت فى مبادى م الطلب قرأت شيئا فى علم المنطق ، ثم ألتى الله كراهته في قلى . وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك . فعوضى الله تعالى هه علم الحديث الذى هو أشرف العلوم . .

إلى التواضع، وقد برأ نفسه من النه و التواضع، وقد برأ نفسه من النه وإرادة الفخر . وهو في ذلك صادق بلا شك ، لانه إنما يصف حقيقة . وقد شعر بما سيتركه في نفوس بعض الفراء من زغم الزهو والفخر ، فدفع هذا الاعم والظن بقوله ، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فحرا ، ودعم هذا الدفع أنه قد بلغ الكر وأزف رحيله وبدا شيبه وذهب أطيب عمره ، فلم يعد في نفسه على لزهو ، ولا غاية من وراء الفخر .

ه ـ وقد قلمنا إنه متواضع . لآنه وضع من المؤلفات عددا كبيرا جدا بعضها كفيل بأن يدخل على النفس الزهو والفخر . وكثيرا ما كان تصدى أحد العلماء التأليف ـ ولو كتب مترلفا واحدا ـ مبعثا لزهوه .

وللسيوطى عدة مؤلفات نمينة كثيرة النفاسة . كل منها جدير بأن يجعله في مصاف المبتكرين وقد أشرنا فيها سبق إلى بعضها .

وقد ألف السيوطى فى علوم عدة منها: التفسير والحديث. والفقه والأصول والنحو والصرف. وعلوم البلاغة. ومن بين مؤلفاته ما ميعد مرجعًا وسندا.

وقد ذكر السيوطي عن مؤلفاته ، أن عددها بلغ ثلثمائة . وهذا في حسن

ر. ابن الصلاح : هو ثنى الدين عشان بن عبد الرحمن الكرووى الشهر زورى أحداً ثمة المسلمين. ولد عام ۷۷ه ه و تفهه و طلب الحديث حتى أصبح من كبار أثمة عصر د. و للث زمنا بد، شق بنشر العلم : تُوني عام ٦٤٢ هــــ ذكره ابن جلكان فى الوفيات، والسبكى فى الطبقات .

المحاضرة . وقد قال عنها بعض المؤرخين إنها بلغت خمسمائة . وذكر ابن إ أنها بلغت ستمائة . وابن إياس أحد تلاميذ السيوطي ، وتوفى بعده بزمن طويا

ومهما يكن من شيء فهذا العدد ضخم، وهو يوضع انا كيف كان السيوسيلا علمياً خرير المادة كثيرالفيض عظيم الآثر، دائم العمل وستمر الإنتاج و بين هذه المؤلفات عدد كبير، من الرسائل الصغيرة يملى المرم إحداها في ساعاً ولكن أيصا بينها عددا آخر واسع المدى ممتد الأفق، يحتاج في إملائه إلى شهر بل سنين.

٧ - وبعض مؤلفاته شروح أو مختصرات لمؤلفات أخرى له أو لغيره عن تقدمه . جرى على ذلك إحدى الحفط التقدمه . جرى على ذلك إحدى الحفط التأليفية التى سادت العصر . ومن ذلك : حاشية على تفسير البيضاوى . وشرح الشاطبية ، ومختصر التنبيه . ومختصر الأحكام السلطانية للماوردى . وشرح ألفية ابن مالك . شرح كتابه جمع الجوامع ، ويسمى همع الحوامع . وهكذا .

٨ - والسيوطى من أولئك المبتكرين في اختيار موضوعات كتبهم، إذ له
 وألفات في موضوعات غريبة قليلة الخطور بالبال، مثل : كتابه فيمن عاش من
 الفيحابة مائة وعشرين سنة .

• ومن حسن الحظ أن عددا كبيرا من مؤلفات السيوطى لم يُدبل بالضياع كالميت مؤلفات غيره . وترى له في دورالكتب المختلفة، طوائف من هذه المؤلفات، مناها هو مطبوع ، ومنها ما لايزال مخطوطا في انتظار الطبع . .

### السيوطي بين المدح والقدح:

من أهم ما يؤاخذبه السيوطى، كثرة نقله منكتب المتقدمين، دون أن يصرف من أهم ما يؤاخذبه السيوطى، كثرة نقله منكتب المتقدمين، دون أن يبذل فى منقوله، مجهدا يوضحه به، ويرتبه ويهذبه ويستدل له، ويعلق عليه.

ومع هذا، فحسبه هذه الكثرة الرائعة من مؤلفاته، منقولة وغير منقولة، علمه ومع هذا، فحسبه هذه الكثرة الرائعة من مؤلفاته، وحسن تأتيه المتفرق المشعث، حتى بلمه في صعيد واحد.

على أنها هى روح العصر ، وسياق حوادثه . وعلى غرار السيوطى نبغ كثير من العمر . وأصبحت مؤلفاته هذه ـ التى نوجه إليها سهام النقد ـ المرجع والسند فى كثير من العلوم والفنون .

وحسب السيوطى أن له بحوثا يعتبر أبا درتها وابن يجدتها . وتحقيقات الديكر منصف أنها قيمة جليلة ، لم يتناولها قبله متناول ، فى تجميعها وتفسيقها وحسن الربط بينها ، والإدلاء بالرأى فيها ، ومن أبرز الامثلة على ذلك ، كتبه : الإتقان والمزهر والاقتراح فى أصول النحو ، وحسن المحاضرة ، والاشباه والنظائر .

وللسيوطي مقامات كثيرة بديعة نافعة ، منها رده على شمس الدبن السخاوي المؤرخ المذكو المؤرخ المذكو

كان كثير النحامل والنجل على كثير من الأعلام الذي ترجم لهم في كتابه والغ اللامع ، ، وبخاصة أعلام عصره وشيوخه، ومنهم السيوطي ــ وقد أشرنا إلى ظا في ترجمة المقريزي ــ ، فأ نصفهم السيوطي في مقامته . وقال في أولها :

و إن السخاوى ضمن تاريخه المتقدم أكابر وأعيانا . ونصب لأكل لحرة خوانا . وخدله مشحونا بذكر المساوى، وثلب الأعراض . وفو ق لهم فيه سهاما على قدر أغراضه ، وهم من أجلة المشايخ وأركان الإسلام . . ، الخ .

حمل السخاوي إذن، في كتابه ، الضوم ، على السيوطي ، حملة شعواء ، وشو كثيرًا من جهوده . وأهم ما رماه به: ١- التشكيك فيما درسه على شموخه ، ٧ ـ وَلَّ ا ختلس شيئاً مما ألفه \_ أى ألفه السخاوى \_ فقدُّم فيه وأخر ، وبدُّل وغيرٌ بهمُّ نسبه إلى نفسه . و هو ّل في مقدمته بما يتوهم فيه الجاهل شيئاً بمــا لا بو في ببعضه أ وذلك كالخصال الموجبة للظلال، وكالأسماء النبوية . ٣ ـ وأنه لمـا وليَ وظائفًا التدريس ، لم يكن كفئا لها ، وأنه بذلك . تزبب قبل أن يتحصرم . . وذلك طمن في علمه وكفايته . ٤ ـ وادعى السخاوي أن السيوطي أطلق اسانه وقلمه فيشيوخه فمن فوقهم، ٥ ـ. وتهكم بادعائه أن العلماء يكتبون إليه الأسئلة ألوفا ،فيردعلها، ثم يكتب له بدوره عددا منها ، فلا ينهضون بالإجابة عنها . ٦ واتخذ من قوله ، إنه لايمرف الحساب، دليلاعلي بلادته وعدم فهمه وركود ذهنه، لأنالحسابُ فن الذكاء . . ٧ ـ ونسب إليه أنه اختلس كثيرًا من مصنفات ابن حجر ، ومن ذلك: لياب النقول ، في أسباب النزول ، وعين الإصابة في معرفة الصحابة . والمنكت البديميات على الموضوعات. والمدرج إلى المدرج، وتذكرة المؤتسى بمن حدث ونسى، وتحفة النابه بتلخيص المتشابه. ومارواه الواعون في أخبار الطاعون, والأساس في مناقب بني العباس (١) وغير ذلك .

وهذه الاتهامات \_ كما يرى القارى. \_ تحتاج إلى تحقيق طويل وموازنة دقيقة ، وسفر مستقل .

١ - هذه كلها في مؤلفات السيوطي:

أغير أنه يتضح فيها التجنى كما ذكرنا . ويبدو لنا أن من بين معاصرينا من يشريح إلى السيوطى مؤلفاً ، ويذهب مذهب السخاوى فى نقده . ويروعه كثرة فأنه ، ويتخذها حجة على سطوه على مؤلفات المتقدمين . هذا إلى جانب تفاهة من هذه المؤلفات .

ولارد لنا على ذلك، إلا بما أشرنا إليه من أن له جملة من الوافعات يعتبر الخدرتها وابن بجدتها، وهي وحدها كفيلة بالسمو به إلى مصاف الممتازين من لفنين. ثم إن السيوطي كان \_ في الواقع \_ يمثل هذا العصر وعقليته التأليفية، فيلا دقيقا رائعا، فكان يعيش بعقلية موسوعية، تجتمع فيها المنة ولات اجتماعها ووائر المعارف. ومثل عقليته في تلك الناحية، نادر الوجود. \_ أما ما ينسب الهمن السطو، فاعله من خطأ النساخ، أومن خطأ الطابعين والناشرين في العصر الحديث. وكم لهؤلا، وهؤلا، من أخطاه..

### مۇلفاتە <sup>(١)</sup> :

**أولا:** في التاريخ والأدب:

1- طبقات الحفاظ ، ملخص فی طبقات الذهبی، منه نسخة بدار الکتب . وهی الله المفسرین . طبع فی لیدن . ۳ - طبقات النحویین والله ویین . وهی الاته کبری ووسطی وصغری ، وصغراها هی ، بغیة الوعاة ، . ٤ - تاریخ الحلفا، ترجم فیه للخافا، والسلاطین من عهد أبی بکر إلی الاشر ف قایتبای سنة ۹۰۱ ه وهوم رتب علی السنین . طبع فی مصر ٥ - حسن المحاضرة فی آخبار مصر والقاهرة : وهو جزءان فی حوادث مصر من قدیم الزمان حتی عهدالمؤلف . و به تراجم کشیرة ، مطبوع متداول ۲ - الدراری فی ابناء السراری : و به أسماء أبناء الحافاء المولودین مضاول ۲ - الدراری فی ابناء السراری : و به أسماء أبناء الحافاء المولودین من الجوادی . فی بضع و رقات ۷ - النفحة المسکیة والتحفة المسکیة . و می جداول

۱ -- اعتبدنا فی آیراد هذه آلمؤالهان علی رواه اسپوطی فی ترجیه نتیه فی حسن المحاضرة
 - وقد روی کنیرا منها -- وعلی ما رواه جورجی زیداز وسرکیس وجیل آنظم و
 وا شاهدناه فیها بدور الکتب.

في النحو والبديع والمعاني في ١٦٦ سطراً . ٨ ـ وصف اللآل في وصف الهلال بحموعة من الأشعار في معنى الكتاب السالف الذكر . • و التعظيم والمنة في ﴿ أبوى رسول الله في الجنة . ١٠ ـ مسالك الحنفا في والدىالمصطفى . ١١ ـ منتها العقول في منتهي النةول: رسالة أدبية في أحسن ما قيل مر. كم شيء . بدارالكتب . ١٧ ـ اثنتا عشرة مقامة . طبعت بالآسانة عام ٢٩٨ ١٣ ـ الوسائل إلى معرفة الأوائل : موضوعه ُ ذكر الأول في كلشيء.كاول من خطب، مرتب على المرّاضيع . أخذه عن كتاب العسكري وزاد فيه ورتبه ١٤ ـ الشياريخ في علم التاريخ. منه نسخة بدار الـكتب ١٥ ـ لب اللباب في نحريها الأنساب : وهو مختصر في الأنساب هذب فيه اللباب لابن الأثير. واستوفي ضبط ألفاظه ، وزادعليه . وموضوعه ذكرالبلاد التي ينتسب إليها الأعلام . ١٦ ـ المنجم في المعجم: وهو معجم في أعيان شيوخه مرتب على أحرف الهجاء. بدارالكتب ١٧ ـ بلبل الروضة : وهي مقامة في وصف جزيرة الروضة . في بضع ورقات. بدار الكذب، ١٨ ـ رفع شأن الحبش: هو شرح تنوير الغبش في فصل السودان والحبش لابن الجوزي . ١٩ ـ أزهار العروش في أخبار الحبوش ـ أيالأحباش. ۲۰ ـ ديوان الحيوان : خلاصة كتاب الدميري . حياة الحيوان ، ۲۱ ـ تبييض الله عنها الحيوان ، ۲۱ ـ تبييض الصحيفة في مناقب أني حنيفة . بدار الكتب ٢٧ ـ نشر العلمين المنيفين . ﴿ ٣٣ ـ إسعاف المبطأ في رجال الموطأ . ٢٤ ـ السبل الجلمية في الآباء العلمية : في آباءُ " الني عليه السلام . ٢٥ ـ تزيين المهالك في مناقب مالك . ٢٦ ـ المقامة السندسية في الله عليه السلام . النسبة المصطفوية. ٧٧ ـ المنهاج السوى في ترجمة النووي. ٧٨ ـ تحفة الظرفا. في الله المناوقية أخبار الخلفاء. وهي قصيدة رائية. ٢٩\_ درالسحابة فيمن دخل مصرمنالصحابة. منه مخطوط سار الكتب.

ثأنيا: في العلوم العربية:

٢٠ ـــ المزهر: وهو في جزئين. وموضوعه فقه اللغة الدربية ومن أهم الكتب
فيه مطبوع متداول. ٣١ ــ الأشهاد والنظائر النحوية وهو مرتب على سبعة

فنون لكل منها مقدمة خاصة فكأنه سبعة كتب . مطبوع متداول . ٣٢ ــ جمع الجوامع : وهو فى النحو . لهمقدمة وسبعة أبواب . ٣٣ ــ الاقتراح فى أصول النعو. ٣٤ ــ جناس الجناس .

ثالثًا: في العلوم الديلية:

مطبوع متداول ٣٦٠ – ترجمان القرآن في تفسير المسند . ٣٧ – ابباب العقول في أسباب النزول : طبع على هامش الجلالين . ٣٨ – المذهب فيها وقع في أسباب النزول : طبع على هامش الجلالين . ٣٨ – المذهب فيها وقع في الفرآن من المعرب . ٣٩ – تفسير الجلالين وهوشركة بين السيوطي والمحلى . ٤٤ - جمع الجوامع . ويسمى الجامع السكبير أيضاً ، وهو في الحديث . ٤١ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور . ٣٤ – المقدمة : في الألفاظ المعربة في القرآن . ٣٤ – معربات القرآن ٤٤ – الخصائص النبوية : في معجزات النبي عليه السلام . ٥٤ - شرح الصدور في شرح حال الموتى في القبور . ٣٦ – المنهج السوى والمنهل الروى في الطب النبوى . ٧٤ – الازدكار فيها عقده الشعراء من الآثار . وهي منظومة بها أحاديث . ٨٤ – الدر المنظم في الاسم المعظم . ٩٩ – الأشباه والنظائر في الفقه . . ٥ – النقاية : وهي موسوعة في ١٤ علماً تسمى والأصول المهمة في علوم جمة ، ، وهي في التفسير والأصول والتشريع والبلاغة والنحو والضرف . والفرائض والحديث والتصوف والطب .

رابعاً : ما وجدناه في دار الكتب بالمنصورة :

1- وصول الأمانى بأصول التهـانى. ٢- طى اللهان دن ذم الطيلهان. ٣- كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة. ٤- المصابيح فى صلاة التراويح. ٥- القول الأشبه فى حديث ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ٦- إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه . ٧- الكنز المدفون والفلك المشحون: فى الأدب ٨- تحفة المجالس ونزهة المجالس. ٩- شرح شواهد المغنى: فى النحو. ١٠- الحمع على الجمع. فى النحو. ١٠- الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير: فى الحديث

والمصطلح . ١٣ ـ اللآلى ، المصنوعة : في الأحاديث الموضوعة : حديث ومصطلح . ١٣ ـ الأرج في العجاد . ١٤ ـ المدرج المنيفة في الآيا ، الشريفة . ١٦ ـ تنزية الأنيا عن تشبية الأغبيا . ١٧ ـ الباحة في علم السباحة . ١٨ ـ الفانيد في حلاوة الأسانية . ١٨ ـ الفانيد في حلاوة الأسانية . ١٩ ـ التثبيت عن التبييت: أرجوزة للسيوطي . . ٢٠ ـ إتحاف الفرقة بوصل الحرقة بحظومة المدرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين ، ومنه نسخة مخطومة بدار الكتب المصرية ، . ٢٢ ـ الرحمة في الطب والحكمة .

وفي دار الكتب المصرية طائفة كبيرة من مؤلفات السيوطى غيرمشاهيركته. وغير ما أشرنا إلى أنه في الدار . فنذكر منها ما يأتى :

نسب بعض الصحابة والأشراف الأدريسيين وغيرهم من محكوك لمتوقة والموحدن. إتمام الدراية لقراء النقاية. منهل اللطايف في الكنافة والقطايف. التبرى من معرة المعرى، وهي أرجوزة في أسماء الكلب. الثبوت في ضبط القنون تحفة النحبا في قولهم هذا بسرا أطيب منه رطباً. نور الحديقة ونور الطريقة : وفي مقتطفات، من ديوانه وحديقة الأديب وطريقة الأريب، السماح في أخبار الرماح الشرف المحتم. ذيل طبقات الحفاظ للذهبي طبع. العجالة الزرنبية في السلالة الزينبية. الفاشوش في أحكام قراقوش. لب الألباب في تحرير الانساب شرح نظم البديع في مدح خير شفيع، وهو شرح بديعيته. مشتهى العقول ومنتهى النقول. الأوج في خبر عوج. تحفة الظرفاء بأسماء الحلفاء. تحفة المهتدين بأسماء الحلفاء. تحفة المهتدين بأسماء المجددن. منظومة.

و بمكتبة معهد دمياط الديني بحموعات خطية ثمينة من مؤلفات السيوطي منها:
النقل المسعلور في جواز قبض المعلوم مر الاوقاف مع عدم الحضور الإنصاف في تمييز الاوقاف كشف الصبابة في مسألة الاستنابة . الكشف عن مجاوزة الامة الالف الهيبة السنية في الهيئة السنية . رسالة في أسماء أعضاء الإنسان إ

ورالكام في المراعظ والحدكم . المصابح في صلاة التراويج . السمت في حسن المسارعة إلى المصارعة الطرثوث في فو الد البرغوث . الباحة في السباحة الفاة الحجر على من زكى ساب أبي بكر وعمر . فضل الجلد عند فقد الولد . بشرى لكتيب بلقاء الحبيب . المعانى الدقيقة في إدراك الحقيقة . إحياء الميثت في فضل البيت . الحبل الوثيق في نصرة الصديق . الخبر الدال على وجود القطب الأوتاد والأبدال . الإغضاء عن حديث دعاء الأعضاء . فضل القيام بالسلطنة . الأوتاد والأبدال . الإخبار المروية في سبب وضع العربية رسالة فيمن غير الني صلى الله عليه وسلم أسماء هم . أسماء النقباء ليلة العقبة . أسماء من مات في حياته ملى الله عليه وسلم من الصحابة . رسالة في ذم القضاء . رسالة في الأترنج .

# الكلام عن بعض مؤلفاته:

# 🛚 ا – حسن المحاضرة في أخبار مصر والفاهرة :

كتاب فى جزئين، مشهور لدى المؤرخين والمطاهين ، وبخاصة المعنيون بتاريخ معر. وهو من أفضل كتب السيوطى . وقد أورد فيه كثيراً من أخبار مصر والقاهرة منذ أقدم العصور حتى عصره . ففيه طئرف كثيرة عن ملوكها وسلاطينها وأمرائها وعظها. رجالهامن وزراء وقضاة وكتاب وولاة ، ومن دخلها من الأفذاذ . وفيه كذلك أخبار طريفة أخرى عن بعض مبانها وعمائرها المشهورة ، وعن النبل وعن جفرافية مصر . وعن الفسطاط والفيوم وبرقة والنوبة . وكلام عن الخلافة ، وغير ذلك . وقد ترجم فيه لبعض من عاش حتى سنة ٥٠ هـ ، وربما بعدها . وهذا دليل على أنه ليس من كتبه المبكرة

ويدأه بذكر المواضع التي وقع فيها ذكر مصر في الفرآن البكريم ، والاحاديث البريفة . وذكر من نزلها من أولاد آدم ، ومن ملكها قبل الطوفان وبعده . ومن رخلها من الانبياء والصديقين . ومن كان بها من الحكماء ووصف عجائها وأهرامها

ومنارة الإسكندرية ، وفتح العرب لها وهكذا .

وقد ترجم المؤلف لنفسه في الجزء الأول ترجمة لا بأس بها، تعتبر من مراجع المترجمين له من بعد . فذكر ميلاده وأسرته ونسبتها وشيوخه وأبر العلمية وصلته بالعلوم والتأليف فيها ، وذكر بعض مؤلفاته . وقد اقتدى ذلك ببعض من تقدمه بمن ترجموا لأنفسهم ، ومنهم عبد الغافر الفارسي في تأوينسابور . وياقوت الحموى في معجم الأدباء . ولدان الدين بن الحطيب في تأويخ ناطة . والحافظ تقى الدين الفارسي في تاريخ مكة . وابن حجر العسقلاني قضاة مصر . وأبو شامة في الروضتين .

وقد صرح في مقدمته بأنه اعتمد في تأليف هذا الكتاب على عدة كتبها منها: فتوح مصر لابن عبد الحكم ، وفضائل مصر لابن عمر و الكندى ، ونائع مصر لابن زولاق ، والخطط للقضاعي ، وتاريخ مصر لابن ميسر ، وقبل لا يونس ، وإيقاظ المتغفل وإيعاظ المتأمل لابن المتوج الزبيرى ، وخطط المقربوي والمسالك لابن فضل ، ومختصره لتقى الدين الكرماني ، ومباهج اليفكر ومناهج العبر لحمد بن عبد الله الأنصاري ، وتاريخ الصحابة الذبن نزلوا مصر لابن الربع الجيزى ، والتجريد للذهبي ، والإصابة لابن حجر ، وطبقات الحفاظ ، وطبقات الجيزى ، والبداية والنهاية لابن كثير ، والطالع السعيد الإدفوى، والكروان لابن أبي حجلة . وأبدا الأوراق لابن حجة الحموى ، والطبقات الكبرى للدبكى ، وطبقات المخافية لابن دقاق ، وكار الأوراق لابن حجة الحموى ، والطبقات الكبرى للدبكى ، وطبقات المخافية لابن دقاق ، وطبقات المخافية لابن دوون ، وطبقات الحذفية لابن دقاق ،

أما غرضه من تأليف هذا الكتاب، فقد ذكره فى مقدمته حيث قال: وهذا الكتاب سميته : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . أوردت فيه فوائد سنية وغرائب مستعذبة مرضية . تصلح لمسامرة الجليس . والكون الوحيد عراً الأنيس ،

والكتاب ذو مرايا متعددة ، منها : ذكر الأعلام الذين نزلوا بمصر، وترجمتهم الناجم موجزة لابأس بها في مثل هذا المقام ، مع النص على تواريخ الوفاة . ومنها الشطرادات أدبية هامة ، أثبت بهاكثيرا من النصوص الشعرية والنثرية ، التي يقل وجودها في غيره من المراجع . وبينها قصائد وخطب ورسائل رسمية وغير رسمية . وقد وجدنا في هذا الكتاب وفي استطراداته تلك . معينا شافيا وردناه ، ومنهلا عذبا حسونا منه ، ووجدنا فيه عونا كبرا على فهم عصر المهاليك وتصويره ، وترويد هذا الفهم والتصوير عا يدعمه من الأدلة التاريخية المأثورة .

وما يؤاخذ به السيوطى هنا ، أنه غير عميق الاستنباط ، وغير معلل للحوادث إلا ماندر . غير أن هذا قد لا يكون من أغراض المؤلف . \_ ومما يؤاخذ به كُذلك ، عدم تمحيصه للروايات الحرافية ، التي طافت في الـكتب التاريخية القديمة ، فوقد نقلها كما هي بحذافيرها ، وإن أسندها إلى رواتها ، ونخشى أن تكون في عداد معتقداته \_ على جلالة قدره . .

ومنها ذكر النيل وأنه ينبع من الجنة . ومنها ذكر من أذل الا سالله ، وحملت عرشه الشياطين و فى باب من ملك مصر قبل الطوفان ، ومثل الإسكندرية وأنها بليت فى ثلثمائة سنة ، وسكنت ثلثمائة سنة ، وخربت ثلثمائة سنة ، ومثل عجائب منارة الإسكندرية والتمثال والمرآة فيها ، تلك المرآة التي كانت تُرى خلالها جوش الاعداء وغير ذلك كثير ،

على أن هذ كله لايغض من قيمة الكتاب ، بل هو من أهم مراجع تاريخ مصر وأعلامها .

# ٢- المزهر .

يُعتبركتاب المزهر في مقدمة الكتب النفيدة التي دبحتها يراعة الديوطي في علوم العربية وأنواعها وقد طبع طبعة حديثة، وصححه وراجمه جاد المولى بك وآخرون • د تصفحته وحاولت فهمه تماما وتخطى أيوابه باباً باباً ، فوجدته عبثا فادحا • لـكثرة مابه من المصطلحات ، والعبارات المنطقية والاقوال والردود ،

والمباحث المنشعبة المتلاحقة المتشابكة ، في فنون مختلفة ، من نحو وتفسير وقلة. وحديث وشروح لغوية وغير ذلك .

وفقه اللعة علم حديث في المدارس المصرية ، والقسم النظرى ذو محوث شاقة متمتمة تتضارب فيها الآرا، وتعترك الأفكار، وتتحاج ، ويقرع بعضها بالحجة بعضاً وفي ذلك غذا، عقلي قوى ظريف ، ومن هذه البحوث : حديث عن معني اللغة وكيفية وجودها ، أو ضعية هي أم توفيقية ، وصلة اللغيات بعضها بالبعض وكيف تولدت الحروف ، وما الصلة بين لفظ الحرف ومعناه ، ومتي تكوّن الاسم ، ومتي تكوّن الفعل ، وكيف تدلهذه الألفاظ على معانيها ، والفروق الدقيقة بين معني لفظين متقاربين في النطق ، وما الوضع الإفرادي وما الوضع المركب وكيف تكونت الجملة ، وما التجوز باللفظ ، وما مجيات اللغة ، وما الترادف والتضاد والاشتراك ، وغير ذلك من البحوث العلمية الدقيقة التي تعتبر في الواقع فلسفة في فهم اللغة و تاريخ وجودها باعتبارها كائنا حيا ، وما يتصل بهذا القسم الحديث عن النعريب من لغة إلى لغة ، ومدى هذا التعريب ،

والقد العملى أقرب إلى أن يكون نوعا من أنواع المعجدات اللغوية، يعرض الألفاظ المتناسبة في ناحية ما ، ويحشدها في باب واحد . مثل الألفاظ الخاصة بخلق الإنسان ، أو الحاصة بالبناء . أو الحاصة بأحد الأنواع من الحيوان أوالنبات أو مثل الألفاظ المترادفة في معنى الاسد أو السيف أو العسل ، أو مثل الألفاظ المتضادة ذات المعنبين المتضادين . أو الجل المستعملة في معنى واحد ، أو ماجاء على وزن فعالى أو فعنلى مثلا ، أو ما جاء بالهاء من صفات المذكر ، أو الألهاظ الني تذكر و تؤنث ، أو وهكذا ،

وهذه البحوث ولا سيما البحوث النظرية، وجدت لها عند علماً . أوروبا في العصور الحديثة رواجاً . فاشتغلوا بها ، وأمعنوا في هذا الاشتغال ، وتحدثولًا وهبوا عن أصل اللغات وكيف تفرعت وما هي الصلات بينها ، وما وجوة

اللَّالِف فيها . وهكذا . وقد بلغوا من وراء ذلك مبلغا محمودا ، حتى جعلوا من هذه البعوث المشتتة المتفرقة ، علما مستقلا له كيانه الخاص ، وشخصيته الخاصة .

وأعتقد أن علماء العربية قد سبقوا علماء أوربا في هذه الناحية . وتكلموا في مسائل عدة من مسائل هذا العلم . ودللوا على نظرياتهم فيها . ومنهم ابن جنى والثمالمي والزعشرى وابن فارس وإمام الحرمين وابن الحاجب والإسفرائيني ، وكثيرون عبرهم من النحويين والبلاغيين وواصنى المعجهات والمفسيرين وشراح الحديث ، والأدماء .

وغاية أمر هؤلاء أنهم لم يتصد واحد منهم لدراسة هذا الفن كله ، واستيعاب نظرياته، والتحدث عنها حديثا جامعا منظها مبوبا فى مؤلف واحد مستقل . بل تكلم هذا فى ناحية ، وذاك فى ناحية أخرى . فلم يجتمع شتات هذا العلم ويلتثم شمله.

وقد حاول السيوطى فى كـتاب ، المزهر ، أن يجمع هذا الشتات ، ويلائم بين الجزاء الشمل ، ويُسقيم من البحوث المتفرقة علما مستقلا له كيانه وشخصيته . وهذا بغير شك جرأة وابتكار ، وقد نجح فيه السيوطى نجاحا يغبط عليه . وعلينا أن نصدقه حين يقول فى مقدمة كتابه هذا :

وهذا علم شريف ، ابتكرت ترتيبه ، واخترعت تنويعه وتبويبه . وذلك فى علوم اللغة وأنواعها ، وشروط أدائها وسماعها ، حاكيت به علوم الحديث فى التفاسيم والأنواع ، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع ، وقد كان كثير من تقدم يلم بأشياء من ذلك ، ويعتنى فى بيانها بتمهيد المسالك ، غير أن هذا الجموع لم يسبقنى إليه سابق ، ولا طرق سبيله قبلى طارق .

ونحن نقول فوق ما تقدم، إننا في هذا العصر الحديث، لم نظفر بمؤلف في فقه الله العربية وتاريخ وجودها، وسيرة حيّاة مفرداتها، ودلالات ألفاظها، وغير فلك من بحوث، يكون ندا لمؤلف السيوطي، هذا، على الرغم من تقدم هذا العلم علماء أوريا، واشتغال بعض المستشرقين بفقه العربية، وتعليد بعض علماء

العربية لهم، في هذا الاشتغال. إلا مذكرات قدمت للطلاب، في دور التعلق وإلا بحوثاً منثورة على صفحات المجلات والصحف اليومية، وإلا كتباً يسير غير جامعة ألفت في هذا الموضوع، أين هي من كتاب السيوطي الممتلىء الجامع وما منها إلا مانح من بحره ومستسق من منهله، وقد اشترك في هذه المذكران والبحوث المنثورة والكتب اليسيرة علماء من مصر والشام والعراق والمغرب, نقول ذلك لا متحاملين — حاشا لله — بل طامعين في أن تشحد الهمة، وتتوثب العزيمة، إلى وضع مؤلف كامل شامل في فقه اللغة وفلسفتها، بأسلوب جديد سهل المأخذ قربب المورد، لا يصعب على الناشئة تناوله.

وقد اعتمد السيوطى فى كتاب و المزهر ، على ماكتبه العلماء المتقدمون من ذكرنا، ومن غيرهم ، وقد دأب على أن ينسب القول مباشرة إلى قائله ، فيقول : قال أبو الحدين أحمد بن فارس فى فقا اللغة ، وقال القالى فى أماليه ، وقال الزجاجى فى أماليه ، وقال ابن خالويه فى كتاب ، ليس ، وقال الجوهرى فى الصحاح . وحكى ابن الأنبارى فى كتاب ، الأضداد ، وهلم جرا

وفى المزهر ، بحوث نظرية وعملية ، فن النظرية : البحث فى اللغة ، هل هى توقيف ووحى، أو اصطلاح و تواطق ، و تتبعه أبواب استطرادية فى ذكر الآثار الواردة ، فى أن الله تعالى علم آدم عليه السلام اللغات ، وفى ذكر إبحاء اللغة العربية إلى نبينا عليه السلام ، ومنها البحث فى معرفة ما روى من اللغة ولم يصح ولم يثبت، وغير ذلك .

ومن العملية فصول كثيرة منها: معرفة ماورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يماب، ومنها معرفة الملاحن والألفاز، ومنها معرفة ماورد بوجهين بحيث يؤمن فيهالتصحيف، وغير ذلك كثير جدا. — وبهأ بواب عن الألفاظ الإسلامية ومميزات العربية. والاشتقاق، والحقيقة، والمجاز، والقاب والإبذال، والنحت؛ ويضيق نطاق الكلام هذا عن أن ننى الكتاب حقه من الوصف ، أو ذكر ويضيق نطاق الكلام هذا عن أن ننى الكتاب حقه من الوصف ، أو ذكر ويضيق نطاق الكلام هذا عن أن ننى الكتاب حقه من الوصف ، أو ذكر ويضيق أبوابه وبحوثه ، توقف القارى . - كما نشتهى – على حقيقته وقيمته ، وحبنا أن نقول : إن الكتاب جزمان، طبعاً فى حجم متوسط، يحتويان على أكثر منسيعانة صفحة مليثة علما وفنا مختلفا أكلهما ، دانية قطوفهما ، تجد فيها الحديث والنفسير ، والنحو ، والصرف ، والبلاغة ، والتاريخ ، والآدب ، كما تتخلله كلمات المناعية موجزة ، و فكاهات علمية غاية فى الطرافة ، مع الأمانة فى النقل ، والدقة الملامة ، وهو جدير بالدراسة الحاصة ، كما أنه دليل على همة السيوطى وصبره فغزارة عليه .

# ٣ ــ الإتقان في عاوم القرآن:

بحلد في جرئين من الحجم الكبير في كل جزء نحو ٢٥٠ صفحة في كل صفحة نحو ٣٤ سطرا ٠٠ مطبوع

وهوكتاب عجيب في بابه ، ويعتبر فريدا لا نظير له ، وليس معنى ذلك أن سائله لم يتكلم فيها إنسان ، أو لم ترد في كتاب . لا . ولكنها وردت مبثو أة في كتب عدة ، وفي أبواب كشيرة . وتكلم فيها أناس كثيرون ، ويرجع الفضل للسيوطي في أنه لم يضملها ، وجمعها منظمة منسقة مبو بة في كتابه هذا ، حتى صارت هيكلا متناسق الاجزاء منسجم النواحي ، ذا وحدة متحدة .

وهذه قدرة عجيبة من السيوطي، تدل على ذهنية متوقدة ، انجهت به إلى مثل هذا الموضوع الفريد ، فطاف على مؤلفات كثيرة العدد ، مختلفة المشارب ، كثيرة الأنوال ، والمذاهب ، فحقق فيها ودقق ، حتى استبانت لموجوه الصواب ، فحشدها في كتاب ، بعد أن زودها بماله من ثاقب رأى وصائب فكر .

وهذا الكتاب في بايه، شبيه بالمزهر في بابه وكل منهما الغاية التي بلغها العلم الذي دون فيه . ولئن استطاع علماء اللغة من بعد السيوطي أن يضيفوا شيئاً جديدا إلى ماكتبه في و المزهر ، ، فإن علماء القرآن و تاريخه ، لم يضيفوا جديدا إلى ماكتبه في و الإتقان ، فظن ذلك غير آثمين .

وموضوع الكتاب:الكلام عن القرآن الكريم كلاما تاريخيا، فهوليس تفسيراً وإن كان بين الاثنين ارتباط. هو وصف له ولسوره وآياته وطريقة النطق بهاً. ويتطرق إلى بحوث تاريخية، وبحوث فى التجويد وعلوم اللغة من نحو وبلاغًا وبحوث فى التوحيد وبيان للإعجاز وهلم جرا.

ومن فصوله: معرفة السور الحضرية وغيرها ، معرفة الصيني منها والشتائية والأرضى والسهاوى ، ومعرفة أول مانزل منسوره وآخرمانزل، وأسباب النزولة ومعرفة مانزل من الفرآن على لسان بعض الصحابة ، وما تكرر نزوله ، وما تأخر نزوله عرب حكمه ، وحكيفية نزوله . ومجى الوحى وكيفياته ، وجمع القرآن وترتيبه ، ومعرفة المتواتر والمشهور والآحاد ، والشاذ والموضوع والمدرج ، وفيه كلام عن علم التجويد ، وبيان أحكامه في الإمالة ، والفتح ، والإدغام ، والإظهار والإخفاد ، والإقلاب ، والمد والقصر ، وغير ذلك ، وفيه فصول لبيان غريبه ، وما نزل منه بعير لغة الحجاز ، و بغير لغة العرب ، وهكذا .

وفى الجزء الثانى منه ، فصول عن المحكم والمتشابه ، والمقدم والمؤخر ، والناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد ، وحديث عن مظاهر البلاغة فيه ، من حقيقة ومجازا وتشبيه واستعارة وكناية ، وغير ذلك ، وفيه فصل فى إعجاز القرآن ، وفصل فى العلوم المستنبطة منه ، وفصول فى فضائله ومفرداته وخواصه ، وخطه و تأويله به

ثم تكلم مؤلفه عن شروط المفسر وآدابه ، وعن غرائب التفسير ، وخم الكتاب بفصل ممتع عن بعض المفسرين الأوائل وما قيل فى حقهم ، ثم ثنى بذكر التفاسير المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام .

والكتاب — كما اتضح — دليل خالد على رسوخ قدم الرجل فى علوم العربية والدين، وإحاطته الشاملة بكثير جداً بما قيل عن القرآن الكريم، وحفظه التيام لحوادث التاريخ ومعرفته برجاله، وسمة اطلاعه على كتب المتقدمين بعامة، وهو فى مقدمة كتبه النفيسة، ولا غي لطالب القرآن عنه، ولا تزال قصارى المتكلمة بين

فَيْ تَارِيخِ القَرآنَ \_ حتى اليوم \_ تنتهى عنه هذا المؤالف البين .

وقد ذكر المؤلف في خطبة كتابه هذا ما يفيد أن التأليف في موضوعه وأمنية المات في نفسه ، واستشرف له فؤاده منذ أمد ، إذ وجد كثيراً من المؤلفين قد وضعوا كتباً عدة في علم الحديث ، ولم يهتموا بجمع المسائل الحاصة بالقرآن ، وقد زاد استشراف فؤاده للكتابة في هذا الموضوع ، حينها سمع من شيخه أبي عبدالله على الدين الكافيجي ، أنه دون في علم التفسير كتابا لم يُسبق إليه ، وقد كتبه السيوطي عنه ، فوجد صغير الحجم ، وبه بابان وخاتمة : الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والدورة والآية ، والثاني في شروط القول فيه بالرأى . والخاتمة في آداب العالم والمتعلم - فلم يرو للديوطي غلة ، حتى اطلع على كتاب أخر أضخم حجها وأغزر مادة من الأول . في ديل هذه الموضوعات التي تدور حول القرآن الكريم ، وهو من تأليف القاضي جلال الدين البلقيني سماه ، مواقع وتقريرا وتحريرا .

كل ذلك حفر همته إلى وضع كتاب لهذه المسائل ، يكون أشمل وأفضل ، وأجمع لشتاتها ، فوضع كتابا سماه ، التحبير في علوم النفسير ، اعتمد فيه على كتاب و مواقع العلوم ، السابق ذكره ، — ثم خطر له أن يضع كتابا أو فى ، وأكثر بسطاً وجمعا ، وأفضل ضبطاً ، وأكثر استقصاء . ليكون مقدمة لتفسيره الكبير المسمى و بحمع البحرين و مطلع البدرين و الذى شرع فى وضعه ، وبينها هو يتردد فى هذا الأمر ، ويقلبه على وجوهه ، ظانا أنه أسبق الناس إليه ، إذ بلغه أن الشيخ بدر الذي محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، وضع كتابا على هذا المنوال ، حافلا ، وسماه و البرهان فى علوم القرآن ، ، فاطلع عليه السيوطي ، فحمدمافيه ، وكان أكثر حفراً له على وضع كتابه الذى فكر فيه . قال السيوطي ، فحمدمافيه ، وكان

، فوضعت هذا الكتاب العلى الثمأن، الجلى البرهان، الكثير الفوائد والإتقان،

ورتبت أنواعه ترتبيا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع فيبمض وفصلت ماحقه أن يبان. وزدته على ما فيه من الفوائد والقوا:: والشوارية ما يشنف الآذان، وسميته بالإتقان في علوم القرآن.

ويتبين مما سبق أن الديوطي اعتمد على كتب أربعة في تدوين مما به والإنقال، الأول. كتاب الكافيجي الثالم : كتاب جلال الدين البلقيني . الثالم : كتاب هو المسمى و التحبير ، . الرابع : كتاب الزركشي . وكتاب السيوطي أج ، وأوفى ، وبه كلام عن ثمانين مسألة من مسائل علوم الفرآن ، أو ثمانين نوعاكما ساها هو ، وقد الكرنا بعضها فيما سبق .

وقد بين السيوطى أن ثمت كتبا أخرى تكلمت عن بعض هذه الخنوب ، والكنها بالنسبة لكتابه كنقطه لبحر ، ومنها : فنون الأفنان في علو م خرآن لابن الجوزى ، وجمال القرآن للسخاوى ، والمرشد الوجيز في علوم نتماتي بالقرآن العزيز لابي شامة ، والبرهان في مشكلات القرآن لابي المعالى عزيزى بن عبدالله المعروف بشيدلة .

وهناك كتب أخرى أعتمد عليها أيضاً وأعانته، ذكرها في مقدمه، وهي أكثر من أن تحصي هنا، وهي جملة من الذخائر والنفائس في التفسير والآله والحديث والتاريخ وعلوم القرآن والرسم.

وقد عنى فى كل فصل أن يذكر الأقوال المأثورة فى المسألة مسندة الدرواتما وإلى الكتب التى ذكرت فيها ، ويفصل القول فى ذلك تفصيلًا منظها.

وإليك على سبيل المثل، موجزا عما ذكره خاصاً بالمسكى من القرآن يالمدنى، قال: هناك ثلاثة أقوال الأول أن المسكى ما نزل قبل الهجرة، والمدنى ، انزل بعدها. الثانى : أن المسكى ما نزل بالمدينة. الثالث : أن المسكى ما خوطب به أهل المدينة.

وقد عقد بعد ذلك فصلا بين فيه السور التي اختلف في مكيتها وم: تهما ،

الحجج والبراهين المأثورة على ذلك. — ثم عقد فصلا بين فيه الممكى من السور الله منها، وسار على نمطه السابق من الاستشهاد بالمأثور، مستثنيا من المسكى المغيمة من آيات مكية، مستشهدا بمن قال بهذه المكبة أوالمدنية، موردا الاقاويل المختلفة، ولو متناقضة، بالنسبة الآية الواحدة. وفي الفصول التي تكلم فيها عن بعض المسائل البلاغية موضحا ماجاء منها في الآيات القرآنية، سلك مسلك البلغاء لا العلماء، إذ اعتمد اعتمادا كبيرا على الذوق والوح الأدبية، فلم يتقيد بأساليب العلماء الجافة. ولهذا أورد كثيرا من الامثلة في أسلوب هين لطيف واضح، ومن ذلك قوله عن النوع الثاني والخسين في الجزء الناني، وهو في حقيقة القرآن ومجازه. قال:

ولا تقديم فيه ولا تأخير ، وهذا أكثر السكلام . وأما المجاز فالجمهور أيضاً على ولا تقديم فيه ولا تأخير ، وهذا أكثر السكلام . وأما المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه فيه ، وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية ، وابن خريز منداد من المالكية . وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب ، والقرآن منزه عنه . وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا صاقت به الحقيقة فيستعير . وذلك محال على الله تعالى المتعالى وهذه شبهة باطلة ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن . فقد النفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، ولو وجب خلو القرآن من هدا، وجب خلوه من الحذف والتوكيد ، وتثنية القصص وغيرها ، .

هذا. ومن الغريب أن السيوطى كتب فى خاتمة الكتاب ، ذاما أهل عصره فقال: ووإنى فى زمان ملا الله قلوب أهليه من الحسد ، وغلب عليهم اللؤم ، حتى جرى منهم مجرى الدم من الحسد . ، إلح . . فالله حسينا وحسبه .

### السيوطي الكاتب الأديب:

المس من العجيب أن يتو اضع السيوطى، ويعترف على نفسه، أنه فى الإنشاء والترسل، أقل مقدرة منه فى أشياء خيره، مع أنه كتب هذه المؤلفات الكثيرة العدد، ومنها الواسع النطاق البعيد المدى؟

إن الإنشاء فى نظرنا هو قدرة المرء على التعبير عن مراده، باسلوب وأفح أخاذ، وهى صفة يتصف جا السيوطى، فهو منشىء كسائر كتاب عصره المنشئين وأغلب الظن كما أشرنا فيها تقدم – أن السيوطى، إنما قصد من الإنشا والترسل، صناعة البديع فحسب، وقد كانت الكتابة الأدبية فى عصره، تنا على المهاج الفاصلى، الذى أصبح ميزانا لكل كتابة، ومزاجا لكل أديب، ومينا يتسابق فيه فحول المنشئين.

فإذا كان السيوطى يقصد أنه قصر فى اتباع النهج البديعى المذكور ، فهذا حق لأنه لا يجارى فيه أمثال ابن عبد الظـــاهر ، وابن فضل الله ، والقلقشندى وابن نباتة ، والصفدى ، وابن حجة ، فهو بالنسبة إلى هؤلاء ، أقصر باعا وأقل ذراعا ، ولحياته العلمية ـ بلا ريب ـ دخل فى هذا ، فإن طول الاشتغال بالعلم وعارسة النأليف ، والانكباب على تحصيل الشوارد ، لا يترك للمرم بالا إلى بديع الحكم ميلا إلى عديات :

ومع ذلك، فقد جرى السيوطى فى هذا الميدان، وسابق هؤلاء الفرسانية المرسانية الله مدى محدود، وسباقا إلى أفق قريب، فقد صدرت عنه مقالات ورسائل تثبت له آلة سرة على الأسلوب البديعى وغلبت عليه الصناعة فى خطب كتبه كلها في وفى كثير من فصولها، وسنورد نماذج توضح مانقول.

على أنه حرى ، بأن نذكر له هذه المقامات الكثيرة العدد ، التي نحا فيها منحي بديع الزمان والحريرى، فابتدع فى بعضها شخصية طريفة، تدور حولها قصصه هذه . هي شخصية وهاشم بن القاسم ، وهو المتحدث فيها .

ولكنه لم يكن جامدا جمود الحريرى، سار فى مقاماته على نسق واحد، ودار حول معنى عام واجد، وهو الكدية التى اشتغل بها أبو زيد السروجى، لا، وإنما حور السيوطى نفسه كما حرر ابن الوردى نفسه من قبله فى مقاماته، فتنمس السيوطى بعض مفاماته، مثلا، موازنات ومنافرات، وضروبا من الحوار التمثيل،

أمرنا بأن هذه الضرب من الأدب – أعنى الحوار التمثيلي – طاف في أفئدة المورد التمثيلي بيات المورد المرافقة في موضوعات شقى، التها جميعا بأسلوب بديعي سهل التركيب، لا يئوده مافيه من السجع، ولا يثقله الرعاه من جناس أو تضمين أو اقتباس ، إلا بقدر يسير ، وتتخلله الفكاهة والأبيات الشعرية.

ومن مقاماته: بحموعة مطبوعة تحتوى على ست مقامات هى: المقامة الوردية وألسكية، والتفاحية، في وصف أنواع من الفاكهة، والزمردية، في وصف أنواع من الفاكهة، والنمار كاللوز والبندق وألجوز، والياقوتية، في وصف بعض النمار كاللوز والبندق والجوز، والياقوتية، في وصف أنواع من الاحجار الكريمة،

وفى المقامة الوردية: افترض المؤلف أن الأرهار اجتمعت عساكرها، وأتفقت على عقد مجلس حافل، لاختيار من هو بالمك أحق، فصعدكل منها، المنابر، ليبدى حجة المناظر.. الخ..

ثم تكلم الورد، فالنرجس، فالياسمين، فالبان، فالنسرين، فالبنفسج، فالنيلوفر فلاس، ثم الريحان. وكل منها يرشح نفسه ويزكيها بضروب من البيان، يذكر فيها أرصافه ومزاياه، وينحى على غيره باللائمة ويذكر له مايشنيه. وهكذا . . وفي النهاية أسلم الجميع للريحان، وخضعوا لسلطانه.

ومن مقاماته: ورشف الزلال من السحر الحلال و تسمى ومقامة النساء، وفيها يتحدث عشرون عالما ، مختلفون فى فنونهم ، بينهم المقرى والمفسر والمحدث والفقيه والاصولى .. الح .. أما موضوع الحديث أو الحوار، فهو أن يحكى كل منهم ماجرى بينه وبين عرسه ، ليلة دخوله بها . . على شرط أن يورى بمصطلحات علمه وفنه . منع الحث على مخالطة النسوان ، ومجانبة الغلمان .. لاغرابة إذن أن تكون هدده المقامة ملئة المجون والادب المكشوف .

وللسيوطي بجوار هذا ، مقامة تسمى ، المقامة السندية في النسبة المصطفوية ،

وموضوعها التدليل على تجاة والدى المصطنى عليه السلام، من النار، مع **إراد** أقوال العلماء والفقهاء فى ذلك، وتزييف من خالفها، ودحضه.

وهى شبهة برسالته ، السبل الجلية فى الآباء العلية ، نوضوعهما واحد . ولا ذكر السيوطى فى رسالته هذه ، أنها سادس مؤلف له فى هذا الموضوع . والواقع أنها تكرار لما سبقها ، ولسكن فى ثوب قشيب ، ولفظ خصيب . فبينهاترى والسبل رسالة علية ، إذ ترى و المقامة السندية ، قطعة أدبية . وسنورد فيما يلى شيئاً منها ويضيق مقام القول ، إذا ذهبنا نتكلم عن كل مقامة على حدة – وهى بذلك حرسية – فنجمل ذكر عدد منها ، لنرى إلى أى حد ، برس السيوطى وأجاد، فين المقامات . وكل منها يكاد عنوانها ينطن عما تحتويه .

فن مقاماته: الزهرية وهي محاورة ومناظرة بين الأزهبار ، والتفاحة . والجيزية في وصف أسبوط ، وبلبل الروضة في وصف أسبوط ، وبلبل الروضة في وصف ريضة مصر وطرز العامة في التفرقة بين المقام والمقامة . وطوق الحمامة والفرج القريب ، والمقامة اللؤلؤية ، والمفامة اللازوردية ، والمقامة المكيه "" والمفريب ، والمقامة اللؤلؤية ، والمفامة اللازوردية ، والمقامة المكيه "" والمفريب ، والمقامة المكيه "" والمفامة اللازوردية ، والمقامة المكيه "" والمفامة اللازوردية ، والمقامة المكيب المناب المديوطي ، حافل بضروب الادب المناب المدين المناب المديوطي ، حافل بضروب الادب المناب ا

وشتى الطرائف. وهو ، الكنز المدفرن. والفلك المشحون ، (1) وهو مطبوع في أنحو ٢٥٨ سفحة ، ويحتوى على شتات من الأدب بحموع ، وبضائع منه محشودة في صعيد، ولا يعدو أن يكون مختارات. ولكنها مختارات بارعة مسلية ، فها الحكم والأمثال والموازنات والقصص واللغويات والاستطرادات التاريخية ، والمقطوعات الشعرية ، وطرّف السّرير . فهو شبيه بكتاب ، العقد الفريد ، لان

<sup>(</sup>۱) راجع فهرس دار الكتب المصرية . ﴿ فهرس الآداب العربية ﴾ ترهذه المقامات؟ وكتبر مها مطبوع . وسنعود بعون الله إلى الحديث عنها بإسهاب في الجزء الرابع من هذا الكتاب ، تحت عنوان ﴿ فِي المقامات ﴾ .

١ ـ روى جيل العظم في لا عقود الجوهر ﴾ أن من مؤلفات السيوطى : ﴿ قَالْتَ الْمُسْعُونِ﴾ في خسين مجلداً . فلما أخسون باباً ، أو خسون مجلدة سفيرة ، أو الملاكتا به ﴿ كَثَرَ الْمُدَفُونَ﴾ أو أن ﴿ الكُنز ﴾ هو ملخس الفلك . أو كتاب غيره ، والله أعلم .

هجد ربه ، غير أن كتاب ، العقد ، يمتاز عنه تجسن الترتيب والتبويب ، رسنورد أنه نموذجا .

وهلى نسخ من كتاب والكنز ، ألف السيوطى كتاباً أصغر منه، هو كتابه وتحفه المجدال وغزه الميوطى فى أتحفة المجدال الدكتابة والإنشام .

وإليك نماذج وأمثلة من كتابته الأدبية :

الله السلام : مطلع مقامته السادسية في النسبة المصطفوية ، عدم المصطفى عليه السلام :

وبسم أن الرحن الرحيم ، لقد جامكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليه بالمؤ منين رءون رحيم . ، - نبي سرى . قدره على ، وبرهاله جلى ، خير الخاية ، أما وأبا وأزه هم حسبا و ناببا ، خلق الله لاجله الكونين ، وأقر به يفن كل مزمن الدينين ، وجعله نبي الأنبياء ، وآدم منجدل في طينته ، وكتب اسمه على العرش ، إعلاما بمرتبته عنده و فضياته ، وتوسل به آدم ، فتاب عليه ، وأخبره أنه لولاه ما خلقه ، وناهيك بها مزية لديه .

نبي خص بالتقديم قدما وآدم بعدُ في طين وماء كريم بالحيا من راحتيه يحود وفي المحيا بالحياء

ومن خصائصه . فيها ذكره الدرالى وغيرد . أن الله ما كه الجنة . وأذن له أن "يقطع مها من شاء ماشاء وأعظم ذلك من ، وخصه بطهارة النسب تعظيما لشانه . وحفظ آباءه من الدنس، تتميما لبرهانه ، وجعل كل أصل من أصوله ، خير أهل إنمانه . . . إلخ

٢ – وص كتابه والكنز المدفون . :

قال فى الحكم: و افرح بمالم تنطق به من الخطاب ، مثل فرحك بما نطقت به أله ودينه بنفسه ، الإخوان فى الله ،

عز وجل، ذخائر فى الشدائد، ماأنصفك من منعك ماله، وكلفك إجلاله. ماأقع الخضوع عند الحاجة، والتكبر عند الاستغنام ...

ومن حكاياته، قال: وجاءت امرأة إلى قاض، فعالت: مات زوجي، وزال أويه، وولد اليتم، ولامرأته الأبمة أويه ، وزال أويه الذكل ، ولولده اليتم، ولامرأته الأبمة ولاهله الفلة والذلة، والمال يُحمل إلى ههنا لئلا تقع بينكم الخصومة. .

ومن لغوياته، قال: وفائدة: الصيدلانى: هو العطار ــ النخاس: دلال الرقيق ــ الجهيد: الجابى ــ ، القسطار: الصير فى ــ الحداد: البواب ــ القرموصي الفاخرانى ــ الملاح: رئيس السفية ــ القينة: المننية ــ القصاب: الجزار ــ الفرسطون: القبان . .

٣ - وترجم لشيخه و الشّمدي، في الجزء الأول من حسن المحاضرة، فقال و قدوة عين الزمان وإنسائها ، وواحد عصره في العلوم بحيث خضعت لله رجالها وفرسائها ، وشجرة المعارف التي طاب أصلها ، فركت فروعها وأغصائها ي ورياض الآداب التي فاضت ينابيعها ، وفاحت زهورها ، وتنوعت أفنائها ، إن أخذ في النفسير ، كل عنده الكشاف واختفى ، أو الحديث ، كان عن ألفاظه الغريبة مزيل الحفا ، أو الفقه ، عد للنعان شقيقا ، أو النحو ، كان للخليل رفيقا . أو الكلام ، فلو رآه النظام اختل نظامه ، ولو أدركه صاحب المواقف ، لقال : أن في كل موقف ، مقدمه وإمامه . . . الخ

### كتابته العلمية :

للسيوطى أسلوب على ، دبج به مؤلفاته التي لا تحصى ، وقد نوهنا باوصافه فيما مر . ويغلب عليه روح التحدث والقص والسرد ، فى غير غموض أو إبهام ، ولا سيما فى حوادث الناريخ ، كما فى حسن المحاضرة ، غير مقيد بسجع أو بديع . وهو مع سرده الحديث واسترساله ، لم يسف ، ولم ينزل إلى العامية إلا لماما . . وينقل عن كثيرين ، فينص عليهم ، وعلى مواضع نقله ويهتم السيوطى بالرواية ، وينقل عن كثيرين ، فينص عليهم ، وعلى مواضع نقله

عَوْلَهَاتُهُم . ويخشدُن أسلو به، عادة، إذا كان بصدد علم كالنحو . و لهذا، شتان بين لمربه في حسن المحاضرة ، وأسلو به في المزهر ، مثلا .

# لميوطى الشاعر:

ولم لايكون شاعرا؟ أليس أديباً مطلعاً ، ألم نشعر بما له من حساسية الشاعر؟ وفي هذه الناحية شبيه بابن حجر العسقلاني ، وجهتهما حيانهما العلمية بعيدا عن الأدب الذي هو مزاج لنفسيهما ، فكانا يعاودانه الفينة بعد الفينة . وتتراءى على شعرهما المسحة العلمية . وإن كان ابن حجر أرق وأغزل من السيوطي .

ونظم السيوطى فى الإخوانيات والرئام، والمدح النبوى ، ووصف الاحداث العامة . غير أنه ذو باع طويل فى نظم العلوم والفنون . ونذكر له فى هذا الغرض الاخير ، الفصائد الآتية :

1 — التبرى من معرة المعرى: أرجوزة فى أسماء الكلب ٢ – تحفة الظرفاء في أخبار الخلفاء: ذكر فيها أسماء الخلفاء وسنوات وفاتهم . ٣ — الخلاصة: وهي نظم كتاب الروضة فى الفقه . ٤ — جواهر العقود: فى الفقه أيضاً . و – الفريدة: ألفية فى النحو والصرف والحط. ٦ — قطف الثمر فى موافقات عمر: أرجوزة فى موافقات سيدنا عمر للتنزيل . ٧ ـ ختصر ملحة الإعراب الحربى: فى مائة وعشر بن بيتا . ٨ – موشحة فى النحو . ٩ ـ النهد: قصيدة برائية فى الفقه . ١٠ ـ التثبيت عند التبييت: وهو مخطوط ، عبارة عن أرجوزة من دوجة فى سؤال الميت فى القبر وما يتصل بذلك .

هذا، وله إلى جانب ذلك شعر كثير، منه: ١- نظم البديع فى مدح خير شفيع: وهى بديعية عارض بها بديعية ابن حجة الحموى فى مدح الرسول عليه السلام، وقد وضع لها شرحا. ٧- نور الحديقة: مجموعة من نثره وشعره ومنتخبات من دبوان شعره السكبير.

وإليك تماذج من شعره:

يارب بالهادى النبى المجتبى أغمد عن الإسلام أسياف الوبا الرب لا نشكو أليم عذابه إلا إليك فقد أخاف وأرعبا كم حل فى دار فبدد شمل من فيها فلا يحدون منه مهربا يارب لطفا بالعباد فما لهم رب سواك ية يهمو المستصعبا إنا اعترفنا بالذنوب فكانا عاص مسىء للعذاب استوجبا لكن إذا قرنت عظيم ذنو بنا بعظيم عفوك كان عفوك أغلبا إن كان لا يرجوك إلا محسن فى العالمين فمن يجير المذنبا

٧ ـ وقال من قصيدة في نحو خمسين بيتا ، يرثى شيخه الشمني المتوفى أ
 ذي الحجة عام ٨٧٧هـ:

رز، عظیم به تستنزل العبر وحادث جل فیه الخطب والغیر رز، مصاب جمیع المسلمین به وقلبهم منه مکاوم ومنکسر مافقد شیخ شیوخ المسلمین سوی انسهدام رکن عظیم لیس ینعمر رزیئة عظمت بالمسلمین وقد عمت وطمت فما للقلب مصطبر تبکیه عین اولی الاسلام قاطبة ویضحك الفاجر المسروروالغدر من قام بالدین فی دنیاه مجتهدا وقام بالعلم لا بالواو یقتصر کل العلوم تناغیه و تنشده لما قضی مهلا یایها البشر اذ کان فی کل علم آیة ظهرت وما العیان کمن قد جاه ه الخبر . الخ

٣ ـ وقال في مطلع قصيدته ، و التثبيت عند التبييت ، وموضوعها ﴿

الكلام عن سؤال الميت في قبره ، وأنه حق ، وأن الإيمان به واجب ، و تعتبر من شعر العلوم والفنون ، قال :

الحمد لله على الإســــلام والشكرلله على الإنعــام على الني خاتم النبآء وأفضال الصلاة والثنياء وآله أهـل التقي وصحبه وجنده أهل النهبي وحزبه وهاذه أرجوزة مفيدة ضمنتها فوائدأ عديده وما أتى به النبي المرسل في فتنة المقمور حسن يسأل اعلم هداك الله للرشــاد موفقا لطرق السداد أن الذي عليه أهل السنة لحجج أمضى من الأسنة حق به الإيمان فرض قد شهر أن سؤال الملكين مَـن قُــُس أنى به القرآن بالإشــــارة ووافقت آیاته آثاره تواترت به الأحاديث التي قد المغت سيعين عند العيدة والآية السؤال فيهـــا كامن م يثبت الله الذين آمنوا..الخ.

### وفاة السيوطي :

كانت مدة حياته نحواً من اثنتين وستين سنة . وافته منيته بعد حياة حافلة مباركة ، في و جمادى الأولى عام ٩١١ هـ . وقد قال عنه ابن إياس ، في حوادث اليوم المذكور ، بالجزء الرابع من بدائمه ، مانصه :

وكانت وفاة شيخنا الحافظ العلامة ، جلال الدين الأسيوطي ، • • • وكان علما فاضلا بارعا في الحديث الشريف وغير ذلك من العلوم ، وكان كثير الاطلاع نادرة في عصره ، بقية السلف وعمدة الحلف . بلغت عدة مصنفاته نحوا من ستمائة تأليف ، وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل .

ولما مات ، دفن بجوار خانقة قوصون ، التي هي خارج باب القراقة قيل: لما غسل أخذ الغاسل قيصه وقبعه ، فاشترى بعض الناس قيصه من الغاسلة بخمسة دنانير، للتبرك به ، وابتاع قبعه الذي كان على رأسه ، بثلاثة دنانير للتبرك بوليات ولما مات ، رثاه شيخنا عبد الباسط (`` برب خليل الحنني ، بهذه الأبيات وهي قوله :

بجتهد العصر إمام الوجود ومرشد الضال<sup>(۲)</sup> لنفع يعود ويا قلوب انفطرى بالوقود بل حق ان ترعد فيك الرعود ، • إلح

مات جلال الدین غوث الوری و حافظ السنة مهدی الهدی فیا عیون انهمالی بعده و أظلمی دنیای إذ حق ذا

١ -- الشبخ عبد الباسط بن خليل الحننى كان شاعراً ووؤرخا وفقيها ، وتوق عام ١٩٢٠ .
 رواه ابن إباس في البدائم ج ٣ س ٦٣

٢ - مكذا في الأصل.

## ۱۲ ـ زین الدین زکریا الانصاری (۱) ۸۲۶هـ ۲۲۹ ه

هو خانمة علماء العصر وأحد أفذاذ الدهر ، وذائد من ذادة الحق والبيان الموائد من قادة الحق والبيان الموائد من قادة الدين واللسان . شيخ الإسلام الجليل ، والقاضى العف النزيه . الورع التق ، العالم الفاضل ، الثبت المناضل ، ذو القول الفاصل . المبارك عمره ، الحافلة حيانه .

الله وهو زين الدين أبو يحيى، زكريا بن محمد بن محمد الانصارى، السنيكي القاهري الأنهادي الشافعي المذهب، ورأس شافعية زمانه .

#### مولده ووفاته :

وله زكريا الانصارى فى قرية سنيكة من أعمال الشرقية فى عام ٨٢٤ هـ ، ومات في يوم الأربعاء ثالث ذى الحجة عام ٩٢٦ هـ ، بعدحياة كريمة مليئة بالعمل الطيب الصالح ، قدرها نحو مائة وسنتان . فهو أحد المعمرين .

#### شيء من حياته :

أقام الآنصارى بقريته ردحا من الزمان ، حفظ فيه القرآن ، وعمدة الآحكام، وبعض مختصر التبريزى في الفقه . ثم يم شطر القاهرة طلبا للعلم ، في عام ٨٤١ هـ، فسكن الآزهر . وأتم حفظ المختصر ، كما حفظ عدة كتب أخرى ، هي عدة الطالب وسند الراغب ، ومنها : المنهاج الفرعي ، وألفية النحو ، والشاطبيتان ، و بعض المنهاج الأصلى ، ونحو نصف ألفية الحديث . و بعض كتاب التسهيل ، ثم غاب عن القاهرة ببلده ، فترة من الزمن ، عاد بعدها إليها ، يرتشف رحيق العلم ، وينهل من مناهل الأدب ، ويتردد على مجالس العلماء ، . من الجلة الفضلاء ، بروح مشغوفة تواقة ، ونفس كلفة مشتاقة . فتلق دروس الفقه على القاياتي وعلم الدين البلقيني وابن حجر العسقلاني ، وشرف الدين المناوى وغيرهم . ودرس أصول العسقلاني ، وشرف الدين المناوى وغيرهم . ودرس أصول

١ -- كتبنا عنه كلمة فى باب القضاة بالجزء الاول من هذا الكتاب . -- وقد ذكر ابن إياس أن مولده كان فى حنة ٢٢٨ هـ .

الدنه على القاياتي أيضاً ، والكافيجي، وعزالدين عبد السلام البغدادي، وابن الهام، والشمني وغيرهم. وقرأ على بعض هؤلاء ، دروسا في النحو والبلاغة واللغب والتفسير . كا درس علم الهيئة والهندسة والميقات والفرائض والحساب والجبر والمنالة وشيئاتي العلب والتصوف والقراءات والسيرة والتاريخ . وقد سمع الحديث النبوى ودرسه في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه واللسائي ، وغيرهما . وكان من أساندته في الحديث ، بعض من تقدم من الشيوخ ، وكذلك المعز بن الفرات، والبرهان الصالحي ، وزين الدين رضوان ، وكان ملازما له .

وقد حج فى منة ٨٥ ه، وسمع الحديث مرب بعض الشيوخ بمكة كالشرف أبي الفتح المراغى، والتق بن فهد، وأبي اليمن النوبري وغيرهم.

وقد أجازه كثيرون من أسانذته كابن حجر ، بالإفتاء والإقراء . فاستمد من الله العون ، وتصدى للتدريس ، فتخرج به كثيرون من الافاضل . وقصده الناس طلبا للفتوى ، في حياة شيوخه .

وولى مناصب كثيرة جليلة منها مشيخة التصوف بجامع العلم بن الجيمان، ومشيخة التصرف بمسجد الطواشى علم دار، والتدريس بتربة الظاهر خشقدم، وتدريس الفناء في المدرسة السابقية ، كما تولى الدرس الذي قرره السلطان قايتباي، بحوار مسجد الشافعي، و وكل إليه نظر وقفه، ونظر القرافة، وفي آخر عمره تولى التدريس بمشيخة الجمالية.

وكان السلطان خشقدم من قبل ، قد عرض عليه منصب القضاء الأكبر ، فأى . أما قايتباى ، فما زال به حتى قبله في ٣ رجب عام ٨٨٦ هـ ؛ بعد تمنع وتأب وشروط ، قبل قايتباى بعضا منها . وقد مارس القضاء بنزاهة وكفاية ودراية وتقوى وحفاظ على العدالة . ورعاية للحق . وسعى إليه الجاه ، وامتد صيته في الآفاتي ، وأصبح شيخ الإسلام في عصره غير منازع . وقد لبث في دست القضاء مدة طويلة تبلغ زهاء عشرين عاما متوالية ، وهي ظاهرة فذة في تاريخ القضاء على

ما نعلم في هذا العصر ، الذي قصرت فيه آجال القضاة في مناصبهم ، لتنافسهم في سبيل بلوغه ، واستباحة الوساطة ، والرشوة إليه .

ولما ضعف الشيخ في عام ٩٠٦ هـ، فصل نفسه من القضاء في شهر صفر، ثم أعادته الله الملابسات مضطرا، ثم اعتزله ثانية إلى غير عودة ، في يوم الخيس ثامن المام.

وقد كف بصره بأخرة ، وأطال الله عمره ، وبارك له فى أجله ، وعاصر جملة من ملاطين الدولة الجركسية ، حتى شهد مصرع دولتهم على يد العثمانيين .

وقد كان الشيخ ــ رحمه الله ــ قرابة نصف قرن ، العلم البارز في البيلاد والمالم المشار إليه ، والمستهدى به في مدلهات الأمور .

وقد اشترك الشيخ اشتراكا ما ، في فتنة ابن الفارض عام ١٨٥٥ ، الني انقسم فيها العلماء فريقين: فقريق يكفر ابن الفارض، لما فرط منه من ألفاظ توهم الحلول ونحمه، وفريق يؤول كلامه ، ويمتذر له ، ويدافع عنه ويثبت إيمانه ، ومن هذا الفريق شيخ الإسلام الانصارى . وكانت الفتنة قد استشرى خطرها و تطاير شررها بين العلماء، وتابعتهم العامة فى ذلك . حتى كتبت فتوى فى الموضوع ودفعت إلى الشيخ ، فأفتى أنها بإيمان ابن الفارض ، واعتذر له بعجز لغته عن بلوغ معانيه . فهدأت ريح الفته ، وسكن ثائرها (١).

#### الأنصاري بين مدح السخاوي وقدحه:

ترجم السخاوى للشيخ زكريا الانصارى، فى كتابه والصوري، وقد شاد بعض صفاته وعيزاته، غير أنه لم يسلم من خفقات لسانه وضربات نقده، كما هو شأنه فى ترجمة كشير من أعلامه. ونعرض هنا شيئا من مدحه وقدحه فيه.

: فما مدحه به : أنه كان إماما فاضلا ، درس الجم من العلوم . وأنه ألف في ألحلب

المحملة الحديث عن هذه الفتاة في الجزء الأول من هذا الكتاب \_ الشهم التأنى س١٩٥٠ والجمه وراجع أيضا حادثة المشالى وقم ١٦ من ٤٠٧ بالقدم الثانى كذلك . وفيها كان للشيخ الإنجاري موقف .

هذه العلوم مؤلفات ثمينة ، منها ماكان يدرس فى حياته ، وطار ذكره فى الآفاق ككتابه ، شرح البهجة الوردية ، . وأنه قرأ على طلابه كثيرا من مؤلفاته بنفسه وأنه كان متواضعا حسن العشرة ، فى أدب جم ، وعفة تامة ، وانجماع عن بنى الدنيا وتقلل من ملاذ الحياة ، وسمو فى النفس ومزيد من العقل ، وسعة فى الإدراك ، وتجمل للناس ، وتحمل ، ومداراة ومسايرة ، كفا للقيل والقال ، مع تو ددوحب للخير ، ومع تهجد وإقبال على العبادة . وأنه خرسج الفضلاء ، وربط بينه وبين الناس بصلة ود ، ورابطة صدافة . ومن أخصهم السخاوى نفسه ، فقد كانا صديقين حميمين . .

ومما قدّح فيه به: أنه مع توافد الطلاب عليه ، وأخذ الفضلا. عنه ، كان أقل علماً من غيره ، وكان هؤلاء الفضلاء يملمون حقيقة شأنه . . ولسكن الحظ أغلب... ويرمى السخاوى من وراء ذلك ، إلى أن الإنصارى كان محظوظا فحسب ، وأن ما رزقه من الصيت ، لا يتكافأ مع منزلته في العلم .

واتهمه السخاوى بأنه أخذ يشرح الحديث - فى غيبة السخاوى - بلفظه الى بلفظ السخاوى ، وقال بالنص: وكنت أنوهم أن كتابته أمتن من عبارته، إلى أن اتضير لى أمره ، حين شرع فى غيبتى يشرح ألفية الحديث ، مستمدا من شرحى ، بحيب عجب الفضلاء من ذلك ، وقلت لهم من ادعى ما لم يعلم ، كذب فيه علم ، والسخاوى بذلك يطعنه طعنة مصمية، إذ يصمه بالسرقة من كتبه ، ونسبة كلامها إلى نفسه ، ويتطرق من ذلك إلى التشكيك فى بقية علمه ، وأعتقد أن السخاوى غير مصيب فى هذا الادعاء . وقد يكون الانصارى ، اعتمد على بعض شروحه، وبخاصة وقت درسه إلى طلابه . وهذا أمر معتاد بين العلماء والمدرسين ولا يستحق أن يوصم المرء لذلك بالسرقة والكذب ، وأن يُشكك فى علمه .

وبما اتهمه به ، أنه كان يعظم ابن الفارض وابن عربى . والسخاوى بذلك ميوهم أن الانصارى يدين بمايدينان به هما وأمثالها . وكان يرى فيهما حلوليين، لا يستقيم مذهبهما ، مع مذهب السلف وأهل السنة . ولسكنا إذا رجعنا إلى فتوى

ولى من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأى الحلول عقيدتى . . . الخور ويتضح من هذا أن الانصارى ينفى اعتقاد الحلولية والاتحاد عنابن الفارض ولا مهمنا في هذا المقام تمحيص الرأى بالنسبة لابن الفارض ، بل بالنسبة الانصارى نفسه ، فأدنى ما يشعر به ، توضيحه أنه هو نفسه لا يدين بالحلول ولا الاتحاد ، وإذن فلا فيار عليه ، ثم لاغبار عليه إذا مال إلى ابن الفارض و دافع عنه على هذا الأساس .

ومما اتهمه به أيضاً: أنه لما ولى نظر بعض الأوقاف ، كانت ولايته نقمة على المستحقين المسلمين ، ولهذا صرفه السلطان عن نظر القرافتين . . وهو يرميه هذا بسوء تصرفه وجهالته وظلمه للمستحقين ، وتأبى لباقة السخاوى ، إلا أن تقحم لفظ والمسلمين ، هذا بجوار المستحقين ، ليكون لها أثرها الفعال في عاقبة نقده ، وتمعقب على سوء تصرف الأنصارى بقوله ، ولكن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، وكانى به يدعى عليه بسرقة المال وحرمان المستحقين منه . .

والغريب أن السخاوى الذى يقول هذا القول فى الأنصارى ، يقول إنهما صديقان حميمان، وأنه ولى القضاء بنزاهة وكفاية ، وأنه تعفف عنه زمنا طويلا...

#### مۇلفاتە :

كان الأنصارى لا يني يمارس التأليف ، على الرغم من مشاغله الكثر، ولم يفتع تأليفه على علم واحد ، بل امتد أفقه إلى علوم جمة ، فألف فى النحو والعرف والفقه والأصول والقراءات والبلاغة ، والفرائض ، وآداب البحث والمنطق والتفسير وشرح الحديث والفلسفة والآدب ، والمروض والقافية والتوحيد في أن الملحوظ بصفة عامة ، أن أكثر مؤلفاتة مختصرات أو شروح على كتب أخرى من مؤلفات من تقدمه ، أو من مختصراته هو نفسه ، كما أن بعضها معقد العاد يحتاج إلى توقيف ، وقد ذكر السخاوى بعض مؤلفاته فمنها :

١ – فتح الوهاب بشرح الآداب ، قال السخاوى إنه في آداب البحث .

٢ – غاية الوصول إلى علم الفصول: وهوشرح كتاب و الفصول، لابن الهامُّ في الفرائص وقد مزج فيه الشرح بالمتن. ٣ ـــ منهج الوصول إلى تخريج الفصولَ: ﴿ وهو شرح آخر للفصول، غير ممتزج بمتنه ، وهو أسهل الشرحين. ٤ ـــ التحقة الأنسيه لذلق التحفة القدسية : وهو شرح كتاب ، التحفه القدسية ، لابن الهائم ﴿ في الفرائض كذلك . ٥ ــ نهاية الهداية في تحرير الكفاية ، وهو شرح كتاب انَّ \* الهائم المسمى والكفاية ، . ٦ ــ الغرر الهية في شرح البهجة الوردية : وهوشرج لبهجة الحاوى . ٧ — تنقيح اللباب لولى الدين العراق ، وهو فى الفقه والأصول. ﴿ الهجة للولى العراق . ١٠ ــ شرح شذور الذهب لابن هشام المصرى : في النعز " ١١ ــ شرح بعض الألفية : فىالنحو . ١٢ ــ شرحمقدمة التجويدلابن الجزرى:. في القراءات . ١٣ ــ مختصر قرة العين ، في الفتح والإمالة بين اللفظين ، لابن الناصح: في القراءات. ١٤ ــ أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر. 10 ـ شرح إيساغو جي في المنطق. ١٦ ـ شرح المنفرجة في المنطق، وهو مطول، وله شرح آخر مختصر .

رمن كتبه بدار الـكتب المصرية ــ وأكثرها مخطوط ــ ، ومن بينها بعض كرناه:

14 ــ في القراءات: تحفة نجباء العصر ، في أحكام النون الساكنة والمــد النصر. الدقائق المحكمة في شرح المقدمة والجزرية، المقصدلتلخيص مافي المرشد. 🚣 فى التفسير: فتح الرحمن بكشف مايلتبس من آى القرآن . فتح الجليل ببيان ﴿ أَنُوارَ التَّنزِيلِ : وهو تعليق على تفسير البيضاوي . مقدمَّة في الـكارم على البسملة والحملة وعلى الحمد والشكر والمدح لغة وعرفاً . ٣ ـ في مصطلح الحديث: ﴿ الباق بشرح ألفية العراق. ٤ ـ في الحديث: شرح الأربدين النووية. فتح العلام بشرح الأعلام بأحاديث الأحكام. ٥ - في علم الكلام: لو امع الأفكار فيشرح طوالع الأنوار . ٦ ــ في المنطبق : المطالع وهو شرح إيساغوجي لأثير الدين الأبهري. شرح ضابطة إنتاج الأشكال الأربعة لسعد الدين التفتازاني. ٧ً في التصوف والأخلاق : إحكام الدلالة على تحرير الرسالة ، وهو شرح على الرَّسَالَةُ القَشَيرِيَّةِ . رَسَالَةً فِيهَا تَدَاوَلَتُهُ الصَّوْفَيَّةُ مِنَ الْأَقُوالَ . فَتَحَ الرَّحَن بشرح رُسَّالَةُ الولى رســلان . الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذرات الإنســانية . 🔥 ـ في أصول الفقه : حاشية على التلويح للسعد التفتاز إني ، طبع الهند . حاشية على شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع . غاية الوصول إلى شرح لب الأصول . فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن، للشيخ محمد بن عبد الله الزركشي. آب الاصول: وهو مختصر من جمع الجوامع للسبكي. ٩ ـ في فقه الشــافعية: تحرَّيرُ (١) تنقيح اللباب: و لباب الفقه لأبى الحسن المحاملي . والتنقيح لولى الدين العراني . والتحرير للأنصارى وهو اختصار التنقيح ، . فتح الوهاب بشرح تنقيح

<sup>(</sup>۱) تحرير التنقيح غيرفنح الوهاب المذكور بمده فالأول مختصر، التنقيح والثانى شرحه. — والشيخ عبدالرءوف المناوى الحدادى شرح على تحرير التنقيح اسمه واحسان التقرير في شرح التحرير» مخطوط رقم ٩ هـ ١ ، فقه بدار الكتب المصرية، وللانصارى نفسه شرح على التنقيح، وهو التحفة لمذكورة بمده.

اللياب. عماد الرضا ببيان آداب الفضالًا). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية فى ثلاثة بجلدات. ويبدو أنها شرحها الكبير. فتح الوهاب بشرح منهج الطلابياً فتيا في الرد على من قال بكفر ابن الفارض . منهج الطلاب : طبع ١٠ 🚅 الفرائض: غاية الوصول إلى علم الفصول، وهو شرح على . الفصول المهمة في ميراث الأمة ، لابن الهـائم . الفتحة الأنسية لغلق النحفة القدسية في اختطأ الرحبية : وهو شرح علىكتاب ، التحفة القدسية ، لابن الهائم أيضا .منهج الوصول إلى تحرير الفصول: وهو شرح آخر على كتاب الفصول لابن الهائم . نهايةالهدا إلى تحرير السكفاية . . والسكفاية لابن الهائم ،كذلك. ١١ ــ في التصوف أيضاً تلخيص الازهية في أحكام الادعية . والازهية لبدر الدين الزركشي ، الفتو طأيًّا الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية : وهومختصر فيالتصوف فيه عشرةفصول اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم. ١٢ ــ في اللغة وفنونها : الحــدود الاتِّقةُ والتمريفات الدقيقة . المناهج الكافية فى شرح الشافية . بلوغ الأرب بشرحُ شذورالذهب لابن هشام • الدرة السنية على شرح الالفية . أقصى الأماني في عَلَّم البيان والبديعوالمعانى • ملخص تلخيص المفتاح ، والتلخيص للجلال القزويني ، أ فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية.

هذا وقد شرح الشيخ الانصارى كتابه , أقصى الأمانى، بكتاب آخر اسمه: ﴿ وَقَدَ مُنْزُلُ الْمُنْانِي ، وقد طبع، ومنه نسخة بدار الكتب بالمنصورة .

التعريف ببعض هذه المؤلفات:

١ \_ منهج الطلاب:

كتاب مطبوع متو سط الحجم، اختصر فيه مختصر المؤ لف الإمام أبي زكر ياالنووي،

<sup>(</sup>۱) للشيخ عبد الرءوف المناوى الحدادى شرح على هذا الكتاب اسمه ﴿ فَتَحَ الرَّمُوفَ ۗ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا

السمى: , منهاج الطالبين ، فى فقه الشافعية وأصوله . وضم إليه ما تيسر له من الملومات ، مع تغيير بعض ألفاظه بأوضح منها .

وقد اجتمع فى هذا الـكتابكثير من أبواب الفقه . وعبارته مثقلة مئودة فعطلحات الفقه وضرورات الاختصار، وحذف ما يعود عليه الضمير، أحيانا، كاهر الشأن المرعى فى أساليب الفقهاء، مما لا يزال له أثره حتى اليوم . وإليك معناً من عباراته ، مما قاله فى باب الوضوء:

و فروضه نية رفع حدث لغير دائمة ، أو وضوء ، أو استباحة مفتقر إليه . القرونة بأول غسل الوجه وله تفريقها على أعضائه ، .

وقال: وعسل وجه، وهو ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه, وما بين أنه فنه محل غم لا تجذيف ونزعتان. ويجب غسل شعره لا باطن كثيف خارج عنه أو لحية عارض و بعضها. وتميز من رجل. وغسل يديه بكل مرفق ، . ومكذا. ومذه النسخة غلطات مطبعية كثيرة.

#### 🥌 ۲ – فتح الرحمن:

اطلعت على نسخة من هذا الكتاب مطبوعة عام ١٣٢٨ ه، ١٣٢٩ ه في نحو العلام عليه المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المر

وهذا الكتاب شرح للشيخ الأنصارى على متن ولقطه العجلان وبلة الظمآن، في فن الأصول للإمام محمد بن عبدالله الزركشى. ولا يعدو الشرح أن يكون تفسير آلفظ أو توضيحا لمعنى أو إعرابا لجملة أو تعليقا يسير آيزيد المعنى بيانا أو استدراكا على مافات العبارة. ويتخلل ذلك بحوث نفسية وكلامية وبلاغية ، ومنطقية استازمها الساق .

ومن فصرله: وفصل فى مدارك العلوم، تكام فيه عن الحواس ومدركاتها، وأفضلية كل منها وسنبها و ومنها: وفصل فى مدارك الحق، تكام فيه عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وماقيل فى كل منها باعتبارها مصادر التشريع و ومنها

فصل فى : ﴿ التَّعْرِيفُ ۚ ۥ تَـكُلُمُ فَيُهُ عَنَّ أَقْسَامُ التَّعْرِيفُ وَأَنُو اعْ كُلُّ قَسْمَ . وبيانُ ال والناقص ، وفرق بين الجنس والفصل . وهكذا مما يعرفه المناطقة .

ويتخلل الكتاب فصول أخرى نتعة على هذا النسق بأسلوب واضح مشر بألفاظ اصطلاحية .

ولهذه النسخة شرح مكتوب على هامشها . أى شرح للشرح . وهو حامًا قررها أحدهم ويسمى الشيخ يس . وقد استغرقت جانبا كبيراً من الـكتاب. ٣ ــ فتح منزل المثانى بشرح أقصى الأمانى :

كتاب فى نحو١٢٣ صفحة من الحجم المتوسط . طبع عام ١٣٣٧ هـ – ١٩١٤ عطبعة الجمالية بمصر .

وموضوعه علوم البلاغة · وهو شرح لمختصر . والمختصر للشبخ ذكراً الإنصاري أيضاً، أخذه عن كتاب وتلخيص المفتاح ، للعلامة جلال الدين القزويني والمفتاح للسكاكي كما هو معلوم . فالسكتاب إذن شرح لمختصر التلخيص . – وقا كتب المان ـ وهو مختصر الشيخ ذكريا – 'جملا بين قوسين ، ومن بعدهما شرحه وهكذا .

والمتن هذا غيرالمتن الذي سنذكره بعدُ للشيخ زكريا أيضاً ، والمسمى ملخص المخيص المفتاح ، .

وقد بسط الشارح مسائل البلاغة فى شرحه بعض البسط. ، مستبدلا بكلام القزوينى، ما تدفع الحاجة إليه ، حاذفا منه ضروبا كثيرة من ضروب الخلاف والامثلة .

وقد رتبه على مقدمة و ثلاثة فنون : المقدمة فى معنىالفصاحة والبلاغة. والفن الأول فى: المعانى . ومن مطالبه : أحوال الإسناد الخبرى ، والمسند إليه، والمسنة ومتعلقات الفعل ، والقصر ، والإنشاء ، والوصل ، والوصل والإيجاز والإطناب وَالْمُسَاوَاةَ . – وَالْفُنَ النَّالَى فَى : البَيَانَ . وَمَنَ مَطَالَبُهُ : النَّشَبِيهِ وَمَقَاصَدُ الحَقَيَقَةُ وَالْجَازُ وَالْسَكَنَايَةِ · – وَالْفُنَ الثَّالَثُ فَى : البَّدِيعِ .

ولم يخرج، أو لم يكد يخرج، المؤلف، في متنه عن عبارة السكاكي في و المفتاح، ولم يخرج أو لم يكد يخرج في شرحه عن عبارة سعد الدين التفتازاني في شرح المفتاح المشهور، وقد نص المؤلف بنفسه على هذا، حيث قال في المقدمة عن نفسه و سالكا فيه غالبا عبارة السعد التفتازاني، ليكونها منقحة محررة كثيرة المعاني، وعبارة الشارح في الشرح والمتن معاً، سهلة قريبة التحصيل لن له صلة ما بعلوم البلاغة، بخلاف عبارته الفقهية. غير أنه أبي في عبارة المة، ما يلاأن يكرن مجراعا ومتكلفا على عط مؤلفي عصره. وتد قال مبينا غرضه من تأليفه: وكنت اختصرت تلخيص المفتاح في علم المعاني والبيان والبديع، تأليف العلامة جلال الدين القرويني سرحه الله — في كتاب سميته و باقصي الأماني في علم البيان والبديع والمعاني، وقد سألني بعض الأعزة على من الفضلاء المترددين إلى أن أشرحه شرحا يحل الفاظه، ويفك شظاظه، ويبين مراده، ويتم مفاده. فأجبته إلى ذلك، بعون القادر والمالك،

#### ٤ ـ ملخص تلخيص المفتاح:

كتاب صغير الحجم فى نحو ٢٣ صفحة طبع طبعته الأولى عام ١٣٢٣ ه. وهو فى علوم البلاغة ، ختصر عن تلخيص مفتاح السكاكى . والتلخيص للة زوينى ، فهو شبيه بكتابه و فتح منزل المثانى ، ولا يكاد مؤلفه يخرج عن عباراته إلاشكلا، لا موضوعا . . فهو مقسم كذلك إلى مقدمة وثلائة فنون كسابقه تماماً · وأهم الفروق بينها أن و فتح منزل المثانى ، أكثر بسطا ، ومزود بالامثلة والشواهد والامثلة، الصرورية . أما ، ملخص التلخيص ، فأقل بسطا . وهو خال من الشواهد والامثلة، رصت فيه القواعد العلمية رصا ، جافة عارية عما يُعينها من الهاذج .

#### ه - المطلع:

كتاب متوسط الحجم طبع طبعته الأولى بمطبعة الجمالية بمصر عام ١٣٢٩ ويقع في المنطق. الفهالشيخ الأنصاري ويقع في المنطق. الفهالشيخ الأنصاري وقال في مقدمته: وهذا شرح لطيف لكتاب العلامة أثير الدين الأبهري – رمنا الله — المسمى بإيساغوجي في علم المنطق. يحل ألفاظه ويبين مراده ويفتح مغلق ويقيد مطلقه ، على وجه لطيف ومنهج منيف ، وسميته والمطلع ، .

هذا ، وكتاب إيساغوجي في علم المنطق ، كتاب صغير في وريقات ، الفه أثير الدين الأبهري متنا في هذا العلم . وهو معروف متداول في الدوائر التعليمية الازهرية وله شروح كثيرة . منها شرح الشيخ زكريا ، المطلع ، المذكور . وقد تضمن المنن عدة أبواب منها : الدلالة الوضعية للفظ . والفرق بين اللفظ المفرد والمؤلف والكلي والجزئي والذاتي والعرضي . ثم تكلم عن القول الشارح ، وشرح معنى الحد والرسم التام والناقص . ثم تكلم عن القضايا وأنواعها وأركانها ، ثم التناقض والعكس . ثم القياس ، وأنواع كل منها ، ثم تحدث عن البرهان وأنواعه . كل هذا في لفظ موجز جداً .

وقد شرح الشيخزكريا هذا المتن فى لفظ أطول قليلا من لفظه . ولا بأسبة الفه أكثر إفهاما من المتن ، وأسهل تعبيراً وأيسر بيانا ، وبه بعض الاستطرادات الامثلة النافعة .

#### ٦ ـــ الأضوا. البهجة في إبراز دقائق المنفرجة :

كتاب مخطوط يقع في نحو ٢٤ ورقة ، وهو في الأدب لأنه شرح للقصيدة المنفرجة المشهورة ، ومطلعها :

اشتدى أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج

قال الشيخ زكريا في مقدمة شرحها ما يُخهم منه وجود خلاف فيمن نظمها، فقال : وقال أبو العباس أحمد بن أبي زيد البجائي أحد شراحها : إنها من نظمً رَبِانِي أَبِى الفضل يوسف التوزرى الأصل، المعروف بابن النحوى ـــ وقال العلامة الم العالم المعلامة المبكى في طبقاته : إنها من نظم أبى عبد الله محمد بن أحمد بن إبرهيم الاندلسي القرشي . .

والقصيدة فى العقائد والتصوف والتوكل ، لا فى الأدب بمعناه المعروف . وقد سماها تاج الدين السبكي : والفرج بعد الشدة ، .

وقد شرحها الشيخ زكريا في هذا الكتاب المخطوط شرحاً ممتعاً نافعاً بلفظ. مهل وعبارة لطيفة، فقر"ب تناولها وسهل فهمها في غير إبهام ولا معاظلة.

### 🔻 ۷ ــ شرح البسملة والحمدلة :

رسالة صغيرة مطبوعة فى نحو ١٤ صفحة من القطع الصغير ، طبعت عام ١٣٠٨ مبلطبعة البهية . فسر فيها الشارح البسملة والحمدلة شرحا لطيفا خفيف الوقع يسير المثونة . وتعرض بصفة خاصة لاشتقاق الفاظهما والفوارق بينها ، وتعرض لإعراب في الألفاظ الآخرى . وتعرض لإعراب وماقيل فيه .

وتكلم عن رسم . بسم الله ، وهكذا . وهي رسالة نافعة طريفة .

#### ٨ - فتح الرحمن بشرح رسالة الولى وسلان :

هى رسالة صغيرة للشيخ زكريا، تقع فى نحو ١٥ صفحة، تصفحت نسخة منها مطبوعة عام ١٣١٧ هـ بمطبعة جريدة الإسلام، ومجلدة فى مجلد واحد مع كتاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهو كتاب وحل الرموز ومفاتيح الكنوز،، بداركتب المنصورة رقم ١٨٤ و تصوف . .

وهذه الرسالة شرح لمتن فى علم التوحيد وفى التصوف للإمام رسلان الدمشق، والمتن موجز يعتور عبارته الغموض والإلفاز والروح الصوفية . والشرح جلمًى فلك بعض التجلية وأماط عنه اللثام بعض الإماطة .

وقد جرى على وضع ألفاظ المتن بجزاً أه بين قوسين وإتباع كل جزء بشرطا ومثال ذلك قوله : واعلم ، أن علم التوحيد مطلوب . وقال ، الله تعالى فاعله لا إله إلا الله . وهومستلزم لانتفاء الشرك . والشرك نوعان : ظاهر جلى ، وقد ذكرا مع أقسامه ، الغزالى وغيره . وباطن خنى ، وهو ما استولت عليه النفوس من الاكوان ، فحجبت بها عن تلتى المدد من عالم الغيب ، فصار ذلك شركا خفيا لبه عن حضرة القدس بشواهد الحس، وقد ذكره المؤلف بقوله ، كالك ، أبها العبد ذاتا وصفاتا وفعلا ، شرك خنى ، منشأ الوهم والخيال فإنهما يثبتان الغير كالمراتب بنوعيه المستلزم لننى الوهم والخيال وابهما يثبتان الغير كالمراتب بنوعيه المستلزم لننى الوهم والخيال ، وما يبين لك ، أى يظهر لك ، توحيدك النافي الشرك بنوعيه المستلزم لننى الوهم والخيال ، وعن سائر الاغيار بأن تراها كلها من الله والله خلق كم وما تعملون . ونسبة أعمالك إليك نسبة كسبية، وإلى الله تعالى خلقية المالمة تعالى خالق ، وأنت كاسب ، لتثاب أو تعاقب . و فكايا أخلصت ، بالخروج عن ذلك ، يكشف لك أنه ، تعالى ، هو ، الفاعل الموجود ، لا أنت ، .

#### وفاة الأنصاري :

قال ان إياس في بدائعه ــ ج ٣ ص ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ما نصه :

وفي يوم الأربعاء ثالث شهر ذي الحجة ، توفي الإمام العالم العامل ، شبخ الإسلام والمسلمين ، مفتى الأنام في العالمين ، بقية السلف وعمدة الخاف ، عالم الوجود على الإطلاق ، ومن ذكره قد شاع في الآفاق. فهو آخر علماء الشافعية ، بالديار المصرية. وانتهت إليه رياسة الشافعية ، فهو شبخ الإسلام زبن الدين زكريا ابن محد الانصاري السنيكي الشافعي رحمة الله عليه ، كان مولده في سنة أربع وعشرين وثما نمائة ، ومات وله من العمر مائة سنة وسنتان بعدهما ، وكان وثيسا حشما في سعة من المال . وولى قضاء الشافعية في دولة الأشرف قايتباي، وأقام بها نحو عشرين سنة . ومات وهو معزول من القضاء . وقد كف بصره قبل وفاته بمدة طويلة ، وحضر مبايعة خسة من السلاطين وهم : الناصر محمد بن قايتبائي

وخاله الظاهر قانصوه ، و الأشرف جان بلاط ، والعادل طومان بای ، و الأشرف الغوری .

وولى تدريس قبة الإمام الشافعي رحمة الله عليه ، وولى في أواخر عمره مشيخة مدرسة الجمالية ، وكان بيده عدة تداريس ، وألف الكتب الجليلة في العلوم المفيدة ، وأفتى ودرس بالقاهرة نحو ثمانين سنة ، وانتفع منه غالب الناس ، وخلف ولدا ذكرا من جارية سودا.

فلما بلغ ملك الأمراء (١) وفاته ، أرسل إليه ثوبا بعلبكيا وخمسين دينارا ، على يدالامير جانم الحزاوى ، وحضر غسله وتكفينه والصلاة عليه ، وأخرجت جنازته من عند المدرسة السابقية ، ومشى فى جنازته قضاة القضاة ، وأعيانالناس وصلوا عليه فى سبيل المؤمنين ، ونزل ملك الأمراء ، وصلى عليه ، وحمل نعشه من سبيل المؤمنين ، أول ما طلعوا ، وكانت جنازته حافلة ، فلما صلوا عليه ، توجهوا به إلى مقام الإمام الشافعى ، رحمة الله عليه ودفن عند الشيخ محمد الخشباني، تجاه قبر الإمام الشافعى ، رضى الله عنه . فكان أحق بقول القائل حيث قال :

لقد عظمت رزيتنا فنبه لها عمرا ونم جنح الليالي فلازالت ذوو الأقدار تلتى من الأيام أنواع النكال...الخ

والله سبحانه وتعالى أعلم



١ حملك الأمراء هو الأمير خار بيك الذي صنام مع العثرنيين ، فسينوه ملكا على الامراء
 عصر - كأنه سلطان - يحكمها واليا بالنبابة عن ملك العثمانيين .

# الحمد الله المالث تم الجلد الثالث

وهو القسم الأول من الجزء الثانى من كتاب

« عصر سلاطين الماليك » ونتاجه العلمي والادبي

وقد تم طبعه فى شعبان سنة ١٣٦٨ هـ - يونيو سنة ١٩٤٩ م

و يليه المجلد الرابع وهو القسم الثاني من الجزء الثاني

وأوله

الباب الخيامس ؛ تراجم موجزة

# كشاف

# باعلام المجلد الثالث وهو القسم الاول من الجزء الثانى

(1)

آق سنقر السلاري : ٥٧

آق سنقر , شاد العائر ، : ٣٣٣

أَقُ سينقر ، شمس الدين الفارقالي

السلحداره: ٢٦

آل ملك الجوكندار ، الأمير سيف

ً الدين ۽ : ٥٠، ٧٠

المجيج والمهندس ، : ٢١

إُلْرِاهِ مِ بن عمر وبرهان الدين ، ٣٣٠

اراهیم بن فلاح الاسکندرانی: ۷۸

آبراهیم بن مفلح الحنبـلی . برهان الدن ، : ۱۰۵

أبراهيم بنوصيفشاه المصرى: ١٠٨ ابراهيم بن هبــة الله و نور الدين

الأسنائي ،: ١٣٣

ابراهیمالمرادی و أبو استحق، ۱۹۹

ابراهم ، المقر الصارى ، : ٢٤

ابراهیم النابلسی : ۱۱۸

ابن الآلوسی و الســید نعمان خیر

الدين ۽ : ٢٦٠

ان أبي أصيبية معوفقالدين. ٢٠٠٠ ان أبي حجلة المغربي: ١٨

ابن أبي حليقة ومهذب الدين ، ١٥

ابن أبي الفتح : ٢٠٠

ابن أبي الفضائل: ١١٧،١١٣

ابن الأثير الجزرى: ٢٥٣

ابن الأستاذ وكمال الدين، : ١٨

ابن الأنباري : ٣٧٤

ان الأنصارى: ١٧٩

ان إياس الحنق المؤرخ: ١٠، ٢٤،

. ۱۷۱ . ۱۲۱ . ۱۱۰ . 4٤ . ٨ .

٠ ٢٣٥ ، ٣٢ ، ٢٢٨ ، ٢٥٣ ، ١١

· ۲۸7 · ۲٦٢ · ۲٥٩ · ۲٥٧ · ۲٤ ·

**TAA + TAY** 

أبن أيبك الجاشكنير . . عز الدين

الملك، : ٠٤، ٤٧

ابن البركات الحموى : ١١٥

ابن البقرى. شمس الدين شـــاكر

ابن غزيل ، : ٥٠

ابن بنت الأعز . تاج الدين .: انظر عبد الوهاب

ابن بنت الأعز، تتى الدين، : ٧١،٢٣ ابن تغرى بردى ، أبو المحاسر يوسف ، : ٨٠، ٩٩، ٩٩، ١١٣، ١١٣، ابن خالویه: ۲۷۶ ابن خرداذبة: ۲۵۲ ابن خطیب الناصریة: ۲۵۶ ابن خلدون , عبد الرحمن ، :۷، ۱۳، ۱۸، ۱۵، ۲۸، ۹۳، ۱۱۳، ۱۱، ۹۳، ۱۳۲۰ ۱۲۲، ۲۵۲، ۱۲۲۰ ابن خلکان , شمس الدین ، :۱۸، ابن خلکان , شمس الدین ، :۱۸،

· TOV

ابن رزين ، تتى الدين ، : فى محمد ابن الرفعة ، نجم الدين ، : فى أحمد ابن رواح : ٢١٠ ۳۳۰٬۳۲۹ ، ۳۳۰٬۳۲۹ ابن الماردين، في عثمان في عثمان المرابعة الحد الدونية الدونية في أحمد

ان تيمية الحراني و تقالدين ، في أحمد ان جماعة وبدر الدين ، : ٣٤، ٣١،

۲۶۶٬۲۲۹٬۱۶۶٬۷۱ ابن جماعة و برهان الدين ، : ۷۱ ابن جماعة و عز الدين، : ۷۸٬۳۶٬

این الجمیزی : ۲۱۰ ان جینی : ۳۷۲

ان الجوزى ,محي الدين،:۲۷۸،۱۷ ان الحاج , أو عبدالله محمد بن محمد،:

ان الحاجب : ۳۷۳ ابن حبيب الحالي . بدر الدين ، : ۹۹ ۱۹۹۱ ۲٬۱۰۲ ابن حجر العسقلاتي : في أحمد

ابن حجر الهيشمى: ٣٤ ابن حجة الحموى، تتى الدين،: ٨٨٠ ٢٢٦، ٢٤٤، ١٧٧، ١٥٨، ٢٢٦، ٢٤٤، ٢٨٠ ٣٨٠، ٢٧٠، ٢٥٣، ٢٥٢ - ٣٤٧

این حزم: ۳۰۵ این الحصری : ۲۳۳ این حنیل : ۲۲۳ ، ۱۸۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵

ان حوقل : ٢٥٦

ابن زولاق : ۳۷۰

ابن سبعین : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ .

ابنالسبكي وتاج الدين ، : ١٠، ٢٩،

11.01 1.7197 . 4 . 1.4111

1111-171-171-171

· 140 (148 ( 1A0 ( 1AT ( 1A ...

١٩٩٠ إلى ٢٠٠، ٢٠١٠ إلى ١٢٩٤

177 , 677 ; [ ] 177 , 577 ,

£ - 1 . TV - . TAV =

ابن السبك، تق الدين ، : ٢٢ ، ٧٧٠

· 177 · 17 · 179 · 14 · 171 ·

3711-311131- 991174

777 , 777 [6 877

أبن المقطى . جمال الدين ، : ٧٤،

ان سيد الناس وفتح الدين أبو عمر

العمري، : ۷۱، ۷۸ ، ۱۰۶،

71 - : 188 : 1 · V

ان شاس وتقى الدين ، ٢٨

إن الشاطر المؤقت : ١٦٤

إن شاكرالكبتي: ۸، ۹۰، ۹۷، ۹۷،

ابن الشحنة . زين الدين ، : ١١٥

ابن الشيرازي: ۲۶۲

ابن صغير الطبيب وعلاء الدين،:

171 . 17 . 44

آبن الصلاح: ٣٦١

آبن طولون: ۲۳

ابن عبد الحكم: ٢٧٠

ابن عبد الدايم: ٢١٠

ابن عبدربه : ۲۸۲

ابن عبد السلام ، عز الدبر

عبد العزيز ، : ۲۲ ۲۳ ۷۷، ۱۲۹،

171771 [60911-17787

1 - 3

ابن عبد الظاءر ومحيي الدين ،: ١٧٢

۲۸.

أبن عبد القوى : ٢٢٣

ابن عدلان: ۲۷۹

ابن العديم وجمال الدين ، : ٦٢

ابن العديم وكالالدين، : ١١١٠١٨

ابن عربشاه وشهاب الدين، : في أحمد

ابن عربی: ۲۹۲٬۲۲۹٬۲۲۸

ابن عرفة المالكي: ٣٠٠

ابن عطاء الله الاسكندراني، في أحمد

ابن المطار: ٥٧،٠٠٠

ابن عقيل العقيلي : ٧٨

ابن العاد وشهاب الدين الاقفهمي،

188.

ابن العماد . وجيـه الدين ، : ٧٨ ،

117 . 1 . T

ابن عمرو الكندى: ٣٧٠

ابن المنير الإسكندراني و ناصر الدين ، : ۲۷، ۱۶۰ ابن ميسر : ۳۷۰ ابن ناهض الفقاعي و محمد ، : ۱۲۰ ابن النديم : ۳۰۰ ابن النفيس الطبيب وعلام الدين ، : ۲۸ ابن هشام المصري و جمال الدين ، : ۲۸

ابن وثيق: ٧٨ ابن الوكيل و صدر الدين ،: في عمد ابو إسحق الحفصى: ٢٩٣ أبو اسحق الشير اذى: ٢٠٢،١٣١

ابن الهمام: انظر كال الدين

۲۸۵ أبو البركات البلقينى : ۲۹۲ أبو البركات المتطيب : ۷۶ أبو البقاء بن الجيمان: ۲۱۷،۱۱۹ أبو البقاء السبكى : ۳۱۷ أبو بكر بن أيبك : ۱۱۶

أبوبكر بن أيوب, الملك العادل،:٣٨ أبو بكر بن عبد الدايم : ٣٦٢ أبو الثناء محمود الاصفهاني : ١٦١ أبو جعفر المنصور : ٦

أبو حامد القدسى: ١٧٤ أبو الحسن الدهان: ٧٨ أبو الحسن الشاذلي: ١٢٠، ١٩٤٠ أبو الحسين الجزار والشاعر:..،، ١٤

ابن قاضى شهبة الأسدى. تتى الدين.: ۱۰۱،۲۰۱، ۱۰۵، ۱۱۹،۱۱۷، ۲۰۳

ابن قطلو بغا , أبو الفضل : ٩٨ ابن القفطى : ١٠٥ ابن القيم , شمس الدين ، : في محمد

ابن القيم و سمس الدين ، : في عمد ابن كثير : أنظر اسماعيل ابن مالك الآندلسي و جمال الدين.:

199611

ابن المتوج : ۸۰

ا بن مخلوف : فی علی

ابن مسکویه : ۲۵۳

ابن المطهر الرافضي : ٢٨٨

ابن المغربي الطبيب : ٧٩، ١٦١،

701

ابن المقير: ۲۱۰ ابن مكين المالكي، شمس الدين، ۷۳ ابن الملقن ، سراج الدين ، : في عمر ابن منظور الإفريقي : ۱۸ ، ۷۸ ، الابيوردى : ٧٨ أثير الدين[بوحيان الاندلسي: ٧٨،

۱۶۱ ، ۱۵۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۸ أثير الدين الأبهرى : ۲۵۰ ، ۶۰۰ أحمد بن أحمد الهـكارى . شهاب الدين ، :۱۰۳

أحمد بن أقوش العزيزى ﴿ الأمير شهاب الدين، : ٥١ أحمد بن أينبك الحسامى الدمياطى: ٧٨

أحمد بن حمدان ونجم الدين الحراني.: ۱۳۷

أحمد بن عبد الحليم و تتى الدين بن تيمية ، : ۱۸ ،۱۹ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۱۲۹ ،۱۲۹ ،۱۶۱ ،۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۲۹ ،۱۲۹ ،۲۲۳ لك ۲۲۳ ، الى ۲۲۲ ، ۲۷۹ ، ۲۸۲ ،۲۸۲ ،۲۸۲ ،۲۸۲

أحمد بن عبد ربه: ٣٠٥

أحمد بن عبد الرحمن « جلالالدين الدشناوي » : ۱۳۲

أحد بن عد القادر بن مكتوم وتاج الدين ، : ١٠٤

أحمد بن على بن حجر «شهاب الدين العسقلاني » : ۲۶ ، ۳۰، ۲۳، ۸۹،۸۰،۷۷،۷۷،۷۲،۷۳ ۱۱،۲۹،۹۱،۹۱،۲۹،۲۹،۲۹،۲۹، أبو حمو . سلطان تلمسان ،: ٢٩٥ أبو حيان .ابن السراج، : ٧٩ أبو داود : ٢٠٧ أبو سالم المزيني : ٢٩٤

ابرالسعادات بن أبي الجودالسلموني : 111

أو السعود الجارحي: ١٤٨ أو سعيد البراذعي : ٢٩٢ أو سعيد : ٨

أبر العباس الحفصى ٢٩٧، ٢٩٦ أبر العباس الشاطر الدمهورى:١٤٧ أبر العباس المبرد: ٣٠٥

أبو العباس المرسى : ١٢٠ ، ١٨٥ · - ١٩٤

> ﴿ أَوْ عَبِدُ اللَّهِ الوادياشي : ٢٩٢ ﴿ أَوْ العلاءِ السلامي : ٧٩

آبو عمرو بن الحاجب : ۲۹۷،۱۷۹ آبو عنان المرینی . ۲۹۳، ۲۹۶

أبوالفتح بن صدقة السرميني : ١١٥ أبو القاسم الرافعي : ٣٨٦ ، ٣٨٧

أبو القاسم القزويني : ١٣١

أبو محمد القاسم بن عساكر : ١٧٧ أبو محمد المقدسي الجماعيل : ١٠٠

أبو هريزة : ٢٤٠

أبو يزيد البسطاى : ١٨٩

أبو النمن العليمي : ١٠٢ ، ١١٢

أبو الين النوبرى : ٣٩٠

۱۵۱ آحمد الاسکندری : ۱۱۲۰۰۰

711 . 7 . 8

أحمد تيمور باشا : ٣٨٨ أحمد زادة العجمي : ٧٣

أحمد زكى باشا ١٧٢٠

أحمد السيد البدوى : ١١٩

أحمد الشمني وتتي الدين، ٢٨٤٠١٢٦:

74. . 777

أحمد القراق وشهاب الدين، ١٣٧٠ أحمد ، كال الدين اللشائي ، : ١٣٣٠ أحمد المصرى : ١٩٩

احمد والملك الأفضل قطب الدين ،: ٥٤ أحمد و نجم الدين بن الرفعة ، : ٥٤٠

177 171 474 404 45

۲۷۲ ، ۷۷۲

الأدريسي والشريف ، : ٢٩٦ الادفوي وكال الدين ، : في جعفو

أرخان بك : ٨

أرغون والأمير» : ١٤٣ ، ٢٤ ، ١٤٣ ،

۲۸۰

أرنبغا الزردكاش : ١٦٥

استدمر و نائب حماة، : ٢٤٧، ٢٤٥

إسحق المعرى : ١٩٩

أسد الدين والشيخ، : ١٦٣

WA: [Kurce: VA

110.115.115.11031.

۵۸۱٬ ۱۷۱٬ ۲۲۲٬ ۳۲۲٬ ۴۸۲٬

770 . 77 . 77 . 77 . 377 . 077

الى ٥٥٥، ٢٧٠، ١٨٥، ٢٨٩،

44.

أحمد بن على بن محمد السبكي . بهاء

الدين ، : ٥٥، ٦٢ ، ٧١ ، ١٣٤،

244

أحمد بن على بن منصور الدمشقي: ١٣٦

أحمد بن على المقرى الفيومي : ١٥٧ أحمد بن على وأبو عيسى المنجم، :٤٥٢

أحمد بن على بن عنبة : ١٠٢

أحمد بن عيسي بن رضوان و الكال

القليوني : ١٣٢

أحمد بن عيسى , عماد الدين <sup>.</sup> الركراكي ، : ٧١

أحمد بن اؤلن ، شهاب الدين بن

النقيب، ٢٨٢٠٢٨٠٠١٣٤٠١٢٩ أحدين محمد عطاء الله الاسكندراني:

**TVA ' 181' 17A '17V' 17**•

أحمد بن محمد الدردير : ١٨٨

أحد ن محمد وزين الدين بن حنا، :٧٧

أحدبن محدوشهاب الدين بنعربشاه:

101 . 14 . 1

أحمد بن محمد ، محي الدين بن حناه ٧٧ أحمد بن يو سف بن عبدالدايم • شهاب الدين الحلى السمين ، ٤٧٠ (١٤٢ •

لىفرائينى : ٣٧٣

لگندر المقدونی : ۲۶۲. ۲۰۶ ،

أعيل بن الأحمر : ٢٩٤

عيل بنكثير . أبو الفدامه: ١٠١،

110 110 730 780 380

TV . . TIT

اعبل بن مکتوم : ۲۹۲

العيل بن هبة الله الموصلي ٢٥٦

تاعيل و خديو مصر ، : ٩١

أعيل الذهبي : ١٠٠٠

العالم الصالح بن الناصر ، : ٢٤

27

أهاعيل والصالح عماد الدين، : ٢٦

أياعيل المؤيد صاحب حماة، ١١٤،

۱۲۸۰۱۲۱ ۱۵۰ ۱۲۱۰ ۱۲۱۰

701 JI 784

أياعيل و الملك الاشرف بن

الأضل: ٣٤٩ ، ٣٤٩

المهاعيل والملك الصالح أبو جبيش،:

144 114

المنايغا وسيف الدين، ٠٠٠

الإسترى . جمال الدين ، : في عبدالرحيم

الاشرف برسبای : فی برسبای

الأشرف خليل : في خليل الاثر في شعبان : في شعبان

الاشرف سعبان . في سعبان الاشرف طومان باي : في طومان

الأشرف قانصوه الغورى : في قانصه ه

الأشرف قايتبای : فی قايتبای الأصهانی . عماد الدين ، : ۲۹

الأفضل وملك حماة ، : ٢٤٦ ، ٢٥١

أقباي السيني : ١١٨

أقبجا والامير،: ٢١

اقبغا الخاصكي : ١٣٤

أقوش ،الأمير جمال الدين، : ٣٩ أكمل الدين البارتي : في محمد

إمام الدين الشافعي . ٣٢٧ ، أمير كاتب ، قوام الدينالاتفاني. .

177 47 607

أمين الدين الأبهرى : ٢٥٠ أمين الدين المحلي ، ٧٨ ، ١٥٥ ، ١٥٨

أمين سامي ماشا : ٣٢

أنوك بن النَّاصر محمد : ٦٥

أوحد الدين الرومى: ٧٣

الاوحدي وشهاب الدين ، : ٨٠ ،

474

أولوغ بك: ٨

أيتمشُّ و الأمير سيف الدين، : ٢٤،

٥٢

أيدمر الخطيري . عز الدين ، :٥٧

۸۶

الإيناسي: ٣٣٧

إينالاليوسني والاميرسيف الدين،

٥٢

أيوب والملك الصالح نجم الدين ه: ١٧٩ ، ١٧٨ ، ٢٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٩ ،

ر ب

باكير وزين الدين الـكختاوى، : ٧٩ بايزيد بن مراد وسلطان بني عثمان، :

171

البخاري: ۲۰۲، ۲۰۷، ۳۶۳

مختنصر: ٢٥٤

بدر الدين بن جماعة : فى ابن بدر الدين بن حبيب الحلبى: فى ابن

بدر الدين البشتكي : ۳۳۷، ۲۰۶ بدر الدير ، \_\_ بكتوت « الرماح

الخازنداري ، : ١٦٥

بدر الدين الحروبي : ٤٦

بدر الدين الدمشق : ٧٨ ، ١٤٦ ،

101.1100

بدر الدين الدمشق ومحمد بن الشهيده:

117

بدر الدين زاده الخرزيانى ، محمود

ابن محمد ، . ٧٣

بدر الدين الزركشي : في محمد

بدر الدين السبكي . محمد بن محمد

ابن عبد البرم: ۷۱ بدر الدينالمينتابي. محمود بنأحمد.:

> ۷۶ پدر الدینالغزی:۲۰۳

بدر الدین الکلستانی: ۹۲ بدر الدین محمود العینی: فی محمر بدر الدین المرادی دابن أم قار

108

بديع الزمان الهمذاتي : ٣٨٠ .. البرزالي،علم الدين »: ٩٩،٩٩، برسباي ، الملك الأشرف ، :٨٠

440 . 114 . 1 . 4

برقوق. الملك الظاهر، : ۲۳،

111.00,00,00,60,41

Y4V.117 (171 17 · (109

417

بركات بن ابراهيم الخشوعي:w. بركة أم شعبان : o

برهان الدين الآمدي : ٣١٧

برهان الدين بن جماعة : في ابن مرهان الدين الرقاع : مهر و

برهان الدين البقاعي : ٩٨ ، ١٠٦ برهان الدين الحنــــلي . ابراهيم بن

مفلح ، : في ابراهيم

برهان الدين الزرعي : ٢٦١ برهان الدين السنجاري: في الخض

برهان الدين الفزارى: ١٦٧،١١٢ برهان الدين القسير اطى : ٢٨٠ ،

TOT . T10

برهان الدين النشائي : ٣١٧

برهان الدين الواسطى: ١٤٥،١٢٥ بشمير الجمدار الساصرى . الامير بيبرس (الملك المظفر»: ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

بيدرو ( ملك قشتالة ): ۲۹۶

(ت)

تاج الدين بن بلت الأعـز : في عبد الوهاب

تاج الدين بن الخروبى: ٤٦، ٥٥ تاج الدين بن السبكى: في ابن تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى: في أحمد

تاج الدين بن مكتوم: فى أحمد تاج الدين الفاكهانى : ١٤٨، ١٤٩ تاج الدين محمد المراكشى : ٨٩ تتر بنت الناصر محمد : ٦٦

> تحتمس : ۲۶۳ الترمذي : ۲۰۷

تغرى برمش الفقيه : ٣٣٨ تق الدين بن بنت الأعز : في ابن تق الدين بن تيميه : في أحمد تق الدين بن حجة الحموى : في ابن تق الدين بن دقيق العيد : في ابن تق الدين بن رزين : في محمد

تقى الدين بن السبكى : في ابن

اه الدين بن أبي منصور: ٧٥ الدين بن عقيل وعبدالله بن عبد الرحمن، ٧١٠، ١٥٥ الدين الباعر ني و محمد بن يو سف،

واه الدين السبكى و أبو البقاء محمد بن عبد البر، : ٧١ ، ١٧٥ ما الدين السبكى و أبو حامد ، : في

بها. الدين على بن حنا : في على بها. الدين الففطى . هبة الله بن عبد الله عن . ١٤٠

هرآم بن عبد الله : ۱۳۷ آلبواب : ۶۹

يېرسالدوادار : ۸۰، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۱۶، یېرسالفارقانی، الامیررکن الدین،

**٦**] پيزس ا

يېرس و الملك الظاهر ، : ۲۳، ۶۶، ۲۱، ۱۱۸، ۵۷، ۵۵، ۱۱۸، ۱۲۰، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۸

170 جعفر بن یحی ، ظهیر العزمنتيء : ١٣٧ جعِفر البرمكي : ٣٠٤ حقمق العلانيء الملك الظاهرة 177 (177 (11) جلال الدين البكري: ٣٥٧ جلال الدس البلقي وعبدال 7VV ( VT جلال الدين الحنني : ٢٢٧ جلال الدين الدشناوي ، في أم جلال الدين السيوطي، ١٠٠ HT12. . T9 . TE . T. . T9 M+ AT . V. . VV. JL . OV 1016 101 101 101 101 #14014 · (114 · (11 · (1 · V الى ١٤٢، ١٤٠، ١٤٠، ١٤٢ 1 08 1104 11011154 1154 134 178 177 17 · 17 · 110V 471.770'77 · . 7 · 7 · 1VY TAN J! TOO : TOE : TEV جلال الدين القزويني . محمد مي عبد الرحمن، :۲۵،۲۷۹،۲۷۹، 499 جلال الدين المحلى : ١٥٤ ، ١٦٩ 111 جمال الدين بن أبي المنصور : ٧٤

تق الدين بن شاس : ٣٨ تق الدين بن الصائغ: ٧٩ ، ٣٧٨ و 7/1 تق الدين بن قاضي شهبة الأسدى: في أرن تقى الدين بن فهد : ٢٩٠، ٢٥٤ تق الدين سلمان: ٢٦٢ تق الدين الشيل : ٢٥٦ تق الدين شبيب بنحدان الطبيب: تَهِ الدين الشمني : في أحمد تق الدين الفارسي . ٣٧٠ تق الدين الكرماني : ٢٧٠ تني الدين المقريزي ، <sup>ا</sup>نظر المقريزي تسمور لنك : ۲۹۸،۸ (ث) النمالي ۲۷۳ جاد المولى بك: ۲۷۱ جانم الحزاوى: ٤٠٣ الجاًى سيف الدين . الأمير ، : ٥٦ الجاي اليوسق و الأميره: ٣٤، ٣٩ الجرائدي: ۷۸ جرجيس المكين بنالعميد: ١١٣٠

جعفر بن ثعلب و كمال الدير.

مال الدين بن التركاني ، عبد الله بن على بن عثمان ، : ۷۱ ، ۷۲ ممال الدين بن الحاجب : ۱۸٦ ممال الدين بن السقيلي : ۷۶ ممال الدين بن المجمى : ۲۲ ممال الدين بن المديم : في ابن ممال الدين بن الكالانداسي : ۱۵۳،

جمال الدين بن الملقن , أبو عبدالله محمد البلخي ، : ١٤١

771 ' 10V ' 10E

جمال الدين بن نباتة المصرى: في محمد جمال الدين بن هشــام المصرى : في ابن

جمال الدين بن واصل ١١٠٠ جمال الدين الأسـتادار , الأمير محمود ، : ٣٣

جمال الدين الأسنوى: ٣١٧،١٥٥ جمال الدين أقوش: فى أقوش جمال الدين البشبيشى: ٣٠٠ جمال الدين الحضيرى: ١٨١ جمال الدين الزرعى: ٤٠،٧٤٠، ٢٨٠ جمال الدين الزيلعى: ٣٩،٧٤١ جمال الدين الغزاوى، ٣٩ جمال الدين المالكى، عبـــد الله بن المقداد، ٤٤٠

جمال الدين محمد الشيال والإستاذي.

۳۲۹٬۱٦۸ جمالالدین المزی، أبو الحجاج، ۱۰۰۰ جمال الدین الوطواط ، محمد بن ابراهیم ، : ۱۲۵٬۱۲۹

جمال الدين يوسف بن الحشاب :

. . . .

جمال الدين يوسف بن عبد الهادى. ۱۳۹: ۱۰۳

حميل العظم : ٢٣٦، ٢٨٩، ٢٣٩،

707 ' 05**7** '707 ' 707

جنکمیز خان : ۸

> جوهر الصقلی : ۳۶، **۳۵** الجوهری : ۱۵۸

> > ( )

حاجي بن شعبان. الملك الصالح.

70 , 00

الحاكم بأمر الله الفاطمى: ٣٧ حربى بن قاسم ، مجد الدين الفانوسى ،: ٧١

الحريرى: ۳۸

حسام الدین بن مهنا : ۲۲۹ حسام الدین طرنطای . ناثب السلطنة . : ۸۶

حسامالدن لاجين، الملك المنصور،: في لاجين

حسن بن عبد الله العباس ، ۸۲ ،

الحسن بن عمر : ۲۹۶

الحسن بن محمد بن خلدون : ۲۹۱ حسن بن محمد بن قلاوون . الملك الناصر ، ۲۳، ۶۵ ، ۳۵ ، ۲۷، ۲۹، ۸۲

حسين بن محمد الحسينى : ۱۶۸،۸۲ حميد الدين حماد : ۷۲ حنمل بن عمد الله االرصافى : ۱۷۷

(خ)

خالد الازهری : ۱۵۵ خایر بیك «ملك الامراء، : ۴۰۳ خرستوف كولمب : ۱۲۳ خشقدم والملك الظاهر،: ۸۳٬۱۱۳، ۲۹۰٬۱۶۲،۱۱۸

الحضر السنجاري وبرهان الدين .

۷۶٬۷۳٬۷۱٬۶۰ خلدون بن عُمان الخطاب: ۲۹۱ خلیل بن إسحق الجندی: ۱۳۷ خلیل آن أیبك الصفدی و صلاح الدین: ۸۰٬۹۰ إلی۹۳٬۹۷،

· TA T · TA 1 · TA · · 1 VY · 1 0 A

۳۸۰، ۳۶۶ خلیل بن شاهین الظاهری: 171 خلیل بنقلاوون، الملك الأشرف ۳۳، ۶۵، ۱۱۸، ۲۶۳ خوارزمشاه «محمد بن تكش» خوند تتر الحجازية: ۷۶

(د)

الدشطوطي : ١٤٨

()

الراشدى : ۷۸ ۱۱ افد : ۳ س

الرافعي : ۲۰۲

رسلان الدمشتي : ٤٠١

رشيد الدين العطار: ٧٨

رشيد الدين النابلسي: ١٨

رشید رضا «محد»:۲۶۲،۲۶۱

الرشيد «هرون»: ۸، ۳۰۶

الرضى بن البرهان : ١٩٩

رضى الدين الشاطي: ٧٨

ركن الدين التونسي وابن القوبع

711

ركن الدين بيدبرس الدوادار المنصورى: فى بيدرس ركن الدين « الظاهر بيبرس »: فى بيدرس

كن الدين « المظفر بيهرس» . في يوس يود «المستشرق» : ٢٥٥

(ز)

رباالانصاری «زیدالدین»: ۱۳۶ ۱۹۲۰ ، ۱۹۰۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۰۰ ، ۲۳۸ ، ۲۰۸۰ ، ۲۸۹ الی

**ارکی** الخروبی : ۳۳۵ **ازمخ**شری : ۳۷۳

ازین بن علی : ۲۸۸

رُنِّ الدين بن تيمية : ٢٢٩ رُنِّ الدين بن حنا : في أحمد

زين الدين بن الشحنة : في ابن زين الدين بن عبد الدايم : ١٩٩

زين الدين بن المنجا : ٢٢٣ وبن الدين الانصارى : في زكريا زين الدين البغدادي , عبد الرحمن

بن رحب ، : ١٠٥ أَنِّ الدِن البوشي«أَبو الحسنعلي»: ٧٥٠

> زين الدين التفهنى : ٦٢ زين الدين الدمشتى : ٣٥٤ زين الدين رضو ان : ٣٩٠

ري الدين الرومي « الأمير مقبل إذن الدين الرومي « الأمير مقبل

الطواشي ١٠٠٠

زين الدين العراق، ٢٤، ٢١، ٧١،٣٠، ٢١، ٧٨، ١٣٤، ١٢٤، ٢١٨، ٢٢٧ ٢٢٧، ٢٥١: ٢٥٢

زين الدين الـكختاوى : فى باكير زين الدين المـالـكى « على بن مخلوف» : فى على

زين الدين المنذرى : ٢١٠ زين الدين النحوى • أبو بكر • ٧٢ زين الدين بن الوردى : في عمر

(س)

سابق الدين مثقال : ٥٠، ٦٨ ست الركب : ٣٥٢ سحنون : ٧٨

السكاكى, أبو يعقوب يوسف أبى بكر، : ١٥٥، ١٥٦، ٢٩٨ ٣٩٩ ســـلار، الأمير سيف الدين نائب السلطنة، : ٣٦،٣٣

ــلوقلس : ۲۶۳ سلیم الأول : ملك بنیعثمان،: ۲۲ سلیم سرکیس : ۳۲۱ ، ۳۲۵

السمعاني : ٢٥٦

سنجر الجاولى وعلم الدين ، ٥ السنجر الزيني العادلي و الأمير علم الدين ، : ٣٤

سنجر الشجاعي . علم الدين ، ٢٤ سنطباى والشيخ، : ١٤٨ سودون الشيخوني نائب السلطنة،

71

سيبويه : ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ سيف الدين آل ملك الجوكمندار<sub>ية</sub> فى آل ملك

سيف الدين أسنيغا: في أسنيعا سيف الدين إيتمش: في إيتمش سيف الدين إينال اليوسني: في إينال سيف الدين الجاي: في الجاي

سيف الدين الحننى: ٣٥٦ سيف الدين سلار: في سلار سيف الدين السيرامي: ٦٣ سيف الدين شيخو العمرى: ٦٢ سراج الدين بن موسى بن دقيــق العبد : ۱۳۲

سراج الدين بن الوردى : ١٧٤، ١٦٨

سراج الدين الأرمنتي . يونس بن

عبد الجيد،: ١٣٣

سراج الدین الارموی : ۱٦٤ سراج الدین البلقینی : ۷۱ ٬ ۷۳،

VV P713 7713 331: 1174

401 . LLA

سراج الدين الحصي: ٧١

سراج الدن المارديني: ١٦٥

سراج الدين الهندي الغزنوي « عمر

ابن إسحق ۱۳۶

سراج الدين الوراق: ٤٠،٤٠

سعد بن أبي وقاص: ٧٤٠

سعد الدين شير الجمدار والأمير»: في نشير

سعد الدين التفتاز اني : ٢٩٩

سعد الدين الحارثي: ٢٧٨

سمد الدين العراقي و مسعود بن

أحمد ، : ١٨ ، ١٤٤

سعيد السعداء وقنبري: ٣٠٠

السـعيد . الملك ناصر الدين محمد

برکة خان، : ۲۹، ۲۰

السفطى : ٧١

سفيان الثورى : ۲۸۲ ِ

ليف الدين صر غتمش الناصري : مريخ ٢٤٠٥

میف الدین الماردینی ۸۳۰ میفالدین منکو تمر الحسامی : فی منکه تم

السوطي: انظر جلال الدين:

رش،

شاكر بن غزيل وشمس الدين بن البقرى: في ابن

شرف الدين بن تيمية : ۲۲۹، ۲۲۲ شرف الدين بن الجيملن : في يحيى شرف الدين البغدادي : ۲۷۸

شرف الدين البوصيري: ٣٤٦،٤٢

شرف الدين التيفاشي : ١٢٥ شرف الدين الحراني «عبد الغني»:

ير ف المدين المورد في "المبلك" \*

شرف الدين الدمياطي: ٧١، ٧٨، ٢٧٨

شرف الدين السبكي : ٣٨٩

شرف الدين . قاضى الكرك . : ٧٤ شرف الدين المناوى : في يحيي

شعبان والملك الأشرف ، : ٣٠ ،

174 170 609

شمس الدين آق سنقر : في آق شمس الدين أبو البركائت و محمد إن

هبة الله ، : ٣٦ شمس الدين بن حنا ومحمد بن أحمد.: ٧٢

شمس الدين بن حنا ومحمد بن على.: فى محمد

شمس الدين بن خلكان: في ابن شمس الدين بن الصائغ الحنفي ومحمد ابن عبد الرحمن ، : ٥٦، ١٥٤، ٣١٧

شمس الدين بن الطولونى : ١٥٩ ، ١٦٠

شمس الدین بن عـدلان : ۲۲۸ ، ۲۲۹

شمس الدين بن الفخر الحنبلي: ٢٠٠

شمس الدين بن قدامة : ٢٢٣

شمس الدن بن القياح: ٧١

شمس ألدين بن القيم : في محمد

شمس الدين بن اللبان: ٧١

شمس الدين بن مفلح: ١٣٨

شمس الدين بن مكين المالكي : في ابن

شمس الدين بن ناهض الفقاعي : ٨٣

شمس الدين بن النقيب: ٢٨٠

شمس الدين الأرموي : ٥٥

شمس الدين الاسـواني . عمر بن

عبد العزيز ، : ١٩٤

عبدالله الطبيب: ٣٤، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٩ شمس الدين النابلسي , عمد بن عبد القادر ، : ٣٦٠ مد الشمس الدين الهواري : ١٥٥ أحمد الشمني ، تقى الدين بن أبي حجلة المغربي في ابن شهاب الدين بن تيمية : ٢٢٢،٢٢١ شهاب الدين بن جعوان ، أحمد شهاب الدين بن طيبوغا : ١٦٤ شهاب الدين بن طيبوغا : ١٦٤ شهاب الدين بن طيبوغا : ١٦٤

شهاب الدين بن طيبوغا: ١٦٤ شهاب الدين بن عربشاه: في أحمد شهاب الدين بن العطار: ٣١٥ شهاب الدين بن فضل الله العمرى: في ابن

شهاب الدين بن محمد العسقلاني: في أحمد

شهاب الدين بن النقيب : في أحمد شهاب الدين أبو شامة وعبدالرحمن:

شهاب الدين أحمد بن أقوش: في أحمد

شهاب الدين الأذرعى: ٣١٨ شهاب الدين الأشرفي: ٨٣ شهاب الدين الأقفيسي، ابن العادم: في ابن شمس الدين الأسيوطى : ٧٨ شمس الدين الأصبهاني , محمد بن محمود ، : ١٦٨

شمس الدين البرماوی و محمد بن عبد الدايم ، : ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۶۹، ۱۸۵ شمس الدين البساطی و محمد ، :۷۳ شمس الدين الجزری : ۲۶، ۲۰۰

شمس الدين الدمشق : ٧١ ، ١٢٤، ١٦٧

شمس الدین الدیری : ۲۶٬۷۳، ۷۶

شمس الدين الذهبي : ۱۰۲،۱۰۰، ۱۱۷٬۱۱۶،۱۱۲،۱۱۲،۱۱۷٬۱۱۰، ۱۲۹، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۲۶٬۲۲۱،

۳۷۰٬۳:٤٬۲۸۱ شمس الدين الركراكي : ۷۶ شمس الدين السـخاوي : انظر السخاوي

شمس الدين الشجاعي : ١١٨ شمس الدين الشطنوفي : ٧٨ شمس الدين الغاري : ٧٨ شمس الدين قراسنقر المنصوري : في قراسنقر

شمس الدين محمد بن يحيى : ٧٤ شمس الدين المصرى و محمد بن

شاب الدين الأوحدي : انظر الاوحدي

الله بن الحجازي الأنصاري:

۳۳۸ ، ۲۳٦ ، ۱۹۷ ً

الثاب الدين الخويي : ١٤٦

شهراب الدين الشار مساحى: ٣٥٦ شراب الدين الطولوني وأحمده: ١٥٩

شهاب الدين القدسي ١٢٥٠

شهاب الدين القسطلاني : انظر - القسطلاني

شراب الدين القلق شندي: ١٢٢٠٨٠

شهاب الدين محمود الحلي : ٢١١ شهاب الدين المنصوري. الشاعر ،:

777 ' 777

شهاب الدين نوغان المحمدي: ١٦٦ شهاب الدين النويري: انظر النويري شهاب الدين الهكاري: في أحمد الشهر ستاني: ٣٠٥

شيخ المحمودي . الملك المؤيد . :

37, 30, VO , AV , bil ,

شیدله و عزیزی بن عبد الله ، أبو المعالی ، : ۳۷۸

د ص ،

صارم الدين بن دقماق: في ابن

الصالح اسماعيل, الملك »: في اسماعيل صالح البلقيني , علم الدين ، : ١٤٠، ٣٦٠،٣٥٦

الصالح حاجى بن شعبان . الملك .: في حاجي

الصالح نجم الدين الآيوبي والملك . في أيوب

صدر الدين الجعفري وسليان ، : ١٩٩

صدر الدين الجويني : في محمد صرغتمش النياصري , الأمير

سيف الدين ، : ٦٦ ، ٥٦ ، ٦٥ صنى الدين التركماني ، ادريس بن بدكن ، : ١٦٥

صنى الدين الحلى وعبدالعزيز بن سرايا ، ٢٥١٢٢٥٠

صنی الدین الهندی : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲

صلاح الدين بن الأعمى: ٧٣ صلاح الدين بن المغربي ويوسف: ٨٥

صلاح الدين الأبوبي : في يوسف صلاح الدين الصفدي : في خليل ه ع ه

العادل أبو بكر بن أيوب والملك . انظر أبو بكر

العادلكتبغا المنصوري: انظركتبغاً العباس بن محمد و الخليفة المستعين ا

787 . 70 .

العباسة: ٣٠٤

عبد الر.وف المناوى الحدادى:

797 . 790

عبد الباسط بن خليل الحنفي : ٣٨٨ عبد الرحمن بن رجب ، زين الدين البندادي ، : ١٠٥

عبد الرحمن بن الكمال بن العديم محب الدين . : ٧١

عبد الرحمن بن محمد العليمي: ٦١٦ عبد الرحمن الأربل: ١٩٩

عبد الرحمن البسطامي : ١١٦،١٠٤،

189

عبد الرحيم بن الحسن بن على مجمال الدين الإسنوى ، : ٩٨،٩٦، الدين الإسنوى ، : ١٥٥، ١٣٢، ٣١٧،

عبد الرحيم ن على البيساني، القاضي الفاضل . : ٣٨

عبد الصمد بن محمد الحرستاني: ١٧٧ عبد الصمد بن يحيي الصالحي : ١٦٧ عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد الدرديني: د ض ،

ضياء الدين أبر عبد الله المخزوى الاندلسي : ١٥٧

ضيا. الدين القومي : ٧٩

ضياءالدين المناوى ومحمد بن ابر اهيم»:

177 ( 1

ضياء الدين النشائي ، عبد الله بن

أحمد بن منصور ، : ۷۱

اط،

طه حسين بك و الدكتور . ٣٠٠٠

717

طرنطاى المنصوري: نائب السلطنة: انظر حسام الدين

طغاي والأمير و: ٢٥

طغتكين: ٢٤٤

طومانٌ ماي , الملك الأشرف ، :

١٤٨

طومای بای و الکالعادل ، : ۳۰۹ طیبرس الخیار نداری ، الامیر

علام الدين ، : ۲۰۰۰ ۲۶ ، ۸۶

رظ،

الظاهر برقوق والملك ، : في برقوق الظاهر بيبرس والملك ، : في بيبرس الظاهر جقمق العلائي والملك ، في حقمق

الظاهر خشقدم والملك ، ف خشقدم

ظهير الدين التزمنتي : في جعفر

124

العزيز الأنصاري وشيخ شيوخ

788 - 177 : 6 837

عد العزيز الحلالي الداري و محيي الدين أبو محمد » : ٥٢

مبدالمزيز والمتوكل علىالله أبوالمز

الخليفة ، : ۲۸ ، ۲۵۷

اعبد العزيز المربى : ٢٩٥

عد العظيم المدرى : ١٠ ، ٧٨ ·

110

عبد الغافر الفارسي : ٣٧٠

عدالغني بن عبد الرزاق و الأمير

🏅 فر الدين ۽ : ٨٥

عبدالمي الجماعيلي ٢١٢

عد الغني الحراني . شرف الدن . :

۷۲

عبد الفادر بن محمد بن أبي الوفاء

القرشي : ۱۲۵۰۱۰۳

عبد الفادر الجيلاني: ١١٩

"عبد القاهر الجرجاني: ١٥٥

عبدالكريم بن عبدالنور ، قطب

الدين الحليم : ۲۸،۱۱۰،۱۶۶

عبد الله ن محمد الإسكندراني: ٧٨

عبد الله بن محمد بن عبد الله التركى

الغزى : ۱۱۸

عبد إلله بن المقداد . جمال الدين

المالكي ، : ٧٤

عبد الله الغارى المالكي: ٢٧٨

عبد الله اليافعي , أبو محمد ، : ١١٦ عبد اللطيف بناسماعيل البغدادي:

177

عبد اللطيف بن عز الدين بن عبد السلام: ١٩٥

عبد الواحد بن شرف الدين و ابن المنس : ۱۶۲

عبد الوهاب بن بنت الأعز . تاج الدين . : ۲۲،۲۱،۷۱،۷۷،

عبد الوهاب عزام بك والدكتور،: ۱۶۸

عثمان بنابراهيم وفحرالدين المارديني ابن التركاني ، : ١٣٥ ، ١٣٦ ،

عثمان س عبد الرحمن المخزومي البليسي : ۷۹

عثمان بن على بن محجن و فحر الدين البارعى الزيلعى ، : ١٣٦٠ ١٤٤ عزالدين بن أيبك الجاشنكير والملك المعرز م: في ابن

عز الدين بن عبد السلام : في ابن عز الدين بن الكويك : ٣١٧ عز الدين بن مسكن . محمد بن محمد

بن الحرث ، : ٧١

عز الدين إيدم الحلى: في إيدمر عزالدين إيدم الخطيري: فإيدمر علم الدين البلقينى: فى صالح علم الدين سنجر الجاولى: فى سنجر علم الدين سنجر الشجاعى: فى سنجر علم الدين العراقى: ٢٧٨

علم الدين القمى : ٢٩ على من أبي طالب : ٣٠٤

على بن عبدالكافي ، تقي الدين،: انظر ابن السبكي

على بن محمد بن حنا , بها. الدين ،

على بن محمد بن الناصح ، نور الدين

المقرى ، : ١٥١ على بن مخلوف , زينالدين المالكي. ! \*\*

۵۰٬۷۲٬۰۲۲ ، ۲۳۰٬۳۳۰ على بن يعقوب بن جديل ونو رالدين. ۲۰٬۲۶

على بن يليان . علام الدين الفارسي المصري . : ١٣٥

على مبارك باشا : ۳۳٤،۳۲۸،۱۲۱

عماد الدبن بن الأثير الحابي : ٢١٣ عماد الدين بن عبد الكريم : ١٩٩ عماد الدين إسماع لى الملك الصالح.: في إسماع لى

عماد الدين الحنبلي . أبو بڪر

ابن أبي المجد . : ١٣٨ عماد الدين الحنني : ١٢٤ عز الدين البغدادي . عبد العزيز البغدادي . : ٣٩٠،٧٤

عز الدين الخروبي . محمد بن صلاح الدين ،: ٤٦

عز الدين الرازى: ٦٢

عز الدين النمراؤى: ٢٢٩

العزيز بالله الفاطمي : ٣٧

عصمة الدين مؤنسة خاتون: ٥٤٠

٦٥

علاء الدين بن خطيب الناصرية:

111

علاء الدين بن العطار : ٢٠٠٠

علاء الدين بن النفيس: ١٢٤

علام الدين الباجي: ٢٧٨٠٢٣٢٠٢٢٩

علام الدين التركاني وعلى بن عثمان،:

٧٢

علام الدين السعدي وعلى بن سليمان.

129

علاء الدين السير امى ٧٣،٥٧،٢٣ علاء الدين طيبرس و الأمير ، : في طيبرس

علام الدين القونوي: ٦١

علاء الدين على بن **أحمد** 

علاء الدين المارديني: ١٣٦

علام الدين مغلطاي الجمالي: انظر

مغلطاي

علم الدين البرزالي : انظر البرزالي

ه ف ،

فتح الدين بن سيد الناس: في ابن فتح الدين الباهلي و محمد بن محمد ي:

فتح الدين فتح الله: ٤٥

فخر الدين بن بنت أبي فهد : ٢٧٩

فخر الدين بن تبمية : ٢٢١

فخر الدين بن حنا : في محمد

فخر الدن ن الصقلى عدن محد،:

فخر الدىن ىن عساكر : ١٧٧

فخر الدين بن مكانس: ٣١٥

فخر الدين الزيلعي: في عُمان

فخر الدين الضرير: ٧٣

فر الدن وعبدالغنين عبدالرزاق:

انظر عبد الغني

فخر الدن عنمان الأستادار: ١٨٤

فخر الدين المارويني: في عثمان

الفخر الرازي: ٣٠٢،٣٠١

فرج بن برقوق والملك الناصر . :

· 791 . V. , 08 . 81 . L.

440,414

الفيروزايادي ومجدالدين ، : ٣٣٥٠

227

**الد**ين الدمياطي: ٧١

ماد الدين الـكركي وأحمد بن عيسي.

ا في أحمد

الدين موسى المصري : ۸۲،

170

عارة اليمني : ٢٥٣

العارى: ۲۳۷

هم بن أبي الحمراء الكنتاني: ٢٧٩

عربن إسحق سراج الدن الهندي

الغزنوي ۱۳۶۰

عَمْرُ بن الخطاب : ١٩٣

همرو بن العاص : ٣٣

مرن على الإنصاري، سر اج الدين

" ابن الملقن ، : ۲۷،۷۱ ، ۱۳۴

TTV 1 1 8 9 1 1 8 0 3

هر بن الفارض : ۱۱۸ ، ۳۹۱ ،

T97 . T97

همر بن محمد بن طبرزد: ۱۷۷

ومر بن الوردي وزين الدين ، :

۳۸۰٬۱۱٤٬۸۰

عمر وفخر الدين الوزير ، : ٥٥

عيسى برب مسعود أبو الروح

الزواوي: ۱۱۹، ۱۲۷، ۱٤٥،

آغازان : ۸ ، ۲۲۳

الغزال:۱۸٦، ۲۲٬۲۸۰، ۳۰۰،۲۸۵، ۳۰۰

دق ،

قانصوه بنقانصوه والملكالظاهر.:

۲۰۶

قانصوه الغورى والملك الأشرف ::

F7, 7A, 7A, 371 , A31 , 7F1, 3F1, AF1, P07

القاياتي : انظر نجم الدين .

قايتباي والملك الأشرف ، : ٢٣ ،

79. 114. 119. 1.1. FT

قبجق والأميرسيفالدين ، : ٢٤٥ قراسنقر المنصوري والأمــــير

شمس الدين ۽ : ٩٩

قراسنقر , نائب حماة ، : ۲٤٧

القسطلاني وشهاب الدين ، : ٧٨،

141 , 104 , 160 , 1.1

قضيب البان: ١٩٠، ١٩١

قطب الدين الهابي: انظر عبدالكريم

قطب الدين السنباطي و محمد بن

عبد الصمد ، : ١٢٣

قطز . الملك المظفر ، : ٢٤٥

قطلوبغا الصفوى: ٣٤

قلاوون, الملك المنصور ، : ٢٣ ،

73' 73' 33' 13' 17' 11'

710 17.

القلقشندي وشهاب الدين و ١٧١٠،

۲۸.

قنبر بن عبد الله الشرواني : ٧٩

قنبر وسعيد السعدا. ، : ٠٠ قوام الدين الإتقاني ، أميركاتب انظر أمير القونوى : ٢٢٩

٠٤.

الكافيجي ومحيى الدين محدبر سليان

79 · (۲۷۷ · ۲۵۲ · ۱۶۱ · ۷۹ الكامل محمد و الملك ناصر الدين بن العادل ، : انظر محمدا

کتبرما المنصوری و المالك العادل: :

> ۲۲٬۶۸٬۰۲۰٤۰ ۳۸ کثیر عزة ۱۷۷

كريم الدين الآملي : ٢٢٠ كريم الدين الصغير ناظر النظار:

4 8

كريم الدين ناظر الحاص: ٢٤

كال الدين بن أحمد : ١٩٨

كمال الدين بن الأستاذ: في ابن كمال الدين بن العديم في ابن

كال الدين بن الهام و محسد بن

عبدالواحد، : ۲۹۰،۱۳۳ کمال الدین الدمیری : ۷۲، ۱۳۴،

178 170

كال الدين الزملكاني: ۲۲۸، ۲۲۶

كال الدين السيوطي : ٢٣٨، ٢٥٥

كال الدين الضرير ٧٨

كال الدين القرشى : ٧٦ كال الدين القلموني : في أحمد كال الدين النشائي : في أحمد ----

لاجين بن عبد الله الذهبي : ١٦٥ لاجين الملك المنصور حسام الدين، : ١٣٠ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ،

البودی: ۱۱۰ امان الدین بن الخطیب : ۲۹۶، (۲۹۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۳۱۹،

اللكنوى الهندى : ۳٥٤، ۳٥٠

رم»

ماك كولين دى سلان , البارون ، : • ٢٥٥

ماك. الإمام ، : ٢٠٩ ، ٢٠٩ الأمون . الخليفة العباسي ، : ٦

المؤید شیخ المحمو دی : انظر شیخ مؤید الدین العلقمی : ۱۰،۹

عدالدين بن تيمية : ٢٢١

أعجد الدين بن دقيق العيد : ٢٠٩

بجدالدین بن عساکر : ۲۲۳ مجدالدین أبو بکر إسماعیل الز نکلونی. :

مجد الدين التونسي : ٢٦٢

بحد الدين الحراني : ٢٦٢ بحد الدين عبدالرحمن العليمي: ١٤٢ محب الدين بنالشحنة : ١٠٦،٨٣،

حب الدين بن دقيق العيد: ٢١٢ حب الدين الحلي و محمد بن يوسف ابن عبد الدايم ،: ١٥٤ حب الدين عبد الرحمن بن الكال بن العديم: في عبد

محمد بن أبی بکر , شمدی الدین بن القیم ، : ۷۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۸ ، ۱۹۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۷۹ الی ۲۷۲

محمد بن أبي بكرالموصلي.ابن•ماد.: ۱۱۵

مجمد بن أحمد وهمام الدين الخو ار زمى»: ۷۳

محمد بن الأحمر ، أبو عبد الله ، :

7.4.4

محمد بن البارزي ، ناصر الدين ، : ٦٨

محمد بن الحسن البني : ١٠٩ محمد بن الحسن و تق الدين بن رزين، ٢٢ ، ٧١ ، ٢٦

محمدبن حمویه الجوینی،صدرالدین أبو الحسن ، : ۷۱

محمد بن سعدوشمس الدين الديري: ٤٧

محمد بن القصير «أبو القاسم» : ١٩ محمد بن قلاوه ن «الناصر»: ۸۸ 101, 01, 54 57, 50, 15 \*\* · V · 19 · 7 / · 70 · 77 霽ア1・7ア・・77人(1 1人(1 1) Prr : YV9 : YE9 11 : YE0 محمد بن لاشين الحسامي الطرابلسية 170 1 17 محمد بن عدى القوصي 111 محمد بن محمد فتح الدين الباهلي 🔐 محمد بن محمو دالمارتي «أكمل الديني 104 105 177 17 محمد بن المرحل « صدر الدين ن الوكيل ي: ٢٥، ٧٢ محمد بن مسلم البالسي الدين به

محمد بن منکلی: ١٦٥ محمد بن نبأته المصرى جمال الدين، 707 ' 7A . 'YOI 'YO . 'I . S TA . . TOT محمد بن نصر «أبو عبدالله المروزي»: محمد الملالي: ٦١ محمد جميل الشطى : ٩٠ ، ٢٣٩

محمد ن سعمد من زال . أبو عبدالله الأنصاري ، : ۲۹۲ محمد بن صرصراه: ۱۱۸ محمد بن العادل الأبوبي والملك الكامل ناصر الدن » : ٠ ع محمد بن عبد السلام . أبو عبدالله، : 797 محمد بن عمد الصمد وقطب الدين السنباطي ،: ١٣٣ محمد بن عبد القادر الدميري: ١٦٤ محمد بن عبد الله الأنصاري: ٣٧٠ محمد بن عبد الله سادر و بدرالدين الزركشي، : ١٣٤، ١٤٠، ١٤٢، محمد بن عبدالله الحياني وأبو عبدالله: محمد بنءقيز ﴿ نجمالدين ﴾ : ١١٨٠ 124 محمد بن على بن حنا وشمس الدين. : محمد بن على بن حنا , فخرالدين، : V1 'ET محمد بن على بن وهب بن مطيع « ته الدين بن دقيق العيد » : 'VA 'VV 'V7 'VT 'VI 'YT 11111771711911911 TY100117011907 LD917

مد الحلبي ﴿ محي الدين ناظر ﴿ الجيش ﴾ : ٧٨

مهدالخضر حسين : ۳۰۰، ۳۱۹ عمدالشطيي . ۱۱٦

عبد الله عنان « الأستاذ ، : آب ۱۲۰، ۲۰۰، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹،

محمود بن أبى القاسم « أبو الثنا. الأصفهابي » : ١٢٣

محمود بن الأثير الحلبي : ٢٣٣ محمود بن أحمد بن موسى « بدر الدين العنتاني » : ٧٤

گیمودین اسماعیل الجیزی : ۱۹۹٬۸۳ محمود جمال الدین الاستادار : ۲۲،

محمود العيني و بدر الدبن ۽ : ١٠٤

محيى الدين بن الجوزى : في ابن محيى الدين بن الجوزى : في ابن محيى الدين بن حنا : في أحمد محيى الدين الفرضى : انظر يحيى محى الدين النووى : في محى

المزی: ۲۸۰، ۲۸۰ المستعصم بالقالعباسی: ۹،۱۰۱۰ المسعودی المؤرخ: ۳۰۳ مسلم بن الحجاج: ۲۰۷،۲۰۶

مسلم بن الحجاج : ۲۰۷،۲۰۶ المظفر عمر ملك حماة. : ۲۶۶،۲۶۳ المظفر قطز مملك مصر. : انظرقطز المظفر محمود وملك حماة ، : ۲۶۵،

> ۲٤٦ المعز بن الفرات . ۲۹۰

المعز لدين الله الفاطمي: ۳۶، ۳۵ معين الدين الأسكندراني: ۱۵۱ مغلطاي الجمالي والأمير علا الدين:

۱۹۹، ۱۰۹، ۱۲۹ المفضل بن هبة الله الحمير ى الإسنائى : ۱۳۸

۳۷۰،۳٦٤،۳٦٤،۳٤٤ المنصور وأبوجعفر ي : فى أبوجعفر المنصور قلاوون : فى قلاوون المنصور لاجين ﴿ حسام الدين الملك ﴾ : فى لاجين

نجم الدين الأيوبى والملك الصالح. فى أيوب

نجم الدين البالسي : ٧٥ نجم الدير\_\_ الحراني , أحمد بن حمدان ، ١٣٧

نجم الدين القاياتي: ٧٥٠٧١، ٣٥٥،

44. 444

النسائي : ۲۰۷

النسني : ١٤٩ ، ١٤٩

نصر الدين الجعفرى: ١١٥ نصر الدين المنبجي: ٢٢٨، ٢٢٨ بور الدين الإسنائي: في إبراهيم نور الدين رعلي بن يعقوب، ني في على

نور الدین محمود بن زنکی : . ؟ ، ۲۶۴٬۱۱۸٬۱۱۰٬۲۶۶ نور الدین المقری : فی علی

النويري وشهاب الدين أحمد م:

174 . 140 . 7 .

المنصور محمد بن عمر ، ملك حماة. ۲٤٥

المنصور محمود بن عمر , ملك حماة . منكوتمر الحسامى , الأمير سيف الدين ، : ٤٨ ، ٩٠ ، ٦٦٠٤

مهذب الدين بن أبى الوحش : في ا ابن

موسى بن محمد اليوستى المصرى : فى عماد الدين

موسى الملك الأشرف الأيوبى : ١٨٧٠١٨٠٠١٧٩

موفق الدين بن أبى أصيبعة:في ابن موفق الدين الحنبلي : ٦٢

« ن »

الناشري : ٧٨

الناصر بن قابتبای : ۲۵۷، ۴۰۲ الناصر حسن بن محمد بن قلاوون :

فی حسن

الناصر الحريرى: ٣١٧ 🛒

ت**اصر الد**ين بن الفرات : ١١٥

ناصر الدين الجذامى الإسكندرى: انظر ان المنير :

ناصر الدين محمد بنالبارزى: في محمد ناصر الدن محمد بن مسلم البالسي : في محمد

ناصر الدن محدركة والملك السعيد، في السعيد

...

الففطى، : عبد الله و بهاء الدين الففطى، : ١٤٠ الهروى و أبو اسماعيل ، : ١٥٠، ١٦٦، ٢٦١، ٢٦٠ همام الدين الخوازرمى، في محمد هولاكو : ٢٤٥،١٧، ٩٠٨

**(و)** 

وَائل بن حجر: ۲۹۱،۲۹۰ وجدی ، فرید ، : ۱۰ وجیه الدین بن العهاد : فی ابن ولی الدین بن خلدون : فی ابن ولی الدین أبو زرعة العراقی : ۷۸،

دی ،

ياقوت الحموى: ٢٥٦ ، ٢٧٠ ياقوت ، الحطاط ، : ٢٩ يمحي بن الجيعان ، شرف الدين ، : ١٦٨ ، ١٢٤ يمحي بن عبد الرحيم ، محيي الدين

الفرضی: ۱۳۳ یحـی بن محمد بن أحمد العجیسی البجائی المفربی: ۷۶

یحی بن محمد ( نجم الدین ، : ٦٧ یحی الاقصر آئی : ٧٨ یحی المناوی (شرف الدین، : ١٣٤، ۳۸۹

۳۸۹ یجی النووی محیی الدین أبوز کریا ،: ۱۹۳٬۱۶۲٬۱۳۴٬۱۳۲ ۲۰۱۲ الی ۲۰۸٬۲۸۵ ، ۲۸۲٬۲۸۲ بشیك الناصری : ۲۶

يعقوب والمستمسك بالله العباسي، :

یوسف بن عبد الهـادی . جمال

الدين ، : ۱۳۹،۱۰۳ يوسف بن المغربي: فىصلاحالدين يوسف البجاسى ، الأمير جمــــال

الدين ۽ : ٧٤ • ٥٢ يوسف • صلاح الدين الأيوبي ۽ : ٨٦٠٦٠ • ٤٥ • ٣٨ • ٣٧ • ٣٥ ٣٢٨ • ٣١٧ • ٢٤٤ • ٢٢٨

أنتهى فهرس الأعلام ، وهو من وضع المؤلف

## فهرس الموضوعات

| <u> </u>                                                                  |              |                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------|
| الموضوع                                                                   | المنحة       | الموضوع                                      | الصفحة |
| إنصراف العناية إلى اللغة العربية                                          | ۲٦           | المقدمة                                      | ٣      |
| إنشا. دور التعليم ونظامها.                                                | 77           | الباب الأول                                  | ٥      |
| جامع عمرو . جامع ابن طولون                                                | 77           | عميد                                         | ٥      |
| الجامع الأزهر. 💮 🗽                                                        | ٣٤           | مدنية بغـداد ومركزها العلمي                  | 0      |
| جامع الحاكم المدرسةالصلاحية.                                              | ۲۷           | والأدبي .                                    |        |
| القمحية .                                                                 |              | كلمة موجزة عن التتار .                       | V      |
| مدرسة ابن شاس. السيوفية . ي                                               | 47           | سقوط. بغداد عام ٢٥٦ ه.                       | ٩      |
| الفاضلية                                                                  |              | انتقال النشاط العلمي إلى مصر                 | 1.     |
| الصالحية. الكاملية . المعزية .                                            | 49           | والقاهرة                                     |        |
| الظاهرية                                                                  |              | خَامُهُ.                                     | 14     |
| المدرسة المنصورية                                                         | į .          | الباب الثاني                                 | 17     |
| المدرسة الصاحبية البهائية . القبة .<br>الدرسة الصاحبية البهائية . القبة . | <b>1 2 7</b> | عوامل نشاط الحركة العلمية :                  | 17     |
| المنصورية<br>المارستان المنصوري                                           | 1 1 1        | العوامل الخارجية :<br>ترك بالدراك لارته      | 17     |
| المدرسة الناصرية . القبطية                                                | 10           | وقوع كثير منالبلاد الإسلامية<br>في يد المغول | 1 1 1  |
| الخروبية . الفارقانية .                                                   | ٤٦           | قتل العشاء وإتلاف الكتب                      | 117    |
| الحجازية . الطيبرسية                                                      | ٤٧           | العلمية .                                    | 1 1 4  |
| الحسامية . المنكوتمرية                                                    | ٤٨           | وفود العلماء والأدباء إلى مصر                | 111    |
| الجمالية . القراسنقرية                                                    | ٤٦           | والشام .                                     |        |
| البوبكرية . البقرية . الملكية                                             | 0.           | زوال الخلاة العباسية                         | 19     |
| السابقية . الزمامية                                                       |              | العوامل الداخلية :                           | ٧٠     |
| المحمودية . المهذبية . الجاولية                                           | 01           | غيرة السلاطين والأمراء                       | ۲.     |
| البشيرية. المهمندارية.                                                    |              | تعظيمهم لأهل العلم.                          | 171    |
| مدرسة الجاي .                                                             |              | شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم الم            | 10     |
| مدرسة أم اللطان. الايتمشية.                                               | ٥٢           | في أدائه                                     |        |

| المرضوع                               | المفحة | المرضوع                             |       |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| الباب الثالث                          | ۸۷     | 🤻 المجدية . الخليلية . النساصرية    |       |
| نتائج نشاط الحركة العلمية             |        | 📰 بالفراقة .                        |       |
| وفود الطلاب إلى دور التعليم .         | ۸۷     | إلمسلمية . مدرسة إينال .مدرسة       | 6     |
| كثرة العلما. والأدباء.                | ۸۸     | الأمير جمالالدين الاسنادار          |       |
| نشاط الحركة التأليفية .               | ۸۹     | مدرسة الساطان حسن .                 | 01    |
| المؤلفات                              | ۹٠     | المدرسة الصرغتمشية                  | 00    |
| ,كنب التاريخ ,                        | 97     | المدرسة الظاهرية                    | - 10  |
| اكتب تراجم الأعلام .                  | 40     |                                     | 0¥    |
| كتب السيرة النبوية .                  | 1.0    | جامعالملمة . جامع ابن المغربي       | 13    |
| كتب تاريخ مصر والفاهرة.               | ١٠٧    | جامع الفخري . المدرســة             | ≡ ' # |
| کتب تاریخ المادن والامصار  <br>الاخری | 111    | المئريدية .                         | - 1   |
| ، ير الحري<br>كننب التاريخ العام .    | 118    | الخواثق والراط والزوايا .           | ٥٩    |
| كة السير.                             | 114    | خانفاد سعيد السعداء .               | ۹.    |
| تاريخ الحطعذ والآثار .                | 14.    | الخانقاه الجبرسية                   | 11    |
| كتب تاريخيــة أخرى في                 | 177    | خانتاه شيخو                         | 74    |
| مرضو عات شتي .                        |        | رصــد الاوقاف على المدارس           | 75    |
| تقويم البلدان وما يتصل به .           | 177    | والإحسان إلى أهلما .                | -3    |
| ، المؤلَّفات الدينية ،                | 147    | إنشاء دور الكتب.                    | 77    |
| كتب الشاف بقف الفقه والإصول           | 171    | العناية باختيار العلمام.            | ٧.    |
| كب الحبنية في الفقه رالاصول           | 170    | الدروس المقررة وأثرها .             | VQ    |
| كتب المالكية في الفقه و الأصول        |        | تشجيع المزلفين .<br>تنافس العلماء . | [ //  |
| كتب الحنابلة فيالفقه والأصول          |        | 1)                                  |       |
| تفسير الفرآب الكريم                   | 1 1    | تجديد الخلافة .                     | ٨٥    |
| ر وفايتصل به                          |        | خاتمة                               | 7.7   |

| الموضوع                              | الصفحة | الموضوع                         | الصفحة |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| مؤ لفاته ورسائله                     | ۱۸٦    | الحديث ومصاطلحه وشرحه           | 157    |
| التعريف ببعض مؤلفاتا                 | ١٨٧    | ونقده .                         |        |
|                                      |        | التصوف والعقائد ·               | 127    |
| ۲ ــ محيي الدين النووي               | 197    | القراءات .                      | 10.    |
| اسمه . مولده وو <b>فاته . طُرُاً</b> | 197    | , مؤلفات الغربية ،              | 107    |
| حياته .                              |        | كتب النحو والصرف.               | 107    |
| بعض صفاته وعليه . 🖫                  | 191    | بقية فرون العربية .             | 100    |
| بعض شيوخه وبعض للأب                  | 199    | العلوم السكونية ومؤلفاتها .     | 100    |
| أفرال المؤرخين فيه . 🏥               | 17     | الكتب الجامعة.                  | 179    |
| استدراك على السبكي. 🧜                | 7      | خاتمة .                         | 174    |
| مؤلفاته.                             | 7.1    | الباب الرابع                    | 140    |
| التعريف ببعض مؤلفاته أ               | 7.7    | و تراجم تفصيلية ،               | 170    |
|                                      |        | ١ - عز الدين بن عبد السلام      | 177    |
| تق الدين بن دقيقاً الله              | 7.9    | بعضشوخه طرف منحياته.            | 177    |
| طرف من حياته:                        | 7.9    | حادثة خروجه من دمشـق إلى        | ۱۷۸    |
| أقوال المؤرخين فيه                   | 71.    | هصر .                           |        |
| مؤلفاته . التعريف بيعل               | 717    | النزاع بينهوبين مبتدعة الحنابلة | 179    |
| مؤلفاته .                            |        | موقفـه من السـلطان الظاهر       | ١٨٢    |
| شعره                                 | 717    | بيبرس .                         | 1      |
| dir                                  | } }    | أمثلة من قسوته في الحق.         | ١٨٢    |
| ع – تق الدين بن تبيئاً               | 77.    | بيع الأمراء .                   | ۱۸۲    |
| الحراني                              |        | إسقاط الاستادار فخر الدين       | ١٨٤    |
| التعرف به                            | 77.    | عثمان                           |        |
| • •                                  | 411    | عظته للسلطان                    | 148    |
| أسرته .                              |        | آثاره وأقوال المؤرخين فيه       | 140    |

| الموضوع                                   | المفحة | الموضوع                        | للعا  |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| ٧ – تقى الدين السبكى                      | 777    | كلمة تيمية .                   | 71    |
| اسمـه . مولده ووفاته . طرف                | 777    | عصره وبيئته، وطرف من           | 77    |
| من حباته .<br>أستاتذته.                   | 1 VV   | حیاته .<br>صور من کفاحه .      | 77    |
| أقوال المؤرخين فيه                        | 7/1    | وفانه . بعض أخلاقه .           |       |
| بحوثه ومؤلفاته .                          | 7/7    | أقوال بعض العلماء فيه .        | 77    |
| التعريف ببعض مؤلفاته .                    | 347    | بعض فتاواه و آرائه و مؤلفاته . | 77    |
| أدبه                                      | ۲۸۸    | النعريف ببعض مؤ لفاته          | 111   |
| <br>٨ – ولى الدين بن خلدون                |        |                                | 76    |
| التعريف به . اسمـه . مولد،                | ۲9٠    | مدينة حماة                     |       |
| ووفاته . أسرته<br>تعلمه وشيوخه .          | ں میں  | التعريف بأبي الفداء            | -38   |
| تعلمه و سيوحه .<br>طرف من حياته .         | 797    | بعض أخباره<br>علمه وأخلاقه .   | . 331 |
| اخلاقه وعليه .<br>أخلاقه وعليه .          | 799    | غهه و ۱ حلا به .<br>شعره       | 100   |
| عناية المؤرخين به .                       | ٣٠٠    | مؤلفاته والتعريف ببعضها .      | 1     |
| مؤلفاته ، التعريف بتاريخه<br>. منابت      | 7.7    |                                | *     |
| و بمندمته .<br>أديه : نثره وشعره .        | 110    | 7 – شمس الدين بن قيم           | 70    |
|                                           |        | الجوزية<br>التعريف به .        | 1     |
| <ul> <li>ه ـ تق الدين المقريزى</li> </ul> | 111    | ll _1                          |       |
| التعريف به . مولده ووفاته .               |        | شيوخه . علمه و تلاميذه .       | Ya    |
| شيء من حياته                              |        | مولده ووفاته .                 | - 77  |
| المفريزي في ميزان السخاوي .               | ì      | مؤلفاته .                      |       |
| مر الفاته                                 | 1.4.   | التمريف ببعض كتبه .            | 177   |

| الموضوع                                             | الدفحة     | الموضوع                              | الصفحة      |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| علمه وأخلام.                                        | 409        | التعريف ببعض مؤلفاته                 | 277         |
| السيوطى بين المدح والق <b>دح</b> *                  | 777        | المقريزي الكاتب ــ والشاعر .         | 777         |
| مرّ لفاته .                                         |            |                                      |             |
| الكلام عن بعض مؤلفاته.<br>الساسال الكام الأ         | 479        | ١٠ ـــ شهاب الدين بن -حجر            | 440         |
| السيوطي الكاتب الاديب .<br>انماذج من كتابته الأدبية | 7V7<br>7A7 | الملقلاق                             |             |
| كتايته العلمية .                                    | 1          | طرف من حياته.                        | <b>T</b> ro |
| السيوطي الشاعر • ﴿ ﴿ ﴿                              | 7/0        | صفاته وعلمه .<br>د از                | 747         |
| وزناة السيوطي                                       | የለግ        | مؤ لفاته .<br>التعريف ببعض مؤلماته . | 451         |
|                                                     |            | شعره.                                | 720         |
| ج<br><b>١٢</b> — زين الدين ز <b>كر</b>              | 474        | أين تجد شعره .                       | 457         |
| الأنصارى                                            |            | ديوان شعره.                          | rev         |
| مولده ووفاته . شي. من حيا                           | ۴۸۶        | أمنلة من شعره ومن كتابته .           | 721         |
| الأنصاري بين مدح السخاوي                            | 44)        |                                      |             |
| وقدحه .                                             |            | ١١ جلال الدين السيوطي                | 700         |
| مؤ الفاته .                                         | 1 i        | اسمه و ونسبه والده و                 | 700         |
| التعريف ببعض مؤلفاته                                | 497        | طرف من حياته                         | 707         |

# انهی

### مصادر هذا الجلد

نوهنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب، بقسميه، بالمصادر التى اعتمدناعليها، وتقول هنا إنها هى نفس المصادر النى اعتمدنا عليها فى هذا المجلد أيضا، فلا حاجة إلى تكرار ذكرها . هذا، فضلا عن أننا ذكرناكل مصدر فى مناسبته .

### استدراك

وقع في أثناء الطبع . نقص أو سهو أو خطأ لايند عن فطنة القارىء الكريم . ونذكر هنا الله الموفق للصواب وله الكال وحده :

| الصو اب        | الحطأ              | 1          | الصفحة | الصو اب                      | الحطأ                       | 1   | منعة      |
|----------------|--------------------|------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|
| الفينة         | الفنية             | , v        | 77     | نحو                          | أبحوا                       |     | Τ'.       |
| العضد          | العضو              | \ v        |        | ۸۰۹ ه                        | ۱۱۸ ه                       |     | ۲.        |
| إنصافا للعصر   | السر إنصافا        | <b>Y</b> 7 | 1 1    | الجدار                       |                             | ١ ٨ |           |
| ومن كل بلد     | و من کل            | 1.1        |        | خشقدم                        |                             | ٨   | -14       |
| وهو            | و هی               |            | 9.8    | وطلابه وقد                   | وطلابه بلد وقد              |     |           |
| السعيد         | العيد              | 1          |        | بالصيلبين                    | الصليبين                    |     |           |
| ۵۷۳۹           | ± V 7 9            | \ \        | 99     | يحتوى كل منهاعلي             | تحتوی علی                   |     |           |
| لأقوم          | لأقدم              | ۱          | 1 - 1  | العبردين                     | ألعبيديين                   | 27  | 11        |
| السخاوي        | السنحاوي           | 11         | 114    | علم الدين                    | علم الرين                   | ۱۳  | 114       |
| لجدير          | لجديرا             | ١ ٥        |        | العينى                       | القيٰمي                     | ١٤  | ï \±¶     |
| البضة          | الفضة              | 1.1        | · '    | ا للشيرازي                   |                             |     | 121       |
| r · ۸ م        | ٥٧٧ھ               | 1.         |        | الإفغيسي                     | الأقفى                      | ۱۱. | 141       |
| العباد         | للماد              |            | ١٣٨    | ۲۲۸ ه                        | ۶۸۰٦ ه                      | ۱۱  | 17.5      |
| ومصطلحه        | ، صطاحه            | ۲١         |        | إبن أحمد                     | أح.ر                        | 1   |           |
| منلطاي         | مفلطاي             |            | \:::   | أعظم منه                     | أعظم                        |     |           |
| التصوف         | التصرف             | 1          | 7:7    | 14                           | لا عاد يت                   | 1   | L         |
| تعارض          | تقارض              | 1          | 12.    | في الدولة                    | الدولة                      | •   |           |
| ٠٠٪دسي         | هېندس              | 1          | l      | حاذفا                        |                             | 1   | 10'       |
| حسين بن محمد   | حسين محمد          |            | 174    | جلال الدين                   | E .                         | 4   | 111       |
| الم ا          | P : V &            |            | 171    | سراج الدين                   | زين الدين                   |     | 131       |
| القفسير        | التنفيذ الت        | L          | 144    | عامة                         | أنة                         |     | 1 1 4     |
| الياب<br>انولي | الفصل<br>للو لى    |            | 140    | التصوف<br>علميهما            | ال <i>تصرف</i><br>عليها     |     | ۱۷'       |
| علمه           | عمله               | 1          | 474    | 11                           |                             |     | \ \ \ Y ! |
| المريح         | الصراع             | 1          | W.7    | مهذب الشيرازي                | تهذيب الرافعني<br>في أن ترا |     | ۲۰۱       |
| المماجة        | والمشابهة          | •          | 4.7    | ل أمر تسار ومصر<br>للمتوحشين | في أمر تسار<br>اللموحدين    |     | 7 7       |
| کتاب<br>ککتاب  | ر معارب<br>الحکناب |            | 441    | العراق                       | النو أبي                    |     | 17.       |
| فألف           | فأنفه              |            | 710    | III .                        | 1                           | 1   | ٣٤        |
| العظم          | 1                  |            | TEV    | 11                           | تراجيح                      | 1   |           |
| 11             | العظيم             |            | 16     | И                            | ومن                         | ì   | 1 7 6     |
| عمرات ا        | عار                | 11/        | 44.    | ابن فضل الله                 | ابن فضل                     | 1,, | 7 77      |

## للئولف

|                |           |        | الآن.   | ن إلى               | ر الفاطميير | ، عمر  | ١ ــ الأدب العربي من    |
|----------------|-----------|--------|---------|---------------------|-------------|--------|-------------------------|
|                | لربيع .   | ت فی ا | محأضر ا | بد وا <sup>ني</sup> | من الأناشب  | رعة.   | ٣ – وحي الربيع : بحم    |
| الجزءالاول     | والأدبى إ | العلى  | ونتاجه  | اليك,               | للطينالم    | اھىر ب | ٣ ـــ المجلد الأول من ء |
|                |           |        |         |                     |             |        | ع – المجلد الثاني .     |
| 2.5            |           |        |         |                     |             |        | ه ــ المجلد الثالث .    |
| ف الحركة العلم | ت الطبع ﴿ | ه`کہ   | ż       | ,                   | ,           | 3      | ٦ – المجلد الرابع .     |
| جع             | نحت الط   | حوار:  | سصى و   | ِب تَه              | ِه في أسلو  | عفر    | ٧ ــ قانصوه الغورى :    |
| _              | ت الطبع   |        |         |                     |             |        | ٨ – طرائف من العص       |



محمودرزق سليم المدرس بكلية اللفـة العربية

المجلد الرابع

وهو القسم الثانى من الجزء الثانى

فى الحركة العلمية

١٢٦٩ هـ - ١٥٩١م

الناشر : مكتبة الآداب بالجماميز تليفون ٤٢٧٧٧

(الرهبة الانموه جميت ١ براين لؤي الجمية المذيع

# بريم الرقن الرحيم

#### مقلمت

أحمد الله سبحانه ، جل شانه ، وعز سلطانه ، عالم حكيم ، خبير بأسرار ملكه ، بعد الله عند بخلوقاته . أوحى إلى سيدنا محمد بن عبد الله ، وحيه ، وفاض عليه من مكنون علمه ، فكان للكون نورا ، وللدنيا سعادة ، وإلى الآخرة هدى ، وللعلم موردا . فعليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .

وبعد ، فقد خصصنا الجزء الثانى من كتابنا هذا , عصر سلاطين المهاليك ونتاجه العلمى والأدبى ، ، بتاريخ الحركة العلمية فى العصر المذكور . ويتألف هذا الجزء من مجلدين هما : الثالث والرابع .

وقد دفعنا منذ أشهر ، إلى أيدى القراء الكرام ، بالمجلد الثالث ، محتويا على أربعة أبواب : الأول تمهيد لما بعده . والثانى فى عوامل نشاط الحركة السلمية ، والثالث فى نتائج هذا النشاط . والرابع فى تراجم مفصّلة لبعض المشاهير .

واليوم نقدم إليهم المجـــــــلد الرابع محتوياً على ثلاثة أبواب: باب في التراجم الموجودة لأعلام علماء العصر. وباب في التعريف بأشهر المؤلفات فيه. وباب في مظاهر أخرى للحركة الفكرية.

وتستغرق التراجم الموجزة لمشاهير العصر ، جزءا غير قليل دن صفحات هذا المجلد. وهي ـ في الحق ـ ضئيلة قليلة بالنسبة إلى كثير عددهم وواسع فضلهم ، ولما ينبغي لهم علينا من التنويه . ونظرة يسيرة إلى كتب أعلام هذا العصر ، يطبقاتهم ، تدل على صواب مانقول . فما من كتاب منها لملا هو موسوعة كبرى ، وقد وائرة معارف ضخمة ، اجتمعت فيها معلومات وافرة عن هؤلاء الاعلام . وقد مت فيهاعناية مؤلفيها ـ وأغلبهم من مؤرخي العصر نفسه ـ بأ بناء عصرهم وأنبائهم

ولم تخلكت التاريخ العام، وغيره، من ذكرهم أيضا والإشادة بفط وفي الحق أننا وجدنا فيها جميعا، خضها واسعا، بعيد الغور كثير الدر. فل لذا، حياله، إلاحسن الالتقاط والنظم. وكثير المايكون هذا العمل مضنيا من وإن بدا قليل العنني والعناء. على أنها مرحلة في هذا الكتاب، لابدلنا من اجنا ولاسيما أن المؤلفات التي أشرنا إليها — على رحابتها واستيعابها — جمعت فأوع ونوهت بالمشاهير وغير المشاهير، وبالرجال منهم والنساء، وبالعلماء فيهم والعلماء.

أما عنايتنا فقد انجهت \_ كما أشرنا أكثر من مرة \_ إلى التنويه بالرائع الأعلام في مصر والشام، فحسب، في هذه الحقبة من التاريخ. ومن كانت لهم صلة ما، من صلات العيش، كولادة أو وفاة، أورحلة أوتوطن. لذاك جمعنا أخم هذا الصنف من الرجال دون غيره، معتمدين على أمهات المكتب في ذلك كالم الكامنة، والمنهل، الصافى والصوء اللامع، وشذرات الذهب، وحسن المحاضرة وغيرها عا نشير إليه في مواضع أخرى.

واعتمادنا أنه قد اجتمعت لنا في هذا المجلد، خلاصة صافية وافية، هي خر مافي الكتب، المذكورة من تراجم • على أننا ما قصدنا الاستيعاب قط، فما إلى من سبيل، وإنما هي عادتنا في تقديم المثل وسوق الدايل.

وقد ذيلناكل ترجمة بمراجعها – حسبها وسعه الجهد والزمن – ولكل ترجمه أكثر من مرجع واحد – إلا نادرا . ولعل فى ذلك كله غنية عن كثير من المؤلفات ، ومعينا لكل ناشىء يطرق باب البحث .

ور تبت النراجم المذكورة حسب سنوات الوفاة، بل شهورها وأيامها قدر الطاقة للاحسب أبحديتها أو طبقاتها، حتى نضع أمام القارى ، عددا من الأعلام ، من كل لون ، فى كل عام وهذا مما يعين عادة على الدقة ، حينها نتكلم عن الحركات الفكرية في فترة من فترات التاريخ ، على أننا عزز ناهذا الترتيب بقهرس أبجدى فى أعقاب هذا المجلد وقد درج أعلام العصر ، على أن يتخذ كل منهم لنفسه ، اسما كابراهم ، ولقبا

مان الدین ، و كنیة كأبی إسحق . و ربما كان للعلم الواحد ، أكثر من لقب ، اكثر من كنیة . وكانت ألقابهم مضافة دانما إلی افظ ، الدین ، مثل شهاب الدین الدین . كا أن كلامنهم كان ینتسب إلی بلد أو أكثر ، فیقال: الدمشق و المصری ، وینتسب إلی أحد المذاهب الدینیة ، فیقال : الشافعی أو الحنهلی مثلا . غیر الدین السبكی ، وعزائدین الحنبلی مثلا ، لذلك توخینافی مطلع كل ترجمة ، ذكر الدین السبكی ، وعزائدین الحنبلی مثلا ، لذلك توخینافی مطلع كل ترجمة ، ذكر ماحبها و اسبته إلی بلده أو مذهبه . ثم ثنینا بالكنیة فالاسم ، فاسم الاب الحد ، وهكذا . مع تجرید أسماء الآباء و الأجداد من ألقابهم وكناهم ، تسهیلا لفهم صاحب الترجمة ، والبحث عنه فی منظانه من معجات ، وكتب أعلام وطبقات . وقد یشتهر بعضهم باسم آخر ، أو إصافة إلی أبیه أو غسیر أبیه ، كابن الملقن وابن الفویرة ، فنشیر إلی هذه الشهرة ، فی ثنایا ذلك ، ولم نشذ عن هذه القواعد الاقلیلا ،

وقد ترجمنا لمن تقع وفاتهم بين سنتي ٦٤٨ ه، ٩٣٠ ه، وذلك لأن من مات في سنة ٦٤٨ ه والسنين القليلة بعدها ، يعتبر — في الحق — من أعلام العصر الايوبي ، إذفيه اكتمل علمه وحصف عقله ، وعم نفعه و لكنه — على كل حال من وفيات العصر المملوكي : فلم نجد بدا من إثباته . أما الفترة بين سنتي ٩٣٠ ه ، ٩٣٠ ه — وهي من صدر العصر العثماني — فقد رأينا أعلامها ، من صميم أعلام العصر المملوكي ، كابن إياس الحنني مثلا ، وهو صاحب بدائع الزهور ، فقدتوفي علم ٩٣٠ ه ، ولكنه مملوكي من أية ناحية أتيته : في تفكيره . في تاريخه ، في علم ٩٣٠ ه ، ولم مصريته ، في أسلوجه ، في أطيب أيامه — لهذا شهر نا أننا نجني على هذا العصر ، إذا أغفلنا تراجمهم .

والعلماء وحدهم، هم الذين عنينا بترجمتهم، فلم نترجم للأدباء كتابا وشعراء أو غير ذلك لأن تراجمهم مدخرة للجزئين الثالث والرابع من هذا الكتاب، ولم نترجم للقضاة، لاننا أثبتنا في الجزء الأول منه عددا محمودا من تراجمهم، ولم نشذ

عن هـذا المسلك إلا نادرا ، عندما نرى للأديب أو القاضى أثرا عليا يها التنويه به . وعلى هذا الغرار ، لم نترجم لرجال الصوفية ـــ على كثرتهم في العصر ، وتضخم نفوذهم ــ إلا من كانت له منهم مشاركة علمية .

وكثير عن ترحمناه هذا فى إيجاز ، حقيق بأن نترجم له بتفصيل ، لغزير وشاق جهوده ، كان خلكان والذهبي والبرزالي والتاج السبكي والشمس السخاه غير أنه لا سبيل مطلقا إلى مثل هذا التفصيل ، فى مثل هذا المقام . ولا سيان قدمنا عطا منه فى المجلد الثالث . فمذرة إلى مؤلاء الأفاضل ، وإلى محببهم ولعل فى باب التعريف ببعض المؤلفات ، وفى الباب الذى يليه ، ما يتعر

و بدل في بهب استرياف بهدف القارى. الدكريم في البابين ألوانا من الدراسات مذا التقصير أو بعضه و وسيرى القارى. الكريم في البابين ألوانا من الدراسات تُعين على توضيح إحدى صورالعصر و تجليتها في الأذهان و هذا من أهم مانتما من الكتاب م

والله سبحانه وتعالى السكفيل بأن يتقبل هدذا العمل قبو لا حسنا يكافئ ما يُصمر القلب فيه من نوايا هو بها عليم ، وأن يجعله نافعا للناس ، وأن يؤ للبلاد مليكها المعظم فاروقا الأول منهضا للعلم ، موجها للعلماء ، وأن يحفظ مع العربزة مستفالة بظله ، ناعمة بأياديه وفضله ، إنه سميع مجيب م

## 

## تراجم موجزة

أن قراجا بن عبدالله ، محدث الشام . كان نزيلا بحلب ، فتكسب أولا ، ثم جنح لل طلب العلم ، وأولع بجمع الحديث ، فسمعه من أثمة حفاظه ، ورحل في سبيله لل طلب العلم ، وأولع بجمع الحديث ، فسمعه من أثمة حفاظه ، ورحل في سبيله لل دمشق وبغداد وأصبهان . حتى فاق ، وذاع صيته في الآفاق . وعاد إلى الشام ، فعد للإسماع والإفادة ، فتخرج به كثير من الفضلاء ، منهم البرزالي، وابن الأنماطي ، وابن الدبيثي ، وعمر بن الحاجب، وغيرهم ، عن كونو االطبقة الأولى من علما م العصر الملوكي وجها بذته ، و تتلمذ لهم من بعده ، أفاضل الناشئة من بعده .

وقد مات أبو الحجاج في حلب في نحو منتصف جمادي الآخرة سنة ٦٤٨ ه.

« سلوك المتريزى ج ١ مى ٣٨١ – شدرات الذهب ج ٥ ص ٣٤٣ » ٢ – رشيد الدين بن رواح: وهو المحدث أبو محمد عبدالوه اب ٢١) بن ظافر أبن على بن فتوح الإسكندر انى المالكي. ولد سنة ٤٥٥ ه، وسمع الحديث وبرع فيه، وخرسج. توفى في ١٨ ذي القعدة سنة ٦٤٨ ه.

ه سلوك المقریزی ج ۱ م ۳۸۱ -- النجوم الزاهرة
 ج ۷ م ۳۲ -- شارات الذهب ج ۵ م ۳۲۲ »

عمد بن عبدالعزیز الإدریسی الشریف: کان من فضلام المحدثین.
 ومن مصنفاته: المفید فی أخیار الصعید. ولد فی رمضان سیسنة ۵۸۸ ه و تو فی بالقاهرة فی صفر سنة ۶۶۹ ه.

« حسن المحاضرة ج ١ س ٢٦٥ »

<sup>(</sup>۱) هذا هو الباب الحامس من أبو اب الجزء الثانى . ونيه تراجم موجزة لأشهر علماء المصر وتبن حسب وفياتهم.أما الأبواب الأربعة الأولى ، فقد سبق ذكرها في المجلد الثالث .

<sup>﴿</sup> ٢) في النجوم : قال واحمه : ظافر بن على . . . الخ .

وشيد الدين عبدالظاهر بن نشوان الجذامى المصرى الضري: شيخاً للإقراء بالديار المصرية فى زمانه. كاكان بارعاً فى النحو والعربية . وهوا المنشىء القدير محيى الدين بن عبدالظاهر . وكانتوفاته فى جمادى الأولى سنة ٢٤٠ المنشىء القدير محيى الدين بن عبدالظاهر . وكانتوفاته فى جمادى الأولى سنة ٢٤٠ النفلا من ٢٠٠ سناله المنظم ا

محم الدين قيصر بن أبى القاسم بن عبدالغنى بن مسافر، ويعرف بتعاسيف الأصفونى: كان فقيها حنفياً عالماً، وكان إماماً فى الرياضيات والحكم والموسيقا والقراءات. ولد بأصففون بالصعيد سنة ٥٦٤ه و توفى بدمشق سنة ٦٤٩ ه فى رجب.

« السلوك ج ١ ص ٣٨٢ — حسن المحاضرة ج ١ **ص ٢١٠** 

جها. الدين بن الجماً يزى: وهو العلامة أبو الحسن على بن هبة الله بن سلاماً الله بن المحد بن على ، اللخمى المصرى الشافعى. خطيب دمشنق ، الذى المهما إليه رياسة مذهبه فها إيان عصره .

ولد بمندر فى عيد الأضحى عام ٥٥٥ ه ، وجد فى طلب الحديث ودرامة القراءات حتى برع فيهما. وطاف بدمشق و بغداد فى سبيلهما وتتلمذ فى الحديث على أبى القاسم بن عساكر ، وفى القراءات على أبى الحسن البطائحى. وهو آخر من قرأ عليه من تلاميذه. وفى الفقه على فقيه الشام شيخه عبدالله بن محمد بن أبى عصرون. وماذال كعبه يعلو حتى غدا علماً يحج إليه الطلاب ، ويتخرج به الافاضل.

ومارال لعبه يعلو حي عدا علما يحج إليه الطلاب، ويتحرج به الافاضل. توفى في ٢٤ ذي الحجة عام ٦٤٩ ه .

سلوك المتريزي ج ١ س ٣٨٢ - النجوم الراهرة ج ٧ س ٢٤
 طبقات السبكي ج ٥ س ١٢٧ - شدرات الذهبج٥ ص ٢٤٦

٧ - كالالدين إسحق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي: أحداً علام الشافعية.

اش بدمشق ، وتتلمذ لفخر الدين (۱) بن عساكر وابن (۱) الصلاح . وتصدى الفتوى والتدريس والإفادة . واشتغل معيداً عند أستاذه ابن الصلاح بالمدرسة الرواحية. وتتلمذ له كثيرون من أعلام الفقه والحديث ، منهم محيى الدين النووى . وكان عابداً زاهداً ، يجتزى عاليسير .

توفى فى ذى القعدة سنة . ٦٥ هـ ودفن بتربة الصوفية بدمشق . ذكر صاحب الطبقات اسمه فقط .

« طبقات السبكي ج ه من ٠٠ ه ـ شذرات الذهب ج ٥ ص ٢٤٩ »

۸ — منصور بن سرار بن عيسى بن سليم، أبوعلى الانصارى الاسكندرانى، العروف بالمسدى: من شيوخ القراءات، نظم أرجوزة فيها. وولد سنة ٧٠٠ هـ. ونوفى فى رجب عام ٦٥١ ه.

ه حدن المحاضرة ج ١ س ٢٣٨ »

ه - كال الدين (٣) الزّمْـلــكانى: أبو محمد عبد الواحد بن عبد الـكريم أن خلف بن نبهان الانصارى الدمشقى الشاذعى .وكان مبرزاً في علم البيان والمعانى .
 وزاول التدريس في بعلبك ، والقضاء في صرخد . وكان شاعراً بجيداً . وتو في دمشق عام ٦٥١ ه.

« سلوك المقريزي ج ١ ص ٣٨٩ وهامنها »

١٠ – مجد الدين بن تيمية الحرانى الحنبلي: وهو العـلامة أبوالبركات

<sup>(</sup>۱) غمر الدین بن عساکر . هو عبد الرحمن بن مجل بن الحسن بن هبة الله ، کان شیخاً للشا فسة با اشام ومات سنة ۲۲۰ ه ومن تلامیذ ، الشیخ عز الدین بن عبدالسلام « طبقات السبکی بن عمداکر البطائحی عالم التراءات ببغداد «طبقات السبکی ج ه ص ۲۲۸ » .

<sup>(</sup>۲) اين الصلاح. هو عُمَان بن عبدالرحمن بن موسى الكرديالشهر زوري أحدكبار الشافعية في . زيانه ، تتلذ له كنير من أقاضل مذهبه ، مات سنة ٦٤٣ هـ ( طبقات السبكي ج • ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الزملكاني نسية ألى زملكا وهي قرية بنوطة دمشق « عن هامش السلوك » ..

عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد ، كان أحد الأثمة والحفاظ ، وجدالة تتي الدين بن تيمية ،

ولد بحران سنة . ٥٥ ه ، وأولع بالحديث، فسمعه ببلده على شيوخه ، وارقى في سبيله إلى بغداد ، وما زال حتى بزغ نجمه واتضح فضله ، وصارفي مقدمة الفقا والمحدثين، بارعاً في السربية والحساب والجبر والمقابلة . وقال عنه جمال الدابن مالك النحوى: وأبين للشيخ المجد ، الفقه وكما ألين الحديد لداود ، • حوا الشقل بإلقاء الدروس في الفقه والتفسير ، وله مناظرات عدة • ومصنفا جمة في علوم مختلفة .

ومنها : الأحكام الكبرى فى عدة مجلدات . والمنتقى من أحاديث ا**لاحكام** والمحرر فى الفقه . ومنتهى الفاية فى شرح المداية .

وكانت وفاته في يوم عيد الفطر عام ٢٥٢ ه بحران، ودفن بظاهرها .

« شدرات الذهب ج ه ص ۲۰۷ النجوم الزاهرة ج ۷ س ۳۳ السلوك ج ۱ ص ۳۹۰ المالوك بين المالوك بين المالوك بين المالوك بين عبد الرحمن الأموى م اشتهر بنشر القراءات و تعليمها في مصر والشام والموصل ولد سنة ۷۰۷ م ومات بالإسكندرية في ربيع الآخر عام ۲۰۶ م ۰

« حسن المحاضرة ج ١ س ٢٣٨ - شدرات الدهب ج ٥ م ٢٦٠ النجوم ج ٧ م ١٠٠٠ النجوم ج ٧ م ١٠٠٠ الدين سبط بن الجوزى: ودو أبو المظفر يوسف بن قرغل التركى البغدادى الحنفى، وهو سبط الشيخ أبى الفرج بن الجوزى. قدم إلى دمشق، وكان قد تفقه وسمع الحديث، ومرن على الوعظ حتى برع فيه ٠ وأقبل عليه الناس بدمشق ٠ وتوفى فى ليلة ٢٠ من ذى الحجة سنة ٢٥٤ ه بدمشق ٠

ومن مصنفاته: تفسير القرآن ويقع في ٢٩ مجلداً . وشرح الجامع الكبير. ومرآة الزمان، وهو كتاب جليل في التاريخ العام، بدأه من أول الزمان إلى **أوائل** سنة ٦٥٤ ه.

السلوك ج ١ ص ٠٠؛ \_ النجوم ج٨ ص ٣٩ \_ الشذران
 ج ٥ ص ٢٦٦ \_ وذكره في المنهل الصاني ٠٠.

الله عدالله الله الدين بن أبي الفضل المرسى الشافعي: وهو محمد بن عبدالله المن محمد السلمى . ولد بمرسية سنة ٥٧٠ ه وسمع الحديث بها وببغداد وخراسان ونيسابور وهراة ودمشق ومصر وقوص وهكة ، فهو رجل رحاله جمراع للحديث . حدث بسنن البيهق عن منصور الفراوى . وحدث بصحيح مسلم عن مؤيد الدين الطوسى . وكان بحوياً أديباً ، وعابداً زاهداً . وله شعر متوسط الجودة . ومن منفاته : تفسير للقرآن الكريم . وقد توفى بين غزه والهريش عام ٦٥٥ ه في ١٠٥ ربيع الأول .

« طبقات السبكي ج ٥ ص ٢٩ . ـــ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٥٩ »

15 - عماد الدين بركاطيش الموصلي الشافعي: وهو أبوالمجد اسماعيل ابن هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد . ولد سنة ٥٧٥ ه ، وسمع الحديت يغدد ، وبحلب ودمشتي وخراسان . وروى عنه الدمياطي وغيره ، وذاول التديس ، بالمدرسة النورية بحلب ، وبغيرها .

وصنف: طبقات الفقها. • والمغنى وهو فى غريب المهذب. وفى رجاله وكناه • وتوفى في جمادى الآخرة سنة ٩٥٥ ه •

۵ طبقات الحبكى ج ه ص ۱ ه ه

10 – أبوعبدالله (۱) محمد بن أن القاسم بن فير أه بن خلف الرُّعَدْنى: شاطبي الأصل، المصرى المولد والدار، الضرير. ولد بمصر فى ١١ من ذى الحجة سنة ٧٥٥ - وقيل ٧٧٥. ه.

وقد اشتهر بفن القراءات كأبيه القاسم بن فيره . وروى قصيدة أبيه المشهورة

<sup>(</sup>۱) أبوه هو عالم القراءات المشهور وناظم قصيدة حرز الاماني ، واسمه أبوالقاسم ؛ القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد ، الرعبني الشاطبي ، كان ضريراً ، وله سنة ٣٨ ه ه ورحل من موطنه والسوطن مصر، فولد له ابنه مجل ، وتتامد له كثيروت من علماء القراءات ، ومنهم أبو مجل عبدالله عبدالله الراث الانصاري الممروف بابن فار اللبن وقد مات في ١٨ جادي الاخرة سنة ٩٠ ه ه حدن المحاضرة ج ١ ص ٢٣٦ » .

النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۸ ه ـــ حسن المحاضرة ج ۱ من المجاهرة ج ۱ من المجاهرة ج ۱ من المجاهرة ج ۱ من المجاهرة المجاهرة ج ۱ من المجاهرة ال

١٦ - نجم الدين (١) البدرائى: وهو أبو محمد عبدالله بن أبى الوفاء ابن الحسن الشافعى البغدادى و ولد سنة ٩٥٥ ه، وسمع الحديث وترحل فى محدثاً ، إلى بغداد ومصر وحلب ودمشق، وقد درسَ الفقه على مذهب الشافي فبرع فيه وفاق و وزاول الندريس بالمدرسة النظامية ببغداد ، كما ولى قضاء بناعلى كره منه، فلبث فيه خمسة عشر يوماً والشتغل بالفتوى والمكتابة ووقات الديوان العزيز - ديوان الخليفة - مدة . ورحل إلى دمشق فبنى بها مدو المشهورة الكبيرة المعروفة بالبادرائية وكان جليل القدر دمث الخلق . وفي في أول ذي القعدة سنة ٥٥٥ ه .

( السلوك ج ١ ص ٢٠٠ ــ والنجوم ج ٥ ص ٥٠ ، ٩٥ ــ الشذرات ج ٥ ص ٢٦٩ — الطبقات ج ٥ ص ٩٠٩

۱۷ .- زكى الدين المنذرى: هوشيخ الإسلام الحافظ الكبير أبو محمد عبد العلم التي عبد القوى ين عبد الله المصرى الشافعي .

ولد بمصر فى أول شعبان سنة ٥٨١ ه، وتفقه وبرع فى الحديث، حى كالم عيطاً بعلومه ودرجاته على اختلافها واختلاف رجاله، وقد رحل فى طلبه وجمعة ثم كتب وصنف وخراج وأملى ،وحدث، وتتلمذ مدة للحافظ أبى الحسن بن المفضل كما تتلمذ له هو، كشير من جلة الحفاظ وطلاب الحديث ،منهم تق الدين بن دقيق العين والدمياطى .

وقد ولى مشيخة الكاملية مدة عشرين سنة . وكان ماهراً فى الفقه والعويَّةُ

 <sup>(</sup>١) فى النجوم والطبقات: البادرائى ، بألف بعد الباء --- وقل فى النفار التقلاعن السيوطي في لباب الانساب: نسبة إلى بادر ايا ، قرية من عمل واسط.

والفراءات ،مع دين و تقوى . ومن مصنفاته : الترغيب والترهيب . وشرح التنبيه . وتختصر مسلم .

ر وكانت وفاته يوم السبت ؛ من ذى القعدة سنة ٦٥٦ ه ودفن بسفح المقطم . وكانت وفاته يوم السبت ؛ من ذى القعدة سنة ٦٥٦ ه ودفن بسفح المقطم .

( السلوك ١ س ١١٤ -- تذكرة الحتاظ ج ٤ س ٢٢٨.
 طبقات السبكي ج ٥ س ١٠٨ -- النجوم الزاهرة ج ٧ س ٣٣
 -- حسن المح ضرة ج ١ ص ١٦٦ -- انمذرات ج ٥ س ٢٧٧ »

۱۸ – أبوالعباس القرطي المالكي: هُو أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري الله الله الله الله الله الله الكل الفقيه المحدث. نزيل الاسكندرية، اشتغل فيها بالتدريس.

ومن مصنفاته : المفهم في شرح تخصيح مسلم . اختصار الصحيحين . وكان مولده في سنة ٥٧٨ هـ . وتو في في ذي القعدة سنة ٦٥٦ ه .

المعافرة ج ١ ص ١٦٠ المفرات ج ٥ ص ٢٠٠ المفرق و ولد سنة ٤٧٥ ه . نبه شأنه في الحديث ، وأليّف و خرج وولى مشيخة المفيوخ و حسبة دمشق . و عاش بمصر زمناً حتى مات بها في ذي الحجة سنة ٢٥٦ ه . المفرات ج ٥ ص ٢٠٠ س ٢٠٠ س ١٦٠ س المفرات ج ٥ ص ٢٠٠ س ٢٠٠ س المفرات ج ١ ص ٢٠٠ س المفرات ع ص ٢٠٠ س المفرات ع ص ٢٠٠ س المفرات ع ص ١٠٠ سني الدولة : هو قاضي القضاة أبو العباس ، أحمد ابن يحي بن هبة الله بن الحسن الدمشقي الشافعي .

ولد سنة . ٥٥ ه وطلب العلم، فتفقه على أبيه شمس (١) الدين يحي، وعلى فخر الدين بن عساكر . وولى وظائف بدمشق، منها: وكالة بيت المال، والثدريس بالمدرسة الإقبالية والعادلية وغيرهما. وولى القضاء مدة . وكانت وفاته ببعلبك في جادى الآخرة سنة ٢٥٨ ه .

« الملوك ج ١ ص ١٤٤١ ــ شذرات الذهب م م ٢٩١ »

<sup>ُ (</sup>۱) هو شمس الدين يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن شحك ، المعروف بابن سنى الدولة. الدامسي المذهب . قاضي القضاء ، إذ ولل قضاء الشام مدة . وولد سنة ۲۰۵ هـ وتوفي سنة ۲۳۵ هـ «طبقات السبكي ج ٥ ص ١٥٠ .».

۲۱ — كمال الدين بن درباس: هو القاضى أبوحامد محمد بن عبدالم المارانى المصرى الشافعى الضرير . ولد سنة ٥٧٦ ه، فأجاز له السلنى، وتعم البوصيرى والقاسم بن عساكر . واشتغل بالتدريس والفتوى . وقد توال سنة ٩٥٩ ه .

( النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۰۰ ــــ شذرات الذهب ج ٥ ص ١٠

۲۲ ــ جعفر بن مطهر بن نوفل الأدفوى: كان طبيباً فيلسوفاً وأديباً شام مات فى أدنو فى نحو سنة ٢٦٠ هـ.

( حـن المحاضرة ج ١ ص ١١٠

۲۲ — كال الدين بن العديم الحلبي العقيلي الحنفى: هو الصاحب أبوحة عمر بن أحمد بن هيةالله . وكان يلقب برئيس الأصحاب . وكان إماماً عالما ، وأد كاتباً وشاعراً ، ومحدثاً ومؤرخاً ، كما أنه برع فى الخط وامتاز به جودة وإبداً على حتى نسب إليه أنه مخترع قلم الحواشى .

وقد آلف ابن العديم، فى الفقه والحديث والأدب والتاريخ . ومن مصنفاته بغية الطاب فى تاريخ حلب بغية الطاب فى تاريخ حلب وله أيضا : الدرارى فى ذكر الذرارى . وله نثر ونظم كثير .

كان مولده بحلب سنة ٥٨٨ ه . ووفاته بمصرفى جمادى الأولى سنة .(١). ١٩٦٠ ودفن بسفح المقطم . • سنذكره في الجزء الثالث من هذا الكتاب بين تراجم الشعرال

« نوات الوفیات ج ۲ ص ۱۲٦ السلوك ج ۱ ص ۴۷٦ النجوم الزاهره ج ۷ ص ۴۰۸ م ختمر أبى النداء ج ۳ ص ۱۲۵ م تمة المحتصر لابن الوردی ج ۲ ص ۲۱۰ حسن المحافزة ج ۱ ص ۲۰۰ مشذرات الذهب ج ۵ ص ۳۰۳ م جورجی زیدان ج ۳ ص ۱۷۰ وذکر السابوتی فی تاریخ حمات » .

٢٤ — تاج الدين عبد الوهاب بن عساكر : وهو ابن زين الأمنا. أبي البركات

۱ ــ اختلف المؤرخون فى سنة ميلاده ، فقيل سنة ۸۸ ، وقيل سنة ۸٦ ه ــ وفي سنه وقاله فقيل . ٦٦٠ ه ، ٦٦١ ه ، ٦٦٦ ه .

الحسن الدمشتي بنءساكر سمع الحديث وولى مشيخة المدوسة النورية بعد والده... وتوفى في مكة سنة .77 ه في جمادي الأولى .

(شدرات الدهب ج ه ص ٣٠٢)

٢٥ ــ علم الدين اليَّلو رقى (١): وهو أبو محمد القاسم بن أحمد بن موفق بن جعفر المرسى اللورق نسبة إلى لـورقة بالأنداس.

ولد بالشام سنة ٥٧٥ ه . سمع الحديث وبرع في الأصلين والكلام والنحو والقراءات حتى كان شيخا للقراءات بالشام في زمانه . و تصدى للإفادة و ولى مشيخة الإقراء والنحو بالعادلية ، وزاول التدريس بالعزيزية . وصنف بعض المصنفات . منها شرح الشاطبية .

وكانت وفاته في ٧ رجب عام ٦٦١ ه مدمشق.

«النجوم الزلهرة ج٧ ص ٢١٢ -- شذرات الذهب ج ه ص٣٠٧ -- السلوك ج ١ص٢٠٥ هـ ٢٦ -- تقى الدين الناشرى : وهو عبد الرحمن بن درهف المصرى . من شيوخ القراءات . مات عام ٦٦١ ه فى شوال -- وقيل شعبان -- .

«حـن المحاضرة ج ١ ص ٢٣٨ ــ شفرات الذهب ج ٥ ص٣٠٦ ــ النجومان اهرة ج ٧ ص ٢١٢ ــ الحكال الضريو : أبو الحسن على بن شجاع بن سالم الهاشمي العباسي المصرى ، صاحب الشاطي وزوج ابنته . وكان من شيوخ القراءات . مات في ٧ ذي الحجة سنة ٢٦٦ ه .

. دحسن المحاضرة به ۱ س ۲۳۸ — شدرات الذهب به س۳۰۱ النجوم از اهرة به ۱۳۰۷ م ۲۸ — عزالدین الحنبلی: أبو محمد — وأبو القاسم وأبو الفرح — الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالغنی بن عبدالو احد المقدسی المحدث .

ولد فى ربيع الآخر سنة ٢٠٢ هـ، وسمع الحديث وارتحل فى طلبه إلى بغداد ومصر، ثم أسمعه فأ فاد . وكانت وفاته فى منتصف ذى الحجة عام ٣٠٦ هـ و دفن بسفح قاسيور . . . . . « شنران الذهب ج ه ص ٣٠٦ »

<sup>(</sup>١) في الــاوك اللوري

 ٢٩ - رشيد الدين العطار: هو أبو الحسين يحى بن على بن عبداله الأمرار النابلسي المصري المالكي . ولد سنة ٥٨٤ هـ ، واشتغل بالحديث، فبرع فيه وال وخرَّج - وانتهت إليه رياسته بالديار المصرية . وولى مشيخةدار الحديث الكام في القاهرة عام ٩٦٠ ه . وجمع معجما ـ ومات في ٢ جمادي الأولى سنة ٦٦٢ ه. « تذکّرہ الحفاظ المدھی ج ؛ ص ۲۳۳ \_ النجومج ۷ ص ۴۱۷ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٦٦ ــ الشذرات ج ٥ ص ٣١١ ٣٠ ــ عماد الدين بن <sup>(١)</sup> الحَـرَستاني : وهو أبو الفضائل عبدا**لـكرُ** 

ابن عبدالصمد بن محمد ، الأنصارى الدمشقى الشافعي ، الخطيب .

ولد في رجب سنة ٧٧٥ ه وسمع الحديث ودرس الفقه • وأفتىوناظر •ووا قضاء الشام بعد أبيه. وزاول التدريس بالغزالية ، والخطابة بدمشق بجامعها .ووا جمادي الأولى سنة ٢٦٢ ه.

« النجوم ج ٧ ص ٢١٧ ــ شنرات الذهب ج ٥ ص ٣٠٩\_ السلوك ج ١ ص ٢٧ه ع ٣١ ــ شرف الدين عبدالعزيز الأنصارى: هو شيخ شيوخ حماة، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن ، الأنصاري ، الدمشقى الحموى الشافعي . كان أبوه قاضيا حماة . فعرف بذلك .

ولد بدمشق سنة ٨٦٥ ، وكان ذكيا • سمع الحديث وبرع في الفقه ، والأدب والشعر . وكانت وفاته في ٨ رمضان سنة ٦٦٢ ه بحاة ، ودفر . بظاهرها ﴿ سنذكره في الجزء الثالث بن الشعراء.

(الساوك ج ١ ص ٢٣٥ --- النجوم ج ٧ ص ٢١٤ -- قوات الوفيات ج٦٠٠ ص ٣٦٨ ــ طبقات السبكي ج ٥ص ١٠٨ - الشدرات ج ٥ ص ٣٠٩)

<sup>(</sup>١) كان أبوه عبدالصمد بن محمد عالماً ممتازاً وقاضيا صارماً عادلاً ، ولى قضاء الشام مدة وتوفّى في تحو سنة ٦١٥ . ترجم له السبكي في طبقاته ج ٥ ص ٧٤ — وكان آبنه محيي الدين أبوحامة محمد بن عبدالسكريم عالماً مشاركا في عدة علوم ودرس وأفتى وكان أديباً شاعراً مع عبادة وحسن صوت في خطايته ومات سنة ٦٨٢ هـ . ترجم له صاحب الشذرات ج ٥ ص ٣٨٠ .

الدين بن الاستاذ الحلي : هو أحمد بن القاضى ذين الدين عبدالله الن عبد الرحمن الاسدى الشافعي و يعرف بابن الاستاذ نسبة لجده . كان عالما التها عدمًا ذاجاه في العلم وذا رياسة ونفوذ ولى قضاء حلب ، ولما احتلها التتار رقع إلى مصر وزاول التدريس .

٣٣ - محيى الدين بن سراقة: هو الإمام أبو بكر محمد بن عمد بن ابراهيم
 الإنصارى الشاطى •

. ولد سنه ٩٩٥ ه بشاطبة وسمع الحديث من ابن بقى ، وبالعراق من أبى على أبن الجواليقى . وولى مشيخة دار الحديث الكاملية (٢) بالقاهِرة . ونظم الشعر \_ وألكف فى التصوف . وتوفى سنة ٣٦٢ ه . ودفن بسفح المقطم .

« المنهل ج٣ – النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢١٦ – شدرات الذهب ج ٥ ص ٣١٠ ه. و ٣٤ – بحيم الدين أبو نصر الفتح بن موسى بن حماد المغربي الخضراوى: ولد بالجزيرة الخضراء سنة ٥٨٨ ه. و تفقه بمذهب الشافعي بدمشق و أخذالنحو عن الكندى، والأصول عن الآمدى، وزاول التدريس بالفائزية، وولى قضاء أسيوط، وقد نظم السيرة لابن هشام ؛ ونظم المفصل للز يخشرى، ونظم الإشارات لابن سينا . وكانت وفاته في ع جادى الأولى سنة ٣٦٣ ه.

« حسن المحاضره ج ١ ص ١٩٤ ــ الساوك ج ١ ص ١ ٤٠ »

۲٥ – تاج الدين أبوبكر الاسكندرانى: هو عبدالله بن أبى طالب .

<sup>(</sup>١) حدَّه رواية السيوطي ، وفي الفذرات والنجوم أنه ولد سنة ٦١١ ه .

<sup>(</sup>٢) المدرسة الكاملية أسمها الملك السكامل الأبوبي سنة ٦٢٢ هـ و مرف بدار الحديث. راجم المجلد التالث من هذا السكتاب ص ٠٠ .

<sup>(</sup>م ٢- مسلاطين الماليك)

تفقه على للفخر بن عساكر ، حتى برع فى المذهب ، وزاول التدريس والفنور والإسماع . وكانت وفاته فى v ذى الحجة سنة ٦٦٣ ه .

« حـن المحاضرة ج ١ ص ١٩٣٠

۳۹ ــ معين الدين فار اللبن: هو أبوالفضل عبدالله بن محمد بن عبدالوارف الأنصارى المصرى . من شيوخ القراءات، وآخر من قرأ الشاطبية على مؤلفها مات في سنة ٦٦٤ هـ

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٣٨ — شذرات الذهب ج ه ص ٣١٦.

سر الدين موهوب بن عمر بن موهوب الجزرى الشافعى: وله بالجزيرة فى جمادى الآخرة عام ٥٩٠ه. ورحل إلى الشام، وأخذ عن علم الدين السخاوى، وعز الدين بن عبد السلام وتفقه وبرع فى مذهب الشافعية، كما مهر فى الأصول والنحو وولى منصب القضاء حينا بمصر مات فى ٩رجب سنة ١٦٥٥هـ

ذَكره الذهبي. وان شهبة في تاريخ الإسلام .

د حسن المعاضرة تج ١ س ١٩٤ ـ طبقات السبكى ج ٥ ص ١٦٢ ـ شذرات الذهب ج ٥ ص ١٦٢ ـ شذرات الذهب ج ٥ ص ٣٢٠ ـ
 ٣٨ ـ شهاب الدين أبو شامة : هو المؤرخ العلامة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة المراهبة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة المراهبة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة المراهبة عبدالرحمن بن إسهاعيل المراهبة ا

ابن ابراهيم المندسي الدمشق.

ولد بدمشقسنة ٥٧٥ ه، ونشأ بها، وجد فى طلب العلم وسماع الحديث ودراسة القراءات. ورحل إلى الاسكندرية، وقد تتلمذ للشيخ عز الدبن بن عبدااسلام، وأخله القراءات عن علم الدين السخاوى، وبرع فى جلة علوم: منها العربية والفقة. حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد. وكان مشغوفا بالتاريخ، واقتنى كتبا ثم وقفها يخزانة العادلية.

وقد تصدى للفتوى والتدريس والتأليف . وولى مشيخة الحديت بالأثبر فية ، ومشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية .

ومن تصانيفه :كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين: , النورية والصلاحية , وبه تفاصيل عن الحروب الصليبية . وكتابا البسملة , الاكبر والاصدر ،والباعث إنكار البدع والحوادث وضوء القمر السارى إلى معرفة البارى و ونور لرى في تفسير آية الإسرا . و وله فيها آرا . ، وقد وضع تذييلا لكتاب الوضتين و وله مختصر ان في تاريخ دمشق أحدهما في ١٥ مجلداً ، والثانى في محلدات و شرح نونية السخاوى ، ونظم مفصل الزمخشرى ، ونظم أرجوزة المعروض ، وله شروح على (١) البردة والشاطبية وغير ذلك ، ووفاته كانت في العروض ، وله شروح على (١) البردة والشاطبية وغير ذلك ، ووفاته كانت في ١٩ رمضان، ودفن بمقابر باب كيسان ، وقيل بباب الفراديس. في ١٩ رمضان المناب السبكي ج ه ص ٢١ — شذرات الذهب من ١٠ من ١٠ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٢٤ — المحلوك ج ١ ص ١٥٠ من ويجي زيدان ج ٣ ص ١٦ النهل ج ٢ من ١٦٠ المنهل ج ٢ من ١٦٠ المنابل ج ٢ من ١٦٠ من ١٦٠ المنابل ج ٢ من ١٦٠ من ١٩٠ من ١٦٠ من ١٠ من ١٦٠ من ١٦٠ من ١٠ من ١٦٠ من ١٦٠ من ١٠ من ١٦٠ من ١٦٠ من ١٦٠ من ١٠ منابل من ١٠ من ١٠

روم بعد الدين (۲ يعتموب بن عبدالوحمن ، بن قاضى القضاة شرف الدين التسعد عبدالله بن أبى عصرون روى وحدث ودرس بالمدرسة القطبية بالقاهرة . وجمع بعض مسائل على المهذب . و مات بالمحلة فى رمضان سنة ١٦٥ ه .

« حسن المعاضرة ج ١ ص ١٩٣ - طبقات السبكي ج ٥ ص ١٥١ »

• ٤٠ – تاج الدين بن القسطلانى: هوعلى بن أحمد بن على ، القيسى المصرى المالكى • سمع الحديث بمكة وغيرها ، ودرس بمصر ، وولى • شيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة ، وكان • فتيا عادلا. ولد سنة ٥٨٨ ه ومات فى ٢٧ شوال سنة ٥٨٨ ه ودفن بسفح المقطم •

«النجوم الزاهرة برس و و مندرات الدهب بر و سرورات الدهب برس و و ابواسحق ابراهيم بن عبدالله بن المقدسي الحنبلي : وهو أبواسحق ابراهيم بن عبدالله بن المي عمر و ولد سنة ٢٠٦ ه و سمع الحديث ، وتفقه على مذهب ابن حنبل . و برع حتى صار إماما علما وعملا ، واشتهر بأنه خطيب الجبل ، و سمع منه كثيرون . ومات في ١٩ ربيع الأول عام ٢٦٦ ه ، ودفن بسفح قاسيون .

« النجوم ج ٧ص ٢٢ -- شذرات الذهب ج ه ص ٣٢٢ »

<sup>(</sup>۱) هذه رواية جورجي زيدان ، وللاحظ أن البوصيرى ناظم البردة مان عام ١٩٥ هـ أى بعد وفاته أبي شامة بنحو ثلاثين سنة . فهل نظمها في وقت مبكر ؟ لعله .

<sup>(</sup>٢) في حسن المحاضرة أنه : شرف الدين.

بن وهب و المعلم و المعلم و المعلم و و و الد الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد المشهور .

عج \_ زين الدين (١) الأبيوردى : هو أبوالفتح محمد بن محمدبن أبى بكر نزيل القاهرة ، ولد سنة ٦٠١ ه وطلب الحديث ومازال يطلبه على شيوخه مأصبح فى عداد حفاظه ، وشرع فى وضع معجم لشيوخه . ومات فى جمادى الأولى سنة ٣٦٧ ه ودفن بخانقاه سعيد السعدا. •

« تذكرة الذهبي ج ؛ ص ٢٦٥ — النجوم ج ٧ ص ٣٢٨ – حَمَّمُ المحاضرة ج ١ ص ١٦٦ — شذرات الذهب ج ٥ ص ٣٢٥ »

٤٤ - نور الدين أبو الحسن على بن عبدالله بن ابراهيم • الشهير بسيبوله المغربي النحري • وله شعر جيد • وكانت وفاته بالقاهرة في سنة ٦٦٧ ه عرب سبع وستين سنة •

« السلوك ج ١ ص ٨٨٥ هـ،

وع بشرف الدين أبوالحسن على بن يوسف بن حيدرة الرحبي: كانشيخ للأطباء بدمشق، وتوفى في سنة ٦٦٧ ه .

« السلوك ج ١ ص ٨٥٥٥

وهو الدين المرادى الاندلسى المصرى الدمشقى الشافعى: وهو أبو اسحق ابراهيم بن عيسى • كان إماما حافظا للحديث محققا • تتلمذ له الشيخ محي الدين النووى • وقال عنه إنه كان بارعا فى معرفة الحديث وعلومه وتحقيق ألفاظه ، ولا سيما الصحيحان • وكان ذا عناية باللغة والنحو والفقه ومعارف الصرفية • توفى عصر فى أوائل سنة ٦٦٨ ه •

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٩٩٤ \_ شدرات الذهب ج ه ص ٣٢٦ ،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أبي ورد بليدة بخراسان . قاله في الشذرات.

و العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المراجم بن نعمة المراجم بن نعمة المراجم المراجم بن نعمة المراجم المراجمة الم

ولد سنة ٥٧٥ ه و نفقه على الأئمة فى مذهبه. وأولع بالحديث وسماعه وطلبه ، ولحل إلى حفاظه فى آ فاق عدة كبغداد وحران. وأجازه بالرواية كثيرون. وقعد الأفادة والإسماع فحفظ عنه الأفاضل، وروى عنه الأماثل مثل زكى الدين البرزالى، وغربن الحاجب ومحيى الدين النووى، وابن دقيق العيد، وابن تيمية. وكان حسن الحط سريع النسخ ، نسخ لنفسه كتبا عدة . وخرج لشيوخه معجها، وجمع تاريخا النسة. وقد خرج له كل من ابن الظاهرى وابن الخباز، معجها لشيوخه.

وكانت وفاته في يوم الاثنين ٧ رجب عام ٦٦٨ ه ودفن بسفيح قاسيون .

« النجوم ج ۷ من ۲۳۰ — شذرات الذهب ج ٥ من ٣٢٦ »

ي ... ... محيى الدين بن الزكى القرشى الأموى الشافعى : هو أبو الفضل يحيى أبن محمد بن على بن محمد ، ويشتهر بابن الزكى كان قاضيا للقضاة في دمشق . وتوفى القاهرة في رجب عام ٦٦٨ ه عن ٧٧ سنة .

لا السلوك ج ١ ص ٨٩ه — النجوم ج ٧ مس ٢٣٠ ك

جه حوفق الدين بن أبى أصيبه : هو أبو العباس أحمد بن القاسم المالية السعدى الخزرجى . ولد بدمشق سنة ٠٠٠ ه وكان أبوه طبيبا للرمد فالقي عنه الطب، وأثم تعلمه في المارستان الناصري في القاسرة، وبرع في الطب والتاريخ، وخدم الدولة الأبوبية · وقد مات في صر خد منة ٨٦٨ه.

ومن مصنفاته : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ، ألفه لأدين الدولة سذير الملك الصالح . وقد ترجم فيه لأطباء اليونان والعرب والسريان والعجم والهند والمغدب ومصر والشام ، وذكر أطباء كل بلد على حدة .

﴿ النجوم ج ٧ ص ٢٢٩ --- شذرات الذهب ج ٥ ص ٣٢٧ --- جور جر زيدان ٣٣ص ١٥٨.

مس الدين بن البارزى: هو ابراهيم بن المسلم بن هبة الله الحموى الشافعي ، قاضى حماة , تفقه بدمشق بفخر الدين بن عداكر . واشتغل معيدا . ثم

درس بالمدرسة الرواحية ، وفى معرة النعهان ، ثم فى حماة ، حيث ا**شتغل أبع** بالإفتاء ، ثم ولى قضاءها محمود السيرة . وكان ينظم الشعر . ولد سنة ٥٨٠**ﻫ وتور** فى شعبان سنة ٦٦٩ ه بحياة .

« النجوم الزاهرة ج٧ص١٣٠، ٢٣٠٠ -- شذراتالذهبج ٥ ص ٣٢٨ -- السلوكج ١ ص٩٠ 🐧

ولد فى ذى القعدة سنة ٥٨٥ ه، رمات فى جمادى الآخرة سنة ٩٦٩ ه. والميارك بن يحيى بن أبى الحسن البصرى كان شافعى لمذهب، وإماما متبحراً فى الفروع، وله عناية بكتاب التنبيه. وزاول التدريس بالمدرسة القطبية، والإعادة بالصالحية لدى العزب عبدالسلام.

« حسن المحاضرة ج ١ س ١٩٤

٥٢ – شرف الدين السبكى: هو أبوحفص عمر بن عبدالله بن صالح، قاطئ قضاة المالكية تفقه وأفتى و درس بالصالحية . وولى حسبة القاهرة ، وقضاء المالكية . ومات فى ذى القعدة سنة ٩٦٩ هـ .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٦ — السلوك ج ١ ص ٩٩٥ »

٥٣ — عبدالله الشار مساحى: هو عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر . نشا بالإسكندرية . و تفقه حتى صار من أنمة المالكية . وله مصنفات فى الفقه والنظر و الخلاف، و دخل بغداد فأكر مه خليفتها المستنصر و و لاه تدريس المدرسة المستنصرية. ولد سنة ٥٨٥ ه و مات سنة ٩٦٩ ه .

ه حن المحاضرة ج ١ ص ٢١٦ 🕯

وهو سلار بن الحسن الله الدين أبو الفضائل الأربلي الشافعي: وهو سلار بن الحسن المعرب سعيد وكان علما يشار إليه بالبان في مذهبه ، وانتهت إليه رياسته في نمانه، وكان عليه مدار الفتوى في بلادالشام . وقد تفقه على تق الدين بن الصلاح كانتلمذله الأفاضل، وفي مقدمتهم محي الدين النووى ، واشتغل معيداً ، درسة البادرالي، إلى أن مات في جمادى الآخرة سنة . ٦٧ ه .

﴿ السلوك ج ١ من ٢٠٤ — طبقات السكي ج ٥ ص ٦ ٥ — النجوم ج ٧ ص ٢٣٧ ﴾

وه - جمال الدين البغدادي الحراني الحنبلي: أبو محمد عبدالرحمن بن سليمان المعد بن سلمان ، البغدادي الأصل ، الحراني المولد ، نزيل دمشق .

ا سنة ه ۸۵ ه وسمع الحديث و تفقه وأفاد وأسمع ، وأفتى ومات فى ٤ شعبان م ٧٠٠ ه ودفن بسفح قاسيون .

النجوم ج ٧ ص ٢٣٧ - شذرات الذهب ج ٥ ص ٣٣٧ >

07 - عماد الدين الحلمي الشافعي ، المعروف بابن العجمي : هو عبد الرحيم أن عبدالرحيم بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن . سمع الحديث وتفقه في مذهبه ، ثم مدى الإسماع الحديث والتدريس ، وولى الحسكم بمدينة الفيوم ، وناب في الحسكم المعشق وكان محمود السيرة .

ولد بحلب سنة ٦٠٥ ه، ومات بها في١٤ رمضان سنة ٦٧٠ ه.

﴿ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٣٦ ،

و الحدث أبو المظفر يوسف بن الحدث أبو المظفر يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن مفرج، وقد ولد بدمشق ومات بها .

وقد طلب الحديث حتى بز فيه ، واشتهر به ، وشارك فى الأدب. قال الذهبى : روجمع وصنف ، . وكانت وفاته فى سنة ٦٧١هـ.

« تذكرة الذهبي ج ٤ ص ٢٥٣ -- النجوم ج ٧ ص ٢٣٩ ، ٢٤٠،

مويد الدين بن القلانسي: هو أبو المعالى أسعد بن المظفر بن المظفر أب المطفر أب المعد بن حمرة بن أسد، التميمي، ويعرف بابن القلانسي، المحدث.

ولد بدمشق سنة ٩٨٥ هـ أو ٩٩٥ – وسمع الحديث حتى برع فيه ، واشتغل أياساعه فى دمشق ومصر . وتوفى فى ١٣ المحرم عام ٢٧٢ هـ – وقبل فى ٣ منه – « السلوك ج ١ ص ٦١٣ – النجوم ج ٧ ص ٢٤٤ ،

وه — كمال الدين التفليسي. أبوالفتح عمر بن بندار بن عمر بن على ، كان أبوالفتح عمر بن بندار بن عمر بن على ، كان أبوافعي المذهب بارعاً فقيها ، ولد بتفليس فى نحو سنة ٢٠٦ هـ — وقيل سنة ٢٠٦هـ — وتفقه بالقاهرة على شيوخ مذهبه ، فهر أيه وفى الأصلين وغُيرهما ، وتصدى للفتوى

والتدريس، ثم ولى قضاء دمشق نائبا مدة، ولما اجتاح التتار بلاد الشام هولاكو قاضيا على الشام والجزيرة والموصل، فكان عادلا حسن السيرة مداف الرعية، ساعيا فى حقن الدماء. ولما انحسرت موجة التتار، أشخص قهراً إلى لوشاية فى حقه، فأقام بالقاهرة وهو يلقى على طلابه دروسه، حتى عاجله المود فى ١٤ ربيع الأول عام ٢٧٢ ه ودنن بسفح المقطم.

« السلوك ج ١ ص ٦١٣ ـــ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٤ — شذرات الذهب ج ه من؟ — طبقات الدانمية ج ه ص ١٣٠ ـ النجوم ٧ ص ٢٤٤ »

٦٠ --- كال الدين المحلى الضرير: هو أحمد بن على شيخ القراء بالقاؤ
 مات سنة ٦٧٢ ه فى ربيع الثانى .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٣٩ -- شذرات الذهب م ٥٠٠٠ ه

71 - جمال الدين بن مالك النحوى: هو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطال النحوى الجياني نسبة إلى جيان بالأندلس ولد سنة 300 هم بم شطر دمشن وتعلم العربية حتى بلغ فيها الفياية ، وصار إماما في نحوها يشار إله بالبنان و كذلك في القراءات ، وفي حفظ الأشعار والشواهد، وسمع الحديث حتى بلغ من ذلك مبلغا محموداً .

وقد تصدى لتدريس علوم العربية بدمشق وحلب، وأم بالعادلية، وكان شافئ المذهب، فكان شمس الدين بن حلكان الفاضى والمؤرخ يعظمه، وتخرج به في العربية تلاميذ فضلا. نشروا مذهبه وعلمه فى الشرق وكان ماهراً فى نظم العلوم، وتصدى للتأليف فاشتهر بمؤلفه فى النحو , الألفية، وهى المنظومة المعروفة فى : وسبك المنظوم وفك المختوم، والكافية الشافية وهى فى نحو ألائة آلاف بيت، وقد شرحها، وله كتاب التسهيل واسمه : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ويقال إنه مختصر كتاب له اسمه , الفوائد، فى النحو، ضاع . وأكال الإعلام بمثل الكلام، والمقدمة الأسدية، وعدة اللافظ وعمدة الحافظ، والنظم الأوجز فيما يهمن، "العرب مشكل البخارى، وله قصيدة في ايهمن، "المناهدية والضاد، وإعراب مشكل البخارى، وله قصيدة

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب الفوات.

دالية فى القراءات، وله لامية الأفعال، وإيجاز التعريف فى علم التصريف، وكتاب العروض، وتحفة المودودفي المقصور والممدود، والاعتقاد (١) فى الفرق بين الصاد والضاد، وغير ذلالك

وقد كان دينا كثير العبادة والإفادة ، أرسل إلى الملك الظاهر ببيرس يستعينه على حاله ، فأعانه ،

وقدحظيت مؤلفاته فى النحو بعناية فائقة لسهو لنها وقرب ، أخذه او جمعها للسائل وشواهدها ، فانتفع بها طلاب العربية ولايزالون ينتفعون ، كما أنها كانت فتحا فى علوم العربية وأدبها ، إذ اهتم بهاكثير من الشراح فوضعوا عليها الشروح والحواشى التي تجل عن الحصر والتعداد .

وكانت وفاته في ٢ شعبان سنة ٢٧٢ ه مدمشق ـــ

« السلوك ج ۱ ص ۲۱۳ فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۸۶ — جورجی زیدان ج ۳ ص ۱۶۰ — شذرات الذهب ج ۰ ص ۳۳۹ — طبقات السبكی ج ه ص ۲۸ — النجوم ج ۷ ص ۲۶۳»

77 - محي الدين بن الأستاذ الشافعي: وهو أبو المكارم محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبن عبد الله بن علو ان بن الأستاذ، قاضي حلب، قدم القاهرة، ودرس بالمدرسة المسرورية (٢) و مات في سنة ٦٧٢ ه،

« السلوك ج ١ ص ٦١٣ ،

97 – المسكين بن العميد: هو جرجيس بن أبى ياسر بن أبى المكارم، ولد في القاهرة سنة 7.7 هوكان أبوه مسيحيا من كتاب الجيش في الشام تحت إمرة علاء الدين طيبرس، وقد خضب السلطان على هذا الأمير وقبض عليه على أتباعه وفيهم جرجيس وأبوه، وقد أطاق سراح جرجيس بعد عدة، وقد مات بالشام عام 777 ه.

<sup>(</sup>١) ذكره جورجي زيدان .

<sup>(</sup>۲) المدرسة المسرورية: بالفاهرة ،كانت تقع داخل درب شمس الدوله ، وكانت دار الشمس الحواص ممرور أحد خدام القصر وكان ممروراً حاظيا لدى المطان صلاح الدين بوسف بن أبوب ثم انقطع إلى العبادة في الآيام الكاملية ، ولما مات صارت داره مدرسة ، و نسبت إليه ، « خطط القريزى ج ٤ ص ٢١٦ -- وهامش السلوك »

ومن مصنفاته: المجموع المبارك وهوفى التاريخ العام إلى سنة ٢٥٨ه فى جزئين وقد ذيل له المفضل بن أبى الفضائل القبطى المصرى بـكتابه والنهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد، وينتهى إلى سنة ٧٤١ه.

۵ جورجی زیدات ج۳ ص ۱۸۰٪

75 – وجيه الدين بن العاد. وهو الإمام أبو المظفر، منصور بن سلمان مقيل ابن سليم بن منصور بن فتوح الهمداني الإسكندراني الشافعي. ولد في صفر سنة ٧٠٧ ه، وعنى بالحديث وفنونه ورجاله، وبالفقه، وألف في الحديث وأنواعه وكذلك في الفقه.

ومن مصنفاته: تاريخ الإسكندرية ، معجم شيوخه . وأربعون حديثا . وكان موته فى شوال سنة ٦٧٢ هـ ــ ذكره الذهبي سنة ٦٧٧ ه .

« تذكرة الذهبي ج ٤ ص ٢٥٦ -- النجوم ص ٧ ص ٢٤٨ -- السلوك ج ١ ص ٦١٩ -- حسن المحاضرة ج ١ ص ١٦٦ -- الشدرات ج ٥ ص ٣٤١ »

مه الانصاري . كان إماما في النحو بالقاهرة ، واشتغل بتدريسه ، وله مصنفات ، روى منها جورجي زيدان: كتاب مفتاح الإعراب ، وشفاء العليل في علم الخليل ، وهو في العروض والعنوان في معرفة الأوزان .

وقد مات في ذي القعدة سنة ٦٧٣ ه .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٥٥٥ -- جورجي زيدان ج٣ ص ١٤٤ ع

77 — شمس الدين الأذرعي الدمشق الحننى: هو الإمام أبو محمد عبد الله ابن محمد بن عطاء ،كان إماما فقيها ، ومفتيا ومدرسا . وقد ولى قضاء دمشق من قبل الظاهر بيبرس . وهو أول قضاة الحنفية بها ، من لدن السلطنة المصرية التركية . وقد تشدد مع بيبرس في بعض تصرفاته بما يتفق والعدالة ، ولذلك عظم في عينه فحظى عنده . وكانت وفاته في سنة ٣٧٣ه .

« النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٤٦ - السلوك ج ١ ص ٦١٩ »

ان عبدالله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر . كان شافعي المذهب. ولد بحلب سنة ٩٥، ه و برع في الحديث وحدت به . ومات بالقاهرة في ذي العدة سنة ٩٥، ه و دفن بسفح المقطم . وهـو خال قاضي القضاة كالى الدين الأستاذ المار ذكره .

« النجوم الزاهرة ج٧ ص٧٤٩ »

مه — سديد الدين التزمنتي : هو عثمان بن الكريم بن أحمد . ولد بتزمنت أم ٠٠٠ هو تفقه على شيوخ القاهرة في مذهب الشا فعي فنبه شأنه: ومات في ذي القعدة عام ٢٧٤ ه .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٤ »

وو به الدين الحرانى الحنبلى: أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب أبن منصور. ولد فى نحو سنة ١٦٠ ه. بحران ، ودرس الفقه بها على مجد الدين أب تيمية والأصول أو الخلاف على القاضى نجم الدين بن المقدسي الشافعي. وتتلمذ إمنا بمصر للمز بن عبد السلام. وولى القضاء ببعض جهات مصر. ثم عاد إلى همشق مشتغلا بتدريس الفقه ، مع عبادة وزهادة . وكان ينظم الشعر ومنه قوله:

طار قلبي يوم ساروا فرقا وسواء فاض دمعي أو رقا حار في سقمي من بعدهم كل من في الحي داوي أورقى بعدهم لاظل وادى المنحني وكذا بان الحي لا أورقا

وكانت وفاته ليلة الجمعة ٦ جمادى الأولى عام ٦٧٥ ه ودفن بمقابر باب الصغير. 
«النجوم ج٧ ص ٢٠٨٤ ٢٠٥ — شذرات الذهب ج ه ص ٣٣٨ — السلوك ج١ ص ٣٣٤»

و بدر الدين بن حقاظ السلمى الحنفى : ويعرف بابن الغُورَيرة. هو 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد . كان إماما بارعاً 
ولا سما فى الفقه والحديث والعربية والأدب والخط. اشتغل بالتدريس فى المدرسة

الشبلية (۱) بدمشق . وتصدى للفتوى ، وكان ينظم الشعر، مع مروءة وحسن خلق ودن . ومن نظمه :

كانت دموعى حمـــرا يوم بينهم فــــذنأوا قصرتها لوعة الحرق قطفت باللحظ وردا من خدودهم فاستقطر البعد ما الورد من حدق وكانت وفاته في يوم السبت ٢٦ جمادي الأولى عام ٦٨٥ هـ ــ وقيل: منتصف ربيع الآخر سنة ٩٧٤ هـ

« السلوك ج ١ ص ٦٣٤ – النجوم الزاهرة ج ٧ ص٢٥٣ ﴿

۷۱ – أبو الفضل محمد بن على بن الحسين الخلاطى الشافعى: تتلمذ ببغداد ودمشق ثم القاهرة، وناب فى الحكم وحدث وصنف كتبا منها قواعد الشرع، وضوابط الأصل والفرع، على الوجيز ومات بالقاهرة فى رمضان سنة ١٧٥ هـ «حسن الحاضرة ج ١ ص ١٩٤ – طبقات السبكىج ٥ ص ٣٢،

٧٧ ــ برهان الدين بن جماعة : هو أبو اسحق ابراهيم بن سعد لله بنجماعة ابن على بن جماعة ابن على بن جماعة بن حارم بن صخر . الجموى الكنانى : والد القاضى بدر الدين ابن جماعة .

ولد سنة ٩٩٥ ه بحماة وسمع الحديث من فخرالدين بنعساكر وغيره. وتصدى الإسماع، وكانت وفاته فى يوم عيد النحر سنة ٩٧٥ ه بالقدس.

« النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٥١ - طبقات السبكي ج٥ ص ٤١»

٧٣ ــ شمس الدين المقدسى الحنبلى : هو أبو بكر ـ وأبو عبد الله ـ محمد ابن ابر اهيم بن عبد الواحد بن على سرور . نزيل مصر : وشيخ الشيوخ وقاضى قضاة الحنابلة . ويعرف بابن العاد الحنبلي .

ولديوم السبت ١٤ صفر سنة ٣٠٣ ﻫ بدمشق ، وتفقه على الشيخ موفق الدين.

<sup>(1)</sup> المدرسة الثيلبة آنشأها شبل الدوله كافور الحساي طواشى حسام الدين بن لاجين — وكانت ولادته سنة ٦٢٦ هـ: وهذه المدرسة من أقدم مدارس الحنفية بدمشق بسفح قاسيون. وزوال التدريس بها جلة من الأفاضل. ( بتصرف عن خطط الثام عن هامش النجوم ) .

الحنبلي وغيره . ورحل إلى بغداد وأقام بها مدة وبها تزوج وولد له . ثم وفد على مصر وأقام بها حتى مات .

وبرع في مذهبه حتى أشير إليه فيه .وهوم إليه الطلاب يتفقهون به . وولى مشيخة خانقاه سعيد السعداء ، والتدريس بالمدرسة الصالحية . وولى قضاء الحنابلة مدة وهو أول من وليه من رجال مذهبه وذلك في عهد الظاهر بيبرس . ثم عَكف على الإفادة بالتدريس والفتوى حتى قبض في ١٢ المحرم عام ٢٧٦ ه . ودفن في غدة بالقرافة . هالنجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٣٩ / ٢٧٩ – شذرات الذهب و س ٣٥٣ – السلوك ج ١٥٠٨ ٥٠ مدرات الذهب وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد أبن إسماعيل بن ابراهيم بن فارس . كان عالما بالقراءات وانتفع به خلق كثير . وتولى نظر الجيش بدهشق ، ونظر بيت المال بها . وغير ذلك .

ومات في صفر سنة ٢٧٦ هـ

« النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٧٤ »

٧٥ – جعفر بن محمد بن عبد العزيز الإدريسي الشريف: كان نسابة الشرفاء بمصر، أديبا صنف تاريخا للقاهرة ولد بالقاهرة في شوال سنة ٦١٦ هـ ومات سنة ٦٧٦ هـ وسمع الحديث من ابن الجميزي وابن المقسير. وروى عنه الدمياطي وأبوحيان.

«حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٥»

٨٦ - مجد الدين بن العديم الحنفى: وهو عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة الله
 وأبوه هو الصاحب كمال الدين بن العديم صاحب د تاريخ حلب .

وقدكان بجد الدين كبيرا للحنفية بمصر والشام زمنا . وولى قضاء الشام حينا . وكان عالما فقيها أديبا شاعرا . خطب بجامع الحاكم . وزاول التدريس بالمدرسة الظاهرية التي بناها الظاهر بيبرس بالقاهرة .

وكان مولده فى سنة ٦١٣ هـ °ووفاته فى ١٦ ربيع الثانى سنة ٦٧٧ هـ . بدمشق «حسن المعاضرة ج.١ ص ٢٢٠ — النجوم ٧ ص ٢٨٧ ، ٢٨٥ السلوك ج.١ ص ٢٥٠ » ٧٧ — كمال الدين الإربلي: هو طه بن ابراهيم بن أبىبكر. كان فقيما شافع وأديباً. ولد بإربل وانتقل إلى القاهرة. وتوفى في جمادى الأولى عام ٦٧٧ هـ منافع المعاضرة جد ص ١٩٥٥

۷۸ — صدر الدین الاذرعی<sup>(۱)</sup>: قاضی القضاة سلیمان بن أبی العزب وهیب الاذرعی الدمشق. كان شیخا للحنفیة فی زمانه. درس بمصر ، ثم قدم إلی دمشق فقلد قضاءها مدة. وولی قضاء مصر مدة أخرى. وصنف فی مذهبه. \_ و توفی فشعبان سنة ۹۷۷ ه و دفن بتر بة قاسیون.

«الساوك ج١ ص ٢٥١ - شذرات الذهب ج٥ ص ٣٠٥٧

٧٩ ــ جلال الدين الدشناوى: هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندى أَنْفُه بقوص ، ورافق بها الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد . ثم تتلمذ بالقاهرة على عز الدين بن عبد السلام . وشرح وألف كتبا عدة فى الفقه والنحو .

مات في أوص سنة ٧٧٧ هـ

« حسن المحاضرة ج١ ص ١٩٥٥

م الله عبد الله عبد الله الإربلى: هو العلامة الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عمر بن أبى شاكر الممروف بابن الظهير . ولد بإربل سنة ٢٠٢٥، ودرس فقه الأحناف . وسمع الحديث ، ببغداد ودمشق وبرع فى الأدب وتتلذ له كثيرون من الأفاضل منهم شهاب الدين محمود ، والجمال المزى . وله ديوان شعر . وتصدى للإقراء والتدريس ، ودرس بالقايمازية (١) , سنذكره فى الجزء الرابع ، وقى سنة ٢٧٧ه

«الساوك ج ١ ص ٢٥١ -- النجوم ج ٧ ض ٢٨٣ ، ٢٨٥» ٨١ -- جمال الدين الحراني: المعروف بابن الصيّر في ، وهو أبوزكريا يحي

<sup>(</sup>١) نعبة إلى اذرعات ناحية بالشام \_ قله في الشذرات .

<sup>(</sup>٢) للدرسة القايمازية من مدارس الحنفية بدمفق : انشأها صارم الدين فباز النجمي المتوفى سنة ٩٦ ه « عن خطط الشامءن النجوم »

ابن أبى المنصور بن أبى الفتح بن رافع بن على ، كان إماما وفقيها عتاز افى مذهبه . أفاد وأفتى ودرّس ، ومات فى صفر عام ٣٧٨ه .

« النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٩٠ »

مرح أبدين بن سنى الدولة الدمشقى : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن همية الله بن الحسن و ولد سنة ٦١٦ ، ه ، ومهر فى العلم ، وسكن مصر زمنا ، ولى قضاء حلب مدة ، ثم قضاء دمشق ، وزاول التدريس بالمدرسة الأمينية ، ويوفى بدمشق فى ٨ المحرم عام ٦٨٠ ه ، ودفن بقاسيون .

«النجوم ۷ ص ۲ ه ۳ سندران الذهب ج ه ص ۳ ۳ سالموك ج ١ ص ٧٠٤» من النجوم ۷ ص ۳ سندران الذهب ج ه ص ٣ ٣ سالموك ج ١ ص ٧٠٤» من حسن ، ويعرف بالجمال مي . وكان شافعي المذهب ، مال إلى الفقه بجمع نفسه ، وأولع به عما عداه ، حتى أصنح حافظا لسكئير من مسائله ، وكان عجبا في استحضارها . تصدى للندريس بلشهد الحسيني . وناب في الحسكم وولى قضاء المحلة ، وكانت وفاته في ١٠ وجب سنة . ٨ ٩ ه ٠

« طبقات السبكي ج ٥ ض ١٤٩ »

المؤرخ، أبوالعباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبى بكر الإربلى الشافعى المؤرخ، أبوالعباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبى بكر الإربلى الشافعى والسب نفسه إلى البرامكة ولد سنة . . 7 ه بإربل وسمع الحديث من ابن مكرم ومؤيد الدين الطوسى وأجازه، وسمع من غيرهما، ودرس الفقه الشافعى بالموصل على كال الدبن بن يونس، وبحلب على بهاء الدين بن شداد، وبرع فى آداب العربية، وأقام بالبلاد المصرية زمنا ناب فيه فى القضاء . ثم اختير لقضاء الشام فظل به نحو عشر سنوات ، ثم عزل وحل محله ابن الصائغ و فأقام بمصر نحو سبع سنوات ، ثم عاد إلى قضاء الشام ، فهنأه الشعراء .

وكان متصديا للتدريس في أكثر من مدرسه، منها الأميلية والنجيبية بدمشق قال الذهبي عنه وكان إماما فاضلا متقنا عارفا بالمذهب حسن الفتاوي جيد

القريحة بصيرا بالعربية ، علامة فى الأدب والشعر وأيامالناسكثيرالاطلاع. الله ولابن خلكان شعر طريف جيد فى أغراض شتى منها الغزل.

ومن مصنفانه: كتابه الشهير «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وسنتحلط عنه في الفصل الآني ـ وهو في تراجم الأعلام على اختلاف أنو اعهم . ومن شعره قوله في ملاح يسبحون:

وسرب ظباء فى غدير تخالهم بدوراً بأفق الماء تبدو وتغرب يقول خليلى والغرام مصاحبي أمالك عن هذى الصبابة مذهب وفى دمك المطلول خاضو اكاترى فقلت لهم دعهم يخوضو ا ويلعبوا

ذکرہ الاسنوی وابن قاضی شہبة والذهبی — وکانت وفاته فی رجبسنة ۲۸۱ه « نوات الوفات ج ۱ س ۷۰ ـ طبقات السیکی ج ۰ س ۱۴ ـ کتابه الوفیات ج ۲ ـ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۰۳ ـ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲٦٠ — شذرات الذهب ج ۰ ص ۳۷۱ ـ جورجی زیدان ج ۳ س ۱۰۸ »

ه م ابن الراهب القبطى: هو أبوشكر بطرس بن الراهب أبوكرم المبن الماهب أبوكرم المبذب ، كان شماساً فى دير المعلقة بالفسطاط ، وتوفى عام ٦٨١ ه •

ومن مصافاته :كتاب في التاريخ العام من بدء الحليقة حتى أيامه ، وهو مرتب في جداول .

۵ جورجی زیدان ج ۲ ص ۱۸۵)

٨٦ - شمس الدين بن قدامة المقدسي الحنبلى : هو العسلامة القدوة المواقفة الفرج - وأبو محمد - عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد. من أسرة طببة الأرومة نابغة الجرثومة ،نشأ رجالها في حب العلم وطلبه و خدمته ونشره . وكان أبوه أبوعر محمد من أزهد الناس وأصلحهم وأعلمهم .

وقد ولد شمس الدين بسفح قاسيون بدمشق فى سنة ٥٩٧ هـ، وسمع الحديث من أبيه وعمه مدفق الدين بن قدامة الحنبلى وغيرهما ، وعلى عمه تفقه . ومازال حتى علا كعبه ولمع نجمه ، وذاع فضله وأدبه وعلمه ، وأضحى فى مذهبه الإمام المشار إليه ، والمعتمد عليه . قال عنه الذهبى : «شيخ الحنا بلة بل شيخ الإسلام وفقيه الشام،

وقد زاول الإفادة بالفتوى والتدريس وإقراء الحديث ، فلبث كذلك مدة طويلة ، قيل : إنه ظل يحدث نحو ستين عاماً ، وولى مشيخة الحديث ، وانتفع به كثير من الناس ، وتخرج به أفاضل من فقها. وحفاظ . ومنهم محيي الدين النووى ، وتقى الدين بن تيمية ، كما ولى قضاء الحنابلة بالشام أكثر من اثنتي عشرة سنة . أم عزل نفسه ، مع زهادة وعبادة ، وهيبة و وقلر .

ومن تصنيفه: شرح المقنع، في عشرة بجلدات ضخمة .. والمقنع كتاب في فقه الحنابلة لعمه موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦٠٠ه . .

وقد توفى شمس الدين بن قدامة فى آخرر بيع الآخر عام ٦٨٢ه، ودفن من غده بقبر والده بسفح قاسبون بجنازة حافلة ـ ذكره الذهبي وابن رجب

« النجوم ج ۷ ص ۳۵۸ ـ شذرات الذهب ج ه ص ۳۷۸ ـ السلوك ج ۱ ص ۷۲۰ ك النجوم ج ۷ ص ۳۷۸ لله مرد النجوم ج ۷ ص ۳۵۸ لله مرد کان شیخ الدین الزمنتی نسبة إلی تزمنت بالصعید: هو جعفر بن يحي بن جعفر کان شیخ الشافعیة فی زمانه، و کان قد أخذعن فقها الشافعیة قبله، و منهم ابن الرفعة و ابن الجمیزی و قدمات فی عام ۳۸۲ ه یوم الاحد ۱۲ جمادی الاولی .

« السلوك ج ١ ص ٧٢١ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٥ سطبقات السبكى ج ٥ ص ٥ ٥ ٥ ٨٨ — شهاب الدين بن تيمية الحرانى الحنبلى: هو أبو المحاسن ــ وأبو أحمد أو محمد ــ عبدالحليم بن عبد السلام بن عبدالله ، ونزيل دمشق ، وهو والد الشيخ تقى الدين بن تيمية السابق ذكره.

ولد بحران سنة ٦٢٧ ه وسمع الحديث من والده ومن غيره، ورحل إلى حلب فسمع الحديث، وقد تفقه في مذهبه حتى أصبح بارعا فيه، وزاول الفتوى والتدريس والتصليف في علوم عدة، وكان صاحب يد طولى في الفرائض والحساب والهيئة، مع حسن دين ودمائة خلق وتواضع.

وقد ولى مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين بدمشق، ومات في ليلة الأحد آخر ذي الحجة سنة ٦٨٢ ه ودفن في غده،

د المنهل ج ٧ - النجوم ٧ ص ٥ ص ٣٥٦ للذهب م ص ٣٧٦ ٧ ( م - س - سلاطين المالك ) مه سه ناصر الدين بن المُنتَ يَرالجذا مى الإسكندرانى : هو أبوالعباس أحمد ابن محمد بن منصور ، أحد الآئمة المتبحرين فى العلوم المختلفة ، ومنها : التفسير والفقه والأصول والنظر والعربية والبلاغة والأنساب . أخذ عن جماعة منهم ابن الحاجب . وكان ابن عبدالسلام يقول : , الديار المصرية تفتخر برجاين في طرفيها : ابن دقيق العيد بقوص ، وابن المنير بالإسكندرية ،

ومن تصانيفه: تفسير القرآن. (١) والانتصاف، نالكشاف وأسرار الاسرار. ومناسبات تراجم البخارى. ومختصر التهذيب فى الفقه، وتقسيم حديث الإسراء على طريقة المتكلمين، وله ديوان خطب، كما أن له شعراً متوسط الجودة، ومنه ماكته إلى الفائزي (٢).

إذا اعتل الزمان فمنك يرجو بنو الأيام عاقبة الشفاء وإن ينزل بساحتهم قضاء فأنت اللطف في ذاك القضاء

وقد ولى ابن المنير قضاء الإسكندرية وخطابتها .

وقد ولدسنة ٦٢٠ ﻫ، وكانت وفاته في مستهل ربيع الأول سنة ٦٨٣ ﻫ.

السلوك ج ١ ص٧٢٧ ــ النجوم ج ٧ ص ٣٦١، ٣٦٣ ــ فوات الوفيات ج آ
 س ٩٢ ــ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٤٢، ٣١٠ ــ الشذرات ج ٥ ص ٣٨١ ــ

٩ - عز الدين بن الصائغ: هو قاضى القضاة أبو المفاخر محمد بن عبدالقادر الدين عبدالقادر الدين عبدالخالق بن خليل، الأنصارى الدمشقى الشافعى.

ولد سنة ٦٢٨ ه وسمع الحديث وتفقه ، ولازم كالالدين التفليسي ، حي صاريًا بارعا في مذهبه وفي الاصول والمناظرة .

ولى وكالة بيت المال ثم قضاء الشام، وليه أكثر من مرة وزاول التدريس في

<sup>(</sup>۱) الهالمسمى « البحر الكبير في بحث التفسير» ــ ومنه نسخة مخطوطة بدارالكتبالمصرية، كما أن يها الجزء الثالث من كتابه: الانصاف .

<sup>(</sup>۲) المله همة الله بن صاعد الفائزى الذي كان وزيرا ، والمتوفى في يُّعام ه ه ٦ هـ.. واجم الحِلمهِ الأول من كتابنا هذا ص ٣٠٧

**اک**ثر من مدرسة ـــ وکانت وفانه فی ۹ ربیع الثانی عام ۹۸۳ هـ.

 « طبقات السبكى ج ه ص ٣١ ـ شذرات الذهبج ه استحد السبكى م ٣١ ـ سناوك ج ١ م ٣١٧ ـ المنهل ج ٣ ٨ ـ السبك ل ج ٣ ٨ ـ المنهل ج ٣ ـ المنهل ج ـ المنهل

ابن عبة الله بن المُسِلم بن هبة الله الجهني الشافعي. ولدسنة ٢٠٨ هـ، وسمع من أبيه ومن كثيرين . وكان شافعي المذهب . قال الذهبي : دكان إماما فاضلا فقيها أصوليا أديبا شاعرا له خبرة بالعقليات ونظر في الفنون ، . وقد اشتغل بالتدريس والفتوي والتصنيف . وصنف في علوم كثيرة .

توجه للحج فمات فى تبوك ، وحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع . وكانت وفاته فى ذي القعدة عام ٦٨٣ هـ .

« المنهل ج ۲ ـ النجوم ۷ ص ۳۹۱، ۳۹۲ ـ طبقات السبكى ج ه ص ۷۲۷ ـ السلوك ج ۱ ص ۷۲۷ »

۹۲ – عز الدين بن شداد : هو المنشىء البليغ محمد بن ابراهيم بن على الأنصارى الحلمي. ولد سنة ٦١٣ ه . وفي الشذرات : أنه جمع السيرة للملك الظاهر أي بيبرس ـ وجمع تاريخالحلب ، وفي جورجي زيدان أنه ألف كتاب : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة .

وكانت وفاته في صفر سنة ٦٨٤ هـ.

« جندرات الذهب ج ۸ ض ۳۸۸ - جورجی زیدان ج ۳ ص ۱۸۹ »

۹۳ — الرضی الشاطی : هو محمد بن علی بن یوسف الانصاری کان إمام

قصره فی اللغة ، وزاول تدریسها فی القاهرة . ومات بها سنة ۱۸۶ ه فی ۲۸ جمادی

الاولی . وکان مولده سنة ۲۰۱ ه ببلنسیة .

« حسن الحجاضرة ج ١ س ٥٠٥ ــ شذرات الذهب ج ٥ س ٣٨٩ ــ النجوم الزاهرة ج ٧ س ٣٦٨ ــ السلوك ج ١ س ٧٣٠ ٧

 <sup>(</sup>۱) فى السلوك أن ابن البارزى الذي توفى عام ٦٨٣ ه هو شمس الدين ابراهيم تن المسلم بن هبة الله.
 وق المراجع الأخرى أنه نجم الدبن عبد الرحيم بن ابراهيم، المذكور .

و العباس أحمد بن إدريا المراقى المالكى : هو أبو العباس أحمد بن إدريا ابن عبد الرحمن الصنهاجى البهنسى المصرى . أحمد الأعلام : انتهت إليه رباساً المالكية في عصره . وتتلمد للشيخ عز الدين بن عبد السلام -- مع أنه شافعي وأخذ عنه أكثر فنونه ولازمه مدة . وكان بارعا فى الفقه وأصوله والعلوم العقلة وتتلمد له كثير ون من الأعلام قال بعضهم : أجمع المالكية والشافعية على الفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافى وابن المنير وابن دقيق العيد .

ومن مصنفاته : الذخيرة ، والفراعد ، وشرح المحصول ، والتنقيح في الأصول وشرح التنقيح . وغير ذلك .

توفی فی جمادی الآخرة سنة ٦٨٤ هـ ــ وقبل ٨٢ هـ ــ ودفن بالقرافة . « المهل ج ١ ــ حــن المحاضرة ج ١ س ١٤٠٠

وه - شمس الدين عبيد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي : هو عبيد الله ابن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد .ولد سنة و٣٥ه و تفقه في مذهب ابن حنبل حتى غدا فيه نابغا فأفتى و درس . وشرع في تأليف كتاب ضخم في الحديث ، فإ يتمه . وكان خيرا معينا . توفى في الاثنين ٢٨ شعبان سنة ١٨٤ ه بقرية جماعيل من اعمال نابلس ودفن بها

« شدرات الدهب ج ه ص ۳۸٦ »

وم به معد بن على البُصراوى الحننى : هو أبو محمد (١) سعيد بن على البن سعيد ، كان مدرسا بالمدرسة الشبلية ، بدمشق . وكان إماما وعالما فاضلا دينا عرض عليه القضاء أكثر من مرة ، فامتنع عن قبوله . وكانت له اليد الطولى في العربية وفى الشعر . مات فى شعبان سنة ٦٨٤ ه ودفن بقاسيون بدمشق . السلوك ج ١ س ٧٣٠ ـ النجوم ج ٧ ص ٣٦٦ .

٩٧ ـ برهان الدين النسنى : العلامة محمد بن محمود بن محمد، الحنني المتكلم

<sup>(</sup>١) في النجوم: هو أبو محمد سميد \_ وفي السلوك: هو أبو محمد شعبان:

أماحب التصانيف فى الحلاف الذى تخرج به كثيرون. ولد فى سنة ٢٠٠ ه وتوفى فى سنة ٦٨٤ ه.

« شذرات الذهب ج ه ص • ٣٨٠ ◄

مه — سراج الدين موسى أخو الشيخ تق الدين بن دقيق العيد : كان فقيها شافعيا نظارا شاعرا ، نشر العلم بقوص ، وأفق . وصف كتاب : المغنى فى الفقه . ومو الذى نقل عنه ابن الرفعة بعض فتاواه .

ولد بقوص سنة ٦٤٦ ه، ومات بها فى شوال سنة ٦٨٥ ه. ومن شعره: وحقك ما أعرضت عنك ملالة ولا أنا بما تعلمين مفيق ولكن خشيت الكاشحين لاننى على سرنا من أن يذاع شفيق فأصبحت كالظمآن شاهد مشربا قريبا ولكن ما إليه طريق «طبقات السكن ج ه ص ١٩٥ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٠ »

وسف القضاة يوسف الدين بن الزكى الدمشقى الشافعى : هو قاضى القضاة يوسف البن يحيى بن محمد بن على \_ ولد سنة ١٤٠ ه. سمع الحديث بمصر ، ودرس الفقه على أبيه وغيره . وأخذ العلوم العقلية عن كال الدين التفليسي ، ونبغ حتى أسند إليه قضاء الشام . وزاول التدريس فى جملة ددارس بدمشق منها العزيزية والتقوية .

قال عنه الذهبي: وكان جليلا نبيلا ذكيا سرياكامل الرياسة وافر العلم بارعا في الاصول بصيرا بالفقه فصيحا مفوها حلالا للمشكلات غواصا على المعانى سريع الحفظ قوى المناظرة . . وقيل كان يلقى فى اليوم عدة دروس وكان أديبا .

يَّوْفي في ١١ ذي الحجة علم ٦٨٥ ه

« النجوم ج ٧ ص ٣٧٠ \_ شنرات الذهب ج ٥ ص ٣٩٤ ـ السلوك ج ١ ص ٧٣٣ ،

١٠٠ ـ أبو الفرج بن القف المسيحي : تلميذ ابن أبي أصيبعة . توفى بدهشق مئة ٥٨٥ ه.

ومن مصنفاته : العمدة فى صناعة الجراح . وجامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع المرض .

«جورجي زيدان ج ٣ س ٢٥٠ عن طبقات الاطباء س ٢٧٣ ج ٢ »

وقد ولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وحدث وأفتى وأفاد وصنف كتابا فى تاريخ الصوفية مبتدئا بالحلاج، وختم بالعفيف التلمسانى. ومن شعره: إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن غلط جاءت يد الشوك بالورد وقد يخبث الفرع الذى طاب أصله ليظهر صنع الله فى العكس والطرد وكان مولده فى ذى الحجة سنة ٦١٤ه ووفاته فى ١٨ المحرم سنة ٦٨٦ه

« الـ الوك ج ١ ص ٢٣٨ - الطبقات ج ه ص ١٨ - حدن المحاضرة ع المس م ١٨ - حدن المحاضرة ع المس م ١٩٠ - النجوم ج ٧ ص ٣٧٣ - النجوم ج ٧ ص ٣٧٣ - النجوم ج ٧ ص ٣٧٣ الله محمد الله محمد الله ين مالك الشافعي الطائي النحوى المشهور صاحب الالفية في النحو ، جمال الدين بن مالك .

وقد كان ابنه هذا ،بدر الدين ، يسكن بعلبك ، وأخذ عن والده النحو واللغة والمنظق . ثم عاد إلى دمشق ، وتصدى للإفادة فأخذ عنه كثيرون منهم بدر الدين ابن جماعة ، وكمال الدين بن الزملكاني .

قال عنه الذهبي: كان إماما ذكيا فهما حاد الذهن، إماما في النحو، إماما في المعانى والبيان والنظر جيد المشاركة في الفقه والأصول، وغير ذلك. وكان عجبا في الذكا. والمناظرة وصحة الفهم. الخ،

ومن مصنفاته: شرح ألفية والده. والمصباح فى المعانى والبيان. وله كتاب فى العروض. وشرح لامية أبيه فى الصرف المحانت وفاته بدمشق فى المحرم عام ٦٨٦ ه

﴿ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٧٣ \_ المنهل ج ٣ - شذر أن الذهبج ه ص ٣٩٨ - المركب ١ ص ٧٣٨)

1.7 - عماد الدين الذُّنَيسِرى: وهو الطبيب الأديب أبو عبد الله محمد ان عباس بن أحمد الربعى . ولد بدنيسر سنة ٢٠٦ ه، وسمع بمصر وتفقه على منف الشافعي، وصحب البهاء زهير الشاعر الرقيق وتأدب بأدبه ، فقال الشعر كالرع في الطب. ومن شعره:

« النجوم ۷ س۳۷۳ ــ شدرات الذهب م م ۳۹۷ ــ السلوك م ۱ م ۳۷۳ ـ السلوك م ۱ م ۷۳۹ » المجاب ۱ م ۳۰۹ » المجاب المجاب المجاب أحمد بن عبيدالله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الفرضي، كان مولده في ۱۶ المحرم سنة ۲۱۶ هـ وتتلمذ للشيخ موفق الدين وهو جده لأمه ، وعم أبيه ، وتتلمذ لغيره ، وأجازه كثيرون . وكان ذا خبرة بالفرائض والجبر والمقابلة ، وتصدى للإفادة بالجامع المظفري بقاسيون دون أجر . فانتفع به كثير من الطلاب . ـ توفي ليلة الثلاثاء علم ۲۸۷ ه و دفن من الغد عند جده الموفق .

«النجوم ۷ م ۳۷۷ المنهل ج ۱ ـ ـ ـ شذرات الذهب ج ٥ م ٣٩٩ هـ الخليل ١٠٥ ـ شمس الدين أبو العباس الحوني (١) الشافعي . وهو أحمد بن الحليل ابن سعادة بن جعفر بن عيسي البرمكي . ولد في شوال سنة ٣٨٥ ه و دخل خراسان ، فدرس الكلام والاصول على الإمام فخرالدين الرازي ، وقيل قرأهما على قطب الدين المصرى تلميذه . و درس الفقه وعلم الجدل، وسمع الحديث دمشق من ابن الصلاح وغيره ـ وقد سمع الحديث منه كثيرون منهم : أبو عروب الحاجب فوقد ولى قضاء الشام مدة . وصنف جملة مصنفات ، و نظم الشعر . ـ توفى في ٧ شعبان سنة ٢٨٧ ه بدمشق ودفن بسفح قاسيون .

« طبقات السبكي ج ه من A »

<sup>(</sup>١) لعله الحوبي بالياء .

1.7 - شمس الدين بن الكمال المقدسي الحنبلي : هو أبو عبدالله محمد ابن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد . ولد في ليلة الخيس ١١ من ذي الحج عام ٢٠٧ هم هم ابن الخرستاني، وابن الأعلام منهم ابن الخرستاني، وابن الأعلام وموفق الدين الحنبلي ، و لازم عمه الحافظ ضياء الدين . وعني بالحديث وجمعه . وقد نفع الناس بفقهه وما يسمع من الحديث . مع ورع وصلاح .

وقد تمم تصنيف كتاب و الأحكام ، لعمه الحافظ ضياء الدين .

وكانت و فاته فى ليلة الثلاثا. ٩ جمادى الأولى سنة ٦٨٨ هـ ، ودفن من غده . عقيرة الشيخ موفق الدين .

﴿ النجوم ج ٧ ص ٣٨٢ ـ المنهل ج ٣ -- شذرات الذهب ج ٥ ص ١٠٦﴾

۱۰۷ -- فخر الدين البعلمبكى الحنبلى : هو أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف الن محمد بن نصر ، الفقيه المحدث المفتى، الزاهد .

ولد سنة ٦١٦ ه ببعلبك ، وقرأ القرآن وسمع الحديث وتفقه . وحفظ كتأبُّ علوم الحديث ، وعرضه عنى مؤلفه الحافظ تتى الدين بن الصلاح . ودرس النحوُّ والاصول ، إنصدى للإفادة فنفع كثيرا من الطلاب .

توفى ليلة الأربعاء ٧ رجب عام ٦٨٨ ه بدمشق.

﴿ النَّجُومُ جُ ٧ صُ ٣٨٢ — شَذَرَاتُ الذَّهُبِ جُ هُ صُ ٤٠٤﴾ ۗ

١٠٨ — شمس الدين الأصهانى : هو العلامة أبو عبد الله محمد بن محمود ابن محمود ابن محمود المدين المحمود المدين المحمود المدين المحمد بن عمود المدين عياد العجلى . كان إماماً فى الجدل والمنطق .

ولد بأصبهان سنة ٦١٦ ه، وطلب العلم يبغداد ،ثمر حل إلىحلب، وتولىقضاً أَ منبج، ثم قدم إلى القاهرة، فولى قضاء قوص ـــ وكان شافعي المذهب،

واشتغل بالتدريس في مشهد الحسين، ومسجد الشافعي. وتخرج به جملة من الافاضل. وقيل إن تتى الدين بن دقيق العيد القشيري كان أحد تلاميذه في قوص.

ـ غير أنه لما شب وكبر شآه فى العلم وفاقه .

ت ومن مصنفاته : شرح المحصول ، وغاية المطلب فى المنطق ، والقواعد (١٠)، جمع في الأصول والجدل والمنطق.

وكانت وفاته في رجب سنة ٦٨٨ ﻫ ودفن بالقرافة .

« النجوم ج ۷ ص ۳۸۲ — السلوك ج ۱ ص ۷۵۰ — طبقات السبكي ج ه م ۲۱ — حسن المحاضرة ج۱ من ۲۲۰ — شذرت الذدب ج ٥ ص ٤٠٦ » ۱۰۹ — تقى الدين الجرائدي ، هو يعقوب بن بدران بن منصور المصري. كان شيخا للقراء في زمانه بالديار المصرية ، مات في شعبان سنة ۸۸۸ ه.

« المنهل ج ٣ ــ ٢ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤٠ ــ شذرات الذهب ج ٥ ص ٤٠٧ ــ النجوم ج ٧ ص ٣٨٢ »

ابن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة .

ولد فى شعبان ٢٥٦ هـ لعله بالمقدس ـ وسمع الحديث ودرس فقه الحنابلة حتى امتاز فيه ، فولى قضاءه وهودون الثلاثين . واشتهر بأنه خطيب الجبل . وزاول تدريس المذهب فى عدة مدارس . ودرس بدار الحديث الأشرفية بالسفح . وشارك فى جملة علوم . ونظم الشعر . ومات يوم الثلاثاء ١٢ جمادى الأولى سنة السمالية به السيون . ودفن فى مقبرة أسرته .

«التحوم به ٧ من ٣٨٥ — شنران الذهب به من ٢٠٠ — الساوك به ١ من ٢٥٩ » المخرم على بن أبى الحزم ١١١ — علاء الدين بن النفيس : هو العلامة المشهور ، على بن أبى الحزم القرشي الدمشقى الشافعي شيخ الطب بالديار المصرية ، وأحد الذين انتهت إليهم مناعة الطب . كان ذكى الذهن حادقا . ومع علو كعبه في صناعة الطب ، كان مشارا المية في الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق والجدل والبيان .

قال السبكى : وأما الطب فلم يكن على وجه الارض مثله ، قبل ولا جاء بعد البن سينا مثله ، قالوا : وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا . ، \_ قبل وكانت

<sup>(</sup>١) قى الشذر ت الغوائد

تصانيفه بمليها من حفظه ولا يحتاج إلى مراجعة لتبحره في فنه .

ذكره الذهبي. والاسنوى، وابن خلدون في العبر.

« النجوم ج ۷ ص ۳۷۷ --- السلوك ج ۱ س ۷٤٦ -- حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۹۰ --طبقات السبكى ج ٥ ص ١٢٩ ــ شذرات الذهب ج ٥ ص ١ -٤ ــ جوزجى زيدان ج٣ص٠٥٠٠

۱۱۲ - كمال الدين القليوبي الشافعي: هو أحمد بن عيسى بن رضوان: أخذ عن والده وغيره، وروى عن ابن الجميزي وقد برعفي الفقه والأصول والعربية، وكان عالما جليلا صالحا وولى قضاء المحلة مدة.

ومن مصنفاته: شرح النبيه. ونهج الوصول في علم الأصول. ومختصر في أصول الفقه، والمقدمة الأحمدية في أصول العربية. وكمتاب طب القلب ووصل الصب وهو في التصوف. والجواهر السحابية في النكت المرجانية، ويبدو أنه في التصوف أيضا. والعلم الظاهر في مناقب الفقيه الطاهر، وهو في منا قب شيخ والده أني الطاهر خطيب مصر، والحجة الرابضة لفرق الرافضة.

وكانت وفاته عام ٦٨٩ ه وقال السبكي إنها عام ٦٩١ ه

« حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٦ ـ طبقات السبكي ج ه ص ١٠ المنهل ج ١ ٠

۱۱۳ - فخر الدين بن البخارى الحنبلى: هو العسملامة الحافظ المحدث، أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الرحمن السعدى المقدسى الصالحي الحنبلي.

 <sup>(</sup>۱) فى الشدرات وجسن المحاضرة: سنة ۱۹۷ ه نوب ون جورجى زيدان : سنة ۱۹۲ هـ.
 وق النجوم والسلوك سنة ۱۸۷ ه .

ولد فى آخر سنة ه٥٥ هـ، وأولع بسماع الحديث فطلبه عند أثمته الاعلام مثل مثل وابن طبرزد والـكندى. وأجازه بالرواية أبوالمكارماللبان وابن الجوزى.

وقد برع فى فقه الحنابلة إلى جانب براعته فى حفظ الحديث وروايته . غير أنه الشهر بالحديث حتى صار محدث الشام فى زمانه على الإطلاق . واجتاز الطلبة إليه الإفاق طلبا للمهاع منه ، كما طاف هو فى سبيل التحديث إلى دمشق ومصر وبغداد والموصل وتدمر والرحبة وغيرها قيل إنه ظل يحدث نحو ستين عاما وبارك الله في تلاميذه ، فملثوا الأرجاء وعاشوا من بعده زماناطويلا . وممن حدث عنه تقى الدين ان تيمية ، والزكى المنذرى والرشيد العطار، والدمياطي وابن دقيق العيد القشيرى ، والحارثى وابن الحاجب وكان إلى جانب ذلك ، ينظم الشعر

وكانت وفاته فى الأربعاء ٢ من ربيع الثانى عام . ٦٩ ه ودفن بسفح قاسيون بعنازة حافلة – ذكره ابن رجبوالذهبي .

النجومج ٨ ص٣٦ ـ ـ شذر ات الذهبج ٥ ص ؛ ١ ٤ ـــ الـ لوك ج ١ ص ٢ ٧٧ المنهل ج ٢ ...

118 -- علاء الدين بن الزملكانى: هو على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصارى الدمشتى الثنافعي وهو ابن العلامة كال الدين بن الزملكاني سمع الحديث من الرشيد العطار وغيره. وكان إماما مفتياً ، اشتغل بالتدريس بالمدرسة الأمينية. وكانت وفائه في ربيع الآخر سنة ٦٩٠ ه.

« السلوك ج ١ ص ٧٧٧ - شذرات الذهب ج ٥ ص ٤١٧ >

الفزارى الدمشتى السافعى، ولد فى ربيع الأول سنة ٦٢٤ ه. وسمع الحديث من الغزارى الدمشتى الشافعى، ولد فى ربيع الأول سنة ٦٢٤ ه. وسمع الحديث من ابن الزبيدى وابن الصلاح وغيرهما وكذلك درس الفقه على ابن الصلاح وابن عبدالسلام، حتى برع فيه : وتصدى للإفادة فأفتى و درس ، فعم نفعه وسرى صيته فى الآفاق. ومازال يعلو كعبه حتى أصبح فقيه الشام، وقيل إنه بلغ مرتبة الاجتهاد.

قال الذهي: , إنه جمع تاريخاً مفيداً، وصنف تصانيف عدة ,

ومن مؤلفاته: الإقليد لذوى التقليد. وشرح على التنبيه. وشرح ورقات إمام

الحرمين فى أصول الفقه . وشرح قطعة من التعجيز . وشرح على **الوجيز .** وقد خرَّج له الحافظ أبو محمد البرزالى شيخة .وتوفى فى همادى الآخرة سنة ٩٩٠ هـ . وهو مدرس بالمدرسة البادرائية ودفن بمقبرة باب الصغير .

«المنهل ج۲ —السلوك ج ١ س ٢٧٦ —طبقات السبكي ج٥ س٠٠ المنهل ج٢ سا٢٠٣٠ النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٣٣،٣١٠ النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٣٣،٣١١ النجوم الزاهرة ج ٨ ص

ابو إسحق العلامة ، أبو إسحق الاطباء العلامة ، أبو إسحق الراهيم بن محمد بن طرخان الانصارى الدمشق .

ولد سنة . • ٦٠ هـ، وسمع الحديث من شهاب الدين العطار ، وابن ملاعب. ومال إلى الآدب فدرسه على ابن معطر ، وجنح إلى الطب فتعلمه عن مهذب الدين الدخوار ، حتى برع فيه وفاق أقرائه . كما درس العلوم العقلية .

ومن مصنفاته :كتاب الباهر فى الجواهر . وكتاب التذكرة فى الطب . وكانت وفاته فى شعبان سنة . ٦٩ ه .

🛚 شذرات الذهب ج ه س١١٤ 🕯

المفضل بن هية الله بن على الإسنائى: كان ذكيا فاضلا، أولع الاشتغال بالط. والحدكمة والمنطق فهر فيها ،كما مهر فى الفقه والأصول والنحو والفلسفة. وله كتاب فى الترياق. وكانت وفاته بمصر فى نحو ٢٩٠ه.

۵ حسن المحاضرة ج ۱ س ۲۶۱ »

11۸ — زين الدين بن المرحل — أو ابن الوكيل — : هو أبوحفس عمر بن مكى بن عبدالصمد. كان أحد فقهاء الشافعية. تفقه على الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام وبرع في الفقه والأصول والكلام. وسمع الحديث من الحافظي عبدالعظيم بن المنذري وغيره.

وقد زاول التدريس والفتوى. وولى الخطابة بدمشق. وكذلك وكالة بيت المال بها. وكان مناظراً. وهو والد صدر الدين بن المرحل – مات فى ٢٣ ربيع الأول سنة ٦٩٦هـ.

«النجوم الزاهرة ج ۸ ص ٣٦ ـــ طبقات السبكىج «س١٤٥ ـــ حدن المحاضرةج ١ ص١٩٦»

الله الما الله الدين بن الواسطى الحنبلى، هو أبو إسحق ابراهيم بن على المن أحمد بن فضل بن الواسطى كان فقيها زاهدا متصوفا .

ولد سنة ٢٠٢ ه وسمع الحديث بدمشق من ابن الحرستاني وموفق الدين ابن قدامة وغيرهما، وقد رحل في طلب الحديث والفقه. فطاف ببغداد وحلب وحران والموصل، ولقى الأئمة، وعلا كعبه وتصدر الفتوى في مذهبه ودرس بالمدرسة الصاحبية بقاسيون نحو عشرين عاما، وولى مشيخة دار الحديث الظاهرية، وغيرهما، وكان كثير العبادة داعيا إلى عقيدة أهل السنة والسلف الصالح.

وكانت وفاته في ٢٤ جمادى الآخرة عام ٣٩٢ ه ودفن بتربة موفق الدين بن قدامة الحنبلي .

«المنهل ۱ – النجوم ج ۸ س ٤٠ – شدرات الذهب ج ٥ ص ٤١٩ »

١٢٠ تق الدين الإسعردى: هو أبو القاسم عبيد بن محمدعباس. ولد سنة
١٢٧ه ومات في شعبان سنة ٢٩٢ ه ومهر في الحديث حتى عدمن حفاظه. وبرع في تخريج الأحاديث ومعرفة رجالها. وشرح بعض كتب الحديث.

«حـن المحاضرة ج١ ص ١٦٦ — الشذرات ج ه ص ٢٢١ » « تذكرة الذهبي ج ٤ ص ٢٦٦ ـــ النجوم ج ٨ ص ٤٠ »

الما معيى الدين بن عبد الظاهر: القاضى المكاتب الشاعر، عبد الله بن عبد الظاهر بن نشو ان الجذامي السعدي المصرية،

كتب للظاهر بسرس وأبنائه .

ومن مصنفاته: الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة. وسيرة السلطان الظاهر بيبرس، شعرا. والألطاف الحفية من السيرة الشريفة السلطانية الاشرفية، وعو فى تاريخ مصر فى زمن الأشرف خليل بن قلاوون.

كانت وفاته فى القـــاهرة فى ٣ رجب عام ٦٩٢ ه، ودفن بتربته بالقرافة . و سنذكره فى الجزء الرابع ،

«المنهلج ۲ — السلوكج١ص ٧٨٧\_النجومالزاهرةج٨ص٣٨-فواټالونياتج١ ص ۲۷۱ --شذرات الذهب ج ٥ صن ٤٢١ ــ جورجي زيدان ج ٣ ص ١٥٤ » ۱۲۲ — المكين الأسمر الإسكندر آنى : هو عبد الله بن منصور . كال شيخا للقرا. بالاسكندرية ، مات فى ذى القعدة عام ۲۹۲ هـ .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤٠ ــ شذرات الذهب ج ٥ ص ٤٢١ .

ه النجوم ٨ ض ٤ ه \_ شذرات الذهب ج ٥ ض ١٧٤ ع

۱۲۶ – شهاب الدين الحوبي (۱) الشافعي: هو قاضي القضاة أبو عبدالله محمد (۲) بن أحمد بن خليل بن سعادة . وأبوه (۳) قاضي الشام شمس الدين أبو العباس أحمد الحوبي ، كان عالما فقها خبيرا بالكلام والطب والحكمة .

أما شهاب الدين فقد ولد فى سنة ٦٢٦ ه ونبغ فى الفقه الشافعى . وولى قضاً. الشام والقدس، وقضاء مصر .

ومن مؤلفاته: شرح الفصول لابن معط . كفاية المتحفظ. نظم علوم الحديث لابن الصلاح . كتاب في عشرين فنا .

ذكره الإستوى. وذكرناه فى باب القضاة. ومات فى ٢٥ رمضان سنة ٦٩٣ هـ مشق.

«النجوم ۸ ص ٤٥ - السلوك ج ١ ض ٨٠٤ - حسن المحاضرة ج ١ ض ٢٦٠ كج ٣ ض ١١٢ ـ شذرات الذهب ج ٥ ص ٤٢٣ ، و د حمد الدين عبد الدين عبد الدين

الدين عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز بن محي الدين الإسكندراني . ولد بتاهرت بظاهر تلمسان عام ٢٠٦ ه ، وكان إماما في العربية والنحو وقدم الديار المصرية . وعاش بالإسكندرية وتصدى فيها لتدريس النحو،

<sup>(</sup>١) الحويى : نسبة إلى خوي بضم فنتح . مدينة بأذربيجان \_ رواء صاحب الشذرات .

<sup>(</sup>٢) في الشذرات: أحمد بن أحمد .

<sup>(</sup>٣) توجه ترجمه في طبقات السبكي ج ه ض ٨ ــ وشذر ان الذهب ج ٤ ض ٤٢٣

🃭 عليه كثيرون . مات في رمضان سنة ٦٩٣ هـ .

لا حسن المحاضرة ج1 من ٢٥٥ »

الدين المقدسي الشافعي، وهو أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد من نعمة بن أحمد من المستق ومفتيها وشيخ الشافعية بها زمانه.

ولد سنة ٦٢٢ ه وسمع الحديث من ابن الصلاح، وتفقه بابن عبد السلام القاهرة وتفقه بنيره وأجيز وبرع في الفقه والأصول والعربية ومهر في الخطابة والمناظرة وكانت وفاته في رمضان عام ٦٩٤ ه.

الطبنان السبكى ج م س ٧ – المنهل ١ – شذران الذهب ج م س ٤٢٤ ــ السلوك ج م س ١٠٠ ... السلوك ج م س ١٠٧ ... وله نكت ١٢٧ – عماد الدين الدمنهورى :عبد الرحمن بن أبى الحسن بن يحيى .وله نكت في التنبيه . ولد فى ذى القعدة عام ٢٠٦ ومات فى رمضان عام ٢٩٤ هـ .

« حسن المحاضرة ج ١ س ١٩٦ »

« حمن المحاضرة ج ١ مس ١٦٧ »

179 — نجم الدين الحرانى الحنبلى: العلامة أبوعبدالله أحمد بن حمدان بن شيب بن حمد، نزيل القاهرة، ولد بحران سنة ٢٠٣ه. و بها سمع الحديث، وتفقه على أئمة مذهبه، حتى أصبح رأساً فيه وانتهت إليه معرفته. وكان عالماً بالأصول أديباً. وناب في الحريم بمصر، وتصدى للتدريس فتفقه عليه عدد من أفاضل مذهبه. وحدث فروى عنه الدمياطي و الحارثي و المزى و البرز الى وغيرهم.

ومن مصنفاته:الرعاية الـكبرى ، والرعاية الصغرى ، وهما فى الفقه . والوافى ، ومقدمة فى أصول الدين . وصفة المفتى والمستفتى ، وغير ذلك .

توفى بالقاهرة في ٦ صفر عام ٦٩٥ ه .

 نزيل الفاهرة ، أخو الفقيه الحنبلي نجم الدين الحراني – السابق ذكره – وأم ولد تقى الدين بعدسنة ، ٦٢٠ هـ ، وكان طبيبا كحالا – طبيب عيون – وأم شاعراً . مات في ربيع الآخر سنة ، ٩٥٠ هـ (١) بمصر . ، نذكره في باب الشعر ما لجزء الثالث ،

دفوات الرفيات ١٣٠ م ٢٣٠ المنهل ٢٣ م من ١٣٠ عندرات الذهب و هو ١٣٠ م ٢٦٠ عندرات الذهب و و و ١٣٠ م ١٣٠ م عبد السلام ، كان فقيما علم ١٣١ م ١٣٠ م ١٣٠ م ١٣٥ م ومات بالقاهرة في ربيع الثاني سنة ١٩٥ م ١٩٠ م ١٦٠ م ١٩٠٠ م

ولد فى سنة ٦٣١ ه، وسمع من السخاوى وغيره، وتفقه ودرس مذهب ابن حنبل على جهابدته، وفقه الأصول والنحو، وعلا كعبه فى ذلك كله، حتى أفتىوناظر وصنف. وسمع منه ابن العطار والمزى والبرزالى وغيرهم.

ومن مؤالفاته : شرح المقنع فى أربع مجلدات . وتفسير القرآن ــ ومات فى ع شعبان سنة ٦٩٥ أو ٦٩٠ هـ.

« السارات الذهب ج ه من ۱۳۳ سخنون ، صدر الدين الأوسى المالكي . وهو أبو القاسم عبدالرحن ابن عبدالحسل المقرى . وهو أبو القاسم عبدالرحن ابن عبدالحسكيم بن عمران المقرى . النحوى . وقد كان إماما عليها بمذهبه ، مفتيا ، مات بالاسكندرية في ٤ شوال سنة ١٩٥ ه ، متجاوزا الثمانين ـ وفي النجوم توفى سنة ١٩٤ ه .

« النجوم ج ۸ ص ۷۸ ـ حسن المحاضرة ح ۱ ص ۲ ؛ ۲ ـ شدرات الدهب ج ٥ ص ٤٣١ ؟ ۱۳٤ ــ شرف الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي : وهو الإمام حسن بن عبدالله بن أنى عمر بن قدامة ، ولد في سنة ٦٣٨ ه ، وسمع الحديث ودرس الفقه

<sup>(</sup>١) في فوات الوبيات أنه توفي سنة ه ٦٧ هـ .

في برع فى مذاهب ابن حنبل. وولى قضاء الشام. واشتغل بالتدريس بدار الدين الأشرفية بسفح قاسيون، وغيرها.

توفى فى ليلة الخيس ٢٢ شوال عام ٢٩٥ ه، ودفن بمقبرة جده بسفح قاسيون «السلوك ١٩٥ م ١٩٥ م ١٤٥ م ١٥٥ م الحديث من جعفر الهمدانى وابن رواح ورع فى مذهبه وولى قضاه الحذابلة زمنا واشتغل بالإفتاء والتدريس ومات فى مفرعام ٢٩٦ ه ٠

« النجوم ۸ ص ۱۱۱ ــحــن المحاضرة ج ۱ ص ۲۲۸ شذراتالذهب ج ۵ ص --- ۴۳۵ السلوك ج ۱ص۸۳۰

المعنفر بن محمد بن عبدالرحيم بن أحمد ، ويعرف بابن عبد الرحيم ، ولد بقنا فى سنة المعنفر بن محمد بن عبدالرحيم بن أحمد ، ويعرف بابن عبد الرحيم ، ولد بقنا فى سنة ١٦٦ هـ و ورس الفقه على بحد الدين القشيرى وغيره . وأخذ الحديث عن أبى الحسن على بن هبة الله بن الجميزى وغيره ، ورحل إلى دمشق فى طلب الحديث ،ثم عاد إلى القاهرة فقوص ، فولى قضاءها ، ثم ولى وكالة بيت المال بألقاهرة ، وزاول الثدريس بالمشهد الحسينى ، وروى عنه أبوحيان وغيره ، وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة ٢٩٦ ه ،

دطبقات السبكى ج ه س ٤ ه ـ حسن المحاضرة ج ١ س ١٩٦ ـ الشدرات ج ه ص ٣٠٤ ، السبح السبح السبح الدين بن الظاهرى : الزاهد القدوة ، أبو العباس أحمد بن محمد النا عبدالله الحلي الحنف المقرى م ، كتب الحديث عن سبعائة شهديخ و وخرج الاحاديث. ولد يحلب سنة ٢٦٦ ه و مات بظاهر القاهرة في ربيع الأول سنة ٢٩٦ ه . ه التذكرة ج ؛ س ٢٧٠ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٦٧ - المهل ج ١ ـ الشدرات ج ه ص ٣٣٥ ـ السلوك ج ١ ص ١٣٠ » حمد الرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن

ابن محمد و من فقها معيد مصر وأثمته الأعلام و لدسنة ٦١٥ ه بدشنا بالصعد وسمع الحديث من بها والدين بن الجهيزى والحافظ عبدالعظيم المنذرى وعز الدي ابن عبدالسلام ، ومجد الدين القشيرى . ودرس الفقه والنحو . وانتهت إليه ربا مذهبه بمدينة قوص و وقعد لإقراء الحديث و تفقيه الناس والطلاب ، فانتفع خلق كثيرون ، وحدث عنه شمس الدين بن القاح وغيره — وكان ينظم الشغر وله جملة فتاوى نافعة ،

ومن تصانيفه : شرح على التلبيه وصل فيه إلى الصيام • والمناسك • وم**فد.** فى النحو •

توفى فى قوص فى يوم الاثنين مستهل رمضان سنة ٦٩٧ ه .

د طبقات السبكى ج ٥ ص 👀

١٣٩ -- جمال الدين بن واصل: أبو عبدالله محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحوى الشافعي قاضي حماة ، ولدبها سنة ٢٠٣ ه. وكان ذكياً ممتازاً مكباً على طلب العلم ولاسيما المعقور لات و وما لبث حتى برزفي فقه الشافعية والفاسفة والرياضيات والهيئة والتاريخ و جاء إلى القاهرة عام ٢٥٩ ه ، فبعثه السلطان الظاهر بيبرس سفيراً إلى منفرد بن فردريك الثاني صاحب صقلية في مهمة . ثم عاد، فعينه بيبرس قاضياعل حماة وشيخاً لشيو خها ، فلبث بها حتى مات في يوم الجمعة ٢٤ شوال عام ٢٩٧ ه . وقد صنف في الأصلين والحكمة والمنطق والعروض والطب والادبيات .

ومن مصنفاته: مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب، وهو ثلاثة بجـلدات فى تاريخ الدولة الآيوبية. وتجريد الأغانى فى ذكر المثالث والمثانى. — وله شعرً منه قوله متغزلا:

وأغيد مصقول العذار صحبته وربع سرورى بالتأهل عامر وفارقته حينا فجاء بلحية تروع وقددارت عليه الدوائر

«المنهل ج ٣ ق ١ \_ مختصر أبي الفداء ج ؛ ص ٣٩ \_ النجوم ٨ ص ١١٣ \_ الداولة ج ١ ص ١٥٨ \_ شدرات الذهب ج ٥ ص ٤٣٨ \_ جورجي زيدان ج ٣ ص١٧٢ ٢ مع المنطق الدين العابر بن نعمة النابلسي الحنبلي : هو أبو العباس الحنبلي : هو أبو العباس الدين عبد الرحن بن عبد المنعم بن نعمة .

أولد فى عام ٦٢٨ ه بنا بلس أوسمع الحديث ورحل فى طلبه إلى مصر و دمشق الاسكندرية ، و تفقه فى مذهب ابن حنبل حتى برع فيه . وكان ذا مواهب فى علم تعبير. صنف فيه كتابا كبيرا سماه , البدر المنير ، . . . توفى فى ٢٩ مر في القعدة عام ٢٩٧ ه و دفن بباب الصغير .

«النجوم ۸ ص ۱۹۳ ـ شدرات الذهب م و ص ۱۶۱ ـ شدرات الذهب م و ص ۱۶۱ ـ ساء الدين القفطى الشافعى : هو هبة الله بن عبد الله بن سيدالكل الفقطى، نسبة إلى ق ف ط بصعيد مصر ـ أحد فقهاء المذهب وعلماء الصعيد . كان إماما علم الدى نحو سنة ٢٠٠ ه . وقدم إلى قوص وطلب الفقه والأصول على فاضها الإمام شمس الدين الأصبهانى، وبرع فيهما وفى النحو والفر ائض والجبر والمقابلة وغير ذلك . وسمع الحديث من مجد الدين القشيرى وغيره . وظهر نجمه فى الفقه حتى معد إلمامه فى قوص ، وولى بها أمانة الحكم ، وناب فى الحكم بإسنا ، وأعاد بالمدرسة المعدية ، ثم زاول بها التدريس . وقد كان مجاهدا فى سبيل نشر السنة و محاربة الوفضة حتى إنهم هموا بقتله .

وقد توفى في إسنا عام ٦٩٧ ه .

« طبقات السبكي ج ٥ ص ١٩٣ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٦ شذرات الذهب ج ٥ ص ١٩٦ ع

۱۶۲ ــ نظام الدين الحصيرى الحنفى: هو أحمد بن محمو دبن أحمد بن عبدالسلام. كان إماما وعالما ذكيا نافعا. زاول التدريس بالمدرسة (۱) النورية بدمشق. وغيرها،

<sup>(</sup>١) المدرسة النورية من منشآت نور الدين محمود الشهيد بدمشق « عن هامش النجومعن خطط الشام وغيرها » وقال في المنهل : النو يرية بيائين .

وتصدى للفتوى والإقراء . وناب في الحكم بدمشق مدة . وتوفى في ٨ المحرم سنة ٦٩٨ ه ودفن بمقابر الصوفية .

د النجوم A ص ۸۲

الله عبد الله محمد بن سلم الذيب الحنى . هو أبو عبد الله محمد بن سلم المن الملكم المنتى الملكم المنتى المنتمى المنتى المن

ولدبالشدس فى نصف شعبان سنة ٦١٦ه، ومات بالقدس فى الحرم عام ٩٩٨ « المنهل ج ١ ــ النجوم ج ٨ ص ١٨٨ ص ــ حسن المحاضرة مد ص ٢٢٠ ــ شذرات الذهب ج ٥ ض ٤٤٢ ــ السلوك ج ١ ص ٢٨٠

188 — بها. الدين بن النحاس: هو العلامة والأستاذ النحوى البارع حجة العرب. أبو عبد ألله محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي النحوي المشهور بابن النحاس.

ولد بحلب سنة ٦٢٧ ه و برع فى علوم العربية، حتى عدنا درة عصره . ومهر في النها وعالى النظم . وانتفع بعلمه كثيرون . ويعتبر أحد أذ كياء زمانه ، وشيخ العربيا بالديار المصرية . \_ وكانت وفاته بالقاهرة في ٧ جمادى الأولى سنة ٦٩٨ هـ، ودفن بالقرافة .

النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۱۸۳ ، ۱۸۸ ـ شدرات
 الذهب ج ٥ س ٢٤٤ ـ السلوك ج ١ س ١٨٨١

منمس الدين المقدسي المرداوي الصالحي الحنبلي: أبوعبدالله محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله و تفقه منه معردا، وسمع الحديث و تفقه منه وبرع في العربية . واشتغل بالفتوى و درس بالمدرسة الصاحبية .

<sup>(</sup>١) المدرسة العاشورية كانت بالناهرة بحارة زويلة ملكا للسيدة عاشورا، زوجة الامعير أيازكوج الاسدى ، فجبلتها مدرسة ووقفتها على الحنفية « بتصرف عن خطط المفريزي ج ٤ ص ٢٠٠ »

أومن مصنفاته: قصيده طويلة دالية في الفقه. وكتاب بحمع البحرين لم يتمه كتاب الفروق. وكتاب طبقات للحنابلة.

توفى فى ١٢ ربيع الأول سنة ٦٩٩ ودفن بسفح قاسيون .

« المنهل ج ٣ -- النجوم ٨ ص ١٩٢ - شذرات الذهب ج ه ص ٢٥٢ »

المن الدين القزوين : هو عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد . النشافعي المذهب بارعاً في مذهبه . ولد في تبريز سنة ٢٥٣ هـ وتنقل في بلاد العجم والروم ، حتى قدم دمشق هو وأخوه جـــلال الدين القزويني . فاشتغل التدريس ، ثم ولى قضاء الشام ، فعدل ، حتى اقتحم التتار بلاد الشام ، ففر إلى القاهرة ومات بها بعد جمعة ، في سنة ٢٩٩ ه في ٢٥ ربيع الثاني .

« المنهل ج ۲ - النجوم ۸ ص ۱۹۲ ـ طبقات السبكي ج ه ص ۱۳۲ ـ شدرات الذهب ج ه ص ۱۰۶ ـ الـاوك ج ۱ ص ۹۰۰ »

الم الدن بنت الأعز الشافعي . كان فصيح العبارة ينظم الشعر ، وكان عالماً والتدريس بدمشق بالمدرسة الظاهرية والقيمرية، وبالقاهرة بالمدرسة الكمارية والقطبية . وقد ولى غير ذلك من الوظائف كحسبة القاهرة ونظر الأحباس . وقد حج ودخل اليمن مراراً . ومن شعره في الغزل :

ومترب لولا التراب بجسمه لم تبصر الابصار منه منظراً فكأنه بدر عليه سدحابة والترب ليل من سناه أقرا

وكانت وفاته في ربيع الثاني عام ٩٩٦ ه.

« المنهل ج ۱ --- السلوك ج ۱ ص ۹۰۶ -النجوم ج ٨ ص ١٨٩ – الشدرات ج ٥ ص ٤٤٤»

۱٤۸ – نجم الدین الانصاری البعلبکی الشافعی: وهو أحمد بن محسنّن ویعرف بابن ملی ّ ــ ولد ببعلبک سنة ۲۱۷ ه، ودرس النحو علی ابن الحاجب،

والفقه على ابن عبدالسلام، وأخذ الحديث عن زكى الدين البدرى، وبرع كذا في المناظ في الأصول والطب والفلسفة. قيل كان من أذكى الناس وأقدرهم على المناظ وإفحام الخصوم. وقد طاف ببغداد ومصر وإسنا واستقر أخيرا بأسوان يشتغ فيها بالتدريس. ثم عاد إلى الشام. وكان متهما بالرفض والطعن في الصحابة. وتوفي عادي الأولى سنة ٩٩٩ ه.

ه طبقات السبکي ج ه ص ۱۳ ـ شذرات الذهب ج ه ص ۱۱

الدين اللخمى الأشبيلي الشافعى: هو أبو العباس أحمد فرح بن أحمد . نزيل دمشق . ولد سنة ه٦٥ ه . وكان قد وقع فى أسر العدو ، نجاه الله . ويمم شطر القاهرة فأخذ عن العزب عبدالسلام . والكال الضرير وغيرهما ووفد على دمشق وأقام بها وأخذ عن أئمتها ، وفاق ورجح ، وقعد للإملاء وإقرار الحديث وفنونه فى جامع دمشق بجلال وسكينة ووقار ، وكان ينظم الشعر . حتى مات في جمادى الآخرة سنة ٩٩٩ ه وكان مولده فى ٩٦٤ ه.

‹ تذكرة الذهبي ج ٤ص ٢٧٧ ـ طبقاب الـبكي ج ٥ ص ١٢.

مه الدين البعلم الحنبلى : وهو ابن الفخر المفتى ، واسمه محمد بن عبد الرحمن بر يوسف ، وهو أحد الموصوفين بالذكاء .

كان بارعا فى حسن المناظرة ، ماهراً فى الفقه وأصوله وفى العربية والحديث والأدب وغيره . اشتغل بالفتوى فى مذهبه و الإعادة والتدريس ورواية الحديث. وكانت وفاته فى ليلة الأحد و رمضان عام ٦٩٩ ه .

« النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٩٣ ــ شنرات الذهب ج ٥ ص ٤٥٢ ٢.

۱۵۱ – أبو محمـــد عبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد الله، الدميرى، المدين (۱). الفقيه الشافعي العالم الاديب. كان صوفيا درس العلم وغلب عليه المتصوف. وكان يطوف من موضع إلى آخر ليتبرك به الناس.

ومن تصانيفه : المصباح المنير في علم التفسير في مجلدين . وأرجو زة في التفسير

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قردين مرية بصعيد مصر \_ قاله في الشذرات .

بدعلى ثلاثة آلاف بيت. سماها , النيسير في التفسير ، وكتاب طهارة القلوب أذكر علام الغيوب ، في النصوف ، وقد نظم كتاب الوجيز في أكثر من خمسة الأف بيت . ونظم كتاب التنبيه . وكتب في غريب القرآن . وغير ذلك .

وَتُوفَى ــ على خلاف ــ فى سنة ٩٩٦ هـ(١)

البنان السبكي ج ه ص ٧٥ ـ شدران الذهب ج ه ص ٥٠ و حسن المحاضرة ج١ ص ١٩٧٧ . و السبكي ج الله المري : عاش في أواخر القرن السابع . ومن مصنفاته : جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور. وهو في أخبار الديار المصرية من أقدم الأزمنة إلى سنة ٦٨٨ هوهو مختصر ، أخذ عنه المقريزي في خططه .

د جورجي زيدان ج ٣ ص ١٧١ ٥

الدن الدن الدن الدن اليونني : هو أبو الحسين على بن محمد بن أحمد بن عبدالله البن عيسى، اليونني الحنبلى، ولد فى بعلبك سنة ٢٦٦ ه. كان أحد حفاظ الحديث، مارس التدريس والإفتاء مع جلال ومهابة . وحدث بحديث رسول الله، وتخرج فيه جملة من أفاضل الجفاظ منهم البرزالي والذهبي . وقد توفى فى (٢) رمضان عام ٧٠١ه بعلبك ، إثر اعتداء عليه من شخص دخل عليه فى خزانة المكتب عسجد الحنابلة فشج رأسه بعصا وسكين .

«الدرج ٣ رقم ٣٢٣ ــ النجوم ٨ ص ١٩٨ ــ السلوك ج ١ ص ٩٢٤ ــ الشذرات ٦ ص ٣ ٧ ١٥٤ ــ شهاب الدين الأبَرْ قُدُو هي : هو أبو المعالى أحمد بن اسحاق بن محمد أبن على ، الهمداني الأصل الأبر قوهي المولد ، نزيل مصر .

ولد سنة م٦٥ ه بابرقوه من أعمال شيراز ، حيث كان والده قاضيا بها . رقد مال إلى طلب الحديث فسمعه من أساطين حفاظه ، ببغداد ودمشق والقدس وغيرها . ووفد على البلاد المصرية ، فاستوطنها واتخذ القرافة منزلا ، وقعد

<sup>(</sup>١) في الشدرات أنه توني سنة ٦٩٩ هـ وفي حسن المحاضرة ٦٩٧ هـ وفي الطبقات٢٩٤ هـ

<sup>(</sup>٢) في الشذرات : توفي في ٥ رمضان . وفي السلوك في ٢١ منه ، وفي الدرر ١٠ منه . .

للتحديث بحديث رسول الله ، والإفادة . مع جنوح إلى الصوفية ، وقد أخذا الحديث كثير من الأفراد كالمزى والبرزالى والذهبي والقونوى . وتوفى بمكة حلى في ١٩ من ذى الحجة عام ٧٠١ه .

« الدرر ج ۱ رقم ۲۸۲ — الشذرات ج **۲ س ا** 

مه الدين النابلسي: هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن عبد آلئة ابن نعمة ، النابلسي المقدسي الحنبلي. ولد بنابلس سنة ٣٠٠ هـ وسمع الحديث و ابن الجميزي وابن رواح بمصر ، ومن سبط السلني بالإسكندرية ، ومن محيى العن ابن الجوزي خطيب مردا بالشام . وكان ورعا عالما بمذهبه . ظل يفتي بنابلس أربعين سنة . وتوفى في مستهل المحرم عام ٧٠٢ه بنابلس .

« الدرر ج ۳ رقم ۱۳۲ ـ الشذرات ج ٦ ص 👀

۱۵٦ ـــ برهان الدين الجذامى الإسكندرانى ، هو أبو اسحق ابراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم درس القراءات وقرأ بالسبع ، وأقرأ الناس دهراً . وكان دينا وقورا -عيرا . مات فى شوال سنة ٧٠٢ه

« الدرر ج ١ رقم ١٣٨ ــ حسن المجاضرة ج ١ ص ١٤٠٠

۱۵۷ – شمس الدين المصرى . هو محمد بن عبد المحسن المقرى، نزيل دمشق ويعرف بالمرزاب (۱) . قرأ على ابنفارس والزواوى، وكان فصيحا عارفا بالتجويد أقرأ الروايات ، وكان ذا صوت حسن . مات فى أول سنة ۷۰۳ ه.

« الدرر ج ٤ رقم ٧٩ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ٧٤٠ »

۱۰۸ – أبو اسحق<sup>(۱)</sup> الرَّقتى الحنبلى : هو ابراهيم بن أحمد بن محمد بن معالى ابن محمد بن عبد الكريم . ولد سنة ١٤٧ ه بالرقة . وقرأ وسمع الحديث ببغداد. ودرس مذهب ابن حنبل ونبه شأنه فيه حتى صار قدوة . واشتغل بتفسير القرآن وعنى بوعظ الناس وكانت له فيه مقدرة ممتازة . وله تصانيف عدة . ومات بدمشق

١ – في حسن المحاضرة: المزراب بتقديم الزاي

٣ --- الرق بنتج الراء وتشديد القاف ، نسبه إلى الرقه بلد على الغرات ، ذله في الشدرات ...
 ولم يذكر تصانينه .

ودفن بسفح قاسيون في ليلة ١٥ المحرم سنة ٧٠٣ ه .

« الدرر ج۱ رقم ۲۲ ـ النذرات ج۲ ص۸»

۱۵۹ – نجم الدین بن الخباز ، هو أبو الفداء اسماعیل بن أبر اهم بن سالم . الا نصاری العبادی الصالحی الحنبلی . ولد سنة ۲۲۹ ه وسمع الحدیث من کثیر بن منهم عبدالله ابن أبی عمر . وقد علا کعبه فی الحدیث حتی عد من حفاظه ، قال فی الشذرات :

د کان غیر متقن فیما یجمعه ، وقد سمع منه کثیر ون منهم ابنه أبو عبد الله وکان علامة . ومنهم المزی والذهبی .

عبد الله بن فيروز. ولد في سنة ٣٣٣ ه وأولع بالحديث فسمعه من حفاظه ودرس عبد الله بن فيروز. ولد في سنة ٣٣٣ ه وأولع بالحديث فسمعه من حفاظه ودرس فقه الشافعي وتتلمذ للعز بن عبد السلام حتى غدا ثبتا فيه . وتصدى للفتوى والتدريس، وولى دار الحديث الأشرفية بدمشق بعد النووى ، ودرس بالمدرسة الشامية البرانية ، ولى خطابة دمشق حتى اشتهر بها . وتوفى في صفر سنة ٧٠٣ ودفن بالصالحة .

« طبقات السبكي ج ٦ ص ١٠٧ — الدرر ج ٢ رنم ٢٢٣٧ -- الشذرات ج ٦ ص ٨٥ ١٦١ – شهاب الدين الشاغورى : هو أبو بكر بن يعقوب بن سالم ، الديرى الرحبي ، الحكيم النحوى . كان ماهراً في علوم كثيرة ، قيل كان ياقي دروساً في ثلاثين علما ، وألف مؤلفات نافعة . رحل إلى اليمن وحظى عند ملكما وأهلها. وقيل مات بقلعة الجبل بمصر في المحرم عام ٧٠٤ ه.

« الدرر ج ١ رقم ١٢٥٨ ع

177 — علم الدين العراقى : عبد الـكريم بن على بن عمر الأنصارى . برع فى على مدة ولا سيما التفسير مات فى ٧ صفر عام ٧٠٤ هـ .

« حين المحاضرة ص ١٩٧٠.

۱۹۳ سـ شمس الدين الآمدى (۱): هو أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن أبي معالى ابن على بن المنصور ، الشيبانى المصرى الحنبلى ولد بمصر عام ۱۹۳ ه (۲) ودرم مذهب ابن حنبل ، ومال إلى سماع الحمديث من أهله ، فسمعه بمصر ودشق وماردين . وما زال يتأدب ، ويعلو كعبه حتى فاق فى الحديث والناريخ والسير والنحو واللغة مع حسن خط ووفرة عقل وأدب جم .

وكان قد اتصدل وهو بماردين بملكها المظفر بن السعيد الأرتقى، فطى عنده وسمت مكانته لديه ، حتى صار مدبر المملكة . ثم ذهب إلى المنصور قلاوون سلطان مصر رسو لا ، فبدا له شجيسه ، فلبث فى حبسه ست سنين . حتى ولى عرش مصر الأشرف خليل بن قلاوون ، فأخرجه من سجنه وأحسن إليه ، وقربه وأنعم عليه ، وولاه نيابة دار العدل .

قال الذهبي و إنه نسب إلى نقص فى دينه ، فالله تعالى أعلم . وقال ابن رجب و سمع منه جماعة منهم تقى الدين بن تيمية ، والمزى والبرزالى والذهبي . . وكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنة ٧٠٤ه .

« الدرر ج ٣ ; قم ٢٠٢١ -- الشذرات ج ٦ ص ١١ »

۱٦٤ – تاج الدين الحسيني الغرّ افي (٣): هو شيخ الأسكندرية على بن أحمد ابن عبد المحسن . ولد سنة ٦٢٨ ه وسمع الحديث ببغداد ، وحدث به وحمله عنه كشيرون . مع علم وعبادة ، وفضل وإفادة . وولى دار الحديث النبيهية بالاسكندرية .

ر — لشمس الدين ، والد جليل هو العالم الفاضل الصاحب شرف الدين الآمدى.، وفي سنة ٦٧٣ هـ وصنف تاريخا لمدينة آمدي، وخدم في دولتي بني أرتق بماردين . ◄ الشذرات » .

٢ - في الدرر: ولد سنة ٦٣٧ ه.

٣ — النراق: بنين منتوحة ، وراء مشددة ، وقاء ، نسبة إلى الغراف نهر تحت واسط على ، قرى كثرة ـ قاله في الشذرات "

ال برتزق بالوراقة لا يتعدى من ربحها فوق مايجتزى. به . مات بالاسكندرية أورد الحجة عام ٧٠٤ هـ (١) :

«الدررج ۳ رنم ۳۱ — النجوع ج ۷ ص ۲۱۶ — النذرات ج ۲ ص ۲۰۰ النذرات ج ۲ ص ۲۰۰ الندرات بن سباع بن ضياء النزارى الشافعى ، خطيب دمشق ، ولد بدمشق سنة ۳۰۰ ه وقرأ القراءات ودرس العربية وسمع الحديث ، و تولى تدريس العربية ، و خطب بجامع الجراح ثم بجامع محمشق ، وتوفى فى شو ال سنة ۷۰۵ ه و دفن بباب الصغير .

« الدرر ج ۱ رقم ۲۳٤ — النجوم ج ۸ ص ۲۱۷ — الشذرات ج ٦ ص ۱۲»

الدين التونى الشافعي، الإمام الحافظ الحجة الفقيه النسابة ولدبتونة ـ بلدة في بحيرة تنيس في آخر سنة ٦١٣ ه وقيل ٦١٠ ه ونشأ بدمياط . وطلب الفقه . ثم مال بل سماع الحديث ، فرحل في طلبه إلى الاسكندرية والقاهرة ، وسمع ابن المقير والمنذري . ثم حبح وزار العراق والجزيرة ، وما زال يعلو كعبه حتى أصبح أحد حفاظ زمانه المعدودين ، وبلغ شيوخه ، ١٢٥ شيخا ، وأجيز من بعضهم ، وأقبل على إسماع الحديث وإملائه في حياة شيوخه ، وتخرج به جملة من الفضلاء، وحدث على إسماع الحديث وإملائه في حياة شيوخه ، وتخرج به جملة من الفضلاء، وحدث عنه جمع من حفاظ الحديث منهم القونوي وأبو حيان والمزى ، وإلى جانب علمه بالحديث كان عالماً بالقراءات وله فيها إجازات ، وكان عالماً بالعربية والنسب .

ومن تصانيفه: معجم شيوخه في أربعة مجلدات . وكتاب في الصلاة الوسطى. وكتاب في قبائل الخزرج والأوس. والعقد المثمن فيمن اسمه عبد المؤمن. والسيرة النبويه. وله مصنفات كثيرة.

٧ — في النجوم: توفي سنة ٧٠٣ هـ.

وقد كان الدمياطي جميل الصورة يضرب به المثل في الجمال ، كما كان جلية مهيباً موسعاً عليه في الرزق . وقد كانت وفايه بالقاهرة في ١٥ من ذي القعدة عام ٧٠٥ه . ذكره البرزالي والذهبي .

« الدرر ج ۲ رقم ۲۰۲۰ – النجوم ج ۸س ۲۱۸ – الشذرات ج آس ۱۲ – حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۲۷ ـ الطبقات ج ٦ ص ۱۳۲٪

۱۹۷ – شرف الدين بن الصواف ، هو يحى بن أحمد بن عبد الدير ابن عبد الدير ابن عبد الدير ابن عبد الدير ابن عبد الله بن على بن عبد الياقى الجذامى الأسكندرانى . ولد سنة ٢٠٩ ه وسمع الحديث من ابن عماد و ناصر الأغهالى وعبد الخالق بن اسماعيل التنيسى وغيره. ودرسالقراءات وأتقنها على ابن الصفر اوى ، واشتهر بها ، وأصيب في آخر عمره بالصم والعمى . وكانت وفاته سنه ٧٠٥ ه بالأسكندرية

« الدرر ج ٤ رقم ، ١١٣٥ ـ. والشذرات ج ٦ ص ١٣ـــ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤٠ ـــالنجوم ج ٨ ص ٢٢٠٠

۱۶۸ – سباء الدين الطوسى: هو عبد العزيز بن محمد بن على ، الشافعى. كان فقيهاً ونحوياً ودرس بالمدرسة النجيبية وأعاد بالناصرية بدمشق وقد صنف: شرح الحاوى فى الفقه ، ومختصر ابن الحاجب ، وغير ذلك . وكانت وفاته بدمشق فى ٢٩ جمادى الأولى سنة ٧٠٦ ه.

« النجوم ج ۸ ص ۲۲۵ الطبقات ج ٦ ص ۲۵۵ 🧖

۱۳۹ — نور الدين الإسنائى: هو على بن هبة الله بن أحمد ابراهيم بن حمزة الشافعى وأبوه شهاب الدين الإسنانى. تتلمذ فى الفقه على بهاء الدين القفطى وجلال الذين الدشناوى. وبرع فى الفقة وزاول تدريسه فى قوص، وانتهت إليه ريارسة الفتوى بها. وكانت له عناية بكتاب الروضة كتبه بخطه و-فظه ودرسه. ومات فى قوص سنة بدي ه.

﴿ الدرر ٣ رقم ٣١٣ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٧٧ . • ١٧٠ ـ شمس الدين بن شامة الحنبلي : هو محمد بن عبد الرحمن بن شامة الله الحران الطائى السوادي الحديم \_ نسبة إلى حكم قرية من قرى السواد الله سنة ٢٦٢ وسمع الحديث من كثير من حفاظه . ووفد إلى مصر فسمع من والدين الحراني وابن خطيب المزة ، وإلى الاسكندرية فسمع من ابن طرخان وغيره ، وإلى بغداد فسمع من ابن الطبال وغيره ، وبأصبهان والبصرة وحلب والسط ، وهكذا تراه أولع بالرحلة في طلب الحديث . وحفظ منه أنواعاً شي ورجاتها . فلا عجب أن عد في حفاظه ، حتى قيل له : مفيد مصر . إذ أنه استوطنها بأخرة واتسعت بها شهرته بالحديث وخالط الصوفية . قيل كان صحيح النقل . وسمع منه البرزالي والذهبي وغيرهما . وتوفى في ١٤ ذي القعدة سنه ٧٠٨ هودفن بقرافة الشافعي .

«الشذرات ج ٦ ص ١٨ - حسن المحاضرة ج ١ ص ١٦٧»

«النجوم ج ۸ ص ۲۲۹ ... حسن المحاضرة ج إ ص ۲۲۱ ب الشذرات ج ٦ ص ۲۷ »

107 – حسن بن عبدالله العباسي (۱): وقد ألف للمظفر بيبرس الجاشنكير
المنصوري الذي كان سلطانا على مصر عام ٧٠٨ ه، كتاب: آثار الأول في تدبير
الدول، وهو في ضوا بط المملكة و أحو ال الملك و حاشيته و حروبه و غير ذلك. مطبوع.

« جورجي زيدان ج ٣ ص ٢٠٠١ »

1۷۳ — شمس الدين البعلى: أبو عبد الله محمد بن أبى الفتح بن أبى الفضل البعلى الحنبلى . كان محدثا فقيها تحويا . ولد ببعلبك عام ٦٤٥ ه وتتلذ بها للفقيه محمد اليونيني ، وبدمشق لابن خليل ومحمد بن عبد الهادى، وبغيرها . وأولع بالحديث وأخذ العربية عن ابن مالك وطاف بطر ابلس والقاهرة والقدس .

<sup>(</sup>١) لم نعثر على سنة وقاله . فرتبناه فيسنه ٧٠٨ ه التي كان يعيش فيها فعهدبيبرس الجاشنكير.

ومن مصنفاته : المطلع على أبواب المقنع فى الفقه . وشرح ألفية ابن **مالك** وقد تو فى بالقاهرة فى ١٨ المحرم سنة ٧٠٩ هـ .

۵ الشدرات ج ۲ ص ۲۰

١٧٤ - شرف الدين الحراني الحنالي : هو أبو محمد عبد الغني بن يحيى بن ابن أبي بكر بن عبد الله . ولد في حران تحو سنة ٢٤٦ ه وسمع من شيخ الشيوخ البن أبي بكر بن عبد الله . ولد في حران تحو سنة ٢٤٦ ه وسمع من شيخ الشيوخ البن العاد وغيرهما . وولى التدريب بالصالحية وغيرها . وولى نظر الحزانة مدة طويلة . ثم اختير لقضاء الحنابة فلبث زمنا . ومات في ليلة ٢٤ ربيع الأول عام ٢٠٠٩ ه بالقاهرة ودفن بالقراقة المبث زمنا . ومات في ليلة ٢٤ ربيع الأول عام ٢٠٠٩ ه بالقاهرة ودفن بالقراقة ملحوظة : رواية حسن المحاضرة تختلف اختلافا جوهريا في ميلاده ووفاته عام ٢٠٥٩ ه.

140 — تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى: هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عمد بن عبد الكريم ، المالك المتافل المتصوف . سمع الحديث من الأبرقوهى ، ودرس النحو وشارك في مقه مالك ، وفي الأدب — وكان ينكر أمور الصوفية ، ثم جذبته إليها فصحب أي العباس (٢) المرسى ، صاحب أبي الحسن (٣) الشاذلى . وتصدى المتدريس والوعظ بالجامع الأزهر ، وكان رقيق اللفظ مؤثر الأسلوب والعبارة المتدريس والوعظ بالجامع الأزهر ، وكان رقيق اللفظ مؤثر الأسلوب والعبارة

<sup>(</sup>۱) لعل المراد من شيخ الشيوخ هو شرف الدين عبه العزيز الأنصارى ذكره الصابوني: في تاريخ حماة .

<sup>(</sup>۲) أبو العباس المرسى هو المتصوف المشهور وصاحب أبى الحسن الشاذلى ورأس أتباعه واسمه أحمد بن عمر الانصارى ، قبل كان قطب زمانه . وتد توفى بالاسكندرية سنة ٦٨٦ هـ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤٩ » وتبره بالاسكندرية مشهور ، وجامه الجديد .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ ابر الحسن الشاذلى شيخ الطائنة الشاذلية الصوفية . واسمه تقى الدين على ابن عبد الله بن عبد الجبار . نشأ بالمفرب الأقصى وميدأ ظهوره كان بشاذلة ، قبل كان عالما واسع المدارك . وقد إلى مصر ، وله فيها أتباع كثيرون حتى يومنا هذا . توفى فى ذى القمدة صنة ٢٥٦ هـ بصحراء عيذاب متوجها إلى سكة «حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤٧ بتصرف قليل ٤٠ صنة ٢٥٦ هـ بصحراء عيذاب متوجها إلى سكة «حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤٧ بتصرف قليل ٤٠

رج تعاليم السلف الصالح بتعاليم الصوفية وضروب العلم المختلفة ، حتى كثر **أحازه و**مريدوه .

وقد اشتغل بالتصنيف . فن مصنفاته : المرقى إلى القدس الأبق . ومختمر الدونة للبراعى . وقد صنف في مناقب أبى العباس المرسى، وشيخه الشلقل أله كتاب لطائف المنن ، والحكم ، وغير ذلك، وهي في الصوفية ومعارفهم وأسرادهم أما نظم له ونثر لطيفان .

ومن كتبه بدار الكتب المصرية: تحفة الخلان فى شرح نصيحة الإخوالة . والتحفة . والتنوير فى إسقاط التدبير. وحزب النور وتمام السرور . والحكم . ودعاء، ومفتاح الفلاح ومصباح الأرواح . ونبذة من كتابه , لطائف المنن ، وكاما مخطوطة وفى التصوف والأخلاق الدينية . وقد توفى بمصر بالمدرسة المنصورية فى ١٣ جمادى الآخرة سنة ٥٧٩ ه ودفن بالقرافة . وقيل فى منتصفه .

« الدور ج ۱ رتم ۷۰۰ – وحسن المحاضرة ج١ص٠٥٢ ـــ شقرات الذهب ج ٦ ص ١٩ – نهرس دار الـكتب باب النصوف ج ١ »

ولد سنة ١٧٦ – شمس الدين السروجي (١) الحنفي : هو أحمد بن ابراهيم بن عبد أله في ولد سنة ١٣٧ ه. و تفقه على مذهب ابن حنبل أولا ثم عدل إلى الحنفية ومات الحتى برع في فقه الحنفية . وزاول التدريس بالمدرسة الصالحة والناصرية والسيوفية وغيرها . وولى قضاء الاحناف بالقاهرة غير مرة ، أولها في شعبان عام ١٩٦ ه. ومات معزولا . ومن مصنفاته : شرح الهداية ،ورد على ابن تيمية في بعض فتلواد، فرد عليه ابن تيمية .

وكان عفيفا نزيهاً فاضلا مهيباً عالى الهمة . ذكره الذهبي والكال جعفر الادفوى . ومات في ربيع الآخر سنة ٧١٠ ه

الدرر ج ١ رقم ٢٤١ -- حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٢١ -- الفذرات ج ٦ ص ٣٣ ،

<sup>(</sup>١) قال في الشدر ان إن اسمه « محمد » ومذهبه شافعي .

۱۷۷ — عن الدين الحسن بن الحرث المعروف بان مكين : كان من أعلم الشافعية · مات في جمادي الأولى سنة · ۷۱ هـ .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٧ أ

۱۷۸ — نجم الدين بن الرفعة : هو أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن مرتفع الأنصارى ، الإمام الفقيه الشهير ، أحد أعلام الشافعية ، و ثالث الشيخين : الرافع والنووى ، فى الاعتماد عليه فى ترجيح الرأى . قيل : دكان إمام مصر ، بل سأم الأمصار ، وفقيه عصره فى جميع الأقطار ، وقيل إنه لا يعلم فى الشافعية بعد الرافع من يساويه . وكان أعجوبة فى استحضار كلام أهل المذهب لا سيما من غير مظافى وأعجوبة فى معرفة نصوص الشافعى ، وفى قوة التخريج . قال ابن جحر: واشهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل وإذا أطلق الفقيه انصرف اليه ، .

وتفقه على الفقيه سديد الدين الأرمنى، وظهير الدين النزمنى، وابن رزين وابن بنت الأعز ، وتقى الدين بن دقيق العيد وغيرهم . وسمع الحديث من عبد الرحم الدميرى، وعلى بن محمد الصواف وغيرهما.

وهو على سعة علمه بالفقه والحديث شارك فى غيرهما كالعربية والأصول. وولى التدريس بالمدرسة المعزية والطيبرسية ، وتصدى للإفتاء ، وولى حسبة مصر مدة ، وناب فى الحكم زمنا ، ثم عزل نفسه ، وولى وظائف أخرى . وناظر ان تيمية فأجاد مناظرته حتى شهد له وقال : « رأيت شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من لحيته ، .

وقد كان ابن الرفعة ذكيا حسن الشكل، فصيحا مفوها كثير الإحسان إلى الطلبة.

ومن مصنفاته: والكفاية ، وهي كتاب جليل في شرح التنبيه ويقع في نحو عشرين مجلدا . و و المطلب ، في نحو ستين مجلدا . شرح فيه بعض كتاب و الوسيط ، في فقه الشافعية للغزالي . وله : و النفائس في هدم الكشائس ، والإيضاح والبيان

أمان المكنب والميزان. وبذل النصاح النه عله فيها على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية ، وهو في السياسة الشرعية. وكان مولده بالفسطاط منه موجه ه. ووقاته في ليلة الجمعة ١٨ رجب عام ٧١٠ ه ودفن بالقرافة . ذكره اب أأثر,

« طبقات السبكى ج ه ص ١٧٧ — الدرر ج ١ رقم ٢٠٠ — حسن المحاضرة ٢٠ م ١٠٠ م ورجى زيدان ج ٣ ص ٢٠٨ كان من فضلا من النمراوى : هو عبدالعزيز بن عبد الجليل ، الفقيه الشافعى ، كان من فضلاء الشافعية بالقاهرة ، مشاركا فى الأصول والعربية ، مع ذكاء وقوة معفظ . وقد تبلد لابن دقيق العيد والبهاء بن النحاس وغيرهما . وزاول الفتوى والندريس والمناظرة وقد ناظر صدر الدين بن الوكيل فهزمه . وأعجب بمناظر نه وأنا المنافلة والعيد شيخه . وولى تدريس التفسير بالمدرسة المنصورية وقد ما وارتفع جاهه لدى سلطان مصر بيبرس الجاشنكير ، وناثبه الأمير سلار .

« الدورج ۲ رقم ۲:۳۱ ـــ حــن المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۷ ــ الشذرات ج ٦ ص ٢٠ »

المد بنه الله بن العديم : هر العلامة أبو البركات عبد العزيز بن محمد البن أحمد بنه الله بن العديم الحنى ، قاضي حماة ، ولد سنة ٣٣٣ه . وكانت له عناية الله و الحديث ، وعلوم العربية ، وبخاصة بكتاب مفتاح السكاكى ، وكذلك بالكشاف . توفى في حماة في ربيع الآخر (١) سنة ٧١١ هـ ، بعدأن ولى قضاءها نحم أربعين عاماً .

۱۸۱ ــ جمال الدين بن مكرهم : هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد الانصارى الإفريقي المصرى، ويعرف بابن منظور. وبد سمة مهم من هم المحرم.

<sup>(</sup>١) في الشذرات: توفي سنه ٧١١هـ .

<sup>(</sup>٢) في الشذرات : رنبم الأول .

وسمع الحديث من ابن المقير ، ومرتضى بن حاتم وعبد الرحيم بن الطفيل وعير. وقد حدّث وأخذ عنه . وقيل إنهكان يتشيع.

كان شديد الولوع باختصار كتب الأدب المطولة. قال أبن حجر ماملخه إنه اختصر الأغانى والعقد الفريدوالذخيرة ومفردات ابن البيطار وكتبا في التازم وغير ذلك. وقال ابن حجر أيضا: وقال الصفدى: لاأعرف في الأدب وغيره كتاب مطولا إلا وقد اختصره ، . ويقال إنه اختصر نحو خمسائة مجلدة كتبها مخطه.

وأجل مسنفاته وأنفعها ، بل ومن أنفع المصنفات جميعاً : كتابه و لسان العرب وهو المعجم المشهور جمع فيه بين تهذيب الآزهرى ، ومحكم ابن سيدة ، وصحاح الجوهرى ، ومحمرة ابن دريد ، ورتبه ترتيب الصحاح . ومن كتبه : انتثار الأزهان وهو منتخب في الشعر والنثر - وسرور النفس وهو أوصاف أدبية لمظاهر الطبيعة ولطائف الذعيرة . ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر . ومختصر تاريخ بغداد للسمعاني ومختصر مفردات ابن البيطار

وقد وظف فى ديوان الإنشاء مدة طويلة ، وولى قضاء طراباس زمنا . وكانكاتبا وشاعرا حسن النظم ، ومن لطيف منظرمه قوله :

الناس قد أثموا فينا بظنهم وصدقوا بالذى أدرى وتدرينا ماذا يضرك فى تصديق قولهم بأن يحقق مافينا يظنونا حملى وحملك ذنبا واحدا ثقة بالعفو أجمل من أثم الورى فينا

وكانت وفاته في شعبان سنة ٧١١ ه بالقاهرة .

« الدرر ج ٤ رتم د٧٧ -- حسن المحاضرة ج ١ صي ١٥٠ هله التلفوات ج ٦ ص ٢٦ -

ابن عبد الله ، الخطيب . ولد سنة ، ٦٣ ه تقريباً ، وقدم إلى الديار المصرية ، فسكن قوص بالصعيد ، وطلب العلم ، وقرأ على شمس الدين الأصبهاني . وبرع ، ثم وفد على الفاهرة واشتغل بالتدريس بالمدرسة الصاحبية والشريفية ، وبالخطابة في جامع

الغلمة والجامع الطونون ، و تصدى للإقراء ، وأخذ عند كيثير ون ، وكان عالما والاصلين والنحو والبيان والمنطق والطب والادب والرياضيات .

ومن مصنفاته: شرح التحصيل فى ثلاث مجلدات. وأجوبة على مسائل من المحصول وشرح ألفية ابن مالك. وشرح منهاج البيضارى، وله ديوان خطب وشعر. ومن شعره:

أَسُلَّ عَنَّ أَحَادِيثَ أَشُو اتِي إِذَا خَطَرَتَ ﴿ رَسُلُ النَّسِيمِ فَقَدَ أُودَعَهَا لَمُهَا ﴿ وَكَانِتُ وَفَاتُهُ فِي ذِي القَمِدَةُ سِنَةً ٧١٧ه ﴿ ١٠ ﴾.

« الدرر ؛ رقم ۸۳۰ ـ طبقات السبكى ج ٦ ص ٤١ ـ حـن المحاضرة ج ١ ص ٢٦١ - شذرات الذهب ج ٦ ص ٤٢ ٥

۱۸۳ – بدر الدین بکتوت الخازنداری: هو أحـد الامرا. ، وكان مملوكا لليك الخازندار ، فنسب إليه . ثم أعتق وترقى حتى صار نائباً بالاسكندرية . وفي سنة ۷۱۱ه .

قال جوجي زيدان له :كتاب الفروسية ــ وقال إنه توفى سنة ٧٧١ه.

« الدرر ج ۱ رقم ۱۳۱٦ — جورجي زيدان ج ٣ ص ٢٥٤ \$

۱۸۶ – سعد الدين العراقى: هو أبر محمد – وأبو عبد الرحمن – مسعود ابن أحمد بن مسعود بن زيد، الحارثى – نسبة إلى الحارثية غرب بغداد – المصرى الحنبلى. ولدسنة ١٥٧ وسمع الحديث بمصر والإسكندرية ودمشق، من كثيرين. وقرأ الحديث بنفسه، واتسع أفقه، حتى صار من حفاظ عصره، مع براعة فى الأصول وعلوم العربية.

وولى التدريس بالمدرسة الصالحية وجامع ابن طولون ، ثم ولى قضاء الحناملة بمصر فى ربيع الآخر سنة ٧٠٥ فابث به سنتين ونصدفا. وكانت ولايته بمد موت القاضى عبد الغنى بن يحى الحرانى .

 <sup>(</sup>١) في التنذرات : ذكر مولده سنه ٦٣٧٦ه ووفانه سنه ٩٧١٦ سـ ١٨٥ غير غس الليان الجزري المعروف بابن المحوجب وابن النموام والمتوفى سنه ٧١٦ ه أيضا — عن الشذرات ،

A Win

وكان فى درسه عذب العبارة مع حسن بزة ووقار ، وأجاز كثيرين مُنْ طلاب الحديث .

و من مصنفاله : شرح بعض سنن أبى داود . شرح قطعة من المنفع في فقه الحنابلة . تخريج معجم الابرقوهي .

و مات فی ١٤٤ من ذی الحجة سنة ٧١١ ه بالقاهرة . و فی الشذرات فی ٢٥٠ ه الدررج ٤ رقم ٩٤٦ - حسن المعاضرة ج ١ ص ١٦٧ - الهذرات ج ٢ ص ١٨٥ منه الدين بن السكرى : علی بن العزيز بن عبد الرحمن . ولد سنة ١٨٥ ه . و تو فی فی صفر عام ٧١٣ ه . وقد كان مولعاً بالعلم ، حدث بدمشق عن جده لامه ابن الجميزى و غيره . و اشتهر بين الرؤساء . و زشح مرة للوزارة ، و اشتغل بالتدريس فی مشهد الحسين ، و بُهث سفيرا إلی النتبار مرة عام ٧٠٣ ه . وأحسن السفارة .

۱۸۶ ــ نور الدين الشطنوف (۱) ، هو الإمام أبو الحسن على بن يوسف ابن حريز (۲) اللخمى الشافعي ، كان شيخاً للقراءات بالديار المصرية في زمانه م وتصدى للإقراء بالأزهر . ودرس التفسير بالجامع الطولوني .

ولد في سنة ٦٤٧ هـ (٣) ومات سنة ١٧٧هـ وفي ذي الحجة .

« الدررج ٣ رقم ٣١٢ . . حدن المحاضرة ج ١ من ٣٤١ . . حدن المحاضرة ج ١ من ٣٤١ . . . الإدام العلامة الأصولي ، على المبن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب . ولد سنة ٣٣١ هو فقه بالشام على عز الدين البن عبد السلام ، وكانت بينه وبين محيى الدين النووى صداقة وطيدة ، واشتراك في طلب العلم ، وعازال بعلو جده في العلم حتى بزوناق ، وأصبح المشار إليه ،

 <sup>(</sup>١) ق حـن المحاضرة: الثنطوق، بتقديم النون، ويبدوأن النسبه إلى شطنوف بتقديم الطاءة إ وهي من قرى المنوفيه — انظر ترجمه شمس الدين الشطنوق.

<sup>(</sup>٢) في حسن المحاضرة: ابن حربر -

<sup>(</sup>٣) في حسن المحاضرة : ولد سنة ٤٤٤ ه .

<sup>(</sup>٤) الباحي نسبه إلى بأجه مدينة الأندلس .

رلاسيا في الأصول، فقد كان فارسميدانه ومحرك صولجانه. وكان شديدالعارضة في المناظرة والتدليل على العقيدة. وكان أعلم أهل الأرض بمذهب الأشعرى، والمناظرة والتدليل على المشاكل المعضلة. أخذ يرد على ابن تيمية في فتاواه ويناظره، وابن تيمية يأبي إلاأن يتأدب في حضرته عرفانا بفضله وسعة علمه ورجاحة عمله. وقال له: مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. وكان نقى الدين بن دقيق العيد يعظمه ولا يقول له إلا ، يا إمام،.

وقد ولى الباجى قضاء السكرك مدة ونظر المال بهائم قدم إلى القاهرة واستقر أبا وناب فى الحدكم وقعد للإفتاء والتدريس، وتخرج به جملة من الأعلام، منهم الإمام تق الدين السبكى . وكان يدرس بالمدرسة السيفية . وقد حدث وسمع منه الحديث .

ومن مصنفانه: اختصار المحرر فى الفقه. وكشف الحقائق فى المنطق. وكتاب فى الرد على اليهود والنصارى. وله مختصر فى الأصول. قال السبكى فى الطبقات: بقيل مامن علم إلا وله فيه مختصر .. — وله شعر متوسط الجودة وردود شعرية فهية لطيفة.

وقد توفى الباجي في سادس ذي القعدة سنة ٧١٤ ه.

## و من شعره:

رثی لی عودی إذ عاینونی وسحب مدامعی مثل العیون وراموا كحل عینی قلت كفوا فأصل بلیتی كحل العیوری

وللباجي مزدوجة لطيفة سهلة الأسلوب عذبة الأبيات تبلغ نحو ١٢ بيتاً يذكر فيها ماينبغي على المتعلم تعلمه من علوم زمانه وآدابها وتحليه بالهمل والتقوى، إلى غير ذلك . «طبغات انسكي ج ٦ ص ٢٣٧ ـ الدرر ج رقم ٢٣٢ ـ حسن المعاضرة ج ١ رتم ٢٦١ ـ شذرات الذهب ج ٦ ص ٣٤٠ ملك . من المعاضرة ج ١ رتم ٢٦١ ـ شذرات الذهب ج ٦ ص ٣٤٠ ملك .

أبن عبد الرحيم بن محمد الأرموى الهندى الشافعي ، كان يحسن الـكلام و مذهب الاشعرى .

ولد بالهند سنة ع٤٤ ه وشب فى بلده دهلى وتفقه وتعلم ، ثم طاف بالبلا جاور بمكة ، وزار مصر والشام واليمن وقونية. وقد أقام بمصرأربع سنين ، وأنا بدمشق زمنا طويلا زاول فيه الفتوى وتدريس الاصول والمعقولات ، وزاول تدريس كشير من مدارسها كالظاهرية الجواتية . والرواحية . وأخذ عنه كثيرون من الافاضل كان المرحل ، وفخر الدين المصرى .

ومن تصانيفه: الزبدة، والفائق فى علم الكلام. والنهاية، والرسالة السيفية فى أصول الفقه. وكانت وفانه بدمشق فى آخر صفر سنة ٧١٥ ه ودفع بمقابر الصوفية.

طبقات المبكى ج ه م ٢٤٠ ــ الدررج ؛ رتم ٢٩ ــ المذرات ج ٦ ص ٢٣٠ المررج ؛ رتم ٢٩ ــ المذرات ج ٦ ص ٢٣٠ المررج و الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد ابن عمر بن أن عمر محمد . المقدسي ، قاضي قضاة الحنابلة ومسند الشام في عصره ولد سنة ٢٢٨ ه ، وأولع بالحديث ولوعاً عظيماً فسمعه عن كثيرين في مصر والشام وبغدا: ، ونبغ فيه حتى عدمحد ثاً وبرع في فقه الحنابلة ، فتولى قضاء هم عشرين عاماً . مع مشاركة في العربية والفرانض والحساب . وزاول التدريس والإفتاء ، وإسماع الحديث أكثر من خمسين عاماً . وتخرج به في الحديث والفقه محدثون وفقها محدثون عدا . وكان عادلا في قضائه ، ماهراً في تدريسه ، ثبتاً في معلوماته ، مترفقاً في مراده ، مباركا . ومات في ٢١من ذي القعدة سنة ٧١٥ م عنزله بالدير .

۱۹۰ — جلال الدين القوصى: هو أبو طاهر اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل كان بارعا فى العربية والقراءات. تصدى لتدربس القراءات بجامع ابن طولون وكان يحفظ كثيراً من الأشعار وبنظمها ومن قوله:

أقول ومدمعي قد حال بيني وبين أحبتي يوم العتاب

رددئم سائل الأجفان قهراً تعثر وهو يجرى فى الثياب كانت وفاته سنة ٧١٥ه

« الدروج ۱ رقم ۹۱۷ – حس المحاضرة ج ۱ من ۹۱۷ است المحاضرة ج ۱ من ۹۱۷ الله المحافرة ج ۱ من ۹۱۱ الله المحاف المحدد الله الدين الدين السكناني المصرى : هو أبو بكر محمد بن عبد الله المحرد المنعم بن رضوان، ويعرف بابن الصواف. درس القراءات بجامع عمرو وسمع الحديث من الرشيد العطار ومات سنة ۷۱۵ ه في شعبان .

«حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤١ — الدرر ج ٣ رقم ١٧٧١ ؟

١٩٧ — نجم الدين بن أبى العباس الحنبلى : هو سليمان بن عبد القوى بن عبد اللهوى بن عبد اللهوى بن الطوفى نسبة إلى طوف — أو طوفا — إحدى قرى بغداد ، فقد ولد بها عام ٢٥٧ ه . وطلب العلم فرحل فى سبيله إلى الشام ومصر وأقام بها متوطناً مدة . وكان ذكيا قوى الحافظة مناظراً ، ناظها للشعر ، متقللا من الدنبا . غير أنه كان متهماً بالتشيع والرفض ، وهجاء أبى بكر وعمر . وأوذى بسبب ذلك ، فرحل ألى قوص وقرأ بها كتبا لانحصى ، ثم حج ، ويمم شطر بلاد الشام ، حتى وافاه أجله ببلد الخليل فى رجب عام ٧١٦ ه .

ومن تصانيفه: الأكسير في قواعد النفسير. والرياض النواضر في الأشباه والنظائر، وبغية الواصل إلى معرفة الفواصل. وشرح الأربدين حديثاً النووية. واختصار روضة الموفق. ثم شرح المختصر، وهي في الأصول. وشرح مختصر النبريزي في فقه الشافدية. وشرح مقامات الحريري. والمختصار الترمذي. والعذاب الواصب على أرواح النواصب وهو في الرفض.

« الدورج ٢ رقم ١٨٥٠ — الشذراتج ٦ من ٣٨٠ هـ الشذراتج ٦ من ٣٨٠ المدراتج ٦ من ٣٨٠ من ١٩٣ من الشميخ تقى الدين بن دقيق العيد : كان شافعيا فقيها عالماً وقد اشتغل بالتدريس ، وشرح التعجيز .

کان مولده بقوص عام ۲۵۷ ه فی صفر . ومات فی رمضان عام ۷۱۳ ه «حسن الحاضرة ج ۱ س ۲۹٪» ۱۹۶ ـــ عز الدین النشائی : هو أبو حفص عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدی المدلجى. برع فى الفقه والنحو والحساب والأصول. وكان محققاً بارع**اً وديناً. عاناً** التدريس بالمدرسة الفاضلية والظاهرية وغيرهما. وتوفى فىذى الحجة عام ٧١٦ه (المعالم المادرة عام ٧١٦هـ) ف ذكره ان شهبة ، والاسنوى.

"الدررج ٣ رنم ٣٥٢ – الطبئات ج ٣ من ٢٤٢ بيا العذرات ج ٣ من ١٩٥ أيضا بابن المرحل . هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد ووالده زين الدين بن المرحل . ولد بدمياط – وقيل بأشموم – في عام ٣٦٥ ه، وتنلمذ في الفقه على أيا وشرف الدين المقدسي و تاج الدين بن الفركاح . كما تتلمذ لبدر الدين بن مالك وصنى الدين الهندى . وهكذا برع في الفقه الحديث والعلوم المقنية واللغوية . وقلم عاونته حافظة قوية وذكاء خارق ، حتى إنه حفظ كتبا عدة في زمن يسير منها: مقامات الحريري و ديوان المتني .

وقد كان مع ميله إلى العلوم الدينية ومهارته فيها، ذا ولوع بالآداب العربية مجيدا لفظم الشعر، وكثيرا ماتنقل طوعا لظروف حياته وتقلباتها، بين مصر ودبار الشام وديار حلب. وكان لظرفه ودعابته وبداهته ذا مكانة مرموقة عند بعض أمراء عصره، ومنهم الاعير استدمر نائب حلب. كما كان موضع حسد ومنافسة من كثيرين من شيوخ عصره وأنداده. وكثيرا ما حملوا عليه الحملات وادعوا عليه الدعاوى، وناهضوه لما في يده من وظائف، فرة ينجو من كيدهم ومن ينهزم . حتى إن بعضهم دس عليه قصيدة إلى الملك الناصر، يهجو الناصر فيها، فحكاد يبطش به لولا تلطفه واعتذاره.

وكان إلى جانب ذلك كله مناظراً مجادلاً. تصدى لجدال تقى الدين بن يتمية، وناظر عز الدين النمراوى أمام جمع بين يدى الشيخ الجليل تقى الدين بن دقيق العيد فانتصر دقيق الدين لتلميذه عز الدين.

ومهمًا يكن من شيء فإنه يبدو لنا أن صدر الدين كان رجلانمتاز آفيه مواهب

<sup>(</sup>١) في الشذرات: سنة ٧١٧ ه

تغرى بالمناهضة والمنافسة ، كما يبدو لنا أنه لم يخل من هنات يؤ خذبها ، وكانت موضعاً على المناهضة ، والثغرة التي استطاعوا أن يطعنوه منها، فقد قيـل إنه ضبط مرة في مجلس شراب . . .

وقد زاول صدر الدين التعليم في مدارس كثيرة بمصر والشام، منها بمصر: المشهد النفيسي والمدرسة الخشابية والناصرية الجديدة بين القصرين. ومنها بالشام دار الحديث الاشرفية والمدرسة الشامية البرانية وغيرهما.

وكذلك مارس الفتوى وهو فى سن الثانية والعشرين. وعانى التصنيف. وافتن فى نظم الشعر فى أغراض عدة.

ومن مصنفاته: الأشباء والنظـــائر، ومات قبل تحريره، فرره وزاد عليه أن اخته زين الدين عمر. وشرح بعض كتاب ، الأحكام لعبد الحق، في ثلاثة ألم المجلدات، وهو في الفقه والحديث والأصول. وجمع موشحاته في ديوان سماء , طراز الدار،

ومن شعره واصفاً :

كأنما البدر خلال السيا من فوق غيم ليس بالكابي طراز تـبر في قبـا أزرق من تحتـــه فروة سنجاب

وقد توفى بالقاهرة فى ٢٤ من ذى الحجة سنة ٧١٦ هـ. وسنترجم له فى الجزء الثالث من هذا السكتاب فى باب الشعراء

« طبقات السبكى ج 7 مى ٢٣ ، ٢٤٢ ، ٢٥٠ \_ نوات الوفيات ج ٢ مى ١٣٥ \_ الدروج ؛ رقم ٣١٨ \_ حسن المحاضرة ج ١ مى ١٩٦ \_ الشذوات ج ٦ ص ٠٠ »

197 — تاج الدين البارنبارى: هو محمد بن على الملقب وطوير الليل ، كان شافعى المذهب. ولد سنة 306 ه و وطلب العسلم، وتتلمذ للشيخ شمس الدين الاصبهانى شارح المحصول، فقرأ عليه المعقولات. قال السبكى عنه: وأحد أذكياء الزمان . برع فقها وعلما وأصولا ومنطقا . . — وزكاه ابن الرفعة، وفضله على كثير من الفضلاء. وقال السيوطى إنه كان فقيها أصوليا عارفا بالعربية والمنطق .

وقد ولى التدريس بالمدرسة الظاهرية . ومات بالقاهرة في عام ٧١٧ ه .

ه طبقات السبكي ج ٦ ص ٢٢ ــ الدرر ج ٤ رقم ٢٦٨ ــ
 حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦١ ــ شذرات الذهب ج ٣ ص ٩٤٥ ــ

۱۹۷ – محيى الدن القوصى : هو يحيى بن عبد الرحيم بن زكير ، ا**لقرشى** الشافعى .كان بارعا فى فقه مذهبه واشتغل بالفتوى والتدريس بقوص . ومن مصنفانه : اختصار الروضة . ومات بقوص فى المحرم سنة ۷۱۸ ه

« الدرر ج ٤ رتم ٥ ١١ --حسن المحاضرة ج ١ص ٢٢٠ ﷺ

۱۹۸ – كال الدين بن الشريشي : أحمد بن محمد بن أحمد بن الشريشي الوايل البكري الشافعي ، ولد بسنجار سنة ٦٥٣ ه وسمع الحديث بمصرودمشق وغيرها. وتفقه بمذهب الشافعي حتى صار بارعا فيه . وشارك في غير ذلك من العلوم ، وأتقن النظم والنثر .

وقد ناب في القضاء عن ابن جماعة ، وتصدى للإفتاء والتدريس والمناظرة . وراول التدريس بالمدرسة الشامية البرانية والناصرية عشرين سنة . وولى دار الحديث الاشرفية بدمشنى . ووكالة بيت المال . توفى في آخر شوال سنة ٧١٨ ه بالحسامتوجها إلى الحج ، ودفن بها .

۱۹۹ - جمال الدن السلامى. هو أبو العلام رافع بن هجرس بن محمد بن شافع بن أنعمة الصُّمتَ يدى (١). ولد بدمشق سنة ٦٦٩ ه وقبل عام ٦٦٨ه. وقدم القاهرة ، وعنى بالحديث والفقه والقراءات وعلوم العربية ، فطلبها جميما على شيوخ أفاضل، ولازم تقى الدين بن دقيق العيد القشيرى وتفقه عليه وعلى علم الدين العراقى ، ودرس القراءات على المحكين الاسمر وغيره . وأخذ الحديث عن ابن أبى عمر، وابن خطيب المزة وغيرهما ، ودرس العربية على بهاء الدين بن النحاس .

١ — وقيل: السميدى

وقد ولى عقود الأنكحة ، واشتهر بتدريس القراءات ، وإسهاع الحديث . ورق فى ذى الحجة عام ٧١٨ هـ بالقاهرة وقبل سنة ٧١٩ هـ

« الدرر ج ٢رقم ١٧١٠ ــ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤١،

« الدرو ٣ وقم ٢٩٤ ـ الشدرات ج ٦ ص ٤٩ »

محمد بن عبد المحمود ، الحنبلى ، نزيل دمشق . ولد سنة ١٣٧ ه بحران وسمع الحديث من الشيخ بحد الدين بن تيمية وغيره ، وسمعه بدمشق من ابن عبد الدايم وخطيب مردا وغيرهما ، وظل معنيا بسماع الحديث إلى آخر حيانه . ووفد على مصر زائراً للشيخ تتى الدين بن تيمية فأسره الفرنجة فى الطريق ، ثم أطاق . ومات مسنة ٧١٨ ه .

« الدروج ٤ رقم ٢٩٥ — الشذرات ج ٦ ص ٥٠ »

ي ٢٠٧ ـــ شهاب الدين الـكفرى: هو حسين بن سليمان بن فزارة الدمشقى الحنفى. كان شيخا للقراءات متقنا للسبع. وكان قاضياً مفتياً. درس بالمدرسة الطرخانية، أو أخذ عنه القراءات كبثير من طلابها، كما ناب فى الحـكم.

وكان مولده سنة ٧٦٧ ه ، ووفاته بدمشق فى جمادى الأولى سنة ٧١٩ هـــ وقيل فى شعبان .

« الدرر بج ۲ رفم ۱۰۹۰ \_ الشذرات ج ۲ ص ۱۰ »

٣٠٣ ــ أبو الفتح نصر بن سليان المبنجى : هو المتصوف المشهور. شمع الحديث وأتقن الفقة والقراءات وزاول تدريسها ثم اعتزل وتصوف، وانقطع

<sup>(</sup>١) قيل : رباطر ، ورباطه ، وزباطر . عن التقدرات ـ وق الدرو : زباطر

بزاويته بباب النصر بالحسينية واعتقد الناس صلاحه ، وبخاصة سلطان مصر ببرس الجاشنكير. وهو الذي حمل على تقى الدين بن تيمية وأثار ثائرة الصوفية عليه، وشجع السلطان على محاكمته لتصديه لتنقص الصوفية ومنهم ابن العربي. وتوفى فى زاويته بالحسينية فى جمادى الآخرة عام ٧١٩ه.

«الدرر ٤ رقم ١٠٧٦ ـ الشدرات ج ٦ ص ٥٠ ه

على بن الضبعة الحميرى الإسنائى – أو الإسنوى – هو ابراهيم بن هبة الله ابن على بن الضبعة الحميرى الشافعي ولدبإسنا ، و تفقه فيها على بهاء الدين القفطي وغيره . ووفد إلى القاهرة فدرس علو ما كثيرة و تتلمذ للكثير من أثمة العصر و خوله ، ومنهم شمس الدين الاصفهائي وبهاء الدين بن النحاس . فبرع و شارك في علوم عدة منها الحبر والمقابلة والطب . وولى جملة أعمال منها نيابة الحكم في قوص و إخميم وأسيوط و غيرها .

وتصدى الإفادة الطلاب ، وزاول التصنيف ، ومن مصنفـــاته: اختصار الموسيط ، وشرح المنتخب ، وشرح الألفية . ومات فى أوائِل ســـنة ٧٢١ه. بالقاهرة .

« الدرر ج ۱ رقم ۱۹۸ — الشذرات ج ٦ ص ٥٤»

۲۰۵ – قطب الدين السنباطى (۱): هو أبو عبد الله محمد بن عبد الصمد ابن عبد القادر السنباطى المصرى الشانعى. ولد سنة ۹۵۲ ه ودرس الفقه على ابن رزين وغيره، والحديث على الدمياطى وغيره.

وقد ولى التدريس بالمدرسة الحسامية والفاضلية ، كما ولى وكالة بيت المال وناب فى الحدكم . واشتغل بالتصنيف . وأفاد وتخرج به كثير من أفاضل المصريين .

<sup>(</sup>١) سناط بلدة من أعمال المعلة: قله في الندرات.

ومن مصنفاته: تصحيح التعجيز. وأحكام المبعض، واستدراكات على المعجم التنبيه للنووى. واختصار قطعة من الروضة.

وكانت وفاته با قاشرة في ذي الحجة عام ٧٢٧ ه ودفن بالقرافة .

« الدرو ج ؛ رقم ٣٤ - الشذرات ج ٦ س ٥٥»

ابن صالح ، الأذرعى الحنفى كان فقيها فاضلا عالما بمذهبه، ولى قضاء (١) دمشق نحو ابن صالح ، الأذرعى الحنفى كان فقيها فاضلا عالما بمذهبه، ولى قضاء (١) دمشق نحو عشرين سنة . وخطب بحامع الآفرم مدة . وزاول التدريس بالمدرسة الظاهرية والمعظمية . كما تصدى للفتوى . وتوفى فى المحرم سنة ٧٢٧ه .

«الدرر ج ٤ رقم ٦٦٢ -- الشذرات ج ٦ ص ٥٨»

الدمشقى والدين بن صصرى: أحمد بن محمد سالم بن أبى المواهب، الدمشقى والدسنة مهمة على ابن عبد الدائم. والدسنة مهمة الدين بن الفركاح وغيرهم، وبمصر على شمس الدين الأصبهاني. وبرع في العلم والأدب والكتابة الإنشائية والشعر مع جودة الخط.

وقدكتب فى ديوان الإنشاء. وزاول التدريس مع فصاحة عبارة بالمدرسة العادلية والأمينية وغيرهما ثم ولى قضاء دمشق سنة ٧٢٠هـ و صدى للفتوى والإفادة. وعا وليه أيضاً: قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ.

وكان ذا تودد ووجاهة ومنزلة لدى كثيرين من أساطين عصره. ولمامات رثاه الأديبان شهاب الدين محمود الحلمي، وجمال الدين بن نباته المصرى، وغيرهما. وكان الشعراء يمدحونه فى حياته ويهدى إليهم. ومات بدمشق فى ربيع الأول سنة ٧٢٣ ه.

و من شعره:

ومهفهف بالوصل جاد تكرما فأعاد ليل الهجر صبحا أبلجا

<sup>(</sup>١) في الدرر أنه ناب في الحكم بدمشق عشر بن سنه .

مازالت ألثم ماحواه ثغره حتى أعدت الورد فيه بنفسجا ما دالت الترات على الدرج ١ رقم ٦٨٠ – التذرات ج ٢ ص ١٠٠٠

معلى الطاعة القوصى القشيرى ، ولد بقوص فى سنة ٦٣٦ هو تتلمذ لابن الجميرى ، ولد بقوص فى سنة ٦٣٦ هو تتلمذ لابن الجميرى ، ولد بقوص فى سنة ٦٣٦ هو تتلمذ لابن الجميرى وابن رواح والمنذرى والرشيد العطار وغيرهم . وتفقه بمذهبى مالك والشافعى وبرع فيهما وفى الحديث . وزاول تدريسهما معا فى قوص وكان يدرس بالمدرسة النجيبية . وناب فى الحكم . وكان كثير العبادة . ومات بالقاهرة وقيل بقرص – سنة ٧٢٣ه .

« الدرر ۱ رتم ۷۱ههٔ

۲۰۹ – بدر الدین الآمدی: أبو عبد الله محمد بن عثمان بن یوسف بن محمد ابن الحداد الآمدی المصری الحنبلی خطیب دمشق . سمع الحدیث و تفقه بمصر الحدیث و برع فی الفقه .

وولى وظائف عدة منها: نظر الأوقاف بحلب، وخطابة جامعها، كما ولى بدمشق الخطابة والحسية ونظر المارستان والجامع. وكان يصل إلى قضاء الحنابلة بدمشق. ونوفى فى ٧ جمادى الأولى بدمشق ودفن بباب الصغير.

« الدرر ؛ رقم ۱۳۲ - الشذرات ج٢ص ١٠،

۱۱۰ ــ نور الدين المصرى: هو أبو الحسن على بن يعقوب بن جبريل البكرى. الفقيه الشافعى قرأ بنفسه مسند الشافعى. وجرت له محنة بسبب القبط، فتعصبوا عليه وأغروا به السلطان حتى أمر بقطع لسانه لو لا شفاعة صدر الدين بن الوكيل. وسبب ذلك أن الاقباط استعاروا قناديل من جامع عمرو ليوقدوها بالكنيسة المعلقة فى إحدى المناسبات فجمع الشيخ نور الدين عددا من العوام وهجم عمى الكنيسة ونكل بمن بها، وعاد إلى الجامع وأهان المشرفين على شئونه، وتناول بعض أولى الامر بالتقريع والمذمة.

وقد كان دينا ورعا زاهداً عالما ،وكان فى عداد من امتحنوه ابن تيمية وشددوه الله وقد ولد فى سنة ٦٧٣ هـ وقد ولد فى سنة ٦٧٣ هـ وقو عام ٧٢٤ ه فى ربيع الآخر . ودفن بالقرافة .

« الدرر ٣ رقم ٣٢١ — الشذرات ج ٦ ص ٦٤ »

الطب واختصر مسائل حنين وكان فى جملة أطباءالسلطان. وتوفى فى رجب سنة ٧٢٤ ه الطب واختصر مسائل حنين وكان فى جملة أطباءالسلطان. وتوفى فى رجب سنة ٧٢٤ ه « الدرر ج ١ رتم ١٤٢٧ »

۲۱۲ — علام الدين بن العطار الشافعي : هو الحافظ ابو الحسن على بن أبراهيم بن داود بن العطار الدمشق، تلميذ النووى. كان أبوه عطارا، وجده طبيبا. وشمس الدين الذهبي الحافظ، أخوه من الرضاعة.

ولد سنة ٦٥٤ ه وسمع الحديث من أحمد بن عبد الدايم واسماعيل بن أبى اليسر وغيرهما بدمشق والقاهرة ونابلس والحرمين. ودرس العربية على ابن مالك وغيره. وقد تفقه على محيى الدين النووى وصحبه مدة حتى لقب بمختصر النوى. وتفقه على غيره ومازال يطلب العلم حتى برع واشتهر.

ً و تصدى للتدريس و إسماع الحديث ، بالنورية والقوصية والعلمية . وصدرت عنه فتارى عدة .

كانت وفاته فى مستهل ذى الحجة عام ٧٢٤ ه .

« الدرو ٣ رقم ٦ - الصدرات ج ٦ ص ٦٣ ٢

۲۱۳ — تقى الدين بن الصائغ: محمد بن أحمد بن عبد الحالق بن على بن سالم ابن مكى المصرى ولد ٦٣٦ هومات فى ليلة ١٨ صفر عام ٧٢٥ ه بمصر ودنن بالقرافة. وقد كان شانعي المذهب.

وقد سمع الحديث من الرشيد العطار وغيره من أصحاب البوصيرى وأقرابه ، ومن رضى الدين بن البرهان وغيره . وسمع الشاطبية وبرع فى القراءات . وصنف الخطب . قال عنه الذهبي : كان خيرا صالحا متواضعا صاحب فنون ، صحب الرضى

الشاطي مدة وتضلع من المغة ، وله خطب أنشأها وجودها ، . وكان كد آيا الصدر موطأ الأكناف كبير القدر . خرج كثيرين ، وشهد عليه أبو بالناف إجازة ، فقال : , أشهدنى شيخنا العلامة الإمام شيخ المقرثين ورثيس المتصدي عامل راية الرواية والاستاد ، ملحق الأحفاد بالأجداد ، . وكان الطلاب يفدون إليه من الاقطار طلبا للقراءة لعلو الأسناد والدراية .

« الشذرات ج ٦ ص ٦٩ -- الدرر ٣ رقم ٨٦٢ -حــن المحاضرة ج ١ ص ٢٤١ -- طبقات **الأسنوي** 

على . ولد بأرمنت المستورة الدين (١٠ الأرمنتي : يونس بن عبد الحميد بن على . ولد بأرمنت به بسمويد مصر في سنة ٦٤٤ ه و تلقى العلم في قوص ، وأجازه با فيتوى مجد الدين بن دقيق العيد القشيري . ثم وفد على القاهرة وتتلذ لشيوخ العلم بها وسمع الحديث من رشيد الدين بن العطار وغيره . وثبتت قدمه في الفقه والنحو والأصول والآدب وكان ينظم الشعر والدوبيت وولى قضاء إخميم وغيرها . ومن مؤلفانه: المسائل المهمة في اختلاف الأثمة ، وكتاب الجمع والفرق . – وقد توفى في قوص في ربيع الآخر سنة ٧٢٥ ه .

« الدرر ج ٤ رنم ١٣٣٧ ـ والشدرات ج ٦ ص ٧٠»

ماليك مركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار: أصله من مماليك الهنصور قلاوون، وبلغ من بعد، مرتبة المنصور قلاوون، وبلغ من بعد، مرتبة اليابة السلطنة في عهد الناصر بن قلارون.

ومن مصنفاته: زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ــ والتحفة الملوكية في الدولة التركية . وله تفسير للقرآن الـكريم . ومات في سنة ٧٢٥ ه في رمضان .

, ذكرناه في المجلد الأول من هذا الكتاب . .

« الدررج ۱ رقم ۱۳۸۶ — حسن المحاضرة ج۱ م ۲٦٦، ۳۲۰ ـ النذراتج٦ س٦٦ ـ جورجي زيدان ج۲ ص ١٨٦.

<sup>(</sup>۱) ترجمه صاحب الدور في الجزء الرابع ، في يونس . ... وترجمه أيضاً في الجزء الأول رقم ٤١٠ . في أحمد . وبمقا بلقرانترجين نرى أنهما واحدة . فلمل سراج الدين الأرمنتي كان يدعى : يو نس ، وأحمد . أو لمل هناك وها .

۲۱۶ -- ص.ر الدین الجمفری: سلیمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصیب، الهاشمی الجعفری، و هو المعروف بخطیب داریا

ولد سنة ٢٤٧ هوقدم دمشق مراهقا ، وتلتى الحديث ، ودرس الفقه على الحديث الفرارى ، وحيى الدين النووى ولازمهماز منا . وبرع وظهر فضله . فولى خطابة داريا ، والإعادة بالناصرية ، وناب فى الحكم مدة . وتوفى فى ٨ ذى القعدة سنة ٧٢٥ هو دفن بباب الصغير بدمشق .

«الدر ۲ رقم ۱۸۹۷ ــ الندرات و من المدر ۲ رقم ۱۸۹۷ ــ الندرات و ۲ من ۲۷ ــ سراج الدین الانصاری: عمر بن الخضر المصری، خطیب المدینة واضیها. سمع من الرشید العطار و من ابن عبد السلام و ابن الطباخ و غیر هم. و برع فی الفقه و الاصول، و قد و لاه المنصور قلاوون الخطابة بالمدینة الشریفة، فظل سانح اربین سنة من سنة ۲۸۲ ه. و کان حکامها روافض، یولون القضاة و الخطباء من الروافض أیضاً، ویؤذون أهل السنة؛ و کلما تولی خطیب من أهل مصر لاهل السنة لایقیم طویلا، لکثرة مایناله من الاذی. فلم بثبت فی هذا المنصب سوی الشیخ سراج الدین، إذ احتال و داور حتی استقام منصبه هذه المدة، و عین قاضیا کذلك. و صاهر بعض الامامیة فهدأت حملتهم علیه، بعد أن کانوا قد صادروا بعض أملاکه، و بسبب ذلك صادر المنصور بعض أملاک أهل المدینة بمصر، بعض أملاکه، و قد مرض بأخرة فیمم شطر مصر طلبا للعلاج فتو فی بالسویس. و دفن بها فی الحرم عام ۲۷۲ ه، و کان مولده فی صندقا فی نحو عام ۵۳۵ ه

« الدررج ٣ رتم ٣٥٣ — الشذرات ج ٦ ص ٧٧ » ٢١٨ -- فضل الله بن أبى الفخر بن السقاعي<sup>(١)</sup> :كان نصر انياً محسناً للكتابة الديوانية ،كتب فى ديوان المرتجع وغيره .

ومن تآليفه و جمعه: أنهجم الأناجيل الأربعة فى إنجيل واحد، وبلغات عدة . وذيل تاريخ المكين بن العميد والذي ينتهي إلى سنة ٦٥٨ هـ، إلى سنة ٧٢٠ هـ.

<sup>(</sup>١) وفي الدور: الصقاعي بالصاد، وأنه مات في حدود العصرين والسبطأة .

واختصر وفيات الاعيان لابن خلـكان . وذيله أيضاً وأرخ للمطربين.وتوفي في سنة ٧٢٦ه.

« الدرر ج ٣ رقم ٩٩ ه — الشذرات ج ٦ ص ٧٥ هـ

۲۱۹ ــ قطب الدين اليونيني : هو موسى بن تحمد بن أبى الحسـين ، اليونيني الحنبلي المؤرخ . ولد بدمشق سنة ٦٤٠ ه ، وأبوه الفقيه الشيخ أبو عبداله محمد اليونيني .

وقد سمع قطب الدين الحديث بدمشق من أبيه هذا ، ومن ابن عبد الدائم وعبد العزيز الانصاري شيخ شيوخ حماة . و بمصرمن رشيد الدين العطار واسماعيل ابن صارم وغيرهما ، وأجيز بالرواية .

ومن مؤلفاته: تذبيل فى التاريخ على كتاب مرآة الزمان، واختصار المرآن وكانت وفاته ببعلبك فى شوال سنة ٧٢٦هـ ودفن بباب سطحا.

« الدروج ٤ وتم ١٠٣٩ ـ الشذرات ج ٦ ص ٧٧٠ 💮

ابن أبى القسم بن الخضربن محمد بن تيمية الحرانى : عبد الله بن الحليم بن عبد السلام ابن أبى القسم بن الحضربن محمد بن تيمية الحرانى الدهشق الحنبلى وهو أخوالإمام تقى الدين بن تيمية المشهور .

ولد شرف الدين فى حران سنة ٦٦٦ هـ، ونزح مع أهله رضيعاً إلى دمشق، وبها طلب العلم، فسمع الحديث وتفقه فى مذهب ابن حنبل، وبرع فى علوم كثيرة. منها الفرائض والحساب وعلم الهيئة وأصول الفقه وأصول الدين، وفى علوم العربية.

٢٢١ - نجم الدين القمولي (١) : أبو العبـاس أحمد بن محمد بن مكي بن يس.

<sup>(</sup>١) القمولي : بَفتح القَاف أو ضمهاً ، نسبة إلى قولة بلد بدعيد مصر . وتبل ﴿ قُولًا ﴾

القرشي المخزومي القمولي المصرى الشافعي .كان إماما في الفقه ، بارعا في الأصول العربية ، تقيا زاهدا متصوفا . وقد درس بالفخرية وناب في الحكم .

ومن مصنفاته: شرح الوسيط، قال فى الشذرات نقلا عن الأسنوى: وشرحه شرحه مرحا مطولا أقرب تناولا من شرح ابن الرفعة، وإن كان كثير الاستمداد منه، وأكثر فروعا منه. . الخ، وسماه: البحر المحيط فى شرح الوسيط.

وله أيضا : جو اهر البحر ، وهو تلخيص أحكام الوسيط . وشرح مقدمة ابن الحاجب فى النحو . وشرح الأسماء الحسنى فى مجلد وأكمل تفسير الإمام فخر الدين الخطيب \_ وكانت وفاته بالقاهرة فى رجب سنة ٧٢٧ ه و دفن بالقرافة .

« السروج ١ رقم ٧٦٩ الشذرات ج ٦ س ٧٥ »

ابن عبد الواحد بن عبد الكريم، الانصارى الدمشقى . طلب الحديث وسمعه وقرأه، وتفقه على التاج بن الفركاح، وقرأ الاصول على الصنى الهندى، ودرس العربية على بدر الدين بن ما لك . ومازال يركض فى ميدان العلم حتى سبق وبن، وأصبح أحد البارزين فى الفتوى والتدريس والمناظرات . فصيحا ذكيا، وإماما بضيرا مجتهدا فى مذهب الشافعى وتخرج به بالشام أغلب علماء العصر . وقد قال ابن كثير: وانتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة . ،

وقد ولى ابن الرملكانى وظائف عدة منها: نظـــر المارستان، والتدريس المدرسة الشامية والظاهرية والرواحية وغيرها بدمشق. وولى وكالة بيت المال، وقضاء حلب عام ٧٢٤ه، ودعاد السلطان الناصر سنة ٧٢٧ه ليلى قضاء دمشق فوفد على الفاهرة أو لا فات ببلبيس في طريقه . وله يدطولى في النثر والنظم والخط. وله يدطولى في النثر والنظم والخط. وله يدطولى في النثر والنظم والخط.

ويبدو من أخبار زين الدين بن الوردى الشاعر، أنه كان ينوب في الحكم عن السكال بن الزملكاني أيام ولايته القضاء في حلب، فنقله إلى جهة نائية لم يرض عنها. لهذا كانت لابن الوردى مدانج ومعاتبات شعرية وجهها إلى السكال بن

آل ملكانى . كما يبدولنا من دراسة جمال الدين بن نباته المصرى الشاعر أنهكانت ييغ وبين الكمال بن الزملكانى صداقة ومودة ، ولهذا مدحه ابن نباتة (١) بأكثر من قصيدة ومنها تاثية عصماء مطلعها :

قضى وما قضيت منكم لبانات متيم عبثت فيسه الصبابات مافاض من جسمه يوم الرحيل دم إلا وفى قلبسه منكم جراحات وكذلك رثاه لما مات عنظومة نباتية بارعة قال فى مطلعها:

بلغا القاصدين أن الليالى قبضت جملة العلى بالككال وقفا في مدارس النقل والعقل م ونوحا معى على الأطلال

ومن مصنفات ابن الزملكانى: رسالة فى الردعلى تقى الدين بن تيمية فى مسألة الطلاق. ورسالة أخرى فى الرد عليه كذلك فى مسألة زيارة القبور. وتعليق على كتاب المنهاج للنووى. ورسالة فى تفضيل البشر على الملك.

وكان مولده بدمشق فى شوال سنة ٦٦٧ هـ، ووفاته ببلبيس فى ١٦ رمضان سنة ٧٢٣ هـ. وحمل منها إلى قرافة الإمام (١) ــ ندفن بها قرب مزار الإمام (١) ــ نذكره فى الشعراء بالجزء الثالث من كتابنا هذا .

د الدرر بن غرقم ۲۱۰ مس المحاضرة ۱۰ من ۱۵ مطبقات السبكى ج من مر ۲۰ مد المدرر بن غرقم ۲۱۰ مسجم المطوق وات الوفيات ج ۲ مر ۳۱۲ مشدرات الذهب ج ۲ س ۷۲۳ مندرات الذهب ج ۲ س ۷۲۳ مندرات الذهب ج ۲ س ۷۲۳ مندرات الذهب ج ۲ س ۷۲۳ مندر بن عثمان بن عيسى الكردى الشافعي ، و يعرف بابن خطيب الأشمو نين . سمع الحديث بمكة و دمشق، و تفقه بمذهب الشافعي حتى فاق أقرانه ، وزاول التدريس والفتوى والتصنيف . وكاد يلى قضاء دمشق . وولى قضاء قوص والمحلة . وله مصنفات كثيرة مع أدب وشعر . ومات بالقاهرة في ۸ رمضان عام ۷۲۷ ه .

﴿ الدروج ٢ وقم ٢٤٢٦ — الشذوات ج ٦ ص ٧٧ ﴾

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمة ابن الوردى وابن نباتة فيالجزء الثاك من كتابنا هذا .

<sup>(</sup>٢) في شدرات الذهب ج ه من ٢٥٠ ، ٢٥٠ تراجر لبعض بآباء كال الدين الزملكاني .

<sup>(</sup>٣) في الدرر: عماد الدين.

٢٧٤ – فحر الدين بن الصقلي (١): محمد بن محمد . كان شافعي المذهب. فقه في القاهرة على قطب الدين السنباطي . وناب في القضاء بظاهر القاهرة . ومن مصنفاته : التنجيز على التعجيز وهو في الفقه . وتو في في القاهرة في ذي القعدة سنة ٧٢٧ه

« الدرو ج ٤ رقم ٦٢١ — الشذرات ج ٦ س ٧٩ »

ابن عبد المحسن بن أحمد . ويعرف بالعراقي . ولد بالأسكندري الشافعي : هو إبر اهيم بن أحمد ابن عبد المحسن بن أحمد . ويعرف بالعراقي . ولد بالأسكندرية سنة ٦٣٨ ه وسمع الحديث بدمشق وولى دار الحديث النبيهية بعد أخيه تاج الدين . وارتزق بالنسخ مدة . وتوفى في المحرم سنة ٧٢٨ ه . بالإسكندرية بعد حياة حافلة بالعلم والنقع والتقوى .

« المنهل ج ۱ - الدرو ۱ رقم ۱۲ ـ الشذرات ح ۲ ص ۸۰ »

۲۲۹ – شهاب الدین المرداوی: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد المولى
 بن جبارة المقدسي المقرى. الفقیه الحنبلي الأصولی النحوی.

ولد سنة ٦٤٧هـ أو ٦٤٨هـ وتلقى الحديث عن خطيب مردا ، وابن عبد الدايم وغيرهما . ووفد إلى مصر فدرس القراءات على الشيخ حسن الراشدى ولازمه طويلا . ودرس الأصول على شهاب الدين القرافى المالكي ، وأخذ العربية عن أماء الدين بن النحاس . وبرع فى فقه الحنابلة . وقيل إنه حج وجاور مدة .

وقدطاف بعد بدمشق فحلب ثم عاد إلى بيت المقدس وأقام بهما مدرسا المفراءات وعلوم العربية . وقيل انتهت إليه مشيخة بيت المقدس وكانت وفانه في الله ما الأحد عرجب سنة ٧٢٨ هـ وقد ذكره الذهبي والبرزالي .

ومن مؤلفاته: شرح الشاطبية في القراءات. وشرح الرائية في رسم المصحف.

 <sup>(</sup>١) الصقلى: بنتج السالد والقاف. أو بفتح الصاد وكسر الناف. نسبة إلى جزيرة صقلية في بحر الروم. قاله في هامش الفذرات.

<sup>(</sup>٢) الفرافي : بغين وفاء ، هكذا ضبطه في الدرر \_ وفي المنهل والشذرات بالعين والعاف

وشرح أافية ابن معط فى النحو . وتفسير للقرآن الـكريم . وله فى ا<mark>لقرا.ات</mark> مصنفات أخرى.

« الدرر ج ۱ رقم ۲۲۷ --- الشذرات ج ۲ س ۸۸٪

۲۲۷ – نجم الدین بن عقیل البالسی : هو أبو عبد الله محمد بن عقیل ابن أبی الحسن بن عقیل ، البالسی المصری الشافعی المعروف بشارح التلبیه.

ولد سنة .٦٦ ه وسمع الحديث بدمشق، ولازم ابن دقيق العيد بالقاهرة. وما زال، حتى أصبح أحد أفاضل الشافعية البارزين . وناب فى الحم وزاول التدريس بالمدرسة المعزية والطيبرسية ، وانتفع منه طلابه ، وانتهت إليه الفتيا بمصر . مع زهد وتقوى .

واشتهر شرح التنبيه . واختصركتاب الحديث للترمذي . وله مختصر فىالفقه . وتوفى بالقاهرة في ١٤ المحرم سنة ٧٢٩ ه ودفن بالقرافة الصغرى .

«الدرر ج٤ رتم ١٤٦ -- الشذرات ج ٦ ص ١٩١٠

٢٢٨ – مجد الدين الحراني : هو أبو الفـداء اسهاعيل بن محـد بن اسهاعيلُّ ابن الفراء ، اخراني الدمشق الحنبلي .

ولدسنة ٥٤٥ هـ أو ٦٤٦ ه. بحران . وقدم إلى دمشق مع أهله سنة ١٧٦هـ وقد سمع بها الحديث من ابن أبي عمر وابن الصير فى وغيره . ودرس الفقه على شمس الدين بن أبي عمر وغيره . حتى أصبح ثبتا فى مذهبه . وقد عكف على إفادة الناس والتدريس والفتوى . وقال عنه الذهبى : , كان شيخ الحنابلة . ، . وتخرج به كثير من الأفاضل فقها وحديثا . وتوفى فى ليلة الأحد به جمادى الأولى ٢٧٩ مودفن بمقابر الباب الصغير بدمشق .

الدروج ۱ رتم ۳ ه ۹ - الشدرات ج ۲ ص ۸۹ »

۲۲۹ – بدر الدين الأنصــارى : هو أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد

<sup>(</sup>١) في الدرر: فخر الدين

ان عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل . الأنصارى الدمشقى ، . وأبوه قاضى المادر بن عبد الخالق بن خليل .

ولد سنة ٦٧٦ ه ودرس الفقه على برهان الدين بن الفركاح الفزارى ، ولازمه مدة ، وولى خطابة القدس . مدرسة ، وولى خطابة القدس . وولى التدريس بأكثر من مدرسة ، وولى خطابة القدس . ودعى للقضاء فامتنع ، فأعنى . وتوفى بدمشق فى جمادى الأولى (١) سنة ٢٧٩ هـ ودفن بسفح قاسيون .

« الدروج ٤ رقم ٥٩٥ ـــ الشدرات ج ٦ ص ٩٢ »

مع برهان الدين بن الفركاح: هو العلامة شيخ الإسلام، ابراهيم ابن عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع، الفزارى المصرى. رأس الشافعية في بلاد الشام. وأبوه هو تاج الدين الفزارى من شيوخ الشافعية أيضا.

ولد فى سنة ٦٦٠ ه ، وجد فى طلب الحديث فسمعه من أبيه ومن أبن عبد الدايم وابن أبي اليسر وغيرهم . ودرس الفقه والنحو وبرع فيهما . قيل النهت إليه معرفة مذهبه ودقائقه ومتون أحكامه ، مع الأصول والعربية ، وعلوم الحديث . ومن مؤلفاته : التعليقة على التنبيه ، فى نحو عشر مجلدات . وتعليقة على مختصر ابن الحاجب فى الأصول . وغير ذلك .

وكانت وفاته فى جمادى الأولى سنة ٧٢٩ ه ودفن بباب الصغير . وقد ذكره النهى فى المعمجم المختص .

« الدرر ج ۱ رقم ۸۸ ـ التذرات ج ۲ س ۸۸ »

- أو قونوة ـ سنة ٦٦٨ ه، وقدم إلى دمشق عام ٦٩٣ ه ودرس بها ، وجاء إلى القاهرة عام ٧٠٠ ه ودرس بها أيضا . وقد تعلم على المارديني والزملكاني ، القاهرة عام ٧٠٠ ه ودرس بها أيضا . وقد تعلم على المارديني والزملكاني ، وابن عساكر وابن الصواف وابن دقيق وغيرهم . ثم تصدى للتدريس فخرج عدما عظيما من علماء القاهرة في علوم شتى . وعلمت مكانته عند السلطان الناصر محمد

<sup>(</sup>١) في الدرر ۽ وفاته سنه ٧٣٩ هـ ولدله خطأ مطيمي .

أبن قلاوون ، فطلب إليه أن يلىقضاء دمشق عام٧٢٧ هـ ، فاعتذر ، فلم يقبل النام اعتذاره . فلبث بدمشق عامين تقريبا ، ثم توفى بها فى ١٤ ذى القعدة عام ٧٢٩ ودفن بحبل قاسيون .

وقد كان حباً للبحث كثير القراءة ، نبغ فى التفسير والفقه والاصول والتصوف وله من المؤلفات : شرح الحاوى ومختصر المنهاج . وكان ضليما فى التركية والعربية معاً ، ماهرا فى الكتابة المرسلة ناظها للشعر . كما كان مهيبا عف اللسان طاهر اليد الشدرات ج ٦ ص ٩٠٠ – الدروج ٣ رقم ٤٠٠٠

۲۳۲ ــ. تاج الدين بن المتوج الزبيرى الشافعي المصرى : محمد بن عبدالوهاب بن المتوج بن صالح . صنف كتابا في تاريخ مصر اسمه و إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل . ولد بمصر في ربيع الأول سنة ٦٣٩ ه ومات بها في المحرم سنة ٧٣٠ ه والدرج ٤ رقم ٩٩ ـــ حدن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٦٠ .

۲۳۳ ــ فخر الدين الطائى الحلمى : هو أبو عمر وعثمان بن على بن عثمان (۱) بنا ابراهيم بن اسماعيل ، الطائى الحلمى الشافعى و يعرف بابن خطيب جبرين . (۲) ولد بالقاهرة عام ۲۹۲ه و جنح إلى العلم حديثا وفقها و عربية ، ورحل إلى حلب فزاول تدريس العلم بها ، وولى بها وكالة بيت المال ، وقضاء القضاة .

ومن مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح الحاوى الصغير ولم يتم، وشرح التعجيز، وشرح البديع لابن الساعاتي. وشرح البديع لابن الساعاتي. وصنف المناسك والفرائض واللغة. وله نظم غير جيد – توفى بالقاءرة في الحرم سنة . ٣٥(٣). ودفن عقيرة الصوفة.

« الدرر ج ۲ رقم ۱۹۵۶ -- الشذرات ج ۹ س ۹۴»

<sup>(</sup>١) يختلف نسبه في الدرر عنه في الشذرات بعض الاختلاف . قال في الدرر هو عثمان بن على ا ابن عمر بن اسماعيل بن اسماعيل بن ابراهيم . . الخ

<sup>(</sup>٢) جبر بن قربة من قري حلب . قله في الشذرات .

 <sup>(</sup>٣) قال في الشذرات: والصحيح وقانه سنة ٧٣٩ همكما جزم الاسنوى وابن قاضي شهية وغيرها...
 وقي الدرر قال وفاته سنة ٧٣٨ هـ.

ابن حسن . وأصله من قرية من قرى وادى بردى ، بده شق . قيل : ولدسنة ٣٢٣ ه و أحمد بن أبى طالب بن نعمة وأبن حسن . وأصله من قرية من قرى وادى بردى ، بده شق . قيل : ولدسنة ٣٢٣ ه و عمر طويلا ، وظل فى طلب الحديث وإسماعه مائة عام . ووفد إلى القاهرة مر تين الإلقاء دروس الحديث بها . وسمع منه الناس الحديث جيلا بعد جيل حتى ألحق الاحفاد بالاجداد . وكان يوم فراغه يخرج إلى الجبل مع الحجارين يقطع الحجارة . وتوفى بصالحية دمشق فى ٢٥ صفر عام ٧٣٠ ه

« الدررج ۱ رقم ٤٠٤ -- الشذرات ج ٦ ص ٩٣ ،

۲۳۵ — فخر الدين بن البارزى: هو قاضى القضاة ، أبو عمرو عثمان بن محمد ابن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهنى الحموى الشافعي.

ولد سنة ٦٦٨ ه بحماة . ومال إلى العلم والأدب ، فتفقه وتأدب حتى بلغ مبلغ الفضل ، كأفراد عدة من أسرته المجيدة . ثم ناب فى الحبكم بحماة عن عمه شرف الدين . وتولى قضاء حمص زمنا . وولى خطابة جامع حماة . ثم أسند إليه قضاء حلب . واشتغل بالفتوى والإفادة والتصديف . وقد شرح كتاب الحارى . وتوفى بحلب فى صفر سنة ٧٣٠ ه

## « الدرر ج ۲ رقم ۲۲۰۶ — الشدرات ج ۲ س ۹۶ »

١٣٦ – جمال الدين بن الصابونى : أحمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب ، الحلمي الدمشق . نزيل القاهرة كان مولده بدمشق عام ٦٧٥ هـ – أو ٧٦ – وسمع الحديث من ابن الدرجى وابن أبى عصرون وغيرهما . وطلب العلم بنفسه ورحل أجله إلى حلب ومكة والإسكندرية . ثم ولى مشيخة الحديث بالمدرسة المنكو تمرية . وأعاد فى غيرها وخرج لنفسه أربعين حديثا تساعيات . ومات فى ليلة مستهل ربيع الأول عام ٧٣١ ه

« الدرر ج ۱ رقم ۸۳۷ »

۲۳۷ ــ ضياء الدين الأذرعي: أبو الحسن على بن سليم بن ربيعة ، الأنصارى الشافعي . ولدسنة ٦٥٧ هو تفقه على محيى الدين النووي، وبرع فى فقه مذهبه، فناب فى الحكم وظل يتنقل فی قضاء النواحی نحو ستین عاما ، وبما ولیه قضاء طرابلس و نابلسو حمص وعجلون اوزرع وغیرها , و ناب فی حکم دمشق عن القو نوی نحو شهر . وقد نظم التلبیه فی ایم الله بیت ، و نظم غیر ذلك . و توفی بالرملة فی ربیع الاول سنة ۷۳۱ ه « الدر رج ۳ رقم ۱۱۷ — الندرات ج ۲ ص ۱۹ »

٢٣٨ — تاج الدين الفاكهانى (١): هو عمر بن على بن سالم بن صدقة اللخمى الإسكندرى المالكي. ولد سنة ٢٥٤ ه. وسمع الحديث من ابن طرخان ومكين الدين الأسمر وغبرهما. ودرس فقه الإمام مالك على ابن المنير (٢) وغيره. وبرع في العربية وفنونها. وذهب إلى مكة حاجا عن طريق دمشق عام ٧٣٠ه.

ومن تصانيفه: شرح العمدة والإشارة فى النحو، والمورد فى المواد، واللمعة ﴿ فَيُ وَقَفُهُ الْجُمَّعَةُ مَا اللَّهِ فى وقفة الجمعة. والدرة القمرية فى الآيات النظرية وغير ذلك. تو فى بالإسكندرية ِ فى جمادى الأولى عام ٧٣١ه (٣)

ه الدررج ٣ رقم ٤١٨ - النذرات ج ٦ ص ٩٦ - حدن المحاضرة ج ١ ص ٢١٦ . ٩٣٩ - عماد الدين المقدسي: إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان المقدسي المصرى. عنى بالطب فبرع ، وتتلذ فيه لعهاد الدين النابلسي وغير ه. وكان قديراً على المعالجة. وكان قد سمع الحديث كذلك. وتوفى في جمادي الآخرة عام ٧٣١ ه.

« الدررج ١ رقم ٩١١ »

مصطفى الشهر بابن التركانى الماردينى الحننى: هو عثمان بن ابراهيم بن مصطفى الشهر بابن التركانى . سمع الحديث من الأبرقوهى والدمياطى وغيرها. وبرع فى مذهب الحنفية . قال السيوطى: انتهت إليه رياسة الحنفية بالديار المصرية ، ومن مصنفاته: شرح الجامع الكبير ، فى عدة مجلدات ، وأاقاهاه درورسا فى المدرسة المنصورية . وكان ناظرا لأوقافها .

<sup>(</sup>١) لاشيخ تاج الدين الناكهاتي قصه قديها بمناسبة ذهابه إلى الحج — روينا هافي ص ٤٠٢ بالمحلد الناني من كتابنا هذا .

<sup>(</sup>٢) لعله ناصر الدين بن المنبر المنوفى عام ٦٨٣ هـ

<sup>(</sup>٣) في حسن الحاضرة ، وفي هامش الدرر نقلا عن ابن فرحون ، أن وفاته سنة ٧٣٤ هـ .

ولدسنه ، ٦٦ ه وتوفی فی رجب سنة ٧٣١ه . وله ولدان فاضلان هما، تاج الدين احد ، وعلاء الدين على .

﴿ الدُّرْرِجِ ٢ رَمْمِ ٢٥٦٠ – حَسَنَ الْحَاضِرَةُ جِ ١ ص ٢٢١ ؟

751 — علام الدين الفارسي: هو أبو الحسن على بن يلبان ، المصرى الحنني . كان بارعاً في الفقه والأصول . ومن مصنفاته . شرح الجامع الكبير وترتيب محيح ابن حبان على الأبواب الفقهية . وترتيب معجم الطبراني على الأبواب أيضاً وشرح التلخيص للخلاطي .

كان مولده سنة ٥٧٥ ه، روفاته في شوال ٧٣١ ه.

« حسن المحاضرة ج ١ من ٢٣١ ٠

٣٤٧ – جمال الدين بن القلانسي: أبوالعباس أحمد بن محمد بن نصرالله ابن أسعد الشافعي. ولد سنة ٣٦٩ ه (١). واشتغل بطلب العلم فحفظ التنبيه، ومحرد الرافعي، وسمع الحديث من كثيرين، ودرس الفقه على تاج الدين الفراري، والأدب على رشيد الدين الفارق، والنحو على شرف الدين الغزاوي، وولى وظائف عدة المنها قضاء الغسكر، ووكالة بيت المال ، والتدريس بالمدرسة الأمينية وغيرها. وقيل: تفرد في وقته بالرياسة في البيت والمناصب الدينية والدنبوية. وأجيز بالفتوى وكتب النثر الآدبي. مع حضور بديهة وتواضع وهمة. وتوفى في ذي القعدة علم ٧٣١ه.

٣٤٣ ــ سراج الدبن الدجيلي (٢): أبو عبد الله الحسن بن يوسف بن محمد بن أبى السرى ، البغدادى الحنبلى ، ولد سنة ٦٦٤ هـ. وحفظ كتبا عدة فى جملة علوم ، وتفقه وسمع الحديث ببغداد ودمشق . وعنى بدراسة الأصلين والعربية والأدب فبرع ، مع عبادة وزهد . ومن مصنفاته : كتاب الوجيز فى الفقه . وكتاب تغبيه الغافلين . وكتاب نزهة الناظرين . وقصيدة فى الفرائض : ومات فى ٦ ربيع الأول

<sup>(</sup>١) في الدرو : بعد نيف وسبعين وستمائة .

<sup>(</sup>٢) الدحيلي : بضم فنت نسبه الى دحيل ، نهر كبير بنواحي بنداد - قله في الشذرات

سنة ٧٣٧ هـ. ودفن بالشهيد من أعمال دجيل بالعراق.

« الدروج ۲ رقم ۷۷ه۱ -- الشذرات ج ۲ ص۹۹،

السعدى المصرى السافعى . سمع الحديث من ان أبى عصرون وغيره ، وجمع الحديث من ان أبى عصرون وغيره ، وجمع الحديث من ان أبى عصرون وغيره ، وجمع الحديث وكتب الكثير منه وطاف لاجله من دمشق إلى مصر والإسكندرية. وتصدى للفتوى والتخريج وولى مشيخة الصاحبية .

ومن تخريجاته : التساعيات . وأربعون مسلسلات . ومات بمصرفی ربيع الأول سنة ۷۳۲ هـ د م ۲۲۰۷ سنة ۷۳۲ ــ الندرات ج ٦ م ٢٠٠٧

و ٢٤٥ – شرف الدين المقدسى: عبد الله بن حسن (١) بن عبد الله بن عبد الله الفلاه الن عبد الواحد ، المقدسى الصالحى الحنبلى . تلقى الحديث عن محمد بن عبد الهادى وخطيب مردا وغيرهما . وتفقه بمذهب ابن حنبل ، وتصدر للإفتاء . وناب فى الحكم ، ثم ولى القضاء بأخرة : وزاول التدريس بالمدرسة الصاحبية ، وولى مشيخة الحديث فى أكثر من مدرسة . وكانت وفاته فى مستهل جمادى الآخرة (٢) سنة ٢٧٣٨.

« الدرر ج ۲ رقم ۲۱۲۰ - التذرات ج ۲ س ۱۰۰ »

۲۶٦ — برهان الدين الجعبرى : هو ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل؛ الجعبرى الربعي الخليل. ويقال له ابن السراج، ويعرف بشيخ الخليل.

ولد بجعبر وعاش مدة فى بغداد وسمع الحديث وتفقه ، وأتقن القراءات وتلا بالسبع ومهر فى الأصول والعربية والتاريخ . وسكن دمشق مدة ، ثم تحول إلى الخليل فلبث بها أربعين سنة و تولى بها المشيخة وقعد لإفادة الناس ونشر القراءات . وقد صنف مصنفات عدة قيل: تقارب المائة . واختصر مختصر ابن الحاجب ، ومن ، صنفاته : نزهة البررة فى القدر امات العشرة . وشرح الشاطبية . وشرح الرائية ، وكتاب فى علوم الحديث . وكانت وفاته بالخليل فى رمضان عام ٧٣٢ ه

د الدور ج ۱ رقم ۱۳۰ — الشفرات ج ۲ ص ۹۷ **»** 

<sup>(</sup>١) في الدرر : ابني الحسين (٢) وفي الدرر : ونته في مستمل جادي الأولى

٧٤٧ – علم الدين الإخنائي : هو محمد بن أبي بكر بن عيسي بن بدران بن رحمة ، السعدي الإخنائي المصرى ، الشافعي . ولد سنة ١٦٤ ه بالقاهرة . وسمع الحديث عن الدمياطي وغيره . وولى قضاء الإسكندرية ثم قضاء الشام . قيل كان مبالغاً في الاحتجاب عن الناس ، وقيل كانت دائرة علمه ضيقة ، مع وقار بدين وقلة شر ، وعدالة وعفة ، وإن شذت عبارته . وتوفي بدمشق في ١٠٣ ذي القعددة عام ١٠٧٩ . ودفن بسفح قاسيون . والدرج ٣ رتم ١٠٧٩ – الشذران ج ٢ من ١٠٨ ، ودفن بسفح قاسيون . ولد عام ١٠٧٥ – الشذران ج ٢ من ١٠٨ ، يوسف ، البعلي الدمشتي الحنبلي . ولد عام ١٨٥ ه . وسمع الحديث من ابن البخاري وتق الدين الواسطي ، وغيرهما ، وارتحل في طلب الحديث أكثر من مرة . وتفقه وتتي الدين الواسطي ، وغيرهما ، وارتحل في طلب الحديث أكثر من مرة . وتفقه عذهب ابن حنبل . ثم تصدى للإفادة والفتوى . واشتغل بالإعادة بالمدرسة المسارية ، وولى مشيخة الصدرية . وحدث بحديث الرسول ، وسمع منه جملة أفاضل مهم الذهبي . ومن مصنفاته : الثمر الرائق المجتي من الحدائي . وقد مات في ٢٩٥ من في القعده سنة ٢٧٧ ه . ودفن عقهرة الصوفية .

## « الدرو ج ۲ رقم ۲۳٤٩ --- الفدرات ج ٦ من ١٠١ ٠

789 — شمس الدين الحارثى: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثى المصرى الحنبلى . ولد سنة 701 ه ، وسمع الحديث بمصر من عز الدين الحرائى وابن خطيب المزة وغيرهما ، وبدمشق من ابن البخارى وابن المجاور وغيرهما ، وبالإسكندرية من العراقى . ودرس الأصول على ابن دقيق العيد ، والعربية على ابن النحاس . وقد تفقه بمذهب ابن حنبل ، وأصبح بارعاً فاضلا ، فاشتغل بالوظائف فناب فى الحكم وزاول التدريس بالمدرسة المنصورية وجامع ابن طولون وغيرهما . قال فى الشذرات : • وكان شيخ المذهب بالديار المصرية ، وله مشاركة فى التفسير والحديث ، • وكانت وفاته فى ٢٦ من الحجة عام ٧٢٧ مع بالقاهرة ودفن بالقرافة .

الدررج ۲ رقم ۲۳۹۵ --- الشذرات ج ۳ ص ۲۰۱۱

. وج مد الدين محمد بن أبي حامد بن هاشم بن نصار ، الطبيب . كا**ن فاتقاً** ق فنه . قدوة الأطياء في معالجة الأبدان . مات محلب سنة ٧٣٧ ه.

« الدرو ۳ رقم ۱۱۰۸ ع

٢٥١ – فخرالذين بن المنير الإسكندراني : عبد الواحد بن منصور بن محد، و يلقب بعز القضاة . كان ما لـكي المذهب . قال السيوطي : قال ابن فرحون: • كانشيخ الإسكندرية ، . تفقه على عميه ناصر الدين وزين الدين . وسمع الموطأ على نجم الندين عبد العزيز بن سلطان الربيعي ﴿ وقد ناب في الحكم زمنا ، وتخرج به أفاضلُ ﴿ من المالكية. وكان أديباً ناظها للشعر.

ومن مصنفاته : تفسير القرآن في عشر مجلدات . أرجوزة في القراءات السبع، وديوان شعر في المدائح النبوية. ومن نظمه:

فلا تفسرح بطول العمس يوماً إذا هو مر في لهو وغفسلة فتب لله والنفس اطرحهـاً تفز واحمل على الشيطان حملة

بموت المر. عضوا بعيد عضو وتذهب بعيد ذاك الروح جملة

كان موالده في عام ٢٥٦ هـ ـ ووفاته في جمادي الأولى عام ٧٣٣هـ ـ وحددها" السيوطي بعدم ٧٣٦ هـ

الدورج ۲ رقم ۲۵۲۸ - حسن المحاضرة ج ۱ س ۲۱۲۵ .

٢٥٢ ـــ شهاب الدين بن جهل: هو أبو العباس أحمد بن يحي بن إسماعيل ابن طاهر بنجنصر الحلى الدمشقي الشافعي المذهب· المشهور يا بن جهبل ``

و لد سنة .٧٠ ه ومال إلى طلب العلم فتتلمذ لصدر الدين بن المرحل، وشرف الدين المقدسي وغيرهما. وولى التدريس بالمدرسة الصلاحية بالقدس مدة ، ثم ولي مشيخة دار الحديث الظاهرية بدمشق ، ثم درس في البادرائية بها . قيل : تعفف عن أخذ أجر على تدريسه . وزاول الفتوى وأفاد . وصنف ردا على ابن تيمية

<sup>(</sup>١) في هامش الدرر : ابن جيل .

فى ننى الجهة . وتوفى بدمشق فى جمادى الآخرة عام ٧٣٣ هـ ودفن بمقابر الصوفية . وسيذكر أخوه محى الدين بن جهبل بعدُ .

ه الدررج ۱ رقم ۲۲۶ ـــ الشذرات ج ۱ ص ۲۰۰ م

ت ۲۵۳ ــ شهاب الدين النويرى البكرى : هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البناصرين قلاوون. آبن عبد الدائم . سمع الحديث وشارك في فنون عدة . وحظى عند الناصرين قلاوون. فولاه بعض أموره ، ولى نظر الجيش بطرا بلس مدة .

وله كتابه الشهير: , نهاية الأرب ، في نحو ثلاثين مجـلدا. قيل: كتبه بخطه واعه بأاني درهم. ومات في رمضان سنة ٧٣٣ ه.

« الدروج ١ رقم ٥٠٦ -- حسن المحاضرة بج ١ رقم ٢٦٦»

۲۰۶ – عماد الدين النابلسي : أبو حفص عمرين عبد الرحيمين يحيي بن ابراهيم الناعلى ، القرشي الزهري ، النابلسي ، الشافعي الخطيب ، درس الفقه بدمشق و ذن له بالفتوى ، وولى خطابة القدس طويلا ، وقضاء نابلس ، ثم قضاء القدس ، ومن يتصليفه : شرح مسلم في عدة مجلدات . ولد سنة ، ۲۰ ه و توفى في المحرم عام ۷۳۶ ه و الدر ج و تم ۲۹۷ – النذرات ج ۲ س ۲۰۸ »

وه حجمال الدين الزرعى (١): سليمان بن عمر بن سالم بن عمرو بن عثمان الزرعى الشافعى ولدبأ ذرعات وقيل بأذر بيجان سسفة (٢) و ١٥ هـ هـ سمع الحديث من جمال الدين يحيى بن الصير فى وغيره . وولى قضاء زرع ثم قضاء مصر مدة فى زدن الناصر بن قلاوون ، وكان قد حظى عنده ، ثم قضاء الشام . وزاول التدريس بالأتا بكية . قيل كان خبر اباللغة التركية والفارسية بجو ارالعربية . وتوفى بالقاهرة فى صفر عام ٧٣٤ ه .

« الدرو بج ۲ رقم ۱۸۵۸ ــ الفدرات بج ۲ س ۱۰۷ »

٢٥٦ – فتح الدين بن سيد الناس اليعمرى الشافعي : هو العلامة الحافظ الأديب البارع أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الناس

<sup>﴿ (</sup>١) نَسَبَهُ إِلَى زَرَعَ وَكَانَ قَدَ وَلِي تَشَاءَهَا مَدَةً نَسَبُ إِلَيْهَا. وَالْمَارِ عَ

<sup>(</sup>۲) رتبل سنة ۲۰۸ هـ

الإندائي الأصل القاهري المولد. ولد في ذي القعدة عام ١٧٦ ه (١) وهو من ربت يئاسة وعلم، وشغف بالعلم والآدب منذ نعومة أظفاره، ولما نتب لازم ابن عافيق العيد فأ حَذَّ عنه فقه الشافعية. وطلب الحديث وجد في طلبه، وسمعه من قطب الدين نالقسطلاني وغيره، وماز الحقيرع وأصبح من كبار حفاظ الحديث الثقات. قال الذهبي: وكان صدوقا في الحديث حجة فيما ينقله بحير اناقدا بالفن، وذا خبرة بالرجال وطبقاتهم، ومعرفة بالاختلاف. ،

وقال العرزالي : وكان أحد الأعيان معرفة وإيقاءًا وحفظا مضبطا للحديث، وتفهما في علله وأسانيده، عالماً بصحيحه وسقيمه .. الخ ، .

وقدولى مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة زمنا . وزاول التدريسية بغيرها أيضا وعنى عناية فائقة بالتأليف فى التاريخ والحديث ومن و لفاته : معيون الأثر ، وهو مشهور فى سيرة الرسول عليه السلام ، ومطول . ونور العيون ، وهو مختصر الكتاب السابق . وشرح بعض كتاب الترمذى ، ثم أتمه زين الدين العراقي المترفى عام ٨٠٦ه .

أدبه: وقد كان ابن سيد النباس أديبا بارعا ينظم الشعر الجيد ويكتب النثر الرائق. وقد قال عنه ابن فضل الله العمرى في مسالك الابصار: «وله أدبأسلس في الغيام بأيدى الرياح. وأسلم مرادا من الشمس في ضمير الصباح. وله في المددة في مدح الذي صلى الله عليه وسلم تسمى «بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب، ومن شعره قوله:

صب إذا مر خفاق النسيم صبا قسبه الحب ما أعطى وعاسلبا ولا قضى بل قضى الحق الذى وجبا قضى ولم يقض من أحبابه أربا راض بماصنعت أيدى الغرام به مامات من مات فى أحبابه كلفا

وكانت وفاته في ١١ شعبان سنة ٧٣٤ ﻫ : (٢)

<sup>(</sup>۱) دکر جورجی زیدان مولده نی سنه ۲۶۱ ه.

<sup>(</sup>۲) لابن سيد الناس جد محدث حافظ توفى عام ١٥٥ هـ له مؤلف ضخم فى منه بيع أمهات الأولاد. وقدذكر والذهبي في كتابه . . تذكرة الحفاظ، بين رجال الطبقه الناسمه عشر رتم؛ ، —

بوسف ، الانصارى الحزرجى السبكى : هو أبو محمد عبد الكافى بن على بن تمام بن بوسف ، الانصارى الحزرجى السبكى المصرى . وهو والد الشيخ تقى الدين السبكى المشهور ، وجد صاحب الطبقات . سمع الحديث وتفقه على مذهب الإمام الشافعى ودرس الاصول ، وولى أعمالا عدة بمصر، وحدث بالقاهرة والمحلة ، ونظم الشعر ، وهو \_ غالباً \_ فى مدح النبي عليه السلام . وتوفى فى رحب عام ٥٧٣ه . الشعر ، وهو \_ غالباً \_ فى مدح النبي عليه السلام . وتوفى فى رحب عام ٥٧٣ه .

۲۵۸ — قطب الدين الحلمي : أبو على عبد السكريم بن عبد النور بن منير الحنق ، وهو ابن أخت الشيخ نصر المنبجى الصوفى السابق ذكره . ولد فى رجب عام ١٦٤ ه ، وعنى بالحديث وبرع فيه حتى عد من حفاظه . وولى التدريس بالجامع الحاكمي . ومن مصنفاته : شرح معظم البخارى ، تاريخ مصر فى بضعة عشر بجلدا ، وشرح السيرة لعبد الغنى ، وأخرج أنواعا من الاحاديث أر بعينية . وتوفى صنة ٧٣٥ عصر .

الدررج ۲ رقم ۲٤٨٣ - حسن المحاضرة أج ۱ ص ۲٦٦٠١٦٧ - الفضال ۲۰ م ۲۵۹۰ موم ۲۰۹۹ - ۲۰۰۰ من همة الله ۲۰۹ - ۲۵ الدین بن الشیرازی: أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن همة الله ابن محمد بن الشیرازی الشافعی، و الد سنة ۲۷۰ هم وسمع الحدیث و تفقه علی تاج الدین ابن القركاح الفزاوی و رین الدین الفارقی ، و درس الاصول علی صفی الدین المندی . شم زاول التدریس فی المدرسة البادرائیة ، و بالشامیة البرائیة و بالناصریة الجوانیة . و كاد یلی قضا مدمشق . و توفی بدمشق فی صفر عام ۲۳۷ هم و دفن بسفح قاسیون .
 الدررج ۱ رقم ۲۹۲ \_ الشفرات ج ۱ من ۲۱۲ »

حوقال عنه « البعمريالاندلسي الأشبيلي عالم المغرب » . . .خ . و. بر الذهبي كا الله ، الله يخ فتح الدين تن بهذا الناس بين شيه خه أ، أنقاب شكره .

- ٢٦ - أبو عبد الله العبدرى الفاسى المالكى، وهو المشهور بابن الحاج، واسمه : محمد بن محمد . نزيل مصر . سمع الحديث ببلاده وجاء إلى مصر وحبح وسمع الموطأ، وأقام بمصر مهبب المنزلة، وكان مشهوراً بالزهد والصلاح. عارفا بمذهب مالك وقد صنف كتابا طريفاً هو والمدخل، بين فيه كثيرا من العادات المرذولة في عصره، وحكم الشرع فيها. ومات بالقاهرة سنة ٧٣٧ه.

ه الدور ج ۳ وقم ٦٢٧ ــ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٧ ﴾

ابن عبد الله بن عمر بن المرحل : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن مكى ابن عبد الله بن عمر بن مكى ابن عبد الصدد ، المحروف بابن المرحل وابن الوكيل ، كان شافعى المدهب ودرس الفقه والاصلين على عمه الشيخ صدر الدين وغيره . وزاول التدريس بالمشها الحسيني ، بالقاعرة ، ثم بالمدرسة الشاعية البرانية وغيرها . وله كتابان في الاصول . وتوفى في رجب عام ٧٣٨ه

ه الدرو ج ۳ رقم ۱۲۸۲ ــ الشذرات ج ٦ ص ۱۱۸ 🕯

ون الدمشق المصرى . كان عفيفا دينا كريما . ومحدقا بارعا في الفقه ، ضعيفا في المدمشق المصرى . كان عفيفا دينا كريما . ومحدقا بارعا في الفقه ، ضعيفا في الحديث ، وي تدريسه فخلط فيه . وكان \_ مع ذلك \_ كشير التخطئة الهيره ، مماندا في ذلك . حاملاعلي المنقول . وقيل : طلب أحد تلاميده ، نه أن يدعم كلامة بالنقل ، فأخذ نعله وكشف رأس الطالب وجذبه وهو يقول : هذا النقل الذي ظلبت . . وكان يخطب في جامع الصالح . وحينما يصل في الخطبة إلى الدعاء المسلطان يقول : اللهم أصلح فساد سلطاننا ، وخذ الظلمة أخذ عزيز مقتدر . ، يعرض ببعض يقول : اللهم أصلح فساد سلطاننا ، وخذ الظلمة أخذ عزيز مقتدر . ، يعرض ببعض أعوان السلطان . . . وعرض السلطان عليه قضاء دمشق فرفضه رفضا باتا . وكان به ميل إلى الصور الحسنة والوجوه الجميلة . . . وكتب على الروضة حواشي كام المعني منه ميل إلى الصور الحسنة والوجوه الجميلة . . . وكان مو اده في ١٥٣ ه ، مدن وفاته في ١٥ رمضان سنة ١٩٧٨ ه

ف الدر ٣ رقر ٣٨٢ ـ أن أن إلا هب ج ٦ حن ١١٧ م.

آبن تمام , المحجى الدمشق الصالحى الشافعى . ولد سنة ٦٨٢ هو تتلمد لصدر الدبن المن تمام , المحجى الدمشق الصالحى الشافعى . ولد سنة ٦٨٢ هو تتلمد لصدر الدبن النقيب وغير هما . وولى قضاء الشام مدة . وحدّث يحديث الرسول عليه السلام ، وأفتى وزاول الإعادة والتدريس ، وصنف حونا الفعة . ومات بدمشق فى ذى القعدة عام ٧٣٨ ه ودفن بسفح قاسبون .

ه الدرر ج ٤ رقم ١٢٢٥ ــ الفذرات ج ٦ ص ١١٠٠ ه

ابن ابراهيم ، بن البارزى الشافعى قاضى حماة . \_ ولد فى سنة ١٤٥ ه فينح إلى ابن ابراهيم ، بن البارزى الشافعى قاضى حماة . \_ ولد فى سنة ١٤٥ ه فينح إلى طلب العلم وسماع الحديث ، فسمعه من أبيه وجده ، وغير هما . وتفقه على والره ، ودرس العربية على ابن مالك ، وأتقن القراءات ومازال حتى علاجده ولمع تجمه مثل كثير من أفراد أسرته \_ وأصبح متفننا فى علوم جمة . وقعد الإفتاء ، والنصب التدريس والتصديف وإسماع الحديث . وولى تضاء حماة . مع عبادة و تو اضع ودماثة خلق و حب للخير . قال السبكى . وانتهت إليه مشيخة المذهب بالادالنام ، وقود من الأطراف ، وتوفى ليلة ٢٠ ذى القعدة عام ٧٣٨ه

ومن تصانيفه: روضات الجنان فى تفسير القرآن: عشر مجلدات. والنه يدة البارزية فى حل الشاطبية ، والمجتنى ، والمجتنى ، وكتاب الوفا فى أحاديث المصطنى، فى مجلدين ، وترتيب مسند الشافعى، وشرح كتاب توثيق عرا الإيمان .

« الدرر ج ٤ رقم ١١٠٣ ـ التذرات ج٦ ص ١١٩»

٢٦٥ – لا جين بن عبدالله الذهبي الحسامي الطر ابلسي، كان أحدالاً مراء الاتر لك، ولد يدمشق سنة ٢٥٩ هـ، وكان أديبا وشاعر ا وله كتاب : تحفة المجاهدين في العمل بانمادين، وهو في الحركات العسكرية. وينسب لابنه محمد. وقد توفي عام ١٣٨ه. « الدرز ج ٣ رقم ٧٠٧ — جورجي زيدان ج ٣ ص ٢٠٤، ٢٥٧»

٢٦٦ ــ ركن الدين بنالقو بع(١) : أبوعبدالله محمد بن عبد الرحمن بن بوسف

<sup>(</sup>١) القويع : يقم انقاف وتبيل بفتحها وذكر عن بعس المفارية أنه طاش -- عن هامس أدور

الجعفرى التونسي المالمكي. ولد في تونس سنة ٩٦٤ هـ. وتفقه وسمع الحديث، ودرس النحو والعربية، وطاف ببلاد عدة، وقدم إلى دمشق، ولق فيها بعض المحدثين. وزاول التدريس بالمدرسة المنكو تمرية. والإعادة بالناصرية، وتدريس المطب بالمارستان

ووفد على القاهرة وحدث بها ، وأفتى بمذهب مالك . وكان بارعا فى علوم عدة ذاذوق أدبى مقبول ، ملى. الجعبة بالمحفوظات الأدبية واللغوية ، متعففا دينا كثير المطالعة . وبخاصة فى كتاب الشفاء لابن سينا ، شديد العطف على الحيوان ، مع قدرة على نظم الشعر .

ه الدررج ؛ رقم ۱۹۱،

٢٦٧ -- نجم الدين بن أبي شيخة (١): هو حسين بن على بن سيد الكل الأزدى المهلي الأسوال الشافعي . ولد سنة ٦٤٦ ه و درى الفقه على أبي الفضل جعفر المؤمنةي ، وعلا كعبه في الفقة والحديث والإفتاء وغير ذلك . وفاء إليه الطلبة للانتفاع بعلمه والأحد عنه . و درس بمدرسة الملك بالقاهرة . و ساك مساك الصوفية زمنا . ونوفى ليلة ٢ صفر عام ٧٣٩ ه وقيل في مستهل صفر

« الدررج ۲ رقم ۱٦٠٢ — المفدرات ج ٦ ص ١٢٠ »

۲٦٨ – بدر الدين بن الصائغ (٢): هو أبو اليسر محمد بن محمد بن عبدالقادر ابن الصائغ ، الأنصارى الدمشتي الشافعي . وأبوه قاضي القضـــاة عز الدين ابن الصائغ .

<sup>(</sup>١) في هامش الدرر: شيحة

 <sup>(</sup>۲) لبدر الدين هذا ابن عم يدعى بدر الدين أيضا ويشبهه في الاسم . وكان من أهل العلم والحديث . ولي فضاء العكر بدمت في و ندريس المدرسة الدماغية ، وولى قضاء حلب كذلك ومات.
 في حلب في شبال سنة ٩٤٧ هـ ( الدررج ٤ رقم ٩٦ ه )

وقد طلب بدر الدين العلم، وتفقه بمذهب الشافعي، وزاول التدريس بالمدرسة العمادية وغيرها. واختير للقضاء فأب. ثم ولى خطابة القدس مدة . وترفى في جمادى الأولى عام ٧٣٩ ه

«الدررج؛ رقم ه و ما المدرات ج من ۱۲۳ من سمس الدين الجزرى الدمشق : محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن ابراهيم آبن عبد العزيز . ولد سنة ۲۵۸ ه و توفى فى وسط سنة ۷۳۹ ه . سمع الحديث من كثيرين منهم: الواسطى والدمياطى و ابن دقيق و الأبرقوهى . قيل كان حسن المذاكرة سليم الباطن . قال ابن حجر : و له كتاب تاريخ مشهور ، و ذكره الذهبى، و له شعر منوسط الجودة منه :

إلهى قد أعطيتنى ما أحبه وأطلبه من أمر دنياى والدين وقطعت عن كل الأنام مطامعى فنعماك تسكفينى إلى حين تكفينى الدرر ٣ رقم ٨٠٦ — شذرات الذهب ج ٢ س١٢٤

۲۷۰ — علم الدین البرزالی الشانعی: القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد بن یوسف ، أبوه بها م الدین الدمشق . وقد اشتهر علم الدین بأنه أحد حفاظ الحدیث و محدث الشام ، وقد و لدفی أشبیلیة فی جمادی الأولی و الآخرة سنة ٦٦٥ هـ و مات سنة ٧٣٩ هـ فى ٤ ذى الحجة ، وهو متجه إلى الحج ، فدفن بخلیص .

وقد سمع الحديث من عدة أئمة وأجازوه منهم: ابن عبد الدايم وابن عزون والنجيب وابن علاق . كما سمع من أبيه ومن القاضى عن الدين بن الصائغ وتقفه على كثيرين . ورحل إلى حلب وبعلبك ومصر والحرمين وغيرها . وبرع فى الفقة والقراءات والحديث والخط الحسن . وولى تدريس الحديث بالمدرسة النورية والنفيسية . وعرف بالتقوى وحسن الدين ، والصبر والتودد ، والسكياسة والحلم والتواضع ، وحسن الصحبة وكتمان السر ، حتى لقد صحبه كل من ابن تيمية وابن الزملكاني ، على ماكان بينها، وكل منهما يودعه سره ...

وله مصنفات عدة منها: معجمه التاريخي وقد بدأه من عام مولده ـ وهو

ألعام الذى مات فيه أبوشامة ـ فجعله ذيلا على تاريخه ، فيلغ بضعة وعشر ين مجلداً الأبت فيه كل من سمع معه ، إلى سنة ٧٣٨ ه . ويسمى • تاريخ مصر ودمشق ، أو الوفيات ، . وله مختصر المائة السابعة ، فى أعيان هذه المائة إلى سنة ٧٣٦ ه . ذكره الذهى فى طبقات الحفاظ . وابن فضل الله فى المسالك .

« الدرر ۳ رقم ۲۰۹ — فوات الوفيات ج ۲ ص ۳۱۲ — طبقات السبكي ج ٦ ص ۲٤٦ — جورجي زيدان ج ٣ ص ۱۷۲ — الشدرات ج ٦ ص١٢٢ »

الزنكلونى المصرى الشافعى . ولد سنة ٢٧٩ هـ أبو بكر بن اسماعيل بن عبد العزيز الزنكلونى المصرى الشافعى . ولد سنة ٢٧٩ هـ ، ودرس فقه الشافعية وطلب الحديث من حفاظه ، حتى بدا إماما فى الفقه أصوليا محدثا بارعا فى النحو . وبرز لإفادة الطلاب مع تواضع جم ، ولذا أحبه تلاميذه واستفادوا من دروسه ، التى كان عزجها بحكايات عن الصالحين ، وقيل كان يحمل طبق العجين على كتفه إلى الفرن ويود به .

وقد ولى ،شيخة الخانقاء البيبرسية ودرس الحديث بها ، وبالجامع الحاكمي وروى بالمسرورية أيضا و توفى فى ربيع الأول عام ٤٠ هو دفن بالقرافة . ومن مصنفاته : شرح التنبيه . وشرح المنهاج ، والمنتخب وهو مختصر الكفاية ، وشرح التعجيز ، ومختصر التريزى ، وغير ذلك .

« الدروج ١ رقم ١١٦٩ -- حسن المحاضرة ج ا من ١٩٩ -- الشذرات ح ٦ ص ١٢٠٠

۲۷۲ — محيى الدين بن جهبل: هو أبو الفداء إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ابن طاهر بن نصر بن جهبل الحلمي الدمشتى الشافعي ، ولد بدمشق سنة ٦٦٦ هـ، وأخذ الحديث عن ابن عطا وابن البخارى ، ثم مارس الفتوى ، وزاول التعليم بالمدرسة الاتابكية ، وروى عنه أفاضل منهم البرزالي ، وناب في الحكم بدمشق،

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى زنكلون قرية من بلاد الشرقية ، وأصلها سنالهم . إلا أن الناس الإنتظام إلا الزنكلوني .
 وأثبته في الدرر . السنكلوني .

رُولِل قضاء طرا بلسمدة . وكانت وفاته بدمشق فى شعبان عام ٧٤٠ هـ . ودفن بمقبرة العدوفية عند أخمه شهاب الدين بن جهبل ، السابق ذكره .

۱۲۵ الدروج ۱ رقم ۹۷۱ ـ الشدرات ج ٦ ص ۱۲۵ »

۳۷۳ - جمال الدين المغربي: الرئيس أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن المصرى الطبيب، ويعرف بابن المغربي. كان بارعا في الطب، وله حظوة لدى الملك الناصر البن قلاوون ، وذا مهابة ووجاهة في الدولة ، يستثيره الملك في كثير من أموره لما عرف عنه من عقل ورزانة . وكان قد اتصل بالناصر أيام اعتزاله بالكرك . ولما عاد إلى ملكه ، قربه . وقد اقتنى ما لا لاحصر له . وتوفي سنة ، ٧٤ ه ونيف " ولما عاد إلى ملكم ، قربه . وقد اقتنى ما لا لاحصر له . وتوفي سنة ، ٧٤ ه ونيف " المنهل ج ١ - الدرو ج ١ د وتم ٢٦ »

٢٧٤ – شمس الدين بن القاح: هو أبو المعالى محمد بن أحمد بن أبراهيم ابن حيدرة بن على بن عقيل ، الشافعي القرشي المصرى . ولد سنة ٢٥٦ ه . وسمع الحديث وكان سريع الحفظ ، ودرس الفقه على الظهير التزمنتي وغيره وصار بارعاً في الفقه واشتغل بالفتوى حتى اشتهر بها . وزاول التدريس بقبة الإمام الشافعي ، وناب في الحكم . قيل كان حافظا لتواريخ المصريين . وقد ألف كتاباً في التاريخ . وقد توفى في ٢٠ ربيع الآخر – وقيل الأول – سنة ٧٤١ ه ودفن بالقرافة .

« الدرر ج ٣ رقم ٥ ١٨ - حسن المعاضرة ج ١ من ١٩٩ - النذرات ج ٦ من ١٣١ ، ٢٧٥ - برهان الدين الزرعى : هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعى الدمشق الحنبلى ، سمع الحديث بدمشق من عمر بن القواس وأبى الفضل ابن عساكر وغيرهما . وتلقى الفقه وطلب العلوم ، حتى برع فى أصول الفقه والفرائض والحساب ، مع جودة الخط وسرعة الإدراك وحدة الذهن وقوة المناظرة ، وحسن الخلق . ولكن قبل إنه كان قليل الاستحضار .

وقد تصدى للإفتاء والمناظرة والتدريس. وقد درّ سبالمدرسة الحنبلية بدمشق عوضا عن تقى الدين بن تيمية حين سجن ، فكرهه الحنابلة ، وناب في الحكم ، وكان

<sup>(</sup>۱) في لارز: أنه توفي سنه ٥٠٦ هـ .

بعضهم يسميه : فقيه الشام وتخرج به جملة من الأفاضل. وقيل إن به هنات ومآخذ. وتو في بدمشق في منتصف رجب عام ٧٤١ ودفن بمقبرة باب الصغير.

ه الدور ج ١ رقم ٢٤ — الشدرات ج ٦ ص ١٢٩ ١٥٠

٣٧٦ سـ محمد بن جنكلى (١) بن محمد بن البابا بن خليسل: ولد بديار بكر سنة ٣٩٧ ه وقدم القاهرة مع أبيه عام ٣٠٠ ه . وتمذهب بمذهب الحنفية أولاً، ثم عدل عنه إلى مذهب ابن حنبل ودرس الحديث وحفظ منه الكثير، وخرج له بعضهم، أر مين حديثا، وتتلمذ للفتح بن سيد الناس، ومازال حتى صارعلامة فى فقه السلف سع مشاركة فى علوم العربية والطب والموسبق، ونظم الشعر، مع بشاشة وارتياح للنكتة، وتواضع وبذل معونة. وتوفى فى رجب عام ١١٠٥،

۲۷۷ – علاء الدين الشيحي (۲): أبو الحسن على بن محمد بن ابراهيم الشافعي، كان خازناً للكتب بخانقاه السميساطية بدمشق . ولد ببغداد سنة ۲۷۸ ه، وسمع الحديث و قفقه، وجنح إلى التصوف ومال إلى جمع العلم و تصنيفه .

فم اصنف : تفسير القرآن . وشرح عمدة الأحكام . ومتنبول المنقول ، وهو بحموعة تتكون من جملة من كتب الحديث منها مسند أحمد وسنن ابن ماجة وسنن المدار قطنى . وجمع سيرة للنبي عليه السلام . ــ وكانت وفاته في شعبان سنة ٧٤١ه . « الدروج ٣ رتم ٢٢١ — الشدران ج ٢ ص ١٢١ »

۲۷۸ - جمال الدين المزى : هو العلامة الكبير والحافظ الشهير ، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف الشافعي ، شيخ المحدثين ، ومحدث الشام .

ولد فى عام ٣٥٤ ه بظاهر حلب، ونشأ بالمزة . ودرس فق، "شافعى، وفنون العربية، وأولع بحديث الرسولءايه السلام، فسمعهمن أثمته وحفاظه، ورحل من

<sup>(</sup>١) ضبطنا هذا العلم بحركة نسكون لقوله ف شعره : مك استجار . الحنبلي مجل بن جنكاي

<sup>(</sup>٢) نسبه إلى شيحة من عمل حلب. قاله و. الدرر .

أجله إلى بلاد عدة . وقيل بلغ عدد شيوخه فيه ألفا تقريباً . وقد أتقنه رواية ودراية ، فاشتهر فضله فيه وذاع صيته وعد فى كبار حفاظه . وطفق يحدّث به ويُسمع ويفيد ، نحوا من خمسين سنة . وتتلمذ له كثير من أفاضل الحفاظ من بعده . وولى دار الحديث الأشرفية ثلاثا وعشرين سنة ونصفا .

ومن تصانيفه : تهذيب الـكمال ، والآطراف ، وغيرهما . وتوفى فى ١٢ صفر عام ٧٤٢ هـ بدمشق ودفن بمقار الصوفية .

## « الدرر ج ٤ رقم ١٢٦١ - الشذرات ج ٦ ص ١٢٦ »

ومارك في الآداب. وكان على الناصر على الناصر محمد على البراهيم بن عبد الله وسمح المحديث من الدمياطي وابن القيم وسمع البردة من الظمها، ومهر في السكول وشمع المحديث من الدمياطي وابن القيم وسمع البردة من الظمها، ومهر في السكول وشما العيون من ألطب. وشارك في الحكمة والنجوم. وكان يثبت السكيمياء... أخذ المعقولات عن شمس الدين محمود الأصفهاني، وقرأ العربية على ابن النحاس وشارك في الآداب. وكان علمه بالطب أفضل من معالجته، بخلاف ابن المغربي، وكلاهما كان في خدمة الناصر محمد ، وقد فضله الناصر محمد على ابن المغربي، وكانت بينهما نفاسة . . . ثم توفي ابن البرهان في جمادي الأولى عام ٧٤٣ هم بعد أن خلف مالا .

# « الدرو ٣ رقم ٧٦٠ -- حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٢ »

مه حديد برواوة عام ٦٦٤ هو تفقه ببجاية . وقدم إلى الإسكندرية وتفقه بها أبن يحي . ولد برواوة عام ٦٦٤ هو تفقه ببجاية . وقدم إلى الإسكندرية وتفقه بها أيضاً وحفظ الحديث . ورحل إلى القاهرة وزاول التدريس بالجامع الأزهر . ثم مرحل إلى دمشق عام ٧٠٧ ه وناب فى الحكم فيها ودرس بالجامع الأموى . ثم ناب فى الحكم في القاهرة ، واشتغل بتدريس فقه المالكية . قال ابن حجر : ، قال ابن فر - ، ن : انتهت إليه رياسة الفتوى فى المذهب بمصر والشام ، وفاق الأقران ، وقال السيوطي:

، انهَت إليه رياسة المالكية بالديار المصرية والشامية ، ومن مصنفانه ، شرح مسلفا أنى عشر بجلداً ، واسمه , إكال الإكال ، . وشرح المختصر لابن الحاجب فى الفقه الم يتمه . ويقع فى سبعة بجلدات ، وشرح المدونة ، وشرح مختصر ابن يوثن فى سنة بجلدات ، وكتاب فى الوثائق ، وكتاب فى المناسك ، وكتاب فى مناقب مالك . ورد على ابن تيمية فى فتوى الطلاق وله كتاب تاريخ كبير نم يتمه ، كعب منه عشرة بجلدات . وكانت و فاته فى سنة ٧٤٣ ه فى مستهل رجب .

« الدروج ٣ رقم ١٠ه -- حسن المحاضرة يج ١ ص ٢١١٧.

الماني العالى : هو أبو المحاسن عبد الباقى بن عبد المجد بن عبداله المحملة المح

۲۸۲ - شمس الدين بن عين الدولة الدمشق: محمد بن أحمد بن بصخان، ولد سنة ٦٦٨ هـ. وقدعنى بالقراءات عناية كبرى ودرسها على شيو حها كشرف الدين بن الفركاح والمجد التونسى ،كما درس العربية ودخل القاهرة شمعاد إلى دمشق وتصدى للإقراء زمنا. مع حسن صوت وظرف ملبس ومهابة. ومات في ٥ من ذى الحجة عام ٧٤٣ هـ

ه الدروج ٣ رتم ٨٣٢ ،

٣٨٣ شهاب الدين بن المرحل (١) هو أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أنى العزيز بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن العزيز بن يوسف بن العزيز بن يوسف بن العزيز بن يوسف بن العزيز بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن العزيز بن يوسف بن يوسف

طلب العلم، ومال إلى فنون العربية. ودرس النحو حتى بز فيه وفاق قال في الشذرات :

وومهر فى النحو، وقد أنتهت إليه وإلى الشيخ أبي حيان مشيخة النحو بالديار المصرية، وهو أستاذ جمال الدين بن هشام النحوى المشهور، وشمس الدين بن الصائغ. وكان إلى جانب نبوغه فى النحو عالما بالقراءات والبيان.

وقد زاول مهنة التدريس بالجامع الحاكمي زمنا طويلا، وتخرج به جملة من أفاضل العلماء، ومنهم شمس الدين بن الصائغ وكانت وفاته بالقاهرة في المحرم عام ٤٤٧ هـ. وله أخ اسمه شهاب الدين أحمد سيذكر.

ه الدروج ٢ رقم ٢٤٩٧ - الشذرات ج ٦ ض ١٤٠ »

١٨٤ - (٢) أبو حامد محمد بن أيبك السروجى : ولد سنة ١٨٤ ه وعنى برواية الحديث فتتلذ فيه لكثير من أثمته بالبلاد المصرية كابن عبد الدائم ، ولازم الفتح ابن سيد الناس ، وغيره و دخل دمشق ، وكان جيد الحفظ سريع الكتابة أديبا كيسا ، وقد حدث وسمع منه كثيرون منهم الشمس الذهبي . وخرج لنفسه مائة حديث متباينة الإسناذ أجاد فيها ، وبدأ كتابا في التراجم كنب منه مجلدا ترجم فيه الأحمدين قال ابن حجر : « ولوكمل لكان أكثر من عشر بن مجلدة ، وقال هنه أيضا: وفي الجملة فهو معدود في زمرة الحفاظ ، ولو علت سنه لكان أعجوبة الزمان ، . وفي حلب في ربيع الأول سنة ٧٤٤ ه .

« الهرج ؛ رقم ١٦٤ ــ الشذرات ج٦ ص ١٤١ »

مه بن عبد الحيد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحادي أحد الأذكياء

<sup>(</sup>١) قال في الدرز قال الاستوى في الطبقات كان أبوه يبيع الإحال الجمال ظذلك تيل اله ابن المرحل.

<sup>(</sup>٢) وقبل أبو عبد الله

وحفاظ الحديث. ولدنى نحو (١) سنة ٥٠٥ه ومات فى جمادى الأولى سنة ٤٧٤ه. كان آية فى علمه وأدبه ، سمع من التقى سليمان وابن مسعد وطبقتهما ، وتفقه على ابن مسلم ، وتردد على ابن تيمية . وبرع فى الحديث والأصول والعربية والفقه وغير ذلك . وكان مقر تا بحودا ، وحافظا . زاول التدريس فى الصدرية والضيائية : وألف مؤلفات عدة منها : والأحكام ، فى نمانى مجالدات و و الرد على السبكى ، فى رده على تيمية ، و المحرر فى الحديث ومختصرا من ، الإلمام و وشرح التسهيل ، فى مجلدين . وله رد على أبى حيان فيما اعترض به على ألفية ابن مالك ، وكتب مجلدا فى الفقه ، وشيئا فى التفسير المسند ، وغير ذلك . وقد دفن بجنازة حافلة بسفح قاسيون .

«الدرر ٣ رقم ٨٨٨ -- طبقات الحنابلة للشطى -- الشذرات ج ٦ ص ١٤١»

٣٨٦ – تاج الدين بن التركماني الحننى: هو أحمد بن عُمَان بن ابراهيم بن المصطفى، وأبوه فحل الدين بن التركماني الذي المناهيم الله المناهية عصر مدة .

وقد سمع ناج الدين الحديث من للدمياطي وابن الصواف وغيرهما . وبرع. في العلوم وزاول التدريس والإفتاء والتصنيف ، وناب في الحكم مدة .

وقد صنف نحو سبعة عشر مصنفا في الفقه والأصول والعربية والفرائض والعروض والمنطق والهيئة. ومن مصنفاته: شرح المداية، لم يتم، وشرح الجامع الكبير، وتعليق على الخلاصة، وتعليق على المحصل. وكان ينظم الشعر ويكتب الخط الحسن.

ولد بالقاهرة فى ذى الحجة عام ٦٨٦ هـ : ومات بهافى جمادى الأولى سنة ٤٧٤هـ « الدورج ١ رقم ٢١١ - حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢١ - الشذرات ج٦ ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>١) في الشذرات: ـنة ٢٠٠ ه

الدين الإسكندرانى: أحمد بن على بن عبد العزيز بن المندالله بن المنصينى الإسكندرانى المالكى: ولدسنة ١٤٩ هم وسمع الحديث من حافظ الثغر منصور بن سليم وأجاز له . برز نجمه فى الحديث وقعد لإسماعه بالإسكندرية حى نخرج به أفاضل محدثيها . وأداد الجم من أهلها ومات فى شوال سنة ٧٤٤ ه.

### د الدررج ۱ رقم ۸ ؛ ه »

۲۸۸ ــ تقى الدين السبكى: هو أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن على ابن تمام الأنصارى السبكي الشافعي كان محدثا وأديبا.

ولد سنة ٧٠٤ه – وقيل ٧٠٥ه وسمع الحديث وتفقه بمذهب الشافعي ، وأخذ أكثر علمه وفنه من شيخه شيخ الإسلام تق الدين السبكي الإمام الكبير . ولازم أبا حيان سبعة عشر عاما فتعلم منه النحو والقراءات . ثم شغل الوظائف فناب في الحكم بالقاهرة وبدمشق وزاول التدريس بهما أيضا ، وتوفى في ليلة فناب ذي القعدة عام ٧٤٤ه و دفن بسفح قاسيون .

« الدرر ج ٤ زقم ٧٠ - الشذرات ج ٦ ض ١٤١ ،

الحنق، ويشتهر بابن عبد الحق : هو ابراهيم بن على بن محمد بن أحمد الحنق، ويشتهر بابن عبد الحق . وجده ضياء الدين عبد الحقبن خلف الحنبلى الواسطى . وقد تفقه على الظهير الرومى . وأخذ العربية عن مجد الدين التونسى . وتتلمذ عصر لابن دقيق العيد وغيره ، وأصبح بارعا فاضلا فى مذهبه ، وقد حدث وأفق ، ومارس التدريس . وولى قضاء مصر مدة ، ثم تحول إلى دمشق فاشتغل بالتدريس فها بعدة مدارس . ثم توفى بدمشق فى ذى الحجة عام ٧٤٤ ه

#### د الدررج ۱ رتم ۱۲۱ ،

• ٢٩٠ ــ أثيرالدين أبوحيان المغربى: محمدين يوسف بن على بن حيان الأنداسي الغرناطي . كان مالـكي المذهب ــ وقيل ظاهري العقيدة ــ فلما دخل البلاد المصرية قلد الشافعي. فسئل في ذلك ، فقال : • بحسب البلدة ، . وقد و لد عام ٢٥٥هـ

فى مطخشارش من أعمال غر ناطة ، و تتلمذ لفحو ل العلماء ، منهم أستاذه أبو جعفر (١) ابن الزبير ، فوقعت بينهما وحشة اضطر بسبها إلى النزوح عن بلاده . فحل بالبلاء المصرية واستوطن القاهرة عام ٢٧٩ ه ولقى فحولها واستفاد منهم . وكان مكباعلى استيعاب الحديث وفقه الشافعي والادب والنحو والقراءات حتى بز فيها جميعاً ، ويخاصة النحو والقراءات وصار فيهما إماما بارزا وتتلمذ له كثيرون من الأعلام وأذاع كتب سيبويه وابن مالك . وصنف مصنفات كثيرة العددمها : والبحر الحيط وفالتفسير ، يقع في أربعة أجزاه . و و غريب القرآن ، في مجلد . وشرح النسهيل وغيره . والتقريب . والمتدريب ، والأعلام . ونوافث السحر ، وتحفة الندس في في الأندلس ، والموضالباسم ، والماحة ، والنكت الحسان، والفهرست ، ومجاني الحصر ، وعقد اللالى ، في القراءات . وأغلب مؤلفاته في التفسير والنحو والقراءات . وأغلب مؤلفاته في التفسير والنحو والقراءات . وأعلب مؤلفاته في التفسير والنحو والقراءات . وأغلب مؤلفاته في التفسير والنحو والقروض .

وكان إلى جانب ذلك بليغا ناثرا وناظها. وله شعر كثير فى فنون عدة . وكانت وكانت بظاهر القاهرة فى ٢٨ صفر عام ٧٤٥ ه (٢) ودفن بمقبرة الصوفية .

ولما مات رئاه الأديب الشاعر صلاح الدين الصفدى بقصيدة طويلة قال في مطلعها:

مات أثير الدين شيخ الورى فاستعر البيارق واستعبرا ورق مر. مزن نسيم الصبا واعتل في الاسحار لماسري

و طبقات السبكي ج٦ ص٣٦ ـ فوات الوفيلت ج٢ص٢٥٣ ـ نكت الهميان للصفدى ص ٢٨٠ ـ الدور ج٤ وقم ٨٣٢ ـ حسن المحاضرة ج١ ص ٣٥٠ ـ ١ بن أياس ج١ ص ١٩٩ ـ الشدرات
 ح٦ ص ١٤٥ ـ ترجته في الجزء الثالث من كتابنا هذا » .

 <sup>(</sup>١) أبو جعفر بن الزبير ، وهو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الحافظ النحوى الآندلسى . المولود سنة ٦٢٧ هـ والمتوقى سنة ٧٠٨ هـ وكان يميش فى غرناطة وكان بارعا فى النجو فصيحا ، ألف وتخرج به كثيرون « الدرر ج ١ رتم ٢٣٢ »

<sup>(</sup>٢) روى ابن إياس وفاته سنة ٣٥٣ هـ، وفي الفذرات في ١٨ صفر م

۲۹۱ ـ تق الدين العسقلاني : هو أبو الفتح محمد بن محمدبن على بن 'همَـاه بن راجي الله بن سرايا . العسقلاني المصري ويعرف بابن الإدام الشافعي .

ولدسنة ٧,٧ ه وطلب الحديث رتخرج فيه بالحافظ الدمياطي، وما زال يطلبه الحداثين وأم بالجامع الحافظ المحدثين وأم بالجامع الصالحي بظاهر القاهرة.

ومن مصنفاته: سلاح المؤمن: وهوفى الأذكار والأدعية. وكتاب الاهتداء في الوقف والابتداء. وكتاب وفاته في الوقف والابتداء. وكانت وفاته في البيع الأول عام ٧٤٥ه

« الدرر ج ٤ رتم ٤٤٥ - الفذرات ج ٦ ص ١٤٤٠

۲۹۲ – نجم الدين القحفازي : أبو الحسن على بن داوود بن يحيى بن كامل بن يحيى بن كامل بن يحيى بن كامل بن يحيى بن كامل بن يحيى بن جبارة الزبيري القرشي الأسدى . شيخ دمشق في العربية في زمانه .

ولد سنة ٦٦٨ ه وقيل سنة ٦٦٧ ه وتتلمذ للعلاء بن المطرز فى انتحو، وللشمس الحريرى فى الفقه، وللبدر بن جماعة فى الأصول، وللشرف الفزارى فى العربية، ودرس علوم البلاغة والميقات وسمع الحديث، ومازال حتى علا صيبته واشتر فعطه فى علوم العربية، وتصدى لإفادة الطلاب بده شق، وعلم بالمدرسة الركسنية والظاهرية، وخطب بحامع تنكز وطلب للقضاء فامتنع، ونظم الشعر، وقد توفى فى ٢٤ رجيعام ٥٤٧ م، ولم يصنف شيئاً كراهة أن يصبح هدفا للنقاد، كاكانوا هدفا له.

«الدرر ج٣ رقم ١٠٠ - الثنرات ج٦ ص١٤٣٠

۲۹۳ — شمس الدين بن النقيب الشافعى : محمد بن أبى كر بن ابراهيم بن عبد الرحمن س نجدة — وقيل محمد — بر حمدان الدمشقى . ولد فى نحو سنة ۲۹۱ هـ (۱) وسمع من الفخر بن البخارى وابن شيبان وابن الصابونى . ولازم محيي الدين النووى و تفقه عليه وعلى شرف الدين المقدسى . ثم ولى قضاء حمي

<sup>(</sup>١) في التدرات: بنة ٦٦٢ م نفرياً.

فطرابلس فحلب شم رجع إلى دمشق وأفتى واشتغل بالتدريس بالشامية البرانية. وحدث وسمع منه البرزالي . وكان ديناكريم النفس توفى عام ٧٤٥ ه في ذي القعلم، د الدرر ٣ رتم ١٠٦٢ — الشذرات ج ٦ ص ١٠١٤

٢٩٤ – تاج الدين التبريزى: هو أبو الحسن على بن عبد الله بن أبى الحسن بن أبى الحسن بن أبى الحسن بن أبى بكر الأردبيلي الشافعي نزيل القاهرة، ولدفي سنة ١٧٧ه، وتتلمذ في بلا ددالشمس الدين البن المؤذن وقطب الدين الشير ازى وعلاء الدين النعمان الخوارزمي ونظام الدين الطوسي ، وتفقه على سراج الدين الأردبيلي وغيره . وله شيوخ آخرون . وقد من في الفقه والحديث والأصول والنحب والرياضة والمعقو لات والفرائض والتفسير .

وقد مر ببغداد والحلة ودراغة ودخل مصر سنة ٧٢٧ هـ. وسمع من كثير هنه أتمتها . وتصدى للإسهاع والندريس . وكان يشرح كتبه للطابة .

و من دصنفاته: اختصار علوم الحديث لابنالصلاح .وجرّ د أحاديث الميزانَّ للذهبي ، ورتبها على أبو اب الفقه . وله حواش على كتاب الحاوى . وغير ذلك. وقد ذكره الذهبي والإسنوى .

وكأنت وفأته فى القاهرة فى رمضانسنة ٢٤٧٩ ودفن فى تربته خارج باب البرقية. « الدرر ٣ رقم ٢ ه — طبقات الكي ج ٦ ص ٢٠١ — حـن المحاضرة ج ١ ص ٢٦١ — شذران الذهب ج ٦ ص ١٤٨ »

ولد بمنية القائد سنة ٦٥٥ ه وسمع الحديث وتفقه متتلذاً الابن الرفعة ، ودرس ولد بمنية القائد سنة ٦٥٥ ه وسمع الحديث وتفقه متتلذاً الابن الرفعة ، ودرس النحو على بهاء الدين بن النحاس ، والأصول على الأصفهاني والقرافي . وتصدى للفتوى والإسماع والتدريس ، وقد زاول التدريس بقبة الشافعي وغيرها ، كما ولى وكالة بيت المال ، وناب في الحكم بالتماهرة

ومن مصنفاته : شرح التنبيه ، وهو مطول ، وتوفی فی ٦ رمضان عام ٧٤٦ ه ودفن بالقرافة بالقاهرة . ﴿ الدررج ٣ رقم ٥٠٥ \_ الشدرات ج٦ ص ٢٠٠٠ ٢٥٦ - شمس الدين أبو حيان النحوى(١): هو محمد بن محمد بن محمد بن نمير، ويعرف بأبن السراج. كان نحويا وكان مقر تابجوداً تصدى الإقراء وتدريس النحو. وكت الخط المنسوب، وبرع فيه وعلمه بالجامع الازهر. ولد بعد سنة ٩٧٠ ه. ومات بالقاهرة في شعبان سنة ٧٤٧ ه.

و حين المحاضرة ع ١ ص ٢٤١ ــ الدور ج ؛ رتم ٢١٢ ــ النذرات به ٢ ص ٢٥١ عبد الحق بن ٢٩٧ ــ شمس الدين الحصرى (٢) : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن عبسى الحصرى القاضى الشافعى ، يبدو أنه ولد بمصر ، وقد خرج منها في صحبة القاضى علاء الدين القونوى . وكان قد تضلع من العلوم الختلفة ، فولى قضاء مدن الديار الشامية منها : بعلبك وصفد وحمص . ولم يكتف بالقضاء يقيم فيه العدالة ، بالاتحدى في كل بلد حل فيه ، للتدريس ونشر العلم ، فحمد الناس سيرته واستفاد الطلاب من علمه . وكان جادا في درسه لا يعرف هزلا . توفى بحمص في شعبان عام ٧٤٧ ه .

ه الدرر ج ٣ رقم ١٣٢٣ — الشدرات ج ٦ ص ١٥١ ٢

۲۹۸ — كال الدين الأدفوى الشافعى : هو جعفر بن أمعلب بن جعفر بن على ولد بعد سنة ٦٨٠ ه . جنح إلى طلب العلم، ولازم تق الدين بن دقيق العيد مدة، وأخذ عن غيره، ودرس العربية على أبى حيان، وبرع فى فنون متعددة منها التاريخ والحديث. وكانت له خبرة بالموسيقى ، وقدرة على النظم والنش.

ومن مصنفاته: الإمتاع في أحكام السماع. والطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد · والبدر السافر في تحفة المسافر. وفرائد الفوائد ومقاصد القواعد، في الفروض. ومات بالفاهرة سنة ٧٤٨ هـ في صفر ســ وقيل سنة ٤٧٩ه. نذكره في الشعراء بالجزء الثالث من كتابنا هذا، وذكره الاسنوى والذهي ·

ه الدور ج ۱ رقم ۱۶۵۲ — حسن المحاضرة ج ۱ س ۳۶۹ — شذرات ألذهب م ۳ م س ۱۵۳ ـ جورجي زيدان ج ۳ س ۱۹۰ »

 <sup>(</sup>۱) هو غیر آثیر الدین أبو:حیان النحوی الحشهور المتوفی سنة ۱۷۶۹ و الذی بیفت ترجمنه -- دلم پذکره صاحبا الدرر والتنذرات . بأبی حیان ۰ بل بابن انسراح فقط

<sup>(</sup>٢) في الدرر: الحضري.

وحد الدين الحرانى: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبى الفرج، ويعرف بابن الحبال. نزيل مصر ولد سنة ٦٦٥ هـ. وقد سمع الحديث من عز الدين الحرائى وابن خطيب المزة وغيرهما. وقد برع فيه وفى الفقه وناب فى الحكم بظاهر القاهرة، ومارس الفتوى، وزاول التدريس فى مدارس عدة به وحى مصنفاته: شرح الحرقى، وكتاب الفنون. وتوفى فى ١٩ ربيع الآخر علم ٧٤٩ هـ (١).

« الدرر ج ٣ رقم ٨٨٠ — الشذرات ج ٦ ص ١٥٧»

والفقه والقراءات وعلوم العربية والخط وطاف بدمشق والقدس وحمص ، وتصدي المتعلم فرع فى الحديث والفقه والقراءات وعلوم العربية والخط وطاف بدمشق والقدس وحمص ، وتصدي للتعليم فى أكثر من مدرسة ومنها المدرسة الصلاحية بالقدس . وقدمات بها فى رمضان عام ٧٤٨ه . وكان قد اختلط عقله فى أو اخر عمره ، وزعم مزاعم كثيرة .

د الدرر ج ۳ رتم ۲۱ — الشدرات ج ۳ ص ۱۵۳»

٢٠١ - شمس الدين الذهبي: هو العلامة الحافظ المؤرخ الثبت، أبوعبد الله عمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركاني الفارقي الشافعي. أحد حفاظ الحديث، وكان أحد أعلام أربعة متعاضيه في الخامس لحم. هم الموى والبروالي والذهبي والتي السبكي.

ولد الذهبي في دمشق في ١٣ دبيع اللهابي علم ١٧٣ هـ ، وأولع بطاب الحديث. منذنعومة أظفاره، فطاف البلادمن أجله ، ووفدعلي دمشق فسمع من عمر بن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر ويوسف بن أحمد الفمولي وغيرهم . ووفدعلي بعلبك فسمع من عبد الحالق بن علوان وغيره . وجاء إلى مصر فسمع من الأبرة وهي وتقي الدين بن دقيق العيد وغيرهما . وسمع بالإسكندرية ومكة ونابلس . وماز ال يحفظ الحديث وأسانيده حتى أصبح فيه حجة، وتصدى الإسماع فأخذ عنه كثير من الأفاط المالية وأسانيده حتى أصبح فيه حجة، وتصدى الإسماع فأخذ عنه كثير من الأفاط المالية وأخذ عنه كثير من الأفاط المالية والسانيدة عنه كثير من الأفاط المالية والمالية وال

<sup>(</sup>١) في الشذرات: ولد بعد بنة - ٦٧ ه ومأت سنة ٧٤٨ م .

منهم: تاج الدين السبكى صاحب طبقات الشافعية . وعلاصيته فى ذلك حتى ملا مميم البلاد . وأقام مدمشق يفيد ، وتفد إليه الطلاب تترى ، وتتسابق إليه الاسئلة من كل فج . وكان شيخاً للحديث فى مسجداً م صالح والمدرسة الأشر فية وغيرهما ، وكان بهميل إلى الحنابلة، وتجن على الأشاعرة . وقعد للتصنيف فى التاريخ والحديث وفى الحفاظ ونقده . وأصبحت كتبه مراجع يلجأ إليها . وهى كثيرة العدد متعددة الاتجاهات .

ومن تصانيفه: , تاريخ الإسكام وطبقات المشاهير الأعلام ، ، في نحو ومن تصانيفه: , تاريخ الإسكام ، وعلى حروف المعجم في أعلامه . و الدول الإسلامية أو دول الإسلام ، ، وهو مختصر من سابقه ، وتذهيب تهذيب الكال ـ والكال معجم في رجال الحديث لأ بي محمد الجماعيلي ، هذبه جمال الدين المزى وزاد عليه . ثم هذبه الذهبي فلخصه ورتبه — وله أيضاً مختصر تاريخ بغداد لابن الدبيثي . والتجريد في أسماء الصحابة . وتذكرة الحفاظ . والمشتبه في الأسماء والأنساب . وميزان الاعتدال في نقد الرجال . والكاشف في معرفة أسماء الرجال . والعبر في أخبار البشر بمن عبر وهو مختصر من كتابه الكبير في تاريخ الإسلام . وطبقات الحفاظ ، وطبقات القراء . وتاريخ النبلاء . ومختصر أخبار النحو بين للقفض والمسترجل في الكني ، والمحترد في سرد الكني . ومعجم أشياخه . وطب النبي ، والمحتر تاريخ نيسابور ، كلاهما للحاكم . وغير ذلك . وكان ينظم الشمر — . وكانت وظانه في ليلة الاثنين ٣ من ذي القعدة سنة ٨٤٧ ه بمدرسة أم صالح في قاعتسكنه وفانه في ليلة الاثنين ٣ من ذي القعدة سنة ٨٤٧ ه بمدرسة أم صالح في قاعتسكنه بدمشق . ودفن بباب الصغير . وذكره أبو المحاسن في المنهل الصافي .

ومن شعره :

تولى شباب كأن لم يكن وأقبل شيب علينا تولى ومن عاين المنحني والنق فما بعد هذين إلا المصلى

د طبقات السبکی جه ص ۲۱٦ —، فوات الوفیات ج۲ س ۲۲۸ — الدرر ج۳ رقم ۸۹۱ — المنذرات ج 7 س ۱۵۳ — جورجی زیدان ج۳ س ۱۸۹ ـ وفی طبقات حفاظه » ۳۰۲ – زين الدين البلغيائي: عمرين محمد بن عبد الحاكم، الشافعي. ولدن تجو سنة ۱۸۱ هـ، مال إلى طلب الفقه هتندند لعلم الدين العراقي، والباجي وغيرهماء حتى نبغ. وسمع الحديث من الابرقوهي والدمياطي وابن القيم وغيرهم، حتى مير وأصبح أفقه الشافعية في الفتوى. ولي قضاء البهنسا فحلب فصفد، ودرس بالمدرسة النورية بحمص، وولى غير ذلك. وقد شرح مختصر التبريزي. ومات في ربيع الآخر سنة ۴۵۷ هـ.

الدرر ج ٣ رقر ٤٤٧ ٥

٣٠٣ – شمس الدين القونوى الروى الحنفى . هو العلامة محمد بن يوسف ابن الياس . نزيل المزة . ولد سنة ٧١٥ ه أوالتي بعدها . وقدم دمشق شابا ، وطلب العلم وداوم على طلبه ، حتى برع . وكان راهداً ورعا . أنف من ولاية المناصب وينهى عنها . وأقبل على طلب الحديث بأخرة . ونبه فى الفقه \_ وعلى الرغم من هذا كان يعانى الفروسية واستخدام آلات الحرب ، وباشر القتال مرة ، وتردد على صيدا وبيروت مرابط . ووفد على القاهرة مدة ثم نزح إلى القدس فدمشق فالمزق ومن مصفاته : الدرر وهو كتاب كبير فى فقه الأثمة الأربعة . واختصر شرح النووى لصحب مسلم وشرح مجمع البحرين فى عشر مجلدات .

و توفى مطعوناً فى جمادى الآخرة عام ٧٤٩ه. وقيل فى الدرر: عام ٧٨٨ها د الدرر جن رقم م ٨١٠ الشدرات ج ٣٠٠ ابن إباس ج ١ س ٢٦٠ ع ٢٠٠ ع ١ الدين الحراني الحنبلي: عمر بن سعد الله بن عبد الله بن نجيح الحديث عصر والقاهرة وبغداد، ولد سنة ٩٨٥ هـ أو قريباً منها – وسمع الحديث بمصر والقاهرة وبغداد، وتتدذ لابن تيمية. ورح فى الفقه والفرائض والعربية، وولى الوظائف فناب فى الحكم، ودرس بالمدرسة الضيائية. ولبث على دينه وتواضعه وبشاشته، حتى قبض فى ٦ رجب عام عام ٢٠٠ ه.

« الدرر جرنم ۳۸۸ \_ الشنوات ج ۲ ص ۱۹۲ ،

الدرر جرنم ۳۸۸ \_ الشنوات ج ۲ ص ۱۹۲ ،

الدمياطي ، هو أبو الحسين أحمد بن أيبك (۱)

الدمياطي ، هو أبو الحاضرة : ابن أينك

أن عبد الله . وند سنة ٧٠٠ هـ، وسمع الحديث في مصر وفي الشيام ، من أعلام الحديث . وكذلك سمع بالاسكندرية . وبرع حتى عد من حفاظ الحديث .

ومن مصنفاته: تذبيل على تذبيل الوفيات للمنذرى. ومعجم لبعض شيوخ الحديث وتخريخ أحاديث الرافعي ولم يكمل. وكانت وفاته في رمضان عام ٥٧٤٩.

« حسن المحاضرة ج ١ من ١٦٧ ـ الدرو ج ١ رقم ٢٩٩ »

المادر الدن بن مكتوم القيسى (۱) . هو أبو محمد ، أحمد عبد القادر الزراج المحد بن مكتوم النحوى . أخذ العربية عن بهاء الدين بن النحاس والدمباطى ولزم أبا حيان زمناً طويلا ، وكذلك أخذ عن السروجي وغيره . سمع الحديث ، وما زال ، حتى برع في علوم العربية والنحو والفقه والحديث . وتصدى للإفادة والتصليف ، وناب في الحكم مدة .

ومن مصنفاته: تعليق على الهداية لم يتمه. والجمع بين العباب والمحكم في اللغة، يبدو أنه لم يتمه. والجمع المنتقاة في أخبار اللغوبين والنحاة. والدر اللقيط من البحر المحيط، وهو تفسير بحموع من محيط أبي حيان. وشرح مختصر ابن الحاجب وغير ذلك.

وكان ينظم الشعر فى أغراض متعددة. ومن أبياته .

ماعلى العمالم المهذب عار إن غدا خاملا وذو الجهل سامى فاللباب الشهى بالقشر خاف ومصون الثمار تحت السكم ولد سنة ٦٨٢ ه ومات سنة ٧٤٩ ه في رمينان.

« الدرر ج ۱ رقم ۲۰۱ – حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۲۲ – الشفران ج ۳ ص ۱۰۹ » و ۳۰۷ – الشفران ج ۳ ص ۱۰۹ » و ۳۰۷ – بدر الدین المرادی المالکی: واسمه حسن بن قاسم بن عبدالله بن علی، و هو المشهور بابن أم قاسم ، نسبة إلى امرأة من بیت السلطان تبنته تدعی أم قاسم . وقیل إنها جدته لا بیه و اسمیها زهراه . و أصلها من بلاد المغرب . أما هو فهو مصری المولد ،

<sup>(</sup>١) في هامش الدرر: العبسي

وقد درس العربية على أبى عبد الله الطنجى ، والسراج الدمنهورى وأبى حياتًا وغيرهم . ودرس الفقه والأصول والقراءات . وما زال حتى برع فيها جميعًا . ولم شيوخ كثيرون . وقد اشتعَل بالتصنيف .

ومن مصنفاته : الجني الداني في حروف المعالى،وهو كتاب في معاني الحروف، نظمه ثم شرحه . وشرح الجزولية . وشرح الكافية الشافية ، وشرح التسهيل ، وشرح الفصول لابن معط ، وشرح كتباً لابن الحاجب في النحو والعروض والقرا.ات. وشرح المفصل ـــ وكانت وفاته في يوم عيد الفطر سنة ٧٤٩ هـ ــ وقيل غير**ذلك.** « الدرر ج ٢ رقم ٢ ع ه ١ -- حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٥٧ -- شذرات الذهب ج ٦ ص ٢٠٠٠ ٣٠٨ ــ شمس الدين بن اللبان الإسعردي الشافعي : محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الدمشتي ، نزيل القاهرة . ولد بدمشق في نحو سنه ٦٨٥ ه ،وسمع الحديث و تفقه على كثيرين، وبرع في جملةفنون ، وزاول التدريسيزاوية الشافعي ، وسارعًليُّ طريق الشاذلية ، وصحب ياقوت العرشي المنصوف فاشتهر ، غير أنه تكلم كلاما صوفيا يشعر بالاتجاد ،فهاجعليه الفقها. وحاكموهأمامقاضيالقضاة،ثمماستنقذهابنفضلالله وله مؤلفات عدة منها: • ترتيب الأم ، للشافعي . وأختصار الروضة ومختصر في علوم الحديث ، ومختصر في النحو ، وكتاب في النصوف ، وآخر في التفسير ، وغير ذلك . وكان أديباً شاعراً عالما بالعربية ذكياً فصيحاً منجمعاً عن الناس هماماً مهيباً . توفى فى شوال عام ٧٤٩ هـ – ذكره الأسنوى والجافظ العراقى .

« الدرر ٣ رقم ٨٨٧ -- حسن المحاضرة ١ س ٢٠٠ -- التذرات ج ٦ ص ١٦٣ »

ومن مصنفاته: اختصر في النجو . توتفسير بعض السور. وكتاب في التصوف. وتفسير المحديث المحديث المحديث وغيره ودرس علوم العربية، كاكان أديباً شاعرا . وزاول التدريس بمسجد الشافعي. وسلك سبيل الصوفية. ومن مصنفاته: اختصار الروضة . ترتيب كتاب الأم . واختصار عــــــلوم الحديث ، وله مختصر في النحو . وتفسير بعض السور. وكتاب في النصوف.

وكان مولده في دمشق، ثم قدم لمصر، ومات بالطاءون في شوال عام ١٩٥ه. والدرج ٣ رتم ٨٨٧ - حن المحاضرة ج ١ م ٢٠٠ - الهذرات ج ٩ ص ١٦٥، ١٠٠ - برهان الدين الرشيدى: هو إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدى المصرى الشافعي النحوي . ولد سنة ٣٧٣ ه، ودرس الفقه على علم الدين العراق، والقراءات على تق الدين بن الصائغ، والنحو على بهاء الدين بن النحاس وأبي ألحديث، وكذلك درس الأصول والمنطق، وزاول التدريس والفتوى وإسماع المحديث . وقد ولى التفسير بالقبة المنصورية، وكذلك درس الأصول والنحو والصرف وتخرج به جملة أفاضل منهم: زين الدين العراق، وسراج الدين بن الملقن. وقد وفي بالقاهرة في شوال عام ٧٤٩ ه - وقيل في ذي القعدة .

»الدرر ج ۱ رقم ۲۰۱ – الشذرات ج ۲ ص ۱۰۸ »

الدين بن عدلان: هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم الكنانى المصرى الشافعي: وقد سمع الحديث من حفاظ زمانه مثل النظام بن الحللي وغازى الحلاوى، وعز الدين الحرانى، والدمياطى، ودقيق العيد، وأجيز بالرواية. ودرس الفقه على وجيه الدين البهنسي وابن السكرى وجعفر التزمنتي والشهاب العراقى، وغيرهم.

وقد برع فى الفقه وزاول التدريس والفتوى وناب فى الحكم عن شيخه ابن دقيق العيد . وكان حسن الاتصال بالسلطان بيبرس الجاشنكير، واستكفاه بعض المهام، وكان يدرس الفقه والتفسير .

وكان هووالشهاب الإنصاري مرجع الفتوى في عصرهما . وقال الاسنوى عن البع عدلان : ركان إماما في الفقه يضرب به المثل مع معرفته الأصلين والعربية والقراءة . . . ، وكان ذكيا نظاراً فصيحا .

ومن مصنفاته : شرح مختصر المزنى وهو شرح مطول ، لم يكمله . – كان مولده فى صفر سنة ٦٩٣ هـ ، ووفاته فى ذى القعدة سنة ٧٤٩ هـ ، مطعونا . ١٤ الدرو ح ٣ رنم ٨٩١ – حين المحاضرة ج ١ ص ٢٠٠ – النذرات - ٦ ص ١٦٤ ، ٣١٢ ـ شمس الدين الأصفه الى الشافعى : هو أبو الثناء محمود بن عبد الوحن ابن أحمد بن محمد . ولد بأصبهان سنة ١٤ هـ وطلب العلم ببلاده حتى برع فى علوم عدة ، ، ولا سما العقليات .

وقد رحل إلى مكه فحج، وإلى بيت المقدس، ودمشق. وبالغ ابن تيمية هناك في تعظيمه. ثم قدم إلى القاهرة سنة ٧٣٧ هـ وأقام بها.

وقد اشتغل بالتدريس بالمدرسة الرواحيـة والجامع الأموى بدمشق، وبالخدرسة المعزية ومشيخة قوصون، بالقاهرة ، وقد أنشأها له الأمير قوصون، وأقامه بها شيخاً . ـ وانتفع بتدريسه طلبة كثيرون . وأذن لبعضهم بالافتاء،

ومِن مصنفاته : شرح كافية ابن الحاجب. وشرح مختصره أيضاً، وشرح منهاج الهيضاوى وشرح بديعية ابن الساعاتي . وشرح الساوية في العروض . وشرح المطالع للأرمري . وناظر العين في المنطق . وأخذ يفسر القرآن ولم يتمه . وقد ذكره الإسنوى . —

وكانت وفاته في ذي القعدة سنة ٧٤٩ هـ.

« طبقات السبكي ﴿ ٦ مَن ٢٤٧ - الدرر جـ ٤ رقم ٨٩١ - حـن المحاضرة جـ ١ ص ٢٦١ - شنيرات الذهب جـ ٦ ص ١٦٥ »

٣١٣ ــ ناصر الدين بن صغير ، الطبيب : محمد بن محمد بن عبد الله بن صغير ولد سنة ٦٩٦ ه ، ودرس الطب على أبيه ، والأدب على القونوى . وحسن اتصاله بالسلطان الناصر بن قلاوون ، وحج معه سنة ٧٣٧ ه . وكان لا يعالج إلا فى بيت السلطان أو بيوت أصدقائه . وكان كيساً محباً للمجون ، يضرب على العود . توفى فى ذى القعده سنة ٧٤٩ه.

« الدرر ج ؛ رقم ١٠ه »

٣١٤ – برهان الدين الحكرى: هو إبراهيم بن عبد الله بن على بن يحيى. ابن خانب والمقرى و درس العربية والقراءات على جماء الدين بن النحاس ، وتقي

الدن الصائغ وغيرهما، وسمع الحديث من الأبرقوهي والدمياطي وابن الصواف. ولازم أبا حيان النحوى. وما زال حتى مهر في العربية وبز في القراءات، وتصدى الإقراء. وقصده الطلاب لذلك.

ولد سنة ٦٧٠ ه ونيف، ومات بالطاعون عام ٧٤٩ ه فى أواخر ذى القعدة. ــ ذكره الذهبي في آخر طبقاته في أصحاب الصائغ.

د الدرر ج ۱ رقم ۷۳ - حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲٤۱ - ۲٤۱ - ۲٤۱ - الشدرات ج ۲ ص ۱۰۸ »

۳۱٥ – شهاب الدين بن فضل الله العمرى : هو أحمد بن يحيى بن فضل الله
 ابن مجلى القرشى العمرى الشافعي القاضى والأديب البارع الـكبير .

ولد بدمشق في سنة ٧٠٠ ه وسمع الحديث القاهرة ودمشق ، وتتلمذ في الآدب لوالده والشهاب محمود الحلمي ، ودرس النحو والأصول وغير ذلك . وكان من أبرز كتاب السر في الدواوين المصرية

وقد صنف: كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، وهو في علوم. كثيرة، ويقع في سبعة وعشرين مجلداً . وفواضل السمر ، في فضائل عمر في أربعة . مجلدات . والتعريف بالمصطلح الشريف ، وهو في توصف الأساليب الديوالية . المتبعة في عصره .

وكانت وفاته فى و ذى الحجة عام ٧٤٩ هـ . وسنذكره بتفصيل فى الجزء الرابع .. « الدرر ج ١ رقم ٨٢٨ — النذرات ج ٦ ص ١٦٠ »

٣١٦ ــ شهاب الدين الأنصارى : هو أبو العباس أحمد بن محمد بن قيس ، و يعرف بابن الظهير (١٠) ، و بابن الأنصارى . وقد تفقه على ظهير الدين وسديدالدين التزمنة بين وسمع الحديث من ابن خطيب المزة .

وقد برع حتى صار شيخ الشافعية في أواخر حياته، بمصر . وكان إماما بارعا

<sup>(</sup>١) يمرف بأبن الظهير هذاكلام السيوطي ، ولم يذكره الله حجر .

فى الفقه والأصول. واشتغل بالتدريس بالخشابية والمشهدالحسيني وغيرهما بالقاهرة. كا درس بالمدرسة الحافظية بالأسكندرية.

ولد في نحو عام ٦٦٠ هـ، ومات مطعونا في سنة ٧٤٩ هـ يوم عرفة .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٩ — الدرر الكامنة ج ١ رتم ٧٤٦ — المذرات ج ١ ص١٠٩٠

٣١٧ — علاء الدين طيبرس الجندى :كان مملوكا لبعض الأمراء بألبيرة، ثم أعتق. وقدم إلى دمشق وجنح إلى طلب العلم، وما زال حتى أتقنه وأصبح فقيها عتاراً وبحويا بارعاً ،كما مهر في اللغة والعروض والادب والإصلين.

ومن مصنفاته: الطرفة ، وهي منظومة في ٥٠٠ بيت ، جمع فيها بين الالفية والحاجبية ، وزاد عليها . وقد شرحها أيضاً ـ وكانت وفاته في عام ٧٤٩هـ بالصالحية . « الدر ح ٢ رقم ٢٠٥٣ — النذرات ج ٢ ص ١٦١ »

۳۱۸ – زين الدين بن الوردى : هو عمر بن المظفر بن عمر بن الوردى المحرى البكرى ولد بالمعرة سنة ٦٨٩ ه ومات فى حلب سنة ٧٤٩ ه و واب فى الحكم عن الكمال بن الزملكاني فى بعض الجهات التابعة لحلب.

وكان أديباً شاعراً بمتازا ــ وسنذكره مفصلا في تراجم الشعراءبالجزءالثالث.

ومن مصنفاته ـ تتمة المختصر فى أخبار البشر . وهو تذييل على مختصر أب الفداه. والبهجة الوردية فى نظم الحاوى . وله منظومات أخرى فى الفقه وكان ماهرا فى الشعر والنثر، وله مقامات كثيرة .

د فوات الونیات ج ۲ ص ۱٤٥ \_ طبقات السبكی ج ٦ ص ٣٤ \_ الدرر الكامنة ج ٣ رقم
 ٤٧٣ — الشذرات ج ٦ ص ١٦١ »

٣١٩ – علاء الدين بن التركاني الحين في هو على بن عثمان بن إبراهيم ابن مصطفى، وأبوه فخر الدين بن التركاني وأخوه تاج الدين بن التركاني . كان إماما في الفقه والأصول والحديث وولى قضاء الحنقية بمصر مدة . واشتغل مالتدريس والتصنيف .

ومن مصنفانه : الكفاية فى مختصر الهداية . والجوهر النتى فى الرد على البيهق . ومختصر علوم الحديث لابن الصلاح . وتخريج أحاديث الهداية . ومختصر انحصل . وغير ذلك . وكان ينظم الشعر .

ولد سنة ٦٨٣ هومات فى المحرم سنة ٧٥٠ هـ وروى السيوطى وفاته سنة ٥٤٥ه وله ولدان : جليلان أحدهما عبد العزيز مات فى حياة أبيه . والثانى جمال الدين عبد الله ولى قضاء الحنفية مدة ودرس وصنف ومات عام ٧٦٩ ه .
« الدرر ٣ رقم ١٧٩ – حسن الحاضرة ج ١ ض ٢٢٢ – المهل ج ٣ ق ٣ ،

وقيل ٣٦٠ هـ عمد بن أحمد بن عبد الرحيم المزى المؤقت: ولد قبل سنة ٩٦٠ هـ وقيل ٣٦٠ هـ حفظ الشاطبية وعنى بالقراءات. ثم برع فى الهيئة و الحساب والفاك. ومهر وكون الأوضاع الغريبة من الاصطرلاب والارباع ولم يلحق فى ذلك . ومهر فى الحيل الميكانيكا على نمط بنى موسى المشهورين فى العضر العباسى . وتتلمذ على ابن الاكفانى بالقاهرة ، ثم توطن فى دمشق . وكان اصطرلابه يباع فى حياته بعشرة دنا نيروأ كثر ، وله رسالة : وكشف الريب فى العمل بالجيب ، وقد نظم الشعر متوسط الجودة . وأصيب فى عينه من طول ملازمته للشمس. وتوفى فى عام ٧٥٠ هـ دادر ٣ رقم ٢٧٢»

۲۲۱ ـــ أبو بكر بن عبــد الله بن أبيك صاحب صرخد · توفى فى أوأسط القرن الثامن الهجرى . و يعرف والده بالدوادارى .

ومن مصنفاته : كنز الدرر وجامع الغرر : ألفه للناصر بن قلاوون ، وهو فى تاريخ البشر منذ بد. الحلق ، وفيه سيرة النبي والراشدين والأمو بين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين والاتراك إلى عهدد الناصر ، وفيه سيرة الناصر . ومن مصنفاته أيضاً : درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان ، وهو قريب الشبه بسابقه مع اختلافات .

٣٢٧ – نجم الدين الأصفونى: أو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم ابن على ، والد بأصفون – وهى فى صعيد مصر – سنة ٣٧٧ هـ ، وتفقه على بها الدين القفطى ، ودرس القراءات وسكن مدينة قوص ، وطفق بهايعلم ويفيدالناس وحج فأقام بمكة مدة فتوفى بمنى فى ١٣ من ذى الحجة عام ٧٥٠ هـ ، وقيل فى ١١ منه . ومن مصنفاته : اختصار الروضة . وله مصنف فى الجبر والمقابلة .

« الدور ح ٢ رقم ٢٣٧٤ \_ التذرات ج ٦ ص ١٦٧ ،

٣٣٣ – شهاب الدين بن خفاجا الصفدى : هو أحمد بن موسى بن خفاجا الصفدى الشافعي ، كان ماهراً فى الفرائض والوصايا والحديث ، وكان منقطعاً بفرية قرب صفد ، يتعبد فيها ويصنف ، ويعمل بيده فى الزراعة

ومن مصنفاته: شرح التنبيه فى عشر مجلدات. والعمدة ، وهو مختصر فى. الفقه وشرح الاربعبن النووية فى مجلد كبير. وكانت وفاته بصفد فى عام ٥٠٠هـ. « الدررج ١ رتم ٨٠٨ ــــ النذرات ج ٦ س١٦٧٠

٣٢٤ – تاج الدين المراكشي الفقيه الشافعي: محمد بن إبراهيم بن يوسف ابن حامد. ولد القاهرة بعد السبعائة. وتفقه على علاء الدين القونوي وغيره. وبرع في فنون عدد، وكان قوى النفس استطال على القاضي جلال الدين القزويني، فشكاه إلى السلطان الناصر، فأمر بإخراجه إلى الشام، فتولى تدريس المسرورية بدمشق، ثم انقطع إلى المدرسة الأشرفية. وكان ضعيف البصر يقرأ له غيره بأجر. مواظباً على طلب العلم، سربع التصور قوى المشاركة. كان بتناظر هو والفخر المصري (١) فكان من حضر لا بفهم كثيرا بما يقولان لسرعة عبارتهما. غير أن المراكشي كان عجو لا محتقرا المناس كثير الوقيعة فيهم .. توفى عام ٧٥٠ هي جمادي الآخرة . ه. ذكره الأسنوي .

الدرر ج ۲ رقم ۸۰۴ شذرات الذهب ج ۲ س ۱۷۲۰

۱ — الفخر المصرى هو مجد بن على بن عبد الكريم تفقه على ابن الزملكاني ، وكان فقها مالما أفتى و ناظر . ولد سنة ۱۹۲ هـ ومات سنة ۷۰۱ هـ (حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۰۰ )

٣٢٥ ــ عز الدين الحميرى الإسنائى: اسهاعيل بن هبة الله بن على .كان إماما العلوم العقلية . تو فى بمصر في سنة ٧٥٥ ه .

ه حصن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٠ ٢

٣٢٦ - فحر الدين الهمدانى : هو أحمد بن على بن أحمد الهمدانى الكوفى الحنى و يعرف بابن الفصيح . ولد سنة ١٨٥ ه. وسمع الحديث ببغداد وتفقه وتبغ فى العربية والقراءات والفرائض وغير ذلك . وطارت شهرته فى بلادالعراق الإقباله على الإفادة والإحسان إلى الطلاب . وقد قدم دهشق فأكرمه نائبها الامير الطنبغا ، وزاول بها التدريس بجملة مدارس ،

ومن مصنفاته: منظومة فى القراءات على وزن الشاطبية. ونظم الفرائض السراجية. ونظم كنز الدقائق، والمنار فى أصول الفقه. ولهشعر متوسط الجودة. وتوفى فى شعبان سنة ٧٥٥ه.

#### « الدرر ج ۱ رقم ۲۸ ه »

على. وأبوه شيخ الإسلام تق الدين السبكى: هو أبو الطيب الحسين بن على بن عبد الكافى بن على . وأبوه شيخ الإسلام تق الدين السبكى، وأخواه تاج الدين صاحب الطبقات، وبهاء الدين أبو حامد. ولد سنة ٧٢٧ ه، وتفقه بدمشق وسمع الحديث، ودرس النحو والعروض. وزاول التدريس فى القاهرة ودمشق. وكذلك الفتوى ونيابة الحكم. وله شعر متوسط الجودة: وكانت وفائه فى رمضان سنة ٧٥٥ ه.

« الدررج ۲ رقم ۱۹۰۳ - الطبقات ج ٦ ص ۸۷ - الشذرات ج ٦ ص ۱۷۷، محيي الدين الإسنوى : هو سليمان بن جعفر ، وهو خال الشيخ جمال الدين الإسنوى صاحب الطبقات المشهورة - وكان الشيخ محيي الدين ماهرا في جملة علوم منها: الجبر و المقابلة والتاريخ . وزاول التدريس في المشهدالنفيسي .

ومن مصنفاته: طبقات الشافعية، قال صاحب الشذرات إنه مات عنها وهي مسودة لاينتفع بها. وكان مولده في سنة ٧٠٠ه، ومات في جمادي الآخرة سنة ٧٥٦ه — وقيل في جمادي الأولى — ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر. وحين الحاضرة ع ١ ص ٢٠٠ ــالهررج ٢رقم ١٨٣٣ ــ الشذرات ج ٢ م ١٧٩ ه

العباس أحمد العباس الحمين الحلبي المصرى الشافعى: هو أبو العباس أحمد البن يوسف بن عبد الدائم بن محمد المعروف بالسمين ، المقرى ، أصله من حلب ونزل القاهرة . وجنح إلى طلب النحو فأخذه عن أبى حيان ، والقراءات فأخذها عن تق الدين الصائغ ، والحديث فأخذه عن يونس الدبوسي وغيره . ومازال حق برع في كل أولئك وشآغيره .

وقد ناب فى الحكم ، وولى نظر الأوقاف . وعكمف على التصنيف والإفادة والتدريس. ودرس النحو بالجامع الطولونى .

ومن مؤالهانه: تفسير القرآن في عشرين مجلدة. والدر المصون في ثلاثة مجلدات وهو في إعراب القرآن. وله كتاب في أحكام القرآن. وشرح التمهيل، وشرح الشاطبية ـ ذكره الآسنوي في الطبقات. والسيوطي في طبقات النحاة. وتوفي في سنة ٧٥٦ ع في جمادي الآخرة. وقيل في شعبان.

« الدررج ١ رنم ١٤٦ – حن المحاضرة ج ١ م ٢٥٧ – شذرات الذهب ج ١ م ١٧٩٠ .

٣٠ – كمال الدين النشائى : هو أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن مهدى كان إماما حافظا متصوفا ، زاول التدريس زمنا بجامع الخطيرى وغيره . وكان شافعى المذهب . وقد صنف : جامع المختصرات ، وشرحه . والمنتقى . ونكتاعلى التنبيه . وكشف غطاء الحاوى . ومختصر سلاح المؤهن . والإبريز في الجمع بين الحاوى والوجيز . وكان مولده في ذي القعدة سنة ١٩٦ ه ، ووفاته في يوم السبت ١٠ صفر صنة ٧٥٧ ه ودفن بالقرافة .

«الدررج ١ رقم ٧٧ه ـ حس المحاضرة ج ١ س١٩٧ ـ الشذران ج ٦ س ١٩٢،
٢٣١ ـ شهاب الدين العسجدى : هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم المصرى . ولد في رمضان سنة ٦٨٦ ه ، وجنح إلى طلب الحديث وهو كبير، اسمعه من كثيرين من الحفاظ ودرس الآدب واللغة . وطاف بالإسكندرية ودمث ق وغيرهما حتى غدا عالماً بارعا ذا فضل ، مع قدرة على الآدب والشعر ، واضطلاع بناريخ الأعلام ، وطبقاتهم ، وفهم للؤلفات وأسمائها وواضعها . مع عناية بالحديث

الشريف وتحريره وضبطه.

ويبدو لنا أن العسجدى كان ذا شخصية فيها شيء غير عادى، إذ ذكر أن يعض الحنفية أولع به فوضع كتابا عنه سماه , القطر الندى فى الحلاف بين المسلمين والعسجدى . قيل إن مما فيه ، أن الخر حرام بإجماع المسلمين خلافا للعسجدى . لم دليل كذاوله دليل كذا . . . الخ . \_ ولاندرى أكان ذلك على سبيل الحق أم كان على سبيل السخرية من الرجل . . .

على أنه ولى درس الحديث بالمدرسة المنصورية بعد وفاة مدرسها زين الدين الكتنانى . فثار لذلك قاضى القضاة عز الدين بن جماعة ، وتألب معه جمع آخر وأوعزوا إلى بعض طلاب الحديث بالثورة عليه لعدم أهليته لتدريس الحديث . ووقعت مشادة عنيفة بينهم وبين أنصار العسجدى ، رفعت أخبارها إلى السلطان ، وانتهت المعركة بحرمانه هذه الوظيفة حلى أنه ولى التدريس بمدارس أخرى غير المنصورية ، كالفخرية . ومن شعره متغزلا :

ولعى بشمعته وضوء جبينه مثل الهلال على قضيب مائس فى خده مثل الذى فى كفه فاعجب لماء فيه جذوة قابس وقد توفى العسجدى فى سنة ٧٥٨ ه

« الدررج ۱ رقم ۲۹۲ — اشذرات به س ۱۸۴ کا الدر به ۱۸۴ بن عبد الواحد ۲۳۲ — نجم الدین الطرسوسی : ابراهیم بن علی بن أحمد بن عبد الواحد ولد سنة ۷۲۱ه، طلب العلم و برع فی فقه الحنفیة ، حتی قبل أنه کان شیخ الحنفیة بالشام و ولی تدریس المدرسة الخاتونیة بعد نزاع علیه . ومات فی شعبان سنة ۷۵۸ه. دریس المدرسة الخاتونیة بعد نزاع علیه . ومات فی شعبان سنة ۷۵۸ه.

٣٣٣ - قوام الدين الإتقانى الحننى: هو أميركاتب بن أمير عمر بن أمير غازى ، أبو حنيفة ، ولد فى إتقان سنة ٥٨٥ه، وتفقه ثم قدم دمشق فدرس و ناظر ، و دخل مصر ثم عاد إلى بغداد فولى قضاءها حيناً ، ثم يمم شطر دمشق ثانية ، فز اول التدريس بدار الحديث الظاهرية و ضيرها أ . ثم عاذ إلى الديار المصرية عام ٧٥١ه ، واستوطنها ،

فسنت صلته بالأمير صر غدمش ، فجعله شيخاً لمدرسته فزاول التدريس بها . وكذلك درس بالجامع الماردانى وكان بينه وبين الشافعية أشيا. وكان عالماً جليل الشأن . مناظراً مفحما بارعا . قال بعضهم : كان أحد الدهاة . وقال آخر . كان رأساً فى مذهب أبى حنيفة بارعاً فى العربية شديد الإعجاب بنفسه شديد التعصب على من خالفه .

ومن مصنفاته : شرح الهداية . وشرح الاخسيكتي . ورسالته في عدم محة صلاة الجمعة في المجمعة المراة المعامة المجمعة المحمد .

وكانت وفاته في شوال سنة ٧٥٨ ه

د الدررج ۱ رقم ۱۰۷۸ — حسن المعاضرة ج ۱ ص ۲۲۲ — الفذرات ج ٦ ص ۱۰۸ ﴿ ٣٣٤ — عماد الدين المصرى ، : هو موسى بن محمد اليوسني المصرى ، ويعرف بابن الشيخ يحيى . وهو تركى ، وكان أحد مقدمى الحلقة بالقاهرة .

ولد سنة ٦٩٦ ه ولم يدرس العربية ، ولكنه مع ذلك كان يكتب بها وينظم. وأغرم بالتاريخ ، ودقة التحرى فيك وتمحيص حوادثه . كما عنى بالتأليف؟ فى فنون أخرى .

ومن مصنادته : نزهة الناظر فى سيرة الملك الناصر ، وهو كتاب فى التاريخ جليل يقع فى نحو خمسة عشر مجلداً ، يبدأ من دولة المنصور قلاوون إلى سنة ٥ د٧ه. حكى فيه كثيراً من الحوادث عن مشاهده . ومن مصنفاته أيضاً : كتاب كشف الكروب فى معرفة الحروب ، وهو فى فن الحرب ونظام الجند ، ألفه للظاهر چقمق . وكانت و فاته بالقاهرة فى أوائل عام ٧٥٩ ه وقيل بعد ذلك .

م الدررج؛ رقم ۱۰۳۷ - جورجی زبدان ج ۳ س ۲۰۴ ، و ۳ م ۳۳۵ ، و ۳۳۵ مند الدین العلائی : هو أبو سعید خلیل بن کیکلدی بن عبدالله و لد سنة ۲۹۶ ه . و قد أخذ مند صغره فی سماع الحدیث والتفقه و دراسة علوم العربیة . و طاف قی سبیل الحدیث بمکه و مصر ، و حفظ کتباً علمیة کثیرة منها : التنبیه و مختصر ابن الحاجب ، و مقدمة ابن الحاجب فی النجو والصرف ، ولازم

آبن الزملكانى وتخرج به . قبل كان إماما فى الفقه والنحو والأصول مفتنا فى علوم الحديث وفنو نه. وقبل غيره الروعل المحديث وفنو نه. وقبل غيره الروعل المحديث وفنو نه. وقبل على التأليف في الفقه والأصول والحديث .

ومما صنفه : الفوائد المجموعة فى الفرائد المسموعة ، وهو فهرست جمع فيه مسموعاته. والفواعد . وعقلية المطالب فى ذكر أشرف الصفات والمناقب. وتحفة (١٠ الرائض بعلوم آيات الفرائض . والاربعين فى أعمال المتقين . والوشى المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكتاب المدلسين . وقدمات فى بيت المقدس ليلة ٥ المحرم عام ٧٦١ه - وقيل فى ٣ منه .

« الدرر ج ۲ رقم ۱۹۲۹ --- الشذرات ج ۲ س ۱۹۰ »

\* ٢٣٦ – جمال الدين بن هشام المصرى : هو الإمام الملامة النحوى الحنبلى صاحب الشهرة المستفيضة ، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بالمام المستفيضة .

ولدفى سنة ٧٠٨ه و مال إلى مذهب الشافعي، ثم عدل عنه إلى مذهب ابن حنبل. وكان مولعا بالعربية وعلومها وآدابها، فطلبها على إشيو خها، ومنهم شهاب الدين عبداللطيف بن المرحل. وسمع من أبى حيان ديوان زهير بن أبى سلمى. ومن شيؤخه أيضا ابن السراج، وتاج الدين التبريزي وتاج الدين الفاكها بى.

وما زال يخطب ود العربية حتى أسلمته قيادها وأفهمته مرادها. فتصدى بعد الاستفادة للإفادة. وهوى إليه الطلاب من كل فج، فتخرج به فيها جموع من الأفاضل ودرست بعض تصانيفه في حياته. واشتهر ذكره شرقا وغربا. وقال فيه ابن خلدون لابن حجر: «ما زلنا ونحن بالمغرب. نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية. يقال له: ابن هشام أنحى من سيبويه ، واشتهر جمال الدين يجهال العبارة

<sup>(</sup>١) وقيل: منحة االرئش

ولطف الإشارة والاقتدار على التعبير عن معانيه وأفكاره بما يناسب المقام من الأسلوب. وله تذوق خاص في نحو اللغة . وظرف في عرض مشاكلها . واستقلال في حلها ، واستدراك في مسائلها ، بما يجعل منه إماما من أثمتها ، وقدوة من قدواتها وقد قال ابن حجر عنه : « وأتقن العربية ففاق الاقران بل الشيوخ » .

وقد اشتغل بالتصنيف فى العربية ونحوها ، حتى ذخرت بحورها بمصنفاته ، وبدت محاسنها بمؤلفاته ، وإذا كان أهل زمانه قدانتفدوا بها ، فقدظل أهل العصور من بعدهم يستددون منها النفع . ويطلبون لديها ما ينفع الغلة ويبل الصدى . وهي من أروج كتب النحو فى العصر الحديث . وبخاصة فى البيئة الازهرية .

ومن مصنفاته :مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. وقد اشتهر فى حياته وأقبل الناس عليه. ومنها أيضا : حاشيته على المغنى المذكور، وشرح لشواهده. والتوضيع على ألفية ابن الحاجب فى مجلدين. على ألفية ابن الحاجب فى مجلدين. ورفع الخصاصة عن قراء الخلاصة فى أربع مجلدات. والتحصيل والتفصيل الكتاب التذييل والتكميل فى عدة مجلدات. وشرح القواعد الكبرى، وشرح القواعد السغرى. وقير عد الإعراب. وشذور الذهب، وشرحة، والجامع الصغير. وقطر الندى وبل الصدى : وشرحه. والسكواكب الدرية فى شرح اللمحة البدرية لا حيان. وشرح بانت سعاد، وشرح البردة. وشرح التسهيل. وحواشى على الألفية والتسهيل. والتذكرة فى خمسة عشر مجلدا. والمسائل السغرية فى النحو. وإقامة الدليل على صحة التحليل. وله مصنفات غير ذلك.

وكان براً متواضعا شفيقا دمث الخلق رفيق القلب ، أديبا كاتبا وشاعرا.. ومن شعره قوله:

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيـله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العـلا يسيرا يعش دهـرا طويلا أحا ذل ولما مات رثاه جـال الدين بن زاتة وبدر الدين بن الصاحب. وكانت وفاته

تَىٰ ذَى الْفَعَدَةُ سَنَّةً ٧٦١هـ، وَدَفَنَ بِمَقْبِرَةً ٢٠ الصَّوْفَيَةُ بَمُصَّرٍ .

﴿ (الدورج۲ رقم ۲۲٤۸ — وحس المحاضرة ج۱ ص۲۵۷ — وشدرات الذهبح٦ ص١٩١ — حبورجي زيدان ج۳ ص ١٤٣٧

تَلَمَّدُ عَلَى خَرِ الدين الزيلعي : عبد الله بن يوسف بن محمدالحنفي، أبو محمد. تَلَمَّدُ على خَرِ الدين الزيلعي مؤلف الكنز في فقه الحنفية ، وعن القاضي علا الدين البركاني وغيره . وكان معينا بالحديث ، سمعه من كثيرين حتى صار أحد تحقاظ عصره .

ومن مصنفاته: تخريج أحاديث الهداية. تخريج أحاديث الكشاف. وكانت وفاته بالقاهرة في المحرم عام ٧٦٧ه.

محسن المحاصرة ج ١ ص ١٦٨ – الدور الكامنه ج ٢ وقم ٢٢٥٠ » محمد المدين بن الدريم على بن عمد بن عبدالعزيز الثعلي الشافعي الموصلي . وعاطي النجارة ، وسمع الحديث . وحفظ النجوو ألفية ابن معط وألفية ابن مالك ، وصحيح البخاري و دخل القاهرة و دمشق و غيرهما . ووظف بديوان الاسرى ، وأرسله الناصر حسن حفيد قلاوون إلى الحبشة رسولا فسار إلهما مكرها ، فأت بقوص في صفر عام ٧٦٧ه ، وكانت ولادته بالموصل عام ٧١٧ه .

وقد كان ابن الدريهم لبقا وأديبا شاعراً، ومؤلفا مكثاراً برع فى النحو والحديث والقراءات. ومن مؤلفاته: النسمات الفائحة فى آيات الفاتحة. والآثار الرائعة فى أسرار الواقعة. والزين فى معانى المين . وبسط الفوائد فى حساب القواعد. وسلم الحراسة فى علم الفراسة . وغاية الإعجاز فى الأحاجى والانعاز . والإيصاف بالدليل فى أوصاف النيل . وغير ذلك

« الدور ٣ رقم ٤٤١»

وهو الحافظ والإمام النسابة . ولد فى عام ٦٨٩ هـ . وطلب الحديث من أهله وسمع من تاج الدين أحمد بن على بن دقيق العيد أخى الشيخ تقى الدين ، ومن الحسين من تاج الدين أحمد بن على بن دقيق العيد أخى الشيخ تقى الدين ، ومن الحسين المناب المناب

<sup>(</sup>١) أَبَالَ الدَيْنَ بَنَ مِشَامٌ وَلَدَ اسْمَهُ مُحِبِ الدِينَ عُمِلَ لَهُ وَلَدُسَنَةً ١٥٠ هُ وَمَانَ سَنَةَ ٧٩٩ هُ كَانَ أوحد عصره في النجو \_ ذكره في حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٥٧ والشَّذَرات ٠

ابن عمر الكردى ، ومن الواتى والحتنى والدبوسى وغيرهم .ولازم الجلال البلقيق مدة . وزاول مطالعته بنفسه، وما زال حتى أصبح من أبرع حفاظ عصره، وأعلمهم بالأنساب .

وولى تدريس الحديث بالمدرسة الظاهرية – واقى فى تدريسه معاكسات عدة. كا درس فى جامع القلعة مدة. وولى أيضا فبة ركن الدين ببيبرس، وله مصنفات غيل : نحو المائة ، منها : شرح البخارى . وذيل المؤتلف والمختلف . والزهر الباسم فى المسيرة أبى التماسم فى السيرة النبوية : وتذييل على تهذيب الكال. وشرح بعض سنن أبى داود . وشرح بعض سنن أبن ما جهة وله ترتيب المبهمات على أبواب الفقه، وتذييل على ابن نقطة ، وتصنيف زوائد ابن حبان ، وغير ذلك .

وكانت وفاته في ١٤ شعبان عام ٧٦٧ ه .

﴿ الدرر ج ٤ رقم ٦٣ ٩ -- حسن المحاضرة ج ١ ص١٦٨ -- طبقات الحفاظ ج ٣ -- تاج التراجه٧ ه -- شدرات الذهب ج ٦ ص ١٩٧ -- جورجي زيدان ج٣ ص ١٩٢٧ تاج التراجه٧ ه

• ٣٤٠ شهاب الدين بن العطار: احمد بن محمد بن أبى بكر العسقلانى: وهو أخو تقى الدين بن العطار. سمع الحديث من الأبرقوهى والدمياطى وغيرهما. ومن مسموعاته على مالحديث لا بن الصلاح. وقدحدث وأفاد وتخرج به أ فاضل. وتوقى في أواخر المحرم سنة ٧٦٣ه .

٣٤١ - شمس الدين بن النقاش: أبو أمامة محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى ، المصرى وهو مغربي الأصل ، ويعرف بابن النقاش . ولد في منتصف رجب سنة ٧٧٠ه (١١) . وقد تتلمذ على برهان الدين الرشيدي في القراءات ، وعلى محب الدين ابن الصائغ وأبي حيان في العربية ، و درس فقه الشافعية و حفظ بعض المؤلفات و برع في كل ما درس ، وطاف بدمشق و حماة . و تصدى للوعظ بدمشق فعظم أمره بما . وقعد للإفتاء فأفاد . واشتغل بتفسير القرآن الكريم بالجامع الازهر في شهر ومضان . ومن تصانيفه : شرح العمدة في ثماني مجلدات . وتخريج أحاديث الوافعي

<sup>(</sup>١) وقبل غبر ذلك

شرَحاعلى التسهيل، وشرح الألفية، وكتاب فى الفروق. وتفسير فاتحة الكتاب وهو مطول. واللاحق السابق، وهو كتاب مطول جداً فى تفسير القرآن الكريم. وكانت وفانه فى ربيع الأول سنة ٧٦٣ه.

« الدرر ج ٤ رقم ٢٠٩ \_ الشذرات ج ٢ ص ١٩٨ »

٣٤٢ ـ عماد الدين الإسنائى المصرى الشافعى: محمد بن الحسن بن على بن عمر . وهو أخو جمال الدين الإسنائى صاحب الطبقات ـ ولد فى نحو عام ٩٩٥ ه ونلق الفقه والحديث عن شيوخ القاهرة والشام، ومنهم تاج الدين بن دقيق العيد والشرف البارزى . وكان فصيح اللسان ، برع فى الفقه والفرائض والحساب، وكان إماما فى الاصلين والحلاف والجدل والتصوف . نظاراً بحاثاً .

وقد اشتغل بالتدريس . وناب فى القصاء . واستوطن حماة مدة ودرس بها ، ثم عاد إلى البلاد المصرية .

ومن مؤلفاته: المعتبر في علم النظر ـــوهو في الجدل ــوقد شرحه. وحياة القلوب في التصوف. وله رد على النصاري. وشرع في شرح المنهاج للبيضاوي.

وكان دينا متقشفا كثير الخير . مات فى رجب عام ٧٦٤ هـ . ودفن بتربة أخيه مقبرة الصوفية . ذكره الإسنائى .

ج ۱ ص ۲۰۰ ـ شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۰۰ م د الدروج ۳ رقم ۱۱۲۶ ـ حسن المعاشرة

٣٤٣ ــ شهاب الدين البعلبكى: أحمد بن بلبان البعلبكى الدمشتى. ولد ١٩٩٤ ونشأ فى طلب العلم، فتتلمذ لأبى العباس الحجار، والبرهان الفزارى والمجدالتونسى والعلام بن العطار، وبمصر لأبى حيان وغيره. وبرع فى الفقه والحديث والقراءات والصرف. وولى الفترى بدار العدل، وزاول تعليم القراءات. ودرس بالمدرسة العادلة، وتوفى فى رمضان سنة ٧٦٤ه.

« الدرر ج ١ رقم ٣٢٠ ـ الشدرات ج ٦ ص ٢٠٠ »

الدمشق . سمع الحديث بن شاكرالكتبى : محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمين الدمشق . سمع الحديث من ابن الشحنة والمزى وغيرها ، وتعاطى تجارة الكتب فربح منها مالا وفيرا . وكان ذا مروءة . وله كتاب ، فوات الوفيات ، فى تاريخ الاعلام ذيل به على وفيات ابن خلكان، فى مجلدين، وهو متداول . وله أيضاً عيون التواريخ . وقد توفى فى ردضان سنة ٧٦٤ه .

« الدور ۳ رقم ۱۲۱۸ ـ جورجي زيدان ص ۱٦٤ ــ الشذرات ج ٦ ص٢٠٣ ٪

معلاح الدين (۱) الصفدى : عو المؤرخ الشاعر أبو الصفاء خليل ابن أيبك . ولد فى صفد سنة ٦٩٦ ه ، وتعلم بدمشق وأخذ عن الجمال بن نباتة وأبي حيان النحوى وابن جماعة والمزى . واشتغل بالإنشاء فى صفد والقاهرة وحلب ، وولى وكالة بيت المال بدمشق وقعد للتدريس بالجامع الأموى ، وتوفى بدمشق فى عام ٧٦٤ ه فى شوال .

وقد اشتهر بالأدب وحسن النظم وبالشعر البديعي . كما اشتهر بكتبه في التاريخ، والفقه ومن مصنفاته : الو افي بالوفيات في نحوخمسين جزءاً في تاريخ الأعلام. والشعور؟ بالعور . ونك بنه الهميان في نكت العميان . وله مؤلفاته أدبية وشعرية كثيرة

الدورج ۲ رقم ٤ د ١٦ ـ شذرات الذهب ج ٦ ص ٢٠١ ـ
 جورجي زيدان ج ٣ ص ١٦١ ـ طبقات السبكى ج ٦ ص ٩٤ ٢٠

٣٤٦ – شمس الدين الدمشق : أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن بن حمزة. ولد سنة ٧١٥ ه وسمع الحديث من ابن عبد الدائم ، وابن أبى التائب، والمزى وغيرهم . وبرع فيه وتصدى للإفادة به وتخريجه وولى مشيخة دار الحديث البهائية. ومن مصنفاته : التذكرة فى رجال العشرة . و اختصار التهذيب. مع شى من الإضافة والحذف . ومعجم لشيوخه ، وذيل على العبر . والعرف الذكى فى النسب الزكى ، ومجلد فى آداب الحمام وغير ذلك . وكانت وفانه فى آخر شعبان سنة ٧٦٥ هـ الدروج ٤ رتم ٧٧١ ،

<sup>(</sup>١) سنترجم له بتفصيل في الجزء الثالث من النابنا هذا .

٣٤٧ – قطب الدين التحتانى: هو محمود – وقيل محمد – بن محمد الرازى،
 كان أحد أئمة المعقولات بارعا فى علوم كثيرة. قال عنه ابن كثير: وكان أوحد
 المتكلمين بالمنطق وعلوم الأوائل، . وعاش فى دمشق مدة.

وصنف كتبا منها: شرح الحاوى. وحاشية على الكشاف. وشرح المطالع والإشارات.ومات فيذي القعدة سنة ٧٦٦ هـ

« الدرر - ج ٤ رقم ٩٢٣ - الشفرات ج - ٦ ص ٢٠٧ ،

٣٤٨ ــ ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، ويعرف بالجندى: نفقه بمذهب مالك، ودرس الأصول وعــــلوم العربية، وولمي التدريس بالشيخونية. وتخرج به جماعة من الأفا شلوتصدى للإفتاء.

ومن مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه، يقع فى ست مجلدات. وله مختصر فى الفقه يعرف بمختصر الشيخ خليل، وترجمة لشيخه عبد الله المنوفى. وكتاب فى مناسك الحج .

وكانت وفاته فى ١٣ ربيع الأول عام ٧٦٧ ه. وقيل سنة ٧٧٦ه.

ه الدروج ۲ رقم ۱۹۵۳ -- وروي في هامشه أن له ترجمة في نيل الابتهاج طبع قاس ص ۹۰ --حسن انح ضرة ج ۱ ص ۲۱۷ »

٣٤٩ ــ عز الدين بنجماعة : هوقاضى القضاة أبو عمرو عبد العزيز بنالقاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكذائى الشافعى ، نشأ فى أسرة طيبة مباركة برع أفراد مها فى العلم والادب. وأبوه قاضى القضاة بدر الدين بنجماعة المتوفى عام ٧٣٣ه ه (١).

وقد ولد القاضى عز الدين فى ١٩ المحرم سنة ١٩٥ه بدمثيق ونشأ بها، فتفقه على والده وغيره وتلقى الحديث، ثم تحول إلى القاهرة فسمع الحديث، الآبرقوهي والدمياطي والفوى. وسمع من غيرهم وأجيز. وبلغ عدد شيوخه ألفا وثلثمائة.

وأخذ يحدث بحديث رسول الله ويزاول التدريس والنأليف والفتوى. وولى

<sup>(</sup>١) ترجنا أحر الدين بن جاءة في باب القضاء بالمجلد الثاني من كتابنا هذا :

قضاء الشافعية بالقاهرة عام ٧٣٨ هـ : ووكل إليه السلطان الناصر تعيين قضاة الشام ولبث القضاء مدة و تردد عليه ثم عزل نفسه منه جملة ولم بعد إليه منذ سنة ٧٦٦ و وحج وزار و جاور .

وقد كان دينا زاهدا حطيها حسن المحاضرة محباً لأهل العلم.

ومن مصنفاته: تعليقات على المهذب. المناسك الكبرى والمناسك الصغري. وتخريج أحاديث الرافعي وتعليقات على بعض المنهاج.

وكانت وفاته في مكة في جمادي الأولى عام ٧٦٧ هـ. (١)

« الدررج ۲ رقم ۳٤٤٣ ـ حـن الحياضرة ج ۱ م ۱۹۸ ـ شذرات الذهب ج ۲ م ۲۲۰۸ ۳۵۰ ـ موفق الدين المقدسي الحنبلي : هو عبد الله بن محمد بن عبد الملك ابن عبد الباقى ولى قضاء الحنابلة بمصر أكثر من ثلاثين معلة. مات في المحرم عام سنة ۷۶۹ ه. و دفن بتربته خارج باب النصر .

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٨ — شذرات الذهب ج ٦ ص ٢١٥٠

٣٥١ – بهاء الدين بن عقيل. هو قاضى القضاة عبد الله بن عبد الرحمَّ الله عقيل العقيل الحلمي البالسي الأصل ، نزيل القاهرة قال السيوطى: • وهوَ من ولد عقيل بن أبي طالب • •

ولد سنة ٧٠٠ ه، -أو نحوها - . وقدم إلى القاهرة . وحرص على طلب علوم اللغة ، ولارم أبا حيان المغربي نحواثنتي عشرة سنة . فكان من أجل تلاميذه وبرع في النحو حتى قال عنه شـــيخه أبو حيان : . ماتحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل ، .

ودرس فقه الشافعي وأصوله على الزين بن الكناني، وعلاء الدين القونوي وجلال الدين القزوين . والقراءات على تق الدين بن الصائغ ، وسمع الحديث من أبن الصاعد وابن الشحنة وأبي الهدى أحمد بن محمد وغيرهم . وقد برع حتى صدر إماماً في علوم العربية ، وممتازا في الفقه والأصول والقراءات .

ءن الدين برجاعة هذا هو جد عن الدين بن جاعة الآتي ذكر ه .

و ناب فى القضاء بمصر و الجيزة . و ناب أو لاعن شيخه القرويني ثم عن قاضى القضاة عن الدين بن جماعة . ثم عزل عن النيابة . ثم عزل ابن جماعة عن القضاء، فو ليه ابن عقيل بعده . فزاره ابن جماعة ، فرد له الزيارة و تأدب معه وقال له . أنا نائبك . .

واشتغل بالتدريس بالقطبية والخشابية وجامع القلعة . ودرس التفسير فى الجامع الطولونى . قيل أكمل تفسير القرآن كله في دروسه ، واستغرق ذلك ثلاثة وعشرين عاما . ثم شرع يعيد ، فوفاه أجله بعد قليل .

وصنف وانتفع النّاس بمصنفاته، ولا يزالون ينتفعون حتى اليوم. ومنها: شرح الآلفية، وشرح النّسهيل. والتعليق الوجيز على كتناب العزيز ،وهو جزء في التفسير. وله تفسير آخر لم يتم.

ذكره الإسنوى في طبقاته ، والذهبي في طبقات القراء من أصحاب التقى بن الصائغ . وكانت وفاته في ٢٣ ربيع الأولسنة ٧٦٩ ه ودفن بالقرب من الإمام الشافعي .

« الدرر ۲ رقم ۲۱۵۷ — حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۵۷ — شدرات الذهب ج ۲ ، ۲۵۷ — شهاب الدين بن النقيب (۱) : وهو أبو العباس أحمد بن لؤلؤ الرومي المصري الشافعي ولد سنة ۲۰۷ ه وطفق يطلب العلم حتى مهر ، أخذ الفقه عن تتى الدين السبكي وقطب الدين السنباطي وغيرهما ، والنحو عن أني حيان . وما زال حتى تصدى للإفادة والإسماع والتدريس ، وانتفع طلابه بعلمه .

و من مصنفانه : مختصر الكفاية في ست مجلدات : ونكت المهاج في ثلاث مجلدات . وكتاب على المهذب في مجلدات . وكتاب على المهذب في مجلدين . وتهذيب التنبيه و هو مختصر .

قال عنه الإسنوى. وكان عالما بالفقه والقراءات والنفسير والأصول والنحو يستحضر من الاحاديث شيئا كثيرا، أديبا شاعرا ذكيك فصيحا صالحا ورعا متواضعا طارحا للتكلف متصوفا.. ألخ،

وكانت وفاته فى منتصف رمضان عام ٧٦٩ ه، ودفن بتربة الشيخ جمال الدين الإسنوى، خارج باب النصر .

« الدرر ج ۱ رقم ۲۰۱ — شذرات الذهب ج ۲ س ۲۱۳

المن أبوه روميا من نصارى انطاكية وقع منكهلبعض الامراء نأعتقه وأسلم وولى النقابة - المنشق الأمراء نعرف بالنقيب ( الدرر ) .

٣٥٣ – جمال الدين الشريشى: أبو بكر محمد بن أحمد بن محدبن محمد بن أحمد الشريشى البكرى . نزيل دمشق . ولد سنة ٦٩٤ ه أو التي بعدها . وسمع الحديث و تفقه ، ثم الشتغل بالتدريس بالبادرائية وغيرها ، وناب فى الحكم ، ونفع الناس بالفترى، مع حسن محاضرة ودمائة خلن .

ومن تصنيفه : مختصر الروضة ، وشرح المنهاج . وله خطب ونظم . ــــ وتوفى في شوال سنة ٧٦٩ هـ .

#### « الدرر ج٣ رتم ٩٣٠»

٣٥٤ – أحمد بن محمد الفيومى: نشأ بالفيوم ومال إلى العربية فجمعها ودرسها على أبي حيان. ثم إلى حماة فقطنها. وعينه ملكها المؤيد اسماعيل خطيباً في جامع الدهشة الذي أنشأه بحاة. ومن مصنفاته: معجمه المشهور: المصباح المنير، في غريب الشرح الكبير. وتوفى في نحو سنة ٧٧٠ه.

### « الدرر ج ۱ رقم ۷۸۷ 🕻

٣٥٥ – زين الدين البسطامي : عمر بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، الحنق. ولد سنة ٣٩٥ هـ، و مال إلى طلب الحديث ، و تفقه و حفظ الهداية ، و ما زال حقي محكن وظهر فقدله و وقد ولى قضاء الحنفية عام ٧٤٢ هـ ، وولى التدريس بالمدرسة الأشرفية والآقبغاوية والفارقانية ثم جامع ابن طولون والجامع الأزهر . وخطب بجامع منجك ، ثم جامع ابن طولون بآخرة ـ وتوفى في جمادي الآخرة سنة ٧٧١ هـ الدررج ٣ رتم ٣١٠»

٣٥٦ ــ شرف الدين بن قدامة الحنبلى : هو قاضى القضاة العلامة الإمام، أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبى عمر محمد بن أحمد المقدسي الدهشقى. ويعرف بابن قاضى الجبل.

ولد فى شعبان سنة ٦٩٣ هـ . و جنح إلى طلب الحديث حتى برع فيه و مهر . كما برع فيه النحو واللغة والأصلين والمنطق ، وقرأ على تقى الدين بن تيمية عدة مصنفات فى علوم مختلفة ، وأذن له فى الإفتاء شاباً .

و تصدى للتدريس فى جملة مدارس، ثم وفد إلى مصر مدعوا، وولى التدريس مدرسة السلطان حسن، كما ولى مشيخة سعيد السعداء. وانتفع بعلمه جمهور من فضلا. الطلبة المصريين. ثم ولى قضاء الحنابلة بدمشتى عام ٧٦٧ه. ومات قاضياً. ومن مصنفاته: كتاب المناقلة فى الأوقاف، وما فى ذلك من النزاع والخلاف. وله فتاوى خاسة منها: جواز بيع الوقف عند الحاجة، والفصد المفيد فى حكم التوكيد. وله فتاوى اختيارية. وكان ينظم الشعر. وكانت وفاته بمنزله بالصالحية فى معجمه .

# « الدرراج ۱ ر قم ۳۳۶ ـ الشدرات ج ۲ ص ۲۱۹ »

٣٥٧ – تاج الدين السبكى. هو المؤرخ البارع العلامة عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن على بن تمام .صاحب طبقات الشافعية المشهور، ووالده الإمام العالم المجتهد تقى الدين بن السبكى. وهو من أسرة مباركة طبية لها القدم الراسخة فى العلم والادب والتاريخ وكان تاج الدين شافعي المذهب كأبيه ، وقد نشأ نشأة علمية قويمة ، وطلب الفقه على أبيه ، وعلى غيره ، وسمع الحديث من كثير بن ، كا درس العربية والاصول ، وأجاد فى نظم الشعر وكتابة النثر ، وفى الخط . ومن شيوخه جلة من الأفاضل منهم: المزى والذهبي وتقى الدين بن رافع . وأجيز بالدرس والإفتام وأجازه شيخه شمس الدبن بن النقيب جما قبل سن المعشرين ، وقد برع تاج الدين في المذهب حتى اعتبر نفسه مجتهد عصره .

وقد ولى مناصب متعددة منها :توقيع الدست بدمشق ، وكذلك خطابة جامعها ، وناب عن قضائها أيام أبيه ، ثم آل إليه أمر هـذا القضاء . ووقع له بسببه محنة وجفاء بينه و بين الشيخسر اج الدين البلقيني الذي وليه في قضام دمشق، إذ اتهم بتبذير بعض المال ، فحكم عليه البلقيني بالسجن سنة .. ولكنه أعيد للقضاء بعد مدة .

وقد زاول تاج الدين تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ، كا درس فى غيرها من مدارس دمشق . كان ذا هوى وشغف بالتأليف مبكرا فى نحو سن العشرين. ورفيق النوفيق فى مؤلفاته، فأقبل الناس على دراستها فى حياته . كما انعقدت آصرة

للمودة بينه وبين كثيرين من علماء العصر وأدبائه ومنهم صلاح الدين الصفدى الله المؤرخ . وتجد كثيراً من أخباره معهم ومراسلاته إليهم ورسائلهم إليه، في طبقاته . كما أنه في تراجمه التي أثبتها في هذه الطبقات ينزع أحيانا نحوالنقد وتسجيل النصوص الشعرية والنثرية والفقهية ، وهذه إحدى محامده

ومن تصانیفه: كتب الطبقات و هی فی طبقات رجال الشافعیة حمن مبدأ ظهور المذهب، إلى أیام المؤلف. و هی ثلاث طبقات: كبری و وسطی وصغری. وكبری هذه الطبقات متداولة مشهوره فی عصرنا. وسنتحدث عنها فی الفصل الآتی.

ومن مؤلفاته أيضا: جمع الجرامع فى أصول الفقه، وهوملخص. ومنع الموانع في أصول الفقه، وهوملخص. ومنع الموانع هيو شرح للكتاب السابق. والأشباه والنظائر فى الفقه. ومعيد النعم ومبيد للنقم، وهو فى الطريقة التى يسلكها مسلوب النعمة، لإعادتها. وتوشيح التصحيح وهو فى أصول الفقه. وشرح مختصر ابن الحاجب. وشرح منها ج البيضاوى. وغير ذلك.

وقد كان مولده بمصر عام ٧٢٧ هـ، وتو فى فى ٧ ذى الحجة سنة ٧٧١ه يدمشق، وكان كريما مهيبا سمحا .

«الدرر ج ٢رقم ٤٧ ه ٢ --- جور جي زيدان ج ٣ س ٢٤٢ -التذرات ج ٦ س ٢٢١ حسن المحاضرة ج ١ س٠٥١٠

٣٥٨ — جمال الدين الإسنوى الشافعى: هو عبد الرحيم بن الحسن بن على شيخ الشافعية في زمانه. ولد بإسنا في ذي الحجة سنة ٤٠٧ ه وقدم القاهرة سنة ٧٢١ ه. فطفق يتفقه ويسمع الحديث على شيوخه. قأخذ الفقه عن قطب الدين السنباطي والجلال القزويني، وبجد الدين الزنكلوني، وسمع الحديث من الدبوسي وعبد القادر بن الملوك والحسن بن أسد بن الأثير وعبد المحسن بن الصابوني وغيرهم. ودرس العربية على أبي الحسن النحوى وأبئ حيان وسواهما. وقد برع في كل أو لئك ومهر في الأصول والعروض كذلك. وظهر نجمه وعلا كعبه واشتهر في له فولى الوظائف السنية وصنف المصنفات القيمة. وكان فقيها ماهراً ومعلماً موشدًا فصيح العبارة.

فها وليه: وكالة بيت المال والحسبة. والتدريس بالمدرسة الملكية والاقبغاوية والفاضلية .ودرس التفسير بالجامع الطولوني .

ومن مصنفاته: طبقات الشافعية ، وهو مشهور نافع ، والمهمات . والتنقيح ، والتمهيد . والدكوكب . والهداية إلى أوهام الدكفاية . وزائد الأصول . وتلخيص الرافعي الصغير ، لم يتم : والأشباه والنظائر لم يبيضه ، والبدور الطوالع في الفروق والجوامع لم يبيضه . وتناقض البحرين . وشرح المنهاج للنووي ، لم يتمه . وشرح المنهاج للبيضاوي : وأحكام الخناني . وشرح عروض ابن الحاجب . والزوائد على منهاج البيضاوي . والرياسة الناصرية في الرد على من يعظم أهل الذمة واستخدمهم على المسلمين . وشرح ألفية ابن مالك ، كتب منه ست عشرة كراسة . وشرح جزءا من التسهيل .

هذا وقد تخرج به كثير من أفاضل العلماء والطلاب. وقد نظم الشعر .

وكانت وفاته فى ليلة الأحد ١٨ جمادى الأولى سنة ٧٧٦ ه<sup>(١)</sup> ودفن بجنازة حافلة . وقد رثاه شاعر العصر برهان الدين ابراهيم القيراطى بقصيدة طويلة جيدة قال فى مطلعها :

نعم قبضت روح العلا والفضائل بموت جمال الدين صدر الأفاضل تعطل من عبد الرحيم مكانه وغيب عنه فاضل أى فاضل دايم ٢٠١٠ - حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٠ - حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٠ - طبقات الشافعية للاستوى – الشذران ج ٦ ص ٢٠٣ ت

٣٥٩ ــ بدر الدين النابلسي: الحسن بن محمد بن صالح بن محمد، القرشي الحنبلي. ولد في أول القرن السابع الهجري، وتثلمذ في القاهرة لكثير من أثمتها في الحديث وغيره، وكذلك في دمشق وغيرها. ومن أساتذته أبو حيان. وبرع في علوم عدة. قيل ولى إفتاء دار العدل، وزاول تدريس فقه الحنابلة: بمدرسة أم الأشراف بالتبانة.

قيل: جمع مؤلفات عدة ، منها: الغيث السكاب، وشرح اللمحة لأبي حيان، و دون معجماً لشيوخه. و ترفى في جهادي الآخرة سنة ٧٧٧ه. هالسرر ج ١ رتم ٥٩٥٦

<sup>(</sup>١) روى الجلار السيوطي أن وقاته في سنة ٧٧٧ ه.

۲٦٠ ــ بدر الدين البشتاكى: أبو محمد حسن بن محمد الحتنى كان مفتيالدار العدل بحلب. ولبث بالقاهرة زمنا، ثم رحل إلى حلب فولى الإفتاء بها وزاول التدريس. ومات سنة ٧٧٢ هـ.

وقد ناب فى الحكم مدة ، ثم ولى قضاء الحنفية سنة ٧٦٩ هـ . وولى جملة أوقاف ودرس التفسير بالجامع الطولونى .

ومن مصنفاته: شرح المعنى فى أصول الفقه. وشرح البديع لابن الساعاتى. وشرح الهداية وهومطول ولم يتمه. وشرح تائية ابنالفارض.

وكانت وفاته في ٧ رجب عام ٧٧٣ ه.

ه الدرر ج ٣ رقم ٣٦٦ -- وروى صاحب الدرر أنه ذكره في كتابه: قضاة مصر -- حسن المحاضرة ج ١ س ٢٢٢ الشذرات ج ٦ ص ٢٨٨ »

٣٦٢ ــ بهاء الدين السبكى: هو أبو حامد أحمد بن على بن عبد الكافى بن على بن عبد الكافى بن على بن تمام . وأبوه تقى الدين السبكى الإمام المشهور .

وقد ولد بها الدين في سنة ٧١٩ه (١١ و تفقه على أبيه وعلى غيره من أئمة زمانه، وسمع الحديث و درس العربية، والقراءات، في دمشق وغيرها. ومن جملة شيوخه الحجار، ويونس الدبوسي وبدر الدين بن جماعة والجزري والمزى وأبي حيان وتتي الدين بن الصائغ. وقد برع بهاء الدين في سن العشرين وذاع فضله وثبوت قدم في جملة علوم منها الفقه وفنونه العربية. ونظم الشعر، مع تقوى وصلاح وجود وجاه وأدب جم.

وقد تقلبت به الحياة ، وزلى وظائف ومدارس عدة ، منها التدريس في المدرسة المنصورية وجامعالشافعي، وجامع الحاكم بأمر الله، ثم بالشيخونية .

وولى الإفتاء بدار العدل ، وقضاء الشام سنة بعد عزل أخيد تأج الدين صاحب الطبقات منه ، ودرس كذلك بالجـــــامج الطولوني سيدا ومدرسا

<sup>(</sup>١) في التنرات: ولدسنة ٧١٧ ه.

اللنفسير وبالمدرسة السيفية ، وغير ذلك , وحج أكثر من مرة .

ومن مصنفاته : عروس الأفراح وهو شرح تاخيص المفتاح . وتعليق على الحاوى . وشرح جزءا من شرح أبيه على المهاج. وشرح جزءا من مختصر ابن الحاجب. وقد توفى بمكة ليلة ١٧ رجب سنة ٧٧٣ ه. وقد رثاه برهان الدين القير اطى بقصدة حسنة قال في مطلعها :

ستبكيك عيني أيها البحر بالبحر فيومك قد أبكى الورى من ورا النهر لقد كنت بحرا للشريعة لم تزل نجود علينا بالنفيس من الدر «الدرر ج ١ ص ٢٠٤ و ترجة والده -- حن المعاضرة ج ١ ص ٢٠٢ »

٣٦٣ – شرف الدين الزرهوني (١): يحيى بن عبد الله المالكي. كان من أثمة المالكية: وهو مغرف الأصل، قدم إلى الديار المصرية وزاول تدريس الحديث وغيره بالقاهرة، بالشيخونية والصرغتمشية. وأفتى وخرج وصنف. وتوفى فى ٣ شوال عام ٧٧٧ه.

« الدور ج ٤ ص ١١٦٤ — حسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٧ الشذر أت ج ٦ ص ٣٣٠

٣٦٤ ــ ناصر الدين بن العتال (٢): محمد بن محمد بن أحمد، ويشتهر با بن الصغي الدمشق . ولد فى فى ريبع الأول سنة . ٦٩ ه عاش فى دمشق و درس فقه الحنفية وبرع فيه حتى أذن له فى الفتوى والتدريس. كما برع فى النحو . غيراً نه اشتهر بإجادة الحساب والمساحة ، حتى صار فاضل عصره فى ذلك وقصد للاستفادة منه . و توفى فى حلب فى ربيع الآخر سنة ٧٧٤ ه (٣)

« الدورج ٤ وقم ٤٤٧ \_ الشدرات ج ٦ س ٢٣٠ »

۱ـ الزهورنى: قال فى حسن المحاضرة «الرهوني». وفى الدرر «الدهوني» وصحح فى هامش
 الدرر نقيل : الزهوني بالزاى و الراء - ناسبة الى زرهون ، جيل قرب فاس . هكذا رواء صاحب شدرات أيضا .

٢ - في هامش الذرو: الفتال بالقاف ٣ - وقيل ٧٧٠ ه.

۱۹۵۵ - تق الدين أبو المعالى بن رافع : محمد بن رافع بن أبى محمد هجرس ابن محمد بن شافع السلامى المحمدث المشهور ، المصرى المولد والمنشأ نزيل دمشق ولد فى ذى القعدة – وقيل فى ذى الحجة – عام ۷۰۶ هوسمع الحديث من حسن سبط زيادة ، ومن ابن الصواف ، وابن القيم والقطب الجلبي وابن سيد الناس وغيرهم وأجاز له كثيرون وسمع من حفاظ دمشق : الذهبي والمزى والبرزالي . وبعد طواف سكن دمشق سنة ۲۷۹هو اشتغل بالتدريس بدار الحديث النووية وبالفاضلية ومن مؤلفاته : معجم شيوخه . وتذبيل على تاريخ بغداد لا بن النجار . وتذبيل على كتاب الوفيات للبرزالي . توفى بدمشق عام ۷۷۶ ه . فى جمادى الأولى .

( الدرر ٣ رقم ١١٧٦ -- الشذرات ج ٦ ص ٢٣٤ )

٣٦٦ ــ عماد الدبن بن كثير : هو الحافظ العلامة المؤرخ ، أبو الفداء اسماعيل البن عمر بن كثير بن ضوء ، القرشي البصري الدمشةي الشافعي .

ولد فى نحو سنة ٥٠٠ ه وقدم إلى دمشق فى سن السابعة تقريباً . وحفظ كتبا فى علوم عدة منه التنبيه ومختصر (بن الحاجب ودرس الفقه على برهان الدين الفزارى ، وكمال الدين بن قاضى شهبة . وسمع الحديث حتى تخرج فيه وعد من الحفاظ ، وقد لازم فيه الحافظ الكبير يوسف المزى . وتزوج ابنته . واتصل بتتى الدين بن تيمية ، وفتن بحبه ، وأفتى برأيه فى الطلاق ، وأسى م إليه بسببه .

قيل: , وانتهت إليه رياسة العلم فى التاريخ والحديث والنفسير ، . وقعد للتدريس وأخذ عنه كثيرون ، ومنهم من برع وصار فى عداد الأفاضل كابن حجى . وقد اشتفل بالتصليف فى الناريخ والتفسير والحديث ، والاحكام . وذاعت مؤلفاته فى حياته وانتفع بها الناس . ومنها : البداية والنهاية ، وهو كتاب مطول فى التاريخ العام ، فى عشرة مجلدات . وتفسير القرآن فى أكثر من عشرة مجلدات . وتوامع المسانيد والدن ، وهو فى رواة الحديث . والاجتهاد فى طلب الجهاد ، وهو حث على القتال فى سبيل الله ، وفيه نبدذ تاريخية مناسبة . وله كتاب فى وهو حث على القتال فى سبيل الله ، وفيه نبدذ تاريخية مناسبة . وله كتاب فى

الاحكام لم يكمل، وصلفيه إلى الحج : وأختصر تهذيب الكمال وسماه , التكميل. وخرج أحاديث أدلة التنبيه ، وأحاديث مختصر ابن الحاجب الاصلى . وله طبقات الشافعية . وشرع في شرح البخارى .

ذكره الذهبي في معجمه. وابن قاضي شهبة في طبقاته. وابن حجى تلميذه. ابن حميب.

وكانت وفاته في دمشق في ١٥ شعبان سنة ٧٧٤ ه.

«الدرر ج ۱ رقم ۱۶۶ — شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۱ — مفتاح السمادة ج ۱ ص ۲۰۰ طبقات الحفاظ للذهني ج ۳ ــــ جورجي زيدان ج ۳ ص ۱۹۳ »

٣٧٣ – محي الدين القرشي الحنفى: هو أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد البن نصر الله ابر سلام ('). درس الفقه وطلب الحديث و مهر فيهما. واشتغل بالتدريس والإفتاء وصنف كتبا. و من تصايفه: طبقات الحنفية. تخريج أحاديث الهداية وشرح معانى الآثار. وشرح الخلاصة .

ولد في سنَّة ٧٧٠ ه ومات في ربيع الأول سنة ٧٧٥ ه.

ه الدرر ج ۲ رقم ۲:۲۲ -- حسن المحاضرة ج ۱ س ۲۲۲ »

٣٧٤ – بدر الدين المخزومى ، ويشتهر بابن الحشاب : هو أحمد بن عيسى ابن عمر بن خالد ، المخزومى المصرى الشافعى . ولد سنة ٦٩٨ ه وقد جد فى طلب الحديث والفقه حتى غدا فيهما علماً يشار إليه . وتتلذ له فى الحديث الحاقظان زبن الدين العراقى وولده ولى الدين أبو زرعه . وغيرهما من الأفاضل . وزاول الفتوى والتدريس و الإفادة .

وولى بعض الوظائف ومنها نيابة الحسبة بالقاهرة ، وقضاء المنوفية ، وناب فى الحكم بالقاهرة ثم ولى قضاء حلب ثم عاد إلى نيابة القاهرة . وكان قد ولى قضاء المدينة ، ثم مرض فعاد إلى القاهرة فتوفى قريبا من الازلم بطريق الحجاز فى ربيع الأول سنة ٧٧٥ هـ وقيل فى غير هذه السنة .

د المهل مرا -- العدر م ا رقم ه ٥ ه - الشفوات م ٦ س ٢٣٧ ،

<sup>(</sup>١) في الدور: ابن الم

٣٧٥ ــ أرشد الدين السرائى الحننى : هو محمود بن قطلوشاه . كان بارعاً في العلوم العقلية والأصول والعربية والطب والمنطق والفقه .

قدم إلى بلاد الشام واشتفل بالندريس فتخرج به أفاضل من العلماء . وقدم **إلىّ** القاهرة ترلى المدرسة الصرغتمشية بعد قوام الدين الإتقاني .

توفى فى رجب عام ٧٧٥ هـ.

﴿ الدورَ جِ ٤ رَتَم ٩٠٦ \_ حَسَنَ الْحَاضَرَةُ جِ ١ ص ٢٦٢ \_ الْفَذُواتُ جِ ٦ ص ٢٣٩ ۞

٣٧٦ ــ جمال الدين السرمرى: هو يوسف بن محمد مسعود بن محمد، العبادى. الحنبلى العقيلى نزيل دمشق . ولد سمنة ٣٩٦ ه وسمع الحديث ببغداد ودمشق، ودرس العربية والفرائض، وبرع فى ذلك، ونظم الأراجيز فى عدة فنون.

وقد صنف مؤلفات كثيرة فى علوم شتى قيل تزيد على المائة منها: نشر القلب الميت بفضل أهل البيت. وغيث السحابة فى فضل الصحابة. وعقو داللالى فى الأمالى. وعجائب الانفاق. ونظم مختصر ابن رزين فى الفقه.

وكانت و فاته في ٢١ جمادي الأولى سنة ٧٧٦ ه بدمشق.

« الدرر ج ٤ رقم ١٣٠٣ -- الشذرات ج ٦ ص ٢٤٩ »

٣٧٧ - شمس الدين بن الصائع النحوى الحنق : محمد بن عبد الرحمن بن على ابن أبى الحسن الزمرذى : ولد قبل سنة ، ٧١ ه ، وقد اشتغل بطلب العلم فبرع فى اللغة والنحو والفقه ، آخذا عن كثيرين منهم الشهاب المرحل وأبى حيان والقونوى وفخر الدين الزيلعي ، وسمع الحديث من الدبوسي وأبى الفتح اليعمري وابن الشحنة وولى عدة وظائف منها قضاء العسكرو إفتاء دار العدل ، والتدريس بالجامع الطولوني وغيره ، ومن مصنفاته : شرح مشارق الانوار في الحديث . الغمز على الكنز . وشرح البردة . وقد توفى في وشرح الفية ابن مالك . والتذكرة في عدة مجدلدات وشرح البردة . وقد توفى في معبان عام ٢٧٧ ه .

« الدور ج ٣ رقم ١٣٤٧ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٢٢ ..: الشفرات ج٦ ص ٣٤٨ ».

٣٧٨ – صلاح الدين بن المغربي : هو يوسف بن عبد الله الطبيب ، كان رئيس الأطباء بالقاهرة . ومات في ذي الحجة سنة ٧٧٦ هـ

«الدررج ؛ رقم ۱۲۷۰ ـ حسن المحاضرة . ح اص ۲۹۲»

۳۷۹ — كال الدين بن العجمى: أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن عبد الله ابن محمد. أخذ عن شرف الدين البارزى بحماة. وفخر الدين بن خطيب جبرين بحلب والبرهان الفزارى بدمشق. وشمس الدين الأصبهانى بمصر. وسمع الحديث من كثيرين منهم: أبو بكر بن العجمى و الحجار و ابن مزيز. ثم اشتغل بالفتوى و التدريس فدرس الحديث، وأيضا درس الفقه في المدرسة الظاهرية. وله يد طولى في الفرائض والحساب. وصنف في الفقه وغيره، وكان أديبا كريما ذا أخلاق محمودة، و لد سنة ٧٠٧ ه في ربيع الأول. ذكره الذهبي في معجمه، وأنى عليه ابن حبيب.

« الدرر ۲ رقم ۳٤٦ -- الشذرات ج ٦ ص ٣٥٦ »

• ٣٨٠ – بهاء الدين السبكى: هو أبو البقاء محمد بن عبد البر بن الصدر يحيى ابن على بن تمام السبكى قاضى القضاة الشافعى؛ أخذعنه المجد الزنكلونى والقطب السنباطى والكتنانى وأبو حيان والقونوى والجلال القزويني السبكى . وكان إماما في علوم شتى . واشتغل بالتدريس في مسجد الشافعي ، وولى قضاء الشافعية مدة في مصر ، ثم بالشام . وقد ناب من قبل في الحسكم بدمشق ثم ولى قضاءها . وولى قضاء طرا بلس . وعاد إلى القاهرة فولى قضاء العسكر و وكالة بيت المال

ومن مصنفاته: شرح الحاوى اختصار قطعة من المطلب. ومصنفاته قليلة بالنسبة لسعة علمه. ذكره الذهبي فى معجمه وأثنى عليه ابن حبيب وكان مولده فى عام ٥٠٠٨ وقيل ٧٠٧٥ ووفاته بدمشق (١) في ربيع الأول سنة ٧٧٧ ودفن بسفح قاسيون بتربة السبكيين ــ وهو غير بهاء الدين السبكي أبو حامد السابق ذكره

حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٦ ــ الدرو ٣ وقم ١٣١٦ شذرات الدهب ج ٦ ص ٢٥٤ »

١ — في الشذرات :جاذي الأولى.

٣٨١ - بهام الدين العثمانى المسكى الشافعى: عبد الله بن محمد بن عبد الله البن أبي بكر بن خليل: نزيل القاهرة . كان فقيها زاهدا ، طلب الحديث وعنى به حتى عد من حفاظه . سمع الحديث وتفقه بمكة ثم بدمشق ودخل مصر فاستوطنها وقعد للإسماع أخيراً مع تقوى وزهد .

وكان مولده في سنة ١٩٤ ه بمكة \_ ووفاته في ٣جمادى الأولى سنة ٧٧٧ بالقاهرة.

ه حسن المحاضرة ج ١٥ ١٦٧ — المندرات ج ٦ ص ٢٥٢ — الدرر ج ٢ رقم ٢٢١١ ،

٣٨٢ — برهان الدين الأخنائي المالكي : وهو ابراهيم بن محمد بن أبي بكر ابن عيسي كان فقيها بارعا في مذهبه ، قويا في الجق صريحا مهيبا. ولي الجسبة والحزانة وناب في الحكم ، ثم ولي قضاء المالكية زمنا وصنف مختصرا في الأحكام .
ومات في رجب سنة ٧٧٧ ه .

2 الدور ج1 رقم ١٥٦ ــ حسن المحاضرة ج1 س ٢١٧»

٣٨٣ - ابن حجر العسقلانى: والدمؤلف الدرر الكامنة، وهو على بن محمد ابن محمد بن عي بن أحمد بن محمود بن حجر العسقلائى المصرى الكنانى الشاقعي سمع من ابن سيد الناس، واشتغل بالفقه والعربية، ومهر قى الآدب، وقال الشعر وله مدائح نبوية فى مجلدة. وله استدراك على كتاب الحاوى ولد سنة ٧٧٠ مقى رجب. ذكره ابنه فى كتاب أنباء القمر.

« المنهل ج ۲ – الدور ۳ رقم ۲۹۱ – الشذرات ح ۲ ص ۳۰۲ ه

٣٨٤ – علاء الدين بن الشاطر الموقت: هو على بن ابراهيم بن محمد بن الهام الانصارى الدمشق ويعرف بالمطعم الفلكى كان موقتا بالجامع الأموى. وقد يرع فى تطعيم العاج، وعلم الهيئة والحساب والهندسة .ورحل فى سبيل علمه هذا إلى مصر والإسكندرية . ومن مؤلفاته: كتاب فى الزيج، مشهور باسمه . وله كتب فى النجوم والجغرافية والرياضيات وغيرها . وله أعمال فنية عجيبة . وكانت وفائه فى عام ٧٧٧ ه

۵ شذرات الذهب بر ٦ ص ٢٥٢ -- جورجي زيدان بر٣ ص ٢٥١ ك

محمد بن منكلى: كان نقيباً للجيش فى زمن السلطان الأشرف شعبان أى بين سنتى ( ٧٧٨ - ٧٧٨ هـ) ومن تصانيفه كتاب الاحكام الملوكية. والنضو ابط الناموسية ، وهو فى فن القتال قسمه إلى ١٢٢ بابا وتحدث فيه عن السفر الحربية وحركاتها واستخدام المدافع والزرافات إلى غير ذلك . — وله مؤلفات أخيى . «جورجي زبدان ج ٣ س ٢٠٤،

۳۸٦ – ابن أميلة : عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغى الحلى الدمشقى المرى ، ويشتهر بابن أميلة . ولد فى رجب عام ۲۷۲ ه (۱) وقد أولع بطلب الحديث فجد فيه على كبار حفاظه حتى غدا فيه إماماً. وقعد للإسماع زها خمسين عاماً. وكان إماما بجامع المزة : وتوفى فى ربيع الآخر عام ۷۷۸ ه

(الدورج ٣ رقم ٣٧٧ - الشذرات ج ٦ ص ٢٥٨)

الدين الحلى الحلى الخلى الخيش: وهو محمد بن يوسف بن أحمد أبن عبد الدائم، الحلى الأصل، المصرى. ولد بالقاهرة (٢) سنة ١٩٥ ه. وسمع الحديث من رشيد الدين بن المعلم وغيره. ودرس القراءات على تق الد ن الصائغ والعربية على أبى حيان، وقرأ كتاب التلخيص في علوم البلاغة على مؤلفه الجلال القزويني. له شيوخ غير هؤلاد. وبرع في النحو والعربية.

وقد ولى نظر الجيش بالديار المصرية فبز فى هذا المنصب من قبله من الرؤساء وقام بتدريس التفسير بالمدرسة المنصورية .

وقد ألف: شرح التسهيل. وشرح التلخيص. وكانت وفاته في سنة ٧٧٨ هـ في ١٢ ذي الحجة.

ه الدور ٤ رقم ٨١١ — حسن المعاضرة ج ١ ص ٢٥٧ – شدرات الذهب ج ٦ ص ٢٥٩ هـ ٣٨٨ — بدر الدين بن حبيب الدمشتى الحلمي : هو أبو محمد الحسن بن عمر

 <sup>(</sup>١) قال في الدرر : ولد سنة ٩٧٩ هـ ووه من أرخه بعد ذلك . وقال في الشذرات هـ لا
 عن البرزالي : ولد عام ٦٨٢ هـ = قال صاحب الشذرات وهو المعتمد .

<sup>(</sup>۲) هذا کلام ابن حجر -- وروی السیوطی وصاحب العدرات. أنه طلب الها بلاده ــ أی حلب ثم تدم القاهرة.

ابن حبيب بن عمر ولد بدمشق سنة ٧١٠ ه ونشأ محبا للآداب، فأخذها عن جمال الدين بن نباته وغيره، وسمع الحديث من كثيرين وأجيز بالرواية وغلب عليه الآدب والتاريخ وألف فيها وبرع في الكتابة الإنشائية وناب في القضاء. وولى كتابة السر. ورحل إلى عدة بلاد منها القاهرة في سنة ٧٣٦ه.

ومن مؤلفاته: درة الأسلاك في دولة الأتراك ــ وكله بحموع ، وهوفي تاريخ دولة المماليك إلى سنة ٧٧٧ه. ومن مات في خلال ذلك من العلماء والأعيان و تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ــ وهو في تاريخ أسرة قلاوون والمسجع في تاريخ الأمم من عرب وعجم ويهود وقبط وغير ذلك والنجم الثاقب في أشرف المناقب وهو في السيرة النبوية. والمقتني في ذكر فضائل المصطنى. وهو مختصر في السيرة النبوية. ونسيم الصبا، وهو مجموعة من الاشعار وفيها أشعار بديعية ــ هذا وسنشير إليه بكلمة في الجزء الرابع.

وكانت وفاته في ١١ ربيع الثاني في سنة ٢٧٧ه .

« الدرر الكامنة ج ۴ رقم ٤٠٥ شذرات الذهب ج ٦ ص ٧٦٢ ـ جور جي زيدان ح٣٢ ص١٧٣ كي

٣٨٩ - صلاح الدين قدامة المقدسى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله . . . بن قدامة المقدسى الصالحي الحنبلى ولد سنة ٦٨٤ ه . وسمع الحديث من أثمة عصره ، ثم ولى الأمامة ، وطفق يسمع الناس والطلاب ما يحفظ من حديث الرسول عليه السلام ، ويجيز بعضهم بالرواية . وما زال حتى صاره سنلة عصره ، وتخرج به كثيرون . ومات في ٢٤ شوال سنة ٧٨٠ ه .

«الدرر ج ۳ رقم ۸۱۷ ـ الشذرات ج ٦ ص ۲۹۷»

• ٣٩٠ — ضياء الدين القزويني القرمي الشافعي : هو عبد الله بن سعد الله أبن محمد بن عثمان ويعرف بقاضي القرم العفيني تفقه وسمع الحديث، وقدم إلى القاهرة، وظهر فضله وبرع في الفقة والأصول والمعاني والبيان. وكان ذا لحية طويلة تصل إلى قدميه . مشيخة البيبرسية ، وتدريس الفقه بالشيخونية، وحظي لدى

َ الدررج ٣ رقم ١٩٨٨ ورقم ٣١٤٣ ـ حسن المجاضرة ج ١ ص ٢٦٢ ـ شذرات الذهب ج ٦ ص ٢٦٢ .

٣٩١ -- شمس الدين بن قاضى شهية الأسدى : محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد . ولد سنة ٣٩١ هـ . ودرس الفقه على عمه كال الدين ، والبرهان ابن الفركاح ، والنحو على عمه أيضاً كما سمع الحديث وما زال حتى تصد نفسه للندريس فتوافد الطلاب على حلقته طبقة بعدطبقة ، وتخرج به الفحول مثل الشهاب ابن حجى . وولى نيابة الحكم مدة ، ودرس بأخرة في المدرسة الشامية البدانية . وتوفى في المحرم سنة ٧٨٧ هـ وهو جد الشيخ نتى الدين مؤلف طبقات الشافعية . وقد دفن بباب الصغير مع عمه كمال الدين .

« الدور ج ؛ رقم ۳۰۷ \_الشذرات ج ٦ ص ٢٧٦ »

۳۹۳ – شهاب الدين الآذرعى : هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد ابن عبد الواحد، الشافعى ولد بأذرعات بالشام سنة ۷۰۸ ه وسمع الحديث من الحجار والمزى . و تتلمذ فى الفقه على ابن النقيب رغيره . وطاب العلم بالقاهرة فحتلهذ لمجد الدين الزنكاو فى و فحر الدين المصرى . ومازال حادا حتى برع وفاق فى علوم كثيرة ومنها الآدب . كاكان ينظم الشعر . وقد برح القاهرة إلى حلب فناب فى الحكم بها ثم هجره مفضلا طلب العلم .

ثم أقام القاهرة ردحا من الزمان أقبل عليه فيه جمع من أفاضل المصريين فاستمعوا له ودرسوا عليه . وكان مكبا على جمع العلم وتصنيفه ليلا ونهاراً . وكان \_ وهو بحلب \_ يراسل تقى الدين السبكى بمسائل اجتمعت فيها جملة من الفتاوى عرفت بالمسائل الحلبيات .

ومما صنفه كذلك: جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح، في عشرين مجلداً. وشرح المنهاج في كتابين محتلفين هما: غنية المحتاج، وقوت المحتاج في عشرة مجلدات وهو أكبرمن الغنية، هذا ومن شعره من قصيدة: كم ذا برأيك تستبد ما هكذا. الرأى الاسد أ أأمنت جبار السما مومر له البطش الأشد وكانت وفاته في ١٥ جمادى الآخرة سنة ٨٨٣ ه محلب

ه الدرر ج١ رقم ٤ ٣٥٥ الشذرات ج٦ ص ٢٧٨ ٧٥

٣٩٣ ـ أكمل الدين البارتى الحننى: وهوالشيخ العلامة محمدبن شمس الدين محمد بن جمال الدين أبي الثناء محمود الرومى البابرتى. كان من كبار الاحناف، بارعا في علوم عدة منها: الفقه والتصوف وعلوم البلاعة والنحو. قال عنه السيوطي علامة المتأخرين وخانمة المحققين،

وقد ولاه الاتابكى شيخو مشيخة الخانقاه الشيخونية أول افتتاحها ، كما وكل إليه نظر أوقافه . وكان ذا مهابة ومكانة ممتازة لدى أمراء الدولة وسلطانها برقوق. وقد عرض عليه قضاء الحنفية فأباه .

واشتغل بالتصديف في علوم عدة ، وأكثر مصنفاته شروح لمؤلفات سابقة ، فنها شرح الجداية ، وشرح مشارق الأنوار للصاغاني . وشرح البزدوني . وشرح مختصر ابن اخاجب، وتلخيص المعاني والبيان ، والفية ابن معط ، وكتب حاشية على الكشاف وغير ذلك

ولد سنة بضب عشرة وسبعائه، وكانت وفاته فى ليلة الجمعة ١٩ رمضان عام ٧٨٦ ه ومات وله من العمر نحو ٥٧ سنة . ومشى فى جنازته السلطان برقوق ودفن فى الشيخونية بقبتها بجوار الآثابكي شيخو.

ورثاه أبن أبى حجلة المغربى، بمن أبياته موريا:

 هو ابراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن محمد البقيلي الحلي. وهو من أسرة ابن العديم المشهورة بحلب – كاز، –

ولد بحلب فى سنة ٧١١ه تقريباً . وسمع الحديث بحماة وتفقه . وما زال حتى ظهر فضله فناب فى الحدكم عن والده بحلب ثم ولى تضاءها بعد وفاة أبيله سنة ٢٥٧ه وزاول التدريس بعدة مدارس ، وكان وقوراً ساكنا خبيرا بأحكام الشرع الشريف لطيف الحيلة فى قضائه عادلا ذا مكان عند الملوك والامراء ، ساعيا فى خير الناس . وقد توفى فى ٣٦ المحرم سنة ٧٨٧ه .

« الدور بج ١ رقم ١٧٢ - الفذرات بج ٦ص ٢٩٥ »

وقد نسب إلى صناعة أبيه وهي بيع رحال الجمال . وقد ولد سنة ٧٠٤ ه و تتلمذ وقد نسب إلى صناعة أبيه وهي بيع رحال الجمال . وقد ولد سنة ٧٠٤ ه و تتلمذ لأبي الحسن بن الصواف وزين الدين الكتاني وأثير الدين أبي حيان وغيرهم . وأجازه الدمياطي . وقد تحول إلى حلب فاستوطنها وأخذ الحديث عن بعض علمائها وقد عد في المحدثين . وتوفى في ٢١ ربيع الآخر سنة ٧٨٨ ه ، وقد سبق ذكر أخيه النحوى واسمه شهاب الدين بن المرحل أيضا .

د الدرر ج ١ رقم ٤٤٨ ـــ الشدرات ج ٦ ص ٣٠٠٠

٣٩٦ - بدر الدين بن حنا : هو أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن على . وأبوه شرف الدين بن حنا ، وكلاهما من ذرية الصاحب بها. الدين بن حنا ، من أسرة متازة بالعلم والأدب والجاه وخدمة الدولة المصرية .

ولد في نحو سنة ٧١٨ هوامتاز بالعلم والأدب والقدرة على النظم فأجاد القصائد وللمقاطيع مع حدة نادرة وسرعة بادرة مع ولوعه بلعب الشطرنج. وقد ولى نظم المطابخ السكرية بمصر ودرس في المدرسة الشريفية وتصدى الإفتاء وكان من أعيان علماء الشافعة. ومن مصنفاته: شرح قطعة من مقامات الحربرى: ولطيف المهاني وهو مختصر تلخيص المفتاح. وتوفى في جمادى الآخرة سنة ٧٨٨ هو ومن شعره في النيل مع التضمين:

قد قلت لما أن تزايد نيلنا أو كاد ينزل ذروة المقياس يا نيل يا ملك المياه بأسرها ما في وقو فك ساعة من باس و الدررج ١ رقم ١٤٦ ابن إياس ج ١ ــ ص ٢٦٥ ــ الشدرات ج ٦ ص ٣٠٠ مر ١٣٠ سمير الدين القونوى : محمد بن يوسف بن الياس الرومى الحنفي ولد سنة ٧١٠ ه و نيف و درس الفقه في بلاده ، وعنى بالحديث بعد ذلك . وقدم دمشق واستوطنها ، وطاف بالقاهرة والقدس وعاد إلى دمشق ، منقطعا ببستانه يعمل فيه بيديه هو وأ بناؤه ويأكل من صنعهما ، عفا زاهدا في الوظائف ، مع تصديه للتدريس و تعليم الناس أمر دينهم، مجتهدا متبرعا بذلك لوجه الله تعالى لايرجو أجرا جريئاً مفرطاً في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لا يبالى أن يحمل سلاحه في سبيل ذلك ، وله في هذا الميدان حوادث طريفة ، وكان كثير النصيحة شديدها لحكام زمانه ، وعلى الرغم من هذا كله كان عندهم ذا مكانة ومهابة .

ومن تصانبهه : الدرر وهو في فقه الأثمة الأربعة . واختصار شرح صحيح مسلم للنووى . وشرح مجمع البحرين في عشر مجلدات . ـــ وكانت وفاته في سنة ٨٧٨٨. والدرج ؛ رتم ٨١٥ ــ التذرات ج ٦ ص ٣٠٥٠

٣٩٨ - صدر الدين الياسوفي: هو سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبى الوفاء الشافعي. ولد سنة ٣٩٨ ه تقريباً، وشب بالصالحية حيث قرأ القرآن وحفظ عددا من كتب العلم، وأقبل على الفقه آخدذا من العاد الحسباني وغيره، وحبب إليه الحديث ورحل في سبيله إلى القاهرة ومصر وحلب، وما زال حتى عدلا كعبه وتصدى للإفادة والتخريج والفتوى وزاول التدريس معاونا لطلابه، مع زهد عن الدنيا ومظاهرها. ورحل إلى دمشق فناصر الشيخ شهاب الدين بن البرهان ضد الملك الظاهر برقوق، لأنه خلع الخليفة المتوكل على الله الأول، وسجنه. فآل أمر الباسوفي إلى أن قبض عليه وأودع في سجن القلعبة بدمشق حيث مات في الباسوفي إلى أن قبض عليه وأودع في سجن القلعبة بدمشق حيث مات في المعبان عام ٧٨٩ ه.

د الدرر ج ۲ رقم ۱۸۹۹ -- الشذرات ج ۹ س ۳۰۷ ،

وكانت وفانه بمصر في سنة ٧٨٩ ه. . حسن المحاضرة ج ١ م ٧٠٠ »

• • • و حلاء الدين السيرامى: أحمد بن محمد بن أحمد، الحنفى . تفقه وبرع فى فقه الحنفية وأصوله ، ودرس علوم البلاغة حتى أصبح من أعلامها وأعلام المعقولات . قال فى الشذرات نقلا عن أنباء الغمر . • وكان إليه المنتهى فى علم المعانى والبيان ، ونقله السيوطى .

وقد أقام مدة بماردين ثم حلب. حتى استدعاه سلطان مصر الظاهر برةوق، إلى القاهره ليلى مشيخة الصوفية بمدرسته التى أنشأها بحى بيزالقصرين. وزاول فيها تدريس فقه الأحناف كذلك، وقد انتفع به طلابه وتخرج به أفاضلى، مع تودد ومحبة ودين. ومات في ٣ جمادى الاولى عام ٧٩٠ه

« الدورج ١ رقم ٧٨٣ – الشذرات ج ٦ ص ٣١٣ حين المحاضرة ج ١ ص ٢٦٢ ٥ ٤٠١ – برهان الدين بن جماعة : هو أبو اسحق إبراهيم بن عبد الرحيم ابن محمد بن سعد الله بن جماعة ، من أسرة ابن جماعة المشهورة التي خدمت العلم

والأدب والقضاء زمنا طويلا.

ولد بمصر سنة ٧٢٥ ه وطلب الدلم وسمع الحديث من أبيه وعمه ، ومن كثير من شيوخ مصر ومنهم يحيى بن المصرى ويوسف الدلاصى . ورحل إلى الشام فلازم بها المزى والذهبي .

ثم ولى الخطابة ببيت المقدمي، واشتغل بالتدريس، ثم ولى قضاء مصر، فسار فيه سيرة حسنة بعدالة ومهابة، وحظى لدن سلطان مصر . حتى أنه عزل نفسه مرارا والسلطان يرجوه فى العودة قال ابن حجر: وإليه انتهت رياسة العلماء فى زمانه، وبعد مدة عزل وعاد إلى القدس ، ثم ولى قضاء الشام. وتوفى فى شعبان عام ٧٩٠ ه بالمزة.

وكان محبا لاقتناء الكتب ، جمع منهاكتبا نفيسة بخط وؤلفيها . كما أنه جمع تفسيرا للقرآن في عشرة مجلدات.

#### ه الدروج ١ رقم ه ٩ - الشذرات ج ٦ ص ٣١١ ،

٧٠٤ ــ شمس الدين بن سند المصرى الخبى: وهو محمدبن موسى بن محمد ابن سند بن نعيم ، أحد حفاظ الحديث ، وهو شامى الأصل ويعرف بابن سند . ولد فى ربيع الآخر سنة ٧٢٩ ه وطلب الفقه ، ثم يمم شطر القاهرة وأخذ عن شيوخها علو ما كالجال الإسنوى والتاج السبكى والتاج المراكشى ، وغيرهم . وسمع الحديث من أهله ، وقرأه بنفسه . ونبغ حتى عد فى الحفاظ .

وولى مشيخة الحديث بدمشق وخرج وألف . وكانت وفاته فى صفر عام ٧٩٢ بدمشق ودفن فى مقبرة الصوفية.

الدرر ٤ رقم ٧٤٧ - حسن المعاضرة ج ١ ص ١٦٨ - الشدران ج ٦ ص ٣٢٦ ٥
 نيد الدين القرشي أبو حفص بن مسلم بن سعيد بن عمر الكتاني القرشي ولد في شعبان سنة ٧٧٤ ه وعاش في دمشق زمنا . وطاب العلم وسمع الحديث وتفقه حتى نبغ . قال عنه شهاب الدين بن جحى : , كان بارعا في التفسير يحفظ المتون ويعرف أسماء الرجال ويشارك في العربية ، . وكان كثير الآمر بالمعروف وللنهى عن المذكر ، محبا لاقتناء الكتب . معينا لطلاب العلم

وقد تصدى للإفادة والتدريس، فزاوله بالمدرسة الناصرية، والمدرسة الأثابكية وغيرهما واشتعل بالخطابة والوعظ وولى الحديث الأشرفية. وقد اعتقله الظاهر برقوق بقلعة دمشق وصادره هو وابنه للاعاد إلى ملكه ويبدو أنهما كانا قد ظاهراً عليه. فمات زيد الدين معتقلا فى ذى الحجة سدنة ٧٩٧ه ودفن بالقبيبات.

# دالدرر ٣ ص ٤٧١ ـ المذرات ج ٦ ص ٣٢٣ ،

٤٠٤ – بدر الدين الزركشي: محمد بن جادر بن عبد الله التركى الأصل المصرى الشافعي ولد عام ٧٤٥ ه وعنى بالاشتغال بالعلم من صغرت فحفظ كتبا وأخذ عن جمال الدين الاستوى وسراج الدين البلقيني. وهو أول من جمع حواشي

الروضة للبلقيني سنة ٧٦٩ هـ وعنى بالفقه والآصول والحديث وألف مؤلفات عدة وشرح كتبا كثيرة فأكمل شرح المنهاج ورحل إلى دمشق فأخذ عن ابن كثير في الحديث . ثم ذهب إلى حلب فأخذ عن الأذرعي وجمع في الأصول كتابا سماه والبحر ، في ثلاثة أسفار و شرح و علوم الحديث الإبن الصلاح و وشرح و جمع البخاري و في تفسير القرآن و ومرح المجاري و في تفسير القرآن فوصل إلى مريم و شرح التلبيه والبرهان في علوم القرآن و غير ذلك و كان منقطعا في منزله الم يتردد إلى سوق الكتب و مات سنة ٤٩٧ ه في ٣ رجبود فن بالقرافة الصغري .

«الدررج ٣ رقم ١٠٥٩ -- حسن المحاضرة ١ ص٢٠٦ - شدرات الذهب ج ٦ ص ٣٣٥ ج ٦ من ٣٣٥ »

0.3 — شهاب الدين الزهرى: أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب البقاعى الدمشق الشافعى. ولد سنة ٧٢٤ ه أو نحوها وتوجه إلى دمشق فسمع الحديث من البرزالى والمزى وغيرهما ودرس الفقه حتى تمكن منه ثم زاول الندريس بالمدرسة القليجيه ثم العادلية والشامية البرانية، وولى الإفتاء بدار العدل. وتصدى لتدريس الفقه وأخذه عنه كثيرون. وما زال حتى قيل: انتهت إليه رياسة الفقه والفتوى بدمشق. ومات بها في المحرم سنة ٧٩٥ه.

«الدرر ج ۱ رقم ٤٠٠ ..الفذرات ج ١ ص ٣٣٧»

٤٠٦ – ناصر الدين الـكنانى العسقلانى الحنبلى: هو أبو الفتح نصر الله بن أحمد. نبغ فى فقه الحنابلة و ناب فى الحكمة بمصر عن القاضى موفق الدين الحنبلى صهره ثم استقل بالقضاء بعده ستا وعشرين سنة. وكانت وفاته فى شعبان عام ٧٩٥ه. با قاهرة وكان مهيبا عفيفا.

« الدور جرقم ۱۰۶۸ ـ حسن المعاضرة ج ۱ ۲۲۸ « شدرات الذهب ج ٦ ص٣٤٣ ﴾ ٧٠٧ ـ الرئيس علاء الدين بن صغير : على بن عبد الواحد بن محمد ، أحد الأطباء المشهورين قال السيوطى: كان أعجوبة الدهر فى الفن ولى رياسة الطب طويلا، وله فيه المعرفة التامة ، قبل كان يصف الدواء الواحد للمريض الفقير عا بساوى درهما ، وللغنى بما يساوى ألفا. وقال المقريزى نحو ذلك وفي سنة ٧٩٥ حضر إلى سلطان مصر برقوق ، رسول من لدن السلطان بايزيد بن مراد العثماني يطلب إليه أن يرسل له طبيبا ممتازاً فى مرض المفاصل، لأنه كان مريضاً به، فأرسل إليه الرئيس علاء الدين بن صغير ومعه ما يحتاج إليه من العقاقير.

وقد صحب ابن صغير السلطان برقوقا فى رحلته إلى حلب، فمات فى ذى الحجة عام ٧٩٦ هـ سه يبدو أنه توفى فى الطريق له خمل إلى القاهرة فدفن بها وكان مولده مها أيضا.

« المنهل ج ۲ – ابن ایاس ج ۱ ص ۳۰۰، ۳۰۳ ـ الدروج۳ رقم ۱۶۰ \_ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۶۲ ـ شفرات الذهب ج ۲ ص ۳٤٦ »

عمس الدين الأقصرانى: محمد بن إبراهيم ، العلامة ، الحننى أصله من أقصراى مدينه ببلاد الروم. قدم إلى البلاد المصرية في أيام يلبغا الخاصكى وحسنت صلته بالسلطان الملك الظاهر برقوق . وكان غزير العلم واسع المعرفة . تولى التدربس بالمدرسة الايتمنسسية بباب الوزير . وهو والد العالم الجليل الشيخ أمين الدين الاقصرائى . وقد توفى في ١٧ جمادى الأولى سنة ٧٩٧ه .

﴿ المنهل ج ٢ \_ الشذرات ج ص ٢٥٣ ،

ومن مصنفاته : شرح المنهاج وهو ثلاثة : كبير ومتوسط وصغير . واختصار الروضة مع زيادات من عنده . واختصار المهمات. وكتاب آداب القضاء.

ومدينة العلم وهو تعقب على كتاب الهمات . وتلخيص زيادات الكفاية على الرافعي . وغير ذلك .

وكانت وفاته في رمضان سنة ٧٩٩ هـ.

« الدروج ٣ رقم ٩٩٤ – الفذرات ج ٦ ص ٣٦٠ >

• ٤١٠ – برهان الدين بن علوان: «و أبو أسحق وأبو الفداء ابرهيم ابن احمد ابن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن علوان النفوخي البعلي الدمشتي، نزيل القاهرة. ولد سنة ٥٠٠ ه وطلب الحديث فرواه عن كثيرين وأجازوه، ومنهم اسماعيل ابن يوسف بن مكتوم، وعني بالقراءات فدرسها على أبى حيان وغيره. وبالفقه فتتلمذ فيه على ابن القماح بالقاهرة، وعلى غيره. وأذن له بالفتوى والإقراء والتدريس ومازال حتى أصبح في زمانه شيخا للديار المصرية في انقراءات والإسناد. وقد توفى في جمادى الأولى سنة ٥٠٠ ه

« الدروج ۱ وقم ۱۶ ــ الشذرات ج ٦ ص٣٦٤ »

جمع الله الدين السيرامى: هو محمد بن عيسى، نشأ بتبربز ثم قدم إلى حلب ودخل البلاد المصرية، وولى مشيخة البرقوقية ثم الشيخونية . ومات فى ربيع الأول ٨٠١ه.

« حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٣ ،

٧٠٤ – خليل بن عثمان عبد الرحمن بن عبد الجليل : هو الشيخ أبو الصفا الفرافى المصرى المقرىء الحنبلى . ويعرف بالمشبب . ولد سنة ٧١٥ ه تقريبا . عنى بدراسة القراءات ، حتى مهرفيها وبرعواشتهر ، مع ورع وزهادة . وتخرج به طلاب مشهورون بحسن الفراءة ومنهم الزرزارى وابن الطباخ . ويقال إنه كانت له قراءة خاصة معروفة في زمانه . وألف في النحو كراسا .

وقد مات سنة ٨٠١هـ. في ربيع الأول ـ قال السخاوى: ذكره ـ المقزيزي. في عقوده . وابن حجر في معجمه وأنبائه وابن سراج الدين وابن الملقـــن. في طبقات القراء.

« الشوء اللامع ج ٣ رقم ٧٥٨ حسن المحاضرة ج١ رقم ٢٤١ »

مه و الدين الكاستانى الحننى: هو أبو الثناء محمود بن عبدالله ، الصرائى القاهرى . ويعرف بالكاستانى – بضم الكاف واللام – لأنه كان فى مبدأ أمره يكثر من قراءة كتاب السعدى العجمى الشاعر المسمى كلستان . . ومعناها بالتركى والعجمى : حديقة الورد – قاله السخاوى .

أخذ في الدرس ببلاده ، ثم قدم بغداد فدمشق فمصر . ثم عاد إلى بلاد الشام مع الأمير الطنبغا الجوباني نائبها . قولى أمر التدريس بالمدرسة الظاهرية ، وأمر المشيخة الأسدية ، ودرس بالجامع الأموى . ثم عاد لمصر في عهد برقوق ، فتولى التدريس بالشبخونية والصر غتمشية . وصحب برقوقا إلى حلب فعينه كاتبا لسره بعد وفاة بدر الدين بن فصل الله السمرى في شوال عام ٧٩٦ه . وقد أثرى من وراء ذلك ونيهت مكانته

وكان حسن الخط مشاركا فى النظم والنثر . وكان فصيحاً ذكيا ، خبيراً باللغة العربمة والفارسية والتركية .

قيل إنه كان به طيش . وكان بخيلا ، وكان فقيرا في أول أمره ، فلما مات خلف أمو الاطائلة .

وأراد الكاستاني أن يغير مصطلح الدواوين في كتابة الرسائل ، فوجـد صعوبة بين رجال الديوان ، وعارضه منهم كبير الموقعين ناصر الدين الفــاقوسي . فعزله . فظل معزولا حتى مات الكلستاني ، فعاد إلى وظيفته .

ومن أعمال الكلستانى أنه نظم السراجية فى الفرائض .

ومات فى حلب يوم ١٠ جمادى الأولى سنة ٨٠١ه بغد مرضه ٤٦ يوما وقدولى كتابةللسر بعده فتحالدين فتحالله بن مستعصم ، منقو لا إليها من رياسة الطب . قال السخاوى ، يمن ترجم الكلستانى: ابن خطيب الناصرية و المقريزى فى عقوده

وغيرها. وابن حجر فى أنباله .

د الضوء اللامع ج ۱۰ رقم ۱۰۰ — الشذرات ج ۲س ۱۲۰
 ۹۰۶ – قنبر بن عبد الله العجمى السيزواني القاهري الأزهري الشافعي.

كان مأهراً في العلوم العقلية . وقدم إلى القاهرة وشغل نفسه بالتدريس بالجامع الازهر وأفاد جمعا من الطلبة من بينهم من نبغ وبرع كالإماء البساطي . ــ وقبل أنه كان يتشبع .

وکان دین متواضعا صروبا زاه... ذکره این حجر فی أبنیاته ... والمقرنزی فی عقود، .

وكانت وفائه في شعبان سنة ٨٠١ه.

ه الضورج ٦ رقر ١٥٠ - حسن المحاضرة ج ٢٦٢ -- شذرات الدهب ج ٧ ص ٩ ، ٥٠ - ١٥٠ - المصر الدين الزبيرى آلم سكندر أن الناكى : هو أحمد بن محمد بن عطاء الله . كان فقيها في مذهبه ، عالماً بالعربية ، قدم القاهرة وولى قضاء المالكية فيها زمنا ، وكان حسن العشرة .

ومن مصنفاته : شرح التسهيل ، لم يتمه ، تعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي . شرح المختصر الاصلى . شرح الكافية .

وكان مولده سنة ٧٤٠ هـ، ووفاته في ليلة الخيس أول رمضان سنة ٥٨٠١

روى السخاوى ما ملخصه أن من بين من ترجم له : ابن حجر في تاريخه ورفع الإصر . وابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب . والمقريزي في عقوده .

« الضوء اللامع ج ٢ رقم ٢٥٥ -- حسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٨ الشذرات ج ٧ ص ٥ »

۱۱۶ — نور الدين المقرى: هو على بن محمد بن الناصح. تصدى لتدريس القراءات بجامع المارداني. نظم قصيدة في القراءات. ومات في ذي الحجة سنه ٢٠١ه. « حين المحاضرة ج١ ص ٢٤١ »

17 - برهان الدين الابناسي : أبو محمد إبراهيم بن موسى بن أمه ب ، القاهري الشافعي . ولد بأ بناس (١) سنة ٧٢٥ ه تقريبا وسمع الحديث بها مدمشق . وفدم إلى القاهرة ودرس فقه الشافعية على جمال الدين الإسنائي وغيره . فعلا العبه ماشتر فضله حتى أصبح مفتى المسلمين وشيخ الديار المصرية . وكان مارعا في عمره و ماهغه والاصول والعربية . وزاول التدريس وإفادة الطلاب مع الحدب عمهم . وعومهم علا

<sup>(</sup>١) أبناس: قرية صغيرة في الوحه البعري ... ود في الشارات والصر،

أرزاقهم وقيل فصار أكثر الطلبة بالقاهرة من تلامدته وتخرج به كثير من الفضلاء وعن أخذ عنه الولى العراق والجال بن الظهيرة وابن حجر العسقلانى مع تواضع منه وبشاشة فيه وعبادة وقد طلب لو لاية القضاء فعف عنها واختنى أياما وعا وليه : التدريس بالجامع الازهر ، وبمدرسة السلطان حسن ، وبجامع المقسى مع خطابته ، ومشيخة سعيد السعداء

أما مصنفاته ، فقد صنف في علوم عدة منها الفقه والحديث والنحو . ومن كتبه الشذى الفياح في مختصر ابن الصلاح

وقد حج أكثر من مرة ، ورجع فى إحدى المرات فمات فى طريقه ، وحمل إلى عين القصب فدفن بها ، وذلك فى ٨ المحرم سنة ٨٠٢ هـ (١) .

« الضوء ج ۱ س ۱۷۲ -- الشذرات ج ۷ س ۲ ، ۱۳،۶

عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الرزاق ، الغماري المالكي النحوي ، المصرى . ولد في نحو سنة ٧٢٠ ه مال إلى دراسة العربية وفنو ما ، فلازم أبا حيان وأخذ عنه النحو والقراءات ، وقرأ في الأدب على جمال الدين بن تياته . ورحل إلى بيت المقدس ومكة \_ والإسكندرية ، فدرس الفقه وسمع الحديث عن كثيرين من حفاظ . وقد رع في علوم عدة .

قال السخاوى: . وكان أحفظ الناس لشواهد العربية ، وأحسنهم كلاما عليها ، مع مشاركة فى القراءات والاسمولوالفروع والتفسير ، . وقال ابن حجر : . إنه كان عارفا باللغة ، والعربية كثير المحفوظ للشعر ، لاسيها الشواهد ، قوى المشاركة فى فنون الأدب، .

وتصدى لتدريس القراءات. ثم ولى أخيرا مشيخة القراء بالشيخونية. وقصده الطلاب لتعلم النحو، وما زال ينفع ويفيد، حتى أصبح شيخ النحاة بمصر بدؤن مدافع. وتخرج به جملة من الافاضل، منهم ابن حجر العسقلاني.

وقد حدث وسمع منه كثيرون منهم زين الدين رضوان . ـ ذكره ابن حجر في معجم شيوخه . وابن الجزرى في طبقات القراء . والمقريزى في عقوده والسيوطي في

١ - ني الشذرات ذكره في توفيات سنة ٨٠١ هـ ٠٨٠٠ هـ

خلبقات النحاة . وكانت وفاته سنة ٨٠٧ ه في شعبان .

«الضوء اللامع ج ٩ رقم ٣٧٧ — حين المحاضرة ج ١ ص ٢٥٨ الشدرات ج ٧ ص ١٩ ، المدرات ج ٧ ص ١٩ ، المدر الدين بن مفلح بن مفلح بن مفرج الراهيم بن محمد بن مفلح بن مفرج الراهيني الدمشق ، الحافظ شيخ الحنابلة ولد سنة ٧٤٩ (٢) ه وطاف بمصر وتفقه عدهب ابن حنبل ، ونبخ وتولى الفتوى والمناظرة والتدريس والتأليف . وما وايه الندريس بدار الحديث الأشرفية وغيرها . وقضاء دمشق .

ووفد على تيمورلنك مع وفد دمشق حين فتنته بها، فأعجب به تيمور . وأجابه - إلى مصالحة الدمشقيين بشرط أن يجنى منهم أموالا كثيرة، و بعد أن جباها له، غدر بهم فحزن ابن مفلح ومات كمدا .

ومن مصنفاته : كتاب فضل الصلاة على النبي عليه السلام . وكتاب الملائكة . وشرح المقنع ، ومختصر ابن الحاجب . وطبقات أصحاب الإمام أحمد . قيل : وأغلبها اللف إبان فتنة تيمور بدمشق . وكانت وفاته في ٢٧ شعبان سنة ٨٠٣هـ

د الضوء ج ۱ ص ۱۹۷ - الشذرات ج ۷ ص ۲۲ »

۱۵ – سراج الدين بن الملفن: هو أبو حفص، عمر بن على بن أحمد بن محمد ابن الانصارى الوادياشي الاندلسي التكروري الاصل. المصرى الشافعي.

ولد فى ربيع الأول سنة ٧٢٣ ه. وأصل أبيه من الأندلس فتحول منها إلى التيكرور يقرى أهلها القرآن. ثم قدم الفاهرة وتوفى عن ابنه سراج الدين وهو فى الواحدة فتزوج أم رجل يدعى الشيخ عيسى المغربر كان يلقن القرآن بجامع ابن طولون فلسب إليه سراج الدين، وعرف بابن الملقن – على كراهية لذلك .

وقد شب الشيخ سراج الدين محباً للعلم فحفظ بعضا من كتبه . وأخذ الفقه عن تقى الدين السبكى ، وجمال الدين الأسنائي وكال الدين اللشائي والغز بن جماعة. ودرس العربية على أبى حيان وجمال الدين بن هشام وشمس الدين بن الصائغ والقراءات عن برهان الدين الرشيد . وسمع الحديث عن ابن كشتغدى وزين الدين بن عبد الحادى ومحمد بن غالى ، وجمال الدين يوسف المعدني والصدر الميدومي .

وكما طلب العلم بمصر طلبه بالشام وأخذ عن كثيرين . وأجازه أكثر من واحد

منهم المزى . واشتغل بالتصنيف وله فيه كتب عظيمة القيمة .

ومن مصنفاته فى الأحاديث ورجالها: تخريج أحاديث الرافعى فى سبع مجلدات واختصره فى مجلد. وتخريخ أحاديث الوسيط للغزالى، وسماه و تذكرة الأحبار المنفى فى الوسيط من الأخبار ، والمحرر المذهب فى تخريج أحاديث المهدب وتخريج أحاديث المنهاج الأصلى و تخريح أحاديث ابن الحاجب والإعلام وهو فى شرح العمدة. وشرح بعض البخارى وشرح بعض كتاب المنتق فى الأحكام لمجدالدين بن ينمية . وطبقات بعض الشافعي إلى سنة ٧٧٠ ه . وطبقات المحدثين من الصحابة فقهاء الشافعي علوم الحديث . والتذكرة .

ومن مصنفاته فى الفقى : شرح المنهاج . والتحفة والبلغة . وشرح التنبيه . والخلاصة . وأمنية النبيه فيما يرد على التصحيح للنووى والتنبيه . وله تلخيص الكتاب السابق أيضا واسمه و إرشاد النبيه ، . وجمع الجوامع وهو خلاصة لآراء بعض فقهاء المذهب ، والأشباه والنظائر .

وله مؤلفات كثيرة عدا ما ذكرنا من ذلك: طبقات القراء وطبقات الصوفية. وشرح ألفية ابن مالك. وشرح المنهاج الأصلى، في الأصول. وغير دلك.

فيل : كان الرراق والبلقيني وابن الملقن أعجوبة عصرهم : الأول في الحديث، والثاني في فقه الشافعية والثالث في كثرة التصانيف. قبل بلغت مصلفاته نحو ثلثمانة شغل بالناس في زمانه كما أنه حدث وأفتى ودراً س.

ومن المدارس التي اشتغل بها المدرسة السابقية وجامع الحاكم، ودار الحديث الكاملية . كما أنه ناب في الحكم وسعى إلى منصب القضاء .

ويبدو من هذا كله ما كان للرجل من فضل عظيم على أهل العلم. إلا أن السخاوى يرميه بأن كتابته أكثر من استحضاره. غير أن كثيراً من أفاضل العصر ومؤرخيه شهدرا للسراج بسعة العلم ورجاحة الرأى وحسن العبارة ووضوحها.

قال السخاوى ما ملخصه أن بمن ترجم للسراج بن الملقن : أن الغيارى ، والبرهان الحلي . وابن خطيب الناصرية وابن قاضى شهبة والمقربزى فى عقوده . وابن حجر

فى أبنائه، وغيرهم – ويقال إن كثيراً من مؤلفاته قد أصابه حربق شب بالمدرسة الفاضلية، فتألم لذلك

وكانت وفاته فى ليلة الجمعة ١٦ ربيع الأول عام ٨٠٤ هـ. ودفن مع أبيــه بحوش سعمد السعداء .

وله ابن من أفاضل العلماء اسمه نور الدين أبو الحسن على بن عمر بن الملقن توفى عام ٨٠٧ ه فى بلبيس وحمل إلىالقاهرة حيث دفن مع أبيه وجده. وترى ترجمته فى الضوء اللامعج ٥ رقم ٨٩٤ .

والضوء اللامع ج٦ رقم ٣٣٠ — حسن المحاضرة ج١ ص٢٠٦ — شذرات الذهب ج٧ ص٤٤ هـ الشوء اللامع ج٦ رقم ٣٣٠ — حسن المحاضرة ج١ ص٢٠٦ — شذرات الذهب ج٧ ص٤٤ هـ مسكن مصر، وتتلمذ بالشيخونية، واختصر تهذيب الكمال وصنف تجريدالأوامر والنواهي من الكتب الستة.

ولد سنة ٧٣٠ ه ومات بمصر في جمادي الأولى عام ٨٠٤ هـ (١)

(حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٨ ــ الشذرات ج ٧ ص ٤٢ ــ الضوء ج ١١ ص ٦٦ رقم ١٨٧)

ويعرف بالفخر إمام الأزهر. ولد فى بلبيس سنة ٧٢٥ ه ونشأ بها وحفظ القرآن ويعرف بالفخر إمام الأزهر. ولد فى بلبيس سنة ٧٢٥ ه ونشأ بها وحفظ القرآن وقدم القاهرة سنة ٤٤٧ ه. ومال إلى دراسة القراءات فأخذها عن مشايخها مثل مجد الدين إسماعيل بن يوسف، وابن نمير السراج. وما زال حتى أصبح فذا ممتاز اورأسا من رءوسها، وحتى انتهت إليه الرياسة فيها. وقد عمل على نشرها وقعد لتدريسها فأخذ عنه من لايحصى من الطلاب، في المدرسة الملكية والفاضلية و المنصورية وجامع الحاكم و الجامع الطولوني و الجامع الأزهر، والشريفية وغيرها. ويفهم من سيرته أن بصره كف في شباه.

وكانت وفاته فى ٢ من ذى القعدة سنة ٨٠٤ ه ودفن بالباب الجديد بالقرب من باب المحروق وباب الوزير . ذكره ابن حجر فى معجمه وفى أنبائه . والمقريزى فى عقوده . وابن الملقن فى طبقات القراء . وابن الجوزى فى طبقات القراء .

ه الضوء اللامع ج ٥ وقم ٦٣٪ \_ حـن المحاضرة ج١ ص ٢٤٦ \_ الشذرات ج٧ ص٤٤ ٣

 <sup>(</sup>١) في حسن المحاضرة: ولد سنة د٧٣ هـ، ومات دم ٤٥ هـ ورواية الشذرات هي التي أثبتناها ..
 وهي أترب في وقاته .

Brain :

41۸ — تاج الدين بهرام : هو ابن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض المالكي . اشتغل بالتدريس بالمدرسة الشيخونية و تولى قضاء المالكية حينا . وصفت كتبا . منها :الشامل فى الفقه . وشرح مختصر الشيخ خليل : وشرح أصول ابن الحاجب وشرح ألفية ابن مالك . وغير ذلك .

ولد سنة ٧٣٤ ه و توفى في جمادي الآخرة سنة ٨٠٥ ه.

والضوء ج ٣ رقم ٩٦ حسن المعاضرة ج ١ م س١٢ مـ الشدرات ج ١٥ سر ١٩ هـ و ١٩ مـ سراج الدين البلقيني : هو شيخ الإسلام أبو حفص عمر بن رسلان ابن نصير بن صالح السكناني ، بجتهد عصره قيل : , وعالم المائة الثامنة ، كان ذكيا قوى الحافظة ، ولد في ١٦ رمضان سنة ٤٧٤ ه ببلقينة من الغربية وطفق يتعلم فحفظ كتبا كثيرة ، ووفد على القاهرة وعلوم العربية وأخذ الفقه عن أبن عدلان والسبكي والنحو عن أبي حيان وبرع في فقه الشافعي حتى انتهت إليه رياسته، قيل وبلغ مرتبة الاجتهاد ، فأ فتى وله ترجيحات في مذهبه خالف بها النووي ، وله آراء اجتهادية أخرى وكذلك برع في حفظ الحديث وروايته وأجازه كثير من الأعلام وعده السيوطي في الحفاظ . ومهر في أصول الفقه . واشتغل بالتدريس في المدرسة الخشابية وغيرها . ودرس التفسير بجامع أبن طولون . وتخرج به كثيرون منهم ابنه قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلتيني ، وشغل قضاء دمشق زعنا . قليلا في عام ٢٩٩ ه و عكف على التأليف في الفقه و الحديث والتفسير . فن مئ لفاته : حواشي الروضة . وشرح البخاري وشرح الترمذي . وكتب حواشي على الكشاف .

ومن حوادثه أنه لما خلع برقوق من سلطنته ، وآثار فتنة شعوا ، فى بلاد الشام ، وكان سلطان مصر إذ ذاك الماك الصالح أمير حاج بن الأشرف شعبان وأنابكيه الأمير منطاش ، جمع منطاش القضاة الاربعة وشيخ الإسلام سراج الدبن عمر البلقيني ، وعرض عليهم سؤالا خاصا برقوق ، مؤداه ؛ ، ما تقول السادة العلماء فى رجل خلع الخليفة وسجنه وقيده من غير موجب لذلك . وقتل رجلا شريفا فى الشهر الحرام فى البلد الحرام ، واستحل أخذ أموال الناس بغير خق ، واستعان بالكفار على فتال المسلمين ؟ ، ثم كتبوا من هذا السؤال عدة نسخ . فأنى القضاة أن يكتبوا ددا على هذا الاست تفتاء ، حتى بفتى شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني . فكتب

البلقين : وإذا قامت علية البنية بذلك ، وجب قتاله ومحاربته ، فهو خارجى ، . فلما كتبذلك ، كتب القضاة بعده مثله، وكان لهذا الرد أثر كبير بجرى الحوادث و توجيهها. ظل البلقيني مرعى المكانة مرموق المنزلة طول حياته لدى الأمراء ، وسلاطين مصر ومنهم برقوق وابنه فرج . ساعيا في سبيل الإصلاح بين المتخاصمين ، ناشرا للعلم حتى توفى في عهد الناصر فرج بعد عودته إلى عرشه . وكانت وفاته في ١٠ من ذى القعدة عام ٥٠٥ هـ . وقد رثاه شهاب الدين بن حجر العسقلاني بقصيدة طويلة في أكثر من عائة بيت أولها :

ياعين جودى الفقد البحر بالمطر واذرى الدموع ولا تبقى ولا تذرى وله أبن جليل هو علم الدين البلقيني الذي ولى قضاء الشافعية زمنا ومات سنة ٨٦٨ ه و ترجمنا له في القضاة .

۵ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۵، ۱۹۸ -- ابن إباس ج ۱ ص ۲۸۲، ۳۱۹، ۳۲۸، ۳۱۹ ۳۱۹، ۳۲۸، ۳۱۹
 ۳۵۴، ۳۵۴، ۳۵۴ ـ الضوء اللامع ج ٦ رقم ۲۸٦ وبه بعض مراجعة أيضا \_ شدرات الذهب ج ٧ ص ٥١ »

الكردى الرارنانى الاصل المهرانى المصرى الشافعى . ويعرف بالعراق نسبة إلى عراق العرب . ولكنه كودى الأصلى ، وأسرته من رازنان دن أعمال أربل . تحول أبوه إلى الديار المصرية مع أقاربه صغيرا . ـ وقد ولد زين الدين بمنشية المهرانى على شاطى النيل بين مصر والقاهرة فى جمادى الأولى عام ٢٧٥ ه . وكان أبوه حسن الصلة بأحد شيوخ الصرفية ، وهو تتى الدين محمد القناوى الشافعى شيخ خانقاه رسلان بلمنشية المذكورة . وكان والده كريم الأصل ، وأمه صالحة عابدة ، فنشأ زين الدين بينهما نشأة دينية فاضلة كريمة ، واتجهمنذ نعومة أظفاره اتجاها صالحاً ، وترددبه أبوه على بحالس العلم ودروس الأئمة . وشغف هو بالسماع والدرس ، وحفظ المؤلفات على بحالس العلم ودروس الأئمة . وشغف هو بالسماع والدرس ، وحفظ المؤلفات والفقه والأصول الفقهية ، وعنى بالحديث عناية كبرى بإرشاد من عزالدين بن جماعة ، ورحل فى طلب الحديث والعلم إلى أما كن عدة غير القاهرة مثل بيت المقدس ومكة ودمشق وحلب طلب الحديث والعلم إلى أما كن عدة غير القاهرة مثل بيت المقدس ومكة ودمشق وحلب طلب الحديث والعلم إلى أما كن عدة غير القاهرة مثل بيت المقدس ومكة ودمشق وحلب طلب الحديث والعلم إلى أما كن عدة غير القاهرة مثل بيت المقدس ومكة ودمشق وحلب طلب الحديث والعلم إلى أما كن عدة غير القاهرة مثل بيت المقدس ومكة ودمشق وحلب طلب الحديث والعلم إلى أما كن عدة غير القاهرة مثل بيت المقدس ومكة ودمشق وحلب طلب وبعلبك وحماه وحمص والإسكندرية وغيرها . وأصبح له فى كل ناحية شيوخ

وأثمة أخذ عنهم وتثقف بهم ، ومنهم : ناصر الدين بن سمعون . والبرهان الرشيدي . والسراج الدمنهوري ، وابن عدلان ، والعاد البلبيسي والجمال الإسنوي والعلا التركيف والتبق السبكي والميدومي ، وغيرهم .

ولم تخل سنة ، من رحلة له فى حج أو لسماع حديث . وما زال يطلب الحديث ويحفظه ويرويه حتى أصبح فيه حافظ عصره بغير منازع . وقد قال فيه القاضى عزالدين ابن جماعه : . كل من يدعى الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدع ، وقال غيره ما يشبه ذلك .

وتصدى الشيخ زين الدين للتدريس والتصنيف والتخريج. فولى تدريس الحديث بالمدرسة الكاملية وبالظاهرية القديمة ، والقراسنقرية وجامع ابن طولون. وولى قضاء المدينة وخطابتها وإمامتها سنة ٨٨٨ه، فأقام بها ثلاث سنين وخمه أشهر، وعاد إلى الفاهرة، فأحيا سنة الإملاء، وأملى أربعائة بجلس. وكان يكتب ويخطب ويقول الشعر مع تقوى وزهادة وتواضع ووضاءة، وصلاح باد، وحياء وطهر.

وتخرج به جماعة من الفضلاء منهم: صهره الفقيه الحافظ نور الدين الهيثمى صاحب كتاب « مجمع الزوائد ، في علوم السنة . وولده أحمد ولى الدين أبوزرعة ، والامام ابن حرس العسقلاني ، والبرهان الحلي ، والصلاح الأقفهسي وغيرهم .

وله تصانیف كثیرة منها: تقریب الاسانید و ترتیب المسانید. وهو متن فراحادیث الاحكام. وقد شرح بعضه ثم أتم شرحه ابنه أبو زرعة. و كتاب فهرست مرویات البیانی. و مشیخة التونسی. و مشیخة أبن القاری. و تذبیل علی مشیخة القلانسی. و تشاعیات المیدومی. و عشاریات العراقی — هو — و المغنی عن الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار و الفیة فی علوم الحدیث. و الفیة فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار و الفیته فی علوم الحدیث. و نظم السیرة النبویة. و الفیه فی غریب القرآن. شرح الفیته فی علوم الحدیث. و نظم الاقتراح لابن دقیق العید. و تملة شرح الترمذی لابن سید الناس. و الاستعادة بالواحد من إقامة جمعتین فی مكان و احد. و تاریخ تحریم الربا. و تكملة شرح المهذب بالواحد من إقامة و نظم منهاج البیضائی. و تتمة المهمات، و هو استدراك علی مهمات الاسنوی فی الفقه و نظم منهاج البیضائی فی الاصول. و له نظم و نثر كثیر.

وتوفى الزين العراقى فى شعبان عام ٨٠٦ هـ ودفن بتربة طشتمر بالصحراء ذكره السخاوى فى ترجمة ولده أبى زرعة . ورثاه تلميذه ابن حجر العسقلانى بقصيدة طويلة منها :

مصاب لم ينفس للخناق أصار الدمع جارا المآفى فروض العلم بعد الزهو او وروح الفضل قد بلغ التراق... ألخ

(حسن المحاضرة ج ١ ص ١٦٨ ، ١٦٨ - الضوء ج٤ وتم ٢٥٥ وقى سيانها ذكر كثيرا بمن لرجوا للمراقي ومنهم ابن حجر فى معجم شيوخه ٤ وق غيره ومنهم ابن الجزرى فى طبقانه : والتني الفاسى فى ذيل التقييد . والصلاح الاقفه سي معجم الحافظ المجال بن ظهيرة . والمفريزى فى السلوك . وغيره . — أفرد ابنه ترجه أبيه فى مؤلف مستقل اسم « تحفه الوارد » لم نطلع عليه . هذا ترجمه أيضا فى المنهل ج ٣ الشذرات ج ٧ من ٥٥ »

ابن سليمان . ويعرف بالهيشمى القاهرى الشافعى وهو أبو الحسن على بن أبى بكر ابن سليمان . ويعرف بالهيشمى ولد فى رجب عام ٧٣٥ ه وشب فصحب الشيخ زين الدين أبا الفضل العراقى ، فكانا متلازمين فى الحل والترحال . بكان الهيشمى عظيم الآدب مع العراقى ساهرا على خدمته وراحته وطاف معه بالحرمين وبيت المقدس ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وحمص وطرابلس وغير ذلك . وتفقه الهيشمى وسمع الحديث من أفاضل رجاله ، ومنهم الزين العراقى نفسه ، وعاونه الزين فى تصانيفه ووجتهه ودريّه فى نخريج الآحاديث وأقبل الهيشمى بجمع نفسه على العلم وطلبه . قال السخاوى عنه : ، وكان عجبا فى الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد ، وخدمة الشيخ — أى زين الدين — وعدم مخالطة الناس فى شى. منه والأمور ، والمحبة فى الحديث وأهله . ،

وقد برع فى الحديث ومعرفة فنو نه حتى عُـد فى حفاظه، وقد حدث وأخذ عثه كثيرون، غير أنه كان يجدث به إذا حدث له أمام شيخه العراقى ، ناسبا أحاديثه إليه. وبعد وفاة العراقى ، حدث استقلالاً.

ومن أهم تصانيفه: بجمع الزوائد، وهو كتاب قيم جمع فيه زوائد الأحاديث في عدة كتب هي المعجمات الثلاثة للطيراني، ومسانيد أحمد، والبزار وأبي يعلى. مع

حذف أسانيدها. ـ وله فى كل كتاب منها سفر مستقل بأسانيده. ومن كتبه تكتاب أفرد فيه زوائد ابن حبان على الصحيحين وكتاب رتب فيه أحاديث الحلية لأبى نعيم مبوبة، ولم يكمل ـ وقد أكمله ابن حجر العسقلانى. ورتب أحاديث الفيلانيات والخلعيات، وفوائد أبى تمام، والأفراد للدارقطنى. وغير ذلك .

وكانت وفاته النور الهيثمي في ليلة الثلاثاء ١٩ رمضان سنة ٨٠٧هـ بالقاهرة ، ودفن في الصباح خارج باب البرقية .

«الضوء اللامم ج ه رقم ٦٧٦ — وقد قل السخاوى فى ترجمته مانصه : هوقد ترجمه ابن ظيب الناصرية فى حلب و والتق الفاسى فى ذيل التفنيد ، وشيخنا —أي ابن حجر — فى معجمه وأبنائه ، ومتيخة البرهانى الحلى . والغرس خليل الاقتهي فى معجم ابن ظهيرة ، والتقى من نهد فى معجمه ،وذيل الحفاظ ، وخلق . . . والمقريزي فى عقوده .

وفي الشذرات ج ٧ ص ٧٠ ــ حسن المحاضرة ج ١ من ١٧٠ »

۱۶۲۶ ــ ناصرا الدين بن الفرات : هو المؤرخ محمد بن عبد الرحيم بن على ابن الحسن وهو والد القاضي عبد الرحيم (۱) .

ولد سنة ٧٢٥ هـ وسمع الحديث وأجازه بعض شيوخه بدمشق ومنهم الحافظان المزى والذهبي

ورلى خطابة المدرسة المعزبة بمصر ، وكان معنيا بالتاريخ ، فصنف فيه كتابا ضخما يقع فى نحو عشرين مجلداً . روى ابن حجراً نه عامى العبارة . مع كثرة فائدته . توفى فى ليلة عيدالفطرسنة ٨٠٧ه . ذكره ابن حجر فى أبنائه ومعجمه والمقريزى فى عقوده .

« الضوء ج ٨ رمّ ٥٨ - حـن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٦ ــالتندرات ج٧ ص ٧٢ ــالمنهل ج ٢٣ ٢٢٣ ــ كمال الدين الدميرى : هو أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميرى الأصل ، القاهرى الشافعى . ولد فى سنة ٧٤٧ ه بالقاهرة ونشأ بها . فتكسب بالخياطة ، ثم أقبل على العلم فأخذ عن بها. الدين أحمد بن تتى الدين السبكى . وعن كمال

 <sup>(</sup>۱) المن هما الابن هو ثانى أوله إنه سا حب التاغيرات في رئيات سنة ۱۹۹۱ ولاي برالدين .
 وكان معمرا محدثًا رخلة مؤرخا ويعرف بابن الفرات أيضًا حج ۲س۲۹۹ .

الدين أبي الفضل النويرى. وجمال الدين الإسنوى، وابن الملقن. وتأدب على برهان الدين الفيراطي. ودرس العربية على جاء الدين بن عقيل. وقد سمع الحديث من مظفر الدين العطار وغيره. وسمع بمكة والمدينة أيضا. وما زال حتى برع في التفسير والحديث وأصول الفقه، وفي العربية والادب وغير ذلك وأذن له بالأنشاء والتدريس. وتصدى لهما والمرقراء والمرسماع، فنفع وأقاد.

قيل: كان أحد صوفية خانقاه سعيد السعدا. . وزاول التدريس فى الجامع الأزهر والقية البيبرسية . وكان يدرس جما الحديث . وقد حج وجاور وأفتى بمكة . وقد حج أكثر من مرة . وكان متعبدا دينا . وينظم الشعر .

وله مصنفات جليلة منها: حياة الحيوان مشهور من أنفس الكتب وبه كثير من الفوائد والاستطرادات. وله تذكرة مفيدة. والديباجة في شرح سنن ابن ماجة ، مات قبل تحريره و تبييضه. والنجم الوهاج في شرح المنهاج ، وهو ملخص من شروح السبكي والإسنوى وغيرهما لكتاب المنهاج. وقد اختصر شرح الصفدى للامية العجم كما نظم الفقة في أرجوزة طويلة. وقد ذكره ابن حجر في كتابه، أبناء الغمر، والمقزيزي في عقوده.

وكانت وفاته فى ٣ جمادى الأولى سنة ٨٠٨ ه. ودفن بمقابر الصوفية بخـانقاه سعيد السعداء .

﴿ الصَوءَ اللَّامِعِ جِ١٠ رقم؛ ٢٠ \_ حسن المحاضرة ج ١ص ٢٠٧ ــشذرات الذهبِ جَ٧ُ ص ٧٩ ــ جورجي زيدان ج \_ ص٣٥٢»

وسف بن عبد الني . ويعرف بابن العاد . وقد تفقه على الجمال الإسنوى والسراج يوسف بن عبد الني . ويعرف بابن العاد . وقد تفقه على الجمال الإسنوى والسراج البلقيني ، وسمع الحديث على كثيرين ، ودرس الأدب . وقد برع ومهر وظهر فضله ، وزاول النأليف في الفقه وغيره . وأخذ عنه كثير من الفضلاء .

فما صنفه: التعقيبات على المهمات، وهو تعقبات على كتاب المهمات لشيخه الأسنوى. وجملة شروح على كتاب المنهاج منها: التوضيح و توقيف الحكام. وله أيضاً: شرح العمدة. وشرح الاربعين النوروية. وشرح البردة. والتبيان فيما يحل ويحرم من

الحيوان. وقد نظمه في ووي بيت. والتبيان في آداب حملة القرآن. وله منظومات ختلفة. ومؤ لفات أخرى.

وكانت وفاته في عام ٨٠٨ هـ . في أحد الجماديين.

«الضوء اللامع ج ٢ رقم ١٢٧ ـ حسن المحاضرة ج ١ س ٢٠٧ شذرات الذهب ج ٧ س ٢٧٣ و الضوء اللامع ج ٢ م ٢٠٧ م ٢٠٥ مذرات الذهب ج ٧ م ٢٧٣ م دخل المحرف المعجمي الحنفي الحوزياني . نعلم بالاده ورحل إلى بغداد تم دخل حلب، وقدم إلى الديار المصرية . وكان بارعا في المعقولات والمنطق وعلوم العربية . وكان قديرا على حل المشكلات . وقد ولى التدريس في الشيخونية ومشيختها .

وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ٨٠٨هـ.

ه حسن المحاضرة ج١ ص٣٦٣ - شذرات الدهب ج ٧ ص ٧٠٤ - الصو، ج ٣ رتم ٢٨٨٣ ٢٦٦ - صارمالدين بن دقماق الحننى: هو إبراهيم بن محمد بن إيدم بن دقماق العلائى، مؤرخ الديار المصرية، ودقمانى جد أبيه كان من أمراء الناصر بن قلاوون ولد يمصر فى حدود سنة ٧٥٠ ه و طلب العلم و مال إلى الأدب والتاريخ، مع ضعفه في اللغة العربية .

وكان يتزيابزى ألجند، وولى أمرة دمياط مدة قليلة . وكان عفيف اللسان ، فكم َ الحديث ، جميل العشرة .

ومن مصنف أنه : سيرة الملك برقوق . والانتصار بواسطة عقد الأمصار ، وهو في تاريخ الخطط المصرية ، والدرة المضية في فضل مصر والإسكندرية ، وهو مختصر من الانتصار والجوهر الثمين في سيرة الحلفاء والسلاطين ، وهو في تاريخ مصر والدولة التركية إلى عهد برقوق ونظم الجمان ، وهو في طبقات الحنفية . \_ قال ابن حجر ، وعمل تاريخ الإسلام ، وتاريخ الاعيان ، وطبقات الحنفية ، وغير ذلك . ،

وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة ٨٠٥ هـ ذكر ابن حجر فى معجمه وانبائه والمقزيزى فى عقوده.

«الضوء اللامع ج ١ ص ١٤٥ ــ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٦ ــ شذرات الذهب . ج ٧ ص ٨٠ ــ جرجي زيدان ج٢ مل ١٧٤ هـ مرجي زيدان ج٢ مل ١٧٤هـ

۱۶۲۷ – شهاب الدين الأوحدى الشافعي : هو أحمد بن عبد الله بن الحسن ابن طوغان بن عبد الله القاهري المقرى. الأديب المؤرخ. ولدفي المحرمسنة ٧٦١ ه

وبرع فى القراء ات ودرسها على تتى الدين البغدادى . ولازم فخر الدين البلبيسى نحو اثنى عشرة سنة . وسمع الحديث عن كثيرين وتفقه ، ولازم ابن حجر مدة . وقد فظهرت مواهبه فى الأدب والتاريخ . وكان ينظم الشعر وله فيه ديوان (١) وكان ذا معرفة بالنحو والعروض والفقه .

قال السخاوى: ووكتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة ، تعب فيها وأفاد وأجاد . وبيض بعضها فبيضها التقى المقريزى ونسبها لنفسه مع زيادات، وهو بذلك يتهم المقريزى بسرقة خططه من الأوحدى ، وقد عرضنا لذلك فى ترجمة المقريزى بالمجلد الثالث من هذا الكتاب ص ٣١٧ .

وكانت وفاته فى ١٩ جمادى الأولى (٢) سنة ٨١١ هـ ذكره ابن حجر في معجمه وأنبائه والمقريزي في عقوده .

وحين المعاضرة ج١ ص ٢٦٦ الضوء ج٢ ص ٣٥٨ الشدرات ج٧ص٣٥ مدر الله بن أحمد بن عمر ، نزيل القاهرة . ولدسنة ٣٧٣ ببغداد : وطلب العلم بها فأخذ فقه الحنابلة عن شمس الدين محمد بن السقا . والأصول عن بدر الدين الإربلي ، وشمس الدين الكريان ، والعربية عن شمس الدين بن بكتاش . وله شيوخ غير هؤلاء . واشتهر بطاب الحديث . وولى تدريس الحديث بالمستنصرية والمجاهدية وغيرها .

ثم رحل إلى دمشتى فالقاهرة سنة . ٧٩ ه فاشتغل بتدريس الحديث وبالأفتاء. ودرس فقه الحنابلة بالمدرسة البرقوقية . وكان قديرا على النثر والنظم . نظم فى الفقه كتابا . وفى الفرائض أرجوزة . وله مدائح نبوية .

ومن مصنفاته : مختصر في الأصول. ونظم غريب القرآن.

وكانت وفاته في ٢٠ صفر سنة ٨١٢هـ ذكره المقريزي في عقوده. وابن حجر في أنبائه ومعجمه.

«النفو اللامع ج ١٠ رتم ٨٤٩ شذران الذهب ج٧س ٩٩ حسن المعاضرة ج ١س٣٢٦٦ ٢٦٩ – شمس الدين الزركشي : محمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر البغدادي القاهري . المقرى. الشاعر أصله من شيراز ثم استوطن القاهرة . ورغب في الآدب

<sup>(</sup>١)سنذكر الاوحدى بين الشعراء فإالجزء التالث ٧\_ في الشذرات: جادي الآخرة

والفراءات والمروض وكان بينه و بين ابن حجر العسقلانى مو دة و صلة ، وشهر متبادل ومن مصنفاته و منظوماته : منظومة فى العروض والعواطل الخوالى وهى ست عشرة قصيدة نبوية فيها ضروب مخترعة من البديع ، وكلما حروف مهملة . ونظم قصيدة طويلة فى رئاء الظاهر برقوق ، ومن شعره فى الفلاء الضارب فى عام ٧٧٧ ه قوله: أيا قارى الضيوف بكل خير ويابرا نداه مثل بحر لقد جار الغلاء على عدوا وهأنا قد شكوت إليك فاقرى قال السخاوى مايفهم منه أن ابن حجر ذكره فى معجمه وفى أنبائه . وذكره لمقريرى فى عقوده — ومات فى ذى الحجة عام ٨١٣ ه .

« الفنوء اللامع ج ٩ رقم ١٠٥ - مسن المحاضرة ج ١ ص ٢٤١ - التذران ج ٧ ص ١٠٤» و ٣٠٠ - عي الدين الدمشق : أحمد بن إبراهيم بن محمد، الدمياطي الشافعي ، ويعرف بابن النحاس . لجأ إلى الديار المصرية إبان فتنة تيمورلنك بدمشق . فنزل بالمنزلة ثم بدمياط فاستوطنها . وكان قديرا في الفرائض والحساب والحندسة ، مع معرفة بالفقة وغيره الفنون ماعدا النحو . وأقبل على جهاد الفرنجة بدمياط حتى فتل في الميدان ، ودفن بدمياط سنة ٨١٤ه .

ومن مصنفانه: مشارع الأسواق مصارع العشاق. ومثير الغرام إلى دار السلام. وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وهو فى بيان الكبائر والصفائر والمناهى والمنكرات والبدع وبيان المغنم فى الورد الاعظم. واختصار الروضة لم يتمه.

« الضوء ج ١ من ٢٠٢ — الشذرات ج ٨ من ١٠٠ »

٤٣١ ـ محب (١) الدين بن الشحنة الحلبي الحننى: هو أبو الوليد محمد بن محمد أبن ,محمد بن محمد بن محمد أبن ,محمد بن محمد والأدب وهو من أسرة طيبة مباركة خدمت العلم والأدب والقضاء زمنا طويلا .

وقد ولد محب الدين في حلب سنة ٧٤٥ ه و نشأ بها وحفظ القرآن ، وأخذ في طلب العلم على أثمته في بلده ثم في دمشق والقاهرة . حي علاك عبه وعرف فضله و نبغ في علوم عدة منها فقه الحنفية والاصول والتفسير والنحو والادب وكان ينظم الشعر وأذن له بالفتوى والتدريس فزاولها . وقد ولى قضاء حلب أكثر من مرة . وأوذى

<sup>(</sup>١) - في النَّاو، والشَّذَرَأَت : نحب الثانين \* وني جورجي ريدان زين الدين.

أفى حوادث الانقلاب أيام الناصر فرجبن برقوق. ثم حسنت صلته بالناصر المذكور وحظى عنده وسمى لقضا. مصر فلم يتم له .وما زال حتى توفى فى ١٢ ربيع الآخر عام ٨١٥ هـ بحلب . وبمن حمل نعشه الأمير نوروز الحافظى .

ومن مصنفاته: كتاب فى تفسير القرآن لم يتم . شرح الكشاف لم يكمل . وله مختصر الفقه واختصر منظومةالنسفى مع زيادة مذهب أحمد بن حنبل . وله أرجوزة ألفية فى عشرة علوم وله أرجوزة فى علم البيان .

وقد اختصر كتاب أبى الفداء و المختصر فى تاريخ البشر ، مع زيادات عليه (١) ذكره ابن حجر فى الدرر فى ترجمة والده محب الدين وفى أنبائه . والمةريزى فى عقوده . وابن خطيب الناصرية .

«النوء اللامع ج ١٠ ص ٣ — شذرات الذهب ج ٧ص ١١٣ — جورجي زيدان ج٣ ص ١٩٤ » ٢٣٧ — شهاب الدين بن الهائم : هو أحمد بن محمد بن عماد بن على القرافى المصرى المقدسي الشافعي المعروف بالفرضي ، وبالحاسب، والمشهور بابز الهائم .

ولدسنة ٧٥٦ هـ وسمع الحديث ودرس غيره من العلوم كالفقه والعربية والنحو . وبرع في الحساب وبخاصة في الفرائض وما يتصل بها ، حتى نسب إليها .

واشتغل بالتدريس بالقدس في المدرسة الصلاحية . وتصدى للإفتاء والتصديف ومن مصنفاته : الفصول في الفرائض . والكفاية وهي أرجوزة ألفية في الفرائض أيضاً . والنفحة المقدسية في اختصار الرحبية ، في الفرائض أيضاً . والفصول المهمة في علم مواريث الآمة والمعونة في صناعة الحساب الحوائي . وقد اختصره في محتصر بن هما : الوسيلة ، والمبدع وله أيضا : اللمع المرشدة في صناعة الفيار . ومرشد الطالب إلى أسنى المطالب وهو في الحساب . والمقنع في الحبر وهو منظومة فيه . وشرح قطعة من المنهاج في الفقة . والضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان وهو في العربية . وله مؤلفات أخرى ومنظومات علية جليلة .

 <sup>(</sup>۱) قال جورجی زیدان فی کنابه تاریخ آداب اللغة العربیة ما ملحضه إن ابن التحنة هذا له
 کتاب « روض المناظر فی علم الأوائل و الاواخر » و هو مطول فی التاریخ العاء . و الظاهر انه استمان بتاریخ أبی المداء .

وفى الضوء مايدل صروحة على أن لا بن الشحنة مختصر أعن مختصر أبى الغداء ولمهيراً مه ظعله. الكتاب السابق ذكره .وقال تقلاعن ابن حجر فىالدرو فى ترجة والدبحب الدين ، إن ابن الشعنة هذا . كبير الدعوي وفى تاريخه أوهام عديدة »

وكانت وفاة ابن الهائم هذا في أواخر جمادي الآخرة عام ٨١٥ ه.

« الضوء ج ٢ رنم ٤٤٩ — النفران ج ٧ ص ١٠٩ — جورجي زبدان ج ٣ ص ٢٠٩» و٣٤ — شهاب الدين بن جحي : هو أبو العباس أحمد بن جحي بن موسئ أبن أحمد بن سعيد ، السعدي الدمشق الشافعي . أخو نجم الدين بن جحي الذي ول قضاء دمشق مدة . ولد شهاب الدين بظاهر دمشق عام ٧٥١ ه و تفقه متتلذا لأبيه وللشمس بن أبي حسن الغزى وابن قاضي شهبة ، والشهاب الأذرعي وغيرهم . وسمح الحديث من كثير من حفاظ . ومهر في الفقه ، وأذن له في الفتوى والإقراء ، وناب في الحكم ، وولى خطابة الجامع الأموى . وأريد تعيينه في قضاء دمشق فأبي فوليه أخوه نجم الدين . وزار القاهرة مراراً وقعد بها وببلده محدثا مدرسا مفتيا . قال السخاوي ، وانتهت إليه في آخر وقته رياسة العلم بدمشق ، مع دين وصون وعبادة . ومن تصنيفه ، شرح المحرر ، لم يتم ، ونكت على ألغاز الإسنوي ، وعلى مهماته ، وتذيبل على تاريخ ابن كثير ، بدأ فيه من سنة ١٤٧ إلى ذي القعدة ١٥٥ ه . ومعجم وتذيبل على تاريخ ابن كثير ، بدأ فيه من سنة ١٤٧ إلى ذي القعدة ١٥٥ ه . ومعجم الميوخه مرتب على حسروف المعجم ، والدارس في أخبار المدارس . وتوفي المعرم عام ١٦٨ ه .

«الضوء ج ١ ص ٢٦٩ - الأشذرات ج ٧ ص ١٩٦١»

والمحمد الله ين خاميرة : هو أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد القرشي المخزومي المسكى الشافعي ، ويعرف بابن الظهيرة . ولد ليلة عيد الفطر سنة ٢٥١ محكة ، ونشأ بها ، وسمع موطأ مالك من بعض شيوخ الحديث . ورحل في سبيل العلم إلى دمشق و بعلبك و حمص و حماة و حلب و بيت المقدس و الإسكندريه و القاهرة ، ولهي في رحيله كثيرين من الأئمة و الحفاظ و أخذ عنهم . ومنهم بالقاهرة أبو البقاء السبكي و البلقيني و ابن الملقن ـ وقد نبغ ابن ظهيرة في كثير من فنون العلم ، كالفقه و الحديث و الاصول و غيرها . قال السخاوي : « وصار كثير الاستحضار للفقه مع التمييز في المحديث متنا و إسنادا و لغة و فقها و معرفة حسنة بالعربية ، و مشاركة جيدة في غيرها من فنون العلم ، ومذا كرة بأشياء مستحسنة من التاريخ و الشعر ، بحيث انتهت إليه من فنون العلم ، ومذا كرة بأشياء مستحسنة من التاريخ و الشعر ، بحيث انتهت إليه من فنون العلم ، ومذا كرة بأشياء مستحسنة من التاريخ و الشعر ، بحيث انتهت إليه مناسة الشافعية ببلده و لقب عالم الحجاز ،

وأخذ ينشر العلم ويقصده الطلاب من كل فج ويستفتى زهاءأر بعين عاما . وحدث

بالكثير مما حفظ من الحديث بالمسجد الحرام، ورأول التدريس في أكثر من مدرسة . كما ولى قضاء مكة وخطابتها، وغير ذلك.

ومن مصنفاته: شرح قطع من كتاب الحاوى الصغير فى الفقه، وجملة من الفتاوى في مسائل مختلفة. وكانت و فاته فى ليلة الجمعة ١٦ رمضان سنة ٨١٧ هـ بمكة و دفن بالمعلاة (١١ في مسائل مختلفة . وكانت و فاته فى ليلة الجمعة ٩ رم ١٩٤ — النذرات و ٧ س ١٢٥ هـ

عد بن أبى بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة . ولد بينبع عمد بن أبى بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة . ولد بينبع سنة ٧٤٩ هـ . وهو من أسرة طيبة مباركة اشتهرت بالعلم والفضل ، أصلها من حماة .

وقد مال منذ حداثته إلى طلب العلم وأوتى حافظة قوية عاونته على جهاده العلمى فحفظ القرآن فى شهر واحد ـ رواه ابن حجر ـ وسمع الحديث من أعيان حفاظه كالقلانسي. وشغف بالمعقو لات وغيرها من العلوم، فأخذ عن سراج الدين الحندى وضياء الدين الدين القرمى العفيفي . وعلاء الدين السيرامى ، وولى الدين بن خلدون وسراج الدين البلقينى ، والعلاء بن صغير الطبيب ، وغيرهم . كما تفقه وسمع الحديث على كشيرين.

قال السخاوى عنه ؛ , و نظر فى كل فن ، حتى فى الأشياء الصناعية كلعب الرمح ورمى النشاب وضرب السيف والنفط حتى الشعوذة ، حتى فى علم الحرف والرمل والنجوم ، ومهر فى الزيج وفنون الطب . وكان من العلوم بحيث يقفى له فى كل فن بالجميع . وصار المشار إليه فى الديار المصرية فى العقليات . والمفاخر به لعلماء العجم ، تخضع له الرجال و تسلم له المقاليد . بل هو فى ذلك أمة وحده، و فضلاء البلد كلهم عيال فيه ، وقال عنه السياط . والعلامة المفاتن المتكال الخدل النظار النجرى الله ي الله عيال المفات

وقال عنه السيوطى: , العلامة المفنن المتكلم الجدلى النظار النحوى اللغوى البيانى الخلافي أستاذ الزمان وفخر الاوان ، .

وقد اشتهر فضله وذاع صيته في الأقطار : وتصدى الإفادة والتدريس ، فحج إليه الطلاب من كل فج وتخرج به أفاضل العلماء في فنون شتى منهــا : الأصول

١ -- جال الدين بن ظهيرة من أسرة طيبة مباركة عاشت بنكة المكرمة ، ونبت فيما رجال أعلام خدموا الدين واللغة والعلم أخل الحدمات ، وتراجهم منثه، قال كنار الناج ومثما ماه رداني السخاوى الضوء اللامغ ج ٩ وقا ٢١٧ إلى وقر٢

والمنطق والمعانى والبيان والحكمة . وكان ينظم الشعر قلقا .

وأولع بالتأليف حتى قيل إن مؤلفاته جاوزت ألفاً، ضاع منها الكثير وأغلبها شروح وحواشي ونكت ومنها : قرض سيرة المؤيد لابن ناهض. والمعول فى شرح المطوّل ، توسبك النضير فى حواشى الشرح الصغير ، وله كتاب فى اللعب بالرمج ، وشرح جمع الجوامع ، ونكت على مختصر ابن الحاجب ، وحاشية على شرح البيضاوى . للإسنوى ، وحاشية على المغنى ، وإعانة الإنسان على أحكام اللسان ، وغير ذلك .

وقد ذكره ابن حجر في معجمه وأنبائه . والمقريزي في عقوده . وابن قاضي شهبة . وتوفى في جمادي الآخرة سنة ١٨١٩هـ مطعو نا .(١)

• الضوء ج٧ رقم ٢١٧ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٣ ـ التندرات ج ٧ ص ١٣٩ . ٢٣٦ ـ صلاح الدين الأقفهسي المصرى الشافعي : هو أبو الصفاء خليل بن محمد. ابن محمد بن عبد الرحميم بن عبد الرحمن أخد حفاظ عصره وأساتذة جيله ، ويعرف. بالأشتر وبالأقفهسي .

ولد سنة ٧٦٧هـ ونشأ ميالا إلى العلم ، فخفظ القرآن ، وطلب الفقه والفرائض والحساب والآدب. ثم مال إلى سماع الحديث ، فسمعه على كثيرين من رجاله وحفاظه، منهم :عزبز الدين المليجي ، وصلاح الدين البلبيسي وتقى الذين بن حاتم والشهاب المنفر، وغيرهم . وانتفع آيا انتفاع بالزين العراقي وابنه ولى الدين ، وبالنور الهيثمي .

وقد حج وجاور زمنا ، ثم عاد إلى القاهرة عام ٧٩٨ ه . وعاد مرة أخرى ، فى صحبة الشيخ ابن حجر العسقلانى عام ٨٠٠ ه . وتكررت زياراته لمدكة ورحل للحسا والقطيف، وزار كنباية بالهندكذلك ، وهراة وسمر قند . وتردد على بلادالعجم. ومازال يسمع الحديث حتى برع واشتهر بالفضل ، وعد فى الحفاظ وحدث وتخرج به علماء أفاضل و محدثون ثقات . وكان مجودا فى الشعر والنثر .

١٣٥ – جلال الدين (١) البلقيني : هو أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رسلان ابن نصير ، القاهري الشافعي. ولد في سنة ٧٦٧ بالقاهرة . وأبوه سراج الدين عمر البلقيني المشهور . وقد نشأ نشأة علمية طيبة ، ومازال جادا في طلب العلم على أبيه وشيوخ عصره يعاونه في ذلك ذكاء مفرط وحافظة قوية قويمة ، حتى برز وفاق واشتهر صيته في الآفاق . وأخذ يدرج في مناصب الدولة فولى توقيع الدست في ديوان الإنشاء وزاول التدريس بمسجد الشافعي والبرقوقي وجامع ابن طولون وغير ذلك كثير. ومازال حتى ولى قضاء الشافعية بالديار المصرية . وقد تخرج به تلاميذ أفاضل . وكانت دروسه عامرة بالتفسير والحديث والفقه . وانتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة والده .

ولم ين بين مشاغله المتعددة عن التصنيف فى أنواع العلوم المختلفة ، ومن ذلك : تفسير القرآن الكريم ، لم يتمه ونكت على المنهاج ، لم يتمه أيضاً . ونكت على الحاوى الصغير ، ومعرفة الكبائر والصغائر والخصائص النبوية ، وعلوم القرآن ، وترجمة أبه وغير ذلك ـ وكانت وفاته فى لبلة ١١ شوال سنة ٨٢٤ه.

«الضوءج ٤ رقم ٣٠١ ــ الشذرات ج ٧ ص ١٦٦»

و بعرف بابن ملاعب، الدبن السرميني: أحمد بن ابراهيم بن الاعب، الحلبي الفلكي. و بعرف بابن ملاعب، عاش في حلب زمنا ثم تحول منها إلى صفد. وكان أستاذا ماهرا في علم الهيئة وحل الزيج وعمل التقاويم، انفر دبذلك في زبانه بحلب. غيرأنه ينسب إلى رقة الدين. وتوفى في صفد عام ٨٢٤ه.

ه الضوء ج ۱ س ۲۰۶ ۵

ويعرف أيضا بابن الغزولى: ويعرف بابن الزراتيتى نسبة إلى إحدى قرى مصر. ابن أحمد، القاهرى الحنفى (٢). ويعرف بابن الزراتيتى نسبة إلى إحدى قرى مصر. ويعرف أيضا بابن الغزولى: ولد سنة ٨٤٨ه (٣) وطلب العلم وعنى بالقرامات فأخذها عن سيف الدين أبى بكر بن الجندى. وشرف الدين موسى الضرير، والشمس العسقلانى. وله شيوخ غير هؤ لام فى القرامات والحديث وغيرهما وأجيز من كثيرين.

<sup>(</sup>١) ترجناه في باب القضاة بالجلد الشابي من كتابنا هذا

وقد امتاز فى القراءات وتصدى لنشرها وطلبه التلاميذ من كل فج، واشتهر حتى صار شبخ القراء بديار مصر . وتخرج به فيها جملة من الفضلاء منهم: زين الدين رضوان أحد شبوخ السخاوى ، ومنهم الحافظ ابن موسى . وولى الإمامة بحامع آل ملك، والبرقوقية ، وولى مشيخة القراء بالبرقوقية . وأجاز كثيرين من الطلاب . وكان دينا صالحا . ذكره اب حجر فى معجمه وفى إنبائه ، والمقريزى فى عقوده . وكانت وفاته مالقاهرة عام ٨٢٥ ه

«الضوء اللامع به رقم ٢٦ — حدن الحاهرة به ١ من ٢٤٢ — الشذرات به ٧ ص ١٧١ ، و الضوء اللامع به و ١٤٠ برهان الدين البيجوري (١) : أبو اسحق ابراهيم بن أحمد بن على بن سليمان، القاهري الشافعي . ولد في سنة ٥٠٠ ه تقريبا ، وقدم إلى القاهرة مقبلا على دراسة فقه الشافعية ، فتتلذ فيه على جمال الدير . الإسنوي ، ثم رحل إلى حلب قاصدا شهاب الدين الأذرعي فتتلذ له مدة ، كتب عنه فيها كتاب و القوت ، مستدركا على بعض مسائله . قيل إنه نبغ في الفقه و استحضار مسائله حتى صار في ذلك أمة ، و جادل فيه جلال الدين البلقيني بالقاهرة ، واحتد بينها الجدل . \_ و البلقيني ، من هو في ذلك شلحين \_ ثم اعترف له البلقيني أخيراً ، و تتلذ له كثيرون ، وكان الطلبة يصححون عليه تصاذيف العراقي ، و العراقي يو افقهم على تصحيحه .

وقد زاول البيجورى التدريس فى مدارس عدةمنها الناصرية والسابقية ، ومدرسة الفخر عبد الغنى بين السورين . وصنف جملة حواش نافعة على كتب عدة منها: حاشية على الروضة .

وكان متواضعاً كيساً دينا معرضاً عن الرياسة ، متورعاً عن الفتوى . ومات فى ١٤ رجب سنة ٨٢٥ ه .

الضوء ج ١ ص ٢٠ --- الشذرات ج ٧ ص ١٦٩ ،

ا ٤٤٦ – ولى الدين أبو زرعة العراقى الشافعى : هو أحمد بن أبى الفضل عبد الرحيم البن الحسين بن عبد الرحم عصره ابن الحسين بن عبد الرحم ، وأبوه زين الدين (٢) أبو الفضل العراقى أحد مجتهدى عصره وحفاظ الحديث فى زمانه . وهما من أصل كردى .

<sup>(</sup>١) نسبه إلى ترية بالمنوفية. قُلُهُ وَالضوء (٧) انرأ ترجةً أبية زين الدين العراني ص٦٧ هذا لجلد

وقد ولدولى الدن فى القاهرة فى ٣ ذى الحجة عام ٧٦٧ هـ، ونشأ مع أبيه فى بيئة علمية ، ومال إلى تلتى العلم وطلب الحديث فأخذ عن حفاظه وجها بذة عصره فى القاهرة ودمشق وبيت المقدس ، كما طوف فى آفاق أخرى مثل مكة والمدينة .

ومن شبوخه بدمشق: شمس الدين الحسينى، وتقى الدين بن رافع، وأبو الثناء المنبجى وأبو حفص الشحطى، وشرف الدين يعقوب الحريرى وغيرهم. ثم أخذ حين عودته إليها من الحافظ أبى بكر بن المحب ، وأبى الهول الجزرى وناصر الدين بن حمزة وغيرهم. ومن شيوخه بالقاهرة أبو البقاء السبكى وجاء الدين بن خليل، وزين الدين ابن القارى وغيرهم. وفي مقدمه شيوخه أبوه.

وظل ولى الدين يطلب الحديث ويسمعه ويحفظه ويستكثر منه حتى أصبح من كبار المفاظ واشتهر فضله فيه ، أثناء حياة أبيه ، وامتدهمه إلى الفقه والأصول والعربية ، وتفقه على الأبناسي وانتفع بعلمه وكذلك على سراج الدين البلقيني . كما أخذ أصول الفقه والمعانى والبيان وغيرها عن ضياء الدين عبد الله العفيفي القزويني الشافعي . وكذلك أخذ العربية عن أبي العباس بن عبد الرحيم التونسي المالكي .

ومازال حتى برع فى هذه الفنون وعلى رأسها الحديث ، وأذن له بالفتوى والتدريس والإسماع ، وظهرت نجابته وذاع صيته وعلا نجمه .

وقد اتجه إلى شغل الوظائف والتصدى للإفادة. فزاول تدريس الحديث بالمدرسة الظاهرية البيبرسية ، والقانبيهية والقراسنقرية وجامع ابن طولون . وزاول تدريس الفقه بالمدرسة الفاضلية ، والجمالية الناصرية، وناب في الحكم مدة طويلة نحو عشرين عاماً ، ثم ترفع عن النيابة إلى الإفتاء والتدريس والتصنيف وإحياء سينة الإملاء بعد أبيه . فأملى الحديث بمكة والمدينة .

ثم اختاره السلطان الظاهر ططر ليكي قضاء الشافعية بمصر وذلك في منتصف شو ال عام ٨٢٤ ه. فو ليه بنزاهة ، وعفة ومهابة وكفاية . وقد لقى فيه بعض معاكسات ومناهضات لتمسكه بأهداب الحق والعدالة ، ولذلك لم يلبث فيه إلا نحو عام وشهرين ، ثم عزل ، متألما من عزله . وتوفى بعد قليل .

ومصنفاته أكثرها في الحديث وشرحه ورجاله ، وفي الفقه . ومنها : إنمام شرح كتاب والده ، تقريب الاسانيد ، وهذا الشرح المسمى ، طرح التثريب ، صنف والده منه بعضا . وفهرست مرويانه . والبيان والتوضيح . والمستجاد في مهمات المتن والإسناد . ونحفة التحصيل . وأخبار المدلسين . وتذييل على المكاشف للذهبي . والإطراف بأوهام الأطراف للمزى . وتذييل على تذييل والده على وفيات ألى الحسن ابن أيبك . وتحفة الوارد في ترجمة والده · ونظم الاقتراح لوالده . وشرح بعض سنن أبيك . وتحفة الوارد في ترجمة والده . والنهجة المرضية في شرح الهجة الوردية ، ومختصر المهمات والتحرير وهو نكت على المنهاج . وتصحيح الحاوى لابن الملق وشرح جمع الجوامع وغير ذلك . وله نظم ونش .

وكانت وفاة ولى الدن أبى زرعة فى يوم الخيس ٢٧ شعبان عام ٨٢٦ وصلى عليه يوم الجمعة بالجامع الأزهر فى مشد مهيب حافل ، شهده علية الناس وكبار رجال الدولة. ودفن بتربة طشتمر بالصحراء إلى جانب والدة.

« الضوء اللامع ج ١ ص ٣٣٦ – حين المحاضرة ج ١ ص ١٧٠ – الشذرات ج ٢ ص ١ ٠ ٠ الشوء اللامع ج ١ ص ٣٣٦ – الشذرات ج ٢ ص ٢ ٠ ٠ الشدرات ج ٢ ص ٢ ٠ ٠ ٠ الشدرات بكر الدين بن الدماميني : هو العلامة الآديب النحوى ، محمد بن أبي بكر ، القرشي المخزومي السكندري الماليكي . ويعرف بابن الدماميني وهو من أسرة كريمة نبت جا عدد من العلماء .

ولد فى سنة ٧٦٣هـ بالإسكندرية . وسمع الحديث بها من بها الدين بن الدماميني عم أبيه ، ومن غيره وسمعه بالقاهرة من سراج الدين بنالملقن وغيره و بمكة من القاضى أبى الفضل النويرى وغيره . ودخل دمشق سنة -٨٠ هـ .

واشتغل بالتدريس بالاسكندرية . وناب فى الحكم بها ، ثم بالقاهرة . وتصدى لتدريس النحو بالازهر ، ثم ولى الخطابة بالاسكندرية ، وتكسب بالتجارة بها وكان يدير بها دولا با للحياكة ، ثم احترقت داره وكان عليه دين ، فقر من دا ثنيه إلى الضعيد ولسكن تمكنوا من إحتماره إلى القاهرة فى حالة يرثى لها ، فعاونه إذ ذاك الاذيب تفى الدين بن حجة ، وكاتب السر ناصر ألدين بن ألبارزى .

تُم سأفر إلى مكة فحج، ثم يمم بلاد اليمن فدرس هناك بجامَّع زبيد نحو سنة، ثم

رحل إلى الهند فأقبل عليه أهلها يطلبون علمه. وعاش لديهم مهيباً راضياً. حتى توفى بها عام ٨٢٧ ه في شعبان.

وقد كان ابن الدميني فقبها عالما محدثا، ونحويا، وأديباكاتبا وشاعرا، ومؤلفا، وله منظومات عدة . وكان حسن الخط أيضا .

ومن مؤلفاته: نزول الغيث الذى انسجم ـ وهو نقد على كتاب شرح لامية العجم للصلاح الصفدى. وتحفة الغريب في حاشية مغنى اللبيب تعقبه فيها التق الشمنى. وشرح البخارى. وشرح النسهيل. وشرح الخزرجية . وجواهر البحور فى العروض ، وشرحه والفواكة البدرية من نظمه ، ومقاطع الشرب، وعين الحياة وهو مختصر من حياة الحيوان للدميرى . وقد نظم سيرة المؤيد لابن ناهض .ومن نظمه :

رمانی زمانی بما سـاه فی فجاه نحوس وغابت سعود و أصبحت بین الوری بالمشیب علیلا فلیت الشباب بعود ذکره ان حجر فی إنبائه ومعجمه. والمقریزی فی عقوده.

د الضوء ج ۷ رقم ٤٤٠ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۸ ه ۲ -- شذرات الذهب ج۷ ص ۱۸۱ جورجي زيدان هر ۲ ه م درجي زيدان

عبد بن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن مصلح ، المقدسي نزيل القاهرة . المعروف بان الديرى . نسبة إلى مكان جهة جبل نابلس . ولد بعد سنة (١) . ٧٤ ه ، بسنتين أو بضع سنين .

وكان أبوه تاجرا ولكن حبب إليه العلم، وأقبل على الفقه وغيره من الفنون، وتردد على القاهرة حتى اشتهر فيها ببراعته وفضله فى فقه مذهبه. وفاضت شهرته ببلده حتى صار مقدم علمائما ومفتيها. وكان يعقد بها بجالس الوعظ، وناظر العلماء. وكان كثيرا ما يبدى النصيحة للأمراء للكف عن الظلم.

وقد أمند إليه سلطان مصر المؤيد شيخ قضاء الحنفية بمصر عام ٨١٩ ه ، فسار فيه سيرة محمودة بنزاهة وكفاية وعفة ورعاية للحق. وعزل من القضاء عام ٨٢٢ ه لـكثرة شكاوى الأمراء منه لنمسكه بالحق...

١ - في حسن المجاضرةأن مولده سنة ٤ ٧ ه .

ووكلت إليه مشيخة النصوف بجامعالمؤيد مع التدريس .

وكثيرا ماكان يلق دروسه فيه بين يدى المؤيد . ثم يجلس بين صلاتى المغرب والعشاء بمحرابه يعلم الناس ويفقههم بأمر دينهم .

ثم سافر بأخرة إلى بلده لزيارة أهله ، فرض ومات ، وذلك فى سنة ۸۲۷ ه فى ه دى الحجة .ويفهم من كلام السخاوى أن ابن حجر ذكر دفى معجمه وإنبائهوفى رفع الأصر . وذكره المقربزى فى عقوده . وذكره البدر العينى .

«النوء اللامع به ٨ رنم ١٨٥ — حدن المحاضرة به ١ ص ٣٢٣ — الشذرات به ٢٠٠٠ علام المهوى النوء الله به الدين بن مُعنى الحنبلى : على بن محمود بن أبى بكر ، السلمى الحموى نزيل القاهرة ، ويعرف بابن المغلى نسبة إلى المغل. ولد بحراة سنة ١٧٧ه هـ وقيل غيرها وقد شب ذكيا سريع الحفظ جيد الفهم ، وطفق يطلب العلم وحفظ كتبا عدة فى علوم كثيرة منها: الفقه والحديث والعربية والأصول وعدة قصائد طوال و دخل دمشق و تتلدذ بها لبعض شيرخها ومهم زين الدين بن رجب. وما زال حتى بز وفاق واشتهو فضله مع دين وعفة وعدالة و تصد للإفادة والفتوى .

وقد ولى قضاء شماة شم قضاء حلب ، ثم ولى قضاء الحنا بلة بمصر عام ٨١٨ ه وهنا جاء إلى القاهرة .

وكانت وفاته فى المحرم سنة ٨٢٨ هـ وذكره ابن خطيب الناصرية . وترجمه المقريزي فى عقوده .

و الفومج ٦ رقم ١٠٢ - حين المحاضرة ج ١ ص ٢٢٦ - شذرات الذهب ج ٧ س ١٨٥ » و الفومج ٦ و ١٨٥ » و أبو حفص عمر بن على بن فارس. ولد بالحسينية في ظاهر القاهرة، ونشأ بالقاهرة و تفقه على أثمة العصر ، ولازم علاء الدين السيرامي وقرأ عليه الهداية. وقد عرف بها تمييزا له عن زميل آخر يسمى سراج الدين كان يرافقه في التلمذة على السيرامي .

ومن شيوخه: البلقيني والزين العراقي وابن سيدالناس والجمال الاسيوطي لقيه بمكة . قال السخاوى : , ولا زال يترقى في الفقه وأصوله والعربية والتفسير وغيرها مع المشاركة في فنون كثيرة حتى انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته بغير مدافع ، وقال: , و تصدى للإفادة وللتدريس؛ فكثرت تلامذته والاخذعنه، وانتفع به الاتمة. وصار الاعيان فى المذهب كابن الهمام والاقصرائي فن دونهما من تلامذته ،. وكان محبه لاقتناء الكتب، متواضعا مهيباً . قيل : كان الجلال البلقيني يقول : هو أبو حنيفة زمانه.

وولى تدريس الحديث بالمدرسة البرقوقية، والفقه بالناصرية والأشرفية القديمة والطاهرية والأشرفية القديمة والظاهرية الخاورة اللازهروغيرها كاولى الإعادة بجامع ابن طولون ومشيخة الشيخونية .

ومات فى ربيع الثانى سنة ٨٢٩ ه، ودفن باحتفال، بحوش الأشرف برسباى. بجانب البرقوقية .

«الضوء به رزم ۱۹۱۰ الشدرات به ۷ ص ۱۹۱ حسن المحاضرة به ۱ م ۱۳۳ هم المدن المحسوب المحدوى الرازى الشافعى : هو شمس الدين المحسوب المحدود. ولد بهراة سنة ۷۹۷ ه و طلب العلم ببلاده ، ابن عطاء الله بن محمد بن أحمد بن محمود. ولد بهراة سنة ۷۹۷ ه و طلب العلم ببلاده ، واتصل بتيمورلنك، ثم رحل إلى بني عثمان. ثم طاف بالقدس وحج إلى مكة، ثم عاد إلى الشام وحسنت صلته بأمير ها نوروز الحافظى، فولاه تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس. ثم قدم إلى القاهرة في عهد الملك المؤيد شيخ ، فخطى عنده و أعانه المؤيد بالمال والمنح المختلفة . ويقال إنه كان يدعى حفظ صحبح البخارى متنا ، وصحيح مسلم بأسانيده و فعقد له المؤيد مجلس اختبار — دون علمه — فظهر كذب الادعاء . غير أنه كان عاهرا في المذهبين الشافعي و الحنني ، و العربية و البلاغة و الأدب و التاريخ ، سريع الارتجال الحكايات ، غو اصا على المعاني .

وقد ولى قضاء الشافعية بمصر سنة ٨٢١ هـ، فلبث به زمنا قليلا ثم عزل، ثم ترده على القدس مدرسا للصلاحية . ثم قدم إلى القاهرة كاتبا للسر عوضا عن الجمال يوسف الكركى فلبث مدة . ثم استقر بالقدس ومات بها فى ١٩ ذى الحجة عام ٨٢٩هـ.

ومن مصنفاته: شرح مشارق الأنوار . وشرحصحیح مسلمواسمه دفضل المنعم ، ، وشرح الجامع الـکبیر .

ذكره المقريزى فى عقوده . وان حجر فى إنبائه وفى فتح البازى وفى معجمه .. وذكره ان قاضي شهبة والعيني .

د الضوء ج لم رقم ٥ ه٩ — حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٣ ــ شذرات الذهب ج ٧ ص ١٧٩ ٥-

٧٤٧ – شمس الدين البرماوى القاهرى: أبو عبدالله محمد بن عبدالدائم بن موسى، كان شافعى المذهب. ولد فى منتصف ذى القعدة سنة ٧٦٣ ه، وكان أبو همؤ دب أطفال، فنشأ أبنه فى كنفه ميالا إلى طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم وعددا من الكتب. وأخذ فى سماع الحديث من جلة شيو خه وحفاظه ومنهم: إبراهيم بن اسحق الآمدى، وعبد الرحمن بن على القارى، والبرهان بن جماعة، وابن الفصيح والنئوخى وغيره، وتفقه كذلك. وما زال يطلب العلم حتى علا كعبه وعرف فضله، فاستكفى فى بعض الوظائف. فرحل إلى دمشق عام ٢٦٨ ه و ناب فى الحكم، واشتغل بالخطابة فى جامعها، وولى الإفتاء فى دار العدل، والتدريس بالمدرسة الرواحية والأمينية. ثم مات ولده وهو بدمشق، فنكره الإقامة بها. وعاد إلى القاهرة عام ٢٦٨ ه، وتصدى للأفتا، والتدريس والنصذيف، وأقبل عليه الطلاب من كل فيج، وتخرج به جملة من الأفاضل صاروا من البارزين فى حيانه. ومنهم المحلى والمناوى والعبادى.

قال السخاوى عنه: و وكان إماماعلامة في الفقه و أصوله و العربية وغيرها ، مع حسن الخط و النظم ، والتودد و لطف الأخلاق وكثرة المحفوظ والتلاوة و الوفاء والتواضع وقلة الحكلم . . . . . و ببدو من كلام السخاوى عن مصنفاته أنه كان كثير الاعتماد فيها على غيره من شيوخه ونحوهم . . . .

ومن مصنفاته: شرح البخارى فى أربع مجلدات. وشرح العمدة ، ومنظومة فى أسماء رجال هذا الكتاب السابق ذكره ، وألفية فى أصول الفقه وشرحها. ومنظومة فى الفرائض وشرح لامية الأفعال لابن ملك. وشرح البهجة الوردية . ومختصر فى السيرة النبوية . وغير ذلك .

ذكره المقريزي في عقوده . وابن قاضي شهبة .

وكانت وفاته فى يوم الخيس ٢٢ جمادى الثانية سنة ٨٣١ ﻫ .

« الضوء اللامرج ٧ رقم ٧٢٠ ــ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٧ ـ عذرات الذهب ج ٧ ص ١٩٧٠ . ١٤٨ ــ شمس الدين الشكطة نكوفي (١) : هو محمد بن ابر اهم بن عبد الله ، النحوى .

<sup>(</sup>١) —الشطنوق بفتح الشين المعجمة ، وتشديد الطاء المهملة ، نسابة إلى شطنوف ، بلد بمصر — تاله في شذرات الذهب ج٦س١٩٨ — و في الضوء : شطنوف في المنوفية من الوجه البحري .

ولد بعد سنة ٧٥٠ هـ، وقدم القــاهرة شابا وأشتغل بالفقه ومهر فى العربية ، وسمع الحديث . ودرس الفرا تض .

وقام بتدريس الفراءات فى الجامع الطولونى ، والحديث بالشيخونية وأخذ عنه النحو بالأزهر جمع من الفضلاء منهم التقى الشمنى والعملم البلقينى والشرف المناوى. وكانت وفائه سنة ٨٣٢ ه. ذكره ابن حجر فى إنبائه ، والمقريزى فى عقوده.

وحسن المحاضرة ج ١ س ٢٠٥٨ - الضوء ج ٦ رفه ٨٨٩ - شذرات الذهب ج ٧ ص ١٩٩٩، و ١٤٤٩ - شهاب الدين الكلوتاتى : هو أبو الفتح أحمد بن عثمان بن محمد بن ابراهيم السكر مانى القاهرى الحنفى المحدث ويعرف بالسكاء تاتى . ولد سنة ٢٦٧ه و حبب إليه طلب العلم وسماع الحديث ، وقراءة كتبه ولقاء شيوخه ، وجد فى دراسة القراءات وعاوم اللغة و تتلمذ فى ذلك كله لكثير من أثمة القاهرة وغيرها ، حتى أصبح قديراً على الإفادة ماهرا فى الإسماع . قال فيه ابن حجر العسقلانى : « الشبخ الإمام العالم الفاضل الكامل الأوحد المحدث مفيد الطالبين عمدة المحدثين .، وكان دينا عامدا متقللا . وعاش فى القاهرة سنين يسمع الحديث .

وقد عين لقراءة الحديث بالقصر الأسفل من القلعة ، وبتربة الظاهر برقوق خارج باب النصر . وسمع منه الحديث كثيرون .

وقد اختصر الناسخ والمنسوخ للحازمى، وصنف مختصراً فى علوم الحديث: لم يتمه، واختصر تهذيب الكمال، لم يكمله، وله غير ذلك من المصنفات. وقد توفى فى ٢٤ جمادى الأولى سنة ٨٣٥ هـ، بالقاهرة ودفن بجوار الزين العراقي

«الضوءج ١ ص ٣٧٨ -- المذرات ج ٧ ص ٢١٢،

وه بكر الكناني الكناني الكناني البوصيري الشافعي القاهري: هو أحمد بن أبي بكر ان اصماعيل بن سكليم بن قايماز . ولد في المحرم سنة ٧٦٧ هـ بأبو صير من الغربية . فحفظ القرآن وجوده . وانتقل إلى القاهرة فدرس الفقه والنحو والمعقولات وسمع الحديث من التنوخي والبلقيني والعراقي والهيثمي وابن حجر العسقلاني . وعد من الحفاظ .

ومن مصنفاته: زوائد ابن ماجة على باقى كتب الحديث الخسة ، مع الـكلام على أسانيدها. وزوائد السنن الـكبرى للبيهةي على الـكـتب الستق وزوائد مسانيدالطيالسي

وغيره وتحفة الحبيب للحبيب بالزوائد فى الترغيب والترهيب، وهو جملة من زوائد كتب فى الحديث، وجعله تذييلا على كتاب , الترغيب، للمنذرى. وغير ذلك.

وكانت وفاته في يوم الآحد ٢٧ المحرم عام ٨٤٠ ه ودفن بتربة طشتمر الدوادار.

قال السخارى: , وقد ذكره شيخنا \_ يعنى ابن حجر \_ فى إنبائه ، والمقريزى فى عقوده . والن فهد ، وآخرون . .

﴿ الضوء اللامم ج١ ص ٢٥١ - حسن المحاضرة ج١ ص ١٧٠ - شذرات الذهب ج٧ص ٢٣٣٠

والمدن العجمى الحنفى البخارى ، هو محمد بن محمد ، العجمى الحنفى ، العلامة إمام زمانه فى المعقولات . ولد ببلاد العجم سنة و٧٧ ه ، ونشأ ببخارى ، ودرسفقه الحنفية والأدبيات والعقليات واللغة العربية، وبرع فى كل أولئك . واستوطن الهند مدة . ثم قدم إلى القاهرة و تصدر للتدريس والإقراء ،مع زهادة وعفة وقوة فى الحق وكانت وفاته ببلاد الشام فى رمضان عام ٨٤١ ه .

ه حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٣ - شذرات الذهب ع ٧ ص ٢٤١)

وينسب إلى طر لس الشام. كان علامة عصره و محدث جيله. ولد بحاب في ٢٢رجب وينسب إلى طر لس الشام. كان علامة عصره و محدث جيله. ولد بحاب في ٢٢رجب عام ٢٥٣ه و تنقل منها إلى بلاد كثيرة بغية والعيش التعلم، منها. دمشق والقاهرة و الإسكندرية و دمياط و تنيس و بيت المقسدس و الخليل و غزة و حماة و غير ذلك ، فسمع بكل منها الحديث و لقى أفاضل الفقهاء و الحفاظ ، و أخذ عنهم ، حتى بلغ عدد مشايخه نحو ما تتين، منهم : سراج الدين البلقيني وسراج الدين بن الملقن و أخذ عنهما و عن غيرهما الفقه ، و أبو عبد الله بن جابر الاندلي و أخذ عنه و عن غيره النحو . و مجد الدين الفير و ز أبادى و أخذ عنه ما فنون الحديث، و غير هؤ لاء كثيرون .

وأقام فى حلب بعد طواف ، ثم فر منها وفر أهله مدة ، إبان إغارة تيمور لنك عليها أثم عادوا ، واستقر بها وطفق يحدث بحديث الرسول عليه السلام مفيداً لطلابه، يؤمونه من كل فج . فلم ف كذلك أكثر من ستبن عاما ، فتخرج به طبقات من الأفاضل

متوالية · ومن تلاميذه : جمال الدين بن موسى المراكشي ، وعلام الدين بن خطيب الناصرية .

وسعى إليه أو اتصل به بعض أئمة عصره بغية الاستفادة منه أو الاستزادة على الماعندهم من العلم، مثل ابن حجر العسقلانى. وأثنى عليه كثير من المؤرخين معاصرين وغير معاصرين. قال السخاوى عنه: وكان إماما علامة حافظا خير ادينا متو اضعاً. الخي وقال الجمال بن موسى المراكشى عنه: والإمام العلامة المحدث الحافظ شيخ مدينة حلب بلا نزاع. ،

ومن مصنفاته: تعليق على سنن ابن ماجة ، وشرح مختصر على البخارى ، والمقتفى في ضبط ألفاظ الشفا ، ونور النبراس على سيرة سيد الناس . وحاشية على صحيح مسلم . وحاشية على سنن أبى داود . ونهاية السول في رواة الستة الأصول ، والكشف الحثيث عن رمى بوضع الحديث ، والتبيين لاسماء المدلسين ، وتذكرة الطالب المعلم فيمن يقال إنه مخضرم ، والاغتباط بمن رمى بالاختلاط . وثبت ألم فيه بتراجم شيوخه وغير ذلك .

وكانت وفاته بعد حياة حافلة ، بحلب فى الاثنين ٢٦ شوال سـنة ٨٤١ هـ ، ودفن بالجبيل بجنازة مشهودة . وابنه موفق الدين سيأتى ذكره .

## الضوء ج ۱ ص ۱۳۸ - المهل ج ۱ - الثقرات ج ۷ ص ۲۳۷ »

۳۵۶ — شهاب الدین الدمیری. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن علی المصری القاهری المال کی و یعرف بابن تقی ، و ابن أخت بهرام. ولد فی فوة سنة ۵۸۵ تقریباً ، و انتقل إلی القاهرة و حفظ کتباً فی علوم شتی عربیة و دینیة. وکان قوی الحافظة محتازا فی حفظه ، ذکیا، فکان له من ذلك عون كبیر علی استیعاب کتب کثیرة، قبل إن الشاعر سراج الدین عمر الاسوانی آنشد مرة قصیدة مطولة من نظمه ، علی مسمع منه ، فأحب مداعبته ، فقال له إنها قصیدة قدیمة و بادر فسر دها من حافظته . . .

وقد جد شهاب الدين في طلب العلم حتى أصبح بارعا فى الفقه وأصوله ، وعلوم العربية والبلاغة مع إجادة الخط . وزاول الفتوى والتدريس ، وطار صيته بذلك ، وصار مرجعًا للمالكة ،

ودرس فىالشيخونية والحجازية وجامعالحاكم والفاضلية والقراسنقرية وغيرها.

و ناب فى القضاء، ثم طلب له فامتنع ولم يشغل نفسه بالتصايف كأنه اكتفى بالتدريس . و مات فى ١٢٧ بيح الأول سنة ١٨٤٠ و العنو و ج ر نم ٢٣٦ ساله ذران ج م ٢٤٢ ه و ١٤٥ ع ١٨٤٠ الحوى ع ١٤٥ سمس الدين القيسى: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد الحموى الدمشق الشافعي المعروف بابن ناصر الدين . ولد سنة ٧٧٧ ع بدمشق فحفظ القرآن الكريم وكتبا علية عدة ، وأخذ يدرس العلم ويرحل فى سبيله ، ويلتي الأنمة ويسمع الحديث ببعلبك وحلب ومكة حاجا ، والمدينة زارًا . ومن شيوخه الجال بن ظهيرة وأبو هريرة بن الذهبي ، والبلقيني وصدر الدين المناوى وكثير غيرهم . وظل حتى أصبح أماما علامة ، بل صار محدث دمشق وحافظها فى وقت من الأوقات ، مع دين وكياسة . وقد أكثر ابن ناصر الدين من التصنيف ، فن مصنفا ته : طبقات شيوخه . وجامع الحلائق، ومنها ج الأصول فى معراج الرسول . وإطفاء حرقة الحوية بإلباس خرقة الحلائق، ومنها ج الأصول فى معراج الرسول . وإطفاء حرقة الحوية بإلباس خرقة التوية ، وافتتاح الفارى لصحيح البخارى وإيحاف السالك برواة الموطأ عن مالك ، وتوضيح المخارى وغير ذلك كثير . وله منظومات وشعر وتوضيح المشتبه فى أسماء الرجال ، وغير ذلك كثير . وله منظومات وشعر

وكانت وفاته بدمشق في ١٦ ربيع الثاني سنه ٨٤٢ ه.

متوسط الجودة.

« الضوء ج ٨ رقم ٥ ٢١ \_\_ الشذرات ج ٧ ص ٢٤٣ »

٥٥٥ – شمس الدين البساطى: محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم . القاهرى المالكى ، عالم عصره ، ولد فى سنة ، ٧٦ (١) ه ببساط من قرى الغربية . حفظ القرآن وارتحل إلى القاهرة فى سنة ، ٧٧٨ه . وطلب العلم بشغف عظيم . ولازم شيخه نورالدين الجلاوى المغربي المالم يحو عشر سنين وأخذ عنه الفقه والعقليات وغيرها . كا أخذي عن عن الدين بن جماعة وولى الدين بن جلدون ، ولازم الشيخ قنبر العجمى مدة ودرس عليه العقليات . ودرس الفقه وأصوله والعربية على شمس الدين الركراكى . وله مشايخ كثيرون غير هؤلا . وسمع الحديث ولم يكثر منه ، وجاور بمكة مدة . ومازال

<sup>(</sup>۱) هذه روارًا السخاوى . ۱٫۱ ي غبرها وهو أنه ولد عنه ۲۰۲ ه -- وروي السيوطى أشا سنة ۵.۲ .

عاكفا على طلب العلم حمى علاكميه فىالفقه والأصلين والعربية وعلوم البلاغة والمنطق والحكمة والهيئة والحبر والهندسة والحساب والطب . قال السخاوى : وصار إمام عصره وفريد دهره ، •

واشتغل بتدريس الففه بالشيخونية ثم بالصاحبية ومدرسة جمال الدين وغيرها . ثم اختير قاضيا لقضاة المالكية بالديار المصرية في جمادي الأولى سنة ٨٢٣ هـ ·

وكان متواضعا رقيق القلب قريب الصفح. عاكفا على الإفادة . محبا للتصنيف في العلم.

ومن مصنفانه: المغنى فى الفقه، لم يتم. وشفاء الغليل فى مختصر الشيخ خليل، لم يتم، وتوضيح المدقول وتحرير المنقول على كتاب ابن الحاجب الفرعى. لم يتم. وحاشية على المطول للتفتازانى. وحاشية على شرح المطالع للقطب. وحاشية على المواقف للعضد. وبنكت على الطوالع للبيضاوى. وله كتب فى أصول الدين وفى العربية. ورسالة فى المفاخرة بين الشام ومصر. وغير ذبك من المصنفات. كما له النثر والنظم.

وكانت وفاته فى ١٣ رمضان عام ٨٤٢ هـ بالقاهرة ،وصلى عليه بباب النصر ودفن بجانب شيخه عز الدن بن جماعة فى تربة بنى جماعة بالقرب من تربة سعيد السعداء .

الضوء اللامع ح ۷ رقم ۷ \_\_ وروی أن المقریزی ذکره فی عقوده \_\_
 حسن المحاضرة ج ۱ س ۲۱۸ \_\_ الشذرات ج ۷ س ۲۲۵۰

وحله بن محمد، القبايلي اللخمى السكندري المالكي. ولد في سنة ٧٦١ ه بالإسكندرية. الله بن محمد، القبايلي اللخمى السكندري المالكي. ولد في سنة ٧٦١ ه بالإسكندرية. وحفظ وحمله جده إلى قرية البسلةون جنسوب الإسكندرية بقليل، فأقام بها مدة، وحفظ القرآن السكريم ثم عاد إلى الثغر وتردد إلى القاهرة مرادا. وطفق يطلب العلم ويحفظ النافع من كتبه، ودرس الفقه على شهاب الدين أحمد بن صلح بن حسن اللخمى وغيره. والنحو على منصور بن عبد الله المغربي وغيره، وأصول الفقه على شمس الدين محمد ابن يعقوب الغماري، ومازال يدرس العلوم المختلفة الأخرى من قراءات وتفسير وفرائض وحديث حتى برع فيها وأصبح نابه الشأن وأجين بالفتوى والتدريس، فدأب وفرائض وحديث حتى برع فيها وأصبح نابه الشأن وأجين بالفتوى والتدريس، فدأب على خدمة العلم ونفع عللابه .

ومن مصنفانة . جواهر الفرائد وهي في علوم شيى . والجوهرة الثمينة في مذهب عالم المدينة ، وهي منظومة في مذهب عالم المدينة ، وهي منظومة في مذهب مالك . وتحفة الرائض وهي أرجوزة في الفرائض وشرحها . وله أراجيز علمية أخرى . وتفسير سورة الفاتحة واسمه وسراج الأغراب ،

وكانت. فاته في سمد ٨٤٦ هـ - وقيل إنه كان حيا سنة ٨٤٦ هـ.

## والمضوء ج ٦ رقم ٤٣٩٠

وجمال الدين يرسف بن خطيب المناصرية : هو العلامة أبو الحسن على بن محمد المنافعي المذهب . وقد ولد سنة ٤٧٧ه بحلب و نشأبها فحفظ القرآن السكريم وكتبا عدة في الفقه والحديث والنحو ، وأخذ في دراسة القراءات ، وغيرها ، ورحل إلى بيت المقدس ، ثم القاهرة وتتلذ في كل منهما وفي غيرهما لعدة أئمة ، منهم: تاج الدين الاصفهيدي المجمى في الفقه والنحو ، وشمس الدين محمد بن سلمان في الاصول، وجمال الدين يرسف بن خطيب المنصورية في الفقه وعلوم العربية وغيرهما . وتلقى الحديث عن ولى الدين العراق وبرهان الدين الحالم وغير هو لاء وهو لاء جمع غفير. وتكرر وفوده إلى القاهرة ، وترحله بين مدن الشام .

وقد برع أبن خطيب الناصرية في الفقه ، وكان كثير الاستحضار لمسائله ، وفي الحديث ، وشارك في الأصول والعسربية . وكان حافظاً لوقائع التاريخ وبخاصة السيرة النيوية .

وولى قضاء طرابلس، وقضاء حلب، والخطابة بالجامع الكبير ببلده، مع إمامته، وزاول التدريسس بجامع يشبك المؤيدى بحلب. وكانت دروسه حافلة تبدو فيها الجدة والإمتاع.

ومن مصنفاته : كتاب فى تاريخ حلب ذيّل به لكتاب كال الدين بن العديم فى تاريخها . والطيبة الرائحة فى تفسيرالفاتحة ، وهو منتزع من تفسيرالبغوى مع زيادات. وسبرة المة با. شيخ ، وشرح حديث أم زرع . وشرح على كتاب الإنوار للاردبيلى .

ت وفاته في ١١ من ذي القعده سنة ٨٤٣ ه محلب.

والضوء ج و رقم ١٠١٦ -- الشذرات ج٧ ص ٢٤٧،

ه و أحمد بن عمر الدين البغدادى الحنبلى : هر أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد ابن مجمد بن عمر : ولد ببغداد فى سنة ٧٦٥ ه ونشأ بها ، وأخذ فى طلب العلم وتحصيل فنونه ، فدرس فقه الحنابلة وأصوله ، والحديث واسربية

ومن شيوخه: شمس الدين الـكرمانى وأجازه. ومجدالدين الشيرازى . والمحدث أبو الحسن على بن أحمد بن إسماعيل الفوى. ونجم الدين أبو بكر عبد الله السنجارى. وغيرهم ببغداد. وأجيز بالإفتاء والتدريس.

وقد رحل إلى حلب عام ٧٨٦ه ، وقدم القاهرة عام ٧٨٧ه ، بعد أن زار بيت المقدس ولقى بكل منها شيوخاً جلة ، فمنهم بالقاهرة البلقيني والملقن والشهاب الجوهرى ، ولازم في الفقه صلاح الدين محمد بن الاعمى الحنبلي

وقد علا كعبه فى فقه مذهبه ، وفى الفروع والأصول، والمعقول والمنقول، ومهر فى علوم عدة .

وقد ولى تدريس الحديث فالفقه بمدرسة الظاهربرقوق. ثم درس الفقه بالمؤيدية وبالثيخونية. وناب في الحكم ، ثم ولى قضاء الحنا بلة مدة.

وقد تخرج بهجملةمن أفاضل مذهبه منهم عز الدين الـكمنانى وبدر الدين البغــدادى ونور الدين المتبولى وجمال الدين بن هشام .

قال السخاوى: «كان إماما نقيها مفتيا نظاراً غلامة نمتقدما فى فنون ، خصوصاً مذهبه، فقد انفرد به وبصلر علم أهله بلا مدافعة ، .

وقال أيضاً: وإنه اعتنى بضبط مايقع فى مجالس الحديث ونحوها بالقلعة من المباحث وشبها أيام قضائه ـ على مابلغنى ـ وفتاويه مسددة وحواشيه فى العلوم وسائر تعاليقه مفيدة . .

ومن تصانيفه . حاشية على تنقيح الزركشي . وحاشيته على فروع ابن مفلح . وحاشيته على الوجيز وحاشية على المجرروشرحه، وغير ذلك

(م-١٣ \_سلاطين المليك)

قال السخاوى مايفهم منه أن النقى بن الشمس الكرماني، وعلاء الدبن بنخطيب الناصرية، وابن قاضى شهبة، والمقريزي في عقوده وغيرها، وابن حجر العسقلاني، ذكروه أوترجمو اله.

وكانت وفائه في منتصف جمادي الأولى عام ٨٤٤ هـ

«الشوء ج٣ر قر ٢٥٦ - حسن المأضر مج ١ رقر ٢٢٩» الشذرات ج٧ص ٢٥٠٠

وه على الدين الرملى: هو أبو العباس أحمد بن حسين بن حدن بن على الشافعى. المعروف بابن رسلان، نزيل بيت المقددس. ولد سنة ٧٧٣ه – وقيل ٥٧٥ه – برملة ونشأبها، وأقبل يجمع تفسه على طلب العلم، على الرغم من أن أباه كان برسله إلى حانوت بزاز . فأهمل الحانوت ثم هجرها إلى طلب العلم، وطفق بتلفى علوم الدين واللغة على جهابنتها و ممعن في قراءة كتبها وحفظها وترديدها، حتى أصبح بارعا في كثير فيها مفيد الطلابها جانحا إلى التصوف نزاعا إلى الزهادة والعبادة، منقطعا إلى نزاوية أومسجد مع بشاشة للناس وحسن لقاء وسرعة تسامح. ومع عناية بالتاليف والإفادة . والنظم والكتابة . وتلسب إليه كرامات :

وله مصنفات نافعة في النفسير والحديث والفقه والاصلين والعربية وغيرها ومن ذلك : قطع متفرقة في تفسير كتاب الله وقبل نظم القراءات الثلاثة الزائدة على السبعة ثم الثلاثة الزائدة على العشرة وله نظم في علم القراءات غير هذبن : وشرح سنن أبي داود في أحد عشر مجلدا . وشرح الاربعين التووية . وشرح البخاري وصل فيه إلى آخر الحج وشرح الشفا وشرح ألفية العراقي في السيرة . وتنقيح الأذكار . وشرح على تنقيح الزركني وشرح جمع الجوامع، وشرح منهاج البيضاؤي في بجلدين وشرح البهجة الوردية وأصله ، لم يسكملهما . وتصحيح الحاوي . واختصار الروضة ، واختصار المنهاج وشرح ملحة الحريري و مجموعة نفيسة في القضاء والشهود واختصار حياة الحيوان للدميري وطبقات فقهاء الشافعية . وغير ذلك .

٣٦٤ - وكانت وفاته بيت المقدس في ردضان سنة ١٤٤ هـ وقيل في ٢٤ شعبان.
 ١٤٤ - النذران ٣٧٠ عام ٢٨٠ - النذران ٣٧٠ عام ٢٨٤ عام ٢٨٠ عام ٢٨٠ عام ٢٨٤ عام ٢٨٤

شمس الدین بن عمار : هو أبو یاسر محمد بن عمار بن محمد بن أحمد ، القاهری المصری المالسکی ، و یعرف بابن عمار . ولد بقناطر السباع سنة ۷۶۸ ه . و درس علی

أفاضل شيوخ عصره كالبلقيني ولازمه في دروس التفسير ، و محب الدين بن هشام ولازمه في دروس العربية والصرف . ومن شيوخه في أصول الفقه ولى الدين بن خلدون ، وقرأ عليه جزءا من مقدمته . وفي الحديث صلاح الدين الزفتاوي وغيره . وفي علوم شي ، العزبن جماعة . وقد أذن له معظم شيوخه بالإقراء والإفناء ، فاشتغل بهما . وكان إماماً علامة في كثير من الفنون التي درسهار . وين معيداً بجامع طولون ، ومدرساً للفقه بالمدرسة المسلمية بمصر ، وبالبرق قية ، وشيخا للصوفية في بعض الزوايا . وناب في القضاء . واهتم بالتأليف ، واختصار كثير من المطولات .

ومن تصانيفه: غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام. والإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام. والإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام. وزوال المانع في شرح جمع الجوامع، وجلاب الموائد في شرح تسهيل الفوائد، والكافي في شرح المغنى لابن هشام، وعير ذلك.

وكانت وفاته في ١٤ من ذي الحجة عام ٨٤٤ هُ بَنزله بالناصرية بين القصرين.

« الضوء ج ۸ رقم ۹۲۹ -- الشذرات ج۷ س ۴۵۳ »

الإنصاري الحزرجي الورزاري القاهري المالكي النحوي . ولد في جمادي الآولي الإنصاري الحزرجي الورزاري القاهري المالكي النحوي . ولد في جمادي الآولي سنة ٧٧٧ ه بزرزرا من قرى مصر . وانتقل إلى القاهرة فأقبل على حفظ الكتب العلمية وسماع الحديث ودراسة فقه المالكية وعلوم اللغة والمعاني والأصلين، وغيرها من العلوم .وتتلمذلعز الدين بن جماعة وشهاب الدين الصهاجي، والأبياري، والزين العراقي، والسراج البلقيني والبدر الدماميني ولازمه مدة في علوم العربية، ورحل معه إلى الين، تم حج وعاد إلى القاهرة متفوقا في علوم شتى، ومازال نجمه في صعود، وحظه في سعود، حتى غدا رأس المالكية في زمانه، وطلب لو لاية القضاء بعد موت شيخه البساطي شمس الدين، فامتنع واعتذر واحتفى ش دمياط .

وقعد للفتوى والتدريس فى الفقه وأصوله وعلوم العربية. وأخذ عنه الطلاب طبقة بعد أخرى، وكان حسن التربية بحيدا فى تعليمه قاسيا فى إفهام طلابه وتهذيهم ودرس فى المدرسة الأشرفية والشيخونية والظاهرية.. مع زهادة وعبادة وتقشف وتواضع ووقار معا وقد جنح إلى العزلة أخيراً .

توفى فى ٧ شوال سنة ٨٤٦ ه . ـــ وقيل فى رمضان .

د الضوء ج ٤ رقم ٦٦ - الشدرات ج ٧ ص ٢٥٨ - حسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٨ ﴾ ٢٦٣ - درين الدين باكير السكختاوى : هو أبو بكر اسحق بن خالد ويشتهر الشيخ باكير النحوى .كان بارعا في علوم عدة وفي المعانى والبيان . وقد ولى مشيخة الشيخونية والمتفع بعلمه كثيرون .

ولد في نحو سنة. ٧٧ هـ، ومات في جمادي الأولى سنة ٨٤٧ هـ.

ه حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٣ - شذرات الذهب ج ٧ س ٢٦٠»

ومازال جاداً فى طلب العلم حتى غدا أحد فضلائه وقعد للتعليم وإفادة الطلاب. قال السخاوى عده ، فانتفع به خلق ، وصار غالب فضلاء الديار المصرية من تلامذته، وكان يجيد تعليم العربية ، حتى إله صنف فيها مقدمة تشهل على المبتدى و فهم كتب النحو و بخاصة ألفية ابن مالك . وسماها ، الدرة المضية فى علم العربية . ، اعتمد فى تأليفها على شدور الذهب لابن هشام شم شرحها بعض تلاميذه .

وقد ولى تدريس الفقه بالمدرسة المنكو تمرية وولى مشيخة بعض الخوان وخطب البعض الأماكن ، وأسمع الحديث ، مع خير فيه ودين ووقار .

وقد توفى ليلة الجمعة ١٨ جمادى الأولى سنة ٨٤٨ هـ بالقـــــــاهرة ودفن بإحدى اللقائر بالحسينية .

« الشوء م ۲ س ۲۹ - التذرات م ۲۸۲ )

٤٦٤ ــ شهاب الدين بن المجدى القاهري الشافعي: هو أحمد بن رجب بن طيبغا،

<sup>(</sup>١) فيشأ المنارة من الغربية بالقرب من طنندا ــــ قاله في الضوء ..

ويعرف بابن المجدى نسبة إلى جده .ولد فى ذى الحجة سنة ٧٦٧ هـ بالقاهرة . ونشأ بها ففظ القرآن وكتبا فى الفقه والنحو . ودرس الفقه على البلقيني وابن المنقن وكال الدين الدميرى وغيرهم . ودرس الغرائض و الحساب والعربية . وأخذ فى سماع الحديث بجد، وما زال حتى بدا فضله وذاع علمه ، وأصبح مقدماً مشارا إليه فى الحساب والهندسة والهيئة والفرائض وعلم الوقت، كما فى القراءات وتصدى للإقراء وأخذ عنه كثير من الفضلاء ومنهم ابن حجر العسقلانى ، وتلميذه شمس الدين السخاوى .

وقد ولى مشيخة الجانبكية الدوادارية وأسس فيها صوفية .

وله تصانيف قيمة في العلوم الحسابية , وفي الفقه والحديث . نذكر منها : كتاب الدّين ، ولطائف الغوامض ، والكائي ، وكلاهما في الفرائض . وشرح الجعبرية . وشرح الرسالة الكبرى للمارداني . وشرح التلخيص لابن البناء في الحساب، وشرح الرسالة لابن السراج .

ومن كتبه فى العلوم الحسابية أيضاً: إرشاد الحائر فى العمل بربع الدائر. وزاد المافر. والقول المفيد فى جامع الأصول والمواليد. والدرر فى مباشرة القمر. وكشف الحقائق فى حساب الدرج والدقائق والمنهل العذب الزلال فى معرفة حساب الملال، وخلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤيا الهلال.

وكانت وفاته فى ليلة السبت ١١ من ذى القعدة سنة ٨٥٠ هـ ودفن فى صباحه . ذكره العيني فى تاريخه .

« الضوء اللامع ج ۱ س ۳۰۰ ــ حسن المعاضرة ج ۱ س ۳۰۷ ــ حسن المعاضرة ج ۱ س ۲۰۱ شدرات الذهب ج ۷ س ۲۰۱ »

970 — تقى الدين (١) بن قاضى شهر به : هو المؤرخ العلامة أبو بكر بن أحمد ابن محمد بن عمر الأسدى الشافعى الدمشقى ويعرف بابن قاضى شهبة — هو وبعض أفراد بيته — نسبة لنجم الدين بن قاضى شهبة ، والد جدد ، لأنه لبث قاضياً بشهبة السوداء أربعين عاماً .

ولد تقى الدين في ربيع الأول عهــام ٧٧٩ هـ، بدمشق ومات أبوه وهو في سن

<sup>(</sup>١) تق الدين هو والدبدر الدين الآتي ذكره .

الحادية عشرة. ومال إلى العلم منذ حداثته سنه ، فسمع الحديث بدمشق من كثيرين. منهم : الشهاب الزهرى والشهاب بن حجى ، والشهاب الغزى وبدر الدين بن مكتوم وغيرهم ودرس التاريخ على شهاب الدين بن حجى و تفقه على كثيرين من الأئمة. ومازال حتى برع وبز الأقران وفاق الإخوان وأصبح فقيه الشام على الإطلاق . قال عنه السخاوى : ، وفنه الذى طاربه هو الفقه ، قد انتهت إليه الرياسة فيه ببلده ، بل صار فقيه الشام وعالمها ورئيسها ومؤرخها . . الخ ،

وقد تصدى تتى الدين للفتوى والتعليم والتصنيف فانتفع بعلمه وتعليمه كثير من الأفاضل. وحدّث بحديث رسول الله في دمثق وبيت المقدس ، وأجاز كثيرين. ورحلوا إلمه من الأمصار النائية .

وقد ولى التدريس فى جملة مدارس بالشام، منها السرورية والأنجدية والمجاهدية والظاهرية وغيرها. وناب فى القضاء بدمشق. ثم ولى القضاء بهاسنة ١٤٢ه، فظل مدة وعزا فانقطع للعلم والإفادة والتصنيف وقد مات وهو يصنف، موتا فجائبا. ومؤلفاته على ماروى حكثيرة العدد. ويقال إنه كتب نحو مائتى مجلد. قال السخاوى مكان يعتمد على تصانيف ابن حجر،

فنها: تذیب علی تاریخ شیخه ابن حجی انهی فیه إلی سنة ۱۹۵۰ و طبقات الشافعیة وطبقات الحنفیة ، و کفایة المحتاج إلی توجیه المنهاج ، و هو فی شرح المنهاج ، لم تتمه و کافی النبیه و هو فی شرح النبیة ، و له کتاب تاریخ کبیربدآ فیه من سنة ۲۰۰ الم تتمه و کتاب الإعلام بتاریخ الإسلام . و هو تذیبل لتاریخ الذهبی . قال السخاوی و ألف ذیلا علی تو اریخ المتأخر بن : الذهبی و البرزالی و ابن رافع و ابن کثیر و غیرهم . ابتدآه من سنة ۲۶۱ ه إلی سنة نیف و عشرین و ثما نمائة فی ثمان مجلدات، و اختصره فی مجلد بن ثم أختصره فی مجلد ، و کتب حو ادث زمنه لی یوم و فاته . و روی جو رجی زیدان أن له : مناقب الإمام الشافهی ، و مختصر درة الاسلاك لا بن حبیب الحلمی .

وكانتوفأته بدمشق في الحميس ١٦ من ذي القمدة سنة ٨٥١ هـ ودفن بمقبرة آبائه بالباب الصغير بجنازة جائلة ورثاه بعض الشعراء .

« الضوء ج ۱۱ وقم ۲۱ — شذرات الذهب ج ۷ س ۲۲۹ — جورجي زيدان ج٣ص ١٩٥»

وفي النحو محب الدين بن الفرات : هو أبو محمد عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم ابن على المصرى الحننى وأبوه المؤرخ ناصر الدين بن الفرات ولدسنة ٥٥٩ بالقاهرة ونشأبها ، وحفظ القرآن الكريم وكتبا علمية عدة ، وأخذ فى در اسة العلوم و تتلمذ لكثير من الشيوخ منهم فى الفقه : شرف المذين بن منصور ، وجمال الدين الملطى ، وفى النحو محب الدين بن الجمال بن هشام ، وفى الحديث زين العراقى ، كما سمع دروس الملقيثى فى التفسير والحديث ولازم عز الدين بن جماعة فى كشير من العلوم ، وغير هؤلاء الشيوخ كثيرون ، وأجازه منهم أكثر من واحد ، بالفتوى والتدريس ورواية الحديث . وناب فى القضاء ، وطفق يحدث بحديث الرسول حتى قبل إنه أصبح فى زمن وهو مسند الديار المصريين .

ومن مصنفاته: تذكرة الأنام فى النهى عن القيام. ونخبة الذوائد، وقد لخص فيه مسائل شرح منظومة ابن وهبان.

وقد توفی فی ۲۳ من دی الحجة سنة ۸۵۱ ه و دفن بجوش صوفیة سعید السعداء . «الضوء ج٤رةم ۲۲؛ — الشذرات ج٧ص٣٦٩»

١٦٥ – برهان الدين القصورى: (١) العلامة أبو اسحاق ابراهيم بن خضر بن احمد بن عثمان ، العثماني الصعيدى الشافعي . ولد بالقاهرة في شدو السنة ١٩٥٤ هو نشأ بها خفظ القرآن الكريم وكتبا في الفقه وطفق يطلب العلم فتلقاه عن جلة أهله وأفاضل أثمته فدرس الفقه على برهان الدين البيجوري وولى الدين العراقي وجلال الدين البلقيني وغيره . وأخذ علوم العربية عن جمال الدين القرافي وغيره أيضا . ولازم في الحديث شيح الحفاظ الشهاب ابن حجر العسقلاني ، فدرس عليه كتبا جمة وتصاينف عدة ، منها بعض كتبه و بخاصة كتابه : فتح الباري، درسه عليه بتمامه ، كما سمع الحديث من كثيرين غيره . وحج ولقي شيوخا آخرين ، وأجيز من بعضهم بالرواية . وكان مقدما عند شيوخه على تلاميذه جيله . واعتمد عليه بعضهم في استيقاء بعض مسائله العلم . ومازال القصوري بدأب في تحصيل العلم وجميع شوارده وحفظ أوابده ، حتى بز

<sup>5</sup> per significant

وعن ، وبدأ فضله جليا ،واتضحت براعته فى كثير ،ن علوم زمانه ، وبخاصة نقة الشافعية وأصوله ، والحديث وفنو نه والنحو والعربية ، والفر ائض والحساب ،مع مهارة المتازة فى الخط وسرعة كتابته ،فنفعته هذه ، فى نسخ كثير من التصانيف المفيدة .

و تصدى لإفادة الطلاب فزاول تدريس الفقه بالمدرسة المنكو تمرية وبالخروبية، ودرس الحديث بالقبة البيبرسية، وتخرج به جملة من الأفاضل الناجين منهم الشهاب الدين البيجوري، وشهاب الدين السخاوي صاحب الضوء.

ولم يختلف من التصانيف ـ مايذكر متناسبا مع جلال قدره فى العلم، وفراهة عقله فى معرفة مسائلة ومشاكله، غير حواش قليلة مثل حاشيته على جاءع المختصرات، وحواشيه على خبابا الزوايا للزركشى .

هذا، وكان عف النفس أبيهاكريم اليد مع قلة ماتحويه . متوادد إلى النـاس، غير عجول إلى التردد على الرؤساء، ستـــواضعا فى غير تكلف أو تأنق . ــ وقد توفى فى ليلة ١٥ المحرم عام ٨٥٢ هودفن بجنازة حافلة بالقاهرة .

هالضوء سر ١ ص٤٤٥

١٤٦٨ - برهان الدين الكركى: هو ابراهيم بن موسى بن بلان بن عمران ، القاهرى الشافعى ، ويع فى بالـكركى نسبة إلى كرك الشوبك ، التى والد بها سنة ٥٧٥ ه أو ٥٧٩ - وقد أخد فسه منذ حداثة سنه يطلب العلم فحفظ القرآن الكريم وكثيرا من كتب الفقه والحديث والعربية والقراءات وشرع يتتلذ لشيوخ عصره . وطاف بد شق والخليل والقاهرة ومكة وبيت المقددس ومن شيوخه : أبو عبد الله المغربي التوزرى في القراءات وفنون العربية والمنطق ، وشمس الدين بن حبيحب البلبيسي في الفقه ، وغيرهما . وفنون العربية وغيرها شيوخ غير هؤلاه . وبرع في كثير عما درس من على موفنون ، ولاسيا علوم العربية والقراءات .

واستوطن القاهرة أخيراواشتغل فيها بالتجارة . وزاول القدريس والفتـــوى، وجلس فى بعض الحوانيت ليقضى بين الناس فى منازعاتهم . وولى بعض الوظائف منها تدريس القراءات بالمحلة . ثم ولى قضاءها وناب فى القضاء عن الجلال اليلقيني ، ثم ولى قضاء منوف عن ابن حجر العسقلانى . وزاول تدريس القراءات بالمدرسة الظاهرية القديمة وغير ذلك .

وقد مارس الكركى التصنيف فخلف من مؤلفاته جملة صالحة من علوم شتى ، تذكر منها فى القراءات: الإسعاف فى معرفة القطع والإستثناف ، ولحظة الطرف فى معرفة الوقف ، وهو مختصر الكتاب السابق ، والتوسط بين اللحظ والإسعاف ، والآلة فى معرفة الفتح والإمالة ، وحل الرمز فى وقف حمزة وهشام على الهمز . وغير ذلك . وفى علوم العربية: شرح ألفية ابن مالك ، ومرقاة اللبيب إلى علم الأعاريب ، ونثر الألفية النحوية ، وفى التفسير: حاشية على تفسير العلاء التركماني وصل فيه إلى أول الأنعام — وفى الفقه: مختصر الروضة وصل فيه إلى باب الرباه . وشرح تنقيح اللباب للولى العراقي وصل فيه إلى باب الحج ، وله غير ذلك .

وكانت وفاته في يوم ١١ رمضان سنة ٨٥٣ ه.

«الضوء ج ۱ س ۱۷۵ ه

۶۲۹ – شهاب الدين بن عربشاه الدمشقى : هو المؤرخ للطبيب الأديب ، أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدمشقى الرومى الحنفى المعروف بابن عربشاه أو العجمى .

ولد فى دمشق فى ذى القعدة سنة ٧٩١ ه. وهاجر مع أسرته إلى بلاد الأنراك العثمانيين فرارا من طغيان تيمورلنك على الشام. وتنقلت حتى استوطنت وسمرقند، أما شهاب الدين فبعد لبثه بها مدة ، أخذ يطوف ببلاد العثمانيين وما وراء النهر وغيرها ، طلبا للعلم وسعيا وراء الرزق . وأخذ عن السيد الجرجاني وابن الجزري وغيرها . وبرع فى علوم عدة وأتقن اللغة الفارسية والتركية والمغولية ، فضلاعن العربية حتى كان ينظم بها الشعر — ماعدا المغولية — مع جودة وإطالة .

وولى للعثمانيين ، الكتابة وتحرير الرسائل فى ديوان إنشائهم فراسل عنهم الملوك بلغته . ثم اعتزل عمله وعكف على الاطلاع والتأليف ، وأقام بحلب مدة . وقد وفد على مصر حوالى سنة ٨٥٧ ه فى عهد چقمق العلائى سلطانها . فاتصل برجال الدولة والعلماء ومنهم ابن حجر العسقلانى ويبدو أنه وفد إليها مرة قبل ذلك سنة ٨٥٠ه.

وظل بها حتى توفى في الخانقاه الصالحية ودفن بتربتها ،

ومن مصنفاته: عجائب المقدور في نوائب تيمور، من أمتعالكتب في تاريخ تيمور لذك ، والتأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر، في جزئين بعضه في تاريخ چقمق، والبعض في التاريخ العام. وفاكه الخلفاء ومفاكه الظرفاء وهو قصص أدبية على ألسنة الحيوانات وسنعرض له في الجزء الرابع من هذا الكتاب. ومرز بان نامه لعله بالفارسية — شبيه بفاكه ألحله الحلفاء. وجلوة الامداح الجمالية، وهي منظومة في المعروض، وكتاب جامع الحكايات ولامع الروايات مترجم من الفارسية إلى التركية. والترجمان المنزجم من الفارسية إلى التركية وجواب الشهاب الناقب ويبدو أنه مساجلات بينه وبين بعض الادباء. وله منظومات في العلوم منها: مرآة الادب، والمعاني والبيان والبديع ومنظومة في النحو وله مشعر كثير ما بين غزل و حكمة وألغاز وأحاج وأشعار عديعة . ومن شعره .

فعش ماعشت فی الدنیا وأدرك بها ما شئت من صیت وصوت فحبل العش موصول بقطع وخیط العمر معقود بموت وعن ذكره: المفریزی فی عقوده وابن تغری بردی .

وكانت وفاته لي منتصف رجب سنة ٨٥٤ هـ.

والضوء حرم ربم ٢٧٩ ـ شدرات الذهب جرم ٢٧٠ ـ جورجي زيدان جرم سه ١٥٠٥ ـ كال الدين السيوطي الخضيري الشافعي : وهو أبو بكر بن خمد بن أبي بكر بن عثمان ، وهو والد العالم الكبير جلال الدين السيوطي . ولد في ذي القعدة سنة ٢٠٥ ه (١) بسيوط فنشأ بها و حفظ الفرآن وكتبا في الفقه والنحو وطلب العلم لدى كثير من فضلاء العلماء . وقدم إلى القاهرة و تتلمذ للقاياني والونائي وغيرهما ، ومهر في المقه والاصليين والنحو والبيان والمعاني والمنطق والفرائض وغير ذلك . كاسمع الحديث . وبرع في الخط وفي صناعة التوقيع . وشغل وظائف منها النيابة في الحكم والخطابة بجامع ابن طولون ، والتدريس بالجامع الشيخوني .

<sup>(</sup>١)—روي ولال الدين الشيوطل أناه ال كالرقراء إ

ومن مصنفانه: حاشية على شرح الألفية لابن المصنف، لم تـكمل. وله رسائل في النحو والصرف والتوقيع وكان بارعا في الخطابة وله نظم ونثر. وكانت وفاته في صفر عام ٨٥٥ه. ودفن بالقرافة.

«الضوء اللامع ج ١١ رقم ٢٠١ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٨ شذرات ج٧ص ٢٠٨ له الضوء اللامع ج ١ له ١٠٤ ـ بدر الدين العيني الحنفى : هو أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى الحلبي العينتابي القاهرى . أحد الأثمة الأعلام، ومصابيح هذاالعصر . ولد بعينتاب في رمضان عام ٢٠٢ ه وطلب العلم والحديث . وتتلذ على كثيرين من جلة أئمة العصر . ومنهم شمس الدين محمد الراعي بن الزاهد وأخذ عنه الصرف والعربية والمنطق وغير ذلك . ومن شيوخه : بدر الدين محمود ابن العينتابي الواعظ . وأثير الدين جبريل بن صالح المبعدادي . وخير الدين القصير . ولازم علاء الدين السيرامي الحنفي في الفقه ، كما أخذه عن غيره . وسمع الحديث على كثيرين منهم زين الدين العراقي ، وتني الدين الدجوي ، وقطب الدين عبد الكريم الحلني . وأخذ التصوف من ناصر الدين القرطي .

وقد طوف فى آفاق عدة منها: حلب ودمشق والقاهرة وبيت المقدس وسكة. وما زال بطلب العلم وبتزود من فنو نه دينية وعربية ، حتى برعوعلا كعبه و ألمع نجمه ، وأصبح من علماء العصر الذين يشار إليهم . ونبهت مكانته عند السلاطين والأمراء ، وتقدمت منزلته لدى المؤبد شيخ ، والظاهر ططر والاشرف برسباى . وكان خبيرا باللغة التركية ، لذلك كان يقرأ للأشرف شيئاً من التاريخ بالعربية ثم يترجمه له بالتركية ، كان يعلمه أمور دينه .

وقد تصدى الأعمال العامة من تدريس وإفتاء ووظائف سنية من وظائف الدولة ومن ذلك حسبة القاهرة، وتدريس الفقه بالمحمودية، ونظر الأحباس. وتدريس الحديث بجامع المؤيد. وقد ولى قصاء الحنفية بديار مصر سنة ٨٢٩ هـ عوضا عن زين الدين التفهني. وكان أمره في بعض هذه الوظائف بين التعيين والعزل، حتى توفى.

وقد تخرج به جملة أفاضل ، قال السخاوى : , حدث وأفتى ودرس ، وأخذ عنه الأتمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى ، بل أخذ عنه أهل الطبقة الثالثة ، . ومن محاسنه أنه أنشأ مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب من الجامع الازهر .

وقد شغل بالتصنيف وعنى به عناية كبرى . وكان بين الأحناف كان حجر العسقلانى بين الشافعية ، وهو مكئار فى مؤلفاته ، غزير المادة رحب الأسلوب سمله واضحه . كما أن ألف فى فنون عدة منها : الفقه الحديث والتاريخ والنحو والبلاغة .

ومن مؤلفاته: عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى، فى واحد وعشرين مجلداً. وهو من أكبر شروح البخارى، وثان موسوعات ثلاث من موسوعات شرحه فى العصر المملوكى، الأولى فتح البارى لابن حجر، والثالثة إرشاد السارى للقسطلانى المتوفى عام ٩٢٣ه ه.

ومن مؤلفاته أيضا: شرح معانى الآثار للطحاوى فى عشر مجلدات ، وشرح قطعة من سن أبى داود فى مجلدين وكشف اللئام ، وهو شرح قطعة من سيرة ابن هشام ، ورمز الحقائق فى شرح كنز الدقائق . وشرح التحفة ، وشرح الهداية . والدرر الزاهرة فى شرح البحار الزاخرة . وشرح عروض ابن الحاجب ، وشرح التسهيل لابن مالك، والوسيط فى مختصر المحيط . وله كتاب تاريخ وصل فيه إلى سنة ٥٥٠ ه فى نحو تسعة عشر مجلدا ويعرف بعقد الجمان وله أيضا :طبقات الشعراء . وطبقات الحنفية ، ومعجم شيوخه ، واختصار تاريخ ابن خلكان ، وسيرة الملك المؤيد شيخ وهى نظم و ش ، سيرة الظاهر طهار ، وسيرة الملك المؤيد شيخ وهى نظم و ش ، سيرة الظاهر طهار ، وسيرة الملك المؤيد شيخ وهى نظم و ش ،

وكانت وفاته فى ليلة الثلاثاء ؛ من ذى الحجة سنة ٨٥٥ ه ودفن فىالغد بمدر سته « الضوء اللامع ج ١٠ رقم ه ؛ ه ــ حـن المحاضرة ج١ ص ٢٢٤ ــ شذرات الذهبج! ٧ ص ٢٨٦ــ الحطط التوفيقية ج ٦ جورجي زيدان ج ٣ ص ١٩٦٠ »

γγ — مكين الدن النويرى: هو أبو الحسن طاهر بن محمد بن على بن محمد ، القاهرى الأزهرى المالـكى ، ولد بعدسنة ، وγ ه بقرية دنديل بالقرب من النويرة. وانتقل إلى القاهرة . وجد فى طلب العلم ، و تفقه على الجمال الأقفهسى ، والشهاب والصهاجى وغيرهما ، ودرس القراءات على الشمسى أبى عبدالله الحريرى الشراريي وابن الحزرى وغيرهما ، وما زال ، حتى أصبح فى عداد علما ، زمانه العارفين بالفقه وأصول وعلوم العربية والقراءات ، وأخذ فى من اولة الدراسة فتكاثر عليه طلابه واشتهر بخاصة فى القراءات

وولى مشيخة الإقراء بحامع ابن طولون ، والمدرسة الجمالية ، ودرس الفقه بالمدرسة الحسينية . وكان خيرا متواضعاً متمنعاً عن الفتيا .

وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة ٨٥٦ ه ودفن فى تربة طشتمر حمص أخضر « الضوء ج٤ رتم ١٢ »

٣٧٤ — عز الدين الحسيني القسيلوى: (١) ويلقب أيضاً مجد الدين: هو أبو محد عبد السلام أحمد بن عبد المنعم بن أحمد، البغدادي القاهري، الحنبلي ثم الحنني. ولد سنة ٧٧٥ هم تقريباً في الجانب الشرقي من بغداد ونشأ بها وأخذ يدرس فنون العلم المختلفة، حتى برع في فقه الشافعية والحنابلة والحنفية معا، بل أخسد يدرس كتب الشافعية والحنابلة، وأغرم بالرحلة والانتقال في سبيل العلم ولقاء الشيوخ فارتحل إلى تبريز وأرزنجان ببلاد الروم وحلب والقدس والقاهرة، وغير ذلك من الإمصار، وكلما دخل مصراً لتي شيوخهو أخذ عنهم، مع أنه كان نابغة في الفقه كما أشرنا وعلوم العربية وأصول الدين وآداب البحث والفرائض عارقا بعلم الجدل والطب والعروض والتفسير والقراءات والتصوف، مع نظم الشعر.

ولما وفدعلى القاهرة لازمها ولى الدين العراقي وأخذعنه علوم الحديث، ودرس عليه جملة من تصانيف أبيه زين الدين العراقي وأخذ في مزاولة التدريس وتنقل فيه من مدرسة إلى أخرى، ويفيض علما غزيرا وأدبا جما، فانتفع به الناس، وتخرج به الطلاب طبقات متناليات، ومن جملة من قرأ عليه زين الدين رضوان وتتي الدين الحصني، وابن الهمام، والتقي الشمني، وعز الدين السكماني وغيرهم. وكان جانحا إلى الخير والأمانة زاهدا متقشفاً عفيفاً، دا جاه ومنزلة عند أولى الأمر وبين الناس، ويبدو أن اشتغاله بالتدريس وعكوفه على نفع الناس، صرفه عن النصنيف وهو له أهل وكفء وبه جدر . على أنه صنف جملة منها ما يلى: تعاليق على إيساغوجي، والشمسية والآلفية والتوضيح.

وكانت وفاته في ليلة الاثنين ٢٥ رمضان سنة ٨٥٩ هـ بالقاهرة ودفن في غده. خارج بأب الوزير . « الضوء ج ؛ رقم ٢١٥ – الهذرات ع ٨ ص ٢٩٠ هـ

 <sup>(</sup>١) القبارى : بقاف مفتوحه و يأساكنه ولامفتوحه نسبة إلى قريه بأرض بفداد يقال لها قبلويه
 مثل تنوطويه : عن الشذرات .

٤٧٤ ــ كمال الدين بن الهمام الحنق : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي الأصل ، القاهري . وهو أحد أفذاذ العصر وأعلامه، ورجل من رجال الحنفية الممتازين بالعقل والذكا . مع جميل الأثر ، وجليل الإفادة .

وإد بالإسكندرية في عام (١) و ١٩٥ ه وكان أبوه بها قاضيا . ثم توفى وكال الدين في سن العاشرة أو بحدوها ، فانتقلت به جدنه لامه ، إلى القداهرة ، فجدود القرآن على الزراتيتي ، وحفظ كتبا في الفقه والعربية . وطفق يطلب الفقه على أهله ، وتتلذ لكثيرين من جملة العلماء ، فأخذ المنطق عن عز الدين عبد السلام البغدادي ، والبساطي ، وعنه أخذ أصول الدين وعليه قرأ شرح هداية الحدكمة لملازاده . ومن شيوخه أيضا الكال الشمني والشمس البصيري والجلال الهندي والقطب الأبرقوهي ، والبدر العبني والسراج قاري الهداية . وزين الدين التفهي ، والكلوتاتي ، والزين الزركشي وغيرهم . والبث يطلب علوم عصره حتى برع في أكثرها واتضح فضله ، واعترف له أئمة عصره بالفوق والسبق ، قال السخاوي : و وكان إماما علامة عارفا بأصول الديانات والبيان والبديع والمفقه وأصوله والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والادب والموسيق ، وجل علم التقل والعقل ، متفاوت المرتبة في ذلك ، سع قلة علمه في الحديث . عالم أهل الارض ، ومحتق أولى العصر ،

وقد ولى من الوظائف: تدريس الفقه بقبة المنصورية، ومثنيخة مدرسة الأشرف برسبلى . ومشيخة الشيخونية وقد وقع له ماآثر معه العزلة والانجماع عن الناس، فليث لذلك زمنا مقيما في طرة ، مترددا على مصر .

حجة أعجوية ، ذاحجج باهرة واختيارات كثيرة وترجيحات قوية، وقال السيوطي:

. كان محققا جدلما نظارا. .

وقد كثر تلاميذه واستفادمن علمه خلق كثير ، وتخرج به علماء أفاضل من مختلف المـذاهب ، منهم التقى الشمنى وزين الدين قاسم . والمناوى والقـرافى والجمبال ان هشام وغيرهم.

۱ --- روى السيوطى مولده فى عام ٧٩٠ ه ، وكذلك السجاوى . وروى السجاوى أن المقريزى ذكر مولده عام ٧٨٨ ه أو ٧٨٩ ه .

ومن مصنفاته : شرح الحديث ، كلتان خفيفتان ، مع إعرابه ، وشرح الهداية ، والتحرير في أصول الفقه .

وكانت وفاته في يوم الجمعة v رمضـــان سنة ٨٦١ ه ودنن بمشهد حافل شهده السلطان ، في تربة ابن عطاء الله .

ه الذوء اللامع ج ٨ رقم ٣٠١ ــ حسن المجاضرة ج ١ ص ٢٢٤ ـــ الشذراتج٧ص٢٩٨»

وي الدين البلاطنسي: هو محمد بن عبد الله بن خليل بن أحمد ، الدمشقى الشافعي . ولد سنة ٧٩٨ ه ببلاطنس و نشأ بها ، وأخذ يترحل في طاب العلم . فدر س الفقه على بعض شيوخ طرا بلس و حماة و دمشق ، و درس أصول الفقه و العربية ، و لاز علا الدين البخاري . وأقبل على كتب الغزالي حتى كاد يحفظ أكثر كتابه و الإحياد ، وطفق بطلب الحديث فلق في سبيله بعض حفاظه ، و ماذال حتى نضج و حصف عقله ، فأخذ يأمر بالمعروف وينهي عن المذكر ، ويشتد في ذلك أحياناً ، تعاونه عليه عبادة عكف عليها ، و زهادة جنح إليها ، و إيمان بالله قوى ، جعله لا يخشى في كلمة الحق لومة لائم ، فصدع بأمره كثير من الحكام وأولو الامر وكسب ذلك جاها عريضاً . وكان كثير التسفيه والنقد لا بن عربى ، و تقي الدين بن تيمية و أتباعه وكثير من الحنابلة .

وأقام بدمشق مدة ، ووفد على القادرة ، ويمم شط مكة للحج أكثر من مرة . وقد ولى التدريس بالمدرسة الشامية البرائية والناصرية . وولى كتابة بيت المال بدمشق. وعرضت عليه مشيخة الصلاحية ببيت المقدس ، وقضاً، دمشق فأنى وقد حمل عنه العلم كثير من الأفاضل منهم: نجم الدين بن قاضى عجلون

ومن مصنفاته: مختصر منهاج العابدين · وشرح هذا المختصر ، والباعث على ماتجدد من الحوادث . وله جملة من الفتاوى النافعة .

وكانت وفاته في ليلة ٢٦ صفر سنة ٨٦٣ هـ

« الضوء ج ٨ رقم ١٨٣ -- الفذرات ج ٧ ص ٣٠٢ ت

٧٦] ــ جلال الدين المحلى القاهري الشافعي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن

محمد بن ابراهيم. وينسب إلى المحلة الكبرى. ولدفى مستهل شوال عام ٧٩١ ه بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن، وطلب العلم وأخذ الفقه وأصوله والنحو والحديث والتفسير وأصول الدين وعلوم البلاغة والفرائض وغير ذلك .وكثرت شيوخه فمهم: الشمس البرماوى، والبيجورى، والجلال البلقيني، والولى العراقى، والعز بن جماعة، والبدر الأقصرائى والشمس البساطى، وقعد إلى بعض الأحناف كنظام الدين الصيراى وشمس الدين بن الديرى وله شيوخ غير هؤلا. وهؤلاء.

قال السخاوى: ، وتقدم على غالب أقرانه ، وتفنن فى العلوم العقلية والنقلية ، . وكان يتكسب بديع البز. ثم تفرغ للتصنيف والتدريس والإقراء فأفأدونفع وهوى إليه الطلاب وتخرج به الفضلا. .

ومن تصانيفه: شرح جمع الجوامع فى الأصول. وشرح المنهاج الفرعى. وشرح البردة. وتفسير القرآن , لم يكمل ، وقد أكله الجلال السيوطى. ومناسك الجح. وكتاب فى الجهاد. وحاشية على جـــواهر الاسنوى. وشرح الشمسية فى المنطق ومختصر التنبيه ، وكان يدرس الفقه بالبرقوقية وبالمؤيدية. وحج مرارا.

وكانت وفاته في رمضان عام ٨٦٤ ه ودفن بجنازة حافلة ، في تربته تجاه جوشن. وقبل توفي في أوب يوم في السنة .

« الضوء اللامع ج ٧ رقم AT - حسن المجاضرة ج ١ ص ٢٠٩ - شدرات الذهبج ٧ ص ٣٠٣»

ويعرف بابن إمام الكاملية . ولدسنة ٨٠٨ ه بالقاهرة ونشأبها وحفظ القرآن الكريم ويعرف بابن إمام الكاملية . ولدسنة ٨٠٨ ه بالقاهرة ونشأبها وحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه على شرف الدين السبكي وغيره وتتلمذ لولى الدين العراقي، أما النحو والفرائض والحساب فدرسها على شمس الدين الحجازى ، وهكذا تعلم أصول الفقه والمنطق والتفسير والحسديث ، وجد في سماعه بخاصة أخيرا ، حتى صار ذا فضل مشهود به ، وأخذ يلى دروس الفقه ويلتى الحديث ، في مدارس عدة ، منها المدرسة قطبية والكاملية والإيوان المجساور لقبة الشافعي . وقد عرض عليه قضاء الشافعية بمصر فامتنع .

وعنى بالتصنيف: فما صنفه. شرح على البيضاوى الأصلى، مطول، وتخر مختصر وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلى، لم يتمه، وشرح الأربعين النووية ، وشرح الوردية النحوية، لم يتمه، واختصار تفسير البيضاوى. واختصار شرح البخارى البرهان الحلي، واختصار شرح العمدة ورجالها للبرماوى مع زيادات، وغير ذلك. وكانت وفاته في ٢٥شوال سنة ٨٦٤ه.

# دالضوء ج ۹ رقم ۲۵۹ ۵

١٩٥٨ – شهاب الدين الكنانى: هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن داود المجدلى المقدسى الشافعى الواعظ. و يعرف بأبى العباس القدسى. – ولد فى سنة ٩٠٨ه – وقيل ١٩٥٨ هـ بالمجدل ، فحفظ القرآن الكريم وأخذ يطاب العلم على أماثل العلماء فى عصره ، بعد أن حفظ كتباً شتى فى جملة علوم ، و تنقل بين الشام ومصر ومكة والرملة و بيت المقدس. وكان من شيو خه فى علوم العربية : أبو القاسم النويرى وعلاء الدين القابوتى وغيرهما. وفى الفقه وأصوله والنحو والملغة والحديث ؛ رسلان وأجازه بالوعظ، وله شيوخ آخرون فى الفقه منهم :عز الدين القدسى، و تقى الدين بن قاضى شهبة ، وعلم الدين البلقينى . و تلقى الحديث عن تاج الدين بن القرابيلي وابن حجر العسقلانى وكثيرين غيرهما . قيل إنه تلقى الحديث عن أغلب مشايخ عصر ه فى مصر والشام ومكة . وهكذا أوغل فى طلب العلم ، والاختلاف إلى أئمته ، حتى أصبح بارعا فى جملة علوم ، منها عدا ماسبق : المنطق والجبر والمقابلة والتفسير .

وقدولى التدريس والوعظ وبرع فيه براعة ممتازة ،وكانت مجالسه فيه حافلة ،وكانت حافظته جعبة حكايات ونوادر وأشعار وينسبه السخاوى إلى عدم تحرى الصدق . وقد عالج بعض التصانيف . وتوفى فى ليلة ٢٦ جمادى الثانية سنة ٨٧٠ ه ودفن فى غدها بالقرافة الصغرى فى تربة يشبك الدوادار .

### ه الضوء ع ۱ ص ۳۶۳»

وه و الدين الشَّمنَى : أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على ، الشيخ تقى الدين أبو العباس الإمام العلامة الذى انتهت إليه رياسة المذهب الحنفى فى زمانه . وقد تحنف بعد أن ظل مالكياً زمنا طويلا .

(مدا ١٠ ملافلين الماليك)

ومسقط رأسه بالإسكندرية فى رمضان عام ٨٠١ ه وقدمالقاهرة فتتلمذ على جلة شيوخها فى فنون عدة ومنهم: الشيخ يحيى السيرامى فى الفقه، وشمس الدين الشنطوفى فى المنحو، وولى الدين العراقى فى الحديث، والبساطى فى المعقولات، وأجازه كثيرون منهم العراقى والجلاوى والمراغى وغيرهم كثيرون.

وتفوق فى علوم كثيرة منها ، فقه المالكية وفقه الحنيفية ، والتفسير والحديث والنحو والدكلام والاصول إلى غير ذلك، كما شارك فى علوم أخرى . وقد ولى عدة وظائف إلا القضاء فإنه طلب له فأباه ، ومن وظائفه : مشيخه مدرسة اللالا ، والخطابة بتربة قانباى الچركسى مع مشيخة صوفيتها مع خلوة بالجمالية .

وقد عنى بنشر العلم وتدريسه، وكان حجة متوقد الذكاء قوى الحافظة عفيفاً محباً الخير، فعاونته هذه الخلال على ماهو بصدد من نشر العلم، حتى علاكعبه وذاع صيته وقصده الطلاب من كل فج عميق ولازمه بعضهم، وتخرج عليه الأفاضل الجهابذة، ومنهم: الجلال السيوطى والشمس السخاوى. وقد قرأ لطلله كتباكثيرة فى فنون متعددة.

ومن مصنفاته عاشية على مغنى ابن هشام ، لخصها من حاشية الدمامينى ، وزاد عابها وسماها , المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام ، وله أيضاً ، مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا ، وهو تعليق على كتاب الشفا ملخص من شرح البرهان الحلي ، مع زيادات . وله شرح النقاية فى فقه الحنفية ، وشرح نظيم النخبة . ، وهى من نظم والده ، وأرفق المسالك لتأدية المناسك .

وقد توفى الشمني بمنزله بتربة قايتباى شرقى قلعة الجبل، ودفن بحوش داخل التربة .. وكان ذلك فى ليلة الأحد ٢٧ من ذى الحجة عام ٨٧٢ه ، ودفن فى صباح الاحد .. وقد رثاه الجلال السيوطى بقصيدة طويلة أولها:

رزء عظیم به تستنزل العبر وحادث جلفیه الخطب والغیز هالفوء اللامع تر ۲ رقم ۱۹۳ — حسن المحاضرة تر ۱ س۲۲۶ — ابن إیاس تر ۲ س ۹۹ — شدرات الذهب تر ۷ س۳۱۳ ۵

٨٠٠ ــ شهاب الدين الأسيوطي : أحمد بن أسد بن عبد الواحد الأسيوطي.

ثم السكندى الشافعي والد بالإسكندرية في عام (١/ ٨٠٨ ه ثم حمل رضيعا إلى القاهرة فنشأ بها و تعلم على جها بذتها كابن حجر العسقلاني وعلم الدين البلقيني والعلاء القلقشندى . والجلال البلقيني والبساطي والكافيجي وغيرهم. فحفظ الحديث ودرس الفقه والقراءات وأصول الدين وفنون العربية والمعقولات . ومازال حتى برع وتفوق . وقال فيه شيخه أبن حجر العسقلاني : والشيخ الإمام العلامة البحر الفهامة ، إمام الإقراء وفر الفقهاء وفارس العربية والقائم بالقواعد الأصولية شرف العلماء أوحد الفضلاء مفتى المسلمين أقضى القضاة . ، وقال أيضا بحيزا له : ووأذنت لدأن يدرس في الفقه والعربية وغيرهما عاحصله بجدوا جتهاد . وساوى به كثيرا عن أكثر التطواف في البلاد . . . . . . .

ولما عرف فضله وكلت إليه وظائف منها : تدريس القراءات بالمدرسة البرقوقية ، وبالمؤيدية . وقراءة الحديث بالقلعة .

اشتغل شهاب الدين الأسيوطى بالتدريس وإفادة الطلاب علوما متعددة . قال السخاوى عنه : , وقد أقر الطلبة في الفقه والأصلين والعربية والصرف وغيرها . وقصد في القراءات وصار المشار إليه فيها وحملها عنه الأماثل ،

واشتغل كذلك بالتأليف، فما ألفه: غنية الطالب فى العمل بالكواكب وهى أرجوزة نظم بها رسالة ابن المجدى فى الميةات. وكتب بعض الشرح على الشاطبية، وشيئا من التذييل على تاريخ العينى. وله: الذيل المترف من الأشرف إلى الأشرف، وهى أرجوزة فى التاريخ.

وقد كان الأسيوطي كثير التحصيل للعلم، حريصا على جمعه، متواضعافى ذلك كل النواضع، حتى إنه كان يلتمس العلم ممن هم دون منزلته علما وفقها.

د الشوء اللامع ج ۱ ص ۲۲۷ — ابن إباس ج ۲ س ۹۹ — الشذرات ج ۸ ص ۳۱۴ ۵ می ۴۸۱ می ۴۸۱ سمس الدین الشروانی الشافعی : محمد بن ابراهیم. کان[ماماعالمافاضلانادرة عصره بارعا فی فنون العلم ، ذا منزلة مهیبة لدی أهل عصره . ولد عام ۷۸۰ ه و تو فی فی مستهل صفر عام ۸۷۳ ه .

۱ -- د وي ابن اياس وفته سنة عام ۸۰۰ ه

عرس الدين الظاهرى الصفوى: هو خليل بن شاهين ، من أصل جركسى ولد فى شعبان سنة ٨١٣ ه ببيت المقدس ووفد على القاهرة . وطلب العلم ، ونظم الشعر . وكان أحد بماليك الأشرف برسباى وأعتق ، وولى عدة وظائف منها : نظر الاسكندرية ثم حجو بيتها . وترقى فى سلك الإمارة والوظائف ولا سيما بعد أن صار و عديلا ، لبرسباى نفسه . وما زال حتى صار وزيرا ، وولى إمارة المحمل ونيابة الكرك وأتابكية صفد وأتابكية حلب ، ونيابة القدس إلى غير ذلك . وقد توفى فى جمادى الأولى سنة ٨٧٣ ه بطرابلس .

وقد علا كتبه في عدة علوم منها الفقه والتفسير والتاريخ . كما كان بارعا في نظم الشعر . واشتغل بالتأ ليف فشار فت مؤلفاته الثلاثين .

ومن مصنفاته: المواهب في اختلاف المذاهب وهو مرتب على أبواب الفقه .
والكوكب المنير في أصول التعبير. والمنيف في الإنشاء الشريف . والإشارات في علم العبارات. والدرة المضية في السيرة المرضية . وزبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ، وهو في خطط مصر وعمار اتها ومزاراتها ، ومواكب السلطان وملابسه ووصف الخليفة والقضاة وغير ذلك من النظم الإدارية والأنباء السياسية والاجتماعية . وله ديوان شعر في عدة مجلدات وخمس البردة حداً وهو والدزين المدين عبدالباسط الآني ذكره في وفيات سنة ٩٢٠ ه.

«الضوء اللامع ج ٣ رقم ٧٤٨ — جورجي زيدان ج ٣ ص ٢٥٩ » الدين العقيلي النويري الشافعي : هو أبو الفضل محمد بن محمد ابن أحمد ، خطيب مكه من أسرة طبية مباركة فيها عدد من العلماء والخطباء . عاشوا يمكة . وقد ولد بها كمال الدين هذا ليلة ٥ ربيع الآخر ٨٢٧ه ، بعد وفاة أبيه بثمانية أيام ، فكفله أخوه الأكبر ، وشب فحفظ القرآن والمنهاج ودرس النحو والأصول وسمع الحديث ورحل إلى القاهرة أكثر من مرة ولتي علماءها وتتلمذ لهم أمثال: ابن حجر العسقلاني والقاياتي والونائي . وما زال حتى أذن له بالتدريس والإفتاء ، فاشتهر صية ، وزاول الخطابة كأخوته بمكة حتى اشتهر بأنه خطيب مكة ورحل بأخرة إلى القاهرة وعظمه أمراء الدولة ، وأفشأ له الأمير أزبك الظاهري خلوة بمتازة بسطح القاهرة وعظمه أمراء الدولة ، وأفشأ له الأمير أزبك الظاهري خلوة بمتازة بسطح

١ -- ذكر ابن ياباس أنه جال الدين .

الجامع الأزهر، فكانت لا تنفك مليئة بقصادها من العلما. والفضلا. والصوفية، وهو جواد لهم بما لديه من علم ورزق. وكان كثير الوعظ للناس بطلاقة لسان وحد يان، وكان محبا لاقتنا. الكتب، عرض عليه قضاء الشافعية بمصر فأباه واثريس بتدريس المذهب في المدرسة الشافعية ودون شرحا لبعض أحاديث البخارى. وما الممحدثا واعظا مفتيا حتى قبض في ضحى الخيس ٢٣ رمضان سنة ٨٧٣ ه. ووصى بأن بدفن داخل قبة الشافعي، ولكن لم يتم ذلك، ودفن في التنكزية بالقراقة بمد جنازة حافلة

« ابن أياس ج ٧ ص ١٠٨ - الفوء اللامع ج ٩ رقم ٩٩٠

٤٨٤ – بدر (١) الدين بن قاضى شهبة : هو محمد بن أبى بكر بن أحمد بن محمد الأسدى الشهبى الدمشق الشافعى تفقه بدمشق ، وارتحل إلى القاهرة . وكان عالما فاضلا بارعا فى الفقه بصيرا بمذهب الشافعية . وبلغ زمانا كان فيه عالم الشام على الإطلاق . ورشح لقضاء دمشق أكثر من مرة . وناب فى القضاء مدة طويلة .

وقد تصدى للتأليف والإقراء، وقعد للتعليم فانتفع به كثير من أفاضل الطلاب . وكان يزاول مهنة التعليم بمدارس عدة ببلاد الشام .

ومن مصنفاته : إرشاد المحتاج . و بداية المحتاج، وكلاهما فى شرح المنهاج . وسيرة نور الدين الشهيد ـــ و لد سنة ٨٠٦ <sup>(٢)</sup> ه ، و تو فى فى رمضان سنه ٨٧٤ ه .

« الضوء ج ۷ رقم ۳۸٦ — ابن إياس ج ۲ ص ۱۱۷ ¢ .

ه ۱۸۵ — حسام الذين بن بريطع الحنئي الدمشتى ، كان من أعيان الحنفية ، ووثى قضاءها بدمشق زمنا ، وكذلك ولى قضاء غزة وصفد وطرابلس . وله نظم ونثرجم وكذلك مهر فى الخط ، وألف كتبا جليلة . وتوفى فى رمضان عام ۸۷۶ ه .

د ابن إياس ج ٢ ص ١١٦ ٧

۶۸۶ – جمال الدين بن تغرى بردى الحننى : هو العلامة المؤرخ أبو المحاسن يوسف ابن الآمير الكبير الاتابكي سيف الدين تغرى بردى البدمشق. وكان أصله علوكا البرقوق

<sup>(</sup>١) بدر الدين هذا ابن تق الدين مؤ لف طبقات الذافعية.

<sup>(</sup>٢) روى فى الضوء أنه ولد فى سنة ٧٩٨ ه .

ولدابنه جمال الدين بالقاهرة سنة ٨١٣ ه. فحفظ القرآن ثم قيل إنه حفظكتبا في علوم عدة .وتفقه على شمس الدين الرومي،وعلاء الدين الرومي،وعلاء والدين الرومي والشمني والشمني وغيرهم . وتعلم العربية على الشمني والكافيجي .

ودرس البديع والأدب والحيثة وشيئا فى الطب ، وسمع الحديث من المقريزى والمديني وغيرهما . و مال إلى حفظ التاريخ وجمع رواياته ، فكان ذا معرفة ممتازة بدول الترك وأحوالهم ولغاتهم . ويقال إنه كان ماهر افى فنون الفروسية كلعب الرمح ورمى النشاب والبرجاس ولعب الكرة وغير ذلك .

وكان يلوذ ببعض أمراء الأتراك ويصيب لدنهم منزلة ، وعنهم جاها ومالا . وقد اشتغل بالنصنيف في التاريخ ، ومن مؤلفاته : النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ، والمنهل الصافى والمستو في بعد الوافى ، وهو في تراجم الأعلام ومورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والحلافة وهو في تاريخ مصر ، والبشارة في تدكملة الإشارة للذهبي . وحلية الصفات في الأسماء والصناعات . ونزهة الرأى في التاريخ . وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهور والبحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر .

هذا، وقد انتقد السخاوى، طريقة أبى المحاسن فى كتابة التاريخ وأخذه ببعض الاخطاء، والحلط فى كتابة الاعلام وأوصافهم. وفى بعض الـكلمات من الناحية اللغويةوأورد جملة من الشواهد.

وقد كانت وفاة أبي الحاسن بالقاهرة في ٥ ذي الحجة سنة ٨٧٤ ه .

« الضوء ج ۱۰ رقم ۱۱۷۸ ــ شذرات الذهب ج ۲ ص ۳۱۷ ــ جورجي زيدان ج٣ ص ١٨٠ »

١٨٥ — عز الدين أبو البركات الحنبلى: قاضى القضاة أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبى الفتح بن هاشم بن إسماعيل, الكنانى العسقلانى الأصل المصرى المولد. ولد بالقاهرة فى ذى القعدة عام ٨٠٠ ه ونشأ بها . فحفظ القرآن وجوده على الزراتينى وحفظ كتباكثيرة فى علوم عدة . وأخذ بطلب العلم على أهله. وتمذهب بمذهب ابن حنبل . فدرس الفقه على مجد الدين سالم . وعلام الدين بن المغلى و محب الدين بن نصر الله وغيرهم . ودرس العربية عن الدين الوصيرى والشطنونى

وغيرهما. يدرس التفسير على شمس الدين بن الديرى ، كما درس علوم البلاغة والحديث عن عن الدين بن جماعة ، و أخذ علوما عدة عن العزبن عبد السلام البغدادى ، ومنها علوم العربية والمنطق والحكمة والتفسير وغيره ، وانتفع بدروسه. ودرس التاريخ على المقريزى والعينى. وسمع الحديث من كثير ين منهم الزراتيتي والشامي وابن المصرى وابن البيطار وابن حجر العسقلانى وولى الدين العراقى ، والغرس خليل وغيرهم.

ولما اكتمل علمه وبدا فضله استكنى فى بعض الوظائف. فناب فى الحكم، واشتغل بالتدريس فى المدرسة الجمالية والحسينية وجامع الحاكم، ومدرسة أم السلطان. ودرس الحديث بجامع ابن البابا، والفقه بمدرسة الأشرف برسباى، وبجامع المؤيد وجامع ابن طولون والشيخونية والأزهر وغيرها. وقد ولى قضاء الحنابلة بعد البدر البغدداى فى عام ٨٥٧ ه ولبث به زهاء عشرين عاما.

وقد حج أكثر من مرة . وزار بيت المقدس والخليل و بلاد الشام ، وطاف ، بالمحلة ودمياط وغيرهما ، وكاماذهب إلى مدينة أو محلة لتى من فيها من جلة علمائها و آخذ عنه ، وطارحهم الشعر ، وأنشد لهم منظوما ته في مدح النبي عليه السلام. وكان بيته مجتمعا لأهل العلم والفضل وكان مرجعا للحنابلة بمصر ، مع تواضعه وزهده وعلو نفسه . وخرج جملة من الأعلام منهم السيوطي .

واشتغل بالتصليف، قال السخاوى: , وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاء والانتقاء والتصليف. حتى منه قل فن إلا وصنف فيه، إما نظا وإما نثرا، ولا أعلم الآن من بوازيه في ذلك . .

و تناول فى مؤلفاته علوما كشيرة منها: الفقه وأصوله والحديث والعربية والتاريخ.
ومن مصنفاته: مختصر المحرر فى الفقه. وتصحيحه، ونظمه أيضاً. وله منظومات فى الفقه والنحو والأصول والتصريف والبيان والبديع والحساب. وله توضيح الآلفية وشرحها. وشرح كثير من منظوماته. وله كتب تاريخ ومختصر تصحيح الخلاف المطلق فى المقنع.

وكانت وفاته في ليلة جمادي الأولى عام ٨٧٦ هـ ، وصلى عليه في غدها بخصور

السلطان وغيره من العلية . ودفن في حوش الحنابلة في قبر أعده لنفسه . وكان محبأ للخير ، أنشأ مسجدا ومدرسة وسبيلا وصهر يجان (١)

د الضوء اللامع ج ۱ ص ۲۰۰ - حسن المحاضرة ج ۱ س ۲۲۹، ۲۲۹،
 و ج۲ س ۲۲ - ابن إیاس ج ۲ - شذرات الذهب ج۷ س ۳۲۱ »

هم الدين العجلونى الزرعى الدمشقى الشافعى: هو محمد بن عبد الله ابن عبد الله الم عبد الله الم عبد الله الم عبد الرحمن بن محمد. ويعرف بابن قاضى عجلون – وعجلون من أعمال دمشق، كان جد أبيه نائبا فى قضائها.

ولد فى ربيع الأول سنة ٨٣١ه بدمشق ونشأ بها وحفظ القرآن وكتبا فى علوم شتى، وسمع الحديث وطلب الفقه والقدراءات وعلوم العربية والمنطق والتفسير والحساب والعروض وغير ذلك، فتلقاها من مشايخ أجلا فبرع فيها :ومن مشايخه علاء الدين القلشقندى والمحلى والعينى والبوتيجى وابن الهمام والشمنى والعلم البلقينى والمناوى وغيرهم .

و تصدى للفتوى والإقراء فتتلمذله كثيرون: كما شتغل بالوظائف العامة، وبالنأليف وولى الإفتاء بدار العدل، وتدريس الفقه بجامع ابن طولون والحجازية مع خطابتها. ودرس في بلده بجملة مدارس. ثم تصدر بجامع بني أمية مع قراءة الحديث فيه. وقدم القاهرة مطلوبا لولايات القضاء فرض بها ومات. قاله ابن إياس.

ومن مصنفاته : تصـــحيح المنهاج، والتاج فى زوائد الروضة على المنهاج. وله غير ذلك .

قال السخاوى عنه: ,كان إماما علامة متقنا حجة ضابطا جيد الفهم ، لـكن حافظته أجود. دينا عقيفا وافر العقل الخ ، .

وكانت وفاته في ١٣ شوال سنة ٨٧٦ ه.

«انضوء اللامع ج ٧ وتم ١٩٧ - ابن إياس ج ٢ م ١٣٣ - التذرات ج ٧ م ٣٢٢ » - في الذين المقسى : هو عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عفان الشافعي .

<sup>(</sup>١) كتبنا عنه موجزًا في باب النضاة بالحِلد الثاني من كتا بنا هذا .

كان من أعيان علماء الشافعية، وكان عالما فاضلا بارعا فى الفقه دينا خيرا وافر العقل. ذكر ليلى القضاء الأكبر أكثر من مرة. وولى التدريس فى عدة مدارس مها الشيخونية، ولى بها مشيخة الحديث. وقد توفى فى شعبان عام ٨٧٧ ه متجاوزا سن الستين. وقيل مات فى رحب.

# « الضوء اللامم ج ٥ رتم ٤٦٤ — ابن إياس ج ٢ ص ١٤٢ ¢

تصدى ابن قطلو بغا للتدريس والإفتاء فأقبل عليه الفضلاء وأخذوا عنه فنونا متعددة. وأقبل على التأليف مبكرا وهو من أكثر الرجال تأليفا. ومؤلفاته شروح وجمع وتخريجات وتعقيبات ومنها: شرح قصيدة ابن فرح فى الاصطلاح، وشرح قصيدة ابن الجزرى فى مجلدين، ولم يكمله. وكتب حاشية على شرح ألفية العراق، وعلى النخبة وشرحها لابن حجر. وله أيضا: تخريج عوارف المعارف للمهروردى وشرح كتبا للغزالي منها: جواهر القرآن وبداية الهداية والاربعين في أصول الدين، أوخرجها أو عقب عليها، ومنها تخريج أحاديث الاختيار في شرح المختار.

وشرح كتباكثيرة من كتب الحديث وفقه الحنفية كالقدورى وله كتاب تبصرة النافد في كيدالحاسد في الدفاع عن أبي حنيفة . وترصيع الجوهر النتي في الفقه كتب فيه إلى أثناء التيمم . وله كتب في التاريخ منها : تلخيص دولة الترك . و تاج التراجم فيمن ضنف

<sup>(</sup>۱) روی ابن إیاس وفاته سنة عام ۸۰۱ ه

من الخنفيه . و كتب تراجم أخرى منها معجم شيوخده . وله كتب فى التفسير والفرائض والصرف والنحو . واختصر تاخيص المفتاح فى البلاغة ، وشرح منارالنظر فى المنطق لابن سينا . وشرح درر البحار . وخرج أحاديث شرحالقدورى للأقطع . وشرح منظومة ابن الجزرى فى علم الحديث المساة بالهداية ، وله ذير ذلك .

قال السخاوى عنه : هو إمام علامة قوى المشاركة فى فنون عدة ذاكر لكثير من الأدب ومعلقاته، واسع الباع فى استحضار مذهبه، وكثير من زواياه وخباياه. متقدم فى هذا الفن طلق اللسان، قادر على المناظرة وإفحام الخصم. لكن حاقطته أحسن من تحقيقه، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه،

وكان على غزارة علمه وفيض فضله ، ضيق المرتزق سريع الإنفاق، لم يل من المناصب شيئا ذا قيمة بدر عليه الخير، ومع هذا كان متواضعاً صابراً مرض قبل وفانه بالحصاة واحتباس البول. وقد توفى في ليلة الخيس ٤ ربيع الآخر عام ٨٧٨ ه. ذكره المقريزي في عقوده.

« الشوء اللامعرج ٦ رقم ٦٣٥ ساين إياس ج٢ ص ١٥١ سـ جورجي زيداز ج٣ ص١٦٨ شذرات الدهب حـ ٨ ص ٣٣٦ »

أوق على الدين الكافيجي: هو العالم العلامة الإمام محمد بن سليمان بن سعد ابن مسعود الرومي الحنفي. نسب إلى الكافية لكثرة قراءته فيها. ولد في بلاد الروم عام ٧٨٨ ه (١). ودرس هناك على بعض الجهابذة. ثم دخل الشام وبيت المقدس فالقاهرة، فلقى بها فحول العلماء فذاع صيته بينهم وأجلوه وأقبلوا عليه واستفاد، انه كما استفاد منهم. وكان متقللا من الدنيا عفيفا. وجلس للإفادة فنبغ على يديه تدريا أجلاء طبقة بعد طبقة.

وكان بارعا فى فنون المعقولات حتى صار إليه المنتهى فيها فى عصره ومن ذلك: المنطق والحكمة والجدل، وبرع فى فقه الحنفية حتى صار فيه رأس الاحناف فى زمانه (٢) ومهر فى الاصلين والتفسير وفنون العربية وآدابها، وشارك فى الطب وبرع فى الحندسة والهيئة. قال السخاوى عنه: «قد صار علامة الدهر، وأو حدالعصر، «الزمان، وفخر هذا الوقت والاوان،

١ -- هذه رواية ابن اياس وقال السخاوي قبل سنة ٧٩٠ هـ وقال غيره بإسنة ٨٠١ هـ

٣ --- هذه رواية ابن إيام راكن السخارى قال انه كان مشاركا في النقه .

وقد ولد عام ٧٩٧ هـ، وأخذ طريقه فى الدرس والتحصيل حتى اشتهر أمره وذاع صيته، وبلغ مكانته بجدارة وكان أحد مشايخ العلم الفضلاء الذين يشار إليهم بالبنان فى عهد الأشرف قايتباى .

ومن حوادثه أنه لما جاءت الآخبار عام٨٧٨ ه إلى قايتباي بأن أنشاه سوارا عبث. بحنوده وشتت شملهم وأسر أتابكيه وجانى بك تلقسير ، وعزم على الزحف إلى حلب، أمر بعقد مجلس بالقلعة حضر والخليفةوالقضاة وشيخ الإحلام أمين الدين الأقصر اثي، للبحث في تدبير مال ، يعد به السلطان جيشاً جديدا ، ويزوديه عساكره لملاقاة سوار ، وكانت رغبة السلطان متجهة إلى المساس بأرزاق بعض الناس، وبأموال الاوقاف، فقد أراد أن يأخذ منها ما يشاء عايحتاج إليه، بعد أن يترك للمساجد مايكفل صيانتها للعبادة . عرض الأمر على هذ المجلس ، وهم البعض بالموافقة على مشيئه السلطان فجاء الأقصرائي \_ وكان قد أبطأ في الحضور \_ فلما علم بالأمر أنكره غاية الإنكار، وقال للسلطان: ولا يحل للسلطان أن أخذ أمو الالناس إلابوجه شرعى. وإذا نفذجميعما فييت المال ، ينظر إلى مافى أيدى الأمراء والجند وحلى النساء ، فيأخذ منها ماسِمتاج إليه.وإذا لم يوف بالحاجة فعند ذلك ينظر في المهم ـ أي ما يحتاج إلى إعداده من جيش وعتاد ـــ إذا كان شروريا في المنع عن المسلمين، حل ذلك بشرائط متعددة. وهذا هو دين الله تعالى . إن شمعت آجرك الله على ذلك ، وإن لم تسمع فافعل ماشئت، فإنا نخشى من الله تعالى أرب يسألنا يوم القيامة ، ويقول لنا : لم لا نهيتموه عن ذلك ، وأوضحتم له الحق. . . ؟ ولكن السلطان إن أراد أن يفعل شيئا بخالف الشرع ، فلا يجمعنا . ولكن بدءوة فقير صادق يكفيكم الله مثونة هذا الإمركله . .

قال ابن إياس: رثم قام. فانجبه السلطان وانفض الجلسمن غيرطائل، وكثر القال والقبل. وشكر الأمراء الشيخ أمين الدين، على ذلك، وغالب الناس. وكثر الدعاء فى ذلك اليوم للشيخ أمين الدين — رحمه الله — وعد هذا المجلس من النوادر.. وفى عام ٨٧٩ ه خرج الشيخ حاجا، فأمده قايتباى جبة مالية معونة له. وكان فى

صحبته الاتابكي أزبك بن ططخ، والاميرأزبك اليوسني وغيرهمامن علية القوم. وكان أيضا معه ابنه أبو السعود محمد فدهمه الموت وهو عائد من مكة، وكان من أهل العلم والفضل. فحزن عليه أبوه حزنا شديدا، فما لبث بعد عودته إلى القاهرة إلاتسعة أيام، ثم توفى فى ٢٧ المحرم عام ٨٨٠ ه منيفا على الثمانين. (١)

قال ابن ياس عنه : وكان إماما عالما فاضلا مفتيا به نفع المسلمين . من أجل علماء الحنفية باعا في الفقه ، دينا خيرا قائما في الحق ، يخاشن الملوك والسلاطين ، ويغلظ عليهم في القول ، ولا يخشى إلا الله تعالى . وكان في سعة من المال . وولى عدة وظائف سنية ، منها : مشيخة المدرسة الأشرفية ، ومشيخة المسدرسة الصرغتمشية والإيتمشية والجانبكية . وكان بيده عدة تداريس ، وطلب لبلي القضاء غيرما مرة ، وهو يتمنع ، (٢) .

ه حسن المحــاضرة ج ا ص ۲۲۷ — ابن إياس ج ا ص ٣٠٣ — ج ٢ ص ٩٦، ١٤١ -— ــــ الضوء اللاممج ١٠٠ رتم ١٠٠٨ الشذرات ج ٧ ص ٣٢٨ >

وله كتب منها: البرهان في الأشر في : تو في سنة ه ٨٨٠ هـ. وله كتب منها: البرهان في فضل السلطان . منهج السلوك في سيرة الملوك : والمقدمة السلطانية في السياسة الشرعية . وضل السلطان . منهج السلوك في سيرة الملوك : والمقدمة السلطانية في السياسة الشرعية .

393 — سيف الدين الحننى: هو العلامة الفاصل محمد بن محمد بن عمر بن قطلو بغا التركى القاهري. ولدفي نحو عام ٢٩٥ه(٣)، وشب ميالا للعلم فحفظ القرآن وعدة متون في علوم شتى منها: عمدة النسنى في أصول الدين وكذلك عمدة الأحكام و تقريب الأسانيد وحفظ الشاطبيتين. كما حفظ في الفقه: القدوري والمجمع والهداية. وفي الفرائض السراجية. وفي أصول الفقه: المنار والمنهاج والمغنى. وفي النحو والصرف: ألفيه ابن المراجية وفي أصول الفقه: ولازم ابن الحمام فأخذ عنه فقه الأحناف والاصلين والعربية وغيرها. وتتلمذ لغيره من أفاضل علما مالعصر ومنهم: الجلال البلقيني والسراج قاري. الهداية، التفهني

والـكمال بن العـــديم، والعزا البغدادي الحنبلي، والشمس المدنى المالـكي . وأذن له في الإقراء . وحج عدة مرات .

١ ف الشدرات أن وفائه في ذي الحجة عام ٨٧٩ مـ

النميخ أمين الدن يحبى الانصرائى غير الشيخ بحب الدين شمل بنأحد بنأبى يزيد الأقصرائى الحنق الذى كان إماما للاشرف برساي . ولد سنة ١٩٧٩ هوتوفى سنة ١٥٨ه. ذكره ابن إياس فى جسم ٣٠٠ ، وسبب استدراكنا أن إياس قال عنه مرة (أمين الدين) .

٣ ـــ هذه رواية السخاوي ، وروى ابن إياس أنه ولد في سنة ٨٠٣ هـ

وتربو مؤلفاته على المائة وهي في عدة فنون . وأكثرها رسائل صغيرة . ومنها : شرح القواعد الكبرى لابن هشام . المختصر في علم الأثر . حاشية على الكشاف . حاشية على شرح الهداية . تلخيص الجامع الكبير . وتعليق على تفسير البيضاوي وشرح الجغميني في الهيئة وله فتاوي كشيرة مفصلة في المعقولات.

لبث الكافيجي محبوبا معظا من الملوك والأمراء ورؤساء الدولةمقصودا للفتوى والتعليم . ومدحه الشعراء ومنهم الشهاب المنصوري ، وبدر الدين حسن بن إبراهيم الخالدي .

وقد توفى الكافيجي بعد حياة مباركة نافعة حافلة ، وأصيب بمرض قبيل وفاته الى كانت في صبيحة (١) الجمعة ٤ جمادي الثانية عام ٨٧٩ هـ . ودفن بحو شه بجوار سبيل التربة الأشرفية . وقد رثاه الشهاب المنصوري بأبيات منها :

تزهى فبدل ذاك الدر بالسبج فقرا وقوم بالإعطاء من عوج وكانت الناس تمشى منه في سرج ر أيتهامن نجبع الدمع في لجبح . . . ألخ

بكت على الشيخ محى الدين كافيجي عيوننا بدموع من دم المهج كانت أسارير هذا الدهر من درر فكم قفا بسماح من مكارمه يانور علم أراه اليوم منطفثا فلو رأيتُ الفتاوى وهي باكية

«المنهل ج٣ ـ ابن اياس ج٢ ص ٢٠١٥١ - حسن المحاضر قد ١ ص ٢٦٤ - الضوء اللامع ج ٧ رقم ٥ ٥٦ --شدرات الذهب ج٧ س ٢٢٦ »

٤٩٢ ــ أمين الدين الآقصرائي الحنني : هو شيخ الإسلام محي بن محمد ،شيخ الحنفية في زمانه وأحد من حظوا بسعة الجاء ونفوذ الـكلمة . وعن امتلأت القلوب بهيبتهم وإجلالهم ، وعرفوا بالعلم والفقه وحسن الرأى وصواب الفكر ، واتجهت إرادة أولى الأمر إلى مشاورتهم في معضلات الأمور ، ومستشكلات المسائل وهو . ينسب إلى قصر ا إحدى مدن الروم.

١ --- هذه رواية السخاوي ، وروى السيوطي أن وفاته كانت لبلة الجمة .

وشغل وظائف منها: تدريس الفقه بقبة الصالح، ثم بالناصرية والأشرفية الفديمة والأشرفية الفديمة والأقبغاوية بجوار الأزهر، وألقى دروس التفسير بقبة المنصورية. وأنابه ابن الهمام في مشيخة الخانقاه الشيخونية لما وكل إليه مشيخة جامع المؤيد. كما تصدى الإقراء وتتلمذ له كثيرون من الفضلاء ومنهم السيوطي والشمس والسخاوى.

قال ابن إياس عنه : وكان عالما فاضلا من خيار الحنفية ، ورعا زاهدا دينا ماهرا فى الفقه والحديث ، .

قال السخاوى عنه : « فهو إمام علامة فى الفقه وأصوله العربية والنفسير وأصول الدن وغيرها . بديع التحقيق بعيد النظر والمطالعة : متأن فى تقريره معسلوكه طريق السلف ومداومته على العبادة والتهجد والجماعة ، وشهود مشهد الليث . والانجماع عن الناس ، والانقباض عن بنى الدنيا ، وعدم النردد إليهم جلة ، والسكون ، وترك الخوض فيما لا يعنبه . ،

ومن «صنفاته: شروح للكتب الآنية: التوضيح لابن دشام. شرح البيضاوى للإسنوى. شرح التنقيح للقرافي. شرح المنار. شرح العقائد شرح الطوالع، وغير ذلك.

وقد تو فى سيف. الدين الحننى بعد حياة حافلة فاضلة ، وذلك فى ليلة الاثنين ٢٤ من ذى الفعدة عام ٨٨١ هـ. ودفن بتربة جد أمه لأمها الفخر القاياتى بالقرافة قريباه ن الإمام الشافعى. وقد رثاه جلال الدين السيوطى بأبيات منها :

مات سيف الدين منفردا وغدا في اللحد منفددا علم الدنيا وصالحها لم نزل أحواله رشدا...الخ

« ابن إياس ج ۲ ص ۱٦٨ ، ١٦٧ - حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٧ - الدوء اللام ج ٩
 رقم ه ٤٤ - الشذرات ج ٧ ص ٣٣٢ »

ه و الناصرى محمد بن قرقاس الحننى :كان عالما فاضلا من أعيان الحنفية ، وقيل كان يرتزق بالكتابة . وكان يدعى علم الحرف وعلم الكيمياء . وولى مشيخة تربة الظاهر خشقدم وحظى عنده وصنف كتاب زهرة الربيع فى شواهد البديع وبه أبيات من شعره ، وشرحه فى كتاب الغيث المربع ، وعاد ض مقاءات الحربى ى . وكتب ناسه ا

- القرآن · وكان ناظها نثرا . ويقال إن نظمه كان فيه أخطاء نحوية وصر فية، ومن قوله: ·

إذا من من تموى عليك بنظرة أماط الجوى من قلبك البأس والبلوى

فكن شاربا صبرا لمر صدوده فما ذاق من الوصل من هم بالسلوى وكان مولده سنة ٨٨٦هـ قال السخاوى في شوال .

## «الضوء ج ۸ رقم ۸۱۲ ابن ایاس ج ۲ ص ۱۸۱ »

القاهرى الأزهرى الشافعى . ولدبإ بشيطى : هو أحمد بن إسماعيل بن أبى بكر القاهرى الأزهرى الشافعى . ولدبإ بشيط (١) سنة ٢٨٨ ه. وأخذ في طلب العلم ، وانتقل إلى القاهرة فسكن الأزهر ، وتتلمذ لأفاضل الأثمة . فدرس الفقه على برهان الدين البيجورى ، وشمس الدين البيرماوى ، وولى الدين العراقى ، وغيرهم ، وأصول الفقه عن القاباتي ولازمه مدة . والنحو عن شمس الدين الشطنوفى ، وناصر الدين البارنبارى وغيرهما . وسمع الحديث من الشهاب بن حجر العسقلاني والولى العراقى أيضاً وغيرهما . وهكذا جد في طلب علوم العربية والبلاغة والمنطق والفرائض والحساب والجبر والمقابلة . وبرع في كل أولئك حتى أصبح أهلا المتدريس والإفادة ، فانتفع به طلابه في الفقه والحديث . وحج إلى مكة أكثر من مرة ، وزار المدينة وأقام بين أهلها أكثر من عشرين عاما أكر مهم فيها بنشر العلم بينهم ، كما أكرموه بحبهم له واحترامهم . وكان مع بارع معرفته وذائع شهرته عيوفا عن الدنيا وزخارفها خشنا متقشفا مطمئنا مع بارع معرفته وذائع شهرته عيوفا عن الدنيا وزخارفها خشنا متقشفا مطمئنا مل فاقته ، جانحا إلى الصوفية والتصوف ، جالسا إلى دروس الحنابلة ، مع شافعيه .

ومن مصنفاته: ناسخ القرآن ومنسوخه. والحاشية الجلية السنية على حل تراكيب المفاظ الياسمينية، وهي قى الجبر والمذابلة لخصها من شرحها لابن الحائم. والتحفة فى العربية. وروى الصادى وعجالة الغادى. وقد نظم كتبا وشرح أخرى، بين منطق وأصول وتصريف.

وكانت وفاته بالمدينة في ٩ رمضان عام ٨٨٣ه. ودفن بالبقيع -

الشوء ج ۱ ص ۳۳۵ — الشذرات ج ۷ س ۳۳۲ ،

<sup>-</sup> البشيط: بكسر الهمزة وسكون الباء وكسر الشين و بعدها ياء وطاء ، قرية من قرى المحلة من الغربية . قله في الضوء .

وه أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن المفلح ، الراميني (١) المقدسي الصالحي . ولد سنة ١٥٨هبدمشق ، ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم وعدة كتب في فقه الحنابلة وأصول الفقه والقراءات والنحو . وتتلمذ في الفقه على علاء الدين البخارى ، وسمع الحديث من كثيرين . وما زال ، حتى برع في الفقه والحديث والأصول . وتصدى للنفع وأصبح مرجع الفقهاء بدمشق . وولى قضاء الحنابلة بمصر فأبى .

ومن تصانيفه : شرح المقنع في أربعة أجزا. وكتاب في الأصول، والمقصد الأرشد في ترجزة أصحاب الإمام أحمد وهو في طبقات الحنابلة.

وقد تو في ليلة ٤ شعبان عام ٨٨٤ هـ ، ودفن بصالحية دمشق .

ه الضوء ج ۱ ص ۱۵۲ — الشذرات ج ۷ ص ۳۳۸ ،

الطرابلسي الحلي الشافعي . ولد بحلب سنة ١٩٨ه و نشأ بها ، وطلب العلم فحفظ القرآن الطرابلسي الحلي الشافعي . ولد بحلب سنة ١٩٨٨ و نشأ بها ، وطلب العلم فحفظ القرآن الكريم وكتبا في الفقه والحديث والنحو . وتتلذ لعلا الدين بن خطيب الناصرية وابن مكتوم الرحبي و غيرهما في الفقه ، ولابن الإعزازي وشمس الدين الملطي وغيرهما في علوم العربية ، و تلتي الحديث عن والده وعن شهاب الدين بن حجر العسقلاني . وكان أديباً ذا رغبة في الأدب وفنونه، فنظم و نثر وجمع من منظومه ومنثوره مجاميع ثم أتلفها . ولعله فعل ذلك بدافع من حبه لحديث رسول الله عليه السلام ، إذ أنه صرف إليه همة روحه نحوه عنايته . وقد أذن له بالرواية وإسماع الحديث . وطاف ببلاد الشام ، وعاد إلى حلب . وكان ممتاز الحافظة سريع الجواب ، لبقا في أداء عبارته .

ومن مصنفاته الأدبية : عروس الأفراح فيما يقال فى الراح . وعقد الدرر والآل فيما يقال فى السلسال ، وستر الحال فيما قيل فى الخال ، والهلال المستنير فى العذار المستدير ، والبدر إذا ستنار فيما قيل فى العذار .

ومن مصنفاته في الحديث : مبهمات البخاري ، ومبهمات مسلم ، والتوضيح الأوهام

١ -- الراميتي . نسبة إلى ر امين وهي أهمال نابلس . قاله في الضوء .

٢ -- والده هو برهان الدين الطرابلسي االذي من ذكره.

الى مده فى مصحيح، وقرة الدين فى فضل الشيخين والصهرين والسبطين، وغير ذاك. وكانت وفاته بحلب فى ٢٥ ذى القعدة عام ٨٨٤ه. ودفن عند أبيه بالجبيل.

« الضوء ج ۱ من ۱۹۸ -- الشذرات ح ۷ س۳۳۹ه

ولد فى منية عباد بالغربية عام ١٠٠٤ه. (٢) ثم تحول حدثا إلى طنتداولقاهرة وحفظ كتبا كثيرة كالمنهاجين الأصلى والفرعى وجمع الجوامع وألفية الحديث، وألفية ابن مالك والعمدة والنسهيل وغير ذلك. وأقبل على العلم وكان قوى الحافظة فطنا ذكيا ذكورا تلقى الفقه عن شمس الدين بن البصار المقدسي وغيره: والقراءات عن الشمس الشراريبي والحديث عن كثيرين منهم: الولى العراقي والواسطى والديمال بن خسير، والشمس للفرافي . كما درس النحو والمنطق والكلام وغير ذلك . وما زال حتى برع واشتهر أمره .

وولى من الوظائف: إمامة الجمالية ومشيخة الصوفية بالياسطية ، وتدريس الفقه بالبرقوقية وغيرها . ومشيخة خانقاه سعيد السعداء ونظر الأحباس وغير ذلك . وهكذا الشتغل بالتدريس وبالإفتا وغيرهما .

قال السخاوى عنه: , وأخذ عنه الفضلاء طبقة بعد طبقة . واشتهر اسمه وبعد صيته ، وتقدم غير واحد من طلبته . وصارشيخ الشافعية بدون منازع ، وعليه مدار الفتيا وإليه النهاية في حفظ المذهب وسرده ، خصوصا الكتب المتداولة ، بحيث يكتب على أكثر الفتاوى بديهة بدون مراجعة . ،

وقد توفى فى ربيع الأول عام ٨٨٥. ودفر بحوش سعيد السعداء بحنازة شهدها خلق كثير .

«ابن إباس ح ۲ ص ۱۹۹، ۱۹۹ — الضوء اللامع ح ٦ رتم ۲۷۸ — النذرات ٢ م ٣٤٢ هـ ، ، ه — برهان الدين البقاعي: هو ابر اهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على ن أبى بكر الخرباوى الشافعي ولد بقرية خربا روحامن عمل البقاع سنة ٨٠٩ هـ، ونشأ بها .

١ - هكذا رواية السخاوى، وذكر ابن إياس أنه عمر بن حسن بن حديث .

٢ --- هذه رواية السخاوي ، وروي انن إياس أنه ولد ــنة ٨٠١ .

ثم وفد على دمشق، ودخل القاهرة، وطلب العلم على كـ ثيرين من مشايخه حتى أصبح بارعا وإماما فى جملة علوم منها الحديث والفقه والتاريخ والقراءات والتفسير والنحو وولى جملة من الوظائف منها: نظر جامع الفكاهين، ونظر خان الزيداني. وتدريس المؤيدية.

ومن مصنفاته: عنوان الرمان فى تراجم الشيوخ والأقران ، جمع فيه تراجم شيوخه ومعاصريه وتلاميذه ، مرتبة على حروف المعجم. وعنوان العنوان ، وهو مختصر كتابه السابق. ومختصر سيرة النبي عليه السلام ، وثلاثة من الخلفاء الراشدين وأسواق الأشواق فى مصارع العشاق. والباحة فى على الحساب والمساحة. وأخبار الجلاد فى فتح البلاد. والمناسبات القرآنية. وتنبيه الغى بتكفير إبن الفارض وابن عرى و

ويبدو لنا أن هذا الرجل كان شعلة متقدة ، وأنه كان كثير الانصال بالشئون العامة ، سريعا إلى النقد و المبالغة في النقد . وقد أثار من حوله غبارا كثيرا ، وأحقه عليه قلو با عدة . وعا اشترك فيه فتنة ابن الفارض التي ثارت في سنة ٨٧٥ ه بين العلماء فكفره بعضهم و دافع عنه البعض الآخر ، فكان البقاعي في جملة المسكفرين لابن الفارض والموقدين لهيب الحملة عليه ، بسبب كلمات في شعره تشعر بالحلول أو الاتحاد . وألف هو في ذلك كتابه و تنبيه الغبي ، وقد رد عليه الجلال السيوطي بكتابه و تنبيه الغبي بتبرئه ابن العربي ، وألف بعضهم كتابا في الرد عليه ، سماه , درياق الآفاعي في الرد على البقاعي ، . ونظم فيه بعض الشعراء الإهاجي .

وقد كان شمس الدين السخاوى صاحب الضوء معاصرا للبقاعي وزميلا له أثناء التلمذة ، وقد ترجم له في كتابه الضوء وحمل عليه حملة شعواء وسفهه وقبح أعماله ونسب إليه كل رذيلة في الخلق ، ونقص في العلم. على أن السخاوي من عادته أن يبالغ في نقده وتحامله ولا سيما على معاصريه ، وبخاصة من مسه منهم أذى .

وقد كان البقاعي مفكرا و ناقدا وعالما فقيهاوأديبا شاعرا . وكانت وفاته فى ليلة السبت ١٨ رجب سنة ٨٨٥ هـ . ودفن خارج دمشق .

﴿ الصُّوءَ اللَّامِعُ ﴿ ١ مِنْ ١٠١ ـــ شَذَرَاتُ الذَّهِبِ ذِلاَسُ ٣٣٩ ـــ جَوْرَجِيزَيْدَانَجِ٣ص ١٦٨ ﴾

اده - نجم الدين بن فهد: هو شيخ الجماعة ، عمر بن محمد بن محمد بن أبى الحير عمد ، القرشى الهاشمى المسكى الشيافعى ، ويعرف بابن فهد . وهو ابن الشيخ تقى الدين ابن فهد . وله بمكة فى سنة ١٨١٦ ه ، وحفظ القرآن السكريم ، وأخذ يعالج العلوم ويسمع الحديث ، فيكان من شيوخه فيه : جمال الدين بن الظهيرة وولى الدين العراقى . ورحل فى سبيل العلم فدخل القاهرة أكثر من مرة ، ولازم بها شهاب الدين بن حجر العسقلانى ، كما طاف بكثير من من دن الشام ومصر، ولقى فى كل منها عددا من الشيوخ . وما زال دائبا على التحصيل سالكا مسالك الحفاظ ، حتى غدا إماما كثير المسموع .

وقدكان معنيا بالتاريخ ورجاله وأعلامه ، وبذل فى سبيل ذلك جهودا موفقة ووضع معجمات قيمة.

ومن مصنفاته : معجم شیوخه ، ومعجم شیوخ أبیه ، ومعجهات أخرى لشیوخ غیرها من الرواة . وله مسلسلات . وله كتاب دبذل الجهد فیمنسمی بفهد وابن فبده وهو فی تاریخ مكة وشیوخها و بعض بیوتها ، جعله تذییلا علی تاریخ مكةللتقی الفاسی وعنی فیه بمن تسمی یفهد أو فی نسبه فهد .

ومن كتبه :كتاب التبيين في تاريخ الطبريين . والمشارق المنيرة في ذكر بني ظهيرة وتذكرة الناسي بأولاد أبي عبد الله الفاسي .

وقد نظم فهارس لعدة كتب قيمة منها : طبقات الحنابلة لابن رجب، وطبقات الحفاظ للذهبي. وله جهود تأليفية غير ما أشرنا إليه.

وكانت وفاته في ٧ رمضان سنة ٨٨٥ ه.

«النووج، رقم ۱۰۹ —النذرات ج ۷ من ۹۳۴۲

٥٠٢ — محب الدين أبو حامد الرملى المقدشى الشافعى: محمد بن خليل بن يوسف ابن على . نزيل القاهرة . اشتهر بكنيته , أبو حامد , ومولده بالرهلة فى رمضان عام ٨١٨ هـ أو نحوه . نزع إلى طلب العلم فحفظ كتبا فى علوم كثيرة منها : الأربعون النووية وألفية البن مالك و لامنته و الجبرو المقابلة لان .

الهائم. والخارجية في العروض إلى غير ذلك. ولازم الشهاب بن رسلان في الرملة ثم بيت المقدس فقرأ عليه وسمع. وكذلك أخذ الفقه عن عزالدين عبد السلام المقدسي. وكذلك تنليذ للشيخ جمال الدين بن جماعة والشهاب بن المحمرة وقرأ على أبي القسم النويري في توضيح ابن هشام، وعلى السراج الرومي، في إيسا غوجي في المنطق وهكذا أخذ عن كثير من الفحول. أجازه بعضهم.

ووفد على القاهرة عام ٨٤٤ ه فقطنها و تتلمذ لكثير من جلتها فى علوم كثيرة ومنهم: ابن حجر المسقلاني والقاياتي والونائي والشمني . وغيرهم

وولى قراءة الحديث بحامع زين الدين الاستادار ببولاق. وناب في الحكم عن شيخه أبن حجر .

ومن مصنفاته : شرح المنهاج وشرح البهجة . وشرح جمع الجوامع . وغير ذلك.

ويرميه السخاوى بأنه, ليس بالمتقن فى حفظه ونقله ولا بالمتين فى فهمه وعقله، والغالب عليه سلامة الفطرة . . ، وقال عنه ابن إياس كذلك : ، كان سبهالا بليد الذهن قليل الفهم وعما وقع له أن الزبني أبا الفتح الشاعر داعبه بهذين البيتين . وكتبهما إليه فى ورقة ودفعه ابه فى مجلس القاصى كاتب السر ابن مزهر . فلما قرأها استحسنها ولم يفهم مافيها من المسيسة عليه . فكتبهما مخطه فى بعض مصنفاته . وأوردهما لابن النحاس وهما :

أبا حامد أنت الذى شاع ذكره بكثرة تأليف وجمع به انفرد فأنت الذى مامثل حفظك فى الورى وأنت الذى مامثل ذهنك فى البلد...

وكانت وفاته فى يوم الأحد ٢١ صفر عام ٨٨٨ هـ ودفن فى غده بحوش خانقاه صعمد السعدا. .

« الشوء اللامع ج ٧ رقم ه٧٥ — ابن إياس ج ٢ س ٢١٧»

۰۰۳ ـــ شهاب الدین الجدیدی <sup>(۱)</sup> : هو أحمد بن أحمد بن علی بن زكریا ، البدرانی الشافعی ، نزیل دِمیاط . ولد بمنیة بدران سنة ۸۱۹ ه و نشأ بها و أخذفی طلب

١ \_ الجديدى بجيم منسو مة و دال منتوحة و باءمشد دة مكسورة ، ترية ، ن ترى منية بدران أصله مها دّله في الضوء

بها بعض دراتائه تبغيم سالفقه والعربية وسمع الحديث، وحج وزار المدينة فأكمل الفتوى وسماع الحديث. وكان قديرا على النظم واسر الله قصده الناس والطلاب وصنف شرحا على الآجرومية مطولا، وآخر مختصرا، ولم يتمها، وشرع في شرح مقدمة الحناوي في النحو، وجامع المختصرات. ومن كتبه ، النصيحة الرابحة لذوى العقول الراجحة. وقد توفي بدمياط في ١١ ربيع الآخر عام ٨٨٨ ه

الشوء ج ١ من ٢١٧ --- الشذرات ج ٢ من ٢٤٤ ...

3.0 - نور الدين السنهورى الازهرى المالكى الضرير: هو على بن عبد الله بن على ، وكنيته أبو الحسن. ولد سنة ٨١٥ (١) ه بنطوبس ، ومنها انتقل إلى سنهور فالقاهرة وقطن الجامع الازهر. فأقبل على العلم فحفظ. من كتبه جملة، وعنى باللغة والقراءات حتى برع فيهما كما مهر فى غيرهما كالاصول والتفسير وفقه المالكية، وظل فى جده وكفاحه حتى علاكعبه وذاع صيته وأصبح شيخ المالكية بلا منازع وتوافد على دروسه فى الفقه، الطلاب والنهضلاء أفواجاً. وتخرج به كثيرون من علماء المذهب.

ومن مصنفاته : شرح بعض كتاب المختصر . وشرج الآجرومية . ومات فى ليلة الأربعاء ١٩ رجب عام ٨٨٩ هـ ودفن فى صبيحته بحوش الشيخ عبد الله المتوفى وقد مات مكفوفا زاهدا

« الضوء اللامع ج ه رقم ٣٤٠ ـــ ابن أياس ج ٢ ــ ٣٤٣ »

ه . ٥ - شمس الدين الجرهري (٢): محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد الجوهري القاهر المعلم بن محمد بن محمد الجوهري القاهر السخاوي ، ويعرف بين أهل بلده بأبن نبيه الدين ، وفي غيرها بالجوجري . « ولد في جوجر عام ٨٢١ ه و تحول إلى القاهرة وهو ابن سبع مع جده لأبيه . فحفظ كتباً عدة في علوم متنوعة وأخذ عن فحول العلم أم وأفاضلهم في عصره حتى برع ومهر في علوم زمانه ، حتى الخط . وأذن له في الفتدوى والإقراء و صدى

<sup>(</sup>١) قال السخاري: ولد سنة ١١٤ه تقريباً.

<sup>(</sup>۲) سماه (بن إياس: الجوهري - وسنة السياروي . الحوجري .

المتدريس فأخذ عنه الفضلاء طبقة بعد طبقة وقصده الناس للفتوى و مرد زهر .قيل: وكان يتعاطى التجارة ،ثم ناب في الحكر من آخرى منها المدرسة الظاهرية القديمة ، و و اتسعاد الله المدرسة الطاهرية القديمة ،

ومن مؤلفاته : شرح عمدة السالك لابن النقيب،وسماه ، تسهيل المسالك فى شرح عمدة السالك . وشرح شذور عمدة السالك . وشرح شذور الحاوى لابن المقرى . وشرح هذية البوصيرى . وله نظم متوسط .

وقد كانت وفاتة فى الأربعا. ١٢ رجب عام ٨٨٩ هـ. وصلى عليه بالجامع الأزهر ودفن بمشهد حافل بزاوية الشاب التائب.

« الضوء اللامم ج A رقم ۲۹۰ ـ ابن إياس ج ٢ص ٢٢٣ ـ الشذران ج ٧ ص ٣٤٨ »

٥٠٦ شهاب (١) الدين الشهرزورى: أحمد بن إسماعيل بن عثمان ، الهمدانى التبريزى الكورانى القاهرى. ولد سنة ٨١٣ هـ وقيل ٥٠٩ هـ بقربة من كوران ودرس القراءات وفقه الشافعى والنحو والبلاغة والعروض والمنطق والأصلين، وقدم إلى دمشق قالقاهرة، فسمع الحديث من ابن حجر العسقلانى الزين الزركشى وغيرهما. فبرع كثير بمادرس. قال المقريزى عنه: وقرأ عليه صحيح مسلم والشاطبية فبلوت منه براعة وفصاحة ومعرفة تامة لفنون من العلم مابين فقه وعربية وقراءات وغيرها. واشتهر بطلاقة اللسان وشدة العارضة وجرأة المناظرة. وحسن اتصاله بالسلطان الظاهر جقمق فأفاد من ذلك ثراء وجاها غير أنه ناظر حميد الدين النعمانى الذي يقال إنه من ذرية أبى حنيفة النعمان، فسبه ، فأدى ذلك إلى نفيه من البلاد، فأخرج منها، وأدى به المطاف إلى بلاد الروم فعين بها فى قضاء العسكر ، واتصل فأخرج منها، وأدى به المطاف إلى بلاد الروم فعين بها فى قضاء العسكر ، واتصل علمكمها ومدحه بقصائد، وشيد باسطنبول جامعا ومدرسة سماها و دار الحديث، ومازال جده فى صعود حتى توفى فى أواخر رجب عام ١٩٨ه وقال السخاوى: ولعله ومازال جده فى صعود حتى توفى فى أواخر رجب عام ١٩٨ه وقال السخاوى: ولعله ومازال جده فى صعود حتى توفى فى أواخر رجب عام ١٩٨ه وقال السخاوى: ولعله ومازال جده فى صعود حتى توفى فى أواخر رجب عام ١٩٨ه وقال السخاوى: ولعله ومن بمدرسته » .

<sup>(</sup>١)وكان يقال له: شرف الدين

ومن مصنفاته : قيل : تفسير للقرآن ، وشرح للبخارى ، وقصيدة فى علم العروض . م الضوء ج ١ ص ٢٤١ ٧

٥٠٥ - قطب الدين الزبيدي الحيضرى: هو أبو الحير محمد بن عبدالله بن خيصر، البلقاوى، الدمشق الشافعى، ولد في بيت لهيا من دمشق عام ٨٢١ ه، ونشأ يتيا في كفالة أمه. فحفظ القرآن الكريم، والتنبيه، وألفية الحديث، وألفية النحو، والملحة، ومختصر ابن الحاجب الأصلى. وجد في طلب العلم والجلوس إلى شيوخه، وسماع الحديث من حفاظه. وكان من جملة أساتذته: شمس الدين محمد البصروى وعلاء الدين القابوبي ودخيل القاهرة مرارا، ولازم بها الشهاب ابن حجر العسقلاني مدة. وطاف بغيرها مثل بعليك وبيت المقدس، ودمياط. وحج وزار، وأجازه كثيرون، وعرف فضله، فتصدى للأعمال العامة، ومخاصة التدريس والتصنيف.

وولى مشيخة دار الحديث بدمشق ، كما ولى ببلدة وكالة بيت المال ، ثم ولى نظر الجوالى ، فكتابة السر ، فقضاء الشافعية ببلده أيضاً . وحسنت صلته بسلطان عصره الأشرف قايتباى فقربه إليه ووثق بهوأغدق عليه ، وأكرمه وأكرم أبنا له واستمر في خدمة هذا السلطان حتى توفى .

أما تصانيفه فكثيرة متعددة، تذكر منها: اللمع الألمعية لأعيان الشافعية، والبرق اللموع لكشف الحديث الموضوع ، والاكتساب فى تلخيص الأنساب ، والرقم المعلم فى ترتيب الشيوخ بالسماع والإجازة على حروف المعجم ، وهو معجم شيوخه، والمنهل الجارى من فتح البارى ، وهو أسئلة وأجوبة مستخلصة من كتاب ابن حجر العسقلانى ، فتح البارى ، وغير ذلك .

ومما يذكر أن السخاوى صاحب الضوء، أشار إلى أحدكتبه مورداً نماذج مما فيه من أخطاء، مع تصحيحها، وقد شكك فى بعض جهوده العلمية. وروى أنه كان فى تصنيفاته كثير الاعتماد على كتب غيره.

وكانت وفاته في ربيع الثاني سنة ١٩٤ هـ بالقاهرة .

٥٠٨ – بدر الدين بن الغرس القاهرى الحنى : محمد بن محمد بن محمد بن خليل وهو أبو اليسر ، ويعرف بابن الغرس لقب جده خليل . ولد في ١٥ المحرم سنة ٣٨٨ بظاهر القاهرة . جنح إلى العلم ، فحفظ المجمع والمنار والتلخيص وألفية النحو . ودرس على جلة الشيوخ كابن الديرى وابن الهمام وأبى العباس السرسى ، في الفقه . وكأبى الفضل المغربي في العربية وأصول الدين . ومن شيوخه عضد الدين الصيرامي وأمين الدين الأقصر ائى . ومأز ال حتى مهر في العلوم ، فولى بعض المناصب ، فناب في الحكم . وولى مشيخة تربة الأشرف پرسباى ، ومشيخة الجامع الزيني ببولاق . وز اول تدريس الفقه بالمدرسة الجالية الجديدة . وذكر القضاء . ولم يله . وقد كتب النظم والنثر ، وألف وشرح . فن ذلك : شرح متن العقائد رسالة في أدب القضاء . ومن نظمه :

النياس مثل الأراضى فى طبائعها فما الذي لان منها كالذى صلبا وقل فى النياس من ترضى سجيته ما كل تربة أرض تذبت الذهبا توفى فى ربيع الثانى سنة ٨٩٤ هورثاه الشيخ عبد الباسط بن خليل الحنى بقوله: لقد أظلمت مصر وأقفرت الدنيا لموت عديم المثل بل أوحد العصر سأعجب إن ضاءت ليالى عصرنا وكيف يكون الضوء مع عدم البدر

«الضوء اللامع بير ٩ رقم ٤٠٠ — أبن أياس بير ٢ ص ٨ ه ٢ م.

٥٠٥ – زين الدين أبو الفتح القرشي السنهوري الشافعي القاهري: هو الشيخ جعفر بن ابراهيم بن جعفر ابن سليمان. والدعام ٨١٦ ه تقريبا. وطفق يطلب العلم وفنوته على أساتذة عصره، وكلف بفن القراءات حتى نبغ فيه وعلا نجمه، وأصبح بعد حين أستاذ زمانه فيه، وإن شارك في غيره كالفقه والصرف والفرائض والحساب والعربية كاأجاد الخط. وقد أخذ عنه القراءات فضلاء بعد فضلاء. قيل، وكان يقرأ بالأربع عشرة ...

ومن تصانيفه: الجامع الأزهر المفيد لمفردات الأربعة عشر من صناعة الرسم والتجويد: والجامع المفيد في صناعة التجويد. وقد عاش متقللا، ثم مرض ومات في. ذي القعدة عام ٨٩٤ ه ودفن بحوش الصوفية بخانقاه سعيد السعداء.

﴿ أَبِنَ أَيَّاسَ جَ ٢٠٠ صَلَّمَ النَّهِ مِ اللَّهِ مِ جُ ٣ رَتُم ٢٧٨ ﴾

والمن الما الدين أبو الفتح المنوفي الشافعي القاهري الأصل: هو محمد بن أبي بكر بن محمد، ويعرف بابن الحمصاني أو الحمصي نسبة إلى حرفة جده لامه . ولد سنة ١٨١ هم تقريبا ، وطلب العلم ، فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والشاطبيتين والفية النحو وغير ذلك ، وأخذ عن الأنمة كابن حجر العسقلاني والبساطي ، وأجيز . وقد عني بالقراءات وتعاطاها عن شيوخها الفضلاء بالمدرسة بالشيخونية وهم: الشيخ حبيب ، وتاج الدين بن تمرية، وأمين الدين بن موسى، كما أخذها عن غير هم ودرس الفقه وسمع الحديث وكتب الخط وغير ذلك .

وولى الإمامة بجمامع ابن طولون، وتدريس القراءات بالشيخونية، وتخرج به في القراءات أساتذة فضلاء منهم: زين الدين زكريا الدميري، وشمس الدين النوبي و توفى في رجب عام ٨٩٧ هـ

د ابن ایاس ج ۲ س ۲۷۲ - الضوء اللامع ج ۷ رقم ۲۵۶ »

٥١١ صلاح الدين الطرابلسي الحنني وكنيته أبو عبد الله : هو محمد بن محمد ابن يوسف بن سعيد . ويعرف في بلده بابن المقرى، وفي غيرها بالطرابلسي، ولد ليلة الجمعة ٧ رجب عام ٨٣٣ ه بطرابلس . وبعد مدة رحل إلى القاهرة عام ٢٤٨ هـ وأخذ العلم عن أساتذتها وحفظ كتبا عدة، وعاد إلى بلده، وتصدى لتدريس فقه الحنفية و ولما تكل معرفته به \_ فاضطر إزاء ذلك إلى العودة إلى القاهرة فاستكمل بها دراسته ولازم العلامة أمين الدين الاقصرائي، وانتفع بعلمه أيما انتفاع ، وأخذ عن غيره كذلك ، حتى برع وأجيز بالإقراء والإفتاء .

وولى الخطابة وتدريس الفقه وإسماع الحديث فى جهات مختلفة بالقاهرة منها المدرسة القانبيهية، فدرس فيها الحديث والصرغتمشية ودرس فيها الفقه، والمدرسة الأشرفية وغير ذلك .

وقد توفی فی رجب عام ۸۹۹ ه.

ابن إياس ج ٢ ص ٢٨٣ ـــ الضوء اللامم ج ١٠ وقم ٨٠ ع.

٥١٢ – أبو البقا. بن الجيعان : هو أبو البقاء بن يحيي المؤرخ . توفى فى نحو عام ٩٠٠ هـ.

ومن مصنفاته: القول المستطرف في سفر الملك الأشرف. وفيه وصف لرحلة قايتباى سنة ٨٨٢ هـ: ومنهاطوالع البدور في تحويل السنين والشهور، وهو في علم الميقات. « جورجي زيدان ج ٣ س ١٨٣ »

٥١٣ -- شمس الدن السخاوى: هو العلامة المؤرخ الحافظ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عبان السخاوى الأصل القاهرى المولدالشافعى. وينسب إلى سخا إحدى قرى مصر.

ولد بالقاهرة بحارة بهاء الدين في ربيع الأول سنة ٨٣١ ه وحفظ القرآن الكريم، وجملة مؤلفات علمية منها: عمدة الأحكام، والتنبيه، والمنهاج، وألفية بن مالك، وألفية العراقي، وأغلب الشاطبية والنخبة لابن حجر: وتتلمذ لكثير من الأعلام، وكان شيخه المحبب إلى نفسه شهاب الدين بن حجر العسقلاني، فلازمه وأخذ عنه الكثير من علمه وتصانيفه، وكان شديد الاحترام والوفاء له. وقال عنه ابن حجر «هو أمثل جماعتي،.

وكان السخاوى رحلة فى طلب العلم والحديث، فدخل دمشق وحلب وبيت المقدس وجاور بمكة . ومازال جادا فى طلب العلم حتى أصبح فاضلا متازا فى الحديث وفقه الشافعي والتاريخ .

ومن أبرز نواحى السخاوى: النقد : فهو ـ بحق ـ نقادة جرى م ماهر فى إبراز محاسن أعلامه ومساوئهم . دقيق فى التعبير متحرج فيه ، يحب أن يضع اللقط على قدر المعنى الذى يريده فى نقده . غير أنه يشو به أحيانا التحامل والتجنى: ولا سيما عندما ينقد أنداده ومعاصريه ، وقد كان بينه و بين البرهان البقاعى و الجلال السيوطى أشيا . وقد ذكر صاحب الشذرات مانصه : و وكان بينه و بين البرهان البقاعى و الجلال السيوطى ما بين الاردان ، حتى قال السيوطى فيه :

قل للسخاوى إن تعروك(١) نائبة والحافظ الدىمى غيث السحاب فخذ

علمي كبحر من الأمواج ملتطم غ, فا من البحر أو رشفا من الديم والحق أنه نقدهما ونقد غيرهما نقدا مريرا فيه تبو وتهويل ومع ذلك لم يفتصر نقده ذاك على معاصريه كالسيوطي وزكريا الأنصاري بل نقدسا بقيه و منهم التقى المقريزي. وقد ببئا ذلك في تراجمهم. وكثير أما يسوق السخاوي البراهين على ماذهب إليه ، وأحيانا يحد الإنسان ثغرة بين نقده و دلائله . – ومهما يكن من شيء فالسخاوي شخصية خصبة و عقلية رحبة واسعة الآفق كثيرة الاطلاع منتجة تمثل ألوانا من التفكير الناضج في العصر المملوكي .

ومن مصنقاته: كتابه المشهور و الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، وسنتحدث عنه بتفصيل في الباب التالى و الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ ابن حجر . وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث . والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة . والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع . وعمدة المحتج في حكم الشطرنج ، والإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ . والتاريخ المحيط على حروف المعجم . وتلخيص تاريخ اليمن . والأصل الأصيل في تحريم النقل من التوارة والإنجيل . وتحرير الميزان ، وعمدة القارى والسامع في ختم الصحيح الجامع، وغنية انحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج . التبر المسبوك في ذيل السلوك ، وهو تذيبل على سلوك المقريزي . السكوك المضيء وهو في تراجم معاصريه . وجيز الكلام في ذيل تاريخ دول الإسلام ، تذيبل على وهو في تراجم معاصريه . وجيز الكلام في ذيل تاريخ دول الإسلام ، تذيبل على كتاب الذهبي , دول الإسلام ، وتذيبل على فع الإصر لشيخه ابن حجر . وغير ذلك .

هذا، وقد ترجم السخاوى لنفسه فى كتابه والصور اللامع ، ترجمة مفصلة استفرقت أكثر من ثلاثين صفحة . ذكر فيها نشأته وترحلاته والكتب الني درسها والأساتذة الذين أسمعهم هذه الكتب . ومن تلقى عليهم من الشيوخ ، ومؤ لفا ته ومروياته وأنداده ومعاصريه ومن قرظه شعرا أو نثرا إلى غير ذلك . \_ وكانت وفاته فى المدينة المنورة يوم الأحد ٢٨ شعبان عام ٢٠ ٩ ه ودفن بالبقيع تجاه مقبرة الإمام مالك .

ه الضوء اللامع ج ١ ص ٢، ج٨ وقم ١ ــ الشذرات ج ٨ من ١٥ ـــ جورجي زيدان ج ٣ ص ١٦٩ − النوائد البهية في تراجم الحنفية للــكنوى الهندي ـــ البدر الطالع للامام الشوكاني ¢

١٤٥ – شهاب الدين البيجورى: هو أبو زرعة أحمد بن محمدبن إبراهيم بن أحمد

القاهرى الشافعى . ولد بالقاهرة فى سنة . ٨٦ هـ ، ونشأ بها ، خفظ القرآن السكر وكستبافى الفقه والحديث والنجو والبلاغة . ودرس الفقه على شرف الدين السبكى وابن حجر العسقلانى والعلم البلقينى، وبرهان الدين بن خضر وغيرهم ودرس علوم العربية على أبيه شمس الدين البيجورى ، والعلاء القلقشندى ، كما درس الصرف والفرائين والحساب والميقات وأصول الفقه والبلاغة والمنطق ، بل درس الطب عن زين الدين الجزرى ، ومهر فى صناعة الحبر والنشاب واللعب بالدبوس والرمح ، وبرع فى صناعة سبك النحاس وغير ذلك من الصناعات دون أن يتلقاها عن أستاذ . وقد حج وجاور بالمدينة مدة وطاف ببيت المقدس والخليل والإسكندرية ودمياط وأقام بها زمنا ، وطاف بغيرهامن مدن مصر .

وزاول التدريس بالازهرو بمدرسة الأشرف قأيتباى، وولى مشيخة المدرسة المعينية وقد اختصر كتاب المنازل لأبى الوفاء الجتصر كتاب المنازل لأبى الوفاء البوزجانى، وزاد عليه شيئا من كتاب التبريزى , فى المساحة ، وشرح جامع المختصرات وسماء , فتح الجامع و مفتاح ما أغلق على المطالع الجامع المختصرات ومجتصر الله توفى بعد سنة ٩٠٣ه .

د الضوءج ۲ س ۲۵ ۵

وه حزين الدين خالد الآزهرى النحوى الشافعى، المعروف بالوقاد: هو الشيخ خالد بن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن أحمد الجرجى. ولد بجرجا فى نحو سنة ٨٣٨ه. وحمل صغيرا إلى القاهرة، فحفظ القرآن ثم كسباً أخرى ودرس فى الأزهر، وقد فيل إنه طلب العلم وهو كبير السن، وكان من قبل يشتغل وفاداً. وأخذ العربية عن يعيش المغربي وداود الماالكي والسنموري. والفقه عن الأمين الأقصرائي، والمداني والبيان عن تق الدين الحصني والمنطق والأصول والصرف والعربية عن التق الشمي، وسمع الحديث ودرس الفرائض والحساب على أساتذة آخرين . وما زال يدرس ويتقدم وسمع الحديث ودرس الفرائض والحربية مشاركا في غيرها . وتصدى لإقراء الطلاب فنفع وأفاد .

ومن مصنفاته ؛ شرح الآجروصة . التصريح نصمون التولينجير و عليتان

وشروح على كتاب وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لمؤلفه ابن هشام المصرى. تمرين الطلاب في صناعة الإعراب، وهو المشهور و بمعرب الألفية، وشرح الأزهرية في علم العربية ، كلاهما للشيخ خالد . شرح العوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني . وكانت وفاته في المحرم عام ٥٠٥ه .

ابن إباس ج ۲ ص ۳۹۱ ، ۳۹۲ ... الضوء اللامع ج ۳ رقم ۹۹۱ - فهرس دار الكتب ج ۳ نحو - شذرات الذهب ج ۸ ص ۲۶ »

٥١٦ – جلال الدين بن الأمانة: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز.كان عالماً فاضلا، وهو أحد نواب الشافعية، فاته منصب القضاء مرارا، وهو آخر من روى صحيح مسلم عن الزيني الزركشي بالسماع. وكانت وفاته في ربيع الثاني عام ٥٠٩ه د ابن إباس ج ٢ م ٢٠٣٥

٥١٧ – كال الدين المقدسي: الشهير بابن عوجان. هو العلامة شيخ الإسلام أبر المعالى محمد بن محمد بن أبي بكر بن على بن أبي شريف، الشافعي المرى.

ولد سنة ٨٢٨ه بمدينة القدس ، ونشأ بها ، فحفظ القرآن الكريم وكتبا فى النحو والحديث والقراءات ، ودرس علوم العربية والأصول والمنطق والعروض ومصطلح الحديث ، وفقه الشافعي ، ووفد إلى القاهرة فتتلمذ لحافظ عصره ابن حجر العسقلاني وغيره من جهابذة مصر . وسمع الحديث بأماكن عدة. وقدلبث يطلب العلم حتى تمكن منه واقتدر على مسائله ، فزاول الفتوى والتدريس بالقاهرة وبيت المقدس .

ومن مصنفانه: الإسعاد بشرح الإرشاد لابن المقرى. والدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع في الأصول والفرائد في شرح العقائد والمسامرة بشرح المسايرة. وتعليقات على تفسير البيضارى، وعلى المهاج، وعلى صفوة الزبد لشيخه ابن ارسلان، وله غير ذلك. وتوفى فى ٢٥ جمادى الآخرة عام ٢٠ هم، تاركا ثروة طائلة .

« الضوء ج ۹ رقم ۱۹۹ الشذرات ح ۸ ص ۲۹ » .

مه الدين النصيبي الحلمي: هو محمد بن عمر بن محمد بن محمد الشافعي وهو سبط محب الدين أبي الفضل بن الشحنة . ولد في عام ١٥٨ه بحلب وحفظ كتيرا علمية عدة ، ودرس فقه الشافعي والاصول والنحو: ووفدعلي القاهرة ولتي كثيرًا من

شيوخها وتتلذ لهم ٠٠ ثم ناب فى القضاء بالقاهرة ودمشق وحلب. ومازال حتى ولى قضاء حماة وقضاء حلب، وكان ينظم شدراً حسناً. وتوفى فى١٣رمضان عام١٦٥<

ومن تصنيفه: تعليق على المنهاج اسمه والابنهاج، في أربعة مجلدات : واختصر جمع الجوامع، وبحموعة في الشعر والنوادر.

## ﴿ الصُّوءَ جِ ٨ رقم ٢٠٢ ← الشَّذُر أَتَّ جِ ٨ مِنْ ٥٧ ۗ

۱۹ - شمس الدین بن القصوفی (۱۱ الطبیب: کان یعیش فی عهد السلطان قاتیبای وظل حتی شهد عصر الغوری. عینه قایتبای رئیسا للطب عوضا عن العفیف ، وذلك فی جمادی الاول عام ۸۸۷ه ، و کان فی سعة من المال ، وقد توفی یوم الجمعة ۱۷ ربیع الاول عام ۹۱۷ ه.

### ه ابن ایاس ج ۲ ص ۱۷۵ ج؛ حوادث سنة ۹۱۷ ه ه

٠٠٥ – شماب الدين العسقلاني: هو أبو الفضل أحمد بن صدقة بن حسين، المسكى القاهري الشافعي، ويعرف بابن الصير في . ولد في ذي الحجة سنة ٨٢٨ ه بحارة زويلة بالقاهرة, وحفظ القرآن وكتبا في الفقه والنحو والقراءات والعروض و فيرها من العلوم، وأقبل على دراستها على جهابذتها، حتى أجادها وأجاد الفرائض والحساب والجبر والمقابلة و الهندسة والهيئة والحدكمة وعلوم العربية والبيان والآدب. وكان من شيوخه في الحديث: الشهاب بن حجر العسقلاني والبدر مجمود العيني وابن الديري. ومن شيوخه في الفقه: المحلى، وفي العقليات: الكافياجي كما سلك مالك الصوفية، وتعلم اللغة التركية وما زال جادا في دراسانه بذكائه وسرعة فهمه حتى بن واشتهر، وأجين بالفتوى والتدريس وإسماع الحديث، فزاول ذلك جميعه بهمة وكفاية حتى قدره طلابه وبجله شيوخه وزار مكة أكثر من من قفتعلم وعلم.

وقد ولى الإِمامة بالمدرسة الطيبرسية ، وألتي بهادروس الحديث ،ثم ولى دشيختها،

وللد ذكر جورجي زيدان ج ٣ ص ٢٥٠ ، طبيباً أسمه عمد التوصوي الطبيب وقال أنف للمورئ كتاب كال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة . فلمله هو أيضا

وناب في القضاء . وزاول تدريس الفقه بالشيخونية ، والتفسير بالبرقوقية .

ومن مصنفاته : شرح التبريزى فى الفقه، وشرح الكافى لشيخه الخواص فى العروض. وكتب شرحا على ديوان ابن الفارض ، وكان بمر يتعصب له . ــ وله غير ذلك من المصنفات .

لعله هو الَّذي توفى في أواخر جمادي الآخره عام ١٩٩هـ.

ه الضوء ج ۱ ص ۳۱٦-الشذرات ج ۸ می ۹۱ »

و بعرف بابن سوید. ولد سنة ٥٥٦ه. وحفظ القرآن الكريم وعدة كتب في النحو وغيره. وبرع في حفظ الحديث. وقدطاف في بلاد كثيرة فيمم صعيد مصر. ثم وفد إلى مكة فتتلمذ بها لشمس الدين السخاوي وقرأ عليه الموطأ ومدند الشافعي وسنن البرمذي وغير ذلك. ورحل إلى بلاد اليمن وطاف بغيرها، ثم أاتى عصا الترحال في بلاد الهند، وحظي لدى سلطانها محمود شاه، ولقبه بملك المحدثين، وعظمت مكانته. وقد توفي في بلاد الهند عام ٩١٩ه.

« الضوء اللامع ج ٩ رقم ٢٥٣ — الشذر الت ج ١٨ ص ٤٩ ه

۱۳۵ – الرئيس شمس الدين بن القيصونى: والرئيس عبد الرحمن بن الشريف الكحل ورئيس تقى الدين المنوفى الكحال. والرئيس صلاح الدين الشامى كانوا أطباء عيون فى عهد الفورى وعالجوه من رمده عام ۱۹۹۹ فنحهم الهدايا الثمينة . « ابن اياس ج ؛ حوادث ۹۱۹ ه ۵

مرح — الشيخ زين الدين عبد الباسط بن الغرس خليل بن شاهين الصفدى . الحنفى كان من أعيان الحنفية ، عالما فاضلار ئيسا من ذوى البيوت . كان أبوه الغرس خليل من أعيان القاهرة ، ولى الوزارة زمنا ، كما ولى عدة نيابات منها حماة وصفد والقدس والإسكندرية ، وقد مرت ترجمته .

وقد مال الشيخ زين الدين إلى العلم فقلد مذهب أبى حنيفة ، وما زال يطلبه حتى أصبح بارعا فيه ، وبات فى عداد رجاله . وكذلك مهر فى الطب ، والتاريخ .

ومن مصنفاته: الروض الباسم وهو كتاب تاريخه الكبير. وله أيضا في التاريخ: ونيل الامل في ذيل الدول، وكتاب آخر في الوفيات على حروف المعجم، ولعله هو. كتابه المجمع المفتن بالمعجم المعنون و وهو خطويه بطالتَكَ بالمدرية. وله الماب في في الطب وشروح على كتب الحنفية.

قال ابن إباس عنه ما ملخصه: , أماالشيخ عبد الباسط فكان طويل القامة نحيف الجسد ، وكان يربى ذؤابة شعر فى رأسه على طريقة الصوفية ، وله أنف كبير جدا ، داعبه بعض الشعراء بأبيات لطيفة ، وكان ضنينا بنفسه ، وعندد يبس طباع مع شمم زائد ، معظما عند الاتراك والأمراء ،عارفا بالتركية . وكان بقية السلف وعمدة الخلف . وكان أصابه علة السل ، فأقام نحصو سنة و نصف مريضا ، منقطعا فى داره حتى مات. »

وكانت ولادته فى سنة ٨٤٤ ه ووفاته فى ربيع الآخر عام ٩٢٠ هـ .فكانت مدة حياته نحو ٧٦ سنة .

(ابن إياس ج ٣ ص ٦٣ ،ج ؛ حوادث ٩٢٠ ﻫ)

978 — عز الدين بن فهد المدكى: العلامة المؤرخ، أبو الخير — وأبو فارس — عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد، الشريف العلوى الشافعي، ويعرف بابن فهد. ولد بمكة عام ٨٥٠ هو حفظ القرآن الكريم وجملة من الإحاديث النبوية، وكتبافى علوم شتى. ورحل إلى الادكثيرة، كالمدنية والقدس وغزة و نابلس و دمشق و بعلبك وغيرها. ووفد على البلاد المصرية أكثر من مرة، و تتلمذ فيها لكثير من جلة فضلائها ومنهم شيخ الإسلام زين الدين زكريا الانصارى وشمس الدين السخاوى، و تتلمذ في الحجاز لعالمه برهان الدين بن الظهيرة في الفقه والتفسير، وما زال حتى علاكم في الفقه الحديث والنحو والمنطق والتاريخ وغير ذلك. وتوفى في نحو عام ٩٢١ ه.

ومن مصنفاته : معجم لشيوخه . وفهر ست لمروياته . وكتب في الحديث والترغيب والاجتهاد في الباعث لذوى الهمم العلية على الجهاد . وترتيب طبقات القراء للذهبي . وكتاب تاريخ ابتداء من سنة ٨٧٢ هـ . وغير ذلك .

« الضوء ت ٤ رقم ٤٧٥ التذرات ج ٨ ص ٢٠٠٠

٥٢٥ - محدالعفيف الطبيب: رئيس الـكحالين، عاش في عصر السلطان الغورة

وتوفى فى موقعة مرج دابق عام ٩٢٢ هـ.

د ابن إياس ج ٣ ص ٢٥٠

٥٣٦ – شهاب الدين القسطلانى: هو الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن عبد الملك، المصرى الشافعي.

ولد فى ١٦ من ذى القعدة سنة ٨٥١ ه بمصر ونشأ بها لحفظ القرآنودرسالنحو والقراءات. وحفظ عددا من منظوماتها . وتتلذ لكثيرين من أعلام زمانه ومنهم: الشيخ خالد الازهرى النحوى . وفخر الدين المقسى والجلال البكرى والشمس السخاوى وقرأكتب الحديث ، وحج وسمع بمكة .

وقد كان ماهرا فى الوعظ وتصدى له بجامع الغمرى، وانتفع بوعظه كثيرون . ثم اتجمع عن الناس إلى التأليف، فى الحديث والقراءات.

ومن مصنفاته : كتابه الجليل في شرح صحيح البخارى واسم، وإرشاد السارى ، في عشر مجلدات. والعقود السنية في شرح المقدمة الجزرية . والكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز . وشرح الشاطبية . وشرح البردة واسمه و الآنوار المضية ، ونفائس الانفاس في الصحبة واللباس . والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر . وتحفة السامع والقارى بختم صحيح البخارى. وكتاب في مناقب الشيخ أحمد الحرار . والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية .

وقد قيل: إن الجلال السيوطى ادعى عليه لدى شيخ الإسلام زكرياا لانصارى أنه ينقل عنه مانقله هو عن البيهةى بدون أن يقول إنه نقل عن السيوطى. وكان من القسطلانى أنه مشى حافيا مكشوف الرأس من القاهرة إلى الروضة حيث منزل السيوطى معتذرا عما ردر منه ...

وكانت وفاته فى ليلة الجمعة ٧ المحرم سنة ٩٢٣هـ بالقـاهرة ودفن بالمدرسة العينية بجوار منزله .

( الضوء ج ۲ رقم ۳۱۳ – شدرات الذهبج ۸ س ۱۲۱ – جورجیزیدان ج ۳س۲۰۱ ) ( م سـ ۲۱ سلاطین المالیك ) القاهري الشافعي، ويعرف بابن أبي شريف. ولد في ١٨٨ من ذي القعدة عام ١٨٨ هـ القاهري الشافعي، ويعرف بابن أبي شريف. ولد في ١٨٨ من ذي القعدة عام ١٨٨ هـ وقيل ١٨٣ هـ ببيت المقدس. ونشأ بها فجو د القرآن الكريم، ودرس فنون العربية والأصول والمنطق والمبلاغة، على جلة من شيوخها، وقدم إلى القاهرة فتتلذ لكشير من أغتها كأمين الدين الأقصرائي وجلال الدين المحلى وعلم الدين البلقيني وابن حجر العسقلاني فبرز في الفقه والتفسير والفرائض والحساب ومصطلح الحديث. ويمم شطر مكة فحج وسمع بها و بالمدينة حديث الرسول عليه السلام: وعاد فتوطن القاهرة، و ولى مها كثيراً من الوظائف وقعد للتدريس والتأليف. وقد قال عنه البقاعي: وإنه صارفي العشرين من عمره من نوادر الزمان، وأذن له في الإقراء والفتوى:

ومما ولى التدريس فيه: الجامع الأزهر ، وجامع ابن طولون ودرس فيه التفسير. والمدرسة الحجازية.وقدتولى فيها تدريس الفقه مع الميعادو الخطابة بها. والمزهرية والمؤيدية ودرس فيها الفقه .

وقد ولى قفشاء الشافعية سنة ٩٠٦ ه ثم عزل، وعينه السلطان الغورى شيخا لقبته ثم عزله عام ٩١٩ ه وآذاه.

ومن مصنفاته: شرح الحاوى. وشرح قواعد الإعراب لابن هشام. وشرح العقائسة في الفرائض من نظم ابن العقائسة في الفرائض من نظم ابن الهائم. وشرح قطعة من الهجة الوردية. ونظم رواية أبي عمرو في القراءات. ونظم النخبة لابن حجر العسقلاني. ونظم لقطة العجلان للزركشي. ونظم العقائد للنسفي وتفسير سورة الكوثر، وسورة الإحلاص. وله غير ذلك من الحواثي والشروح والنظم والتفاسير.

وهو إلى جانب ذلك كله كان أديبا ينظمالشعر ، ولا بأس بشعره ، ومنه فى التشوق. وكتبه إلى أخيه :

<sup>﴿</sup> رِحْدُ كُنْتُهِمْ عَنْدُ رَحْدُ مُو جَرَةً فَى بَابِ الفَشَاءُ بِالْجَالِيُّ النَّالَى مَنْ كَتَابِنا هَذَا ص ١١٥٠

ماخلت برقا بأرجاء الشآم بدا إلا تنفست من أشواقى الصعدا ولا شممت عصبيرا من نسيمكم إلا قضيف بأن أقضى به كدا ولا جرى ذكركم إلا جرت سحب أورت لظى بفؤاد أورثته ردى يالوعة البين ما أبقيت من جلد أيتنتوالله أن الصبرقد نفدا ...الخ

وقدكان ابن أبى شريف معروفا بالإقبال على الله، وبالعبادة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والعفة .

وقد توفى ليومين بقيا من شهر المحرم عام ٩٢٣ هـ.

الضوءج ١ رقم ١٣٤ -- وإبن اياس ج ٤ ، ج ٣ ص ١٠٧ -- الشذرات ج ٨ ص ١١٨ عـ

مهم الدين الرملى: هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عمد الله ، الرملى الدمشقى ، الشافعى . وكان يعرف بابن الحلاوى . ولد بالرملة سنة ١٥٥ هو تحول إلى دمشق ، وطفق يحفظ كتبا فى الفقه والحديث والقراءات . وأخذ عن أفاضل العلماء حتى علا كعبه وبخاصة فى إقراء الحديث ، وقد ولى تدريس الحديث بالآشر فية . وناب فى الحكم بدمشق ، ومشيخة الإقراء بجماع بنى أمية وغير ذلك . وكان ينظم الشعر ويشارك فى غيره . وكانت وفاته فى ٢٠ من ذى الحجة عام ٩٢٣ ه.

ه الشذرات ج ٨ س ٢٠٠٥

ه ۲۰ ـ شهاب الدين الحسامى: هو أحمد، القاهرى الشافعى النحوى. كان علامة محققا متواضعا. وكان بارعا فى النحو والمعقولات. وكان الناس بعد لونه فى علوم العربية بابن مالك وابن هشام. وتوفى بالقاهرة فى ١٥ ربيع الثانى عام ٥٢٥ه.

د الشدرات ج ۸ س ۱۳۲ ،

٥٣٠ – محيى الدين النشعيمي : هو أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر بن يوسف النعيمي الدمشق الشافعي . مؤرخ دمشق وأحد محديثها . كان علامة رحلة . ولد سنة ٨٤٥ ، وتتلمذ لابراهيم الناجي ، وزين الدين عبد الرحمن بن خليل وبدر الدين بن قاضى شهبة وبرهان الدين البقاعي وغيرهم . ومهر في الفقه والحديث والتاريخ .

ومن مصنفاته: الدارس في توازيخ المدارس، وتذكرة الإخوان في حوادثُ

الزمان والتبيين فى تراجم العلماء والصالحين. والعنوان فى ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان. والقول المبين المحكم فى إهداء القرب للنبى صلى الله عليه وسلم - وتحفة البررة فى الاحاديث المعتبرة. وإفادة النقل فى الكلام على العقل · وغير ذلك .

وتوفى في ٤ جمادي الأولى سنة ٩٢٧ هـ.

« الضوء اللامع ج ٤ رقم ٧٧٨ — الشذرات ج ٨ ص ١٠٣ »

هو أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد ، الفخرى الحنبلى قاضى بيت المقدس والخليل . والمنهج قاضى بيت المقدس والخليل . والمنهج الأحر فى تراجم أصحاب الامام أحمد . ابن حنبل ، . توفى سنة ٩٢٧ هـ.

د جورجي زيدان ج ٣ ص١٨٣ ٥

٣٦٥ ستقى الدين بن قاضى عجلون: هو الإمام العلامة أبو الصدق أبو بكربن عبد الله ابن عبد الرحمن الزرعى الدمشقى الشافعى ويعرف بابن قاضى عجلون ولد بدمشق عام ١٨٤١ه ، وتتلذ الأفاضل علما عصره ، ومنهم : أبوه ، وأخوه نجم الدين ، وشيخ الإسلام زين الدبن خطاب وسمع الحديث من أبى الحسن بن بردس البعلى ، وهن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين وغيرهما . وأخذ كثيرا من علم ابن حجر العسقلانى وعلم الدين صالح بلقيني وشمس الدين المناوى ، وجلال الدين المحلى . ومازال حتى برع . وكان أفقه أهل زمانه ، وأفضل أقرانه . فزاول التدريس بالجامع الأموى والمدرسة الشامية البرانية وغيرها . كما زاوله بالقاهرة وقيل : انتهت إليه مشيخة الإسلام ورياسة الشافعية ببلاد الشام وغيرها . وتتلذ له طلاب تخرجوا به فكانوا زهرة جيلهم وفخر قبيلهم ، ومنهم شمس الدين الكفر سوسى ، وتقى الدين البلاطنسى ، وبدر الدين الغزى وتوفى فى ١١ رمضان عام ٩٢٨ ه.

ومن مصنفاته : إعلام النبيه مما زاد على المنهاج من الحاوى والبهجة والتنبيه . وله غيره .

د الضوء اللامع ج ١١ رقم ١٠٣ — التنذرات ج ٨ ص ١٥٧٠

ويعرف بابن الكيال. هو بركات الشافعي: ويعرف بابن الكيال. هو بركات بن احد ب محد بن بوسف ، الراعظ ، تعاطى التجارة في بدء أمره ، نقراكت عليه ديون ،

فهجرها إلى طلب العلم ودراسة الحديث حتى برع ، وزاول التدريس بالجامع الأموى بدمشق ، والوعظ بمسجد الاقصاب وغيره، والخطابة بالصابونية . وأقبل على التأليف.

ومن مؤلفاته: حياة القلوب ونيل المطلوب. وهو في الوعظ. والكواكب الزاهرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وأسنى المقاصد في معرفة حقوق الولد على الوالد، والجواهر الزواهي في ذم الملاعب والملاهي. والأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر.

وتوفى فى ٨ ربيع الأول عام ٩٢٩ ﻫ ودفن بمقبرة باب الصغير .

#### و الشذرات ج ٨ ص ١٦٤ »

### ه الشذرات ج٨ص ١٦٥٠

٥٣٥ – زين الدين بن إياس الحنفى: هو أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المصرى . أصله جركسى ويبدو أنه كان ذا صلة وثيقة بدواوين الدولة وكتابها وكان كاتبا سهل العبارة ، وشاعراً ركيك الشمر . وقد ألف كتابه المشهور: ربدائع الزهور في وقائع الدهور ، . وهو في تاريخ مصر من أقدم عصورها حتى صدر العصر العثمانى ، أجاد فيه إجادة رائعة في ووصف العصر المملوكى . و ، ن مؤلفاته أيضاً : نشق الازهار في عجائب الاقطار ، ومرج الزهور في وقائع الدهور ، ونزهة الأمم في العجائب والحدكم . وتوفى في نحو عام ٥٣٠ ه.

و جورجي زيدان . ج ٣ ص ٢٩٨ ،

# 世紀出

## التعريف ببعض المؤلفات

### وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان لانخلكان « ٦٨١ هـ » (١)

الحق أن هذا السكتاب الثمين الذى ألفه قاضى القضاة العالم المؤرخ الأدبب، شمس الدين بن خلكان أشهر من أن يعرق. ثم لن تفى بتعريفه عجالة كهذه. فقد طبع بمصر أكثر من مرة، وذاع بين الادباء والباحثين فانتفعوا به أيما انتفاع. ووجدوا فيه ذخيرة تاريخ وكنز أدب ثمين. فحرصوا على استكناه خفيه، واستدرار آيته واستمناح آذيه. حتى وهب لهم من غالى جوهره، ومنحهم من نفيس لآلته، ماقر به طرف العلم، وانشرح صدر الأدب.

وإنك لتتصفيح كثيرا من كتب الآدب والتاريخ فىالعصر الحديث ، لأئمة أعلامه وأرباب السبق من رجاله ، فتراها حافلة حالية بما تتقله عن بفيات ابن خلكان ،مزدانة بالمختار من فرائده ، تبدو لعينك لامعة سافرة ، دون خفاء ولا استحياء ...

والاسم الكامل لهذا الكتاب: ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، عما ثبت بالنقل أوالسماع أو أثبته العيان ، وهذا عنوان مسجوع طويل . وهو النمط المرعى مؤلفى العصر المملوكي بوجه الإجمال به تمشيا مع الاسلوب الأدبى المتبع في أيامهم، وبالعنوان توضيح للقارى، وبيان عن محتويات الكثاب ، لكي تبدو له لأول وهلة عند قراءته . وقد أشار المؤلف إلى ذلك في خطبة كتابه .

والواقع أن محتوياته تستنبط من عنوانه . فهو يتحدث عن عدد من الأعلام بلغوا أكثر من ثمانمائة علم، فضلا عمن يستطرد إليهم في سياق تراجمه . ولم يقتصر

١ - أنظر ترجيه ص ٢٦من هذا المجلد .

على أعلام مصر دون سواه ؛ ولا عصر دون غيره ، ولا طبقة دون طبقة معتمدا في إيراد هذه التراجم ، على ثلاثة مصادر : النقل من كتب المتقدمين . والسماع من المعاصرين . والمعلومات الشخصية للمؤلف عن أفاضل معاصريه . وقد أوضح هذا المنهج في خطبة المكتاب فقال :

, إنى كنت مولعاً بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولى النباهة ، وتواريخ وفياتهم وموالدهم . ومن جمع منهم كل عصر . فوقع لى منه شى حلنى على الاستزادة وكثرة التتبع ، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن ، وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين مالم أجده فى كتاب ... ، ثم قال : ولكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ونقلت عنهم أو كانوا فى زمنى ولم أرهم . ،

ولم يتعرض لترجمة أحد من أصحاب الرسول عليه السلام ، ولا التابعين ولا الخلفاء. وذلك لاستفاضة الأنباء عنهم وكثرة المصنفات فيهم، فاكتفى بها. وقد نوه بذلك أيضاً فى خطبة كتابه.

غير أنه أغفل أعلام الجاهلية أيضاً ، ولم يذكر أحداً من الاعلام إلى منتصف العصر الاموى تقريبا وربما إلى نحو عام . ٩ ه · أو ابتداءمن تابعي التابعين .

وعلى هذا ترى أن رجال العصر الأموى ظفروا منه بنصيبما، أما أعلام العصر العباسى، فى العراق وغيره بمن عاشوا إلى نحو سنة مهم ه، فقد ظفروا من الكتاب بنصيب الأسد. ونذكر بعضهم على سبيل المثال:

وبمن ترجم لهم من رجال العصر الأموى: جرير، وجميل، وكثير، والحجاج، وقطرى بن الفجاءة.

ومن رجال العصر العباسى: أبو اسحق الإسفرائينى، وأبو حامد الإسفرائينى والمبرد، ونفطريه النحوى، والقياضى بكار بن قتيبة . والإمام أحمد بن حنبل، والخليل بن أحمد، وأبو تمام والمتنى وأبو العلاء المعرى.

ومن الأندلسيين المعاصرين للعباسيين: ابن هاني، وابن عبد ربه، وابن عمار، وابن زيدون، وابن خفاجة ، الخ

وترى بين تراجمه رجالا من مختلف الطبقات. فبينهم الملوك والأمراء والقواد مثل. أحمد بن طولون. ومعز الدولة بن بويه، والقائد جوهر، والمعظم توران شاه. ومنهم العلماء كالمبرد والجليل بن أحمد، والكتاب كالجاحظ وبديع الزمان الهمذائي. والوزراء مثل أحمد بن أبي داود، والصاحب بن عباد والقاضي الفاضل. والشعراء مثل بشار وأبي فراس، وسلم الخاسر، وغيرهم أنواع شتى.

ولبث المؤلف سنين كثيرة ، يجمع مصنفه هذا ويلم شمله، ويدون ماتعيه ذاكرته وما سمعته أذنه ، وما اختبره بنفسه عن متاصريه ، حتى استقامت له يحموعة محمودة . هى فى الحق موسوعة طيبة ، وإن عدها مؤلفها مختصرة وجيزة . ثم رتب أعلامه على حروف المعجم حسب الاسماء ـ وإن لم يشتمر أصحابها بها ـ دون ألقابهم وكناهم ونسهم . وثم له ترتيبه وتنظيم تراجمه فى سنة ١٥٤ ه ، كما وضح ذلك فى مقدمته .

ويمتازكتاب الوفيات بجملة مميزات نلخصها فيها يلي :

ر — تعمد المؤلف حسن البحث ودقة التمحيص فى تسجيلاته، ورعاية الصدق فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ورجع فى ذلك إلى أمهات الكتب وموثوقاتها، كما أشار إلى ذلك في خطبة كتابه . ومما عثرنا عليه فى سياق تراجمه من هذه المراجع — على سبيل المثال — جمهرة النسب لابن الكلى، ويتيمة الذهر للتعالى وكتاب الصلة لابى القاسم بن بشكوال، وكتاب خطط مصر لابى عبدالله القضاعى والخريدة للعاد الكاتب — ولكنه — مع الاسف — لم يلتزم هـذه الخصوصية — وهى ذكر المراجع — فى كل مناسبة ،

عنايته البالغة بضبط الموالد والوفيات، وقد نبه على ذلك أيضاً. ويعتبره المؤرخون أوثق من عنى بضبط وفيات الاعلام. ولهذا الضبط أهمية كبرى يدركها الباحثون في الادب والتاريخ والاجتماع والناريخ الفكرى.

٣ – دقته فى ضبط النسب، والرجوع فيه إلى أوثق مظانه. ولنسب الاعلام.
 خطر كبير أيضا، وأثر فى نسبتهم إلى أوطانهم وعصورهم ومعرفة آثارهم الادبية وتقديرهم.
 ٤ – وكثيرا ما يدعم المؤلف عباراته بذكر الروايات المختلفة فى الموضوع الواحد.

وربما نسبكل دواية إلى صاحبها، ثم يرجح بينهما ويختار أصحها. ولكنه لايبين لم. كانت أصح من غيرها.

وقد بينا فيما سبق أن ابن خلكان لم يقتصر فى وفيا ته على عصر معين، ولا قطر دون غلسيره، ولا طبقة دون سواها. وهذا أحد مناهج كتابة التراجم، وللسنا هنا بصدة الحديث عن أنفع المناهج وأنسبها فى كتابتها. غير أننا نشير إلى أن أهمية الكتاب تبدو بخاصة \_ فى تراجم معاصرى المؤلف، فهذا حقا هو الجديد المبتكر، فإن التراجم المنقولة قد يظفر الباحث بها فى مظانها. أما تراجم معاصريه، فأغلب الظن أن من أرخها، ناقل عن ابن خلكان، مستمد منه.

وبهذه المناسبة نلفت نظر الناشئة إلى أهمية هذا الكتاب بالنسبة للعصرين الفاطمى والآيوني، ففيه تراجم لأعلام كثيرة من رجال هذين العصرين، ومنهم \_ على سبيل المثال \_ يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمى، وشاعره أبو حامد الانطاكى المشهور بأبى الرقعمق، وابن منير الطرابلسى، والرشيد بن الزبير الأسواني. والأسعد ابن عاتى، والبهاء زهير، وطلائع بن رزيك، والقاضى الفاضل، وعمارة اليمنى، وعماد الدين الأصبهاني. . . . الخ

٣ — وقد ازدان كتاب الوفيات ـ حقا ـ بما سجله المؤلف من مختاراته النافعة الطريفة ، من نوادر الاعلام ومصنفاتهم ، وأشعار الشعر المومقطوعاتهم ، وابن خلكان في تسجيل الطريف من الشعر ، والغريب من الابيات ـ وبخاصة عن معاصريه ـ يعتبر مرجعا أدبيا عظيم الاهمية . يمد مؤرخ الادب بمدد منه عظيم المدى .

ولعل فى مقدمة بميزات كتابه، أنه كثيرا مااهتضم أقوال المتقدمين، شم ساقها بعد أن كساها ثوبا من بيانه، وأفرغ عليها من سحر بنانه، وبذلك ظهرت فى كتابه شخصيته أبرز بما ظهرت شخصيات كثيرة فى مؤلفاتها التى من هذا النمط، وإليك قطعة يسيرة من إنشائه فى مطلع ترجمة إياس بن معاوية وج ١ ص١٠١، قال:

هو اللسنالبليغ والألمى المصيب ، والمعدود مثلا فى الذكاء والفطنة، ورأسا
 لاهل الفصاحة والرجاحة . وكان صادق الظن الطيفا فى الأمور ، مشهورا بفرط الذكاء .

وبه تضرب الأمثال في الذكاء وإياه عنى الحريري في المقامات بقوله في المقامة السابعة: فإذا ألمعيتي المحية ابن عباس، وفراستي فراسة إياس،

وبهذه المناسبة نذكر أن مثل هذه النعاريف التي اعتاد ابن خليكان أن يستهل بها تزاجمه ، اتخذها كثير من أنمة الأدب والتاريخ في عصر نا الحديث منهجا له اقتدى به ونسج على منواله.

وفى الأساوب، بهذه المناسبة أيضا ، حرض على اللغة ، وسمو فى العبارة ، وبعد عن الدامية ، وإذا قسناه بأسلوب بمن جاء بعد مؤلفه من المؤرخين ، وجدنا البون شاسعا والمدى بينهما واسعا.

٨ - ولم ل في مقدمة خصوصيات الكتاب عنايته البارزة بضبط الأعلام سوا. أعلام الرجال في الاسماء أو الألقاب أو الكنى أو النسب، أو أعلام المدن والأماكن المختلفة. وندر أن ترك ابن خلكان علما تتيدى فيه شهة تحريف، إلا ضبطه، وقد ا تبع الضبط بكتابة الشكل حروفا، وهذا أو ثق وأدق.

هذا، ولا فلو كتاب ضخم مثله من هنات. ولعل من عيوبه أنه أغفل الإشارة إلى بعض المراجع التي نقل عنها، و تلك ظاهرة في معظم تراجمه، ولو ذكرها لكانت ميزة نافعة جدا للعارفين. وكذلك استطراداته أحيانا إلى تراجم أو موضوعات غير ماهو بصدده، غير أنه سرعان ما يعود إلى حديثه الأول. وكذلك ترجيحه رواية على أخرى دون أن يبين سبب هذا الترجيح. وهنا نشعر بأن نزعة النقد لم تبرز في هذا الكتاب بروزها المرجو، على نسق ما برزت فيها بعد، في كتب ابن خلدون والمقريزي وابن وابن إياس.

ومهما يكن من شيء فوفيات الأعيان في مقدمة كتب الأدب والتاريخ التي انتفع بها أدباء العصر الحديث انتفاعا بادي الأثر . وكان من حسن طالع الادب ، التبكير بطبعه .

وقد عقد جرجي زيدان في كتابه .. وتاريخ آداب اللغةالعربية ، ترجمة لطيفة لابن

خلكان . تكلم فيها عن كتابه هذا . وبين أن الطبعة التي بين أيدى القراء ينقصها بعض تراجمه . وأن الكتاب ترجم إلى أكثر من لغة أجنبية .وأن بعض المؤرخين ذيلوا له ، ومنهم ابن شاكر الكتبي الذي سنتحدث عن تذييله , فوات الوفيات ، بعدقليل.

### التحفة العراقية في الأعمال القلبية

### لابن تيمية . ٧٢٨ هـ، (١)

كتاب من مؤلفات تقى الدين بن تيمية الحرانى . مطبوع فى حجم متوسط ، فى تحو ٥٠ صفحة . بين مؤلفه فى مقدمتة موضوعه فقال :

د أما بعد فهذه كلمات مختصرة فى أعمال القلوب التى تسمى المقامات والاحوال وهى من أصول الإيمان وقواعد الدين. مثل محبة الله ورسوله ، والتوكل على الله . وإخلاص الدين له ، والشكر له ، والصبر على حكمه ، والخوف منه ، والرجاء له وما يتبع ذلك . . .

فهو كتاب – كما ترى – فى التصوف الإسلامى، يبين درجات الناس، وأسها أفضل، والفروق بين كل درجة وأخرى. ولذلك قسم الحلق إلى ثلاثة أقسام، تبعاً للآية الشريفة التى تقسمهم إلى:

١ – ظالم لنفسه ٢ – ومقتصد ٣ – وسابق بالخيرات.

وكلامه هذا شبيه بكلامه فىكتابه , الفرقان بين أو لياء الرحمن وأو لياء الشيطان ، الذي تحدثنا عنه فى المجلد الثالث .

والتحفة المذكورة ، فى التوحيد وشرح العقائد الإسلامية الصحيحة . وردما يشذ به الخوارج وأمثالهم من الرأى .كقولهم بأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره فى أهل الكبائر ، لا قبل دخول النار ولا بعده .

و تكلم عن التوبة والمعصية والبدعة وأثركل منها . وفر ق بين الصدق والكذب. وبين منافع الصدق للمؤمن ، فإنه يقربه إلى الله شيئا ، وينفى عنه الزغل والزيف

<sup>، -</sup> ترجمنا له بالمجلد الثالث من كتابنا هذا.

وسوء العمل، حتى يدعه جملة . . . وهـكذا ــ وكان يدعم حججه بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، وأقوال السلف الصالح .

وبين حقيقة الإخلاص بقوله: « إنه الإسلام . إذ الإسلام هو الاستسلام قه لا بغيره.

والإخلاص والاسلام والاستسلام يكون بالقلب ، فهو من الأعمال الباطنة ، لا الافعال الظاهرة .

وقد بتين فى أحد فصوله ، كنه الأعمال الباطنة ، وأنها محبة الله ، والإخلاص له ، والتوكل عليه ، والرضا عنه ، وشرح هذه الأمور مبينا الطريقة التي بها تبكون ، موضحا حق الله على عباده ، وهو العبادة ، والإخلاص والإستعانة به فى كل شىء، لقوله تعالى : ، إياك نعبد ، وإياك نستعين ، ، ولقوله تعالى : ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ثم شرح حقيقة الاستعانة والتوكل ، وبين أنهما يكونان فى الأمور الدنيوية والدينية معا ، لافى الدنيوية فحسب . ،

وقد عرّف الزهد، فقال: ﴿ الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لاينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لايستعان بها على طاعة الله ،

وعرف الورع فقال: , والورع المشروع هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات الى لايستلزم تركها تركما فعله أرجح منها . كالواجبات فأما ما ينفع فى الآخرة ، فالزهد فيه ليس من الدين . بل صاحبه داخل فى قوله تعالى :

وياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لـكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، . والاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع .

وقد بين فى فصل آخر ، أن محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان ، وأكبر أصوله وأجل قواعده .

من هذا وذاك يتبين ثقوب نظر المؤلف ودقة فهمه وعمق تصوره وصدقه فى همرفة الدين الإسلامي الحنيف.

وبعد، فهذا الكتاب طرفة أو تحفة حقا من طرف ابن تيمية وتحفه.

### تذكرة الحفاظ

#### للذهبي ٧٤٨ ه (١)

ذكر جورجى زيدان فى كتابه. وتاريخ آداب اللغة العربية ، فى أعقاب حديثه عن شمس الدين الذهبى ، أن من بين مؤلفاته: وتذكرة الحفاظ ، ثم ذكر بعدها وطبقات الحفاظ ، باعتبار أنها غير تذكرة الحفاظ . ويبدو لنا أن الكتابين كتاب واحد . يسمى آنا بالتذكرة . وآنا بالطبقات . لأن موضوع والتذكرة ، الكلام عن طبقات الحفاظ . وقد جرت فهرس دار الكتب المصرية على هذا الاعتبار . فأطلقت على الكتاب ، مرة والتذكرة ، ومرة والطبقات ، و و تذكرة الحفاظ ، يقع فى أربعة أجزاء ، وطبع بالهند فى حيدر أباد .

ويعتبر من أهم الكتب الجامعة لتاريخ حفاظ الحديث. وقد قسمهم المؤلف إلى عدة طبقات. ولهذا سمى الكتاب وطبقات لحفاظ، و والطبقات الكبرى، وهذا التقسيم مبنى على التعاصر. فكل رجال جيل متعاصرين، يكو نون طبقة.

وقد بدأت طبقات التذكرة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم . وانتهت بالطبقة التي شهدها المؤلف وسمع منها ، أو زامل بعض رجالها .

وقد قسمهم إلى إحدى وعشرين طبقة ، عاشوا فى نحو سبعة قرون ونصف . وعلى رأس الطبقه الأولى: أبو بكر الصديق ــ رضى الله عنه ــ ويليه بقية الحلفاء الراشدين ــ رضوان الله عليهم ــ ثم من بعدهم من التابعين ، وتابعو التابعين ، وهكذا إلى عصر المؤلف .

<sup>﴿</sup> ــــــ أَ نَعَوْرُ مُرجِنَّهِ صَ ١١٤ مِنْ هَذَا ٱلْكُنَابِ.

وقد رتب رجال كل طبقة على حدة مسلساين حسب حروف الهجاء، وكابا ذكر واحدا ترجم له فى وجازة يسيرة. ويندر أن يطيل ويفصل. فيذكر نسب المحدث ذاكراً مجرداً من الإشارة إلى نشأته وموطنه، ويسمى سنة ميلاده، ويصف طرفاهن تنقلاته ورحلاته، ويسجل أسماء من سمع منهم الحديث فى كل مكان رحل إليه، أو طاف به، وأسماء من زاملهم فى ذلك، ومن سمعوا منه أيضا، ورووا عنه، وفى ثنايا ذلك يشير إلى بعض مصنفاته، ويضنى عليها بعض الأوصاف المناسبة، من عنده، أو من أقوال غيره مسجلا أحيانا نقدات خاطفة عجلى مادحا أو قادحا، قاسيا فى قدحه، لطيفا فى مدحه، على تمط المتعارف فى مصطلح الحديث. وفى النهاية يذكر سنة وفاته. وكثيراً ما يتلوها بذكر الأعلام المتوفين فيها. فيقول: وفى تلك السنة توفى فلان . . وفلان . . وهكذا . غير مقتصر حينئذ على نوع من الأعلام دون نوع.

وكثيراً ما يعقب الترجمة أيضاً : بذكر جملة من الأحاديث التي رواها المترجم له مشفوعة بسلسلة رواتها من أول المترجم له حتى النبي صلى الله عليه وسلم، مبديا رأيه في هذه الأحاديث فيدعمها أو يكذبها وينعى على رواتها.

وقد تستثیره من صاحب الترجمة قولة كلامية ، أو فتوى فقهية ، معروفة عمه . فيعرض لها ويروم، ويبدى رأيه ورأى آخرين فيها .

وقد بلغ عدد حفاظه نحو ألف مائة وثمانين حافظا.

و بعد أن ذكر الطبقة الحادية والعشرين — التي هو أحد أفرادها — سجل عددا من أشياخه هو ، الذين سمعوه معه .

والكتاب – بعد هذا – يعتبر من أوثق كتب الحديث ورجاله ، لما عرف عن الذهى من ورع ودقة وأمانة .

## حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ٥٥٧ه (١)

هذا سفر قيم ، لشمس الدين بن القيم . وهو نسيج وحده ، وفريد موضوعه . لم يضع العلماء من قبله أو بعده \_ فيما نعلم \_ كتابا على غراره . وجزئيات موضوعه \_ بلا ريب متتائرة مبعثرة في كتب التفسير ، وأحاديث الرسول ، وأقو ال الصحابة والتابعين غير أن شملها لم يحتمع ، ومتفرقها لم يلم ، وغربها لم يؤهل ، إلا في هذا الكتاب ، وفطنة مؤلفه إلى لمح موضوعه وقدرته وحنكته وكياسته ، في معالجته وجميع شتاته ، تدل على عبقرية فذة ، وخاطر نفاذ .

وموضوع هذا الكتاب: الحديث عن الجنة الجنة التي خلقها الله للمؤمنين به كمينهم بنعيمها ، ويجزيهم بالخلد فيها ، لم يبتدع ابن القيم الحديث عنها ، ولم يبتكره من عنده ، ولم يتخيله خيالا بعيدا عن الحقيقة ، بل تصورها تصورا هو الحق والصدق مستمدا من الشرع الحنيف ، مـــويدا بالنص القوى . مدعوما بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، كما نوهنا ، فوضع بذلك صورة للجنة جذابة خلابة ، وبسطها أمام أنظار المؤمنين ، وهواة الخلد ، ليروا فيها رأى العين ما ينتظرهم في جنباتها من نعيم مقيم ، وهو يرمى من وراء ذلك إلى أن يكون عونا للناس على الإيمان بالله والسعى الجاد للعمل في سبيل هذه الجنة الوارفة الظلال الدانية الاكل ، الطيبة الحياة الدائمة الرغد .

وقد صدره ابن القيم باختتاحية عذبة ، جرى فى أسلوبها على النمط البديعى المسجوع المذى تطول فقاره أحيانا ، غير أنه لم ينأبه عن وادى العذوبة ، ومجرى السلاسة ، وربأ به عن التكلف والتعقيد . وقد بين فيها حكمة خلق الله للناس ، وما أعده لهم من ثواب على الطاعة ، ومن عقاب على السكفر والعصيان. وأشار إلى مافيه بعضهم من غفلة عن ذلك ، وما فطن إليه المؤ منون من النعيم : وقد حمل على الغافلين حملة شعوام منبها لهم

<sup>(</sup>١) ترجمنًا له بالمجلدالثاك من كتابنا هذا بتفصيل.

على وجود الجنة ، وعلى مافيها من خير ونعيم . وأعقب ذلك بقصيدة طويلة من نظمه . في وصف الجنة .

وقدعقد فصلا فى المقدمة ، وضح فيه الغرض الذى توخاه من وضع كتابه وطريقته التى سلكها فى الجنة وما يتصل بها ، التى سلكها فى الجنة وما يتصل بها ، واضعاً نصب عيليه ، الاستشهاد فى كل ما يتحدث عنه، بالقرآن و الحديث، ليقوم ذلك له مقام الحجة والبرهان . ويستعين أحيانا بأقو ال الصحابة والتابعين .

وقد قال فى ذلك كله:

وهذا كتاب اجتهدت فى جمعه وترتيبه . وتفصيله وتبويبه . فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة ، محرك للقلوب ، إلى أجل مطلوب . وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس . ممتع لقارئه ، مشوق للناظرين فيه . لايسأمه الجليس ، ولا يمله الأنيس . مشتمل من بدائع الفوائد ، وفرائد القلائد . على مالعل المجتهد فى الطلب لا يظفر به فيا سواه من الكتب . مع تضمينه لجملة كثيرة من الاحاديت المرفوعات والآثار الموقوفات . والأسرار المودعة فى كثير من الآيات . والشكت البديعات . وإيضاح كثير من المشكلات . والتنبيه على أصول من الإسماء والصفات . إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانا . وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا ، فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات الجنات . وباعث الهمم العليات . إلى العيش الهنى فى تلك الغرفات ، . . . .

وقد ذكر أنه بشر به أوليا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين ينصرون سنته، وهى أجل فى صدورهم من أن يقدموا عليهار أيافقهيا . أو بحثا جدليا ، أو خيالاصوفيا أو تناقضا كلاميا أوقياسا فلسفيا أوحكما سياسيا .

وفى فصوله السبعين ،استوعب كل صفات الجنة ،وما يتصلبها ، وما فيها . فتكلم عن وجود الجنة الآن . وعن اختلاف الناس فى الجنة التى سكنها آدم . وهل هى جنة الحلد ، أوجنة فى الأرض . وعن شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد . وطفق يتكلم عن صفاتها . فتحدث عن أبوابها وعددها وسعتها وأوصافها ومفاتيحها . وعن توقيع

الجنة ومنشورها الذي يكتب لأهلها. وعن أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة. وعن شفاعتها لأهلها، وعن أهلها ، وخزنتها ، وتربتها وطينها وحصباتها ونباتها وأشجارها وبساتينها وأنهارها وطعام سكانها وما يستخدمون من آنية وفرش وحلى ، وتحدث عن الحور والولدان. وعن رؤية المؤمنين لوجه الله سبحانه وتعالى: إلى غير ذلك مر. الموضوعات الحبيبة الشائقة .

وأسلوبه فى فصول الكتاب يجرى على نسق من العذوبة ، كما جرت افتتاحيته . غير أنه لم يتشبث فيها بالنهج البديعى ، بل كثيراً مايسترسل ويترك عبارته مرسلة على سجيتها وفطرتها . غير غافل عن الاستشهادات بالآيات والاحاديث فى كل مناسبة ، ولهذا كثرت اقتباساته و تضمينا أه . فامتلات عبارته ، لهذا ، بالكابات التي تحتاج إلى إيضاح . فلم بن عن تفسيرها وإزالة غموضتها .

لهذا كله ترى أن الكتاب كتاب تفسير وحديث ولغة وأدب وتاريخ وعقائد إلى غير ذلك . هذا إلى أنه عذب الحديث شهى العبارة ، مسل لقارئه .

وقد تصفحت نسخة منه مطبوعة عام ١٣٥٧ ه بمكتبة الأزهر تقع فى ثلثمائة صفحة من القطع المبتوسط، في حروف صفيرة .

عجائب المقدور في أخبار تيمور

لابن عربشاه و ١٥٥ هـ (١)

هذا الكتاب من أنفس ماألف شهاب الدين أحمد بن عربشاه . وقد قيل إنه نُعل إله نُعل إله نُعل إله نُعل إله اللاتينية ، و إلى الفرنسية . و طبع أكثر من مرة . في مصروغيرها . وقد تصفحت نسخة منه مطبوعة في عام ١٣٠٥ ه بالمطبعة العثمانية بجمة باب الشعرية بمصر .

وموضوع هذا الـكـتاب: تاريخ حياة . تيمورلنك ، التترى من دهاة المغول

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته ص ٢٠١من هذا المجلد

وملوكهم . وهو الذى اجتاح البلاد من أواسط آسيا إلى غربها فى النصف الثانى من. القرن الثامن الهجرى .

وبعضهم يسمى الكتاب، عجائب المقدور فى نوائب تيمور، ولعلكلمة و نوائب، تشعر بأن الكتاب، ناحية النقص فى تاريخ (تيمور) وإبراز معايبه، أو ماأصيب به . \_ مع أن الكتاب يشتمل على كثير جدا من أخباره خيرها وشرها . \_ أو لعل كلمة و نوائب ، مضافة إلى الفاعل ، لا إلى المفعول . . . فيكون معناها نوائب تيمور التي أصاب بها الدول والناس . \_ ومع هذا كله ، فالتسمية الأولى أو فق وأنسب وأجمع . وهى التي أثبتناها عنوانا لحذا الكلام .

ويكاد الكتاب يكون وصفا لحوادث هذا الطاغية ، يوما بيوم . ويعد المؤرخ ، ابن عربشاه ، أصدق من كتب في هذا الموضوع . وذلك لملابسته واتصالاته بالبيئات التي عاش فيهاد تيمور ، وبني على حطام سكانها مجده العظيم . وقد عاصر المؤلف ، هذا الطاغية مدة . وطاف في بلاد التركستان وسمر قند ، وهناك سمع أخباره من أصدقائه وتابعيه ، وطاف بالأناضول وبلاد العثمانيين ، وهناك سمع أخباره من أعدائه ومن كارهبه . وبذلك كله أتيح للمؤلف من الظروف المعينة المواتية ، مالم يتحلسواه . فلا مبالية إذا قلنا إن كتابه من أرثق المراجع في موضوعه .

وقد تحاالمؤلف في أسلوب كتا به النحو البديعي وسلك مسلك الطريقة البديعية، وأسرف. في ذلك إلى حد بعيد. فخلع بذلك، على كتابه ثوبا من الثقل، لا تستشف من وراته معانيه إلا بعد نظر، ولا يحتمل كثافته بصر الناشي، العجول

فقد النزم السجع والفقرات الطويلة ، ونزل إلى محيط العامية أحيانا . وكثيرا مايستطرد إلى الاستشهاد بالشعر والعبارات المأثورة . ولم يعصمه عن توخى الصناعة الإنشائية ، ماهو بصدده من العلم والتاريخ ، وما ينبغي لهمامن صفاء الخاطر ، وصرف الهمة ، وعناية المنطق . فالكتاب مظهر أخاذ لطغيان الاسلوب الإنشائي والنهج البديعي، على مؤلفات العلماء .

وليس ابن عربشاه أول مؤرخ، اتبع فى تاريخه، هذا الأسلوب الكتابي . بل سبقه بذلك غيره . مثل شهاب الدين بن فضل الله العمرى فى كثير من فصول كتابه « مسالك الأبصار ، ولا سيما في التراجم ولكنه كان أرق وأعذب من ابن عربشاه . ومثل أبي شامة المقدسي في كتاب الروضتين .

ولقد يظن القارى. أنه كان يكون أضبط تاريخا وأروع تفصيلا، وأجمل حديثا، وأصدق وضعا، وأقرب معنى وأقل إشغالا للقارى.، عن تتبع حوادث تاريخه، إذا هو استرسل ولم يضع فى قلمه هذا القيد.

على أنه لم يخرج فى حكمه إلى الجور ، والتزم — غالبا — السيرعلى الجادة ، وعدم الحيد عن الحق . إلا إذا خلاله الجو، وفرغ الحديث ،من ذكر وقائع تاريخية معينة ، واستطرد إلى وصف ، تيمور ، وصفا حرا . أى حرا من ذكر الحوادث الواقعة .

هنا يسبح به الخيال وتمتلك في نزعته الأدبية الخصيبة . فهو آنا يكيل له الذم ، وذلك حينها تغلب عليه العزة الإسلامية ، ويهوله ما اجترح تيمور بالمسلمين وبالناس عامة ، من فتك وسفك دماء . وآنا يكيل له المدح ، وذلك حينها بروعه ما اتصف به هذا الفارس العظيم من حزم وذكاء وشجاعة . . . وهكذا . . انظر إليه بقول في خطبة الكتاب واصفا تيمور:

ورأس الفساق. الأعرج الدجال الذي أقام الفتنة شرقا وغربا على ساق. أقبلت الدنيا الدنية عليه. فتولى وسعى في الأرض فأفسد فيها وأهلك الحرث والنسل، وتيمم حين عمته النجاسة الحركمية، صعيد الارض، فغسل بسيف الطغيان كل أغر محجل. فتحققت نجاسته بهذا الفسل. أردت أن أذكر منها مارأيته. وأقص في ذلك مارويته. إذكانت إحدى السكر وأم العبر. والداهية التي لا يرضى القضاء في وصفها بذا، والقدر. والله أسأل إلحام الضدق. وسلوك طريق الحق. إنه ولى الاجابة، ومدد سهم المرام إلى غرض الإصابة. وهو حسى ونعم الوكيل،

ويعتبر ابن عربشاه بهذا الكتاب، من كتاب وسيرة الرجال، في عصره. وقد بدأ ، بذكر نسب تيمور ، وضبط اسمه ، ثم تحدث عن استيلائه تدريجيا على الممالك وسبب ذلك . و أخذ في وصف الوقائع التي جرت من تيمور ، والتي حدثت له . وذكر من قابله من الناس وصف كره رفره . وزحنه وتوقفه . وحروبه مع العمانيين شم دماره في النهايه .

من وزراء وأثمة وأطباء وفقهاء وصناع وأولياء .ووصف جنود، وأخلاقهم ومعتقداتهم، وأنه كان من بينهم عبدة الاصنام وعبادالنار من المجوس الاعجام، وبينهم كهنة وسحرة وظلمة كفرة ، وكان بينهم الفظ الغليظ القلب -- الخ

وكتب فى النهاية ، خاتمة ، طريفة ، وصف فيها نيته لوضع هذا الكتاب والعوامل النفسية التى حفزته إلى ذلك ، ووصف أسلوب كتابه الذى قال عنه : إنه نبذة من قضايا تيمور . ثم قال عن هذه النبذة :

. جاءت بحمد الله تعالى ، ظريفة المعانى كاملتها ، لطيفة المبانى فاضلتها . قلت في مرآة الأدب :

بألفاظ ألحاظ تشير إلى النهى تعلم فن السحر كيف يكون

حوت رقة الجزلودقته ورياقة الغزل ورقته ولطافة الأدباء وظرافة الشعراء وفصاحة الشعراء وفصاحة الشعراء ، وبلاغة الفصحاء ، وحقائق الحركماء ، ودقائق العلماء مع الأمثال الفائقة ، والاستشهادات السلائقة ، والاستطرادات الرائقة والتشبيهات الغريبة ، والاستعارات العجيبة وتواقف السحرة من علماء البيان ، وتوادر المهرة من أرباب الديوان ، ، الخ

وفى هذه الخاتمة يدعو المؤلف الناسعلى اختلاف مشاربهم إلى الاطلاع على كتابه وأن كلا منهم سيجد به مايروقه من الادب أو العلم أو التاريخ أو الحكمة أو السياسة أو غير ذلك .وهو يفخر بما صنع .ويقول:

ر إن بين هذا الركتاب وبين ماصنعه قبله ذووالآداب لبو نامديدا، وأمدا بعيدا بوجود، منها: أن زمانهم كان بالر فاهية يساعد، وأنا في عصر لاساعدلى فيه و لا مساعد. ثم أخذ في تعداد مساوى اهل زمانه وما يسودهم من تفاخر وحب ظهور كاذب وافتراء على العلما. وغض من شأنهم، مع خمود قرائحهم ويتمول:

رأما الآن فقد انقلب بأهله الزمان فصار حامل الفضل والأدب من رهطه · والمنتظم من العلم في سلكه وسمطه ، كأنه سارق عملته تحت إبطه »

أقول: ماأشبهالليلة بالبارحة.

وبالكتاب فضلا عن هذا : استطر ادات عتعة فى وصف أحوال الناس وأخلاقهم ومعاملة بعضهم لبعض · · الح

وترى من هذا كله مدىما لكتاب ابن عريشاه من نفع جزيل وفضل كبير.

#### فوات الوفيات

## لابن شاكر الكتبي. ٧٦٤ هـ ، (١)

مؤلف هذا الكتاب هو صلاح الدين بنشاكرالكتبي . ألفه في جز أين صغيرين ، وعلبع أكثر من مرة .

وكان سبب تأليفه أن ابن شاكر \_ وقدكان يتعاطى تجارة الكتب \_كان كثير النظر فى كتب التاريخ والأدب. وقد اطلع فيما اطلع عليه \_ على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ، فو جده و من أحسنها وصفاً لما اشتمل عليه من الفوائد الغزيرة والمحاسبة الكثيرة . . غير أنه وجدبه بعض الهنات ، وشيئا من النقص .

ومن ذلك : أنه لم يذكر أحدا من الخلفاء، وأنه قد أخل بتراجم فضلاء زمانه ، وتراجم بعض المتقدمين .

فوضع ابن شاكر ، كتابه هذا تذييلا و تكملة لوفيات ابن خلكان ليستدرك علمه فيه مافانه .

فالكتاب إذا كتاب تراجم أعلام . على مطمن كتاب ، الوفيات ، . وقد اعتمد مؤلفه فى وصفه على كثير من كتب المتقدمين فى الآدب والتاريخ والحديث ونحوها . ما يمت بصلة إلى أعلامه ، ومنهم: الدار قطنى والمرزبانى وياقوت الحموى ، والصلاح الصفدى ، وابن حيان الآندلسى . ومنهم: النسائى والبخارى والذهبى وغيرهم.

١ \_\_\_ أنظر ترجه ص١٣٤ من هذا المجلد

وأسلوبه \_ وإن كان عذبا سلسا بعيدا عن التكلف ، بل بعيدا عن الإناقة حتى ليبدوكا أنه لغة تخاطب \_ تبدوعليه ظاهرة النقل و وتلك إحدى الفوارق الواضحة بينه وبين ابن خلكان . فابن خلكان \_ وإن كان كثير النقل عن غيره ، لم تبد فيه هذه الظاهرة واضحة وضوحها في كتاب ابن شاكر . فقد استطاع ابن خلكان أن بهتضم أساليب غيره ، ويضني عليها من صوب بيانه ، حتى أخرج أسلوبه مخرجا جديدا فيه جزالة وفجولة وأدب لباب . فأنت تتعام من بيانه و سحر بنانه كا تفيده من أخباره وآثاره وابن شاكر يشير إلى المنقول عنه أحيانا ، ويخفله أحيانا أخرى . ولعل من المناسب هنا أن نذكر أنه قد ينقل العبارة عن صاحبها ، ولا يشير إليه . بينها يكون المنقول عنه متحدثا عن نفسه في العبارة المذكورة ويبقيها ابن شاكر كما هي ، فيبدو المنقول عنه متحدث بها . وينشأ من هذا تناقض لطيف . فقد نقل مثلا في ج ا ص ٢٣ في سياق ترجمة السيد الحميري مانصه : , وكان مقيما بالبصرة ، وكان أبواه يبغضان عليا ، وسمعتهما يسبأنه بعد صلاة الفجر . . ، الخ . فانظر قوله ، وسمعتها ، دون أن يشير إلى المصدر الذي نقل عنه . وهذا يوهم أنه هو الذي سمع . مع أن السيد الحميري المذكور توفي عام ١٧٢ ه .

وقد اختار أعلام كتا به من عصور وطبقات مختلفة، ومن المشاهير لا المناكير. ورتب تراجمهم حسب حروف الهجاء، وحسب الاسماء لاالالقاب والسكنى والنسب. وهذا أدنى إلى الدقة . إلاأنه لم يلتزمه بعناية وأورد – بعد ذكر الاسم – سلسلة نسبه وكنيته ولقبه . غير أنه لم يلتزم ذلك ، بل كثيراً ما اكتنى بالاسم واللقب، دون النسب، فيقول مثلا: إبراهيم الحائك ، ويكتنى بهذا . أو يذكر الاسم واسم الاب فقط، فيقول مثلا: ما سحق بن حلف . المعروف بابن الطبيب، ويكتنى بهذا وعليه فقس. وبهذه المناسبة نلاحظ أن تراجمه يسودها الإيجاز . وحقا قد فصل في بعضها ،

وبهذه المناسبة نلاحظ أن تراجمه يسودها الإيجاز . وحقا قد فصل فى بعضها ، كترجمته لتقى الدين بن تيمية الحرابى الذى يبدو أنه كان شيخا للمؤلف . ولكن هذا التفصيل قليل نادر ، فى تراجمه التى بلغت نحو خمسائة وسبعين وبلغ الإيجاز فى بعضها حد الإخلال . فليس فيها خطوات حياة . ولا قليل من الحوادث ، ولا وجازة من الاخبار ، حتى لتقع أحداها فى سطر أو نحوه . وفى هذا دلالة على ضيق أفق المؤلف أو ـ على الأقل على عجلته ولحفه على نجاز كتابه .

ويذكر فى خلال السطور ، سنوات الميلاد والوفاة . غير أنه لم يلتزم ذلك باطراد . وليس له عذر فى ذلك ، لأن عن أغفل ذكر وفياتهم ، من لم يكن معاصرا له ، ومن أمثلة ذلك : ترجمة تقى الدين بن أبى اليسر إسماعيل بن إبراهيم ابن أبى اليسر ، الذى كان أحد كتاب الدولة الأيوبية فإنه لم يذكر سنة وفاته . ونحما فما مل معض الفوادة المادة من كتاب ابن شاك ، كتاب ابن

ونجمل فيها يلى بعض الفوارق البارزة بين كتــابـابن شاكـر وكــتاب ابن خلكان فمنها:

ر ــ صغر حجمه وضآ لة معلوماته بالنسبة للوفيات . حتى بدا ــ حق ــ كالذيل له .

حسمف العناية فيه باطراد تسجيل الانساب والالقاب والكنى ، عما يزيد التعريف بالعلم ويميزه عن سواه .

٣ ـ إهمال ضبط الأعلام بالحروف ، على نسق الوفيات .

هذا ولعل معترضا يسأل. لمعنينا بذكر هذا الكتاب والتنويه به ، معتتابع هناته ؟ والواقع أن لهذا الكتاب أيادى بيضا علينا لا نجحدها ، فقدعاوننا معاونة كبرى في تأليف كتابنا هذا . وأرشدنا إلى كثير من أعلام العصر المملوكى عن عاشوا من لدن ابن خلكان ، إلى زمان ابن شاكر .

أى من منتصف القرن السابع الهجرى إلى منتصف القرن الشامن تقريباً . وهؤلاً. قدخلاً منهم كتاب , الوفيات،

وحقا، يستطيع القارىء أن يظفر ببعض هذه التراجم في كتاب والدر والكامنة الابن حجر العسقلانى . ولكن ابن حجر لاحق لابن شاكر ، فهو ناقل عنه ، والفضل للمتقدم . هذا فضلا عما يتضمنه كتاب ابن شاكر من نصوص أدبية وبخاصة النصوص الشعرية ، وهي عظيمة القيمة . وقد عنى بن شاكر بتسجيل طائفة منها جيدة مابين أبيات ومقطوعات وقصائد وموشحات . ولها أهمية كبرى في تقدير أدب العصر ، كما أنها نادرة الوجود في غيرهذا الكتاب . وكتاب الدرد على سعته أفل عناية يذكر النصوص الادبية بالمسبة وللفوات .

وسيرى القارىء الكريم في تضاعيف الجزء الثالث من كتابنا هذا عاذج عدة من هذه النصوص نقلا عن الفوات.

هذا إلى عناية ابن شاكر بتراجم الخلفاء وبعض من فات ابن خلكان ترجمته . ومن هنا وهناك نيتبين لك مقدار مزاياهذا الكتاب وأهميته ، فضلا عن سهولته وطرافة نو ادره وملاحة مختاراته ، عا يجعلك تستوعبه كله في زمن وجيزو لهذا نوهنابه .

## طرح التثريب فى شرح التقويب لزين الدين العراقى وابنه أبى زرعة (١) « ٨٠٦، ٨٠٦،

كتاب وطرح التثريب ، شرح لكتاب آخر اسمه و تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد ،

وكتاب, تقريب الاسانيد ، المذكور عبارة عن متن مختصر ذكرت فيه الاحاديث النبوية الخاصة بالاحكام الشرعية مثل الصوم والصلاة والزكاة، إلى غير ذلك.

ومؤلف والتقريب وهو الإمام الحجة الثبت زين الدين العراقي شيخ الحديث بالديار المصرية في زمانه وقد ألف متنه هذا ولده ولى الدين أبي زرعة العراقي وقد صرح بذلك في خطبته وليكون عونا لطالب الحديث والعلم على ماهو بصدده من رواية ، ليرفع عنه الحرج في مواقف السؤال :

وقد راعى فى تأليفه، إيراد أحاديت الأحكام، مع قصر أسانيدها، لتكون بذلك سهلة المأخذ. وانتقاها من الاحاديث الصحيحة فى الموطأ ومسند أحمد وصحيح البخارى ومسلم، ثم مما خرجه أصحاب السنن الاربعة وغيرهم.

ورسم الطريقة التي اتبعها في ذكر هذه الأحاديث ، ورواتها ، حتى يكون القاري. على بينة منها ، وضرب لذلك الأمثال :

<sup>(</sup>١) أنظر ترجتهما ص١٨٠٦،١٧من هذا المجلد .

وأورد الأحاديث مرتبة حسب ابواب الفقه المتعارفة فى كتبه مبتدئا بقوله عليه الصلاة والسلام: , إنما الأعمال بالنيات ، وقد أطال فى ذكر سنده , دون غيره من الأحاديث ثم أحاديث الطهارة فالوضوء فالصلاة ، وهكذا :

ولم يذكر في هذا المتن سوى أحاديث الاحكام الشرعية، ثم ختمها بجملة من الأحاديث الواردة في الأدب والاستئذان والطب والرقى والرؤيا وحق الضيف والقدر والبعث ونحوذلك.

ولم يتعرض لشرح ما، ولا لذكر ترجمة من تراجيم المحدثين.

أما كتاب وطرح التثريب ، فهو شرح للمتن السابق ، وقد اختلف الرواة فى أى الرجلين صاحب هذا الشرح: الوالد أم ولده . وقد قام ناشر الكتاب فضيلة الشيخ محمود ربيع من علماء الأزهر ، بتحقيق الطيف فى مقدهة طبعته التى أخرجتها مطبعة الازهر ومكتبتها بمصر عام ١٣٥٣ ه ، وقد خلص منه بأن الوالد وهو زين الدين العراقى بدأ الشرح فألف و ضوعات فى المجلد الأول من الكتاب ثم أكله ابنه أبو زرعة ، و أكمل مابعده من مجلدات.

وبهذه المناسبة نذكر أن الكتاب، طرح التثريب، يقع في تمانية مجلدات متوسطة الحجم ماعدا الثاني منها فهو أضخم وأكبر، وقد تصفحت نسخة من الطبعة المذكورة وقد ابتدأ فيه الشارح بشرح خطبة المنن، ثم ثنى بمقدمة في تراجم الأعلام الواردة في المتن أي رجال الإسناد، ومن ورد ذكره في الكتاب، وهذه التراجم تترجح بين الإيجاز والتفصيل، ثم أخذ في شرح الأحاديث شرحاً طلياً فيه إفاضة و تفصيل.

ويبدو أن شرح الخطبة وكتابة التراجم من عمل مؤلف المآن ، وأرب شروح الاحاديث ـــ أو أكثرها ـــ من عمل ابنه.

وأسلوبه فى التراجم — كما أشرنا — بين موجز ومفصل، وهو فى جملته مرد وقص واضح سهل، عنى فيه كاتبه بوضع التراجم مرتبة ترتيباً هجائياً، مع ذكر سنوات الوفاة، ومنزلة الراوية بين الرواة، وذكر عدد ممن روى عنهم. وتراجمه هذه ثبت نافع لرواة الحديث رجالا ونساء.

وفالطبعة المذكورة، وضعت عبارات المآن في أعلى الصفحة، والشرح في أسفاها. وعبارة شرح الأحاديث سهلة سائغة واضحة لانجهد من ليس له دراية بمصطلحات الفقهاء ورواة الحديث والمؤلف في شرحه، يقلب الرأى على وجوهه، إذا كان ذا وجوه وبنقل في أحيان كثيرة أقوال غيره من فقها. الشانعية، على سبيل الاستشهاد مع شي. من الموازنة بين هذه الأقاويل. وكثيراً ما يعرض أقوال فقها. المذاهب الأخرى. استطراداً، ورغبة في زيادة البيان أو دعما للشرح عن طريق الرد على المخالفين للرأى أو نحو ذلك.

وترى أن هذا الكتاب جامع لفنون كثيرة نافعة منها الحدة والفقه والأصول والتفسير والتاريخ والأدب والنحو والبلاغة ، بل واللغة ، إذكثيراً مايتعرض من الشارح لضبط الألفاظ وتفسيرها تفسيرا لغوياو جدير بهذا الكتاب أن ييسر للطلاب والناشئين منهم بخاصة لسهولة مأخذه ووسامة اسلوبه وتقريبه الغامض إلى الأفهام.

## الإمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام للمقريزى ٨٤٥ ه (١)

هذا الكتاب من مؤلفات تقى الدين المقريزى صاحب الخطط، وهو كتاب مطـــبوع فى مصر . بمطبعة التأليف ، وحجمه متـــوسط، وصفـــحاته سبع وعشرون

وعنوانه المتقدم لايشعر تماما بموضوعه ، فإن به معلومات طريفة فوق ما يفهم من عنوانه :

أما موضوعه فيفهم من فصوله التي نشرحها الآن فصلا فصلا، مع الإيجاز: الفصل الأول:

عنوانه , ذكر بلاد الحبشة ، وقد حدد فيه هذه البلاد تحديداً جغرافيا من نواحيها المختلفة . ويفهم من هذا التحديد ، أنها كانت عندة الرقعة في عصر المؤاف وقبله أكثر من امتدادها في عصر نا الحديث . وأنها كانت مطلة على المحيط الحندي ومضيق

<sup>(</sup>١) ترجناً له بالمجلدالتا ان

باب المندب وتمتد غربا إلى بلاد التكرور التيهي جزء من بلاد السودان.

ثم عدد بمالكها وأقاليمها الاثنى عشر، وذكر أن لـــكل إقليم ملـكا والجميع يخضعون لملك عام يدعى والحطى، .

ثم ذكر أمطارها ونباتها ومعادنها بإيجـاز. وطاف ببعض عاداتهم وأحوالهم الغريبة، ومظاهر بلادهم العجيبة. ولعل فيما ذكره شيئا من المبالغة فمن ذلك قوله:

و تعظم عندهم الحيات بحيث تقوم الحية بأعلى الجبل، فتصير فى الجوشبه قوس قرح فى عظمها لا فى اللون. ــ أخبرنى ثقة أنه شاهد ذلك ــ وعندهم سحرة يمنعون الريح أن تهب . فيأمر و الحطى، بهم أن يضربوا . فلا يزالون يضربون ؛ حتى تهب فيذروا عليها غلالهم.

وتحدث عن أديانهم وصلتهم بالكنيسة المصرية . وعددملوكهم ، ووصف بعض حروبهم ، وتعصبهم الديني الممقوت . وذكر أن السبب في تحضر دولتهم ، بعد وحشيتها وتأخرها ، أشخاص من المصريين علموهم صنع السلاح ومزاولة السيف ولعب الرمح وتنظيم المال، وتفخيم المظهر ، وارتداء الياب والاحتفالات والمواكب وإنساء الدواوين ، وغير ذلك .

## الفصل الثاني:

عنوانه ، ذكر بلاد الزيلع ، ، وهي بعض بلاد الحبشة . وبين المؤلف أقسام هذه البلاد وحدودها طولاوعرضا بالآيام . وذكر بعض عوائد أهلها وتقاليدهم ومعاملاتهم ومما ذكره أن أغلب الزيالعة من المسلمين . ويتبع بعضهم المذهب الحنفى ، وبعضهم المذهب الشافعي .

### الفصل الثالث:

عنوانه ، ذكر الدولة القائمة بجهاده النصارى من الحبشة ، . وهذا الفصل أطول فصول الكتاب . ويتضمن المقصود من عنوانه . وقدفصل فيه الكلام بعض التفصيل عن

المحبوب المألوف الذي لا يتجه العبد المخلوق العابد المكلف إلا إليه .

ولذلك قال الله تعالى فى سورة الناس: , قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس إله الناس ، فكل هذه الصفات مجتمعة ، لله سبحانه وتعالى .

وتعرّض فى خلال هذا الحديث لمعنى الشرك، وبينأن من المشركين من يقرلله بالربوبية، ولا يقر بالألوهية. ومنهم من يشرك معه غيره فى الربوبية.. وهكذا.

وقد تحدث \_ فى السياق \_ عن سحر الني عليه الصلاة والسلام ، وعن نزول المعوذتين . \_ وقد علق الناشر فى الهامش على ذلك ، بذكر أقوال من يثبت حديث البخارى الخاص بأن الني عليه السلام ، قد سحر . وذكر من أنكر وقوع هذا السحر مع إيراد أقوال الإمام الشيخ محمد عبده فى ذلك ، منقولة عن تفسيره لجز ، عم يتساءلون

وقد فصل المؤلف الكلام، في معنى والشرك، وبين أقسام ومظاهره، وكل ما يتعلق به. وساق لدعم كلامه، كثيراً من الأحاديث النبوية. متعرضا لتفسير آيات من القرآن الكريم ذات صلة بموضوع حديثه، للاستشهاد.

ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿ إِياكُ نَعَبُدَى . فَقَالَ إِنَّ الْعَبَادَةُ فَى الآيةَ المَدْكُورَةُ ، هى السجود والتركل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والـتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا ، والدعاء . كل ذلك محض حق الله تعالى .

و تكلم عن خصائص , الألوهية ، من الكمال المطلق وحق العبو دية . وحق التوكل وغير ذلك . وتحدث عن أقسام الناس في عبادة الله ، و لااستعانة به . وبين أن منهم أهل العبادة والاستعانة بالله عليها .

وهؤلاء أجامِم وأفضلهم . ومنهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به . ومنهم من له نوع عبادة بلا استعانة . ومنهم من له استعانة بلا عبادة . وقد شرحكل قسم من هذه الأقسام ، مدللا عليه بالآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية .

ثم عاد إلى الحديث عن الآية , إياك نعبد ، وتكام عن عقيدة أهل السنة فى أعمال العبد . وغيرها من أبواب علم التوحيد .

وأسلوب السكتاب سائغ مفهوم واضح العبارة . ويبدو أن المقريزى تأثر فى تأليف هذا السكتاب بنزعة ابن تيمية وابن القيم فى كتبهما فى العقائد والتفسير .

### النقود القديمة الإسلامية

#### للمقريزي ٨٤٥ ه

ذكر جورجى زيدان فى كتابه.., تاريخ آداب اللغة العربية ، أن من بين كتب المقريزى كتابا عن النقود اسمه : , نبذة العقود فى أمور النقود ، . ولعله هو هذا الكتاب الذى تصفحناه بعنوان , النقود القديمة الإسلامية ، .

قرأنا نسخة منه فى دار الكتب بدمنهو رمطبوعة فى مطبعة الجوائب بالقسطنطينية عام ١٣٩٨ه. فى حجم صغير، وهى عبارة عن رسالة موجزة فى تسع عشرة صفحة. ويبدو أن المقريزى قد أمره سلطان مصر، أو أحد الامراء الكبار، بكتابة نبذة فى أمور النقود الإسلامية فطاع هذا الامر. فقد قال فى مقدمة هذا الكتاب، دون ان يصرح باسم آمره، ما نصيه:

( وبعد، فقد برز الأمر المطاع، زاده الله علوا وتمكينا، بتحرير نبذة لطيفة فى أمور النقود الإسلامية. فبادرت إلى امتثال ماخرج به الأمر العالى، أعلاه الله . وأسأله التوفيق )

وقد كتب المقريزي في كتابه , إغاثة الأمة ، فصلا عن النقود ، هو أصل كتابه . • النقود القديمة والإسلامية ،

وكتاب والنقود، يتحدث في إيجاز عن النقود القديمة، والنقود الإسلامية... وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الاول:

تحدث في إيجاز عن , النقود القديمة ، فتكلم عن النقود السوداء الوافية والطبرية

العتق.ووزن الدرهم والدينارف الجاهلية.وعن الرطلو أنهكان يساوي ١٢ أوقية والأوقية أربعون درهما وهكذا . ٠٠ أربعون درهما وهكذا . ٠٠ وفرق بين الدرهم الطبرى والدرهم البغلي

الفصل الثاني:

تحدث فيه عن والنقود الإسلامية ، فتكلم عما صنعه سيدنا عمر ، خاصا بالنقود عام ١٨ ه وأنه ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكاما . وأنه زاد في بعضها كلمة ، الحمد لله ، وفي بعضها و محمد رسول الله ، وفي بعضها و لا إله إلا الله وحده ، ثم أبان التقلبات التي نالت النقود ونقشها بعد خلافة عمر . وما زاد ومانقص منها.

### الفصل الثالث:

تحدث فيه عن ، نقود مصر ، وهو أطول فصوله الثلاثة . ويفهم منه أن مصر كانت من قديم الزمان ذات نقد ذهي .

وتكلم فيه عن الضرائب التي فرضها العرب على أهل مصر ومقدارها. وأبان أنه لم يكن بها دراهم بل دنانير. ولم تحدث الدراهم بها إلا منذ استولى الفرنجة على بعضها. وذكر الدنانير التي ضربها أحمد بن طولون وسماها والاحمدية، ووصف الدينار للعزى الذي ضربه جوهر القائد، وكتب عليه ثلاثة سطور.

والسطر الأول به: دعى الإمام المعز لتوحيد الأحدُّ الصمد ،

وتمحته السطر الثانى وبه . وضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ،
وفى الوجه الثانى : ولا إله إلا الله محمدرسول الله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ، ولو كره المشركون . على أفضل الوصيين ، وزير خير المرسلين ،
وكان وزن هذا الدينار خمسة عشر درهما ونصفا .

ثم وصف التقلبات التي جرت على العملة المصرية، حتى عهد الملك المؤيد شيخ المحمودي . وختم الفصل بذكر ماسنه هذا السلطان في مرسومه الخاص، بالتعامل

### الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

### الشمس الدين السخاوي ٩٠٧ ه (١)

ألف هذا السفر القيم، والموسوعة التاريخية النافعة، الحافظ المؤرخ الناقد، شمس الدين السخاوي تلميذ الإمام المحدث شهاب الدين بن حجر العسقلاني .

ويقع فى اثنى عشر جزءا ، طبع بين سلتى ١٣٥٦ه، ١٣٥٥ ه بعناية مكتبة القدسى بحارة الجداوى بباب الخلق بالقاهرة ، اعتمادا على بعض النسخ الخطية بدار الـكتب المصرية وغيرها .

هذه الطبعة هي التي اعتمدنا عليها في انقلناه في كتابنا هذا ، وأشر نا إليه في مناسباته. وموضوع هذا السكتاب واضح من عنوانه ، فهو في تراجم أعلام القرن التاسع الهجرى ، وهو القرن الذي عاش فيه المؤلف ، إذ أنه قند توفي عام ٢ ، ٩ هـ والسكتاب بهذا يكون حلقة هامة في سلسلة تراجم أعلام العصر المماوكي التي اهتم المورخون من بنيه بإكال حلقاتها . وهو الحلقة التالية لحلقة كتاب شيخه ان حجر ، وأعني والدرر الكامنة ، الذي ترجم فيه لأعيان المائة الثامنة . فقني على أثره تلميذه السخاوي ، واتبع هداه ، واقتدى به في وضع هذه الموسوعة السّكبري .

ويحتوى كل جزء من هذا الكتاب على نحو ألف ترجمة ، وقد تزيد أو تنقص قليلا في بعض الأجزاء. وتبلغ جملتها نحو خمسة عشر ألف ترجمة . وس هذا تتبين ضخامته وبعد مداه بالنسبة للدرر المكامنة . وقد فضله كثيرون عليه . كالشوكاني في كتابه . البدر اللامع ، إذ فضل الضوء على الدرر، كلا في بابه . إلا أن الشوكاني اعتذر عن ابن حجر بأنه عاش في المائة الثامنة – التي أرخ لاعلامها حسميعة وعشرين عاما فقط . بينها

<sup>(</sup>١) انظر ترجمه في من ٢٣٤ .من هذا المجلد.

بالدنانير المؤيدية. ثم بكلمة عن ذكر والفلوس، وأهميتها عند الأمم، وما يعتريها من أسها. وتقلبات، ونفص وزيادة..

ولا ريب أن الكتاب تمين في موضوعه ، قليل النظير ــ على الرغم من صغر حجمه . .

عاش السخاوى فى الفرن التاسع – الذى أرخ لاعلامه – تسعة وستين عاما . وبذلك لابس أعلام أهله وعاشر هم ودرسهم وخبر أحو الهم ، وعاينهم عن كشب ، وسمع كشيرا من أنبائهم من المعاصرين غيرهم . فتكشف له بذلك ماخفى من أمورهم ، وما استسر من أخبارهم . وعاونته رحلاته المختلفة على جمع هذه الاخبار .

على أنه نقل كثيرا عما كتبه المؤرخون قبله . صرح بذلك فى خطبة كتابه ، ومنهم شيخه ابن حجر ، فى كتبه العدة ، مثل : ورفع الإصر ، و ، الأنبا ، وتق الدين المقريزى فى كتابه ، العقود ، وابن فهد فى تذييله على تاريخ مكة وغيره . وابن خطيب الناصرية فى تذييله على تاريخ مكة وغيره .

وهنا ينبغى أن نذكر أنه كان أمينا فى نقله. تشعربذلك فى خلال عباراته وطريفة تعبيره، ولو لم تراجع الأصول التى نقل عنها. إذ يقول مثلا بعد عبارة ما: «الشك منه، ويعنى أن الشك فى الخبر الوارد، إنما هو من المنقول عنه، لامنه هو، وهكذا.

وكثيرا مايسوق ماعنده من الأخبار ، ثمم يثنى بما ذكره منها غيره . ويعقب على أحد النولين بكلمة , أو قريبا من ذلك ، أو , ظنا ، أو نحو ذلك . ما يشعرك بدقنه فى الرواية أو النقل . ويكثر منه ذلك بخاصة عند تسجيل سنوات الميلاد أو الوفاة .

ولم يتقيد السخاوى بتسجيل وفيات القرن التاسع ، بل ترجم لمن عاش في القرن المذكور ، سواء أكان مولده في القرن الثامن ، أمكانت وفاته في القرن العاشر، وبهذا انفسح أهامه المجال ، وامتد الأفق . وبهذا أيضا ترجم لكثير من معاصريه وأنداده ، وسكت عن تسجيل سنوات وفاتهم ، ذلك لأنهم كانوا إلى عهده أحياء لم يتوفهم الله . ويندر في غير هؤلاء أن فاته ذكر سنة الوفاة . و عن لم يذكر سنة وفاته: «برهان اندين الكركى ، حج وص ٥٥ حذاك لأناكركي قو في عام ٩٢٢ه ، بعد وفاة السخاوى بعشرين سنة هكذا .

وقد اتبع السخاوى فى إيراد أعلامه الترتيب الهجائى الأسماء. دون الألقاب والكنى والنسب، وإن اشتهرت بها أعلامه . وهذا \_ فى نظرنا \_ أفضل. ولو أضيف إلى هذا الترتيب، فهرس أبحدى للألقاب والكنى والنسب، لكان العمل أوفى،

وأنم وأيسر للانتفاع . وإن كان السخاوى قد أفرد الجزء الحادى عشر بالكنى ، والثان عشر بتراجم النساء .

ولم يتتصر على أعلام مصر دون غيرها، ولا رجال طبقة ذون أخرى ، بلترجم لأعلام البلاد المصرية والشامية والحجازية وبلاد اليمن والعراق والهند والمغرب والأندلس وغيرها . وترجم للملوك والأمراء والأفذاذ وموظني الدولة والعلماء والقضا والأدباء . وامتد استطراده إلى أن ترجم لبعض من لا يؤبه له ، ومن لاغناء في ترجمته ولا ندرى السر في إقبال السخاوى وابن حجر وأمنالها ، على ترجمة هؤلاء، فلمله حب الاستطراد والاستيعاب لتسجيل كل ما يعرفون ، بقضه وقضيضه . أو لعله الدليل المادى على أنهم لم يتركوا من المشاهير أحداً ، أو لعله الرغبة في وضع صور تامة كاملة حب بالقدر المستطاع حد للعائشين في هذا العصر ، فكثير اما تتمم التوافه صورة الجد ، و يكمل الصغار منظر المجد . و تصفى ترجمة هؤلاء الذكرات نورا على معارف جيلهم ، و وتفسر حوادثهم الضايلة جوانب خفية خابية من جوانب عصرهم .

ويتبغى هذا أن نشير إلى أن كتاب و الضوء ، تراجم شخصية أكثر منه و تراجم تاريخية ، ذلك أنه يعنى عناية بارزة بشخصيات المترجم لهم ، وحوادثهم الفردية ، ولوكانت تافهة لا غنية فيها ، وذلك نحو : زواجهم أو تقلباتهم فى وظائفهم ، أو رحلاتهم إلى البلاد المختلفة ، أو أنتقالهم فى السكنى من دار إلى دار ، أو استدانهم ، أو نحو ذلك وكثيرا مايكون لهذه الحوادث الصغيرة نفع كبير فى فهم الشخصية وتحليلها و دراستها دراسة نفسية . ولكن المؤلف – وإن التزم فى سردها الترتيب التاريخي تقريبا ، وذلك له أهميتة – ألح فى ذكر هذه الوقائع التافهة إلحاحا عملا فى كثير من الأحيان . كمأن يقول مثلا : إن فلانا رحل إلى مكة فى شهر كذا و بقى هناك شهرين ثم ذهب إلى المدينة فأقام شهرا ، ثم عاد إلى مكة ومنها عاد إلى مصر ، ولم يلبث بعد شهر أن عاد إلى مكة الشخصية التاريخ العام ، حتى تبدو أهميتها و جلالها ، وتستطى مها جو انب خفية مستورة من جو انب هذا التاريخ لذلك نقول إن الكتاب كتاب . تراجم شخصية ، .

ولا يطعن فى ذلك أنه ترجم للملوك والأمراء والوزراء ونحوهم عن لهمأثرهم البالغ فى الحياة السياسية العامة للبلاد ولا أنه فى سياق ترجمتهم ، تحدث عن حروبهم وجيوشهم ونحو ذلك . فإن الروح الغالبة السارية فى كتابه تدور حول سرد الحوادث الشخصية حتى فى التراجم المذكورة .

ولعل هذه العناية الملموسة التي بدت من مؤرخي التراجم إذ ذاك ، نتيجة محتومة للظروف الاجتماعية التي كانوا يعيشون فيها . أوكان المؤلف فيها يعيش . لأنها دلالة ومظهر رائع لصرخة نفسية مطوية بين جوانح العلماء تدعوهم إلى تخليدذ كراهم ، ورسم صورة مادية لحياتهم العملية التي يحيونها على هذه الأرض ، تبقى إلى ماشاء الله ..

حب التخليد الذي بدا منهم في هذا العصر ، رد فعل شديد لما كان يعانيه العداء والأدباء وأصحاب الشخصيات ، ويشعرون به، من حرمان و نكر ان منزلة ، فإنهم ـ وقد أوتوا نصيبا ضخها من العلم أو الادب \_ ينبغي للعصر أن يسلمهم زمامه ، ويملكهم خطامه ، ليكونو اله قادة ، يصر فون أموره ، ويحكمون شئو نه ، فينعمون من وراء ذلك بالجاه والسلطان . \_ و تلك طبيعة خفية في النفس البشرية ، التي يؤتى صاحبها ضربا من الامتيان \_ ولكنهم حرموا ذلك . فاستعاضوا عنه بتخليد تاريخهم وإبقاء ذكرهم ورسم صورهم . . . .

لعل هذا يصلح تفسيرا لهذه النزعة الجارفة التي بدت في العصر المملوكي لـكنتابة تراجم الاعلام، ولعل العصر المذكور أضخم العصور كتب تراجم .

والسخاوى فى مقدمة كتاب تراجم الأعلام، بكتابه والضوم، ولعل مما يؤيد كلامنا السابق أنه حكفيره حترجم فيه لنفسه وفصل الحديث عن خصوصياته، وأشار إلى مصنفاته وشيوخه وتلاميذه. ولم يفتأ يذكر شيئاً من ذلك بين الحين والحين، كلما سنحت له مناسبة فى ترجمة صديق، أو حياة رفيق، فإنه سرعان مايداف إلى ذكر هذه الخصوصيات. بدون أن يربط ذلك بالتاريخ العام، أو بنزعة من نزعاته. فليس بدعا إذا أن تقول إن كتابه كتاب وتراجم شخصية ، كما أشرنا.

وكان من المستطاع أن يعتفر للسخاوي هذا كله ، لو عني بالتصوير الفني في إبراز

عناصر الشخصية ، ولكنها لم تسم إلى النصوير الفنى الدقيق ، كما يتطانبه العصر الحديث، فهو خلو من التحليل والعمق فى الدراسة النفسية .

وهناك ظاهرة قوية فى نقد السخاوى، تلفت نظر قارئه، لأول وهلة، ذلك أنه يكيل المدح صرفا لأحبابه ومصادقيه. وعلى رأسهم شيخه ابن حجر، ويكيل القدح مرآ لأعدائه ومنافسيه. وهذه خصوصية تميل بميزان عدالته. وإن تخللها كثير من الحق والصدق.

فشيخه وأحبابه فى مكان القداسة منه، ومحل الطهر أمام عينه. وهذا أدب جميل ونموذج طيب نرضاه منه، على شريطه ألا يغمض العين على قذاهم، ويغض الطرف عن أخطاء ـــ وكم لكل إنسان من أخطاء ــ

وقد وضح فى المقدمة أنه إذا أطلق كلمة ، شيخنا ، فلا تنصر ف إلا إلى أستاذه ابن حجر، وقد ترجم له فى ، الضوم ، وأفردكتا با خاصا بترجمته . وردد سيرته فىكل مناسبة بين تراجمه . ومما قاله (١) عنه فى ، الضوم ، : ، اشتهر ذكره و بعدصيته وارتحل الائمة إليه ، و تبجح الاعيان بالوفود عليه ،

وقال عن شيخه ، فى سياق ترجمة , برهان الدين القصورى ، (٢) مانصه : دكان شيخنا كثيراً مايعرض عليه أجوبته فى المسائل الفقهية والفرضية ونحو ذلك . وربما أرسل إليه بالمسائل الدقيقة ، لالعجزه عنها بل لاشتغاله بما هو أهم مما تعين عليه . .

وقال عن برهان الدين المصرى (٣) مانصه : , وبالجملة هو شيخ حساومعنى ، وهو من قدما. أحبابنا والمقبلين بفضله علينا ، وبمن حمل عنى أشياء .

أما منافسوه من أبناء عصره، فقد نال بعضهم من لسانه جملة من الحفقات القاسية، وفى مقدمتهم جلال الدين السيوطى، وبرهان الدين البقياعي وزكريا الانصارى. وعبد البرين الشحنة.

١ — الضوءج ٢ رقم ١٠٤

۲ -- الضوء ج ١.س ٤٣

٣ -- الضوء ع ١ ص٧٧

وقد بيناتجنى السخاوى على السيوطى والأنصارى فى المجلد الثالث من كتابنا هذا عند ترجمتهم وأشرنا إلى المقامة التى أنشأها السيوطى وهى : «الكاوى فى الرد على تاريخ السخاوى ، حيث قال فى أولها :

, إن السخاوى ضمن تاريخه المتقدم أكابر وأعيانا ، ونصب لا كل لحومهم خوانا . وجعله مشحونا بذكر المساوى. وثلب الأعراض ، وفوق لهم به سهما على قدر أغراضه وهم من أجلة المشايخ وأركان الإسلام ، الخ

وقد ذكر السخاوى معاصره البقاعي أكثر من مرة فى كتابه و الضوم، ورماه بكل كبيرة وصغيرة .(١)

ولم يقتصر نقده \_ جرحا أومدحا \_ على معاصريه ، بل امتد إلى سابقيهم ، و منهم: تقى الدين المقريزى الذى رماه بسرقة مسودات لشهاب الدين الأوحدى ، فاعتمد عليها فى تأليف , الخطط ، وقد عرضنا لذلك أيضاً فى ترجمة المقريزى بالمجلد الثالث .

ويطول بنا القول إذا ذهبنا نعددمواضع نقده ونسوق نماذج منها ونبرز اتجاهاته للتعددة. فيه ونكنفى بأن نضع أمام القارىء الكريم بعض عبارات هذا الناقدليرى بنفسه إلىأى أحدكان يذهب فى نقده فمن ذلك:

قوله عن تتى الدين القرشى (٢): • وعرف بالخوض فيما لا يعنيه ، والتسارع لنقل مالا خير فيه بحيث أوذى بسبب ذلك . وكذا عرف بالتعرض لأعراض الناس حتى صار بمن يتقى لسانه . ،

وقوله عن سرى الدين بن الشحنة : (٢) , ولو تصونوسلك طريق السداد أو تستر أو تأدب مع مشايخ الوقت وفضلائها أو ضبط لسانه عن الوقيعة فى الأكابر ، لكان أخلص له وأقرب إلى محبة الناس فيه ، . وقال عنه أيضا : , وليس بثفة فيما ينقله ،

١ — اقرأ ترجمة شهاب الدين المجدلي (أحمد بن عبد الله بن عمد) في الضوء ج ١ ص ٣٦٣ ،
 وبها كلام جارح هنه وعن البقاعي .

٢ - الضوء ج ٤ ص ١٢٨ واسمه ( عبد الرحمن بن محمد بن حسن )

٣ -- الفيوء ج ٤ ص ٣٣ واشمه ( عبد البر بن محمد بن محمد )

ولا بعمدة فيما بقوله، بل هو غاية فى الجرأة والتقول ، . مع العلم بأن ابن الشحنة المذكور تولى قضاء الحنفية بالبلاد المصرية طويلا .

وقوله عن محب الدين أبى حامداالبلبيسى (' ' : , و بالجملة فكان مديما للتحصيل مقيما على الحم والكتابة فى التفريع والتأصيل . لا أعلم عليه فى دينه إلا الحير . ولا أتكلم بما يتقول به الغير ا والكنه ليس بالمتقن فى حفظه و نقله ، ولا بالمتين فى فهمه وعقله . والغالب عليه سلامة الفطرة . . ، ألخ .

وأمثلة ذلك كشيرة ومنها المواضع الآتية : في ج اص ١٥،١٥، ١٦، ٥٥ ، ٧٧ .

والآن نلخص محاسن السخاوي ، ومساوئه في كتابه : ــ فوق ماسلف ـــ فثقول :

### من محاسنه :

١ — الدقة فى ضبط سنوات الميلاد والوفاة ، وما منهاكان مجالاً للظن والريبة ،
 أتبعه بكلمة تشعر بذلك .

حبط كثير من أسماء الرجال والمدن على نمط ضبط ابن خلكان فى إوفيات الأعيان . ولكنه لم يتبع هذا النهج فى كل تراجمه . ويبدو أنه عوض بعض هذا النقص .
 فى الجزء الحادى عشر الخاص بالكنى والأنساب ، فإنه عسنى فيه عناية ملوسة بضبطها بالحروف .

٣ - أنه ترجم لنفسه على سنة بعض رجال الحديث وغيرهم من علماء عصره . وترجمته مبدوطة مفصلة ، فيها أنباء ترحلاته وصلاته المختلفة ، وحوادثه الحاصة ، وتلمذته ومشيخته . وذكر شيوخه وتلاميذه ، ومن أجازوه ، ومن أجازهم ، ومن وادوه ، ووادهم . ومن مدحو ومن مدحهم . ومنعادوه ومن عاداهم . كاسجل عددا من مؤلفات كالابتهاج والغنية والقول البديع ، والقول النافع ، وتذبيل قضاة مص ، ولم كمتنم

١ -- الضوء ج ٧ من ٣٣٤ رقم ٧٥٥ واحمه (محمد بن خليل بن يوسف) .

بترجمة حياته مستقلة ، بل ترى أخباره أيضا متناثرة فى ثنايا الكتاب ، خلال كثير من. تراجم أعلامه بمن جمعتهم به صلة ما .

٤ - عنايته البارزة بترجمتة شيوخه، والتزام جانب الادب معهم، وبخاصة شيخه ان حجر.

ه ــ عنايته فى أعقاب بعض التراجم ، بذكر المراجع التى استقى منها معلوماته أو التنويه بالمؤلفات التى روت أخبار صاحب الترجمة . وهذه خصوصية محمودة ، إذ تمد القارىء الباحث بئبت من المراجع يعينه على أربه .

ج – وعما تقدم يتبين لنا جليا مدى ثقافة السخاوى ، وسعة علمه وغزارة مادئه
 ورحابة أفقه .

## ومن مساوئه :

١ - فخره بنفسه و تيهه بعمله وعلمه و تنويمه بمآثره وفضله . في مناسبات متعددة :
 اقرأ ج اص ٦٣ ، ٦٣ ، ٨١ ، ١٩٩ . والتواضع إلينا أحب ، وهو بالغلما. أليق .

ب قله ما رواه من مماذج الكتاب والشعراء والمنشئين على اختلاف ألوانهم.
 وحقا عنى بسوق بعض الابيات الشعرية والمقطوعات. ولكنها \_ يوجه عام \_ قليلة الغناء. وكنا نود لو أنه أطال وأسهب فى تسجيل نصوص شعرية ونثرية مختلفة لاعلامه ، إذا نظفر منه بكنز ثمين ، ومرجع حافل للادب ، يعين على دراسة أدب القرن التاسع الهجرى \_ ودراسة الادب فى هذا القرن فى أشدا لحاجة إلى مثل هذه النصوص. والقارى . فى وفيات ابن خلكان أوفوات ابن شاكر ، أو وافى الصفدى ، أوطبقات السبكى ، يراها تفوق و ضوء السخاوى ، فى هذه الخصوصية وكان انصوصها المسجلة السبكى ، يراها تفوق و صوء السخاوى ، فى هذه الخصوصية وكان انصوصها المسجلة ما أثر بالغ فى دراسة الادب المملوكى بلوفقهه وعلومه ، لما يثبته بعضها \_ كالطبقات \_ من نصوص فقهية و محادثات علمية ، وفتاوى و مساء لات . و فعل السخاوى اقتدى فى ذلك أيضا بابن حجر فى « الدرر » فإن ، الدرر » \_ فى نظرنا \_ يعانى مثل هذا النضوب .

٣ ــ أنه يجنج في أسلوبه المسرود، أحيانا، نحو السجع والنهج البديعي، ويغتفر

له هذا من الناحية الأدبية غير أنه قد ينزل إلى التعبيرات العامية ، ح ٨ ص ٨٠٠.

ع ــ أنه يذكر كلاماً ــ أحيانا ــ يفهم منه أنكلاما آخر سبقه: بدوأن يوجد هذا الـكلامالسابق. مثل قوله ، ج اص ١٩٨، إنه ، تفقه بالعلامين المذكورين ، مع أنه لم يذكر قبل ذلك إلا علام دين واحدا .

على أن هذا قليل في سطوره. وربما كان سبب ذلك خطأ مطيعيا.

ه — أنه يشير إلى بعض الحوادث — أحيانا — إشارة وجيزة عابرة ، معتمدا على أنها معروفة مشهورة في عصره . وكان ينبغي أن يسجلها بجذافيرها ، لأنها وإن تكن مشهورة متعارفة في عصره — ستصبح مجهولة مطوية من بعده . انظر ج ٤ .
 ص ٣٣ رقم ٢٠٢ — و ج ٥ ص ١١١ رقم ٤٠٣ .

٣ — أن عبارته — أحيانا — تعالى شيئا من التناقض. ومن ذلك قوله عن سراج الدين الانصارى الوادياشى (ان و قالوا إنه لم يكن بالماهر فى الفتوى و لا التدريس و إنما كانت تقرأ عليه مصنفاته غالبا فيقرر مافيها ، و لا ندرى كيف يتفق عدم مهارته فى التدريس ، و تقرير ما فى مصنفاته ...

و بعد ، فحسبنا هذا التعريف تنويها يهذا الكتاب الزاخر الفياض ، الذي نحن في أشد الحاجة إلى وضع موسوعة على غراره لأعلام القرن الذي نعيش فيه .

## طبقات المفسرين

للسيوطي ( ۹۱۱ هـ ، (۲)

هذا كتاب من مؤلفات جلال الدين السيوطى . وقد ذكر فى فهرسدار الـكتب المصرية برقم ١٠٧٨ – تاريخ . وقيل فى البيان عنه :

۱ — الفوء ج ٦ ض ١٠٠ رقم ٣٣٠ .

٢ - ترجنا للسيوطي في المجلد الثالث من كتابنا هذا.

• نسخة فى مجلد طبع ليدن سنة ١٨٣٨ م ، معهـا مقدمة وملاحظات باللغة اللاتيلية. وفهرس بأسماء الرجال ، وترجمة حياة المؤلف ومؤلفاته . لناشرها هندرك أنجلينس بن ويرس ،

ويبدو أن جورجى زيدان. حينها ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات السيوطى، فى كتابه المشهور و تاريخ آداب اللغة العربية ، نقل شيئاً عن فهرس دارالكتب، وبيانها عن طبقات المفسرين بين اقتضاب وزيادة، حيث قال عنه :

« هو معجم أبحدى للمفسرين على اختلاف طبقاتهم . طبع فى ليدن سنة ١٨٣٩م ماوجد منه فى ٤٣ صفحة فيها شروح وفهارس وترجمة لاتينيه،

وقدتصفحت نسخة من هذا الكتاب. فإذا هي تنقسم إلى قسمين:

الأول : الكتــاب الأصلى الذى ألفه السيوطى . وهو مطبوع فى ٤٣ صفحة بحروف رديئة ، ولــكنها واضحة .

والثانى: شرح و تعليق لناشر الكتاب. وهو باللغة اللاتينية تتخلله كلمات وعبارات عربية. وفى سياقه رويت ترجمة السيوطى منقولة عن كتابه و حسن المحاضرة ، مع ماذكره معها من مؤلفاته المكثيرة. ويقع هذا القسم الثانى فى نحو ١٨٨ صفحة. وفى نهايته فهارس للأعلام، واستدراكات، وكلمات تتخللها عبارات عبرية، كما نقلت فيها أيضاً، ترجمة السيوطى، مروية عن والضوء اللامع، للسخاوى.

وقد استعنت ببعض عار فى اللانيذية ، ففهمت منهم ن هذه النسخة طبعت فى يوم ١٤ يونية سنة ١٨٣٩ م فى ليون بفرنسا وليس فى ليدن وكان طبعها بمعونة الأكاديمية الجغرافية ، أو فى مطبعتها ، عن نسخة من الكتاب مخطوطة ومحفوظة فى فى مكتبة ليدن .

أما الناشرعلى الذي علق هذه الطبعة ، فهو , البرت موبر سنجى ، . وقد نشر الكتاب بإذن معلمه وأستاذه , هندرك انجلينس بن ويرس ، هكذا كتب اسمه بالعربية وقد كتب الناشر كلمة بالعربية في صدر الكتاب ، بأسلوب بديعي مسجوع ،

أهدى بهـا هذا الكتاب إلى أستاذه ــ أو معلـه، على حدّ تعبيره ــ هندرك انجلينس المذكور .

ومع الأسف ـــ لم يكتب بالعربية بيانا ماعن هذا الكتاب، ومهما يكن من شيء، فالنسخة تحفة أثربة لطيفة لطبعها في ذلك التاريخ المبكر. ويبلغ عمر هانحو ما أة سنة وأربع.

أما الكتاب الأصلى وهو ماكتبه السيوطى في ٤٣ صفحة ، فقد بدأه مؤلفه بخطبة وجيزة ، بين فيها أنه لم يجد قبله من اعتنى بإفراد المفسرين في كتاب ، ولا من ذكر طبقاتهم ، كما اعتنى بطبقات غيرهم من محدثين وفقهاء ، ونحاة غيرهم .

ثم قال مبينا أنواع المفسرين :

والثانى: المفسرين أنواع: الأول: من السلف الصالح، والصحابة والتابعين وأتباعهم. والثانى: المفسرون من المحدثين. وهم الذين صنفو االنفاسير مسندة، وفيها أقو ال الصحابة والثابعين بالإسناد. وهذان النوعان تراجمهم مذكورة فى طبقات الفقهاء. والثالث: بقية المفسرين من علماء السنة الذين ضموا إلى التفسير، التأويل والكلام على معانى القرآن وأحكامه وإعرابه وغير ذلك. وهو الذى الاعتناء به فى هذه الازمان أكثر. والرابع: من صنف تفسيرا من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم.

والذى يستحق أن يسمى بالمفسرين من هؤلا. : القسم الأول ثم الثانى، على أن الأكثر في هذا القسم نقلة. وأما الثالث فؤولة ، ولهذا يسمون كتبهم غالبا : بالتأويل. ولم أستوف أهل القسم الرابع ، وإنما ذكرت منهم المشاهير كالزمخشرى والرماني والجبائي وأشباههم . »

ثم أخذ فى سرد طبقاتهم حسب الحروف الهجائية . وتراجمهم موجزة ، تقع كل منها فى سطور قليلة : يذكر فيها الاسم والنسب ، وما برز فيه صاحب الترجمة من علم أو أدب . مع التنويه أحيانا ببعض صفاته وخصائصه . ثم يذكر سنة الميلاد والوفاة ومكانهما \_ غالبا \_

وبلغت تراجمه نحو ۱۳٦ ترجمة . وقد كتب فى آخر هذه التراجم مايفيد أنهاكل ما كتبه السيوطى فى هذا المؤلف .

ونقول إن السيوطى لم يستوعب فى كتابه هذا جميع طبقات المفسرين وأفرادهم، إلى عصره . وليس هذا دأبه فى تأليفه ، إذ هو يميل — فى أكثر مؤلفاته — إلى الاستيعاب . ويعينه على هذا الاستيعاب ، مايجنح اليه أيضا من الإيجاز . ولعل إيجازه فى تراجم هذا الكتاب ، كان المقصوديه ، المعونة على الاستيعاب ، ولكنه لم يستوعب . فلمل سبب ذلك أنه ألفه فى أخريات حياته ولم يستطع إكاله . أو لعل للكتاب بقية لم يعثر عليها الناشر .

ومهما يكن من شيء . فالـكتاب فريد في بابه . إذ لم نجد فيما نعلم – سابقاسبق السيوطي في العناية بطبقات المفسرين . كما أنه لم يقف على آثاره حتى اليوم مؤرخ غيره – فيما نعلم أيضا سوى –كتاب طبقات آخر ، ألفه محمد بن على الداودي المالـكي وهو أحد تلامذة السيوطي .

وطبقات السيوطى يبدو جلال أثره فى أنه وضع جدولا باسماء المفسرين أمام نظر الباحث ، مع توجيهما ، إلى عصركل ، وإلى مشربه . وفى هذا نواة صالحة طيبة ، لمن أراد أن يستكمل هذا البحث ويضع كتابا جديدا لطبقات المفسرين يفصح فيه بتفصيل عن مذاهبهم ومناهجهم وطبقاتهم ومبلغ جهودهم ، إلى العصر الحديث .

\_\_\_\_\_

## شرح شواهد المغنى

#### للسيوطي ( ٩١١ هـ ،

هذا كتاب نفيس من كتب الجلال السيوطى . عرض فيه لكتاب و مغنى اللبيب ، لابن هشام المصرى . فشرح شواهده شرحا قيها . والكتاب فى شرح شواهد المغنى لاغير . والحق أن هذا الكتاب الضخم ، لا يعتبر فى النحو فحسب ، بل هو كتاب أدب و تاريخ ولغة وشعر . و يصح اعتباره من المراجع الهامة فى بابه . وحسبنا أن نذكر هنا جزاء من خطبة السيوطى فى مقدمته ، ليعلم القارىء إلى أى حد جمع هذا الكتاب

ورحابة صدره فى سببل العلم والأدب.

وللسيوطى حاشية أخرى على ﴿ المغنى ،اسمها: ﴿الفتحالقريبوهي غيرشرح شواهده ·

## تاريخ الخلفاء

#### للسيوطي ( ٩١١ هـ ،

هذا كتاب جليل من كتب جلال الدين السيوطى . واسمه الكامل : , تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الامة . .

قد ترجم فيه مؤلفه لجميع الخلفاء الذين تولوا أمر الخلافة الإسلامية ، بعد النبي عليه السلام. من لدن أبي بكرالصديق – رضى الله عنه – إلى زمن السيوطي نفسه . ففيه تراجم الخلفاء الراشدين، وخلفاء بني أمية بدمشق. وخلفاء بني العباس ببغدادو مصر.

ولم يترجم في صلبالكتاب لخلفاء الفاطميين ، اعتقىادا منه أن خلافتهم غير صحيحة ، وأنهم ليسوا قرشيين. وأورد لذلك حججاكثيرة في خطبة الكتاب.

ولم يترجم كذلك لخلفاء بني أمية بالأندلس، لأنه يعتبرهم مملوكا.

وقد قلت إنه لم يترجم لهم فى صلب الكتاب ، لأن طبعه التاريخي ، وحبه للاستنظراد والاستيعاب أبيا عليه إلا أن يكتب كذلك عن الفاطميين والاندلسيين. فكتب عن كل منهما فصلا فى خاتمة الكتاب . . . وتراجمه وافية إلى حد ما . وبينها المطول المفصل ، كترجمة سيدنا أبى بكر . فقد بلغت نحو سبعين صفحة .

والكتاب صفحة بحيدة من صفحات الإسلام ودوله ، ومرجعهام فيموضوعه ، وبه استطراداتأدبية شائقةوتاريخيةنافعة . وتنويه بوفياتأعيانالرجال في عهد الخلفاء

وآخر تراجمه: الخليفة المتوكل على الله ، الثانى . وهو أبوالعز عبدالعزيز بن يعقوب ابن المتوكل على الله محمد من خلفاء بنى العباس بالبلاد المصرية . ولم يشهد السيوطى عصر خليفتين منهما هما: المستمسك بالله ، والمتوكل على الله , الثالث ، وهو آخر هؤلاء الخلفاء . لهذا لم ترد ترجمتها بالكتاب .

وقد صدر الكتاب بخطبة حسنة في بيان غرض المؤلف من تأليفه . ثم تلاها

عدة فصول نافعة في بيان الخلافة وما يتصل بها من مشاكل .

واعتمد السيوطى فى تأليف كتابه هذا ، كما قال فى أعقابه ، على تاريخ الذهبى ، وانتهى فيه إلى سنة ٧٦٨هـ. وعلى المسالك فيه إلى سنة ٧٦٨هـ. وعلى المسالك للمقريزى وذيله . . والتبر المسبوك لشمس الدين السخاوى ، وانتهى فيمها إلى سنة ٧٢٨هـ وعلى أنباء الغمر لابن حجر العسقلانى وانتهى فيه إلى سنة ٨٥٠ ه

وطالع فى سبيله أيضاً كثبا عدة منها: تاريخ بغداد للخطيب البغدادى. وتاريخ دمشق لابن عساكر، والأوراق للصولى. والمجالسة للدينورى، والسكامل للمبرد، والأمالى لثعلب. وغير ذلك.

وقد أثبت فى آخر الـكـتاب قصيدة طويلة ، نظمها فى تاريخ الحلفاء أجمعين وتعد من الشعر القصصى التاريخي.والـكـتاب فى حاجة إلى طبع جديد ، وتصحيح وتعليق .

# الاقتراح فى علم أصول النحو للسيعطى ٩١١هـ

هذا الكتاب من مؤلفات جلال الدين السيوطي أيضا. وموضوعه كا يبدو من عنوانه \_ \_ كلام عن مأعلم أصول النحو ، وهذا العلم بالنسبة إلى النحو ، كعلم الأصول بالنسبة إلى الفقه . لأن كلا من النحو والفقه ، معقول من منقول . كا قاله ونقله مؤلفه .

 وأنت ترى أن هذا الـكلام جمع ضروبا من فنون اللغة · فهو إلى أن فيه أدبا ، فيه فقه لغة ، وبحث فى نشوء النحو ، ونشوء مسائله ونظرياته . والكلام عن اتفاقها واختلافها .

وقد نحا المؤلف فى أسلوبه وعرضه، المنحى العلمى، من إبراز القول والتفريع عليه، والاحتجاج له، أو الرد عليه، أو الموازنة بين رأيين. إلى غير ذلك .وفى أسلوبه هذا شى. من الجفاف لما يعروه من عبارات وأقيسة منطقية ومصطلحات علمية.

وقد. صرح المؤلف في خطية كتابه باعتماده على «الخصائص، لابن جنى . كما اعترف بأنه وقت تأليفه قرأ كتابين هامين في علوم الآدب ، من تأليف كمال الدين بن الأنبارى وهما : , نزهة الألباء في طبقاء الأدباء ، وكتاب آخر ملحق به . ووجد في هذا الملحق كثيرا من مسائل علم أصول النحو ، التي تعرض لذكرها في دكتابه الاقتراح ، . . كما اعترف بأن بعض مسائله ، وقعت متفرقة في كلام بعض المؤلفين . . .

ومع هذا ، فقد قال السيوطى : إن تأليفه هذا لم يسبقه به سابق. ولعله يقصد بذلك ، أنه أجمع المؤلفين لمسائله ، وأفطنهم إلى الصلات الدقيقة بينها .

وقدراً يتالسخة مخطوطة من هذا الكتاب، ضمن يحمرعة خطية تتكون من عشرة كتب فى النحو وما يتصل به ، أمنها: متن البكافية ، ومتن البناء . ومتن الأمثلة . ومتن العزى . وشرح أبنية الأفعال لابن مالك . ومتن الاقتراح المذكور . وخلاصة كتابى التسهيل والارتشاف فى النحو . والمصباح فى النحو . ومتن العوامل .

ويستخرق كتاب الاقتراح منها، خمسة وستين ورقة . وقد نسخها ناسخها عن خط المؤلف .

> بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس الحنفى ٩٣٠ هـ (١)

كنا ونحن في فجر الشباب، نتلهف على قراءة الكتب الأدببة والتاريخية ، ذات

١ -- انظر ترجته ص ٢٤٥ من هذا الجلد .

الأسلوب النصويرى الغريب، والنزعة الحيالية المتوثبة ، لنغذى بذلك خيالنا الجامع ونمد فى أحلامنا الشاردة . وكلما أمعن الأسلوب فى الغرابة ، وأغرب فى التصوير، كان إلى نفوسنا أقرب ، وفى ألسنتنا أحلى وأعذب.

لذلك كان كتاب بدائع الزهور حبيبا إلى قلو بنا ، مفضلا لدينا على كثير غيره . إذ رأيناه ملينا بشتى الصور الاسطورية الخلابة التى تغرق الفكر في طوفان من شهى الاحلام ولذيذ الأوهام . ومن بين قصصه : قصص الانتياء وخلق آدم ، والكلام على منابع النيل وغيره ، وقصة الإسكندر ذى الفرنين ، وحديث يأجوج ومأجوج ، وغير ذلك . . .

ثم دار الزمان دورته، وطافت بنا بكرته، وإذا بنا نكشف أن الكتاب الأسطورى المذكور , بدائع الزهور ، كتاب يقال إنه مدسوس على ابن إياس الحننى ، أو نسب إليه خطأ .

أما ابن إياس، فكتابه وبدائع الزهور فى وقائع الدهور ، كتاب آخر، غير هذا. وإن انفقا فى الاسم، فهما مختلفان فى الموضوع والاتجاه والجد . . . وبين الكتابين بعد مابين المشرقين .

وابن إياس المصرى الحننى المتوفى عام . ٩٣ه تقريباً ، يؤرخ فى كتابه دنيا ، تاريخ مصر من أقدم عصورها حتى عام ٩٣٨ه · بأسلوب هين لا كُلفة فيه ، أسلوب قصاص مصرى يحدث الناس بوقائع حياتهم .

كانت مفاجأة وقد دفعنى فضول الادب وكم للأدب من فضول \_ إلى تلاو ته. فوجدت فى ذلك متعة يسرت على استيعاب صفحات هذه الموسوعة الكبرى . أكثر من مرة ، وقد راعنى مافيها من بسط دقيق لبعض الحوادث ، وما فيها من نقدات ذهن ، ولفتات خاطر ، وما فيها من عناية بارزة بعصر المهاليك ، ذلك العصر الذى كانت تكتنفه فى ذهنى غموضة وإبهام . فحب إلى هذا الكتاب حسن النظر فى تاريخ العصر المذكور وآدابه والتأليف فيه . وطفقت أتصفح آياته ، وأجمع بين متفرقاته ، حتى استقامت لى منه عدة موضوعات كانت دعامة كبرى لكتابي هذا .

ومن هنا يدرك القارى. الـكريم حق ابن إياس على ، ومقدار ماقدمه من المعونة للى ، فلا أقل من أن أنوه بذكره وأشيد بأثره .

وتد توفى ابن إياس حقاً \_ فى صدرالعصر العثمانى. وليس معنى ذلك أنه من رجال العد المذكور، وإن كان هذا هو مصطلح المؤرخين. غير أننا نعتبره من رجال العصر الممنوكى \_ وقد سبق لنا التنويه بذلك \_ لأنه عاش فى العصر المذكور أكثر عمره وأطيب سئى حياته. ولابس أهله ودرس أحوالهم المعيشية ونظمهم الإدارية، وعاداتهم وتقاليدهم الاحتماعية فتأثر بذلك كله وسجل الكثير منه فى كتابه. فهو مملوكى نفسا وعقلا، وعاطفة وثقافة فليس من الإنصاف له، ولا لعصر المماليك أن ننتزعه منه، ونضيفه إلى عصر، هو عنه غريب، ولا تجمعه به إلا جامعة الوفاة.

وبعد. فيقع هذا الكتاب فى أربعة أجزا. كبيرة ، طبع منها ثلاثة أجزاء بمطبعة بولاق الأميرية سنة ١٣١١ه. وهى فى قطع كبيروذات حروف صغيرة . ويبدو أنها الطبعة المصرية الوحيدة حتى الآن . وإليك بيانا بمشتملات كل جزء:

الجزء الأول: تحدث فيه المؤلف عن تاريخ مصر القديم في فصول طريفة غير أنها سريعة وجيزة ينقصها الدقة والتمحيص. وتناول فيها ذكر أخبار مصر وماورد فيها من الآيات القرآنية العظيمة و الأحاديث النبوية ، و الأقاويل المأثورة. و ذكر حدودها ومسافاتها و فضائلها و ماخصت به من المحاسن والعجائب، وشيء مما قاله الشعراء فيها. ثم أخبار من ملكها من أول الزمان ، حتى فتحها العرب في خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه ومن أمثلة أخباره في هذه المرحلة من فصوله ، مانسب إلى سيدنا آدم ، قال المؤلف: ، روى أن آدم عليه السلام ، أول من دعالها بالبركة والخصب والرافة . وذلك أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض مثلت له الدنياجيعها من شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأنهارها ، ومن يسكنها من الأمم فلما نظر إلى أرض مصر ، رأى أرضا سهلة بين جبلين ، وفي وسطها نهر جار تنحدر مادته من تحت سدرة المنتهى ، فاعجبته تلك الأرض ، فدعالها بالبركة في زرعها ، وبارك في نيلها سبع مرات ١١ ، . ثم طفق يعقد فصولا أخرى في وصف تاريخ البلاد المصرية من لدن الفتح العربي

إلى دولة ابن طولون إلى الدولة الفاطمية . ثم تحدث عن خلفاء الفواطم عاقدا لكل واحد مهم فصلا . ثم عقد فصولا أخرى في ملوك الدولة الآيو بلية ومن ثم تحدث عن سلاطين الماليك ملكا ملكا ، مترددا بين الإيجاز والتفصيل .وقدانتهى الجزء الأول عند حوادث منتصف سنة ٨١٥ه ، وعسند نهاية سلطنة الحليفة المستمين بالله ، وبدء سلطنة المؤيد شيخ . واستغرق ذلك كله نحو ٢٥٩ صفحة .

الجزء الثانى: يبدأ بوصف سلطنة المؤيد شيخ المحمودى فى مستهل شعبان سنة ٨١٥ ه، وينتهى بانتهاء سلطنة العادل طومان باى فى رمضان عام ٩٠٩ ه. أى أقل من مائة عام. وقد سار المؤلف فى هذا الجزء مسيره فى سابقه. فعقد لكل سلطان فصلا، فصل فيه حوادثه وحوادث البلاد فى أيامه. غير أن فصوله هنا - فى جملتها - أكثر تفصيلا وإيضاحا وضبطا من فصول الجزء الأول. ولا سيما هذا الفصل الطويل الذى تحدث فيه عن الأشراف قايتباى ويتضمن تاريخ مصر بين سنتى ٨٧٣ ه؛ الطويل الذى تحدث فيه عن الأشراف قايتباى ويتضمن تاريخ مصر بين سنتى ٨٧٣ ه. وهم وحدها كتاب مفصل.

الجزء الثالث: نعنى بالجزء الثالث، ثالث الاجرزاء التى طبعت ببولاق. وكان ينبغى أن يكون هو الجزء الرابع. وذلك لانه يبدأ بوصف حوادث عام ٩٢٧ ه فى أخريات سلطنة الاشرف الغورى، إلى نهاية حـــوادث سنة ٩٢٨ ه تقريبا، أى حوادث نحو سبع سنوات تخللها الفتح العثماني لمصر، وحوادثه الشائنة.

ومن ذلك يتبين أن الفترة الواقعة بين سنتى ٩٠٦ه ه ٩٢٢ هوهى التى تستغرق سلطنة الأشرف الغورى من أول أيامها إلى مطلع سنة ٩٢٢ه ه. لم تسجل حوادثها ، لا فى الجزء الثانى ، ولا الثالث . وذلك لأنهاكانت ـ فى وقت طبع السكتاب ـ مفقودة . وقد نوه بذلك أيضا جورجى زيدان فى كتابه ، تاريخ آداب اللغة العربية ، وبذلك نقصت هذه الطبعة فصلاها ما جدا من تاريخ مصر ، وهو تاريخها إبان حكم الغورى.

وحينها طبعت الطبعة المسذكورة سولم يوجد الجزء المفقود ساعتبر الجزء الأخير، هو والثالث ، وحقه أن يكون والرابع ، كما أشرنا ، ويكون الجزء المفقود هو والثالث ، .

والجزء الثالث المذكور فيه تفصيل رائع لحوادث مصر فى شتى نواحبها . عالا مزيد عليه وفيه وصف دقيق لخروج الأشرف الغورى بحملته المصرية العظيمة إلى البلاد الشامية والحلمية لقتال العثمانيين وماجرى من خفى الحوادث فى أثناء الفتال وبيان أسباب هزيمة الفورى وموته . ثم زحف العثمانيين إلى البلاد المصرية ، واستعداد عاليكها للدفاع عنها ، وما وقع من الفشل فى صفوفهم ، وهمة الأشرف طومان باى الذى ملك البلاد بعد الغورى . وما بدا منه من شجاعة ومنامرة . ثم وصف الفتح العثمانى البغيض لهذه البلاد . وما اجترحه السلطان سليم فيها من الآثام . ثم تتبع الحكم العثمانى للديار المصرية والشهامية والحلمية وغيرها مع وصف النظم الإدارية والأحوال الاجتماعية ، إلى نهاية سنة ٩٢٨ ه تقريبا .

الجزء الرابع: ليس فى الطبعة البولاقية جزء رابع. كما وضح مماسبق. غير أن أن جمعية المستشرقين الألمان بالقسطنطينية قد عثرت على الجزء المفقود الذي يصف حكم الأشرف الغورى بين سنتى ٩٠٦ه ه ٩٢٢ هفطبعته على حدة طبعة أنيقة يتجلى فيها فن الطباعة الحديثه مع التعليقات والنهميشات والتحقيقات القيمة.

ويبدو أن الجمعية المشار إليها طبعت أجزاء السكتاب كله من أوله إلى آخره ، فى مثل هذا الطبع المتقن ، فاستذرق تاريخ مصر قبل عصر الغورى ، ثلاثة أجزاء مما جزءان فى مطبعة بولاق – فصار الجزء الخساص بالغورى ، هو الجزء الرابع فى طبعة القسطنطينية .

هذا؛ ويحتوى الجزء المذكور – وهو الذيكان مفقودا – على حوادث فترة هامة من تاريخ مصر، وهي بين سنتي ٩٠٦ ه ه ٩٢٢ ه وهي المرحلة الأخيرة من حكم سلاطين الماليك. وقد أجاد ابن إياس في عرضها إجادة تامة بالطريقة الى سلمها، والتي سنصفها بعد قليل.

ونلاحظ أن الناشرين – وهم فى رعاية الدولة التركية – قد تأثروا تأثرا كبيرا بالروح النركية ، حينها تصدوا للتعليق على ما كتبه ابن إياس ، خاصا بالفتح العثمانى وحوادث السلطان سليم فى مصر ، فقد كان ابن إياس ، فى كتابته ، مصريا صميها راعه

ما اجترحه العثمانيون وسلطانهم من حوادث دامية فاجرة فى هذه البلاد ، فحمل عليهم حملات شعوا. ، وسفه أخلاقهم ، وقبح أفعالهم ، وسخط عليهم السخط كله · وهذا أقل ما ينتظرمنه باعتباره مصريا ، قد فتح بلاده قوم غزاة طغاة ... وإن كانوا مسلمين \_

لم يعجب هذا المنهج ناشرى الكتاب، فطفقوا فى تعليقاتهم يسبون ابن إياس سبما شاذا، فوصفوه بألحمق والمكذبوالافتراء، وبأنه إنما ينتعرلدولة المهاليك لانه چركسى من چراكستها، إلى آخر ماقالوا...

والحق الذي نشعر به أن ابن إياسكان منصفا في حكمه على العثمانيين ، بلكان بجاملهم في بعض الأحيار. كلما رأى منهم بارقة إحسان، كما أنه لم يغفل قط عن مجتر حات أمراء الدولة الجركسية وجنودها والحائنين من كبارقو ادها مثل خير بك وجان بردى الغز الى الماذين تواطآ على سلطانهما الفوري ودولتهما المصرية، معسلطان العثمانيين ، لقاء ولاية مصر والشام في ظل الحكم العثماني , نعم لم يغفل ابن إياس ذلك وسجله في كتابه بتفصيل ، وحمل عليه الحملات الشعواء ، ومن هذا نشعر أن الرجل كانت له صفة بارزة من صفاته النفسية ، فوق مصريته ، وهي أنه مؤرخ ، وأن المؤرخ ينبغي أن يكون عادلا منصفا ، وأن يكون محققا فاحصا ، يسجل الحوادث أولا ، ولا مانح بعد ذلك من أن يحسم عليها برأيه ، وهذا هو مافعله ابن إياس ، وهو من أجله جدير بالتقدير ،

الجزء الخامس: في طبعة القسطنطينية جزء خامس؛ هوعبارة عن الجزء الثالث من طبعة بولاق، وفيه حوادث الغزو العثماني، وصدر الحكم العثماني في مصر.

 ومن هذا يتبين أن كتابه كأنه بحموعة من صحيفة يومية سجلت الحوادث يوما بيوم في عدة مثات من السنين .

غير أن المنهج التسجيلي اليومى الذى انتهجه ابن إياس ، لا تبدو فيه الدقة كامها ولا العناية كلمها في الفصول الأولى من الكتاب. ولكن كلما اقترب المؤلف من العصر الذى عاش فيه ازدادت دقته وتجلت عنايته ، حتى إذا ما بلغ الزمن الذى عاش فيه ، رسخت هذه الدقة ، وثبتت هذه العناية ، بما لامزيد عليه.

وابن إياس ناقل فيما سجله من الناريخ قبل جيله أما فى جيله فليس بناقل بل هو مؤلف يسجل مايراه بعينيه ويسمعه بأذنه ، ويلابسه من الاحوال العامة والحاصة بننسه . ولايني يسجل أيضا لفتاته النفسية وهجساته القلبية وتأثراته العاطفية باعتباره مصريا وطنيا صميما بإزاء مايدون من الحوادث ومن هناتشعر تمام الشعور وأنت مصرى لن رجلامصريا حيلي غرارك \_ يحدثك بحوادث . بلادك وأخبار آبائك وأجدادك ، في شيء كثير من الحق والصدق ، وشيء كثير من العاطفة الفياضة والجيشات القلبية التي تسبغ على تافه الحوادث روعة ، وتخلع على ضئيلها جزالة وجلالة

والرجل قيى الملاحظة غريبها، دقيق الربط بين أجزاء الحوادث، ولو تباعدت أيامها، واعتقادًا أنه لم يترك شاردة ولا واردة في عصره مما رآه وسمعه، إلا أحصاها، من أخبار ملوك وترقية أمراء، وتنقل موظفين، وأنباء دوارين، ووقائع حروب، وحوادث فنن ومؤامرات، حتى الشائعات والهمسات بين عالى القصور، وحقير الدور... لهذا ترى أن كتابه سجل قيم للتاريخ السياسي والاجتماعي والإدارى بل والادي لمصر.

ويبدو أنه كان ذا صلات وثيقة بدواوين الدولة وكثير من موظفيها، ومن هنا استطاع أن يتتبع أنباءها وأنباء موظفيها يوما بيوم بل لحظة بلحظة . وله دقة وصبر غريبان فى تتبع تنقلات الموظفين وترقياتهم من وظيفة إلى أخرى ، أو من رتبة إلى سواها . وكثيرا ما يشير إلى اختصاصاتهم فى وظائفهم – أمراء أو غير أمراء مع تطور هذه الاختصاصات على مدى السنين . وقد نشط إلى تسجيل ذلك وتعداده

و تعداد الموظفين في مطالع بعض الأعوام .

ويبدو أيضا أنه كان ذا صلات وثيقة أخرى بمجالس العلم والأدب، ومن هنا استطاع أن يتتبع أنباء العلماء والقضاة و نواب الحكم والأدباء شعراً. ومنشئين، وتغلغل فى ذكر حواد ثهم حتى الخصوصية منها، وجرى معهم حتى سنة وفاتهم. وليس كتاب ابن أياس كتاب . . تراجم أشخاص . . ولكنه مع ذلك عرض لجزئيات التراجم بين ثنايا سطوره، حتى لتستطيع أن تجمع من متناثرها هنا وهناك، تراجم لا بأس بها.

وبهذه المناسبة نذكر خصوصية هامة من خصوصيات ابن إياس فى كتابه و بدائع الزهور ، تلك أنه سجل فيه كثيرا جدا من الابيات والمقطوعات الشعرية والاحمال الزجلية والحوادث الادبية ، كل فى مناسبته . وهذه ذخيرة أدبية نادرة الوجود فى غيره من كتب التاريخ والادب ، ولا سيما ما يختص منها بالعصر المملوكى .

وقد عنى ابن إياس عناية ملموسة بتسجيل وفيات كل سنة ، فى نهاية حوادثهـا، كما عنى بذكر أخبار الحج والمحمل وخروجه وعودته ، وأنباء النيل وفيضانه ، وتردد المبشرين على المقياس ، ومقدار ارتفاعه ، ووصف السفارات المتعددة بين مصر وغيرها من الدول ، والهدايا المتبادلة بين ملوكها وغيرهم .

وترى أيضا بين آونة وأخرى ، وصف الحالات والعادات الاجتماعية ، وهو يسجلها أحياناباعتبارهاحوادث ووقائع حياة - لاباعتبارها عادات وتقاليد يؤرخها ويقرر نظمها - ومن ذلك مواكب السلطان وحفلاته وحفلات الزواج والحتان ولعب الكرة والخروج إلى الصيد، ويستطرد فى تسجيلاته حتى يدون حسوادث يومية تافهة ، كدخول جمل هائج فى أحد الشوارع وهو يحمل تبنا أصابته النار، فنتج من ذلك حرائق وإزعاج للناس إلى غير ذلك ، مما يستطيع به المؤرخ الاجتماعى أن يتصور حياة المجتمع حينذاك فيخرج له تاريخا هو أدنى إلى الواقع والصواب.

والمطلع على كتابنا هذا , عصر سلاطين المهاليك ، : ، يلس مدى انتفاعنا بسكتاب بدائع الزهور لابن إباس . ويرى كيف استطعنا أن نجمع ،وضوعاته المتشعبة بين مثات صفحاته : وأن نؤلف شتات كل موضوع ، محشد جزئياته ، وأن الائم بينها . وأن نتصور حقائقها بمعونته ، وأنه لكتب في كلموضوع فصلا على حدة . واستطعنا إلى ذلك ، أن ننتفع بما سجل من تاريخ حياة رجال العصر وأفذاذه فجمعنا متفرقها في خلال السنين وسبكنا منها ترجمة نافعة لكل منهم . كما انتفعنا انتفاعا محودا على في الكتاب من نصوص شعرية نوادر أدببة ، عاونتنا معاوية كبرى على أن نورخ الادب في العصر المملوكي

فإذا قلنا بعد ذلك \_ إننا لاحظنا أن الرجل حاضر الوعى، مو ذور الذاكرة إلى درجة يحسد عليها، لم نكن مبالغين . فإنك لتجد الحادثة وقد تباعدت أيامها، وتناءت مناسباتها، يعود إلى ذكرها والاستشهاد بها، بعد زوالها بسنين عدة . وتتبع حوادث فرد من عظما الرجال، على مدى سنى حياته الطويلة، تره يذكر في كل سنة \_ إذا عرضت مناسبة \_ شيئا من هذه الحوادث، فإذا عدت إلى المتقدم فيها، والمتأخر، وجدت سلسلة منتظمة الحلقات لاتناقض فيها ولا وهن في حلقاتها ، ويتألف منها حياة حافلة مليئة كاملة .

هذه هي النزعة الغالبة على ابن إياس في كتابه هذا , على أن الكمال لله وحده ، فحكثيرا ما تند عن ذاكرته حادثة ، أويصيب تسجيله شيء من الإضطراب والتناقض، أو يخطى م في سنة وفاة ، أويكرر وفاة في أكثر من سنة ، ونحو ذلك ، ممالا يخلو منه مؤلف ضخم عظيم المدى واسع الأطراف كتاب ابن إياس ، وهو \_ بحق \_ مؤرخ مصر ، وإحدى مفاخرها الكبرى .

ومن معایبه ضعف أسلوبه ورکا که عبارته ـ مع العلم أنه أدیب کائب وشاعر ، بل وزجال ، وفی کتابه بدائع الزهور کثیر من شعره وزجله. ولکن أدبه لایوزن بشی. لقاء مرکزه التاریخی .

## إلى حضرات السراء

اكتفينا في الباب السادس بهذا المجلد بما عرضناه من المؤلفات ، وهي بالإضافة إلى ماسبق التعريف به بالمجلد الثالث، كافية ولو إلى حدما وفي فهم النزعات العلمية والفكرية لعصر المهاليك. وقد رأينا فيها يتصدل بالباب السابع أن مكانه الأنسب به ، يكون في الجزء الرابع من كتابنا هذا، الذي نبسط فيه، بعون الله، الحديث عن نثر العصر المذكور. فمعذرة إذا لم نثبته في هذا المجلد، وإلى الملتق القريب إن شاء الله مى

المؤ لف

الحميد لله

تم المجلد الرابع

وهو القسم الثاني من الجزء الثاني من كتاب

# «عصر سالطين المالياك»

, ونتاجه العلمي والأدبي ،

**ૐ90** 

وتد تم طبعه فى جمادى الآخرة سنة ١٣٧١ هـ ــ مارس سنة ١٩٥٢ م ويليه المجلد الخامس

وهو القسم الأولَ من الجزء الثالث

في

الشعر والشعر والشعر واء وأوله

منزلة الشعر عند العرب

## كشاف

# بأعلام المجلد الرابع

## وهو القسم الثاني من الجزء الثاني

1 4 4 ابراهیم بن محمد بن عبد الله ( برهان الدين بن مفلح): ابراهیم بن محمد بن عمر (جال الدين بن العديم) : ١٥٣ ابراهیم بن محمد بن مفلح « برهان الدين بن مغلج » ابراهیم بن موسی بن أیوب (برهان الدن الأبناسي): 141 ( 17) «برهان الدين الكركي»: 7 - 1 . 7 - . ابراهیم بن وصیف شاه المصرى: ٥٥ ابراهيم بن هبة الله بن عني ( نور الدين الاسنائي ) ( برهان الدين المرى بن أبي ابر اهيم الناجي: ٣٤٣ شريف): ۲:۳،۲:۲ الابرقوهي: في أحمد الابناسي: في ابراهيم ( صارم الدين بن دقاق ) | ابن أبي الثائب : ١٣٤ ابن أبي حجلة المنربي : ١٥٢ ابن أبي شريف ( برهـان (برهان الدين الطرابلـي) [ الدين المري ) . في ابراهيم [

(برهان الدين بن جاعة): 100 ابراهيم بن على أحمد ( نجم الدين الطرسوسي ): ١٢٧ ابراهیم بن علی بن محمود (برهان الدين بن عبدالحق) ابراهیم بن عمر بن ابراهیم (برهان الدين الجعبرى) : ٢٠ ابراهیم بن عمدر بن حسن «برِهان الدين البناءي» . 7 17 17 13 37 7 17 3 7 ابراهبم بن لاجين بن عبدالله ( برهان الدين الرشيدي) 111,177,171 ابراهیم ب**ن** محمد بن آبی بکر (برهان الدين الاخنائي): 1 & A ابراهیم بن محمد بن أبی بکر ابراهیم بن محمد بن اید مر 144 ابراهیم بن مجل بن خلیــل

(1)ابراهيم بن أحد بن عبد المحسن دعز الدين القرافي ، : ٥٨ ابراهيم بن أحدين عبد الواحد (برهان الدين بن علوان ) ابراهيم بن أحمد بن على (برهان الدين البيجوري) ابراهیم بن احد المصری جال الدين المنزُق ۽ : ٣٠٣ ابراهيم بن أحمد بن هلال م برهان الناب الزرعي ، : ا براهيم بن احق الآمدي: ابراهيم بن خضر بن أحمد (برهان الدين القصوري): 4 . . . . 1 4 4 ابراهيم بن سعدالله بن جاءة (برهازالدين): ١٨٦٠٢٨ ابراهیم بن عبد بن ابراهیم ابن ساع ( برمان الدين ابن الفركاح): ٨٧

ابراهيم بن عبد الرحيم بن محمداً

في عبد الواحد المنوف) . في محمد النائر ملكي (كيل الدين) نی محد أبن السراج ( شمس الدينأبو إ حيان النجوي ) . في محمد ا بن خطیب المزن : ٦٠ ٪ ٤٤ ، ابن سر اج الدین : ١٥٩ ابن السکوی : ۱۱۸ ابن سينا : ۱۷، ۱۶، ۲۶، ۲۶ ابن شیبان : ۱۱۱ ابن الصابوني : ١١١ ابن الصواف . في محمى ابن أُجْزِري : ٢٠١ ، ٢٠١ | ابن خليفة (علم الدين ابر أهيم) | ابن الصير في : في جمال الدين ابر الطاخ: ۱۸، ۱۵۹ ابن الطمال: ٢٠ ابن طبرزد: ۲۶ ابن الظاهري: ٢١ ابن الديري (شمس الدين) . [ ابن الظهير ( مجد الدين ) في محمد ابن عبد الحق دير هان الدين، نی ابراهیم الغنائي ) : ٩ ٤ ا أن العجمي . في زين الدين ابن العجمي . في عماد الدين ا بن المربى: ٧٦ ، ٧٩ ابن عزون : ١٠١ ان عطا: ۱۰۲: ابن المطار عطا: ٧٨

ابن الحصاني (شمس الدين ابن الحماز: ٢١ ابنالحُشاب ( بدرالدبنالنخزومي ابن الساعاني : ١٤٢ ابن خطیب جبرین . فی عثمان 171.112 ابن خطيب الناصرية : ١٦٠ 171,3713,671, ابن خلدون . في ولى الدين ابن الصفراوي : ٦٠٠ ا بن خلمكان ( شمس الدين ) [ ابن الصلاح: في عثمان في احمد بن محمد في ايراهيم ا بن خلیل : ۲۱ ابن الدبيثي: ٧ ابن الدماميني ( بدر الدين ) | ابن طرخان : ٩٠،٩١ في محمد فی محمد ابن رانم : ۱۹۸ الدين أحمد) : ١٤ ، ٩٨ ، إ ابن رجب : ٢٣ ، ٨ ه ا ابن عبد الرحيم ( ضياء الدين ۱۹۶، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، آن رزین . ۲۶، ۱۹۶ ۱۴۰ ۱٤۸، ۱۴۰ ه ۱ ابن رسلان ( شهاب الدين الرملي ) . في أحمد ١٦٤ ، ١٦٧ ، إلى ١١٩ أبن الرفعة (نجم الدين) . في أحمد أبن عدلان : ١٦١ ، ١٦٨ ۱۹۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۸ ، این رواح . ۱۹ ، ۲ ه ٢٤٨، ٢٠٤ إلى ٢٤٠ | ان الزرانيتي ( شمس الدين) ابن عــاكر : ٨٧ ، ٢٠٤ في محد ابي الحلاوي ( شمس الدين ابن الركي ٢١٠ الرملي). في أحمد البن الزمليكاني (كمال الدين) ابن علاقي: ١٠١

ابن أبي عمرون: ٨٩ ٢٢ ابن أبي عمر ٤٤٠ ، ٨٦، ابن أبي الفضائل: ٢٦ ا .. الأَـتاذ . في كمل الدين ان الأكفاني: ١٢٣. ابن أميلة . في عمر ... ا بن الأعاطي: ٧ ابن إياس الحنفي . في محمد ا ابن أحمد ابن البخاري: ٩٣ ١٠٢٥ 111 ابن بنت الاعز : ٦٤ ابن تقى (شهاب الدين الدميري) و أحمد ا ن الجیزی . فی علی این الجوزی : ۳؛ ، ۲ه 170 ان الحبال . في محمد بن أحمد إ ان حیان . ۹۱ ، ۱۷۰ ابن حبیب الحلمی نه ۱۹، 111 ابي حجر الصقلاني (شهاب ابن الرآهب القبطي ٢٠٠ 1171 171 1 109 ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ این از بیدی ۳۰ بي الحرستاني: ٤٠ ، ١٠

أبن المغلى ( علاء الدين ) . أبو بكر بن المحب ﴿ الحَافَظَ ﴾ [ 1 4 1 أبو بكر بن محمد بن أبي بكر «كال الدين السيوطي »: ا بو الثناء المنبحي : ١٨١ ا بو جعفر بن الزبير : ١٠٠ أبو حامد الالفرائيني: ٢٤٧ أبو الحسن بن المفضلُ : ١٢ أبو الحدن البطائحي: ٨ أبو الحسن الفاذلي: ٦٣،٦٢ أبو حفس الشعطي : ١٨١ أنوحيان النحزي. في محمد ابن أبو شامة المقدس: ١٠٢ أبوطاهر خطيب مصر : ٢٤ التوندي : ۱۸۱ أبو العباس الحجار : ١٣٣ أبو العباش النرطبي المالكي : إ ابن القلائسي . في نور الدين | ابو البقاء بن الجيمان : ٢٣٤ أبو العباس المرسى : ٦٣٤٦٢ أ يوالعياس السرسي : ٢٣٢ ابن النبيم: ١٤٤٤١١١٥٠٠ أبو بكر بن أحمد بن محمد أبو عبدالله بن جابر الأندلسي أبو عبدالله الطنجي : ١١٨ أبو عبدالله العبدري (ابن الحاج) العزيز (مجه الدين الزنكاوني) | أبو عبدالله ومحمد بن أبي القاسم ابن فيرمه : ١١ أبو عدالله المغربي التوزري: ا بو عمرو بن الحاجب : ۴۹، 73 , 75 , . 7 , 33 / , 178617861716180

فىعلى ابن مفلح : ۱۹۳ أبن المقير: ٢٩، ٢٦ ابن: مكين في الحسن ان الملقن : في عمر ا بن المنبر ( ناصرالدين) في أحمد أبن موسى (الحافظ): ١٨٠ ابن تأصر الدين (شمس الدين أ الفيسي): ۱۹۰،۱۳ ابن النعاس (محى الدين الدمشق) [ في أجمد أبن وثيق الاشبيل: ١٠ ابن هشام (صاحب المعرة): ٧١ ابن الهام (كال الدين): ف محمد أ أبو اسعق الرقالحنيلي : ٥٦ أبوا ــ حاق الاسفر اثبني ٢٤٧: أبو البقاء السبكي ١٧٦ (تقىالدين بنشبة) صاحب ا الطبقات: ١٥١ . ١٩٧ 1996198 أبو بكر بن اسماعيل بن عبدا 11.41.4 أبو بكر بن عبد الله بن أيبك 174 أبو بكر بن عبدالله بن عبد أبو على الانصاري : ٩ الرحمن ( تقي الدين قاضي عجلون) ۲:٤ ابن المغربي الطبيب . ١٠٠٠ أبو بكر بن العجمي ١٤٧

ابن عماد الحنبل (شمس الدين المقديي : ف محمد ابن عماد : ۲۰ ابن عمار (شمس الدين ن عمار أبه ياصر) ، ١٩٤ ابن الغرس ( بدر الدين ) . أ ابن ملاعب : ٤٠ ؛ ؛ إ في محمدل ابن النزولي ) شمم الدين ا ألزر (نبشي ) . في محمد ابن الغويرة . في بدر الدين [ ان فرحون : ۱۰۸ اين الفصيح (فخر الدين الهمداني) | ابن ايجار: ١٤٤ في أحمد این فهد : ۱۸۸ ، ۲۳۷ این فضل الله الممری ( شهاب / این نمیر السراج: ۱٦٥ الدين): في أحمد ابن قاضي شهبة ( بدر الدين) في محمد ابن قاضي شهبة ( تقي الله بن ) [ ني أبو بڪر ابن النماح: ٥٥٩ ابن كثير. في المماعيل ابناليكال وزينالدين ركاته 7106 711 ابن المجاور : ٩٣ إن الحيدى (شهاب الدين) في أحمد ابن مزهر: ۲۲۸ ابن مسمد : ۱۰۸ ابن الحبار : ۱۰۸ ان معط: ١٤٤ ١٥٤٤

( • و فق الدين الطرا بلسي ) احمد بن بليان ( شهاب الدين الملكي): ١٣٣ احمد بن حجی بن مرسی (شهاب الدين بن حجي): ١٤٦، 177 احمد بن الحسن بن عبد الله (شهاب الدين بن تدانة) : ١٢٨ احمد بن حسين بن حسن ( شهاب الدين الرملي بن رسلان): ۲۹: احمد بن أبي طالب بن نعمة أ أحمد بن حمدان بن أحمد (شهاب أ الدين الأذرعي) : ١٥١ احمد بن رجب بن طبيغا (شهاب الدين المجدي): ١٩٦، 194 أعمد بن صالح بن أحمد شهاب أ الدين الزهري): ١٥٧ أحمد بن صدقة بن حسين بن السيرق (شهداب الدين العـقلاني ): ۲۳۹،۲۳۸ احمد بن عبدالحليم ( تتي الدين أ ا ن ثيمية الحراق) ٢٠٠٠ 7510 46 546 446 11 44.47.40 AY 674 7 X 3 7 X 3 X 3 X 4 X 5 X 3 12:4774677-61 1 أحمد بن عبد الرحمن بن عمد ه جلال الدين الدئناري، : أ 7 · 6 2 9 6 2 7 6 7 . احمد بن عبدالرحيم بن الحسين ولى الدين ﴿ أَبُورُرُءُ ۗ ۗ ۗ إِ المراق): ۲۲ (۱۸۲۱) CARFARATATA ... VA. 37 - 237 - 121 3 41 5 5 40167 · A

Y Y 2 احمد بن ابراهیم بن مـلاعب (شماب الدين المرميتي) أحمد بن أبراهيم بن أمر الله (عرالدين الحنبلي) ٤٢١٤ 717:710 احمد بن ابی بکر بن اسمأعیل أ (شمأب الدين الكنابي) ١٨٧ (دياب الدين الحجار) ٨٩ احمد بن احمد بن على ( شمال أ الدین الحدیدی) ۲۲۹،۲۲۸ احمد بن احمد >مد ( شهاب الدين الرملي بن الحلاوي 7 5 7 احمد بن ادريس بن عبدالرحن ( شهاب الدين القرافي ) . أ 17 3 6 K احمد بن اسحق بن مجل (شهاب الدين الإبرةوهي): ٥٥ 1131118111111 1405144514. احمد بن الله بن عبد الواحد (شهاب الدين الاسبوطي) أ 711 : 117 احمد بن العاهيل بن عثمات ( عراب الدين المهرزوري) 771677. احمد بن اسماعيل ( شهاب الدين الابتيطي) ٢٢٣ احد بن ايك (خياب الدين ا

الحسامي الدمياطي) : ١٦٤

ابوالفرِ ج بن الحوزى : ١٠ ا بوالفرج بن القف للمسيحي : أو الفضل الحلاطي: ٢٨ أبوالفضل المفربي ٢٣٢٠: أبو النظل النويري : ١٨٧ ا بو القاسم بن عساكر . في عبد الرحمن أبو التاسم النويري : ۲۲۸ ا بو الجاسن بن تغری بردی . فی ہو سنب أبو محمد عبد العزيز الدميري الديرېني : ؛ ه ا بو المكارم الدان : ٣؛ الوامم : ۱۷۰ ا بو الهدى (احمد بن محمد) ، ا بوهريزة بن الذهبي : ١٩٠ ا بو الهول الجزري ۱۸۱ ابو يعلى : ١٦٩ الإيباري: د١٩٠ أثير الدين أبوحيان النحوي . فی محمد أثير الدين جبريل بن صالح الىغدادى: ٢٠٣ احمد بن أبراهيم بن سباع (شرف الدين أبن الفركاح) 1 . 7 . 0 9 احمد بن أبرأهم بن عبدالغني (شمسالدين السروجي) . احمد بن ابراهیم بن محمد(محیی الدين الدمشتي بنااغجاس) احمد بن ابراهیم بن محمود

ا احد بن مجد بن عبدالـکریم ( تاج الدين بن عطاء الله الاسكندري): ۲۲ احمد بن مجدبن عبدالله (شرف الدين بن قدامة ) : ٣٩ احد بن مجل بن عبدالله ( در ابالدین بن عربداه) احمد بن مجل بن عبد المولى ( شهاب الدين الراوي )| Α٥ احد بن مجل بن على (تجمالدن أنح الرفعة: ١٤٤ - ٨٣ احمد بن مجل بن عماد الفرضي (شهاب الدين بن الهائم 1 4 0 احمد بن مجل بن قبس ( شهاب أي الدين بن الظهيرة ) ١١٩ أَ 111 احمد بن مجل بن مجلـ(تقىاللـ بن إ الشمني ) ۱۸۷ ، ۲۰۵ أ 71 - 47 - 4 6 7 - 7 احد بن مجل بن مجل جال الدين القلانسي): ٩١ احد بن مجل بن مجل کال الدين الشيرازي): ٩٧ احد بن مجل بن مجل ( ناصر الدين الجبيدي): ١٦١ احد بن مجاربن مَكي (نجم الدين القمولي): ٨٢ احمد بن مجل بن منصور ناصر الدين بن المنير ): ٣٤٠٩ حمد بن مجلد الفيومي : ١٣٨٠

الدين النشأتي) : ١٢٦ أحمد بن عيدي بن عمر ( بدر الدين المخزوي بن الحثاب) 1 2 0 احمد بن اؤ اؤ الروي شهاب الدين بن النقيب : ١٣٧ احمد بن مجدين ابراهم (شمس الدين بن خلكان ): F117177137 33.73 أحدا بن محدابر اهم شهاب الدون البيحوري و : ۲۳۶،۲۳۵ احمد بن مجل بن ابراهم (شهاب الدين بن الحناري) 117 احمد بن مجلد أبي بكر شهاب الدين العطار: ١٣٢ احمد بن مجل بنأ بی بذر (شهاب الدين القطلاني ): ٢٤١ احد بن عمل بن احد ( بدر الدين بن حنا ) : ١٥٣ احمد بن مجل بن احمد (شهاب الدين الدميري): ١٩٠٠ 114 احد بن مجل بن احد ( علاء الدين اليراي ): ٥٥١، 111111 احمد بن مجل بن احمد (کال الدبن الشريشي ) : ٢٤ احمد بن عجل بن سالم (نجم الدين بن صصري ) : ۷۷ احمد بن مجل بن عبد الرحن ( نهاب الدين المسجدي ) 1741177

احد بن عبد الدايم: ٧٧،٧٠ (1 - (AV ( A O ) A Y احمد بن عبدالعزيز بن يوسف ( شهابالدين بن المرحل ) احمد بن عبد القادر بن احمد أ ( ثاج الدين بي مكتوم): ١١٧ احمد بن عبد الله نن الحدن ا ( شهاب الدين الأوحدي ) احد بن عبدالله مجد شهاب الدين الکنالی): ۲۰۹ أحمد بن عبد الوهاب بن مجل (شیاب الدین النویری): ۹۵: احمد بن عثمار بن ابراهم (مَا جِ الدينِ الْعَرِيَ لِينِ ): ١٠٩ ﴿ حمد بن عمان بن مجد (شهاب أ الدين الكاوتاتي ) : ١٨٧ ١ ٨ ٨ احدين على بن ١٠ (فخر الدين الهمدداني بن النصيح): 1475170 احمد بن عني بن عبالد العزيز زئىرف الدين الا كندراني) احمد بن على بن عبد السكاف ( بها، الدين المبكي ، ابوحامد). 11.41 : YELEY احمد بن على بن و هب ( تا ج الدين ان د قبق القشري ) : ۷۸ احمد بن عماد بن يوسف (شهاب الدين الأنفيسي ) : ١٧١

احمد بن عمر بن احمد (كال

ين الدين بن جربل: . أ بدر الدين بن الدم ميني . في محمد بن أبي بكر بدرالدين من الصائع . في محمد بدر الدين بن الصاحب: ١٣٠ بدرالدين بن العيتي : في محمود بدر الدين بن الفرس القاهري: بدر الدين بن فضل الله الممرى: بدرالدين بن قاضي شهبة . في بدر الدين بن مالك النحوى . بدرالدين بن مكتوم : ١٩٨٠ بدر الدبن البشتاكي . في حسن بدرالدين البغدادي: ١٩٣٠ بدراادين الحراني . في محمد بدر الدين الزركشي . في محمد این سادر بدر الدين السكاستاني . في محود بدرالدين محمد بن ابي حامد (الطبب): ١٤ بدر الدين المحـزوي ( ابن الحشاب) . في احمد بدر الدين المرادي المالكي. في حدن در الدين النابلسي . في الحدر البرزالي : في زكر الدين المرزالي (عراله ن) . فالقاسم يراء ( ألملك الأشرف ) . 4 - 5 : 4 - 4 - 1 4 0 برتوق (الملك الظاهر): ٤٥١، 17.110/11071100 TF134513471. 4A1 117

ا سنوى ( جال الدين ) . ق عبد الرحيم الشرف خليل بن قلاووت الملك . في خليا . كمل الدين البابرتي . في مجل اين مجل أمام الدين الفزويتي : ٣٠ ٠٠٠ حاج الملك الصالح : ١٦٦ أمير كاتب بن أمبر عمر ( وو ام الدين الاتقاني): ١٢٧. أمين الدين أبوالجود الدمياضي. نی مجل أمين الدين الاقصر أني . في بحيي أمين الدين السكناني . ني محمد أمين الدين المحنى : ٢٦ « ب » بدرالدين الأمدى : ٧٨ بدرالدين الاربلي: ١٧٣ بدر الدين الأقصرائي : ٢٠٨ بدرالدين الانصاري . في محمد الدر الدين بن ڪڙو ت : ٦٧ ا بدر الدين بن جانة : ٢٨، 111:0711731176111 بدرالدين بن حبيب الحلي : في الح.ن ن عمر بدر آندين بن حفاظ السلمي (أبن الفويرة) : ۲۷ بدرالدين بن حنا . في احمد بن خال

۔ بن موسی شماب اللہ بان ا ففاحي الصفدي): ١٠٤ ز يصر الله بن أحمد (محب) ر البغدادي ) ۱۹۴ احد همة الله عنا كرد: ١١٤ أحمد بر محمى شهاب الدين بن أ غضر الله ألعمري ٢٠٢ أ 4 1 Y . خمر بن محی بن اسماعیل «شهاب الدين بن جهيل » ٩٥،٩٤ الدين أحـــد بن يعقوب بن احمد ( جال الدين الصابوتي ) : احمد بن يوسف بن عبد الدايم ا (شواب الدين السمين): ١٢٦ أرشد الدين الـمراثي : ١٤٦ اسعق بن احمد بن عمان (كال الدين المغري) : ٨ اساعیل بن ابراهیم ن الم (نجم الدين بن الحباز): ٧٧ اجاعيل بن ابراهيم بن سليمان ا عماد الدين القدسي): ٩٠٠ ام عيل بن أبي اليسز : ٧٧ ، إ الماءين بن احمد بن سياعيل (جلال الدبن القرم ٢٠٠٤) اسماعیل بر عارم ۸۲ الم عبل بن عمر الأعماد الدين المره: ١٤٤١١٣٥ الله المعاملين المعاملين معه الدين الحراثي، ٦٠٠ الحديد التي المبي أخيل أ

النزاز : ١٦٩ ناج الدين بن دقيق العيد القشيري: ۷۸، ۱۳۱، البساطي . ٢٠٨،٢٠٦١ البلقيني . ١٨٤٤١٧٦٤٠ 177 120112712120 تأج الدين بن عطاء الله بهاء الدين البرزالي الدُّثق : الاسكندري: في أحمد تاج الدين من القسطلاني: ١٩ بهاء الدين بن الجميزى . في على ا ناج الدين بن المتوج . في محمد بهاء الدين بن حنا: ٢٥٢ تاج الدين بن مكتوم . في احمد مهاء الدين بن خليل: ١٨١ تاج الدين الاسكندراني: ١٧ يهاء الدين من الدماميني: ١٨٢ تاج الدين الأصفيدي العجمي مهاء الدن بن الركي : ۲۷ 197 ساء الدين بن عقيا . ف عبد الله تاج الدين البار نباري . في ماءالدين بن النجاس: ٥٠٠ 41 . 0 . A 0 . Y 7 . Y 8 تاج الدين سيرام: ١٦٦ 17-61121114117 تاج الدين التبريزي: في على بهاءالدين زهير الشاعر : ٣٩ تاج الدين السيكي، في عمد الوهاب مهاء الدين السبكي (ا بوالبقاء) تأج الدين السمدي : ٩٢ فی محمد بن عبدالعر تاج الدين عبدا لوهاب بن عساكر بها، الدين السبكي ( ابو حامد ) فى احمد بهاءالدين العُهاني المسكى . فى تاج الدبن البراق. في على تأج الدين الفاكها بي في عمر عبدالله بن مجد ا تاج الدين الفركام: ٢٠٤٣، ٧٥ مها، الدين القفطي . في هبه الله بيبرس (الامير ركن الدين) . تا جالدين الفزاري: ٩١ تأجالدين المراكبي . في محمد بيبرس (الملك ألمظفر) ٦١ ٪! تاج الدين الهاني وفي عبد الباقي 0 1 1 V 7 1 7 0 البيجوري ( برهان الدين ) في أ تق الدين بن تبمية الحرافي . ابراهيم تق الدين بن حاتم : ١٧٨ البيضاوي : ١٦٨ قي الدين بن أحجة الحموى . « ت » تق الدين بن حجة الحُوى :١٨٢ برهان الدين الكركى : في تأج الدين من العركماني . في إنتي الدين بن دقيق العبد القشيري.

تاج الدين بن الدريهم: ١٣١

برهات الدين الأخنائي: في رهان الدين النسني: ٢٦ ابراهيم برهات الدبن بن جاعة : في ابراهيم رهان الدين في الرشيد: ١٦٣ برهان الدين بن عبد الحق: في ابراهيم برهان الدين بن علوان: في ابر احيم برهان الدين بن الفركاح: في ابر آهیم برهان الدين بن مفلح: في أبر اهيم برهان الدين البقاعي: في ابراهيم برهان الدين البيجوري: في ابراهيم برهان الدين الجدامي: ٦٥ برهان الدين الحابي : ١٦٤، 1946174 بردات الدين الجمبري : في أ ابراهيم بر هان الدين الرشيدي. في ابر اهيم برهان الدين الزرعي. في ابر إهم رهان الدين الطرابلي : ف ابراهيم برهان الدين العينتبلي : ٢٠٣ برحان الدين الغزاري ١٣٣١ 1: 461 £ £ بِ هَانِ الدينِ القصوري: في ابراهيم برهان الدين القيراطي : ١٤١ 1416128 ابراهيم

( 7, )

الجزرى: ١٤٢

جعفر بن ابراهیم بن جعفرزین الدين القرشي: ٢٣٢ جعفر بن مجل بن عبد العزيز

جعفر بن تعلب ه کال الدين الأدفوي ٢ : ٦٣ ، ١١٢ جعفر بن يحيى بنجعفر و ظهير الدين الزمنتية: ٦٤،٣٣،

جعفر التزمنثي ﴿ أَ بُو الفَصْلِ : |

جعفر الهمداني : ٩٤ جنمق « الملك الظاهر » : 7 . 7 . 7 . 1

جلال الدين المغدادي : في

جلال الدين البلقيتي: في عبد الرحن حبال الدين بن هشام المصرى. في

جلال الدبن القزويني : ٣ ه ٥ ا

حلال الدين الهندي : ٢٠٦

الادريسي : ٢٩

جعفر بن مظهر الادنوى ١٤:

111610

جلال الدين بن الأمانة: في عبد الزحين

ندير الله

جلال الدين الدشناوي : في أحمد

جلال الدين السيوطي : في عبد الرحمن

16.174.147.05 1 29 : 124

تقى الدين الواسطي: ٥ ٤، ٩ ٩ جلال الدين القوصي: في اسماعيل ا جلال الدين الحيلى : في مجل تيمورانك : ١٦٣ 6 £ ٤١٧ جلال الدين النصيبي : في مجل

حهال الدين بن تغـري بردي (أبوالمحاسن) • في يوسف جهال الدين بن خطيب الناصرية : في ابن خطيب جال الدين بن الصا**وني: في** 

أحد

حال الدين بن الظاهري: ٤٩ حيال الدين بن ظهيرة: في محمد حمال الدين بن العديم: في الراهيم جال الدين بن القلائسي: ني أحد

جهال الدين بن مالك النحوى : في مجمد

جال الدين بن المحجى : في يوسف حِمَالُ الدين بن مكرم : في محمد جهال الدين بن نباتة المصرى 148 . 14 . . 48 . 44

جال الدين بن النقيب الحذق: ۲٥

جهال الدين بن **و اصل** : ٥٠ عداللة

جهال الدين الاسنوى: في عدد الرحم

حِمَالُ الدينُ الاسيوطيُ : ١٨٤ حِمَالُ الدينَ ﴿لأَقْفَهِــي : ٢٠٤ حال الدين البندادي : ٣٣ جمال الدين الحراني ( ابن الصيرني): ۳۰،۰۰

جهال الدين الزرعي : فرسايمان

حِمَالُ الدِّينِ الرِّيلِمِي: في عبد الله جهال الدين السلامي: في رافع

تقى الدين نزرانع: في مجل تني الدين بن الصائع: في مجل تق الدين بن الصلاح : ٢٢ تقي الدين بن العطار : ١٣٢ تقرالدين بنقاض بمهية وصاحب الطبقات ، : في أبي بكر ابن أحمد

تقى الدين بن قاض عجلون : ق أبوبكر

نقى الدين بن فدامة المقدسي: في سليهان

تقى الدبن الاسعردي : ٥٤ تقى الدين المندادي: ١٧٣ تقمي الدين الحِرائدي: ١؛ تقى الدين الحصني : ٢٠٥ تق الدين الدجوى : ٢٠٣ تقى الدين السبكي : في على تقى الدين السبكي: في مجل تقى الدين سليهان : ١٠٨ تقى الدين شبيب الحراني: ٧٤ تقى الدين الشمني : في أحمد تَقَى الدين المسقلاني : في مجلاً تقى الدين الفنارى : ١٦٧ تقى الدىن المقربزى : ١٥٨ 160213.613.21 ١٧٥، ١٧٨، ١٧٥ الى

> 111 4 1 1 1 1 تَفِي الدين المنوفي : ٢٣٩ نقى الدين الناشري: ١٥ التنوخي: ١٨٧، ١٨٦

7.7.4.1.4.4.1.4.0

الرحيم (صلاح الدين الأقفيسي 144 4 170 خير الدين القصير : ٣٠٣ , د , الدار قطني : ١٧٠ الدبوسي : في يونس الدمياطي : في عبد المؤمن الدميري: ١٨٣، ١٩٤ رذ, الذهبي (شمس الدبن ): في مجمد ابن أحمد ()) رافع بن هجرس (جمال الدين آلىلامى) : ٧٤ الرالعي : ٦٤ ، ١٣٢ ، 1786177 رشيد الدين بن رواح : في عدد لزهاب رشيه الدين بن المعلم : ١٤٩ وشيد الدين البصراوي: ٢٦ رشيد الدين العطار : في كي رشيد إلدين الفارق : ٩١ رشيد الدين المصرى الضرير: في عبد الطاهر رضي الدين بن البرهان : ٧٩ رخى الدين الشاطى : ٣٠ ركن الدين بن الفو بم : ركن الدين بيبرس و اللك الظاهر ) : في بيهرس ركن الدين بيبرس ( الملك خلیل بن محمد بن مجمد بن عبد المِظْفُر ) : في بيبرس

حسین بن سلیمان بن فزاره حمال الدين السبكي: في الحسين (شهاب الدين المكفرى): جال الدين المرمري: في يوسف حمال الدين المريقي: في محمد حسين بن على بن سبد الكل جال الدين السكركي : ١٨٥ الأزدى ( نجم الدين بن جال الدين المراكثي ١٨٩ أبي شمخة ) : ١٠٠٠ حِمَالُ الدينُ المزي : في بوسف الحدين بن على بن عبد الكافي: حما الدين المصرى: ٢١ ( جمال الدين السبكي ) : حمال الدين المعدني . ١٦٣٠ جمال الدين المغربي • في أبر اهيم الحسين بن عمر الـكردى : جمال الدين الملطي . ١٩٩ 177 (171 الحناوي ( شهاب الدين ) في (7) 72 الحارثي: ٤٣، ٧٤ احنىل : ٤٣ حاق راسه: ٤٦ « خ » الحعار: ١٤٧ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الحين بن أله بن الأثيز: ( زين الدين خالد الأزهري ) : (الوقاد ) : الحسن بن الحارث « عزالدين 777 : 777 ابن مکین : ٤٠ خطیب مردا: ۲۵،۵۸ حسن بن عبد الله العباسي : أخليل بن أيبك ) صلاح الدين الصفدى ) : ٦٦ ، الحسن بن عمر بن حبيب و بدر 11. 11786 11. الدين بن حبيب الحلمي ، : خليل بن شاهين (غرسالدين 10+6154 الدين الظاهري الصفوي): حسن بن قاسم بن عبد الله (بدر الدين المرادي المالكي) خليل بن عثمان بن عبد الرحمن (أبو الصفا الفراق ): الحسن بن محمد بن صالح 101 ( بدر الدين النابلي ): خليل بن قلاوون ( الماك الأشرف): ٨٥ حسن بن عجد الحنني ( بدر خلیلی بن کیکادی ( صلاح الدبن البشتاكي ) : ١٤٢ الدين الملائي ): ١٢٨

117

1 1 1

حسن إلزاشدى : ٨٥

زبن الدين الحراني : في عمر | سراج الدينالانصارى : في عمر | سراج الدين البلقيني: في عمر سراج الدين الدجيل: ٩١ سر اج الدين الدونهوري: ١١٨٠ 178 سراج الدين العبادى: في عمر أ سراج الدين العفيق : في عمر سراج الدين عمر الأسواني الشاعر : ۱۸۹ سراج الدينالكناني . في عمر سراج الدن الهندي: في عمر

سمد الدين بن أبي عمرون:

المراج فارشي الهداية: ٢٠٦

السروحي: ١١٧

سعد الد<sub>ان الع</sub>راق : في مسعود | السمدي المجمى ( *كاستان )* 

ملارناد تأث الملطنة): ١٥٠ سلمان بن جعفر ( محى الدين الآسواني ): ١٢٥

حلبهان بن حمزه بن أحمد ( تني الدين بن تدامة للقدس)

سلیمان بن عبدالقوی ( تجم الدين لحنهلي) : ٧١ سلبهان بنءمر بن سالم ( جمال الدين الزرعي): ه٩ سلهان بن يوسف بن مفلح (صدر الرين المامون): 144 ( ) # 8

زين الدين الحلمي : ۲۷ زين الدين الخنبلي : ٢٠ زين الديث خالد الأزهري د الوقد »: في خالد

زين الدين رضوان : ١٨٠،

زبن الدين الزركشي: ١٩٣٠ T.76198

زبن الدين المبكى: في عبد الكافي زن الدين عبد الااسطين الغرس خليل : ۲۳۹ ، ۲٤٠ زبن الدين المراقى: في عبد الرحن زَى الدين الفارق: في عبدالله زين الدين بن القارى: ١٨٨ ﴿ زَيْنِ الدِّينِ قَالَمُ بِن قَطَالُوبُهَا : في قاسم

زين الدين القرشي الينهوري: قی جعفر

د س ۽

سحنون «صدرالدين الأوسى»

الـخاوي (شمس الدبن ) : في مثيل

سديد الدين الأرمنتي : ١٤ ،

للمايد الدين الترمنتي ٢٧١ سراج الدن بن دقيق أأميد .

زين الدين البـطامي : في عمر | سراج الدين بن الملفن : في عمر | زين الدين البلغيائي: في عمر 📗 مراج الدين الأردبيلي: ١١٢ رَبِنَ اللَّهِ بِنَ النَّهُمِيُّ : ٢٠٦ ] ـ سراج الدِّينَ الأرمنتيُّ : في يُونِسُ السَّبِّهِ الجرِّجاني : ٢٠١

ىزى

زاده العجمي الخوزياني :

آلژرزاری : ۹۵۸

زكي الدين ابن المنزي : في عبد العظيم

> زكى الدين البدرى : ٢٤ ركي الدين البرزالي: ٢١ الزمخشري: ۱۸،۱۷

زبن الدين بن إياس الحنق :

زين الدين بن الشحنة: ١٧٨ زين الدين بن عبد الهادي :

زبن الدين بن مخلوف المالكي في على

زين الدين بن المرحل، في محمد زين الدين بن المنجاالحنبلي: ٤٨ ﴿ زِينِ الدِبنِ الْكُمَالُى : في عمر زين الدين بن المنير : ٩٤ زبن الدين بن الوردي : في ا

> زين الدين الأبيوردي: ٢٠ زين الدين الأنصاري في عادة

زين الدين باكير الكختاوي : 197

زين الدين بركات الشــانمي ( این المکیال ): ۲:۱:

شمس الدين بن الجزرى : في يه فالدين الزرهوني: في محيي شر فالدين الرواوي . في عيسي شمس الدين بن حبيحب البليسي: شرف الدين الحبكي : ٣٢ ، شمس الدين بن حجي : في شرف الدين الغزى ، في عيدي احد شرف الدين الفزاري: ٩١، شمس الدين بن خلكان : في 111 احدين محد شرف الدبن المقدسي ( احدبن شمس الدين بن الدميري: ٢٠٨ 15L : V3. شمس الدين بنر باطر الحراني: فی محمد شرف الدين المقدسي : ٧٢ ، شمس الدين برسند الصرى: في محمد شرف الدين المقدسي (عبد شمس الدين بن الصائغ : في الله بن حسن ) : ۹۲ شرف الدبن المناوى : ١٨٧ عمس الدين بن عدلان : في شرف الدبن موسى الفرير: شمس الدين بن عطاء الله بن شرف الدين الناباسي : ٢٣ محمد (شمس الدين الهروي) شرف الدين يعقوب الحريري ١ ٨ ١ شمس الدين بن عماد ﴿ أَبُو شرف الدين اليونيني : ٥٥ باسر ، : في مجل شمس الدين بن عين الدولة : نی محمد فی محمد شمس الدين بن قاضي شهية : 71 فی محمد بن عمر شمس الدين بن أبي حسن شمل الدين بن قدامه الحنهل: ا الغزى: ١٧٦ في احمد شمص الدين بدر بن أبي شامة شمس الدين بن قدامه الحنلي: الحنبلي : ف محمد ف عد الرحس شمس الدين بن قدامة الحنبلي: شمس الدين بن بكناش: ا في عبد الله

سيف الدينأ بو بكربن الجندي: أشرف الدين الرحبي : ٥٠ سبف الدين الحنق : في مجل سف الدين السيرامي : في علا ابن عيسي

#### د ش ۽

الشراريي: ٢٠٤ شرف الدين الآمدي : ٨٥ شرف الدين بن أني الفضل المررى: ١١ شرف الدين بن البارزي : في هـة الله شرف للدين بن تيمية الحراتي: في عبد الله شرف الدين بن الصاحب : في شرف الدين بن الفركاع : ني ا شرف الدين بن قدامة الحنبلي: [ في أحمد شرف الدين بن قدامة الحنبلي: أشمس الدين بن الآمدى : في حسن شرف الدين بن منصور:١٩٩٠ أشمس الدين بن البـــارزي : شرف الدين الاسكندراني: في عبرف الدين الأنصاري : في عب**د المز**يز شرف الدين الحراني الحنبلي: إ في عبد الغنبي

شرف الدمياطي: فعدالومن

146

في أحد

مسمس الدين الشرواني: في عجل شمس الدين الشنطوقي: في عجل شمس الدين الشهرزوري: نی مجل

شمس الدين عبدالله بن تدامة الحنبلي : في عبدالله شەس الدىن العيقلانى: ١٧٩

شمس الدين الغزى: ١٥٨ شمس الدين الغياري: في مجل شمس الدين القو لوي : نيمجل شمس الديق النيدي : في عمل مسرالدين الكرماني: ١٧٣ 195 . 198

شمس الدين محمد بن سلمان:

شمس الدين المصري إ في محمد شمس الدين المقدس الحنلي د أبن العراد » : في محمد شمس الدين المفدس المرداوي:

شمس الدين المنوفي دابن آخدانی ۽ : خي مجار ا شمس الدين آهروي:فيشمس شمس الدين يحيي بن سني الدولة:

شهاب الدين الأبر نوهي: في أحمد أشهاب الدين الابشيطي : في أحمد إ شهاب الدين بن البرهان : ١ ، ١ ، شماب الدين بن تبمية الحراني: أ

شمس الدين البملي : في مجل شمس الدين الجديدي : في مجل شمس الدين الجزرى : في عجل شمس الدين الحارثي : في عبد الرجن

شمس الدين الحجار الصالحي : فنأحد

شمس الدين الحجازي : ٢٨٠ ممس الدين الحراني ( مجل ) : 44

شمس الدين الحريري : ١١١

شمس الدين الحسني : ١٨١ ا شمس الدين الحمري : في هجل شمسالدين الحوبي : ٣٩٠٣٤ إ شمس الدير أبو حبان النجوي أشمس الدين الدُّشتمي: في مجل ا ( ابن السراج ) : في محمد الشمس الدين الدمشتي نفي يوسف أشمس الدين الدمياطي : ٦ ع شمس الدين الديرى : في مجل شمس الدين الذهبي : في مجل شمس الدين الراعيُّ : ٣٠٣ شمس الدين الركراكي : ١٩٠ شمس الدين الرملي ( ابن | الحلاري): في أحمد

شمس الدين البرماري . في شمس الدين الزراتيتي : في مجل شمس الدين اار ركشي: في مجل شمس الدين البساطي . فمحمد أشمس الدين الزواوي : ١٩٦

شمس الدين السخاري : في مجلاً

في يو سف

خمس الدين بن قدامه الحنبل: [شمس الدين البعابكي الخنبلي] شمس الدبن المؤوجي الجنبي: فی محمد

شمس الدين بن القهام: في

شمس الدين أبن القوصوني د الطبيب »: ۲۲۹،۲۳۷ المقدسي: ٤٠

شس الدن بن اقبان الاسمودي: في محمد

شمس الدين بن المؤذن ٢١٢٠ شمس الدين بن النقياش : فی محمد

شمس الدين بن النقيب : ق

شمس الدين بن يعقو ب الذ، ارى:

شمسالدين الأذرعي: فيمحمدا شمس الدين الأصباني : ٤٠٠

10.74.14

شمس الدين الإقدر أنَّ : في ا

محمد

شمس الدين البصيري : ٦٠ ١ شمس الدين سبط بن الجوزي : | شمس الدين البلاطنيبي . ق

شماب الدين النويري البكري في أحمد شمية المحمودي (الماك المؤلد) 147 4 140 4 144 Y . : : Y . W شيخو (الأناكِي): ٢٥٢ ( ص )

صارء الدين بن دنهاق : في ابراهم صدر الدين بن في الدولة : ٣٠ صدر الدين بن المرحل: ٤٤ صدر الدين بن الوكيل . في

صدر الدين الأذرعي: ٣٠٠ صدر الدين الجزري . في مو هر پ

صدر الدين الجندي: ٨١ صدر الدين المفاوري : ١٩٠٠ صدر الدين المبدوي: ١٦٣ صدر الدين الياسوفي : في سلمات

صرغتمش : ۱۲۸

صنى المندى . في محمد صلاح الدين بن الرهات الطبيب . في محمد

صلاح الدين بن شاكر المكتبي.

صلاح الدين بن قدامة المقدسي

صلاح الدين الأعمى ١٩٣٠ صلاء الدين الأنفه ي في خليل

صلاح الدين البلبيسي : ١٧٨

شهاب الدين الدميري: في أحمد شهاب الدين الرمني: في أحمد شهاب الدين الزهوى : فرأحمد شهاب الدين السرميتي : في أحمد شهاب الدين المعبن الحلي : نے أحمد

شهاب الدين الشاغوري: ٧٥ شهاب الدين الشهرزوري : في أحمد

شراب الدين الصنهاحي: ١٩٥

شهاب الدين العابر النابلـي :

شهاب الدين العراقي : ١١٩

شهاد الدين السحدي. في أحمد شواب الدين العسقلاني: ٢٠٤ شهاب الدين العطار: ٤٤ شهاب الدين القرافي. في أحمد شهاب الدين القسطلاني ( ابن الصيرفي) في أحمد

شهابالدين الكنفري. في حديث شهاب الدين الكاوتاتي . في أحمد

شهاب الدين الكناني . في أحد شهاب الدين مجل بن السقا

شهاب الدين مجمود الحلي : 171 6 44 . 40

شهاب الدين المرداوى: في ITL

أشهاب الدين المنفر : ١٧٨

شهاب الدين بن ديريل: في أحمد شهاب الدين بن حبيحت المسمى

شهابالدين بنحجي : نيأحد شهاب الدين بنخفاجي الصفدي : في أحمد

شهاب الدين بنصالح هأحمده 1111

شهاب الدين بن عربداه : في آحمد

شهاب الدين بن العطار : في أحمد شهاب الدين بن فضل الله : في أحمد

شهاب الدين بناله مدى دابن المجدى ) : في أحمد

شهاب الدين بن المرحل: أحمد شأب الدين بن الموحل: في عدالاطيف

شهاب الدين بن الليب: في

شهاب الدين بن الهائم: في أحمد ا شهاب الدين الأذرعي: في أحمد شهاب الدبن الاسيوطي: في

شهاب الدين الأصفياني: ١٤٧ شهاب الدين الاتصاري: في أحمد شهاب الدينالاوحدي : في أحمد شهاب الدين البعلمبكي: فيأحمد شهاب الدين البيجوري: ۲۰۰ شباب الدين الحسامي الدمياطي ن و أحمد

شهاب الدين الحناوي: في أحمد | شهاب الدين اللخمي الأشبيلي: شهاب الدين الحولى : ٢٦

عبد الرَّحن من على القاري . عبد الرحن بن عمر بن رسلان ( جلال الدين البلقيني . 144 1771 641 عبد الرحن بن محمد بن احمد (شمس الدين بن قدامة): 27 عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ( فخر الدين بن عــاكر): A: P: 7/: A/: 14 7 X & Y 9 عبد الرحمن بن عمد من عبد الرحمن (فخر الدين البعل) 9 5 عبد الحالق بن اسماعيل النفيسي أعبد الرحمن بن محمد بن عبد المزيز ( جلال الدين بن ا الأمانة): ٢٣٧

البلقيني ١ ٨ ٠ ، ٥ ٨ ٨ ٩ ٩ ١ Y . A . Y . . عبد الرحمن بن يوسف (نجم الدن الأصغوني ) ١٢٤ عبد الرحيم بن ابر اهيم بنهبة الله (نجم الدين البارزي)

عبد الرحمن بن**مـمود (شمس**ا

الدين الحارثي ) ٩٣

عد الرحين (جلال الدين

عبد الرحيم بن الحسن بن على ( جمال الدين الاينوي) . . 177 . 177 . 170 141.16. عبد الرحيم بن الطفيل ٦٦ دمشق) ۱۶۰،۱۲۵ (ظ)

الظاهر جتمق (الملك): ١٢٨ الظ هر ركن الدين (الملك) في بيهرس

ظهير الدين البرمنتي. في جعفر ظهير الدين الرومي:٩٠٩

( )

عبادة بن على بن صالح( زين | الدين الانصاري) ه١٩ المادي ١٨٦ عبد الباق بن عبد المجيد ( ناج الدين الهاني) ١٠٦

عبد الحالق بن علواز . ١١٤ عبد الرحم بن أبي بكر بن محمد (جلال الدين اسيوطي 1.069269.614 171 , 171 , 701 , 6 177 6 101 6100 . Y.Y . 1 Y V . 1 7 7 7 · A · 7 · 7

عبد الرحمن بن الحديث ( زين الدين المراقي ) ١١٩ . 174 : 174 : 170 4 14. 4 144 . 175 144 4 144 4 144 6 197 : 190 : 198 7.4.199 عبدالرحن بن الدير يف المكحال

271

ملاء الدين الزفتاري : ١٠٠٥ صلاح الدين الشامي: ٣٢٩ صلاح الدين الصفدي . في خلس صلاح الدين الطراباسي . في

صلاء الدين العلاقيء، في خايل إ (ض)

ضياء الدين بن عبد الحق:

ضياء الدين الأذرعي . في على ضياء الدين خليل بن احجق د الحندي ۽ ١٣٥٠

ضياء الدين الطوسي . في عبد العزيز

ضياء الدين النرى العفيفي . 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ضياء الدين الفزويني . في عبد الله

ضيا الدين القنائي . في ابن عبد الزحيم

ضياء الدين المرادي : ٢٠ ضياء ألدين المقدسي عميم ضياء الدين الماوي . في احد

(ط)

طاهر بن محمد بن على (مكين الدين النويري ) ٢٠٤ الطراني ١٦٩ طشمر ( الأمير ) ١٨٨ ططر ( الملك الظاهر ) ٢٠٣،

الطنبغا الحوباني ( الاميرنائب

عبد الله بن التركاني (جال الدىن ) : ١٦٣ عدد الله بن سعد الله (ضاء الدىن الغزويني ) : ١٥٠ عبد الله بن عبد الحلم (شرف الدين بن تيمية المراني) عبد الله بن عبد الرحمن ( بهاء الدين بن عَمَبل ): ١٣٦ 141 ( 144 عبد الله بن محمد بن عدد الله ( بهاء الدين العثماني ) : عبد الله بن محمد (موقق الدين المقدسي): ١٥٧، ١٣٦ عد الله بن سروان(زیزالدین آ الفارق): ٧٠ عبد الله بن يوسف بن عبدالله (جهال الدين بن هدام المدري): ۱۲۹،۱۰۷ 71117117 عبد الله بن يوسف بن محمد ( جهال الدين الريامي ): 171 عبد الله النار مساحي ۲۲ عبد المنوفي: ١٣٥ عبد المؤمن بن خلف ( شرف الدين الدمياطي ): ٢٩٠ (7: 639 ( EY ( ET . 1 . 1 . 1 . 0 . 1 - 1 . 119 . 117 . 117 140 : 144 : 14.

عد المزيز بن محمد بن أحمد عز الدين بن المديم) : ٦٥ عبدالعزيز فامحمد بن عبدالحسن (شرف الدبن الانصاري) 11 . 71 عبد العزيز بن محمد بن على ( ضياء الدين الطوسي ) عبد العظم بن عبد القوى (زكى الدن المنذري): عبد ألفني بن محمي بن محمد ( شرف الدين الحراني ) 78 عبد القادر بن محمد ( محيي الدين القرشي ): ١٤٥ عبد القادو بن محمد بن عمر ( محيى الدن النميمي ): [ 7 : £ . 7 : F عبد القادر بن الملوك : ١٤٠ عبد الـکانی بر علی ( زین الدين الـجکي ) : ۹۷ عبد الحكريم بن عبد النور ( قطبالدين الحلي) : ٩٧ 331 3 7.7 عبد الكربم بن على ( عــلم الدين العراقي ) : ٧ ه ، . ٧ 1116111 عبد اللطيف بن عز الدين بن عبد البلام: ٨٤ عبد اللطيف شهاب الدين المرحل 18761-76189 عبد الله بن أبي عصرون: ٨

عبدالرحبم بن محمد بن عبدالرحبم ( . ژالدین ین النرات ) : 199614. عيد لئرحيم ( جـــال الدبن الاستوى): ١٦٢،١٥٦ 14-6 174 عبدالرحيم الدميري: ٦٤ عبداللذبن أحمد بن عبد المنعم ( عر الدن الحسني ) : Y + 0 6 £ Y عبد السلام بن عبد الله ( محد الدن بن تبمية الحراتي): 1786 44 6 44 64 عمد الظاهر بن نشو أن (رشيد الدين الجذاي): ٨ عبد المزيز بن أحمد بن عنهان ( ءز الدین المکردی ) : عبد العزيز بن التركيلي:٢٣٠ عبد العزيز بن سبد السلام ( عز الدبن ) : ۹ ، ۱۸ **TE ( T. , TY , TT** A) : 7A : 0 E عبد العزيز بن عمر بن محمد ( عز الدين بن فهد المكي ) : عبد العزيز محمد بن ابراهيم ( عز الدين بن جاعة ) : [ . 177 . 170 . 1TY · 174 · 177 · 177 Y . . . 144 6 197 عبد الله بن أبي عمر : ٧٥

عبد الواحد أن عبد السكريم عز الدين بن جساعة : في عز الدن النمر اوي (عبدالعزيز) 47.70 عزير الدين المليجي : ١٧٨ عقبل بن أبي طالب : ١٣٦ علاء الدين بن بنت الأعز : ٥٣ علاء الدين بن النركماني : في على علاء الدين بن حجى: ١٥٨ علاءالدين بنخطيب الناصرية: ف على علاء الدين بن الزملكاني: ٣٠ تلاءالدين بن الشاطر المؤنت: فی علی بن ابراهیم علاء الدين بن صغير ( علم ابن عبدالواحد): ۱۰۷ 101 علاء الدين بن المطار: في على علاء الدين بن المطرز : ١٦١ علاء الدين بن مغلي ( علي بن 111: ( 1 علاءالدين بن النفيس: ١٠٠٠ علاء الدين الباجي: في على علاء الدين البخارى : في عمد علاء الدين التركابي: ٢٠١ عَلَرْءُ اللَّذِينِ السِّيرِ اللَّمِينَ : فَأَحْدَ ابن محمد علاء الدين: المسجى: فعلى علاء الدين طيرس الحيرى: 177 علاء الدين الفارسي ( على بن يليان): ١١

عبد العزيز عز الدين بن جاعة : في مجل این أبی بکر عز الدين بن شداد : ۳۰ عز الدين بن الصائم : في مجل عز الدين بن عد السلام: في حد الفزيز « تاج الَّدين السبكي » : | عز الدين بن العديم : ٦٥ عز الدبن بن الفرات : في عبد الرحيم عز الدين بن فهد : في عبدالمريز عز الدين بن مكين : ڧالحــن| دز الدين أبو البركات : في عثمان بن ابراهيم بن مصطفى عــز الدين الحراني : ٦١ ، 111:116 عزالدين الحييني: في عبداله لام ء زالدین الحمیری ( اسماءیل ) 1 70 عز الدين الحنبلي (ابراهيم بن عدالله ): ١٩ عز الدين الحنبلي ( عبدالرحن| ابن مجل): ١٥ عز الدين المويدي: ١٤ عز الدين عبدالسلام البندادي: عز الدين الفراق : ق ابر اهيم عز الدين المكردي : في عبد المزيز ( فحرالدين بن البارزي): | عر الدين الكيناني : ١٩٣، عز الدين النما 🗀 في عمر علاء الدين القونوي : إلى على

و كال الدين الزماكاني ، 24 64 عبد الواحد بن منصور د نخر ا الدين بن المنيز ۽ : ٩٤ عبد الوهاب بن ظافر هرشید الدين نن رواح ۽ : ٧ عبدالوهاب ن علىنء دالكافي . 19 . 19 6 £1 6 T 3113 • 713 • 713 1006167618. عبد الله بن محل بن احدد « شمس الدين بن قدامة ، : ا 77 ( فحر الدين بن التركيلي): إ عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ( فخرالدين بن الصلاح): أ 174. 117.27 . 27 144 . 144 عثمان بن عبدالله ( فخر الدين المقسى ) : ۲۱۷ ، ۲۱۷ عَمَانَ بِنَ عَلَى بِنِ مَثَمَانَ ( فَحْر الدين الطاتي بن خطيب جبرين ): ۸۸ عثمان بن مجل بن عبد الرحيم| ۸۸ عنهان البليدي ( فخر الدين | عز الدين المقدسي : ١٠

الفرير): ١٦٥

عنى بن هبة الله بن الجمزى هيماء الدين، ١٠٠ ٢٩ ، 73, 13, 100 A F عہلی بن یعقوب بن جہریل ( نور الدين المصرى): ۲۸ على بن يوسف بن حزيز « نور الدين الشبطوق ،: عمادالدين بنباطيش الموصلي: عماد الدين بن الحرستاني ١٦: عماد الدين بن الحكري : في غماد الدين بن كنير : في اسماعيل عماد الدين الاسناني : في مجل عماد الدين البلبيدي : ١٦٨ عماد الدين الحياني : ١٥٨ عما دالدين الحلمي ( ابن العجمي ): عماد الدين الحنبلي ( أبو بكر ابن اجد): ۱۹۵ عهد الدين الدمنهوري: ٧٤ عهد الدين الدنيسري: ٢٩ عهد الدين الطراباني: ١٠٥ عهاد الدين المصرى: في موسى عهد الدين المقدسي: في اسهاعيل عهاد الدين النابلين : في عمر عمر بن ابراهیم نن عبد الله على بن هبة الله بن أحمد (نور (كال الدين بن المعمى): 1 £ Y-

على بن أيوب ( علا، الدن المقدسي : ١١٤ على بن سليم بن ربيعة ( ضياء الأذرعي): ١٩٨ علی بن داود بن محبی ( محم الدىن القحفازي ) ١١١ على بن عبداله زيز بن عبدالوحمن (عماد الدن السكري ) : على أن عبد الكاف ( تق الدن السبكي): ١٣٩،١٢٥ . 10 h . 10 1 . 12 Y 1711171717 على بن عبد الله ( تاج الدين التبريزي): ۱۲۹،۱۱۲ على بن عبد الله بن على ( نور الدين السنهوري) ٢٢٩٠ عني بن عثمان بن ابر اهيم (علاء الدين التركماني): ١٠٨، 171 6 177 على بن محمد بن ابراهيم ( علاه ا الدن الشيمي ) : ١٠٤ علی بن محمد بن سعد ( علاء الدين بن خطب الناصرية 116 - 117 - 111 على بن محمد بن عبد الرحن (علاء الدين الناجي ) : على بن عمد الصواف . ١٤ على بن مخلوف بنناهش (زبن الدش) . ه٧

الدن الاسناني ) ٦٠

علاء الدين المتدسي : في عني بن أيوب علاء الدين مفلطاي بن قليج: علاء الدين الناجي : في على علاء الدين النمان الخوارزي: عز الدين ابراهيم بن ازشيد ( ابن الحُليقة ) : ١١ علم الديبي الاختاني : ف محمد علم الدين الإصفواني ( فيصر ابن أبي القاسم ): ٨ علم الدبن البرزائي: في القاسم علم الدين البلقبثي: ١٨٧،١٦٣ عَلْمُ الدين السخاوي : ١٨ ، علم الدين الشويكي ٤٩٤ على الدين المراق: في عبدالكريم علم الدين اللورقي : ١٥ ـ على بن ابراهيم بن داود (علاء الدين العطار): 154 . 771 على بن ابراهيم بن محمد(علاء الدين الشاطر ) : ١٤٨ على بن أبي بكر بن ــامان ( نور الدين الهيشمي ) : على بن أحمد بن المهاعيل الفوى: على بن أحمد بن عبد الحدن ( تاج الدين القرافي): ٨٥ على بن الماعيل ( علاء الدين القونوي): ۸۷، ۲۸،۲۰ 141 . 145

فخر الدين بن البخاري: ٢٤ فخر الدين بن التركاني الماردبني: في عثمان فخر الدين بن الخطب: ٨٣ فخر الدين بن خطيب جبرين: 1 £ V فخر الدين الطائي : في عثمات فخر الدين بن عساكر : في عبد ارجن المغر الديان بان المنسير الايكندراني: في عبد لواحد [ فخر الدين الملحكي: ١٤،٤٠ه فخر الدين البعلى: فعبد لرحن فحر الدين البلميدي : ١٧٣ فخر الدين الرازي : ٣٩ فخر الدين الزيلمي: ١٣١ فخر الدين الضرير : في عَمَان مخر الدين عيد الغني : ١٨٠ خخر الدين المدرى : ١٥١ فخر الدين المقمى: في عثمان فخر الدين النابلمي : ٦٥ فخر الدين الهمداني • ابن الفصيح ، : في أحمد فرج بن برقوق (الملك الطّاهر): 1406174 الفرضي (شهاب الدين بن الهَأْمُم ) : في احمد فضا الله من أن الفخر المقاعي: الفوى: ١٢٩

عمر بن أبي الحزم (زين الدين | عمر بن على بن فارس اسراج الدين الكناني): ١٨٤ عمر بن أحمد بن حمد (عرالدين عمر بن على سالم ( تاج الدين الها کهانی ) : ۹۰ عمر بن القواس :۱۱ 8،۱۰۳ عمر بن مجل بن عبد الحاكم ( زين الدين البلنيائي ) : ﴿ فَحْرُ الدَّيْنُ الصَّمْلِي : ٨٥ عمر بن محمدبن محمد ( نجيمالدن ابن فهد ) : ۲۲۷ همر برحسين ( سراج الدين عمر بن زين الدين الكناني) 147 ( ) 44 عمر بن الحضر المدسري عمر بن المظفر ( زين الدين ا ابن الوردي ): ۱۲۲۰۸۳ عیسی بن عثمان بن عیسی (شرف الدين الغزي ) : ١٥٨ عيسى بن مسعود (شرفالدين الزواوي ) : ۱۰۰ (غ) غازی الحلاوی : ۱۱۹ غرس الدين الظاهري الصغوي

عمر (تاج الدين الفاكراني): في خايل الغزالي: ١٦٤ عمر بن عبد الرحمن ( زین الغاری: ۱۹۶ الغورى دالمك الأشرف »: الدين البسطامي ) : ١٣٨ 71. 4779 عمر بن عبدالرحيم (عهادالدبن النابلسي ): ٠٠ ، ٥٠ (ف) عمر بن على بن أحمد (مراج فنج الدين بن سيد الناس: الدين بن الملقن ): ٩ - ١ في مجار . 170.175.174 ١٨١ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، أ فخر الدين بن البارزي : في عثمان 1 4 4

الـكناني): ٩٨ النشائي): ٧١

عمر بن اسحق بن أحمــد عمر بن الفارض:١٤٢ (سر اجالدين الهندي): 144.181

> عمر بن الحاجب: ۷، ۲۱، عمر بن حسن بن مرید ( ابن أميلة) ١٤٩

> الممادي .: ۲۲۵ ، ۲۲۵ ( سرا- الدين الانصاري)

عمر بن رسلان بن نصیرا سراج أدين البلقيتي ): [ . 1774 107 . 184 . 144 . 144 . 144 140 6 1 8 8 6 1 8 1 ۔۔ بن سمہ لله ( زین الدین | الحراني) ١١٦

 $(\bar{\upsilon})$ 

10 1 A 0 1 0 F 1 7 7 1 7 7 1 144 6 188 6 114 قاسم الحنق ( زين الدين بن] تطنوبغًا ): ٢٠٧ ، ٢١٧ كال الدين بن العجمى: في عمر

414

القراق: ٢٠٦

وَطَبِالدِينَ الابر وَوَهِي ٢٠٦٠ كَالَ الدِينَ بن الهَامُ : في مجل نطب الدين التحتاني : فمحمود وهب سين الحلمي: في عبد الكريم الله إلى الله إلى الأربلي : ٣٠ نطب الدين السناطي : ف عجد نظب الدين الشيرارى : ١١٢ كال الدين التفليدى : ٣٤، ٢٣ نظب الدين الشيطلاني : ٣٤٠ كال الدين جعفر الادنوى : نطب الدين القسطلاني: ٣٨ قطب الدين اليونيني: في موسي كال الدين الدميري: في مجل

نلاورن ( الملك المنصور ) :

10. 1 41 13. 1 04

قرام الدين الاتقاني : في كال الدين المقبلي النويرى : أويركانب

قوصون (الأمير) : ١٢٠ القونوي: ٥٠، ١٣٠

( 신 )

المكاوتاني . شهاب الدين . : | كال الدين المحلى : ٢٤ في أحد

YY 6 1 V

كال الدين بن درباس: ١٤ . . . . . كال الدين بن الزملكاني: في عبد الرحمن

> البرزالي ): ٤٨ ، ٤٧ ، كال الدين بن الزملكاني : في مجل

> ٧٦ ، ١٠ ، ٢٥١٠١، كالالدين بن الشريشي : في أحمد کال الدین بن الشیرازی : فی أحمد

كال الدين بن العديم : ١٤ ،

197

كال الدين الإدفوى: في جعفر كال الدين الاسكندري: ٢٩

كال الدين السيوطي : في أيو

قنبر العجمي : ١٩٠ ، ١٩٠ كال الدين الشمني : ٢٠٦

بڪر

نی مجد

كال الدين بن قاضي شهبة : 1106111

كال الدين القاهري ؛ في مجل كال الدين القليو بي : ٢ ؛

كمال الدين المغرني : في اسحق

كمال الدين بن الاـتاذالحلي كهال الدين المفدى: في عجلا كال الدين النشائي : في أحمد

الكمال الضرير دعلي بنشجاع):

المكندي: في جلال الدين (J)

لاحين بن عبد الله الذهبي الحسامي: ٩٩ ( )

> المارداني: ١٩٧ الماوءيني : ٨٧

مؤيد الدين بن القلاني : ٢٣ مجدالدين بن تيمية الحراني: | في عبد البلام

النشرى : ۲۰ ، ۹۹ ، ۰ ، ۵ 01

مجد الدين الاربالي و ابن الظهير ، : ف مجل

مجدالد بن الماعيل بن يوسف:

مجد الدين التو نسى :١٠٦ ٤ | 177 : 1.9

محد الدين الحراني: في امماعل مجد الدين الزنكاوني : في أبو بڪر

مَجِه الدين الشيرازي : ١٩٣ مجير الدين العليمي (عبدالرحن) Y £ £

عب الدين النفدادي الحنبلي: في أحمد بن نصر الله

محب الدين بن أقى الدين بن دنيق الغبد القشيري: ٧١

عبد بن أبي يكر بنء حالمزيز المحمد بن أحمد بن عبد الله ( بدر الدين الحراني ) : 111 محمد بن أحمد بن عبد الهادي . (شمس الدين بن قدامة) . 1 . 1 محمد بن أحمد بن عبد المؤمن ( شمس الدين بن اللهامن الأسمردي: ۱۱۸ محمد بن أحمد بن عثمان( شمس الباطي): ١٩٠،١٩٠ محمد بن أحمد عنهان ( شمس الدس بن عدلان ): ١١٩ محمد بن أحمد بن عثمان ( شمس الدين الدهمي ): ١٣٠٦ 1000-1011

1946 144 6 100 محمد بن أحمد بن عيمي (أمين الدبن أبو الجود الدمياطي Y & 0

1 . 1 . 97 . 40 . 79

. 171 : 118 . 1 - 7

. 160 6 166 6 184

محمه بن أحمد بن محمد(جلال الدين المحلى ): ٢٠٧ ،

حمد بن أحمد بن محمد ( جمال الدين الشريشي ) : ١٣٨

( عز الدين بن جماعة ): 6 11 6 6 1 7 A 6 1 Y V

محمد بن أبي بكر بن عمر(بدر الدين الدماميني ) : ۱۸۲

محمد بن أبي بكرين عيسي (.علم الدين الأختائي ) : ٩٣ محمد بن أبي بكرين محمد (شمس الدين المنوفي) بنالحمصاني

محمد بن أبي بكر ( شمصالدين إ انالنقيب): ١١ ، ١٩ ، ١٧ محمد بن أبي الفتح (شمس الدبن البعلي ) : ٦١

مجل بن أحمد بن ابراهم(شمس الدين بن الفياح ) : ٥٠ ،

محدين أحمد بن ابراهم مصلاح الدين بن قدامة المقدسي ، :

محد بن أحد بن اياس «زين الدين»: ٥ : ٥ ؛ ٢٤٥ عمد بن أحمد بن بصحان «شمس الدين بن عين الدرلة ):

محمد بن أحمد بن عبد الخالق ه تق الدين بن الصائم »: | ( ) \* ) ( ) ( ) ( Y ) 111 - 171 - 177 محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المزي المؤقت : ١٢٣

محد الدين بنالشعنة الحلمي: في مجل

محب الدين بن الصائغ: ١٣٠ عب الدين بن هشام : ١٩٥، محب الدين الحلمني ؛ في مجل بن يه سف

محب الدين الر.لي : في مجل مُحل بن ابراهیم بن أبی بـــکر ( شمس الدين الجزرى ):

مجذبن ابراهيم بن عبدالرحمن ( ضياء الدين المنياوي ):

محمد بن ابراهيم بن عبد الله همس الدبن الشنطوق ، 1 1 7

مُحلُّ بن ابراهيم بن عهـِ الله (صلاح الدين بن البرهان):

محمدين ابر أهيم بن عبد الواحد د شمس الدين المقدسي بن الماد): ۲۸

محمد بن ابراهیم بن یوسن ( تاج الدبن المراكثي ). 107 6 178

مُل بن ابراهيم ( شمس الدين الانصرائي'): ١٥٨ مجل بن أبراهيم ( شمس الدين

الشرواني): ۲۱۲۴۲۱۱ عمد بن أبي بكر بن أحمد ( بدر الدين بن قضي شهبة ): ۲۱۳

محمد بن عبد الله بن خليل (شمس الدين البلاطنيي): ٢٠٧ عجل بن عبد الله بن ظهيره ( جال الدين ) : ١٦٢، 19-6141 محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ( نجم الدين المجلوني ): 417 محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ابن الصواف( أمين الديز ا المكناني): ٧١

محمد بن عبد الله بن عمر (زين الدين من المرحل ) : ١٨ محمد من عبد الله بن محمد (شمس الدين القيسي ):

محمد بن عبد المنعم بن محمد شمس الدين الجوحري ) : 749

محمد بن عبد الهادى : ٦١ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد (كمال دين انالهام):۲۰۷. ۲۰۷

محمد بن عبد الوهاب ( تاج الدين بن المتوج): ٨٨ على بن العفيف ( الطيب ) : YÍ.

محمد ن عقبل بن أبي الحسن محمد بنءلي بن الحسن (شمس الدين الدمشقي ): ١٣٤ محمد بن على بن الحــن (نجم الدين بن عقبل الباكسي): ٨٦

محمد بوس عبد الرحن بن على بن محدد (شمس الدين ال\_خاوى ): ۲ ، ۹ ه ۱ إلى ١٧٤،١٧٤، ١٧٤ VV . . . A / . . 3 A / . . 184 2 188 2 187 6 19861986191 . 194 . 194 . 197 . T.O. T.T. T. VT0 . 77 :

عمد بن عبد الرحمن بن يوسف ( ركن الدين بن القويم ) :

محمد بن عمد بن تحمد ( شمس محمد بن عبد الرحيم بن عني ( ناصر الدين بن الفرات ): [ 144614

محمد بن عبد الرحم بن محمد ( صنى الدين الهندي ) : [ PF > • V YV > 74

محمدين عبدالصمدين عبدالقادر ( قطب الدين السناطي ): 1546 15.6 406 47 محمد بنءيد العزيز الادريسي

محمد بن عبد اللطيف بن يحيي ( ثبى الدين الـبكي ):

محمد بن عبد الله ( جال الدين ابن مالك النحوي ) : ١٠ 37 3 47 3 17 3 PV

محمد بن أيك السروجي (أبو حامد): ۱۰۷ محمد بن بارد بن عبدالله التركي (بدرالدين الزركثي) 107

محمله بن جنـکای : ۲۰۱ محمد بن الحسن بن على ( عماد الدين الاسنائي): ١٣٣ محمله بن خليدل بن يوسدف ( محب الدين الرملي ) :

محمد بن رافع بن هجر ص ه تني الدين بن راقم، : ١٣٠،

الدين الديري ) : ۱۸۳ محمد بنسلیان بن معد «محبی الدين الكافيعين : ٢١٨.

محمد بن شاکر بن ۲۰۰۰(صلاح الدین بن شاکر الکتبی): ا 171

محمد بن عبد البر بن يحيي (مهاء الدين السبكي): ١٤٧ محمد بن عبد الحق بن عيدي (شمس الدين الحصري):

115

محمد بن عبد الدام بن موسى ( شمس الدبن مبرماوي ) 141

محد بن عبد الرحمل ن على ( شمس الدين الصائغ ) . 131 + 751

محمد من محمد بن محمد ( بدر ألد بن ١٠٠ الفرس): ٢٣٢ محد بن محمد بن مجل « شمس الدين أبوحيان النحوي بن السراج ١١٢٨ محمد بن محمد بن محمد فشمس الدين الزركشي، ١٧٣: محمد بن محمد بن محمد ٤ علاء الدين البحري ٧ ، ١٨٨ محمد بن محمد بن محمد ( فتح الدين بن سيد الناس) 171 6 126 6 40 محمد بن محمد بن أحمد ( ناصر ) محمد بن محمد بن محمد ( محمد الدين س الشحنة): ١٧٤٤ م ٥ محمد بن محمد بن يوسف (صلاح الدين الطرابلسي ): ٢٣٣ محمد بن مكرم بن على ( جال الدين بن مكرم): ه. محمد بن منكلي : ١٤٩ مخمَدُ بن موسى بن محمد (شمس الدين بن سند المصري): مجل بن يوسف بن أحمد ( محب الدين الحلبي ( ابن ناظر الجيش): ١٤٩ سمن بن يوسف بن اليماش (شمس الدين اقو نوى ): 1081117 محمد بن يوسف بن عبد الله (شمس الدين الحرير):٦٦ محمد بن يوسف بن على (أثر الدين أبوحيان ) : ٨٠ . 11. . 1.1 . 1.4

1484 47 (كال الدين بن الزملكاني) محمد بن فلاووز (الملك الماصر) : YY , YK , KY ; 01.7.120.13.713 · \ 7 / · \ 1 / 2 / · \ 1 / 7 1446147 محد بن مجد بن أبی بکر (كال الدين المقدسي ): ۲۳۷ محمد بن محمد أبي المعز ( شمس الدين الأذرعي ) : ٧٧ محمد بن محمد أحمد. (كال الدين المقدلي) ۱۷۱ ، ۲۱۲ الدين بن العثال): ١٤٣ محمد بن محمد بن عبد الرحمن (كيال الدين القاهري): **X • Y** الدین آبارنباری ) : ۲۳٪ کمد بن محمد بن عبدالرحمن (شمس الدين المصري): ۲۳۹ الدين بن عمار ): ١٩٤ عمل بن محمد بن عبد الله ( قطب الدن الزبيدي : ٢٣١ المسقلاني): ١١١ محمد م محمد بن عبد (شمس الدين الغاري ) : ١٦٢ محمد بن محمد بن عمر بن قطلو بفا( سيف الدين ألحنفي 777 : 771 : محمد بن محمد بن محمد ( أكمل الدين أ الدارتي ): ۲ ه ۱ تحمد بن محمد بن محمد ( بدر الديس ابن الصائم ): ١٠٠ محمد بن محمد بن محمد ( بدر الدبن الأنصاري): ٨٦

عمد بن على بن عبد الواحد 1.1 . 47 . 45 . 47 157 6 179 محمد بن على بن عبد الواحد ( شمس الدين بن النقاش) محمد بن على بن محمد و شمس الدين آلزراتيتي ۽ : ١٧٩ محمد بن على وهب ( نة ، الدين بن دقيق الميد القشيري ) : ۲۰،۱۲ ، ۲۰ 6 TV . TE 6 T . 6 T1 . 70 . 71 . 17 . 1. 1 - 1:34. 71:45:44 11 81 1141 1.4 111 محمد بن على طوير الابل (ناج أ محمد بن عمار بن محمد (شمس محمد بن عمر بن عبد المحمود محمد بن محمد بن على (تتى الدين (شمس الدين بن رباطر ) محمد بن عمدر بن محمد ( جبال الدين النصيبي): ٢٣٧، ለ ተ ለ مجل بن عمر بن مکی ( صدر الدين بن المرحل) : ١٥، محمد بن عيري ( سيف الدين السيرامي): ١٥٩ محمد بن غالي : ١٩٣ محمد قاضی شهبة ، ۲۲، ۲۵۱، 1611061776178

منصور بن عبد الله المنز بي : ا منطاش (الأمر): ١٦٦ موسی بن محمد بن أبی الحــن ( قطب الدين الموتيني ): ۸Y موسى بن محمد اليـوسفي (عماد الدين المشرى): 141 موفق الدين بن أبي أصيبعة موفق الدين بن قدامة الحنيلي 44 . 44 . 44 . 44 : 1065, موفق الدن الطرايلسي: في موفق الدين المقدسي الحنيلي: | في عبد الله موهوب بن عمر (صدر الدين الجزيري) ١٨٠٠ الميدوي ١٦٨٠ رن ، ناصر الدين بن الباوزي: ١٨٢ ناصر الدّين بن حمزة : ١٨١ ناصر الدين بن سممون : ١٨ ناصر الدين بن صغير (الطيب) 177: نا صر الدين بن العتال : ف محمد ناصر الدين بن عشائر الحدي:

ه د ۱

الدين التحتاني ) : ١٣٥ 1.141 6114 - 114 عيى الدين بن الايتاذ: ٢٥ 171 3 171 3 771 3 محيى الدين بن حميل: في اسماعيل 371 , 571 , 771 . محيى الدين بن الزكي القرشي: 6 1 LY 6 1 LY 6 1 E 1 ( ) 7 ( ) 0 9 ( ) 6 9 محبى الدين بن سراقة : ١٧ محمد ( تاج الدين المراكشي) مين الدن الاسنوى : في سلمان محبى الدين الدمشقى : في أحمد أ محمد ( تنى الدين بن رافع ): محيى الدين بن عبد الظاهر: إ 80 6 A مجل (زين الدين بن المرحل) محبى الدين القرشي: في عبد القادر مجل ( شمس الدين بن الصائغ) محبى الدين القوصى : في يحبى مجلاً ( شمس الدين الآذرعي ) يحيى الدين الكافيحي: فمحمد محيى الدين النعيمي: في عبد مجلـ ( شمس الدين البرماوي ) القادر Y . A : مرتفي بن حاتم : ٦٦ مجلد ( شمس الدين البساط<sub>اي</sub>): | المزي : في يوسف محمد (شمس الدين المصرى) مسعود بن أحمد بن مسعود (سمد الدبن المراق): ٦٧ ٠٦: محل (كال الدين الدميري) الظفر ( ركن الدين بييرس ) 144 ( ) \* : في بيپرس محمد البوابيني : ٦١ مظنر الدين المطار : ١٧١ محمود بن أحمد بن موسى ( بدر معين الدين بن ور اللبن : ١٨ الدين العبيي ) ٢٠٣،٨٤: المكين بن المميد: ٨١،٢٥ مكين الدين الأسمر : ٧٤،٤٦ محمود بن عبد الرحمن بن احمد (شمر الدن الاصفالي) : مكين الدين النويري: في طاهر محمود بن عبدالله ( بدرالدين المناوى : ٢٠٦،١٨٦ المنذري: ١٨٨ الكاستاني ) : ١٦٠ عود بن محمد الرازی ( نطب منصور بن سوار السدی : ۱ نور الدين الج**لاوي المربي :** 14.

نور الدين المنهوري: في على نور الدين الشنطوق : في على نور الدين المتبولى : ١٩٣ نور الدين المصرى . في على نور الدين المفرقي ( على بن عجل بن الناصح ) : ١٦١

نور الدين الهشيمي . في على نوروز الحافظي (الامير): 140

نوغان المحمدي الأشرق. 177

( 4 )

هبة الله بن عبد الرحيم بن ابراهم (شرف ألدين أبن البارزي): ۸۹، 184 : 144 : 44 مية الله ين عبد ألله بن سيد المكل (بهاءالدين القفطي)

1786 7 601

(e)

الواسطى: ١٠١ وحيه الدين بن العماد: ٢٦ وجيه الدين اليهذي : ١١٩ الوقد ( زين الدين خالد الازهري): في خالد نور الدين أبو الحسن المغربي: ﴿ وَلَيْ الَّذِينَ بَنْ خَلِدُ وَلَّ : ١٧٧ 140614.

ولى الدين المراق (أبوزرعة) في أحمد

نجم الدين الانصاري البطبكي ابن على : ٣٥

نجم الدين البدرائي : ١٢ نجم الدين الحراني: ٤٧ ،

نجم الدين الحنبني : في سلمان نجم الدين الخضراوي: ١٧ نجم الدين الظرسوسي : في أبراهيم

اجم الدين عبد المزيز ين سلطان الربيعي: ٩٠.٩٤ نجم الدين بين عبد الله السنجاري: ١٦٢

نجم الدين العجلوني: في مجل نجم الدين القعفازي : في على نجم الدين القمولي : في أحمد نصر بن سلمان المشجى: ٥٧١

نصر الدين بن أحمد ( ناصر أ الدين الكناني): ١٢٧ نصر الدين بن الطماخ : ٢٢ نصر الله بن احمد بن مجل ﴿ حِلالِ الدينِ المندادي): ﴿ 1 7 4

نظام الدين بن احليي ١١٩: نظام الدين الحصيري: ١٥-نظام الدين الصيرامي: ٢٠٨ نظام الدين الطوري: ١١٣ نور الدين بن الملقن ( على ابن عمر): ١٦٥

أورالدين الاسنائي: في ابر أهيم نور الدين الاستاني : في على

ناصر الدين بن الفرات: في عجل أ ابن عبدالرحيم تأصر الدين بن المنــــير

الاحكندواني.: في أحمد ناصر الدين الزبيرى: في أحمد ناصر الدين النرطي : ٢٠٣ ناصر الدين الكناني : في نصر الله بن أحمد

الناصر بن تلاوون : في مجلا ناصر الأغماتي : ٦٠

الناصر حسن حفيد تلاوون : 141

الناصري مجل بن قرقماس الحنق: ۲۲۲ ، ۲۲۳

نجم الدين بن البارزي : في

ُ هيد الرحيم نجم الدين بن أبي شيخه : في حديد بين

نجم الدين بن الحباز : في اسماعيل

نجم الدين بن الرفمة : فأحمد نجم الدين بن -ني الدولة الدمشق : ۳۱

نجم الدين بن صمري : في أحد نحم الدين بن عقبل البالدي : فی مجد

نجم الدين بن فهد : في عمر نجم الدين بن قاضي شهبة: 1 1 V

نجم الدين بن قدامة المقدسي (أحمد): ١٤

نجم الدين بن المقدى: ٢٧ نجم الدين الأسفوني : في

عبدالرحن

يحنى بن على ﴿ رشيد الدين | يوسف بن عبد الرحمن (جال (0) المطار ، : ١٦ ٢٤ ٢١٠ الدين المزي ) : ۲،۳۰ 1 - E + • A + > 3 + EA ياقوت المرشى : ١١٨ يحى بن مجل ( أمدين الدين يحج بن أحمد بن عبد العزيز 6 144 6 148 6 110 الأقصراني) ۲۱۹، دشرف الدين بن الصوافة: . 178 . 18: . 184 771 3 77 -1.4.44.41.7. یحی المصری: ۱۵۵ 1226171 يوسف بن قزغني (شمس الدين یحی بن شرف بن مری یشبك المؤیدی: ۱۹۲ سبط بن الجوزى ) : ١٠ يوسف بن ابراهيم بن حجلة محيى الدين الغووي ١٤٠٠ یو سف بن مجل بن مسعود ( جال الدين المحجى ) : . \*\* . \* \* . \* 1 . \* . ( جهال الدين السرمري): . 44 . 44 . 74 . 75 يوسف بن أحمد القمولي : إ 127 1776 178 6 111 111 یحی بن عبد الرحیم بن زکیر ا يون الدلامي: ١٥٥ يوسف بن تفري بردي د محيىالدين القوصي ، : [ يونس بن عبد الحبد ( سراج (أبوالمحاسن جال الدين): أ الدين الأرمني ) : ۸۰ 718 6 717 6 110 يحيي بن عبدالله «شرف الدين | يورف بن خليل بن قراجاً ) يونس الدبوس:١٤٠،١٢٦ الزرهوني 🕻 : ۴٤٣ ( لنمس الدين الدمشقي) : ٧ أ 131



## فهرس الموضوعات

| لملو مندوع                                    | الصفحة | الموضوع الموضوع                        | الصفحة |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| رشيد الدين العطار . عماد الدين بن             | ١٦     | مقدمة                                  | ٣      |
| الحرستاني                                     |        | الباب الحامس: تراجم موجزة              | Y      |
| شرف الدين الأنصاري .                          |        | تمس الدبن الدمشقي الحنبلي              | ]      |
| كال الدين بن الاستاذ . محيى الدين             | ١٧     | رشید الدین بن رواح                     |        |
| ا بن سراقة                                    |        | مجل بنءبد العزيز الادريدي الشريف       |        |
| مجم الدين الخضراوي. تاج الدين                 | 1 1    | رشيد الدين عبد الظاهر بن نشو ان        | ٨      |
| الاسكندراني                                   | 1      | علم الدين قيصر بن أبي القارم           |        |
| ممين الدين بن فاراللبن . صدر الدين            | 14     | بهاء الدين بن الجميزي                  |        |
| الجزرى                                        | i i    | كال الدين اسحق بن أحمد المغربي         |        |
| شهاب الدين أبوِ شامة .                        |        | منصور آبن سرار                         | ٩      |
| سعد الدين بن أبي عصرون ، تاج                  | 11     | كمال الدين الزملكاني : عبد الواحد      |        |
| الدين القسطلاني                               |        | مجد الدين بن تيمية الحراني             |        |
| عن الدين المقدمي الحنبلي                      |        | ابن وثيق الاشبيلي                      | ١٠.    |
| مجدالدين القشيري وزين الدين الاييوردي         | ۲٠     | ثمس الدين سبط بن الجوزي                |        |
| نور الدين أيو الحـنالمنربي . شرف              |        | شرف الدين بن أبي الفضل المرسي          | ١١     |
| الدين <sup>ا</sup> لرح <b>بي</b>              |        | عماد الدين بن باطيش الموصلي            |        |
| صياء الدين المرادى                            |        | أبوعبدالله مجل بن أبى القادم بن فيرة   |        |
| زين الدين الحنبلي. محيى الد <b>ين الفرشي.</b> | 41     | تجم الدين البدراني _ زكى الدين المنذري | ١٢     |
| مونق الدبن بن بى أصيبعة . محس                 |        | أبوالعباس القرطبي المالكي              | 15     |
| الدين البارزي                                 |        | صدرالدينالېكرى . صدرالدين بن ـ نى      |        |
| نصير الدين بن الطباخ ، شرف الدين              | 177    | الدولة                                 |        |
| السبكي                                        | 1      | كالالدين بن درباس . جمنرالادفوى        | 1 1 1  |
| عبدالله الشارمساحي . كال الدين                | 1      | كال الدين بن المديم . تاج الدين بن     | i      |
| الاربلي                                       | }      | عساكر                                  |        |
| جال الدين البغدادى . عماد الدين               | 77     | علم الدين اللورق. تقى الدين الناشري    | ١.     |
| الحلمبي                                       |        | الحكال الغربير . عز الدين الحنبلي      |        |

| الموضوع                                                                                                    | الصفحة | المو منــوع                                                           | الصنحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| رشيد الدين البصراوى . برهان<br>الدين النسفى .<br>احالان . : د ت الدر ا                                     | ٣٧     | شرف الدين النابدي وأيد الدين<br>أبن القشلانمي كمال الدين التفليسي .   |        |
| سراج الدين بن دنيق العيد . بهاء<br>الدين بن الزكى أبو الفرج بن<br>الن:                                     |        | كمال الدين الضرير . جمال الدين بن<br>مالك .                           | 7 &    |
| الفف .<br>قطب الدين القسطلاني . بدر الدين                                                                  | ٣٨     | محبى الدين بن الأستاذ . المسكين بن السميد                             | ۲.     |
| ابن مالك<br>عماد الدين الدنيسرى . شمس الدين<br>ا ا                                                         | 44     | وجيه الدين بن العاد . أمــين الدين العلامين العلى . شمس الدين الأذرعي | Y 3    |
| الحويي<br>شمس الدين بن المكمال . فخر الدين .<br>المراكب المراكب المراكب المراكب                            | ٤٠     | زين الدين الحلبي . سديد الدين<br>البرمنتيّ . شمس الدين الحراثي .      | 77     |
| البعليكي شمس الدين الأصهائي .<br>نقى الدين الجرائدي . نحم الد <b>ين</b> بن<br>قدامة علاء الدين بن النفيش . | ٤١     | بدر الدين بن حفاظ.<br>أبو الفضل الحلاطي . برهان الدين                 | ۲۸     |
| کال الدین القلمیو بی . فخر الدین بن<br>البخاری                                                             | ٤٢     | ابن جماعة . شمس الدين المفدسي<br>الحنبلي .                            |        |
| علاء الدين بن الزملمـكاني. تاج الدين<br>الفركاح                                                            | ٤٣     | كمال الدين الاستكدري . جانس<br>الادريسي . الجدالدين بن العديم .       | 79     |
| عزالدين السويدي. ــ المفضل بن هبة<br>الله الاسنائي وزينالدين بنالمرحل                                      | : :    | كمال الدين الاربلي . صدر الدين الأدرمي والدين الدشاوي .               | ٣.     |
| ثق الدين بن الواسطي : ثق الدين<br>الاسمردي . محيى الدين ابن                                                | ٤٥     | بجه الدين الاربلي . جمال الدين<br>الحراني .                           |        |
| عبدالظاهر.                                                                                                 |        | تجمالدين بن سنى الدولة . جال الدين المعرى شمس الدين بن خلكان .        | 71     |
| المكين الاحمر. شمس الدين الدمياطي<br>شهابالدين الحويي . حافي رأــه                                         | 27     | ا بن الراهب القبطى . شمسالدين بن<br>قدامة                             | .44    |
| شرف الدين المقدسي . عمـاد الدين<br>الدمنهوري عز الدين الحسبني .                                            | ٤٧     | ظهير الدين الترمنتي . شهاب الدين بن<br>تيمية الحراني                  | 77     |
| بحم الدين الحراني. تني الدين شبيب<br>الحراني .                                                             |        | ناصر الدين بن المتبر . عز الدين بن<br>الصائغ .                        | 71     |
| عبداللطيف بن عزالدين . زين الدين<br>ابن المنجا.سحنون.شرف الدين ابن                                         | ٤٨     | نجم الدين البارزي . عز الدين بن<br>شداد.الرخي الشاطي                  | ۲.     |
| تباية,                                                                                                     | •      | شهاب الدين الترافى شبس الدين بن تدامة                                 | 77     |

| المرضوع                                                              | الصنحا    | المو ضدوع                                                                | الصنحة         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| شمسالدين السروجي                                                     | 7.5       | عز الدين المقدس. ضياءالدين القنائي.                                      | ٤٩             |
| عزالدين بن مكين. نجم الدين ابن                                       | ٦٤        | جال الدين بن الظاهري . جلال الدين                                        |                |
| الرفعة                                                               |           | الدشناوي                                                                 |                |
| عزالدين النمراوي . عزالدين ابن                                       | ٦٥        | جال الدين بن و اصل                                                       | ٥٠.            |
| العديم . جمال الدين بن مكر .                                         |           | شهاب الدين العابر ، بهاء الدين القفطي .                                  | ۱۵             |
| شمس الدين بن الجزرى .                                                | 71        | نظام الدين الحصيرى .<br>جال الدين بن النقيب . ساءالدين ابن               | ۰۲             |
| بدر االدین بـکتوت الحاز نداری .                                      | ٦٧        | النحاس . شمس الدين المقدي                                                | ,              |
| سمد الدين المراقي                                                    | A GLECK S | المرداوي                                                                 |                |
| عماد الدين بن السكرى. نور الدين                                      | ٦٨        | امام الدين الفزويني. علاء الدين أبن بنت                                  | ٥٣             |
| الشنطوق.علاء الدين الباجي                                            | ,         | الاءز - نجم الدين الانصاري                                               |                |
| صفى الدين الهندي<br>نقالين نقد المتراكا الدينات                      | ٦٩        | شهأب الدين اللخمي. شمل الدين البعلبكي.                                   | e <u>t</u>     |
| تقى الدين بن قدامة . علال الدين الفوصي                               | ٧٠        | أ بو محمد عبدالعزيز الدميري                                              |                |
| أمين الله بن الكينائي. نجم الدين الحديل.<br>محمد الدين منذ المسالة . | ۷۱        | ابراهيم بن وصيف شاه . شرف الدين                                          | \$ • ·         |
| محمبالدين بن تقى الدين النشيري .<br>عز الدين النشائي .               |           | اليونيني . شهابالدين الأبرةوهي                                           | The control of |
| صدر الدين بن الوكيل الله                                             | ٧٧        | فخر الدين النابدي، برهات الدين                                           | 1 27           |
| تلج الدين البارنباري . ﴿ فَيُ                                        | V 7       | الجذاي . شمس الدين المصرى .<br>أ بو اسحق الرق الحنبلي                    |                |
| محى الدين النوصى : كال الدين بن                                      | ٧٤        | عبو عمین الحباز. زینالدینالفارق.<br>تجماله ین بن الحباز. زینالدینالفارق. | ٧٠             |
| الشريدي. حمال الدين انسلامي                                          | ,         | مهم این به بهرو رین معین مارون.<br>اتهاب الدین الشاغوری . علم الدین      |                |
| زبن الدين بن مخلوف . شمس الدين                                       | ٧٥        | العراق                                                                   | 1              |
| ا بن رباطر . شهاب الدين الكفري.                                      |           | شمس اله بن الآمدي . ناج الدين الحسيني                                    | ٨٥             |
| أبوالفتح المينحي                                                     |           | شرفالدين بن الفركاح . شرفالدين                                           | ٥٩             |
| نور الدين الاسنائي . فعاب الدين                                      | ٧٦        | الدمياطي                                                                 | 1              |
| السنباطي                                                             |           | شرفالدين بن الصواف . ضياءالدين                                           | 7.             |
| شمس الدين الأذرعي . نجم الدين بن                                     | V V       |                                                                          | 1              |
| صفری                                                                 |           | شمسالدين بن شامة                                                         |                |
| ناج الدين بن دقيق العيد . بدر الدين الآمدي . اورالدين المصرى         | ٧٨        | 1 0                                                                      | 1,             |
| علم الدين الشوبكي . علاء الدين بن                                    | ٧٨        | عبدالله العباسي . شمسالدين البعلى<br>شرف الدين الحراني . تاجالدين ابن    | ١              |
|                                                                      | ' '       | مرف الدين الحراق ، المجالدين ابن<br>عطاء الله                            | ''             |
| العطار. تقى الدين بن الصائغ                                          | 1         | 1                                                                        | ļ              |

| الم_وضوع                                                                                        | الصفحة  | المسوضوع                                                                               | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| زېزالدين السبكى . قطب الدين الحلمي .<br>كالالدين بن الشيرازې                                    | ٩.٧     | سراج الـدين الأرمنتي . ركن                                                             |        |
| مهرانه ین المیر ازین الدین بن<br>آبو عبدانه المبدری . زین الدین بن<br>المرحل . زینالدین الکنانی | ٩٨      | الدين بيبرس<br>صدر الدين الجغري . سراج الدين<br>الانداري فدا الله اللها                | ۸۱     |
| مرص . رین مدین السمه ی<br>جهال الدین المحجی . شرف الدین بن<br>البارزی لاجین بنءبدالله الحسامی   | ٩٩      | الانصاري . فضل الله السقاعي قطب الدين اليونيني . شرف الدين الدين الدين الدين القدولي . | ۸۲     |
| ركن الدين بن القويع                                                                             | }       | کال اندین بن الرماکانی                                                                 | ۸۳     |
| تجم الدين بن أيي شيخة . بدر الدين                                                               | \ · · · | عن الدين الكردى.                                                                       | ٨٤     |
| ابن الصائغ                                                                                      |         | نخر الدين بن الصقلي . عز الدين بن                                                      | ٨٥     |
| شمس الدين الجزري. علم الدين العرز الى                                                           | 1.1     | الغرافي شهاب الدين المرداوي .                                                          |        |
| مجدالدين الزنكاوني . محيى الدين بن                                                              | 1.7     | نجم الدين البالمسي .مجداله بن الحرابي .                                                | ٨٦     |
| جربه ل                                                                                          |         | بدر الدين الأنصاري.                                                                    |        |
| جهال الدين المغربي . شمس الدين بن                                                               | 1.4     | برهان الدين بن الفركاح . عــــلاء                                                      | ٨٧     |
| القاح . برهانالدين الزرعي                                                                       |         | الدين القونوي                                                                          |        |
| محل بن جنكلي . علاء الدين الشيحي.                                                               | ۱۰٤     | ناج الدين إن المتوج . فخر الدين الطا <b>ئ</b> ي                                        | ٨٨     |
| حمال الدين المزي                                                                                |         | شهاب الدين الحجار . قخر الدين بن                                                       | ٨٩     |
| صلاح الدين بن البرهان . شرف الدين                                                               | ۱۰۵     | البارزى . جمال الدين بن الصابو تى                                                      |        |
| الزواوي :                                                                                       |         | ضياء الدين الأذرعي                                                                     |        |
| تاج الدين الياني . شمس الدين بن عين الدولة . شهاب الدين بن المرحل                               | 1.7     | تاج الدين الها كماني . عمد الدين                                                       | 4.     |
| أبوحاءند المروجي . شمس الدين بن                                                                 | 1.0     | المقدسي . فخز الدين بن التركماني                                                       |        |
| ودامة                                                                                           |         | علاء الدين الفارسي . جمال الدين ابن                                                    | 41     |
| تاج الدين بن التركماني الحنق                                                                    | 1 . 1   | القلاندي . سراج الدين الدجيلي :                                                        |        |
| شرفالدين الاسكندراني . تقي الدين                                                                | 1       | الجالمين المدعدي شرف الدين المقدسي.                                                    | 17     |
| السبكي. بزهان الدين بن عبدالحق.                                                                 | 1       | برهانالدبن الجمبري                                                                     | Į      |
| أثيرالدين أبوحيان المغربي                                                                       | 1       | علم الدين الاخنائي . فخر الدين البعلي .                                                | 17     |
| تق الدين المدقلاني. تجم الدين القعفازي                                                          | 111     | ' شمس ال <b>دين</b> الحارث                                                             |        |
| شمس الدين بن النقيب                                                                             | 1       | بدر الدين بن أبي حامد . فخر الدين                                                      | 1 1 5  |
| تاج الدين التبريزي. ضياء الدين المناوي                                                          | 117     | ا بن المنبر .شهاب الدين بن مهبل                                                        |        |
| شمس الدين الحمرى . كال الدين<br>الادفوي                                                         | , 14    | شهاب الدین النویری . همـاد الدین                                                       | 10     |
| الادفوي<br>بدرالدين الحراني.علاء الدين المقدسي.                                                 | 1116    | النابلسي . جهال الدين الزرعي . فتيح                                                    |        |
| بروسيل الذهبي شمس الدين الذهبي                                                                  |         | الدين بن سيد الناس                                                                     |        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                           | ţ       | I .                                                                                    | ı      |

| المـوضوع                                                              | الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                 | الصنحة |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| شهاب الدين بن العطار . شمس الدين                                      | 177    | زين الدين النقيائي . شمس الدين ا                                                                                                                        | 11:    |
| ابن المقاش                                                            |        | الفوتوى زينالدين الحراني.شهاب<br>العام المانيا                                                                                                          |        |
| عماد أندين الاستائي . شهاب الدين<br>البعليكي                          | 184    | الدين الجيامي .<br>تاحيال الدين                                                                                                                         | 1 \ Y  |
| مسترق<br>طلاح الدين بن شاكر الكتبي:                                   | 17:    | عاج الدین ہے مکتوب عدر الدین۔<br>المرادی                                                                                                                |        |
| صلاح الدين الصفدي أشمس الدين                                          |        |                                                                                                                                                         | 111    |
| الدمشقى :                                                             | ١٣٥    | برهان الدين الرشيدي . شمس الدين                                                                                                                         | 113    |
| فطب الدين التحتاني. ضياً، الدين ا<br>خليل المالكي ، عز الدين بن جماعة | 110    | ابنءدلان                                                                                                                                                |        |
| موفق الدين بن المقدسي : بهاء الدبن                                    | 147    | - شمس الدين الاصفهائي . ناصر - الدين  <br>- المدال - الماك - ال | 14.    |
| ابن عنيل                                                              |        | صغير . برهان الدين الحــكري .<br>«نهاب الدين بن فضل الله . شهاب                                                                                         | 171    |
| شهاب الدين بن النقيب:                                                 | 1 1    | الدين الانصاري<br>الدين الانصاري                                                                                                                        |        |
| جال الدين الشريشي : أحمد بن مجل                                       | ۱۳۸    | علاء الدين بن طبعرس الجندى . زين                                                                                                                        | 1 4 7  |
| الفيومي. زين الدين البساطي ا<br>: شرف الدين بن ندامة                  |        | الذين بن الوردى . علاء الدين                                                                                                                            |        |
| تاج الدين الكي                                                        | 149    | ا بن الغركماني .<br>عجل بن أحمد المزي : أبو بكر بن                                                                                                      | 177    |
| حال الدين الإسنوى .                                                   | ١٤٠    | عبد الله بن أبيك .                                                                                                                                      |        |
| بدر الدين النابلي                                                     | 1 2 1  | نجم الدينُ الأصفوني . شهاب الدين                                                                                                                        | 175    |
| بدر الدين البشتاكي . سراج الدين السبكي السيكي السبكي                  | ' '    | ا بن خفاحي. تاجالدين المراكشي.                                                                                                                          |        |
| شرف الدين الزرهوني . ناص الدين                                        | 124    | فخر الدين الهمداني . حمال الدين                                                                                                                         | 140    |
| ابن العتال .                                                          |        | السبكى . محى الدين الاسنوى . الشهاب الدين السمين الحلمي . كال                                                                                           | 1      |
| تتى الدين أبو الممالى بن رافع عماد                                    | 111    | الدين النشائي . شهاب الدين                                                                                                                              |        |
| الدين ابن كشير<br>محيى الدين القرشي . بدر الدين                       | ١٤٥    | العــجدي .                                                                                                                                              |        |
| الماخزومي .                                                           |        | نجم الدين الطر-وسى · قوام الدين                                                                                                                         | 17.7   |
| أرشد الدين السرائي حمال الدين                                         | ١٤٦    | الانقاني                                                                                                                                                | 1      |
| السروري . شمسالدين بن الصائغ<br>صلاح الدين بن المغربي : كمال الدبن    | \      | عماد الدين المصرى . صلاح الدين<br>ا <b>لدلائ</b> ي :                                                                                                    | 1 7 8  |
| ابن العجمي . بهاء الدين السبكي .                                      |        | جال الدين بن هشام المسرى .                                                                                                                              | 179    |
| بهاء الدين العماني: بردان الدين                                       | 1 & A  | جال الدين الزيلمي : ثاج الدين بن                                                                                                                        | 171    |
| الاخنائي . أبن حجر العـقلاني :                                        |        | الدريهم : علاء الدين مفلطاي بن                                                                                                                          |        |
| علاء الدين بن الفاطر:                                                 | ļ      | قلميج .                                                                                                                                                 | 1      |

| الموضوع                                        | الصفحة       | م الموضوع                                                           | الصفحة |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| نور الدبن الهيشمي :                            | 179          | محمد بن منكلي ، ابن أميلة . محب                                     | 113    |
| ناصرالد بن بن الفرات . كمال الدين              | ١٧٠ ۽        | الدين الحلبي: بدر الدين بن                                          |        |
| ائدمچيې                                        |              | حبيب الدمشقي :                                                      |        |
| عهاب السين بن العماد الاقفه-ي .                | 171          | صلاح الدين بن تدامة المقدسي.                                        | ١      |
| زاده العجمي . سارماندين بن دقمان               | 177          | ضياء الدين الفزويي :                                                |        |
| شهاب الدين الأوحدي .                           |              | شمس الدين بن قاضي شهبة : شهاب                                       | ١٥١    |
| حلال الدين البغدادي . شمس الدين                | 144          | الدين الأذرعي                                                       |        |
| الزركئي .                                      |              | أكمل الدبن البابرتي .                                               | 107    |
| محى الدين الدماثق . محب الدين بن               | ۱۷٤          | جمال الدين بن العديم . شهاب الدين                                   | ١٥٣    |
| الشجنة .<br>شهاب الدين بن الهائم .             |              | ابن المردل . بدر الدين بن حنا .                                     |        |
| ) ·                                            | \ <b>V</b> • | شمس الدين التو نوي ; صــدر الدين<br>الياسوق                         | ا د ۱  |
| شهاب الدين بن حجى ، جمال الدين<br>ابن ظهيرة.   | ۱۷٦          | الميسوق<br>ناصر الدين بن عشائر . علاء الدين                         |        |
| ، بن عهره.<br>عز الدين بن جماعة .              | ١٧٧          | السيراسي . برهان الدين بنجماعة                                      | 10*    |
| صارح الدين لأففهي:                             | ١٧٨          | شمس الدين بن سند المصرى : زبن                                       | 107    |
| ملال الدين البنتين . شراب الدين ا              | 171          | الدين القرشي. بدر الدين الذركيمي                                    |        |
| السرميني ۽ شمس الدين الزر اثيتي                |              | شهاب الدين الزَّمري . نأصر الدين                                    | 104    |
| برهان الدين البيجوري . ولي الدين               | ١٨٠          | الكذائي . علاء الدين بن سغير .                                      |        |
| أ بو زرعة العراق .                             |              | شمس الدين الانصرائي . شرف الدين                                     | 101    |
| بدر الدين الدماميني :                          | 1 1 1 7      | الغزى                                                               |        |
| شمس الدين الديرى:                              | 144          | برهان الدين بن علواز . سيف                                          | 104    |
| علاء الدين بن مغلى: سراج الدين                 | 1 1 1        | الدين السبر امي . خلبل بن عمان                                      | į      |
| الكناني .                                      | l            | القراقي .                                                           |        |
| شمس الدين الهروى .                             | ١٨٥          | بدر الدين السكاستاني . فنبر العجمي.                                 | 17.    |
| شمس الدين البرماوي: شمس الدين أ                | \ \ \ \      | ناصر الدین الزبیری . نور الدین                                      | 171    |
| الشطنوق :<br>شهاب الدينالدكاوناني . شهاب الدين | 140          | المتمرى برهان الدين الأبناسي<br>شمر السرالذ الم                     |        |
| الكفاني .                                      | 1'"          | شمس الدين الغماري                                                   | 177    |
| علاء الدين البخاري . برهان الدين               | 1 1 1 1      | برهان الدين بن مفلح . سراج الدين<br>ا بن الملقن.                    | 175    |
| الطر أبلسي :                                   |              |                                                                     | 170    |
| شهاب الديناالدميري:                            | ١٨٩          | عمادالدين الحنبلي. فخر الدين الضرير<br>تاج الدين بهرام . سراج الدين | 177    |
| شمس الدين القيسي . شمس الدن                    | 11.          | عني الباقيني البرايا ، طراج الدين ا<br>الباقيني                     |        |
| البساطي :                                      | 1            | زين الدين العراقي                                                   | 178    |
| Ţ                                              | •            | •                                                                   | i      |

| الموضوع                                | المفحة        | الوضوع الوضوع                                     | المنحة     |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|
| زين الدين قاسم بن قطلوبفا .            | 717           | سراج الدين العفيني •                              | 111        |
| محى الدين الـكافيجي .                  | 41X           | علاء الدين أبن خطيب الناصر بة :                   |            |
| أمين الدين الاتصرائي .                 | 410           | عب الدين البندادي                                 | 198        |
| نوغان المحمدى : سيف الدين الحنفي       | 441           | شهاب الدبن الرملي . شمس الدين بن                  | 191        |
| الناصري مجل بن قرقهاس الحنفي .         | 777           | ه ک <sup>ار عم</sup> ان د                         | , N        |
| شهاب الدين الابشيطي .                  | 444           | زين الدين الأنصاري:                               | 190        |
| برهان الدين بن مفلح ، مونق             | 445           | رَ بِنِ الذِبنَ بَأَ كَبِرِ السَكَخَتَاوِي . شهاب | 197        |
| الدبن الطرابلي:                        | 4             | الدين الحتاوي . شهاب الدين بن                     |            |
| سراج الدين العبادي . برحان الدين       | 410           | الجدى:                                            |            |
| البةاعي                                | 7.0           | تقلى الدين بن قاضى شهبة .                         | 197        |
| نجم الدين بن نهد : محب الدين الرملي    | ***           | عز الدين بن الغرات . برهان الدين                  | 199        |
| شهاب الدبن الحديدي .                   | 444           | القصورى .                                         |            |
| نور الدين الـنهوري • شمس الدين         | 279           | يرهان الدين الـكركي .                             | 7          |
| الجوهري                                |               | شهاب الدين بن عربناه .                            | 7.1        |
| شهاب الدين الشهرزوى •                  | 77.           | · كال الله بن السيوطى .                           | 7.7        |
| قطب الدين الزبيدى:                     | 441           | بدر الدين العيني .                                | 7.7        |
| بدر الدين بن الفرسى : زين الدين        | 177           | مكين الدين النويري :                              | ۲٠٤        |
| الةرثى                                 |               | عز الدين الحسيني القيلوي                          | 7.0        |
| شمس الدين المنوفى • صلاح الدين         | 777           | كال الدين بن الهام:                               | 7.7        |
| الطرابلسي •                            | NEW PROPERTY. | شمس الدين البلاطنسي . جلال الدين                  | 7.7        |
| أبو البقاء بن الجيمان ، شمس            | 172           | المعلى :                                          | -          |
| الدين الـخاوى                          |               | كال الدين القاهري :                               | 7 . 7      |
| شهاب الدين البيجورى .                  | 440           | شهاب الدين السكمة أنى. ق الدين الشمني             | 7 . 9      |
| زين الدين خالد الأزمري .               | 777           | شهاب الدين الأسيوطى .                             | 71.        |
| حلال الدين بن الامانة . كال الدين      | 777           | شمص الدين الشرواني الشافمي.                       | 711        |
| المقدسي . جلال الدين النصبي .          |               | غرس الدين الظاهري : كال الدين                     | 717        |
| شمس الدين بن الفوصو في شهاب الدين      | 777           | العقبلي: ﴿                                        |            |
| العسقلاني .                            | •             | بدر الداين بن قاض شهبة. حسام الدين                | 717        |
| شمس الدين المصرى . شمس الدين بن        | 779           | 🦈 ابن بريظم . جمال الدين بن تغري                  | <b>∤</b> · |
| القيصوني عندالرحن بنالتبريف            |               | ۰۰۰۰ پر دی                                        | 2 1        |
| تتى الدين المنوق مسلاح الدين الشامي: { | #455247       | عز الدين أبو البركات الحنبلي :                    |            |
| زبن الدين مبد الباسطين الفرس           |               | نجم الدين المجلوني . دخر الدين المقـى             | 417        |

| الموضوع                            | الدنحة | الموضاوع                             | الصفحة |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| حادى الأرواح لابن القيم .          | * T00  | عزالدين بن فهد المكي . مجد العفيف.   | 7:     |
| عجائب المقدور لابن عربشاه          | 707    | شهاب الدين القسطلاني .               | 781    |
| فوات الوفيات لابن شاكر السكتبي     | 777    | برهان الدين المرى .                  | 7 2 7  |
| طرح التمريب في شيخ التقريب         | 770    | شمس الدين الرملي . شهـــاب الدين     | 727    |
| الزين الدين العراقي رانينه أبىزرعة |        | الحسامي . محمى الدين النعيمي.        |        |
| : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة م  | 777    | بحسير الدين العليمي . تتي الدين بن   | 7 2 2  |
| ملوك الاسلام للمقريزي 🖔            |        | قاضي عجلون . زبنالدين بركات .        |        |
| أتجريد التوحيد المفيك للمقريزن     | 479    | أمين الدِّين الدمباطي . زين الدين بن | 7 & 0  |
| النقود القديمة الاللامية للمقريزي  | 771    | ا إياس الحنني .                      |        |
| الضوء اللامع لشمس الدين السخاو     | 444    | الياب السادس: التعريف ببعض           | 7 2 7  |
| طبقات المفسرين للجلال السيوطي      | 441    | المؤلفات                             | 787    |
| شرح شواهد المغنى للجلال السيوطو    | 445    | و نيات الاعبان لابن خلـكان           |        |
| الاقتراحق علم أصول النجو للمبوء    | 714    | التحفة العراقية لان تيمية الحرانى    | 701    |
| بدائع الزهور في ووتع الدهور لا     | Y // A | •                                    | 1      |
| اياس الحنق .                       |        | تذكرة الحفاظ للذهبي .                | 707    |

تنبيه: وقعمت عدة أخطا، مطبعية لايفوت صوابها على القارى، الكريم. ومنها أن أرقام التراجم قفزت في بعض الصفحات، دون أن يسقط شيء من التراجم نفسها، فوجب التنبيه. والله سبحانه و تعالى أعلم

